



اسم الكتساب : بدائع الصنائع

اسم المؤلسف : الإمام الكاساني الحنفي

اسم المحقسق : د . محمد محمد تامر

القطيع: ١٧×٢٤سم

عدد المجلدات: ١٠ مجلدات

سنة الطبـــع: ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م



الترقيسم الدولي:







تاليف الإمَامِ عَلَاءَالدِّنِ أَبِي بَكُرْبِ مَسِعُولِ الكاسّاني الجنفيّ التون سَنة ١٨٥ه

> مَفَّقَهَ عَلَىٰ شِخْهِ مَعْطَولَةِ كَامِلَةَ وَعَلَقَ عَلَيْهِ و / محجر هجرت فی مر حصُلیّة دَارِالعُداوْمُ مِقِسَمِ الشَّهِ مِیَة

> > المجلّدالسِّيَابِع

وَالْرَاكِمَوسِينِ فَعَدَّةُ الْعَتَاهِدَةُ الْعَتَاهِدَةُ الْعَتَاهِدَةُ الْعَتَاهِدَةُ الْعَتَاهِدَةُ الْعَت



بقية كناب البيوع



## [ (بقية كتُكُلِ (ببيوع - شروط (بفعة)]

(وَمنها): الخُلوُ عن الشُّروطِ الفاسدةِ وهي أنْواعٌ:

منها: شرطٌ في وُجودِه غَرَرٌ نحوَ ما إذا اشترى ناقةً على أنّها حامِلٌ؛ لأنّ المشروطَ لا يحتملُ الوُجودَ والعَدَمَ ولا يُمْكِنُ الوُقوفُ عليه للحالِ؛ لأنّ عِظَمَ البَطْنِ والتّحَرُّكَ يُحْتَمَلُ انْ يحونَ لِعارِضِ داء أو غيرِه فكان في وُجودِه غَرَرٌ فيوجِبُ فسادَ البيع لِما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه نَهَى عن بيع وغَرَدٍ (١). والمَنْهيُّ عنه فاسدٌ ورَوَى الحسَنُ بنُ زيادٍ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنهما أنّ البيعَ بهذا الشّرطِ جائزٌ؛ لأنّ كونَها حامِلاً بمنزِلةِ شرطِ كونِ العبدِ كاتِبًا أو خَيَاطًا ونحوَ ذلك وذا جائزٌ فكذا هذا.

وَلُو اشْتَرَى جَارِيةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ : [لا] (٢) رُوايةً فيه عن أصحابِنا واختَلَفَ المَشايخُ فيه قال بعضُهم : لا يجوزُ البيعُ قياسًا على البَهائمِ، وإليه أشارَ محمَّدٌ رحمه الله في البيوعِ فإنّه قال : لو باع وتَبَرَّأُ من حَمْلِها ؛ جازَ البيعُ ، وليس هذا [٣/ ١٨٤] كالشّرطِ ، وظاهرُ قولِه : وليس هذا كالشّرطِ يُشيرُ إلى أنّ شرطَ الخيارِ فيه مُفْسِدٌ .

وقال بعضهم: يجوزُ؛ لأنّ الحبَلَ في الجواري عَيْبٌ بدَليلِ أنّه لو اشترى جاريةً فوَجَدَها حامِلًا له أنْ يَرُدَّها (٣) فكان ذِكْرُ الحبَلِ في الجواري إبراءً عن هذا العَيْبِ بخلافِ البَهائمِ؛ لأنّ الحبَلَ فيها زيادةً.

ألا تَرَى أنّه لو اشترى بَهيمةً فوجَدَها حامِلًا ليس له حَقُّ الرَّدِّ فكان ذِكْرُ الحبَلِ فيها شرطًا في وُجودِه غَرَرٌ؛ فيُفْسِدُ البيعَ وبعضُهم فصَّلَ فيه تفصيلًا فقال: إنِ اشتراها ليَتَّخِذَها ظِئْرًا فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّه شرطُ زيادة في وُجودِها خَطَرٌ وهي مجهولةٌ أيضًا فأشبَهَ اشْتِراطَ الحبَلِ في بيعِ النّاقةِ وإنْ لم يُرِدْ بالشّراءِ ذلك جازَ البيعُ؛ لأنّ ذِكْرَه يكونُ إبراءً عن هذا العَيْبِ على ما بَيّنًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم (١٥١٣)، وأبو داود، كتاب البيوع، باب: في بيع الغرر، برقم (٣٣٧٦)، والترمذي، برقم (١٢٣٠)، والنسائي، برقم (٤٥١٨)، وابن ماجه، برقم (٢١٩٤)، وابن حبان (٢١/ ٣٢٧)، برقم (٤٩٥١)، والدارقطني (٣/ ١٥)، برقم (٤٧١)، والطبراني في الأوسط (١/ ١٠٠)، برقم (٤٨٨)، وأبو عوانة في مسنده (٣/ ٢٥٨)، برقم (٤٨٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) زيادة من المخطوط.

ولو اشترى ناقةً وهي حامِلٌ على أنّها تَضَعُ حَمْلها إلى شَهْرٍ أو شَهْرَيْنِ فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّ في وُجودِ هذا الشّرطِ غَرَرًا، وكذا لو اشترى بَقَرةً على أنّها تَحْلُبُ كذا كذا رَطْلاً لِما قُلْنا.

ولو اشترى بَقَرةً على أنّها حَلوبةٌ، لم يُذْكَرْ هذا في ظاهرِ الرّوايةِ (١)، ورَوَى الحسنُ في المُجَرّدِ عن أبي حنيفة رحمه الله أنّه يجوزُ وهو قياسُ رِوايَتِه في شرطِ الحبَلِ.

(وَوجهُه) أَنَّ شُرطَ كُونِها حَلُوبةً شُرطُ زيادةِ صِفةٍ فأَشبَهَ شُرطَ الطَّبْخِ والخَبْزِ في الجواري، ورَوَى ابنُ سِماعةَ في نَوادِرِه عن محمّدِ رحمهما الله أنّه لا يجوزُ وهو اختيارُ الكَرْخيِّ رحمه الله.

(وَوَجهُه) أَنّ هذا شرطُ زيادةٍ فيجْري في وُجودِها غَرَرٌ وهو مجهولٌ وهو اللَّبَنُ فلا يَصْلُحُ شرطًا في البيع، وكَوْنُها حَلوبةً إِنْ كان صِفةً لها لَكِنّها لا توصَفُ به إلاّ بوُجودِ اللَّبَنِ وفي وُجودِه غَرَرٌ وجَهالةٌ على ما ذَكَرْنا فيوجِبُ فسادَ البيعِ، ولو اشترى بَقَرةً على أنّها لَبونٌ ذَكَرَ الطَّحاويُ أَنّ هذا الشّرطَ لا يُفْسِدُ البيعَ والجوابُ فيه كالجوابِ في الحلوبةِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

وَلو اشترى قُمْرِيّة (٢) على أنّها تُصَوِّتُ أو طَيْرًا على أنّه يجيءُ من مَكان بَعيدٍ أو كَبْشًا على أنّه نَطّاحٌ أو ديكًا على أنّه مُقاتِلٌ فالبيعُ فاسدٌ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله وهو إحدى الرِّوايَتَيْنِ عن محمّدِ رحمه الله؛ لأنّه شرطٌ فيه غَرَرٌ والوُقوفُ عليه غيرُ مُمْكِنٍ؛ لأنّه لا يحتملُ الجبْرَ عليه فصارَ كشرطِ الحبَلِ ولأنّ هذه صِفاتٌ يُتَلَهَّى بها عادةً والتّلَهي مَحْظورٌ فكان هذا شرطًا مَحْظورًا فيوجِبُ فسادَ البيعِ.

وَرويَ عن محمّدٍ رحمه الله أنّه إذا باع فَمْريّةً على أنّها تُصَوِّتُ فإذا صَوِّتَتْ جازَ البيعُ ؟ لأنّها لَمّا صَوِّتَتْ عُلِمَ أنّها مُصَوِّتةٌ فلم يَتَحَقَّقْ غَرَرُ العَدَمِ ، وعلى هذه الرِّوايةِ قالوا (٣) في المُحْرِم إذا قَتَلَ قُمْريّةٌ مُصَوِّتةً : إنّه يَضْمَنُ قيمَتَها مُصَوِّتةً .

وَلُو اشترى جاريةً على أنها مُغَنّيةٌ على سَبيلِ الرَّغْبةِ فيها فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّ التّغْنيةَ صِفةٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الروايات».

<sup>(</sup>٢) القَّمرية: ضرب من الحمام. انظر: لسان العرب (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قال».

مَحْظُورةٌ لِكَوْنِهَا لَهُوَّا فَشُرطُها في البيعِ يوجِبُ فسادَه، ولو اشترى جاريةً على أنّها مُغَنّيةٌ على وجه إظهارِ العَيْبِ جازَ البيعُ؛ لأنّ هذا بيعٌ بشرطِ البَراءةِ عن هذا العَيْبِ فصارَ كما لو باعها بشرطِ البَراءةِ عن عَيْبِ آخَرَ فإنْ وجَدَها لا تُغَنّي لا خيارَ له؛ لأنّ الغِناءَ في الجواري عَيْبٌ فصارَ كما لو اشترى على أنّه مَعيبٌ فوَجَدَه سَليمًا.

وَلو اشترى كلْبًا أو فهدًا على أنّه مُعَلَّمٌ قال أبو يوسفَ: يجوزُ البيعُ وهو إحدى الرّوايَتَيْنِ عن محمّد؛ لأنّ هذا شرطٌ يُمْكِنُ الوُقوفُ عليه بأنْ يَأْخُذَ المَصيدَ فيُمْسِكُه على صاحبِه وذا ليس (بشرطٍ مَحْظورٍ) (١)؛ لأنّ تَعْليمَ الكَلْبِ والاصْطيادَ به مُباحٌ فأشبَهَ شرطَ الكِتابةِ في العبدِ والطَّبْخِ في الجاريةِ، ورُوِيَ عن محمّدِ أنّ البيعَ فاسدٌ؛ لأنّه شرطٌ فيه غَرَرٌ؛ إذْ لا يُمْكِنُ الوُقوفُ عليه إلاّ بالاصْطيادِ والجبْرُ عليه غيرُ مُمْكِنِ.

ولو اشترى برْذَوْنَا على أنّه هملاجٌ (٢) فالبيعُ جائزٌ ؛ لأنّه شرطٌ يُمْكِنُ الوُقوفُ عليه بالتّشييرِ، فلم يَكُنْ في وُجودِه غَرَرٌ ولا خَطَرٌ (٣) أيضًا، وإنْ شِئْت أفرَدْت لِجنسِ هذه المَسائلِ شرطًا على حِدةٍ وخَرَّجْتها [إليه] (٤) فقُلْت : ومنها أنْ لا يكونَ المشروطُ مَحْظورًا فافْهَمْ .

(وَمنها) شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدُ وفيه مَنْفَعةٌ للبائعِ أو للمُشتري أو للمَبيعِ إنْ كان من بَني آدَمَ كالرَّقيقِ وليس بمُلائم للعقدِ ولا مِمّا جَرَى به التّعامُلُ بين النّاس نحوَ ما إذا باع دارًا على أنْ يَسْكُنَها البائعُ شَهْرًا ثم يُسَلِّمَها إليه أو أرضًا على أنْ يَزْرَعَها سَنةٌ أو دابّةً على أنْ يَرْكَبَها شَهْرًا أو ثوبًا على أنْ يَلْبَسَه أُسْبوعًا أو على أنْ يُقْرِضَه المُشتري قَرْضًا أو على أنْ يَهْبَ له هبة أو يُزَوِّجَ ابنَتَه منه أو يَبيعَ منه كذا ونحو ذلك أو اشترى [٣/ ٨٤/ب] ثوبًا على أنْ يَخيطُه البائعُ قميصًا أو حِنْطةً على أنْ يَطْحَنَها أو ثَمَرةً على أنْ يجُذَها أو رَبْطةً قائمةً على الأرضِ على أنْ يجُذَها أو شيئًا له حَمْلٌ ومُؤنةٌ على أنْ يَحْمِلُه البائعُ إلى مَنْزِلِه ونحو ذلك؛ فالبيعُ في هذا كُلّه فاسدٌ؛ لأنّ زيادةً مَنْفَعةٍ مشروطةٍ في البيعِ تكونُ رِبًا لأنّها زيادةٌ لا يُقابِلُها فالبيعُ في هذا كُلّه فاسدٌ؛ لأنّ زيادةً مَنْفَعةٍ مشروطةٍ في البيعِ تكونُ رِبًا لأنّها زيادةٌ لا يُقابِلُها

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بمحظور».

 <sup>(</sup>٢) الْهِمْلاج: البرذون - وهو الهجين، أو البغل، ومشيه الهملجة، والهملجة والهملاج: الحسن السَّير في سرعة وبَخْتَرة. انظر: لسان العرب (٣/٣٩، ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «حظر».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

عِوَضٌ في عقدِ البيعِ وهو تفسيرُ الرِّبا. والبيعُ الذي فيه الرِّبا (١) فاسدٌ أو فيه شُبْهةُ الرِّبا، وإنّها مُفْسِدةٌ للبيعِ كَحَقيقةِ الرِّبا على ما نُقَرِّرُه إنْ شاء اللَّه تعالى.

وَكذَا لُو بَاعِ جَارِيةٌ عَلَى أَنْ يُدَبِّرُهَا المُشتري أو على أَنْ يَسْتَوْلِدَهَا فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّه شرطٌ فيه مَنْفَعةٌ للمَبيعِ وإنّه مُفْسِدٌ، وكذَا لُو (٢) باعها بشرطِ أَنْ يُعْتِقَها المُشتري فالبيعُ فاسدٌ في ظاهرِ الرِّوايةِ عن أصحابِنا، ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنهما أنّه جائزٌ (٣) وبِه أخذ الشّافعيُّ رحمه الله (٤).

(وَوجه) هذه الرِّوايةِ أنّ شرطَ الإعتِاق مِمّا يُلائمُ العقدَ؛ لأنّ الإعتاقَ إنْهاءُ المِلْكِ وَإِنْهاءُ المِلْكِ وَإِنْهاءُ المِلْكِ تَقْرِيرٌ (٥) له فكان مُلائمًا والدَّليلُ على أنّ الإعتاقَ إنْهاءٌ للمِلْكِ (٦) أنّ (البيعَ ثَبَّتَ) (٧) مُقْتَضَى الأمرِ بالإعتاقِ في قولِ الرّجلِ: أعتِقْ عبدَك عَتي على ألفِ درهَم فأعتَقَ حتى يَقَعَ العِتْقُ عن الآمرِ ولا عِثْقَ إلاّ بالمِلْكِ ولا مِلْكَ إلاّ بالتّمليكِ فلو كان الإعتاقُ إزالةَ المِلْكِ لَما تُصوِّرَ وُجودُ الإعتاقِ مُقْتَضاه؛ لأنّه ضِدُّه والشّيءُ لا يَقْتَضي ضِدَّه، وإذا كان المِهاءَ المِلْكِ؛ كان تَقْريرًا له فكان مُلائمًا للعقدِ فلا يوجِبُ فسادَه ولِظاهرِ الرِّوايةِ وجهانِ:

احدهما: يَعُمُّ الكَلَّ .

والثاني: يَخُصُّ أَبا حنيفةَ عليه الرَّحْمةُ أمّا الأوّلُ: فهو أنّ شرطَ العِتْقِ شرطٌ لا يُلائمُه العقدُ؛ لأنّ العقدَ يَقْتَضي المِلْكَ، والمِلْكَ يَقْتَضي إطْلاقَ التّصَرُّفِ في المملوكِ تَحْصيلاً وتَرْكًا. وشرطُ الإعتاقِ يَقْتَضي الاستحقاقَ واللَّزومَ لا مَحالةَ فلا يُلائمُه بل يُضادُّه.

وَامَا الثّاني؛ فلأنّ هذا الشّرطَ يُلائمُ العقدَ من وجهِ ولا يُلائمُه من وجهِ وهذا يوجِبُ الفسادَ على ما نَذْكُرُ تَقْريرَه ثم إذا باع بهذا الشّرطِ فأعتَقَه المُشتري؛ انقَلَبَ العقدُ جائزًا

 <sup>(</sup>۱) في المخطوط: «ربا».
 (۲) في المخطوط: «إذا».

 <sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٣/ ١٥)، رءوس المسائل (ص ٢٨٩)، شرح فتح القدير (٦/ ٤٤٤)، البناية (٧/ ٢٤١، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) وفي مذهب الشافعية: في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال: المشهور: أنه يصح العقد والشرط. والثاني: يبطلان. والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط. انظر: حلية العلماء (١٢٦/٤، ١٢٧)، التنبيه (ص ٧٤)، الوسيط (٣/ ٧٨–٧٩)، الوجيز (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٠٣)، المنهاج (ص ٤٦)، المجموع (٤/ ٤٤٧، ٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «تقرر». (٦) في المخطوط: «الملك».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «يثبت».

بالإعتاقِ عندَ أبي حنيفة استحسانًا حتى يجبُ على المُشتري الثّمَنُ، سَواءٌ أعتَقَه بعدَ القبضِ أو قبلَه، هَكذا رَوَى ابنُ شُجاعِ عن أبي حنيفة رحمهما الله وقال أبو يوسف ومحمّدٌ رحمهما الله: لا يَنْقَلِبُ جائزًا حتى تَلْزَمَه (١) قيمةُ الجاريةِ وهو القياسُ، وهَكذا رَوَى أبو يوسفَ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

(وَوجهُه) ظاهرٌ؛ لأنّ البيعَ وقَعَ فاسدًا من حينِ وُجودِه وبالإعتاقِ لا يَنْعَدِمُ الفسادُ بل يَتَقَرَّرُ؛ لأنّه إنْهاءٌ للمِلْكِ (٢) وإنّه تَقْريرٌ فيوجِبُ تَقَرَّرَ (٣) الفسادِ للفاسدِ، والفاسدُ يُفيدُ المِلْكَ بالقيمةِ لا بالثّمَنِ ولِهذا لو هَلك العبدُ في يَدِه قبلَ الإعتاقِ تَلْزَمُه القيمةُ.

وَكذا لو باعه من رجلٍ أو وهَبه فعليه قيمَتُه كذا ههنا ولأبي حنيفة رحمه الله ما ذَكَرْنا أنّ شرطَ الإعتاقِ يُلائمُ العقد من وجه ولا يُلائمُه من وجه؛ لأنّه إنْهاءٌ من وجه وإزالةٌ من وجه: فمن حيث إنّه إزالةٌ لا يُلائمُه؛ لأنّه وجه: فمن حيث إنّه إزالةٌ لا يُلائمُه؛ لأنّه تَقْريرٌ لَكِنْ من حيث إنّه إزالةٌ لا يُلائمُه؛ لأنّه تَقْيرُ موجَبِ العقدِ فيجبُ العملُ بالشَّبَهَيْنِ فعَمِلْنا بشَبه الإزالةِ، فقُلْنا بفسادِ العقدِ في الابتهاءِ عملاً بالشَّبَهَيْنِ بقدرِ الإمكانِ.

فإنْ هيلَ: لِمَ لا يُعْمَلُ بهما على القَلْبِ مِمَّا قُلْتُمْ؟

قيلَ: لأنّه لا يُمْكِنُ؛ لأنّا لم (٤) نَجِدْ جائزًا انقَلَبَ فاسدًا في أُصولِ الشَّريعةِ، ووَجَدْنا فاسدًا انقَلَبَ جائزًا كما في بيعِ الرَّقْمِ ونحوِه بخلافِ ما إذا باع أو وهَبَ؛ لأنّ ذلك ليس إنهاءَ المِلْكِ وبِخلافِ ما إذا باع بشرطِ التَّدْبيرِ أو الاستيلادِ فدَبَّرَها المُشتري أو استَوْلَدَها أنّ البيعَ لا يَنْقَلِبُ إلى الجوازِ؛ لأنّ التَّدْبيرَ والاستيلادَ لا يوجِبانِ إنْهاءَ المِلْكِ بيَقينِ لاحتِمالِ قَضاءِ القاضي بجوازِ بيعِ المُدَبَّرِ وبِجوازِ بيعِ أُمِّ الولَدِ في الجُمْلةِ فكان ذلك شرطًا لا يُلائمُ العقدَ أصلاً؛ فأوجَبَ لُزُومَ الفسادِ.

وَكذا لو باع عبدًا أو جاريةً بشرطِ أنْ لا يَبيعَه وأنْ لا يَهَبَه وأنْ لا يُخْرِجَه عن مِلْكِه فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّ هذا شرطٌ يَنْتَفِعُ به العبدُ والجاريةُ بالصّيانةِ عن تَداوُلِ الأيدي فيكونُ مُفْسِدًا للبيعِ .

وأما فيما سِرَى الرَّقيقِ إذا باع ثوبًا على أنْ لا يَبيعَه المُشتري أو لا يَهَبَه أو دابَّةً على أنْ

(٢) في المخطوط: «الملك».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يلزمه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «٤».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تقرير».

لا يَبِيعَها أو (١) يَهَبَها [٣/ ١٨٥] أو طَعامًا على أنْ يَأْكُلُه ولا يَبِيعَه: ذَكَرَ في المُزارَعةِ ما يَدُلُ على جوازِ البيعِ فإنّه قال: لو شَرَطَ أحدُ المُزارِعينَ في المُزارَعةِ على أنْ لا يَبيعَ الآخَرُ نصيبَه ولا يَهَبَه فالمُزارَعةُ جائزةٌ والشّرطُ باطِلٌ، وهَكذا رَوَى الحسَنُ في المُجَرَّدِ عن أبي حنيفة رحمه الله وفي الإملاءِ عن أبي يوسفَ أنّ البيعَ بهذا الشّرطِ فاسدٌ.

(وَوجهُه) أنّه شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدُ ولا يُلائمُه ولا جَرَى به التّعارُفُ بين النّاس فيكونُ مُفْسِدًا كما في سائرِ الشَّرائطِ المُفْسِدةِ والصّحيحُ ما ذَكَرَ في المُزارَعةِ؛ لأنّ هذا الشّرطَ لا مَنْفَعةَ فيه لأحدٍ فلا يوجِبُ الفسادَ وهذا لأنّ فسادَ البيعِ في مثل هذه الشُّروطِ لِتَضَمَّنِها الرّبا وذلك بزيادةِ مَنْفَعةٍ مشروطةٍ في العقدِ لا يُقابِلُها عِوَضٌ ولم يوجَدْ في هذا الشّرطِ؛ لأنّه لا مَنْفَعةَ فيه لأحدٍ إلاّ أنّه شرطٌ فاسدٌ في نفسِه لَكِنّه لا يُؤثّرُ في العقدِ فالعقدُ جائزٌ والشّرطُ باطِلٌ.

ولو باع ثوبًا على أنْ يَحْرِقَه المُشتري أو دارًا على أنْ يُخَرِّبَها فالبيعُ جائزٌ والشّرطُ باطِلٌ ؛ لأنّ شرطَ المَضرّةِ لا يُؤَثِّرُ في البيعِ على ما ذَكَرْنا ولو باع جاريةً على أنْ لا يَطَأها المُشتري: ذَكَرَ [ذلك] (٢) في الاختِلافِ بين أبي يوسفَ ومحمّد رحمهما الله اختِلافًا ولم يَذْكُرْ قولَ أبي حنيفةَ عليه الرَّحْمةُ فقال: البيعُ فاسدٌ والشّرطُ باطِلٌ عندَ أبي يوسفَ. وعندَ محمّد البيعُ جائزٌ والشّرطُ باطِلٌ .

وَلو باعها بشرطِ أَنْ يَطَأها (جازَ البيعُ) (٣) والشّرطُ في قولِهم جميعًا . ورُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله أنّ البيعَ فاسدٌ في الموضِعَيْنِ جميعًا .

(وجه) قولِ محمّدٍ أنّ هذا شرطٌ لا مَنْفَعةَ فيه لأحدٍ فلا يُؤثّرُ في فسادِ البيعِ كما لو (٤) باع ما سِوَى الرَّقيقِ على أنْ لا يَبيعَ أو لا يَهَبَ إلاّ أنّه نَوَى مَضرّةً للمُشتري فكان باطِلاً والبيعُ صَحيحًا.

(وجه) قولِ أبي يوسفَ إنّ هذا شرطٌ يُخالفُ مُقْتَضَى العقدِ؛ لأنّ حِلَّ الوطْءِ أمرٌ يَقْتَضيه العقدُ وهذا الشّرطُ يَنْفيه بخلافِ ما إذا باع بشرطِ أنْ يَطَأها؛ لأنّ ذلك شرطٌ يُقَرِّرُ مُقْتَضَى العقدِ؛ لأنّ إباحةَ الوطْءِ مِمّا يَقْتَضيه العقدُ.

<sup>(1)</sup> في المخطوط: «ولا». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فالبيع جائز». (٤) في المخطوط: «إذا».

وَلأبي حنيفةَ رحمه الله على ما رويَ عنه أنّ شرطَ الوطْءِ مِمّا لا يَقْتَضيه العقدُ أيضًا بل يَنْفيه؛ [لأنّ البيعَ يَقْتَضي الحِلَّ لا الاستحقاقَ وقَضيّةُ الشّرطِ الاستحقاقُ واللَّزومُ وهما مِمّا لا يَقْتَضيه العقدُ بل يَنْفيه] (١).

(وَأَمّا) الشّرطُ الذي يَقْتَضيه العقدُ فلا يوجِبُ فسادَه كما إذا اشترى بشرطِ أَنْ يَتَمَلَّكَ المَبيعَ أَو باع بشرطِ أَنْ يَبْخَسَ المَبيعَ أَو اشترى على (٢) أَنْ يُسلَّمَ المَبيعَ أَو اشترى على ويَسلَّمَ المَبيعَ أَو اشترى على أَنْ تَخْدِمَه ، أو دابّةً على أَنْ يَرْكَبَها ، أو ثوبًا على أَنْ يَسلَّمَ المَبيعَ ، أو اشترى جاريةً على أَنْ تَخْدِمَه ، أو دابّةً على أَنْ يَرْكَبَها ، أو ثوبًا على أَنْ يَلْبَسَه ، أو حِنْطةً في سُنْبُلِها ؛ وشَرَطَ الحصادَ على البائع ، ونحو ذلك فالبيعُ جائزٌ ؛ لأنّ البيعَ يَقْتَضي هذه المذكوراتِ من غيرِ شرطٍ فكان ذِكْرُها في معرضِ الشّرطِ تَقْريرًا لِمُقْتَضَى العقدِ فلا توجِبُ فسادَ العقدِ .

وَلُو اشْتَرَى شَيْئًا بشرطِ أَنْ يُوفِيَه فِي مَنْزِلِه فَهَذَا لَا يَخْلُو:

إمَّا أَنْ يَكُونَ المُشتري والبائعُ بِمنزِلِهِما في المِصْرِ.

وإمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي الْمِصْرِ وَالْآخَرُ خَارِجَ الْمِصْرِ .

فإنْ كان كِلاهما في المِصْرِ، فالبيعُ بهذا الشّرطِ جائزٌ عندَ أبي حنيفة وأبي يوسفَ استحسانًا إلا إذا كان في تَصْحيحِ هذا الشّرطِ تَحْقيقُ الرِّبا، كما إذا تَبايَعا حِنْطة بحِنْطة وشَرَطَ أحدُهما على صاحبِه الإيفاءَ في مَنْزِلِه، وعندَ محمّدِ البيعُ بهذا الشّرطِ فاسدٌ وهو القياسُ؛ لأنّه شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدُ وفيه مَنْفَعةٌ للمُشتري فأشبة ما إذا اشترى بشرطِ الحمْلِ إلى مَنْزِلِه أو بشرطِ الإيفاءِ في مَنْزِلِه وأحدُهما في المِصْرِ والآخَرُ خارجَ المِصْرِ.

(وَلَهما) أَنَّ النَّاسَ تَعامَلوا البيعَ بهذا الشَّرطِ إذا كان المُشتري في المِصْرِ فتَرَكْنا القياسَ لِتَعامُلِ النَّاس ولا تَعامُلَ فيما إذا لم يكونا في المِصْرِ ولا في شرطِ الحمْلِ إلى المَنْزِلِ فعَمِلْنا بالقياس فيه.

وَكذلك الشّرطُ الذي لا يَقْتَضيه العقدُ لَكِنّه مُلائمٌ للعقدِ لا يوجِبُ فسادَ العقدِ أيضًا لأنّه مُقرِّرٌ لِحُكْمِ العقدِ من حيث المعنى مُؤكِّدًا إيّاه على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء اللَّه تعالى فيُلْحَقُ بَالشّرطِ الذي هو من مُقْتَضَياتِ العقدِ وذلك نحوَ ما إذا باع على أنْ يُعْطيَه المُشتري بالثّمَنِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

رَهْنَا أَو كَفِيلًا وَالرَّهْنُ مَعْلُومٌ وَالكَّفِيلُ حَاضِرٌ فَقَبِلَ .

وَجُمْلةُ الكَلامِ في البيعِ بشرطِ إعطاءِ الرَّهْنِ، أنّ الرَّهْنَ لا يخلو: إمّا أنْ يكونَ مَعْلومًا أو (١) مجهولاً فإنْ كان مَعْلومًا فالبيعُ جائزٌ استحسانًا والقياسُ أنْ لا يجوزَ؛ لأنّ الشّرطَ الذي يُخالفُ [٣/ ٨٥ب] مُقْتَضَى العقدِ مُفْسِدٌ في الأصلِ وشرطُ الرَّهْنِ والكَفالةِ مِمّا يُخالفُ مُقْتَضَى العقدِ؛ فكان مُفْسِدًا إلاّ أنّا استَحْسَنّا الجوازَ؛ لأنّ هذا الشّرطَ لو كان مُخالفًا مُقْتَضَى العقدِ صورةً فهو موافِقٌ له مَعْنى؛ لأنّ الرَّهْنَ بالثّمَنِ شُرِعَ تَوْثيقًا لِلثَّمَنِ.

وَكذا الكَفالةُ (٢) فإن حَقَّ البائع يَتَأَكَّدُ بالرَّهْنِ والكَفالةِ فَكَان كُلُّ واحدٍ منهما مُقَرِّرًا لِمُقْتَضَى العقدِ مَعْنَى فأشبَهَ اشْتِراطَ صِفةِ الجوْدةِ لِلثَّمَنِ وأنّه لا يوجِبُ فسادَ العقدِ فكذا هذا ولو قَبِلَ المُشتري المَبيعَ على هذا الشّرطِ ثم امتَنَعَ من تسليمِ الرَّهْنِ لا يُجْبَرُ على التّسْليمِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ وعندَ زُفَرَ يُجْبَرُ عليه .

(وجه) قولِه إنّ الرَّهْنَ إذا شُرِطَ في البيعِ فقد صارَ حَقًّا من حُقوقِه والجبْرُ على التّسْليمِ من حُقوقِ البيع فيُجْبَرُ عليه.

(ولنا) أنّ الرَّهْنَ عقدُ تَبَرُّعٍ في الأصلِ واشْتِراطُه في البيعِ لا يُخْرِجُه عن أنْ يكونَ تَبَرُّعًا والجبْرُ على التَبَرُّعِ ليس بمشروعٍ فلا يُجْبَرُ عليه ولَكِنْ يُقالُ له: إمّا أنْ تَدْفَعَ الرَّهْنَ أو قيمتَه أو تُودِي الثّمَنَ أو يَفْسَخَ البائعُ البيعَ (٣)؛ لأنّ البائعَ لم يَرْضَ بزَوالِ المَبيعِ عن مِلْكِه إلا بوتيقةِ الرَّهْنِ أو بقيمَتِه؛ لأنّ قيمَتَه تقومُ مَقامَه ولأنّ الدَّيْنَ يُسْتَوْفَى من ماليّةِ الرَّهْنِ وهي قيمتُه، وإذا (٤) أدَّى الثّمَنَ فقد حَصَلَ المقصودُ فلا معنى للفَسْخِ.

وَلو امتَنَعَ المُشتري من هذه الوُجوه؛ فللبائع أنْ يَفْسَخَ البيعَ لِفَواتِ الشَّرطِ والغَرَضِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مجهولاً فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّ جوازَ هذا الشَّرطِ مع أنّ القياسَ يَأْباه لِكُوْنِه مُلاثمًا للعقدِ مُقَرِّرًا لِمُقْتَضاه مَعْنَى لِحُصولِ [معنى] (٥) التَوَثُّقِ والتَّأْكُدِ لِلثَّمَنِ ولا يَحْصُلُ ذلك إلا بالتَسْليمِ وأنّه لا يَتَحَقَّقُ في المجهولِ. ولو اتَّفقا على تَعْيينِ رَهْنٍ في المجلِسِ جازَ

(٤) في المخطوط: «فإذا».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإما أن يكون».

 <sup>(</sup>۲) الكفالة: النَّحْمان: وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق، وهي على أنواع. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «المبيع».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

البيع؛ لأنّ المانِعَ هو جَهالةُ الرَّهْنِ وقد زالَ فكَأنّه كان مَعْلُومًا مُعَيَّنًا من الابْتِداءِ؛ لأنّ المجلِسَ له حُكْمُ حالةٍ واحدةٍ وإنِ افْتَرَقا عن المجلِسِ تَقَرَّرَ الفسادُ.

وكذا إذا لم يَتَّفِقا على تَعْيينِ الرَّهْنِ ولَكِنَّ المُشتريَ نَقَدَ الثَّمَنَ، جازَ البيعُ أيضًا؛ لأنَّ المقصودَ من الرَّهْنِ هو (١) الوُصولُ إلى الثّمَنِ وقد حَصَلَ فيَسْقُطُ (٢) اعتبارُ الوثيقةِ. وَكذلك البيعُ بشرطِ إعطاءِ الكَفيلِ، لأنَّ الكَفيلَ إنْ كان حاضِرًا في المجلِسِ وقَبِلَ؛ جازَ البيعُ استحسانًا وإنْ كان غاتبًا فالبيعُ فاسدٌ.

وَكذا إذا كان حاضِرًا ولم يَقْبل؛ لأنّ الجوازَ على مُخالَفةِ القياس ثَبَتَ (٣) لِمعنى التّوْثيقِ وتَوْكيدِ الثّمَنِ لِما فيه من تَقْريرِ (٤) موجَبِ العقدِ على ما بَيَّنًا، فإذا كان الكَفيلُ غائبًا أو حاضِرًا ولم يَقْبل؛ لم تَصِحَّ الكَفالةُ، فلم يَحْصُلْ معنى التّوْثيقِ (٥) فبقيَ الحُكْمُ على ما يَقْتَضيه القياسُ.

(وكذا إذا) (٢) كان الكفيلُ مجهولاً فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّ كفالة المجهولِ لا تَصِحُّ ولو كان الكفيلُ مُعَيَّنًا وهو غائبٌ ثم حَضرَ وقَبِلَ الكفالة في المجلِسِ جازَ البيعُ؛ لأنّه جازَتِ الكفالة بالقَبولِ في المجلِسِ، وإذا (٧) حَضرَ بعدَ الافْتِراقِ تَأكَّدَ الفسادُ. وَلو شَرَطَ الكَفالةُ بالقَبولِ في المجلِسِ، وإذا (٧) حَضرَ بعدَ الافْتِراقِ تَأكَّدَ الفسادُ. وَلو شَرَطَ المُشتري على البائعِ أنْ يُحيلَه بالثّمَنِ على غَريمٍ من غُرَمائه أو على أنْ يَضْمَنَ الثّمَنَ لِغَريم من غُرَماءِ البائعِ فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّ شرطَ الحوالةِ والضَّمانِ شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدُ والشّرطُ الذي لا يَقْتَضيه العقدُ مُفْسِدٌ في الأصلِ إلاّ إذا كان فيه تَقْريرُ موجَبِ العقدِ وتَأكيدُه، والحوالةُ إلى الحوالةُ إبراء عن الثّمنِ وإسقاطٌ له فلم يَكُنْ مُلائمًا للعقدِ بخلافِ الكفالةِ والرَّهْنِ.

وَكذَلك إِنْ (^) كَانَ مِمّا لا يَقْتَضيه العقدُ ولا يُلائمُ العقدَ أيضًا لَكِنْ لِلنّاس فيه تَعامُلٌ فالبيعُ جائزٌ، كما إذا اشترى نَعْلاً على أَنْ يَحْدوَه البائعُ، أو جِرابًا على أَنْ يخرِزَه [البائع] (٥) له خُفًّا أو يَنْعَلَ خُفَّه، والقياسُ أَنْ لا يجوزَ، وهو قولُ زُفَرَ رحمه الله.

(وجه القياس): أنَّ هذا شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدُ وفيه مَنْفَعةٌ لأحدِ العاقِدَيْنِ وإنَّه مُفْسِدٌ كما

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فسط».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تفويت».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وهذا إن».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «إذا».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وهو».

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يثبت».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «التوثق».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «وإن».

<sup>(</sup>٩) زيادة من المخطوط.

إذا اشترى ثوبًا بشرطِ أنْ يَخيطُه البائعُ له قَميصًا ونحوَ ذلك.

(ولنا) أنّ النّاسَ تَعامَلُوا هذا الشّرطَ في البيعِ كما تَعامَلُوا الاستِصْناعَ فسَقَطَ القياسُ بتَعامُلِ النّاس كما سَقَطَ في الاستِصْناع، ولو اشترى جارية على أنّها بكُرٌ أو طَبّاخةٌ أو خَبّازةٌ، أو غُلامًا على أنّه كاتِبٌ أو خَيّاطٌ، أو باع عبدًا بألفِ درهَم على أنّها صِحاحٌ أو على أنّها جيادٌ نَقْدِ بَيْتِ المالِ أو اشترى على أنّها مُؤَجَّلةٌ فالبيعُ جائزٌ ؛ لأنّ المشروطَ صِفةٌ [٣/ ١٨٦] للمَبيعِ أو الثّمَنِ صِفةٌ مَحْضةٌ (١) لا يُتَصَوّرُ انقِلابُها أصلاً ولا يكونُ لها حِصّةٌ من النّمَنِ بحال.

ولو كان موجودًا عندَ العقدِ يدخلُ فيه من غيرِ تسميةٍ وإنّها صِفةٌ مَرْغوبٌ فيها لا على وجه التّلَهي، والمشروطُ (٢) إذا كان هذا سَبيلَه كان من مُقْتَضَياتِ العقدِ، واشْتِراطُ شرطٍ يقتضيه العقدُ لا يوجِبُ فسادَ العقدِ كما إذا اشترى بشرطِ التّسْليمِ وتَمَلُّكِ المَبيعِ والانتِفاعِ به ونحو ذلك بخلافِ ما إذا اشترى ناقةً على أنّها حامِلٌ أنّ البيعَ يَفْسُدُ في ظاهرِ الرِّواية؛ لأنّ الشّرطَ هناك عَيْنٌ وهو الحمْلُ فلا يَصْلُحُ شرطًا. وكَوْنُ النّاقةِ حامِلًا [و] (٣) إنْ كان صِفةً لها لَكِنْ لا تَحَقُّقَ له إلا بالحمْلِ وهو عَيْنٌ في وُجودِه غَرَرٌ، ومع ذلك مجهولٌ فأوجَبَ ذلك فسادَ البيع.

وَيخرجُ على هذا أيضًا ما ذَكَرْنا من المَسائلَ: إذا اشترى ناقةً على أنّها تَحْلُبُ كذا وكذا رَطْلًا أو على أنّها حَلوبةٌ أو على أنّها لَبونٌ أنّ البيعَ بهذه الشُّروطِ فاسدٌ؛ لأنّ المشروطَ في هذه المَواضِع عَيْنٌ فلا يَصْلُحُ شرطًا.

وَعلى هذا [أيضا] (ئ) يخرجُ ما إذا اشترى جاريةً على أنها مُغَنّيةٌ على سَبيلِ الرَّغْبةِ فيها؛ لأنّ جِهةَ الغِناءِ جِهةُ التّلَهي، فاشْتِراطُها في البيع يوجِبُ الفسادَ، وكذا إذا اشترى قُمْريّةٌ على أنّها تُصَوِّتُ، أو طوطيًا على أنّه يَتَكَلَّمُ، أو حَمامةٌ على أنّها تَجيءُ من مَكان بَعيدٍ، أو كَبْشًا على أنّه نَطّاحٌ، أو ديكًا على أنّه مُقاتِلٌ؛ لأنّ هذه الجِهاتِ كُلّها جِهاتُ التّلَهي، بخلافِ ما إذا اشترى كلْبًا على أنّه مُعَلَّمٌ أو اشترى دابّةٌ على أنّها هملاجٌ؛ لأنّه صِفةٌ لا حَظْرَ فيها بوجهِ واللّه عَزَّ شَأْنُه الموَقّقُ.

(٢) في المخطوط: «والشرط».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مخصوصة».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

وَيجوزُ البيعُ بشرطِ البَراءةِ عن العَيْبِ عندَنا (١) سَواءٌ عَمَّ العُيوبَ كُلَّها بأنْ قال: بعْت على أنِّي بَرِيءٌ من كُلِّ عَيْبٍ أو خَصَّ بأنْ سَمَّى جنسًا من العُيوبِ وقال الشّافعيُّ رحمه الله تعالى: إنْ خَصَّ صَحَّ وإنْ عَمَّ لا يَصِحُّ (٢) وإذا لم يَصِحُّ الإبراءُ عندَه هَلْ يَصِحُّ العقدُ؟ له فيه قولانِ: في قولٍ يَبْطُلُ العقدُ أيضًا، وفي قولٍ يَصِحُّ العقدُ ويَبْطُلُ الشّرطُ وعلى هذا الخلافِ الإبراءُ عن الحُقوقِ المجهولةِ، ولو شَرَطَ: على أنّي بَريءٌ من العَيْبِ الذي يَحْدُثُ (٣) رويَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنّ البيعَ بهذا الشّرطِ فاسدٌ.

(وجه) قولِ الشّافعيِّ رحمه الله أنّ الإبراءَ عن كُلِّ عَيْبٍ إبراءٌ عن المجهولِ فلا يَصِحُّ، ولا شَكَّ أنّه إبراءٌ عن المجهولِ.

[والدَّليلُ على أنّ الإبراءَ عن كُلِّ عَيْبٍ إبراءٌ عن المجهولِ] (1) غيرُ صَحيح؛ لأنَّ الإبراءَ إسقاطٌ فيه معنى التمليكِ بدَليلِ أنَّه يَرْتَدُّ بالرَّدِّ وهذا آيةُ التّمليكِ؛ إذِ الإسقاطُ لا يحتملُ ذلك وتمليكُ المجهولِ لا يَصِحُّ كالبيعِ ونحوِه.

(ولنا) أنّ الإبراءَ، وإنْ كان فيه معنى التّمليكِ لَكِنّ الجهالةَ لا تمنَعُ صِحّةَ التّمليكِ لِعَيْنِها بل لإفضائها إلى المُنازَعةِ .

ألا تَرَى أنها لا تُمْنَعُ في موضِع لا يُفْضي إلى المُنازَعةِ؟ كما إذا باع قفيزًا من هذه الصُّبْرةِ أو عَشَرةَ دراهمَ من هذه النَّقْرةِ، وهذا النَّوْعُ من الجهالةِ ههنا لا يُفْضي إلى المُنازَعةِ؛ لأنّ قوله: كُلُّ عَيْبٍ يَتَناوَلُ العُيوبَ كُلَّها فإذا سَمَّى جنسًا من العُيوبِ لا جَهالةَ له أصلاً مع ما أنّ التّمليكَ في الإبراءِ؛ يَثْبُتُ (٥) ضِمْنًا وتبَعًا للإسقاطِ؛ لأنّ اللَّفْظَ يُنْبِئُ عن الإسقاطِ لا عن التّمليكِ فيعتبَرُ التّصرُّفُ إسقاطًا لا تمليكًا، والجهالةُ لا تمنعُ صِحّةَ الإسقاطِ ني مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٨١)، المبسوط (١٢/ ٩١)، رءوس المسائل (ص ٣٦)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٠١)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ٣٢١)، شرح فتح القدير (٦/ ٣٩٦)، البناية (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) وفي بيان مذهب الشافعية: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع، فهل يصح هذا الشرط؟ فيه أربع طرق: أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال أظهرها: يبرأ في الحيوان تما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه، ولا يبرأ في غير الحيوان، والثاني يبرأ من كل عيب، والثالث: لا يبرأ من عيب ما، وقال في الروضة: "إن بطل هذا الشرط وهو البراءة من كل عيب لم يبطل به البيع على الأصح». انظر: الأم (٢/ ٢٢، ٣٣)، مختصر المزني (٢/ ١٩٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «سيحدث».(٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ثبت».

الإسقاطات.

والدَّليلُ على جوازِ الإبراءِ عن الحُقوقِ المجهولةِ، ما رُوِيَ أَنَّ رجلينِ اختَصَمَا إلى النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام: النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام: «النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام في مَوَارِيثَ قد دُرِسَتْ، فقالَ لهمَا عليه الصلاة والسلام: «استِهمًا (۱) وأوجِبَا الحقَّ، ولْيَحْلل كُلُّ واحدٍ منكُمًا صَاحبَه» (۲) وعلى هذا إجماعُ المسلمينَ من استحلالِ مُعامَلاتِهم في آخَرِ أعمارِهم في سائرِ الأعصارِ من غيرِ إنْكارٍ.

وَأَمّا بِيعُ الثّمَرِ على الشّجرِ بعدَ ظُهورِه وبِيعُ الزَّرْعِ في الأرضِ بشرطِ التّرْكِ فجُمْلةُ الكَلامِ فيه أنّه لا يخلو: إمّا أنْ كان لم يَبْدُ صَلاحُه بعدَ أنْ (٣) صارَ مُنْتَفَعًا به بوجهِ من الكَلامِ فيه أنّه لا يخلو من أنْ يكونَ الوُجوه، وإمّا أنْ كان قد بَدا صَلاحُه بأنْ صارَ مُنْتَفَعًا به وكُلُّ ذلك لا يخلو من أنْ يكونَ بشرطِ القَطْعِ أو مُطْلَقًا، أو بشرطِ التّرْكِ حتى يَبْلُغَ فإنْ كان لم يَبْدُ صَلاحُه فباع بشرطِ القَطْعِ جازَ وعلى المُشتري أنْ يَقْطَعَ للحالِ وليس له أنْ يَتْرُكَ من غيرِ إذنِ البائع.

وَمن مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ: لا يجوزُ بيعُه قبلَ بُدوِّ صَلاحه، وهو خلافُ ظاهرِ الرِّوايةِ على ما ذَكَرْنَا، ولو باع مُطْلَقًا عن شرطٍ جازَ أيضًا عندَنا (٤)، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله: لا يجوزُ (٥).

(وجه) قولِه أنّ المُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفِ، والمُتَعارَفُ هو التّرْكُ، فكان هذا بيعًا بشرطِ التّرْكِ دَلالةً، فصارَ كما لو شَرَطَ (٦) التّرْكَ [٣/ ٨٦ب] نَصًّا.

(ولنا) أنّ الترْكَ ليس بمشروط نَصَّا؛ إذِ العقدُ مُطْلَقٌ عن الشّرطِ أصلاً فلا يجوزُ تَقْييدُه بشرطِ التَّرْكِ [من غيرِ دَليلٍ خُصوصًا إذا كان في التَقْييدِ فسادُ العقدِ، وإنِ اشترى بشرطِ التَّرْكِ] (٧)؛ فالعقدُ فاسدٌ بالإجماعِ؛ لأنّه شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدُ وفيه مَنْفَعةٌ لأحدِ

(١) في المخطوط: «أسهما».

(٣) في المخطوط: «بأن».(٤) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ٩٤٦).

(٥) ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو صلاّحه من غير شرط القطع. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٢٧٨).

(٦) في المخطوط: «اشترط». (٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) حسن: عدا رواية أبي داود، فهي ضعيفة: أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ، برقم (٣٥٨٣)، وأحمد، برقم (٢٦١٧٧)، والحاكم في المستدرك (١٠٧/٤)، برقم (٢٠٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٢١/١٠)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/١٦)، برقم (٩)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢١)، برقم (٦٨٩٧) من حديث أم سلمة رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني، رقم (٨٥٦).

المُتَعاقِدَيْنِ ولا يُلائمُ العقدَ ولا جَرَى به التّعامُلُ بين النّاس، ومثلُ هذا الشّرطِ مُفْسِدٌ للبيعِ لِما ذَكَرْنا ولأنّه لا يَتَمَكَّنُ (١) من التّرْكِ إلاّ بإعارةِ الشّجرةِ والأرضِ وهما مِلْكُ البائعِ فصارَ بشرطِ التّرْكِ شارِطًا الإعارةَ فكان شرطُه صَفْقةً في صَفْقةٍ وإنّه مَنْهيُّ هذا إذا لَم يَبْدُ صَلاحُه.

وَكذَا إِذَا بَدَا صَلاحُه فَبَاع بِشُرطِ القَطْعِ أَو مُطْلَقًا . فأمّا إذا باع بِشُرطِ التَّرْكِ فإنْ لَم يَتَناهَ عِظَمُه فالبيعُ فاسدٌ بلا خلافٍ ؛ لِما قُلْنا (وكذا إذا) (٢) تَناهَى عِظَمُه فالبيعُ فاسدٌ عندَ أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمّدٌ : يجوزُ استحسانًا لِتَعارُفِ النّاس وتَعامُلِهم ذلك .

وَلَهَما مَا ذَكَرْنَا أَنَّ شَرِطَ التَّرْكِ شَرطٌ فيه مَنْفَعةٌ للمُشتري والعقدُ لا يَقْتَضيه وليس بمُلاثم للعقدِ أيضًا ومثلُ هذا الشَّرطِ يكونُ مُفْسِدًا كما إذا اشترى حِنْطةً على أَنْ يَتْرُكَها في دارِّ البائع شَهْرًا.

قُولُه: «النَّاسُ تَعامَلُوا ذلك» قُلْنا: دَعْوَى تَعامُلِ النَّاسِ شرطَ (٣) التَّرْكِ في المَبيعِ ممنوعة، وإنَّما التّعامُلُ بالمُسامَحةِ بالتَّرْكِ من غيرِ شرطٍ في عقدِ البيعِ.

وَلو اشترى مُطْلِقًا عن شرطٍ فترَكَ فإنْ كان قد تَناهَى عِظَمُه ولم يَبْقَ إلاّ النُّضْجُ لم يَتَصَدَّقْ بشيء سَواءٌ تُرِكَ بإذنِ البائعِ أو بغيرِ إذنِه؛ لأنّه لا يَزْدادُ بعدَ التّناهي وإنّما يَتَغَيَّرُ إلى حالِ النُّصْحِ وإنْ كان لم يَتَناهَ عِظَمُه يُنْظَرُ إنْ كان الترْكُ بإذنِ البائع؛ جازَ وطابَ له الفضلُ ، وإنْ كان بغيرِ إذنِه؛ تَصَدَّقَ بما زادَ في إذنِه (٤) على ما كان عندَ العقدِ؛ لأنّ الزّيادةَ حَصَلَتْ بجِهةٍ مَحْظورةٍ فأوجَبَتْ خُبثًا فيها فكان سَبيلُها التّصَدُّقُ ، فإنِ استَأْجَرَ المُشتري من البائع الشّجرَ لِلتَّرْكِ إلى وقتِ الإدراكِ طابَ له الفصْلُ؛ لأنّ الترْكَ حَصَلَ بإذنِ البائع ولَكِنْ (لا تَجِبُ الأُجْرةُ) (٥)؛ لأنّ هذه الإجارةَ باطِلةٌ؛ لأنّ جوازَها ثَبَتَ على خلافِ (٢) القياس لِتَعامُلُوا فيه لا تَصِحُ فيه الإجارةُ ولِهذا لم تَصِحَ إجارةُ الأسجارِ لِتَعليفِ النّيابِ وإجارةُ الأوتادِ لِتَعليقِ الأشياءِ عليها وإجارةُ الكُتُبِ للقِراءةِ ونحوُ ذلك حتى لم تَجِبِ الأُجْرةُ ؛ لِما قُلْنا كذا هذا .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يمكن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بشرط».(٤) في

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لا يجب الأجر».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وإن كان قد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ذاته».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «مخالفة».

ولو أخْرَجَتِ الشّجرةُ في مُدَّةِ التَّرْكِ ثَمَرةً أُخرى فهي للبائع سَواءٌ كان التَّرْكُ بإذنِه أو بغيرِ إذنِه ؛ لأنّه نَماءُ مِلْكِ البائع فيكونُ له ولو حَلَّلَها له البائعُ جازَ وإنِ اختَلَطَ الحادِثُ بعدَ العقدِ بالموجود عندَه حتى لا يُعْرَفَ يُنْظُرُ إنْ كان قبلَ التّخْليةِ بَطَلَ البيعُ ؛ لأنّ المبيعَ صارَ مَعْجوزَ التّسْليمِ بالاختِلاطِ للجَهالةِ وتَعَذَّرِ التّمييزِ فأشبَهَ العَجْزَ عن التّسْليمِ بالهَلاكِ وإنْ كان بعدَ التّخْليةِ لم يَبْطُلْ ؛ لأنّ التّخليةَ قبضٌ ، وحُكْمُ البيعِ يَتِمُّ ويَتَناهَى بالقبضِ والثّمَرةُ تكونُ بينهما لاختِلاطِ مِلْكِ أحدِهما بالآخرِ اختِلاطًا لا يُمْكِنُ التّمييزُ بينهما فكان الكُلُّ مُشترَكًا بينهما والقولُ قولُ المُشتري في المقدارِ ؛ لأنّه صاحبُ يَدٍ لِوُجودِ التّخْليةِ فكان الظّاهرُ شاهدًا له فكان القولُ قولُ المُشتري في المقدارِ ؛ لأنّه صاحبُ يَدٍ لِوُجودِ التّخْليةِ فكان الظّاهرُ شاهدًا له فكان القولُ قوله .

ولو اشترى ثَمَرةً بَدا صَلاحُ بعضِها دونَ بعضِ بأنْ أَدْرَكَ البعضَ دونَ البعضِ بشرطِ التَّرْكِ؛ فالبيعُ التَّرْكِ، فالبيعُ فاسدٌ على أصلِهما؛ لأنّه لو كان أَدْرَكَ الكُلَّ فاشتراها بشرطِ التَّرْكِ؛ فالبيعُ فاسدٌ عندَهما فبإدْراكِ (١) البعضِ أولى.

(وَأَمّا) على أصلِ محمّدِ رحمه الله وهو اختيارُ العادةِ ، فإنْ كان صَلاحُ الباقي مُتَقارِبًا جازَ ؛ لأنّ العادة في الشَّمارِ أنْ لا يُدْرَكَ الكُلُّ دُفْعة واحدة ، بل يَتَقَدَّمُ إِدْراكُ البعضِ على البعضِ ويَلْحَقُ بعضُها بعضًا فصارَ كأنّه اشتراها بعدَ إِدْراكِ الكُلِّ ، ولو كان كذلك ؛ لَصَحَّ الشِّراءُ عندَه بشرطِ الترْكِ كذا هذا ، وإنْ كان يَتَأخَّرُ إِدْراكُ البعضِ عن البعضِ تَأخيرًا (٢) الشِّراءُ عندَه بشرطِ الترْكِ كذا هذا ، وإنْ كان يَتَأخَّرُ إِدْراكُ البعضِ عن البعضِ تَأخيرًا (٢) فاحشًا كالعِنبِ (٣) ونحوه ، يجوزُ البيعُ فيما أَذْرَكَ ولا يجوزُ فيما لم يُدْرِكُ ؛ لأنّ عندَ التَّأَخُّرِ الفاحشِ يَلْتَحِقانِ بجنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ .

(قمنها): شرطُ الأجَلِ في المَبيعِ العَيْنِ والثّمَنِ العَيْنِ وهو أَنْ يُضْرَبَ لِتسليمِها أَجَلُّ ؟ لأنّ القياسَ يَأْبَى جوازَ التّأجيلِ أصلاً ؟ لأنّه تَغْييرُ مُقْتَضَى العقدِ ؟ لأنّه (٤) عقدُ مُعاوَضةِ تمليكٌ بتمليكِ وتسليمٌ بتسليم والتّأجيلُ يَنْفي وُجوبَ التّسْليمِ للحالِ فكان [٣/ ١٨٧] مُغَيِّرًا مُقْتَضَى العقدِ ، إلا أنّه شرطُ نَظرٍ لِصاحبِ الأَجَلِ (٥) لِضرورةِ العَدَمِ (٦) تَرْفيها له وتمكينًا من اكتِسابِ الثّمَنِ في المُدّةِ المضروبةِ ولا ضرورة في الأعيانِ فبَقيَ التّأجيلُ فيها تَغْييرًا

(٢) في المخطوط: «تأخرًا».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فبتدارك».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «كالعيب».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الأصل».

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لأن».
 (٦) في المخطوط: «المعدم».

مَحْضًا لِمُقْتَضَى العقدِ فيوجِبُ فسادَ العقدِ.

ويجوزُ في المَبيعِ الدَّيْنُ وهو السَّلَمُ بل لا يجوزُ بدونِه عندَنا على ما نَذْكُرُه في موضِعِه إن شاء الله تعالى وكذا يجوزُ في الثَّمَنِ الدَّيْنُ وهو بيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ؛ لأنّ التَأْجيلَ يُلاثمُ الدُّيونَ ولا يُلائمُ الأعيانَ؛ لِمَساس (حاجةِ النّاس) (١) إليه في الدُّيونِ لا في الأعيانِ على ما نَتَنا.

(وَمنها): شرطُ خيارٍ مُؤَبَّدٍ في البيعِ.

(وَمنها): شرطُ خيارٍ مُوَقَّتٍ بوَقْتٍ مجهولٍ جَهالةً مُتَفاحشةً كهُبوبِ الرَّيحِ ومَجيءِ المَطَرِ وقُدومِ أَلك أو مُتَقارِبةً كالحصادِ والدَّياس وقُدومِ الحاجِّ ونحوِها.

(وَمنها): شرطُ خيارٍ غيرِ مُوَقَّتِ أصلاً والأصلُ فيه أنّ شرطَ الخيارِ يَمْنَعُ انعِقادَ العقدِ في حَقِّ الحُكْمِ للحالِ فكان شرطًا مُغَيِّرًا مُقْتَضَى العقدِ وإنّه مُفْسِدٌ للعقدِ في الأصلِ وهو القياسُ إلا أنّا عَرَفْنا جوازَه استحسانًا بخلافِ القياس بالنّصِّ، وهو ما رُوِيَ أنّ حِبَّانَ بنَ مُنْقِدٍ (٢) كانَ يغْبِنُ فِي التِّجَارَاتِ (٣) فشكا أهْلُه إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ فقالَ له: "إذَا بَايَغت فقُل: لا خِلَابة، ولِيَ الخِيَارُ ثَلَاثةَ أَيًامٍه (٤) فبَقيَ ما وراءَ المَنْصوصِ عليه على أصلِ القياس.

(وَمنها): شرطُ خيارٍ مُؤَقَّتِ بالزَّائدِ على ثلاثةِ أيَّامِ عندَ أبي حنيفةَ وزُفَرَ.

وقال أبو يوسفَ ومحمد: هذا الشَّرطُ ليس بمُفْسِدٍ .

واحتَجّا بِما رويَ أنَّ عبدَ اللَّه ابنَ سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنهما شَرَطَ الخيارَ شَهْرَيْنِ (٥)

(1) في المخطوط: «الحاجة». (٢) في المخطوط: «معقد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «البياعات».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع، برقم (٢١١٧)، ومسلم، كتاب البيوع، باب: في الرجل يقول في البيع: لا البيوع، باب: من يخدع في البيع، برقم (١٥٣٥)، وأبو داود، كتاب البيوع، باب: في الرجل يقول في البيع: لا خلابة، برقم (٣٥٠٠)، والنسائي، كتاب البيوع، باب: الخديعة في البيع، برقم (٤٨٤١)، وأجد، برقم (٥٣٨٢)، ومالك، كتاب البيوع، باب: جامع البيوع، برقم (١٩٣١)، وابن حبان (١١/٤٣٢)، برقم (١٠٥٠)، والحاكم في المستدرك (٢/٢٦)، برقم (٢٢٠١)، والدارقطني (٣/٤٥)، برقم (٢١٧)، والبيهقي في الكبرى (٥/٢٧٣)، برقم (١٠٢١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/٢٥٦)، برقم (١٨٨١)، والحميدي في مسنده (٢/٢٢)، برقم (٦٦٢)، وقال: غريب جدًا.

ولأنّ النّصَّ الوارِدَ في خيارِ ثلاثةِ أيّامٍ مَعْلُولٌ بالحاجةِ إلى دَفْعِ الغَبنِ بالتّأمُّلِ (١) والنّظَرِ، وهذا لا يوجِبُ الاقْتِصارَ على الثّلاثِ كالحاجةِ إلى التّأجيلِ.

ولأبي حنيفة أنّ هذا الشّرطَ في الأصلِ مِمّا يَأباه القياسُ والنّصُّ، أمّا القياسُ فما ذَكَوْنا أنّه شرطٌ مُغَيِّرٌ مُقْتَضَى العقدِ ومثلُ هذا الشّرطِ مُفْسِدٌ للعقدِ في (٢) الأصلِ. وأمّا النّصُّ فما رُويَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه نَهَى عن بيعِ الغَرَرِ (٣) وهذا بيعُ الغَرَدِ؛ لأنّه تَعَلُّقُ انعِقادِ العقدِ على غَرَدِ سُقوطِ الخيارِ إلاّ أنّه ورَدَ نَصَّ خاصَّ بجوازِه فيَتْبَعُ مورِدَ النّصِّ، وإنّه ورَدَ بثلاثةِ أيّام فصارَ ذلك مَخْصوصًا عن النّصِّ العامِّ وتُرِكَ القياسُ (فيه فيعُمَلُ) (٤) بعُمومِ النّصِّ أيّام فصارَ ذلك مَخْصوصًا عن النّصِّ العامِّ وتُرِكَ القياسُ (فيه فيعُمَلُ) (١) بعُمومِ النّصِّ ومُقَّتَضَى القياسِ فيما (وراءِ هذا) (٥) والعملُ بقولِ سَيِّدِ البَشَرِ عليه أفضَلُ الصّلاةِ والسَّلامِ أولى من العملِ بقولِ عبدِ اللَّه ابنِ سَيِّدِنا عُمَرَ.

وَهُولُهُما: النّصُّ مَعْلُولٌ بالحاجةِ إلى دَفْعِ الغَبنِ قُلْنا: لو كان كذلك فالثّلاثُ مُدّةٌ صالِحةٌ لِلدَّفْعِ الغَبنِ لِكَوْنِها صالِحةً لِلتَّأَمُّلِ، وما وراءَ ذلك لا نِهايةَ له.

(وَأَمَّا) شَرطُ حَيارٍ مُوَقَّتٍ بالثَّلاثِ فما دونَها فليس بمُفْسِدِ استحسانًا لِحَديثِ حِبَّانَ بنِ مُنْقِذِ ولِمَساس الحاجةِ إليه لِدَفْعِ الغَبنِ والتَّدارُكِ عندَ اعتِراضِ النَّدَمِ وسَواءٌ كان الشَّرطُ للعاقِدِ أو لِغيرِه بأنْ شَرَطَ الخيارَ لِثالِثِ عندَ أصحابِنا الثَّلاثةِ رحمهم الله وقال زُفَرُ رحمه الله: لا يجوزُ شرطُ الخيارِ لِغيرِ العاقِدِ.

(وجه) قولِه أنّ اشْتِراطَ الخيارِ للعاقِدِ، مع أنّ القياسَ يَأْباه ثَبَتَ بالنّصِّ فبَقيَ اشْتِراطُه لِغيرِه على أصلِ القياس.

(ولنا) أنّ النّصَّ مَعْلُولٌ بالحاجةِ إلى التّأمُّلِ؛ لدفع الغبن، والناس يتفاوتون (٦) في اليصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر (٧) منه، ففوض الخيار إليه

(٥) في المخطوط: «وراءه».

<sup>(</sup>١) زاد من المخطوط: «لِدَفْع الغَبنِ والنّاسُ مُتَفاوَتونَ في البَصارةِ بالسُّلَع، فمنَ الجائزِ أَنْ يكونَ المشروطُ له الخيارُ، أُخْيَرَ منه ففوَّضَ الحَيَارَ إليه لِلتَّأَمُّلِ، وسوف يأتي موضعها في الفقرة بعد القادمة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٣) أخَرجه مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم (١٥١٣)، وأبو داود، (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي (٤٥١٨)، وابن ماجه (٢١٩٤)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فنعمل».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: ﴿أُخْيَرَ﴾.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «متفاوتون».

ليتأمل في ذلك فإنْ صَلَحَ أجازَه (١) وإلا فسخ، وإذا جازَ هذا الشَّرطُ ثَبَتَ الخيارُ للمشروطِ له وللعاقِدِ أيضًا ولِما نَذْكُرُ ولِكُلِّ واحدٍ منهما وِلايةُ الإجازةِ والفسخ وسَواءٌ كان العاقِدُ [فيه] (٢) مالِكًا أو وصيًّا أو وليًّا أو وكيلًا فيجوزُ شرطُ الخيارِ فيه لِنفسِهُ أو لِصاحبِه الذي عاقَّدُه .

(أمّا) الأبُ أو الوصيُّ فلأنّ اشْتِراطَ الخيارِ منهما من بابِ النّظرِ لِلصَّغيرِ فيَمْلِكانِه. (وَأَمَّا) الوكيلُ؛ فلأنَّه يَتَصَرَّفُ بأمرِ الموَكِّلِ وقد أَمَرَه بالبيعِ، والشِّراءِ مُطْلَقًا فيجري على

وكذلك المُضارِبُ، أو الشَّريكُ شَرِكةَ عِنانٍ، أو مُفاوَضةٍ يَمْلِكُ شرطَ الخيارِ؛ لِما قُلْنا. وَلو اشترى شيئًا على أنّه إنْ لم يَنْقُدِ الثّمَنَ إلى ثلاثةِ أيّامِ فلا بيعَ بينهما فالقياسُ أنْ لا يجوزَ هذا البيعُ، وهو قولَ زُفَرَ رحمه الله وفي الاستحسانِ جَائزٌ.

(وجه) القياس: أنَّ هذا بيعٌ عُلِّقَتْ إقالتُه بشرطِ عَدَم نَقْدِ الثَّمَنِ إلى ثلاثةِ أيَّام، وتَعْليقُ الإقالةِ بالشَّرطِ فاسدٌ، فكان [٣/ ٨٧ب] هذا بيعًا دَخَلَه شرطٌ فاسدٌ؛ فيكونُ فاسدًا كسائرِ الأنْواعِ التي دَخَلَتْها (٣) شُروطٌ فاسدةٌ.

(وجه) الاستحسانِ، أنَّ هذا البيعَ في معنى البيعِ بشرطِ الخيارِ؛ لِوُجودِ التَّعْليقِ بشرطٍ في كُلِّ واحدٍ منهما، وتَحَقُّقِ الحاجةِ المُسْتَدْعيةِ للجوازِ، أمَّا التَّعْليقُ <sup>(١)</sup> فإنَّه عَلَّقَ إقالةَ هذا البيعِ وفَسْخَه بشرطِ عَدَمِ النَّقْدِ إلى ثلاثةِ أيَّامٍ، وفي البيعِ بشرطِ الخيارِ عَلَّقَ انعِقادَه في حَقِّ الحُكْم بشرطِ سُقوطِ الخيارِ .

واما الحاجة: فإنَّ المُشتري كما يَحْتاجُ إلى التَّأمُّلِ في المَبيع أنَّه هَلْ يوافِقُه أم لا؟ فالبائعُ يَحْتاجُ إلى التَّأُمُّلِ أنَّه هَلْ يَصِلُ الثَّمَنُ إليه في الثّلاثِ أم لا؟ وكذا المُشتري يَحْتاجُ إلى التَّأْمُّلِ أَنَّه هَلْ يَقْدِرُ على النَّقْدِ في الثَّلاثِ أم لا؟ فكان هذا بيعًا مَسَّتِ الحاجةُ إلى جوازِه في الجانِبَيْنِ جميعًا فكان أولى بالجوازِ من البيعِ بشرطِ الخيارِ، فورودُ الشّرعِ بالجوازِ هناك يكونُ وُرودًا ههنا دَلالةً .

وَلُو اشترى على أنّه إنْ لم يَنْقُدِ الثّمَنَ إلى أربَعةِ أيّامٍ لم يجُزْ عندَ أبي حنيفة، كما لا

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.(٤) في المخطوط: «التعاليق».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أجاز».(٣) في المخطوط: «دخلها».

يجوزُ شرطُ الخيارِ أربَعةَ أيّام، أو أكثرَ بعدَ أنْ يكونَ مَعْلومًا إلاّ أنّ أبا يوسفَ يقولُ ههنا: لا يجوزُ كما قال أبو حنيفةً فأبو حنيفةً مَرَّ على أصلِه، (ولم يجُزْ في الموضِعَيْنِ) (١)، [ومحمَّدٌ مَرَّ على أصلِه] (٢) وأجازَ فيهما، وأبو يوسفَ فرَّقَ بينهما.

(وَوجه) الفرق له: أنَّ القياسَ يَأْبَى الجوازَ في الموضِعَيْنِ جميعًا إلاَّ أنَّ الجوازَ في شرطِ الخيارِ عَرَفْناه بِأَثْرِ ابنِ سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنهما فبَقيَ هذا على أصلِ القياس والله -سبحانه عَزَّ شَأْنُه - أعلمُ.

وَيَتَّصِلُ بِالشُّروطِ المُفْسِدةِ ما إذا باع حَيَوانًا واستَثْنَى ما في بَطْنِه من الحمْلِ: أنَّ البيعَ فاسدٌ؛ لأنَّ بيعَ الحمْلِ بانفِرادِه لا يجوزُ؛ فكان استِثْناؤُه بمنزِلةِ شرطٍ فاسدٍ أَدْخِلَ في البيع فُوجَبَ فسادُ البيعِ، وكذلك هذا في عقدِ الإجارةِ والكِتابةِ والرَّهْنِ، بخلافِ النِّكاحَ والخُلْعِ، والصُّلْحِ عَن دَمِ العَمْدِ، والهبةِ، والصَّدَقةِ؛ لأنَّ استِثْناءَ الحمْلِ في هذه العُقودِ لا

وكذلك في الإعتاقِ؛ لِما أنَّ استِثْناءَ ما في البَطْنِ بمنزِلةِ شرطٍ فاسدٍ، والبيعُ وأخَواتُه تُبْطِلُها (٣) الشُّروطُ الفاسدةُ؛ فكان الشَّرطُ فاسدًا، والعقدُ فاسدًا فأمَّا النِّكاحُ ونحوُه فلا تُبْطِلُه (٤) الشُّروطُ الفاسدةُ فجازَ العقدُ وبَطَلَ الشَّرطُ؛ فيدخلُ في العقدِ الأمُّ والولَّدُ جميعًا، وكذا في العِنْقِ، وكذا إذا باع حَيَوانًا واستَثْنَى شيئًا من أَطْرافِه؛ فالبيعُ فاسدٌ.

وَلُو بَاعَ صُبْرَةً واستَثْنَى قَفيزًا منها؛ فالبيعُ جائزٌ في المُسْتَثْنَى منه، وكذا إذا باع صُبْرةً واستَثْنَى جُزْءًا شائعًا منها: ثُلُثَها، أو رُبُعَها، أو نحوَ ذلك، ولو باع قَطيعًا من الغَنَم واستَثْنَى شاةً منها بغيرِ عَيْنِها؛ فالبيعُ فاسدٌ، ولو استَثْنَى شاةً منها بعَيْنِها؛ (فالبيعُ جائزٌ) <sup>(ه)</sup>.

والأصلُ في هذا أنَّ مَنْ باع جُمْلةً واستَثْنَى منها شيئًا فإنِ استَثْنَى ما يجوزُ إفْرادُه بالبيع ؛ (فالبيعُ في المُسْتَثْنَى منه جائزٌ) (٦)، وإنِ استَثْنَى ما لا يجوزُ إفرادُه بالبيعِ؛ فالبيعُ في المُسْتَثْنَى منه فاسدٌ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وأجاز فيهما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يبطلها».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «جاز البيع».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يبطله».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «جاز البيع في المستثنى».

ولو باع الثّمَرةَ على رُءوسِ النّخْلِ واستَثْنَى منها صاعًا ذَكَرَ القاضي في شرَّجِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ أَنّه يجوزُ ؛ لأنّه استَثْنَى ما يجوزُ إفْرادُه بالبيع فأشبَهَ ما إذا باع جُزْءًا مُشاعًا منه من الثُّلُثِ والرُّبُع، وكذا لو كان الثّمَرُ مجذوذًا (١) فباع الكُلَّ واستَثْنَى صاعًا يجوزُ، وأيُّ فرْقِ بين المجذوذِ (٢) وغيرِ المجذوذِ (٣).

وذَكَرَ الطَّحاويُّ في مُخْتَصَرِه أنّه لا يجوزُ، وإليه أشارَ محمَّدٌ في الموَطَّإ، فإنّه قال: لا بأسَ بأنْ يَبِيعَ الرِّجلُ ثمره ويَسْتَثْنيَ [منها] (٤) بعضَها إذا استَثْنَى شيئًا في جُمْلَتِه رُبُعًا، أو خُمُسًا، أو سُدُسًا قُيِّدَ الجوازُ بشرطِ أنْ يكونَ المُسْتَثْنَى مُشاعًا في الجُمْلةِ، فلو ثَبَتَ الجوازُ في المُعَيَّنِ لم يَكُنْ لِتَقْييدِه بهذا الشَّرطِ مَعْنَى (٥).

وكذا (٦) رَوَى الحسَنُ بنُ زيادٍ أنّه قال: لا يجوزُ، وكذا ذَكَرَ القُدوريُّ رحمه الله في مُخْتَصَرِه ثم فسادُ العقدِ بما ذَكَرْنا من الشُّروطِ مذهَبُ أصحابِنا، وقال ابنُ أبي ليلَى: البيعُ جائزٌ، والشّرطُ باطِلٌ. وقال ابنُ شُبْرُمةَ: البيعُ جائزٌ والشّرطُ جائزٌ.

والصّحيحُ قولُنا؛ لِما رَوَى أَبُو حَنِيفةَ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيه عن جَدّه أنّ رَسُولَ اللّه ﷺ نَهَى عن بيع وشرط (٧). والنّه يُ يَقْتَضي فسادَ المَنْهي فيَدُلُ على فسادِ كُلِّ بيع وشرطٍ إلا ما خُصَّ عن عُمومِ النّصِّ؛ ولأنّ هذه الشُّروطَ بعضُها [٣/ ٨٧ب] فيه مَنْفَعةٌ رَرْجِعُ إلى العاقِدَيْنِ، أو إلى غيرِهما، وزيادةُ مَنْفَعةٍ مشروطةٍ في عقدِ البيع تكونُ رِبًا والرِّبا حَرامٌ، والبيعُ الذي فيه رِبًا فاسدٌ وبعضُها فيه غَرَرٌ ونَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عن بيع فِيه غَرَرٌ ( ونَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عن بيع فِيه غَرَرٌ ( أَهُ مَحْظورٌ، وبعضُها يُغيِّرُ مُقْتَضَى العقدِ وهو معنى الفسادِ (٩)، إذِ الفسادُ هو التّغييرُ واللَّه سبحانه وتعالى أعلمُ.

ثُمَّ قِرانُ الشَّرطِ الفاسدِ بالعقدِ وإلْحاقُه به سَواءٌ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله حتى لو باع بيعًا صَحيحًا، ثم ألحَقَ به شيئًا من هذه الشُّروطِ المُفْسِدةِ يَلْتَحِقُ به ويُفْسِدُ العقدَ،

(١) في المخطوط: «محدودًا». (٢) في المخطوط: «المحدود».

(٣) في المخطوط: «المحدد».
 (٤) ليست في المخطوط.
 (٥) في المخطوط: «فائدة».
 (٦) في المخطوط: «وهكذا».

(٧) ضَّعيف جدًّا: أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٥ُ)، برقم (٤٣٦١)، وأبو حنيفة في مسنده (١/

(٨) سبق تخريجه.(٩) في المخطوط: «الفاسد».

<sup>(</sup>١٦٠)، وأورده ابن عبد البر في التمهيد (١٨٦/٢٢)، والهيثمي في المجمع (٨٥/٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر السلسلة الضعيفة للألباني، رقم (٤٩١).

وعندَهما لا يَلْتَحِقُ به، ولا يُفْسِدُ العقدَ، وأجمَعوا على أنّه لو ألحَقَ بالعقدِ الصّحيحِ شرطًا صَحيحًا كالخيارِ الصّحيحِ في البيعِ الباتّ ونحوِ ذلك يَلْتَحِقُ به.

وجه هولهما: أنّ إنْحاقَ الشّرطِ الفاسدِ بالعقدِ يُغَيِّرُ العقدَ من الصِّحةِ إلى الفسادِ فلا يَصِحُّ؛ فبَقيَ العقدُ صَحيحًا كما كان؛ لأنّ العقدَ كلامٌ لا بَقاءَ له، والالتِحاقُ بالمَعْدومِ لا يَصِحُّ المِنْعِينِ أَنْ لا يَصِحُّ الإِنْحاقُ أصلاً، إلاّ أنّ إِنْحاقَ الشّرطِ الصّحيحِ بأصلِ العقدِ يَجوزُ فكان يَنْبَغي أَنْ لا يَصِحُّ الإِنْحاقُ أصلاً، إلاّ أنّ إِنْحاقَ الشّرطِ الصّحيحِ بأصلِ العقدِ ثَبَتَ شرعًا للحاجةِ إليه حتى صَحَّ قِرانُه بالعقدِ؛ فيصِحُّ إِنْحاقُه به فلا حاجةَ إلى إلْحاقِ الشّرطِ الفاسدِ ليُفْسِدَ العقدَ، ولِهذا لم يَصِحَّ قِرانُه بالعقدِ.

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ اعتبارَ التّصَرُّفِ على الوجه الذي أوقَعَه المُتَصَرِّفُ واجبٌ إذا كان هو أهلاً والمَحَلُّ قابِلاً، وقد أوقَعَه مُفْسِدًا للعقدِ، إذِ الإلْحاقُ لِفَسادِ العقدِ فوَجَبَ اعتبارُه كما أوقَعَه فاسدًا في الأصلِ.

وقولُهما الإلْحاقُ تَغْييرٌ للعقدِ؛ قُلْنا: إنْ كان تَغْييرًا فلَهما وِلايةُ التّغْييرِ، ألا تَرَى أنّ لهما وِلايةَ التّغْييرِ بالزّيادةِ في الثّمَنِ، والمُثَمَّنِ، والحطِّ عن الثّمنِ وبِإلْحاقِ الشّرطِ الصّحيحِ وإنْ كان تَغْييرًا؛ ولأنّهما يَمْلِكانِ الفسخَ فالتّغْييرُ أولى؛ لأنّ التّغْييرَ تَبْديلُ الوصْفِ، والله سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وَمنها) الرِّضا (لِقولِ اللَّه) (١) تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ يَحِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ ﴾ [النساء : ٢٩] عَقيبَ قولِه - عَزَّ اسمُه - : ﴿ [ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ] (٢) لَا تَأْكُلُوا أَمَوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ ﴾ [النساء : ٢٩] .

وَهَالَ عليه الصلاة والسلام: «لَا يَجِلُ مَالُ امرِئِ مسلم إلَّا بطِيبٍ من نفسِهِ» (٣) فلا يَصِعُّ بيعُ المُكْرَه إذا باع مُكْرَهًا وسَلَّمَ طائعًا فالبيعُ المُكْرَه إذا باع مُكْرَهًا وسَلَّمَ طائعًا فالبيعُ المُكْرَه إذا باع مُكْرَهًا وسَلَّمَ طائعًا فالبيعُ لا صَحيحٌ على ما نَذْكُرُه في كِتابِ الإكْراه؛ ولا يَصِعُ بيعُ الهازِلِ؛ لأنّه مُتَكَلِّمٌ بكلامِ البيعِ لا على إرادةِ حَقيقَتِه فلم يوجَدِ الرِّضا بالبيعِ، فلا يَصِعُ بخلافِ طَلاقِ الهازِلِ أنّه واقعٌ؛ لأنّ

(١) في المخطوط: «لقوله».(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) صَحيح: أخرجه أحمد، برقم (٢٠١٧٢)، والبيهقي في الكّبرى (٦/ ١٠٠)، برقم (١١٣٢٥)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ١٤٠)، برقم (١٥٧٠) من حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦)، برقم (٩١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للألباني رقم (١٧٦١).

الفائتَ بالإكْراه ليس إلاّ الرِّضا، والرِّضا ليس بشرطٍ لِوُقوعِ الطَّلاقِ، بخلافِ البيعِ على أنَّ الهَزْلَ في بابِ الطَّلاقِ مُلْحَقٌ بالجِدِّ شرعًا.

هَالَ ﷺ: «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَ جَدُّ وهَزْلُهُنَ جَدُّ: الطَّلَاقُ، والنُّكَاحُ والعَتَاقُ» (١) أَلحَقَ الهازِلَ بالجادِّ فيه. ومثلُ هذا لم يَرِدْ في البيعِ.

وعلى هذا يخرجُ بيعُ المُنابَذةِ، والمُلامَسةِ، والحصاةِ الذي [كان] (٢) يَفْعَلُه أهلُ الجاهليّةِ: كان الرّجلانِ يَتَساوَمانِ السِّلْعةَ فإذا أرادَ أحدُهما إلْزامَ البيعِ نَبَذَ السِّلْعةَ إلى المُشتري؛ فيَلْزَمُ البيعُ رَضيَ المُشتري أم سَخِطَ، أو لَمَسَها المُشتري، أو وضَعَ عليها حَصاةً فجاءَ الإسلامُ فشَرَطَ الرِّضا وأبطَلَ ذلك كُلَّه.

وعلى هذا يخرجُ بيعُ التَّلْجِئةِ وهي (٣) ما لَجَأَ الإنسانُ إليه بغيرِ اختيارِه اختيارِ الإيثارِ .

وجنلة الكلام فيه: أنّ التّلْجِئة في الأصلِ لا تَخْلُو إمّا أنْ تكونَ في نفسِ البيع، وإمّا أنْ تكونَ في تكونَ في الشّمَنِ فإنْ كانت في نفسِ البيع، فإمّا أنْ تكونَ في إنشاء البيع، وإمّا أنْ تكونَ في الإقرارِ به، فإنْ كانت في إنشاء البيع بأنْ تَواضَعوا في السّرِ لأمرِ ألجَاهم إليه على أنْ يَظْهَرَ البيع، ولا بيع بينهما حقيقة وإنّما هو رياء وسُمْعة نحو أنْ يَخافَ رجلٌ السُّلُطانَ فيقولُ الرّجلُ: إنّي أَظْهِرُ أنّي بعْت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنّما هو تَلْجِئةٌ فتَبايَعا؛ فالبيعُ باطِلٌ في ظاهرِ الرّوايةِ عن أبي حنيفة، وهو قولُ أبي يوسف، ومحمّد؛ لأنهما تكلما بصيغةِ البيع لا على قَصْدِ الحقيقةِ، وهو تفسيرُ الهَزْلِ، والهَزْلُ يَمْنَعُ جوازَ البيع؛ لأنّه يُعْدِمُ الرّضا بمُباشَرةِ السَّبِ فلم يَكُنْ هذا بيعًا مُنْعَقِدًا في حق الحُكْمِ.

ورَوَى أبو يوسفَ عن أبي حنيفةَ أنّ البيعَ جائزٌ؛ لأنّ ما شَرَطاه في السِّرِ لم يَذْكُراه في العقدِ، وإنّما عَقَدا عقدًا صَحِيحًا بشَرائطِه فلا يُؤثِّرُ فيه ما تَقَدَّمَ من الشَّرطِ، كما إذا اتَّفَقا على أنْ يَشترِطا شرطًا فاسدًا عندَ البيع، ثم باعا [٣/ ٨٨ب] من غيرِ شرطٍ.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب: في الطلاق على الهزل، برقم (٢١٩٤)، والترمذي، كتاب الطلاق، باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، برقم (١١٨٤)، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا، برقم (٢٠٣٩)، والحاكم في المستدرك (٢/٢١٦)، برقم (٢٠٠٠)، والحاكم في المستدرك (٢/٢١٦)، برقم (٢٠٠٠)، والمجمعة المدلاً من (٢٠٠١)، وكلهم قالوا: «... والرجعة» بدلاً من «... والعتاق» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للألباني رقم (٢٠٦١).

والجوابُ أنّ الحُكْمَ ببُطْلانِ هذا البيعِ لِمَكانِ الضَّرورةِ، فلو اعتبَرْنا وُجودَ الشّرطِ عندَ البيعِ لا تَنْدَفِعُ الضَّرورةُ، ولو أَجازَ أَحدُهما دونَ الآخرِ لم يجُزْ، وإنْ أَجازاه جازَ كذا ذَكرَ محمّدٌ؛ لأنّ الشّرطَ السّابِقَ وهو: المواضَعةُ مَنَعَتِ انعِقادَ العقدِ في حَقِّ الحُكْمِ بمنزِلةِ شرطِ خيارِ المُتبايِعَيْنِ، فلا يَصِعُ إلاّ بتراضيهما، ولا يَمْلِكُه المُشتري بالقبضِ حتى لو كان المُشترى عبدًا فقبَضَه وأعتقه لا يَنْفُذُ إعتاقُه، بخلافِ المُكْرَه على البيعِ والتسليمِ إذا باع وسَلَّمَ فأعتقه المُشتري أنه يَنْفُذُ إعتاقُه؛ لأنّ بيعَ المُكْرَه انعَقدَ سببًا للحُكْمِ؛ لِوُجودِ الرِّضا بمُباشَرةِ السَّبَبِ عَقْلاً؛ لِما فيه من صيانةِ نفسِه عن الهلاكِ فانعَقدَ السَّبَبُ إلاّ أنّه فسَدَ؛ لانعِدامِ الرُّضا طَبْعًا فتَأخَّرَ المِلْكُ فيه إلى وقتِ القبضِ، أمّا ههنا فلم يوجَدِ الرِّضا بمُباشَرةِ السَّبَ في حَقَّ الحُكْمِ فتَوَقَّفَ على أحدِهما فأشبَه البيعَ بشرطِ خيارِ المُتبايِعَيْنِ.

هذا إذا كانت التَلْجِئةُ في إنْشاءِ البيع، فأمّا إذا كانت في الإقرارِ به (بأنِ) (١) اتّفقا على أنْ يُقِرًا ببيع لم يَكُنْ فأقرّا بذلك ثم اتّفقا على أنّه لم يَكُنْ فالبيعُ باطِلٌ حتى لا يجوزُ بإجازَتِهما؛ لأنّ الإقرارَ إخْبارٌ، وصِحّةُ الإخْبارِ بثُبوتِ المُخْبَرِ به حالَ وُجودِ الإخْبارِ، فإنْ كان ثابِتًا كان الإخْبارُ صِدْقًا وإلاّ فيكونُ كذِبًا، والمُخْبَرُ به ههنا وهو البيعُ ليس بثابِتٍ فلا يحتملُ الإجازة؛ لأنّها (٢) تَلْحَقُ الموجودَ لا المَعْدومَ.

هذا كُلَّه إذا كانت التَلْجِئةُ في نفسِ البيعِ إنشاءً كان أو إقرارًا. فأمّا إذا كانت في الثّمَنِ فهذا أيضًا لا يخلو من أحدِ وجهيْنِ: إمّا أنْ كانت في قدرِ الثّمَنِ، وإمّا أنْ كانت في جنسِه فإنْ كانت في قدرِ الثّمَنُ الفّا ويَتَبايَعانِ (٣) في فإنْ كانت في قدرِه بأنْ تَواضَعا في السِّرِ والباطِنِ على أنْ يكونَ الثّمَنُ ألفًا ويَتَبايَعانِ (٣) في الظّاهرِ بألفَيْنِ فإنْ لم يقولا عندَ المواضَعةِ: ألفٌ منهما رياءً وسُمْعة فالثّمَنُ ما تَعاقدا عليه ؟ لأنّ الثّمَنَ اسمٌ للمذكورِ عندَ العقدِ، والمذكورُ عندَ العقدِ ألفانِ، فإنْ لم يَذْكُرا أنّ أحدَهما رياءٌ وسُمْعةٌ صَحَّتْ تسميةُ الألفَيْنِ، وإنْ قالا عندَ المواضَعةِ: ألفٌ منهما رياءً وسُمْعةً فالثّمَنُ السِّرِ، والزّيادةُ باطِلةٌ في ظاهرِ الرِّوايةِ عندَ أبي حنيفة، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمّدٍ. ورُويَ عن (أبي حنيفة) (٤) أنّ الثّمَنَ ثَمَنُ العَلانيةِ .

(٢) في المخطوط: «٤١».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «فإن».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «أبي يوسف».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ويبيعان».

وجه هذه الروايةِ: أنَّ الثَّمَنَ هو المذكورُ في العقدِ، والألفانِ مذكورانِ في العقدِ وما ذَكَرا في المواضَعةِ لم يَذْكُراه في العقدِ فلا يُعْتَبَرُ.

(وجه) ظاهر الرواية؛ أنَّ ما تَواضَعا عليه في السِّرِّ هو ما تَعاقدا عليه في العَلانية إلاَّ أنَّهما زادا عليه ألفًا أُخرى، والمواضَعةُ السّابِقةُ أبطَلَتِ الزّيادةَ؛ لأنّهما في هُزْ لانِها حيث لم يَقْصِداها فلم يَصِحَّ ذِكْرُ الزّيادةِ في البيعِ ؛ فيَبْقَى (١) البيعُ بما تَواضَعا عليه وهو الألف، وإنْ كانت في جنسِه بأنِ اتَّفَقا في السِّرِّ على أنَّ الثَّمَنَ ألفُ درهَم لَكِنَّهما يُظْهِران أنَّ البيعَ بمِاثةِ دينارٍ، فإنْ لم يقولا في المواضَعةِ: [إنّ ثَمَنَ العَلانيةِ] (٢٠) رياءٌ وسُمْعةٌ فالتّمَنُ ما تَعاقَدا عليه؛ لِما قُلْنا، وإنْ قالا ذلك فالقياسُ: أنْ يَبْطُلَ العقدُ، وفي الاستحسانِ يَصِحُّ بمِائةِ دينار .

(وجه) القياس: أنَّ ثَمَنَ السِّرِّ لم يَذْكُراه في العقدِ، وثَمَنَ العَلانيةِ لم يَقْصِداه فقد هَزِلا به فَسَقَطَ، وبَقَيَ بيعًا بلا ثُمَنِ فلا يُصِحُّ.

(وجه) الاستحسانِ: أنَّهما لم يَقْصِدا بيعًا باطِلاً ، بل بيعًا صَحيحًا فيجبُ حَمْلُه على الصِّحّةِ ما أمكنَ، ولا يُمْكِنُ حَمْلُه على الصِّحّةِ إلاّ بثَمَنِ العَلانيةِ فكَأنّهما انصَرَفا عَمّا شَرَطاه في الباطِنِ؛ فتَعَلَّقَ الحُكْمُ بالظَّاهرِ كما لو اتَّفَقا على أنْ يَبيعاه بيعَ تَلْجِنةٍ فتَواهَبا بخلافِ الألفِ والألفَيْنِ؛ لأنَّ الثَّمَنَ المذكورَ المشروطَ في السِّرِّ مذكورٌ في العقدِ، وزيادةٌ

هذا إذا تَواضَعا في السِّرِّ، ولم يَتَعاقَدا في السِّرِّ فأمّا إذا تَعاقَدا في السِّرِّ بثَمَنِ ثم تَواضَعا على أنْ يُظْهِرا العقدَ بأكثرَ منه أو بجنسِ آخَرَ، فإنْ لم يقولاً: إنَّ العقدَ الثَّانيَ رياءٌ، وسُمْعةٌ فالعقدُ الثَّاني يَرْفَعُ العقدَ الأوَّلَ، والثَّمَنُ هو المذكورُ في العقدِ الثَّاني؛ لأنَّ البيعَ يحتملُ الفسخَ والإقالةَ فشُروعُهما في العقدِ الثَّاني إبطالٌ للأوَّلِ فبَطَلَ الأوَّلُ، وانعَقَدَ الثَّاني بما

وإنْ قالا: رياءٌ وسُمْعةٌ فإنْ كان الثّمَنُ من جنسِ آخَرَ فالعقدُ هو العقدُ الأوّلُ؛ لأنّهما (لما ذكرا) (٣) الرِّياءَ والسُّمْعةَ فقد أبطَلا المُسَمَّى في العقدِ الثَّاني فلم يَصِحُّ العقدُ الثَّاني فبَقيَ

(٢) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «فبقي».
 (٣) في المخطوط: «لم يَذْكُرا».

العقدُ الأوّلُ، وإنْ كان من جنسِ الأوّلِ فالعقدُ [٣/ ٨٩أ] هو العقدُ الثّاني؛ لأنّ البيعَ يحتملُ الفسخَ فكان العقدُ هو العقدُ الثّاني، لَكِنْ بالثّمَنِ الأوّلِ والزّيادةُ باطِلةٌ؛ لأنّهما أبطَلاها حيث هَزِلا بها.

هذا إذا تواضَعا، واتَّفَقا على (١) التَّلْجِئةِ في البيعِ فتَبايَعا وهما مُتَّفِقانِ على ما تَواضَعا، فأمّا إذا اختَلَفا فادَّعَى أحدُهما التَّلْجِئةَ، وأنْكَرَ الآخَرُ، وزَعَمَ أنّ البيعَ بيعُ رَغْبةٍ فالقولُ قولُ مُنْكِرِ التَّلْجِئةِ؛ لأنّ الظّاهرَ شاهدٌ له فكان القولُ قوله مع يَمينِه على ما يَدَّعيه صاحبُه من التَّلْجِئةِ إذا طَلَبَ الثَّمَنَ.

وإنْ أقامَ المُدَّعي البَيِّنةَ على التَلْجِئةِ تُقْبَلُ بَيِّنتُه ؛ لأنّه أثبَتَ الشّرطَ بالبَيِّنةِ فتُقْبَلُ بَيِّنتُه كما لو أثبَتَ الخيارَ بالبَيِّنةِ ، ثم هذا التّفْريعُ على ظاهرِ الرَّوايةِ عن أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنّه يعْتَبِرُ [المواضَعة السّابِقة ، فأمّا على روايةِ أبي يوسفَ عنه فلا يجيءُ هذا التّفْريعُ ؛ لأنّه يعْتَبِرُ ] (٢) العقدَ الظّاهرَ فلا يُلْتَفَتُ إلى هذه الدَّعْوَى ؛ لأنّها - وإنْ صَحَّتْ - لا تُؤَثِّرُ في البيع الظّاهرِ .

وذَكَرَ القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ الخلافَ بين أبي حنيفةَ وصاحبَيْه فقال: على قولِ أبي حنيفةَ: القولُ قولُ على قولِ أبي حنيفةَ: القولُ قولُ مَنْ يَدَّعي جوازَ [العقد] (٣)، وعلى قولِهما القولُ قولُ مَنْ يَدَّعي التَّلْجِئةَ، والعقدُ فاسدٌ.

ولو اتّفقا على التّلْجِئةِ ثم قالا عند البيع: كُلُّ شرطٍ كان بيننا فهو باطِلٌ تَبْطُلُ التّلْجِئةُ ، ويجوزُ البيع؛ لأنّه شرطٌ فاسدٌ زائدٌ فاحتَمَلَ السُّقوطَ بالإسقاطِ ، ومتى سَقَطَ صارَ العقدُ جائزًا ، إلاّ إذا اتّفقا عندَ المواضَعةِ ، وقالا : إنّ ما نَقولُه عندَ البيعِ أنّ كُلَّ شرطٍ بيننا فهو باطِلٌ فذلك القولُ مِنّا باطِلٌ ، [فإذا قالا ذلك لا يجوزُ العقد؛ لأنهما اتّفقا على أنّ ما يُبْطِلانِه من الشّرطِ عندَ العقدِ باطِلٌ ] (\*) إلاّ إذا حَكيا في العَلانيةِ ما قالا في السِّرُ فقالا : إنّا شَرَطْنا كذا ، وكذا ، وقد أبطَلْنا ذلك ثم تَبايَعا فيجوزُ البيعُ ، ثم كما لا يجوزُ بيعُ التّلْجِئةِ لا يجوزُ الإقرارُ بالتّلْجِئةِ بأنْ يقولَ لإَخَرَ : إنّي أُقِرُّ لك في العَلانيةِ بمالي ، أو بداري ، وتَواضَعا على فسادِ الإقرارِ لا يَصِحُ إقرارُه حتى لا يَمْلِكَه المُقَرُّ له ، واللَّه – سبحانه وتعالى – أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «في». (٢) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «البيع». (٤) ليست في المخطوط.

وَأُمَّا الذي يَخُصُّ بعضَ البياعاتِ دونَ بعضٍ فأنواعٌ أيضًا:

منها: أنْ يكونَ الأَجَلُ مَعْلُومًا في بيع فيه أَجَلٌ فإنْ كان مجهولاً يَفْسُدُ البيعُ سَواءٌ كانت الجهالةُ مُتَفَاحشةً: كهُبوبِ الرِّيحِ، ومَطَرِ السَّماءِ، وقُدومِ فُلانٍ، وموتِه، والمَيْسَرةِ، ونحوِ ذلك، أو مُتَقارِبةً: كالحصادِ، والدِّياس، والنَّيْروزِ، والمِهْرَجانِ، وقُدومِ (١) الحاجِّ، وخُروجِهم، والجُذاذِ، والجِزارِ، والقِطافِ، والميلادِ، وصَوْمِ النِّصارَى، وفِطْرِهم قبلَ دُخولِهم في صَوْمِهم، ونحوِ ذلك؛ لأنّ الأوّلَ فيه غَرَرُ الوُجودِ والعَدَم.

والنوْع الثاني: مِمّا يَتَقَدَّمُ ويَتَأْخَّرُ فَيُوَدِّي إلى المُنازَعةِ فيوجِبُ فسادَ البيع، ولو باع العَيْنَ بشَمَنِ دَيْنِ إلى أَجَلِ مجهولٍ جَهالةً مُتَقارِبةً، ثم أبطَلَ المُشتري الأجَلَ قبلَ مَحَلِّه، وقبلَ أَنْ يُفْسَخَ العقدُ بينهما لأجلِ الفسادِ جازَ العقدُ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ. وعندَ زُفَرَ لا يجوزُ، ولو لم يَبْطُلْ حتى حَلَّ الأَجَلُ، وأخذ النّاسُ في الحصادِ، ثم أبطَلَ لا يجوزُ العقدُ بالإجماعِ.

وإنْ كانت الجهالةُ مُتَفاحشةً فأبطَلَ المُشتري الأَجَلَ قبلَ الافْتِراقِ، ونَقَدَ الثّمَنَ جازَ البيعُ عندَنا، وعندَ زُفَرَ لا يجوزُ، ولو افْتَرَقا قبلَ الإبطالِ لا يجوزُ بالإجماع، وعلى هذا إذا باع بشرطِ الخيارِ، ولم يوَقِّتُ للخيارِ وقتًا مَعْلومًا بأنْ قال: أبَدًا، أو أيّامًا، أو لم يَذْكُرِ الوقْتَ (حتى فسَدَ البيعُ) (٢) بالإجماع.

ثم إنّ صاحبَ الخيارِ أبطَلَ خيارَه قبلَ مُضيِّ ثلاثةِ أيّامٍ قبلَ أنْ يفسخ العقدُ بينهما جازَ البيعُ عندَنا خلافًا لِزُفَرَ رحمه الله، وإنْ أبطَلَ بعدَ مُضيِّ الأيّامِ الثّلاثةِ لا يجوزُ العقدُ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله، وزُفَرَ.

وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ يجوزُ، وإنْ وقَّتَ وقتًا مَعْلُومًا بأنْ قال: أربَعةُ أيّامٍ، أو شَهْرٌ فأبطَلَ الخيارَ قبلَ مُضيِّ ثلاثةِ أيّامٍ، وقبلَ أنْ يُفْسَخَ العقدُ بينهما لأجلِ الفسادِ جازَ عندَنا. وعندَ زُفَرَ لا يجوزُ، وعندَهما هذا الخيارُ جائزٌ، ولو مَضَتِ الأيّامُ الثّلاثةُ، ثم أبطلَ صاحبُ الخيارِ خيارَه لا يجوزُ البيعُ بالإجماع.

وعلى هذا لو عَقَدا عقدَ السَّلَمِ بشرطِ الخيارِ حتى فسَدَ السَّلَمُ، ثم إنَّ صاحبَ الخيارِ أبطَلَ خيارَه قبلَ الافْتِراقِ جازَ السَّلَمُ عندَنا إذا كان رَأْسُ المالِ قائمًا في يَدِه، ولو افْتَرَقا قبلَ الإبطالِ، ثم أبطَلَ لا يجوزُ بالإجماعِ.

(١) في المخطوط: ﴿وقدمُ ال

(٢) ما بين القوسين تكرر بالمخطوط.

وعلى هذا إذا اشترى ثوبًا برَقْمِه، ولم يَعْلم المُشتري رَقْمَه حتى فسَدَ البيعُ، ثم عَلِمَ رَقْمَه. فإنْ عَلِمَ قبلَ الافْتِراقِ واختارَ البيعَ جازَ البيعُ عندَنا، وعندَ زُفَرَ لا يجوزُ، وإنْ كان بعدَ الافْتِراقِ [٣/ ٨٩ب] لا يجوزُ بالإجماعِ.

والأصلُ عندَ زُفَرَ: أنّ البيعَ إذا انعَقَدَ على الفسادِ لا يحتملُ الجوازَ بعدَ ذلك برَفْعِ المُفْسِدِ، والأصلُ عندَنا: أنّه يُنظَرُ إلى الفسادِ: فإنْ (١) كان قَويًّا بأنْ دَخَلَ في صُلْبِ العقدِ وهو البَدَلُ، أو المُبْدَلُ لا يحتملُ الجوازَ برَفْعِ المُفْسِدِ كما قال زُفَرُ: إذا باع عبدًا بألفِ درهَمٍ ورَطْلٍ من خَمْرٍ فحَطَّ الخمْرَ عن المُشتري، وإنْ كان ضَعيفًا لم يدخلْ في صُلْبِ العقدِ بل في شرطِ زائد يحتملُ الجوازَ برَفْعِ المُفْسِدِ كما في البيع بشرطِ خيارٍ لم يوقَّتْ أو العقدِ بل في شرطِ زائد يحتملُ الجوازَ برَفْعِ المُفْسِدِ كما في البيع بشرطِ خيارٍ لم يوقَّتْ أو وقتٍ مجهولِ كالحصادِ، والدّياس أو لم يَذْكُرِ الوقْتَ، وكَما في بيعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ إلى أَجَلٍ مجهولٍ على ما ذَكَرْنا.

ثم اختَلَفَ مَشايِخُنا في العِبارةِ عن هذا العقدِ. قال مَشايخُ العِراقِ: إنّه انعَقَدَ فاسدًا لَكِنْ فسادًا (٢) غيرَ مُتَقَرِّرٍ، فإنْ أبطَلَ الشّرطَ قبلَ تَقَرُّرِه بأنْ لم يدخلْ وقتُ الحصادِ، أو اليومُ الرّابِعُ يَنْقَلِبُ إلى الجوازِ، وإنْ لم يُبْطِلْ حتى دَخَلَ تَقَرَّرَ الفسادُ، وهو قولُ بعضِ مَشايِخِنا بما وراءَ النّهْرِ.

وقال مَشايِخُ خُراسانَ، وبعضُ مَشايِخِنا: بما وراءَ النّهْرِ العقدُ موقوفٌ إِنْ أَسْقَطَ الشّرطَ قبلَ وقتِ الحصادِ، واليومِ الرّابعِ تَبَيَّنَ أَنّه كان جائزًا من الأصلِ، وإنْ لم يُسْقِطْ حتى دَخَلَ اليومُ الرّابعُ، أو أوانُ الحصادِ تَبَيَّنَ أَنّه [كان] (٣) وقعَ فاسدًا من حينِ وُجودِه.

وذُكِرَ عن الحسنِ بنِ زيادٍ رحمه الله أنّه قال: قال أبو حنيفة : لو أنّ رجلاً اشترى عبدًا على أنّه بالخيارِ أكثرَ من ثلاثةِ أيّام فالبيعُ موقوفٌ. فإنْ قال المُشتري قبلَ مُضيِّ الثّلاثِ أنا أَبْطِلُ خياري واستَوْجَبَ المَبيعَ قبلَ أنْ يقولَ البائعُ شيئًا كان له ذلك وتَمَّ البيعُ ، وعليه الثّمَنُ ، ولم يَكُنْ للبائعِ أنْ يُبْطِلَ البيعَ ، وإنْ قال البائعُ قد أبطَلْت البيعَ قبلَ أنْ يُبْطِلَ البيعَ ، وإنْ قال البائعُ قد أبطَلْت البيعَ قبلَ أنْ يُبْطِلَ المُشتري خيارَه بَطَلَ البيعُ ، ولم يَكُنْ للمُشتري أنْ يَسْتَوْجِبَه بعدَ ذلك ، وأنْ يُبْطِلَ خيارَه فقد نَصَّ على التَوَقُّفِ ، وفَسَّرَه حيث جعل للبائعِ حَقَّ الفسخِ قبلَ إجازةِ المُشتري وهذا فقد نَصَّ على التَوَقُّفِ ، وفَسَّرَه حيث جعل للبائعِ حَقَّ الفسخِ قبلَ إجازةِ المُشتري وهذا

(٢) في المخطوط: «فاسدًا».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «إن».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

أمارةُ البيعِ الموقوفِ: أنْ يكونَ لِكُلِّ واحدٍ من العاقِدَيْنِ حَقُّ الفسخَ .

(وجه) قولِ زُفَرَ أَنَّ هذا بيعٌ انعَقَدَ بوَصْفِ الفسادِ من حينِ وُجودِه فلا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْقَلِبَ جائزًا؛ لِما فيه من الاستِحالةِ، ولِهذا لم يَنْقَلِبْ إلى الجوازِ إذا دَخَلَ اليومُ الرّابِعُ، أو وقتُ الحصادِ، والدّياس.

## (ولنا) طريقانِ:

والثناني: أنّ العقدَ في نفسِه مشروعٌ، لا يحتملُ الفسادَ على ما عُرِفَ، وكذا أصلُ الأَجَلِ، والخيارُ؛ لأنّه مُلائمٌ للعقدِ، وأنّه يوصَفُ العقدُ بالفسادِ للحالِ لا لِعَيْنِه بل لِمَعْنَى مُجاوِرٍ له زائدٍ عليه، وعلى أصلِ الأَجَلِ، والخيارِ، وهو الجهالةُ، وزيادةُ الخيارِ على المُدّةِ المشروعةِ فإنْ سَقَطَ قبلَ دُخولِ وقتِ الحصادِ أو اليومِ الرّابعِ فقد أَسْقَطَ المُفْسِدَ قبلَ تَقَرُّرِه فزالَ الفسادُ؛ فبَقيَ العقدُ مشروعًا كما كان من غيرِ وصْفِ الفسادِ، وإذا دَخَلَ الوقْتُ فقد تَقَرَّرِه لا يحتملُ الزَّوالَ.

وقوله: العقدُ ما وقَعَ فاسدًا من حينِ وُجودِه قُلْنا على الطَّريقِ الأوَّلِ: ممنوعٌ بل هو موقوفٌ، وعلى الطَّريقِ الثّاني: مُسَلَّمٌ لَكِنْ لا لِعَيْنِه بل لِغيرِه، وهو الشّرطُ المُجاوِرُ المُفْسِدُ، وقد أَسْقَطَ المُفْسِدَ قبلَ تَقرُّرِه فزالَ الفسادُ الثّابِتُ؛ لِمَعْنَى في (١) غيرِه فبَقيَ مشروعًا، واللَّه – سبحانه وتعالى الموَفِّقُ – .

وَلو باع بِثَمَنٍ حالٌ، ثم أُخَّرَ إلى الآجالِ المُتَقارِبةِ جازَ التَّأْخيرُ، ولو أُخَّرَ إلى الآجالِ المُتَفَاحشةِ لم يجُزْ، والدَّيْنُ على حالِه حالٌّ فرَّقَ بين التَّأْجيلِ والتَّأْخيرِ، ولم يُجَوِّزِ التَّأْجيلَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من».

إلى هذه الآجالِ أصلًا، وجَوّزَ التّأخيرَ إلى المُتَقارِبِ منها.

ووجه الفزق؛ أنّ التّأجيلَ في العقدِ جَعْلُ الأجَلِ شرطًا في [٣/ ٩٠] العقدِ، وجَهالةُ الأجَلِ المشروطِ في العقدِ، وإنْ كانت مُتقارِبةً توجِبُ فسادَ العقدِ؛ لأنّها تُفْضي إلى المُنازَعةِ، فأمّا التّأخيرُ إلى الآجالِ المجهولةِ مُتقارِبةً فلا تُفْضي إلى المُنازَعةِ؛ لأنّ النّاسَ المُنازَعةِ، فأمّا التّأخيرُ إلى الآجالِ عادةً، ومَبنَى التّأخيرِ على المُسامَحةِ، فالظّاهرُ أنّهم يُوخّرونَ الدُّيونَ إلى هذه الآجالِ عادةً منهم بالتّأخيرِ إلى آجالٍ تفحُشُ جَهالَتُها بخلافِ يُسامِحونَ، ولا يُنازِعونَ، وما جَرَتِ العادةُ منهم بالتّأخيرِ إلى آجالٍ تفحُشُ جَهالَتُها بخلافِ التّأجيلِ؛ لأنّ ما جُعِلَ شرطًا في البيعِ مَبناه على المُضايقةِ (١)، فالجهالةُ فيها وإنْ قَلَتْ تُفضي إلى المُنازَعةِ؛ ولِهذا لا يجوزُ البيعُ إلى الآجالِ المُتقارِبةِ، وجازَتِ الكَفالةُ إليها؛ لأنّ مَبنَى الكَفالةِ على المُسامَحةِ، فإنّ المَكْفولَ له لا يُضَيِّقُ الأمرَ على الكَفيلِ عادةً؛ لأنّ له سَبيلَ الوُصولِ إلى الدَّيْنِ من جِهةِ الأصيلِ فالتّأجيلُ إليها لا يُفْضي إلى المُنازَعةِ بخلافِ البيعِ مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ فكانت مُفْسِدةً للبيعِ.

وَلو اشترى عَيْنًا بِثَمَنِ دَيْنِ عَلى أَنْ يُسَلِّمَ إليه الثَّمَنَ في مِصْرٍ آخَرَ فَهذا لا يخلو إمّا أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مِمّا له حَمْلٌ، ومُؤنةٌ، وعلى كُلِّ ذلك يكونَ الثَّمَنُ مِمّا لا حَمْلَ له ولا مُؤنةً، وإمّا أَنْ يكونَ مِمّا له حَمْلٌ، ومُؤنةٌ، وعلى كُلِّ ذلك لا يخلو من أَنْ ضرَبَ له الأَجَلَ أو لم يَضْرِبْ فإنْ لم يَضْرِبْ له الأَجَلَ فالبيعُ فاسدٌ سَواءٌ كان الثّمنُ له حَمْلٌ، ومُؤنةٌ أو لم يَكُنْ؛ لأنّه إذا لم يَضْرِبْ له الأَجَلَ كان شرطُ التّسْليمِ في موضِعِ على سَبيلِ التّأجيلِ، وأنّه أَجَلٌ مجهولٌ فيوجِبُ فسادَ العقدِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنّ الثّمَنَ إذا كان لا حَمْلَ له، ولا مُؤنةَ فالبيعُ جائزٌ؛ لأنّ شرطَ التّأجيلِ في مَكان آخَرَ ليس بتأجيلٍ حَقيقةً، بل هو تَخْصيصُ التّسْليمِ بمَكانٍ آخَرَ فيجوزُ البيعُ، ويُجْبَرُ المُشتري على تسليمِ الثّمَنِ في أيّ موضِعِ طالَبَه.

وإنْ ضرَبَ (٢) له أجَلاً على أنْ يُسَلِّمَ إليه الثَّمَنَ بعدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ في مِصْرِ آخَرَ فإنْ كان الأَجَلُ مقدارَ ما لا يُمْكِنُ الوُصولُ إلى الموضِعِ المشروطِ في قدرِ تلك المُدَّةِ فالبيعُ فاسدُّ أيضًا؛ لأنّه إذا كان لا يُمْكِنُ الوُصولُ فيه إلى الموضِعِ المشروطِ صارَ له أجلاً، وإنْ أيضًا؛ لأنّه إذا كان لا يُمْكِنُ الوُصولُ فيه إلى المكانِ المشروطِ فالبيعُ صَحيحٌ، والتّأجيلُ [كان] (٣) ضرَبَ أَجَلاً يُمْكِنُ الوُصولُ فيه إلى المكانِ المشروطِ فالبيعُ صَحيحٌ، والتّأجيلُ

(٢) في المخطوط: «طلب».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المطابقة».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

صَحيحٌ؛ لأنّه إذا ضرَبَ له أجَلاً يُمْكِنُ الوُصولُ فيه إلى ذلك المَكانِ عُلِمَ أنّ شرطَ التسليمِ في ذلك المَكانِ لم يَكُنْ على سَبيلِ التّأجيلِ، بل على تَخْصيصِ ذلك المَكانِ بالتسليمِ فيه. فإذا حَلَّ الأجَلُ وطالَبَه البائعُ بالثّمَنِ في غيرِ المَكانِ المشروطِ يُنْظَرُ إنْ كان الثّمَنُ مِمّا ليس له حَمْلٌ، ولا مُؤنةٌ يُحْبَرُ المُشتري على تسليمِه (١) في أيِّ موضِع طالَبَه البائعُ بعدَ حِلِّ الأَجَلِ، وإنْ كان الثّمَنُ له حَمْلٌ، ومُؤنةٌ لا يُحْبَرُ على تسليمِه إلا في الموضِع جلِّ الأَجلِ، وإنْ كان الثّمَنُ له حَمْلٌ، ومُؤنةٌ لا يُحْبَرُ على تسليمِه إلا في الموضِع المشروطِ، وأبَى البائعُ المشروطِ، وأبَى البائعُ ذلك إلا في الموضِع المشروطِ فهو على [هذا] (٢) التّفْصيلِ، ولو كان الثّمَنُ عَيْنًا فشَرَطَ ذلك إلا في الموضِع المشروطِ فهو على [هذا] (٢) التّفْصيلِ، ولو كان الثّمَنُ عَيْنًا فشَرَطَ تسليمَه في مِصْرِ آخَرَ فالبيعُ فاسدٌ سَواءٌ شَرَطَ الأَجَلَ، أو لم يَشْرُطُ؛ لأنّ فيه غَرَرًا، واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وَمنها) القبضُ في بيع المُشتري المَنْقولَ فلا يَصِحُّ بيعُه قبلَ القبض؛ لِما رُوِيَ أنّ النّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بيعِ مَا لَم يُقْبَضْ (٣)، والنّهْيُ يوجِبُ فسادَ المَنْهيُّ؛ ولأنّه بيعٌ فيه غَرَرُ الانفِساخِ بهَلاكِ المَعْقودِ عليه؛ لأنّه إذا هَلك المَعْقودُ عليه قبلَ القبضِ يَبْطُلُ البيعُ الأوّلُ فيَنْفَسِخُ الثّاني؛ لأنّه بَناه على الأوّلِ، وقد نَهى رَسُولُ اللّه ﷺ عن بيع فِيه غَرَرٌ، وسَواءٌ باعه من غيرِ بائعِه، أو من بائعِه؛ لأنّ النّهْيَ مُطْلَقٌ لا يوجِبُ الفصلَ بين البيعِ من غيرِ بائعِه وبين البيعِ من بائعِه، وكذا معنى الغَرَرِ لا يَفْصِلُ بينهما فلا يَصِحُّ الثّاني، والأوّلُ على حالِه. ولا يجوزُ إشراكُه، وتَوْليَتُه؛ لأنّ كُلَّ ذلك بيعٌ.

ولو قَبَضَ نصفَ المَبيعِ دونَ النَّصْفِ فأشرَكَ رجلاً لم يجُزْ فيما لم يَقْبِضْ، وجازَ فيما قَبَضَ؛ لأنّ الإشراكَ نوعُ بيعٍ، والمَبيعُ (<sup>4)</sup> مَنْقولٌ فلم يَكُنْ غيرُ المقبوضِ مَحَلاً له شرعًا فلم يَصِعَّ في غيرِ المقبوضِ، وصَحَّ في قدرِ المقبوضِ، وله الخيارُ؛ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقةِ عليه،

(٤) في المخطوط: «والبيع».

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: «أن يسلمه». (۲) ليست في المخطوط. (٣) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤)، والنسائي، كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع، برقم (٢١١١)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك...، برقم (٢١٨٨)، وأحمد، برقم (٣٦٣٦)، والحاكم في المستدرك (٢١/٢)، برقم (٢١٨٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/٢٦)، برقم (٢١٨٩)، برقم (١١٩٩)، والطبراني في الأوسط (٥/٢٦)، برقم (٣٦٤١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني، رقم (٧٦٤٤).

ولا تَجوزُ إجارَتُه؛ لأنّ الإجارة تمليكُ المَنْفَعةِ بعِوَضٍ، ومِلْكُ المَنْفَعةِ تابعٌ لِمِلْكِ العَيْنِ، ولا يجوزُ فيه تمليكُ العَيْنِ فلا يجوزُ تمليكُ المَنْفَعةِ؛ ولأنّ الإجارة عقدٌ يحتملُ الفسخَ فيتَمَكَّنُ فيه غَرَرُ الانفِساخِ بهَلاكِ المَعْقودِ عليه، ولأنّ ما رَوَيْنا من النّهْيِ يَتَناوَلُ الإجارة؛ لأنها نوعُ بيعٍ، وهو [٣/ ٩٠] بيعُ المَنْفَعةِ.

ويجوزُ إَعتاقُه بعِوَض، وغيرِ عِوَض، وكذا تَدْبيرُه، واستيلادُه بأَنْ كانت أُمةً فأقَرَّ أنّها كانت ولَدَتْ له؛ لأنّ جُوازَ هذه التّصَرُّفَاتِ يَعْتَمِدُ قيامَ مِلْكِ الرَّقَبةِ، وقد وُجِدَ بخلافِ البيعِ فإنّ صِحَّتَه تفتَقِرُ إلى مِلْكِ الرَّقَبةِ واليَدِ جميعًا؛ لافْتِقارِه إلى التّسْليمِ.

وكذا الإجارةُ بخلافِ الإعتاقِ، والتَّدْبيرِ، ولأنّ المانِعَ هو القبضُ، وبِهذه التَّصَرُّفاتِ يَصيرُ قابِضًا على ما نَذْكُرُه في موضِعِه - إنْ شاء اللَّه تعالى -، ولأنّ الفسادَ لِتَمَكُّنِ الغَرَدِ، وهو غَرَرُ انفِساخِ العقدِ بهَلاكِ المَعْقودِ عليه؛ لِما نَذْكُرُه، وهذه التَّصَرُّفاتُ مِمّا لا يحتملُ الانفِساخَ فلم يوجَدْ فلَزِمَ الجوازُ بدَليلِه، وهَلْ تَجوزُ كِتابَتُهُ؟ لا روايةَ فيه عن أصحابِنا فاحتُمِلَ أنْ يُقال: لا يجوزُ قياسًا على البيعِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مِمّا يحتملُ الفسخَ، والإقالةَ، وجائزٌ أنْ يُقال: يجوزُ فرْقًا بينها وبين البيعِ؛ لأنّها أوسَعُ إضرارًا من البيعِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ إذا كاتبَه المُشتري قبلَ القبضِ فللبائعِ أنْ يُبْطِلَه فإنْ لم يُبْطِلُه حتى نَقَدَ المُشتري الثّمَنَ جازَتِ الكِتابةُ ذَكَرَها في العُيونِ، ولو وهَبَه من البائعِ فإنْ لم يَقْبله لم تَصِحَّ الهبةُ والبيعُ على حالِه؛ لأنّ الهبةَ لا تَصِحُّ بدونِ القَبولِ فإنْ قَبِلَه البائعُ لم تَجُزِ الهبةُ ؛ لأنّها تمليكُ المَبيعِ قبلَ القبضِ، وأنّه لا يجوزُ كالبيعِ، وانفَسَخَ البيعُ بينهما، ويكونُ إقالةً للبيعِ فرَّقَ بين الهبةِ من البائع، وبين البيعِ منه حيث جعل الهبةَ منه إقالةً دونَ البيعِ منه.

(وَوجه) الفرْقِ: أَنَّ بِينِ الهِبَةِ، والإِقالةِ مُقارَبةً فإنَّ كُلَّ واحدٍ منهما يُسْتَعْمَلُ في إِلْحاقِ ما سَلَفَ بالعَدَمِ يُقالُ: وهَبْتُ منك جَريمَتَك كما يُقالُ: أَقَلْتُ عَثْرَتَك، أو جَعَلْت ذلك كالعَدَم في حَقِّ المُؤاخَذةِ به.

ألا تَرَى أنّه يُسْتَعْمَلُ كُلُّ واحدٍ منهما مَكان الآخرِ؟ فأمكَنَ جَعْلُ الهبةِ مَجازًا عن الإقالةِ عندَ تَعَذُّرِ العملِ بالحقيقةِ، بخلافِ البيعِ فإنّه لا مُقارَبةَ بينه وبين الإقالةِ؛ فتَعَذَّرَ جَعْلُه مَجازًا عنها فوَقَعَ لَغْوًا، وكذلك لو تَصَدَّقَ به عليه فهو على التّفْصيلِ الذي ذَكَرْنا.

وَلُو وَهَبَ لِغَيرِ البَائعِ، أَو تَصَدَّقَ به على غيرِ البائعِ، وأَمَرَ بالقبضِ من البائعِ، أو (رَهَنَه

عندَ آخَرَ، وأَمَرَه) (١) أَنْ يَقْبِضَ من البائعِ فقَبَضَه بأمرِه، وأقرَضَه، وأَمَرَه بالقبضِ لم تَجُزْ هذه العُقودُ كُلُّها عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمَّدٍ جازَتْ.

(وجه) هولِ محمد: إنّ صِحّة هذه العُقودِ بالقبضِ ، فإذا أمرَه بالقبض فقد أنابَه مَنابَ نفسِه في القبضِ فصار بمنزِلةِ الوكيلِ [له] (٢)، فإذا قَبَضَ بأمرِه يَصيرُ قابِضًا عنه أوّلاً بطريقٍ النّيابةِ، ثم لِنفسِه فيصِحُّ، ولأبي يوسفَ أنّ جوازَ هذه العُقودِ مَبنيٌّ على المِلْكِ المُطْلَقِ، وهو مِلْكَ الرَّقَبةِ واليَدِ جميعًا؛ لأنَّ به يَقَعُ الأمنُ عن غَرَرِ الانفِساخِ بهَلاكِ المَعْقودِ عليه، وغَرَرُ الانفِساخِ ههنا ثابِتٌ فلم يَكُنِ المِلْكُ مُطْلَقًا فلم يجُزُ.

ولو أوصَى به لِرجلِ قبلَ القبضِ، ثم مات جازَتِ الوصيّةُ؛ لأنّ الوصيّةَ أَخْتُ الميراثِ، ولو مات قبلَ القبضِ صارَ ذلك ميراثًا لِوَرَثَتِه، كذا الوصيّةُ، ولو قال المُشتري للبائع: بعْه لي لم يَكُنْ نَقْضًا بالإجماعِ، وإنْ باعه لم يجُزْ بيعُه، ولو قال: بعْه لِنفسِك كان نَقْضًا بِالإِجماعِ، ولو قال: بعْه مُطْلَقًا كان نَقْضًا عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ وعندَ أبي يوسفَ

(وجه) هوله: أنَّ إطْلاقَ الأمرِ بالبيعِ يَنْصَرِفُ إلى البيعِ للآمِرِ لا للمَأمورِ؛ لأنَّ المِلْكَ له لا للمَأْمُورِ فصارَ كَأَنَّه قال له: بعْه ليَّ، ولو نَصَّ عليه لاَّ يكونُ نَقْضًا للبيعِ؛ لأنَّه أمَرَه ببيع

ولهما أنَّ مُطْلَقَ الأمرِ بالبيعِ يُحْمَلُ على بيعِ صَحيحٍ يصَحَّ، ولو حَمَلْناه على البيع للآمِرِ لَما صَحَّ؛ لأنَّه يكونُ أمرًا ببيع مَنْ لا يَمْلِكُ بنفسِه فلا يَصِحُّ؛ فيُحْمَلُ على البيع لِنفسِه كأنّه نَصَّ عليه فقال: بعْه لِنفسِك، ولا يَتَحَقَّقُ البيعُ لِنفسِه إلاّ بعدَ انفِساخِ البيعِ الأوّلِ فيتَضَمَّنُ الأمرُ بالبيعِ لِنفسِه انفِساخَ البيعِ الأوّلِ فيَنْفَسِخُ مُقْتَضَى الأمرِ كما في قولِ الرّجلِ لِغيرِه: أعتِقْ عبدَك عَنِّي على ألفِ درهَمٍ، ولو قال المُشتري للبائعِ: أعتِقْه فأعتَقَه البائعُ فإعتاقُه جائزٌ عن نفسِه عندَ أبي حنيفةَ ، وعندَ أبي يوسفَ إعتاقُه باطِلُّ .

(وجه) قولِ أبي يوسفَ أنّ مُطْلَقَ الأمرِ بالإعتاقِ يَنْصَرِفُ إلى الإعتاقِ عن الآمِرِ لا عن نفسِه؛ لأنَّ المِلْكَ للآمِرِ، والإعتاقُ [٣/ ٩١] عنه بمنزِلةِ القبضِ، والبائعُ لا يَصْلُحُ نائبًا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وهبه عند رجل وامرأة أو».(٢) ليست في المخطوط.

عن المُشتري في القبضِ عنه، فلا يَصْلُحُ نائبًا عنه في الإعتاقِ، ولأبي حنيفةَ رحمه الله: أنّ الأمرَ بالإعتاقِ يُحْمَلُ على وجهٍ يَصِحُّ، ولو حُمِلَ على الإعتاقِ عن الآمِرِ لم يَصِحَّ؛ لِما ذَكَرْتُمْ فيُحْمَلُ على الإعتاقِ عن نفسِه، فإذا أعتَقَ يَقَعُ عنه.

(وَأَمَّا) بِيعُ مشتري العَقارَ قبلَ القبضِ فجائزٌ عندَ أبي حنيفةَ (١)، وأبي يوسفَ استحسانًا، وعندَ محمّدِ، وزُفَرَ، والشّافعيِّ رحمهم الله لا يجوزُ قياسًا (٢).

واحتَجوا بعُموم النّهي الذي رَوَيْنا؛ ولأنّ القُدْرةَ على القبض عند العقدِ شرطُ صِحّةِ العقدِ لِما ذَكَوْنا، ولا قُدْرةَ إلاّ بتسليم الثّمَنِ (٣)، وفيه غَرَرٌ، ولهما عُموماتُ البياعاتِ من الكِتابِ [العَزيزِ] (١) من غيرِ تَخْصيص، ولا يجوزُ تَخْصيصُ عُمومِ الكِتابِ بخَبرِ الواحدِ عندنا، أو نَحْمِلُه على المَنْقولِ تَوْفيقًا بين الدَّلائلِ صيانة لها عن التّناقُضِ؛ ولأنّ الأصلَ في رُكْنِ البيعِ إذا صَدرَ من الأهلِ في المَحَلِّ هو الصِّحّةُ، والامتِناعُ لِعارِضِ الغَرَرِ، وهو غَرَرُ انفِساخِ العقدِ بهَلاكِ المَعْقودِ عليه. ولا يُتَوَهَّمُ هَلاكُ العَقارِ فلا يَتَقَرَّرُ الغَرَرُ فبقيَ بيعُه على حُكْمِ الأصلِ، وكَما لا يجوزُ بيعُ المُشتري المَنْقولَ قبلَ القبضِ لا يجوزُ بيعُ الأُجْرةِ المَنْقولَةِ قبلَ القبضِ لا يجوزُ بيعُ المُشتري المَنْقولِ إذا كان عَيْنًا.

والأصلُ أنّ كُلَّ عِوضٍ مُلِكَ بعقدٍ يَنْفَسِخُ فيه العقدُ بهَلاكِه قبلَ القبضِ لا يجوزُ التّصَرُّفُ فيه كالمَبيعِ والأُجْرةِ، وبَدَلِ الصَّلْحِ إذا كان مَنْقولاً مُعَيَّنًا، وكُلُّ عِوضٍ مُلِكَ بعقدٍ لا يَنْفَسِخُ العقدُ فيه بهَلاكِه قبلَ القبضِ يجوزُ التّصَرُّفُ فيه كالمَهْرِ، وبَدَلِ الخُلْعِ، وبَدَلِ العِتْقِ، وبَدَلِ العَتْقِ، وبَدَلِ الصَّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ، ووجه (٥) هذا الأصلِ ما ذَكَرْنا: أنّ الأصلَ هو الصِّحةُ في التّصرُّفِ الصَّادِرِ من الأهلِ المُضافِ إلى المَحَلِّ، والفسادُ بعارِضٍ غَرَرُ الانفِساخِ، ولا يُتَوَهَّمُ ذلك في هذه التّصَرُّفاتِ؛ لأنّها لا تحتملُ الفسخَ فكان القولُ بجوازِ هذه التّصَرُّفاتِ عملاً بالأصلِ، وأنّه واجبٌ. وكذلك (٢) الميراثُ يجوزُ التّصَرُّفُ فيه قبلَ القبضِ؛ لأنّ معنى بالأصلِ، وأنّه واجبٌ. وكذلك (٢) الميراثُ يجوزُ التّصَرُّفُ فيه قبلَ القبضِ؛ لأنّ معنى

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١١٠٠)، الأصل (٥/ ٩١)، مختصر الطحاوي (ص ٨٥).

 <sup>(</sup>٢) وفي بيان مذهب الشافعية أنه لا يصح بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقًا، كالبيع قبل قبضه عقارًا كان أو منقولاً. انظر رحمة الأمة في اختلاف الأثمة (ص ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «للثمن».(٤) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٥) في المطبوع: «وفقه».
 (٥) في المخطوط: «فكذا».

الغَرَرِ لا يَتَقَرَّرُ فيه؛ ولأنّ الوارِثَ خَلَفَ المَيِّتَ في مِلْكِ الموروثِ (١)، وخَلَفُ الشِّيءِ قائمٌ مَقامَه كأنّه هو فكَأنّ الموَرِّثَ قائمٌ، ولو كان قائمًا لَجازَ تَصَرُّفُه فيه كذا (٢) الوارِثُ.

وكذلك الموصى به بأنْ أوصى إلى إنسانِ بشيء، ثم مات الموصى فللموصى (٣) له [أنْ] (١٠) يَتَصَرَّفَ قبلَ القبضِ؛ لأنّ الوصيّةَ أُخْتُ الميراثِ، ويجوزُ التّصرُّفُ في الميراثِ قَبْلَ القَبْضِ فكذا في الموصَى به. وَهَلْ يجوزُ بيعُ المقسومِ بعدَ القسمةِ قبلَ القبضِ؟ يُنْظُرُ إِنْ كان ما وقعَ عليه القسمةُ مِمّا يُجْبَرُ عليه الشُّرَكاءُ إذا طَلَبَها واحدٌ منهم جازَ لواحدٍ منهم أنْ يَبيعَ نصيبَه بعدَ القسمةِ قبلَ القبضِ سَواءٌ كان مَنْقولاً، أو غيرَ مَنْقولٍ؛ لأنّ القسمةَ في مثلِه إفْرازٌ.

وإنْ كان مِمّا لا يُجْبَرُ عليه الشُّرَكاءُ عندَ طَلَبِ واحدٍ منهم كالأشياءِ المُخْتَلِفةِ، والرَّقيقِ على على قولِ أبي حنيفة لا يجوزُ بيعُه قبلَ القبضِ إنْ كان مَنْقولاً، وإنْ كان عَقارًا فعلى الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا؛ لأنّ قسمةَ هذه الأشياءِ فيها معنى المُبادَلةِ فتُشْبِه البيعَ، واللَّه عَزَّ اسمُه أعلمُ.

(وَأَمّا) بِيعُ الدَّيْنِ قبلَ القبضِ فنقولُ، - وباللَّه التَّوْفيقُ -: الدُّيونُ أَنْواعٌ. (منها) ما لا يجوزُ بِيعُه قبلَ القبضِ فنحوُ رَأْسِ مالِ يجوزُ بِيعُه قبلَ القبضِ فنحوُ رَأْسِ مالِ السَّلَم لِعُمومِ النَّهْيِ؛ ولأنّ قبضَه في المجلِسِ شرطٌ، وبالبيعِ يَفُوتُ القبضُ حَقيقةً، وكذا المُسَلَّمُ فيه؛ لأنّه مَبيعٌ لم يُقْبَضْ، وكذا [لو باع] (٥) رَأْسَ مالِ السَّلَمِ بعدَ الإقالةِ قبلَ القبضِ لا يجوزُ استحسانًا، والقياسُ: أنْ يجوزَ وهو قولُ زُفَرَ.

(وجه) القياس: أنَّ عقدَ السَّلَمِ ارتَفَعَ بالإقالةِ؛ لأنّها فسخٌ، وفَسْخُ العقدِ رَفْعُه من الأصلِ، وجَعْلُه كأنّه لم يَكُنْ، وإذا ارتَفَعَ العقدُ من الأصلِ عادَ رَأْسُ المالِ إلى قديمِ مِلْكِ رَبُّ المالِ (٦) فكان مَحَلَّا لِلاستِبْدالِ كما كان قبلَ السَّلَمِ؛ ولِهذا يجبُ قبضِ رأسِ المالِ بعدَ الإقالةِ في مجلِس الإقالةِ.

(وجه) الاستحسانِ: عُمومُ النّهْي الذي رَوَيْنا إلاّ من حيث خُصَّ بدَليلٍ، وفي البابِ نَصٌّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المتروك».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فالموصى».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «فكذا».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «السلم».

خاصٌّ، وهو ما رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ لِرَبِّ السَّلَمِ: «لَا تَأْخُذْ إِلَّا سَلَمَكَ، أو رَأْسَ مَالِك» (١)، وفِي رِوَايةٍ «خُذْ سَلَمَك، أو رَأْسَ مَالِك» نَهَى النّبيُّ عليه الصلاة والسلام رَبَّ السَّلَمِ عن الأُخْذِ عامًّا، واستَثْنَى أُخْذَ السَّلَمِ، أو رَأْسَ المالِ فبقي أُخْذُ ما وراءَهما على أصلِ النّهْيِ.

وكذا إذا انفَسَخَ السَّلَمُ بعدَ صِحَّتِه [٣/ ٩١ب] لِمَعْنَى عارِضٍ نحوَ ذِمِّيِّ أَسْلَمَ إلى ذِمِّيً عَشَرةَ دراهمَ في خَمْرٍ، ثم أَسْلَما، أو أَسْلَمَ أحدُهما قبلَ قبضِ الخمْرِ حتى بَطَلَ السَّلَمُ، ووَجَبَ على المُسَلَّمِ إليه رَدُّ رَأْسِ المالِ لا يجوزُ لِرَبِّ السَّلَمِ الاستِبْدالُ [استحسانًا لِما رَوْيْنا.

ولو كان السَّلَمُ فاسدًا من الأصلِ ووَجَبَ على المُسَلَّمِ إليه رَدُّ رَأْسِ المالِ لِفَسادِ السَّلَمِ يجوزُ الاستِبْدالُ] (٢)؛ لأنّ السَّلَمَ إذا كان فاسدًا في الأصلِ لا يكونُ له حُكْمُ السَّلَمِ فكان رَأْسُ مالِ السَّلَمِ بمنزِلةِ سائرِ الدُّيونِ من القَرْضِ، وثَمَنِ المَبيعِ، وضَمانِ الغَصْبِ، والاستِهْلاكِ.

(وَأَمّا) بَدَلُ الصّرْفِ فلا يجوزُ بيعُه قبلَ القبضِ في الابْتِداءِ، وهو حالُ بَقاءِ العقدِ، ويجوزُ في الانتِهاءِ، وهو ما بعدَ الإقالةِ، [بخلافِ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ فإنّه لا يجوزُ بيعُه في الحالين.

(وَوَجِه) الفرَقِ: أَنَّ القياسَ جوازُ الاستِبْدالِ بعدَ الإقالةِ ] (٣) في النّاس جميعًا؛ لِما ذَكَرْنا أَنَّ الإقالةَ فسخٌ، وفَسْخُ العقدِ رَفْعُه من الأصلِ كأنْ لم يَكُنْ، ولو لم يَكُنِ العقدُ لَجازَ الاستِبْدالُ فكذا إذا رُفِعَ وأُلْحِقَ بالعَدَمِ فكان يَنْبَغي أَنْ يجوزَ الاستِبْدالُ فيهما جميعًا إلاّ أنّ الحُرْمةَ في بابِ السَّلَمِ ثَبَتَتْ (٤) نَصَّا بخلافِ القياس، وهو ما رَوَيْنا، والنّصُّ ورَدَ في

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه (بمعناه) أبو داود، كتاب البيوع، باب: السلف لا يحول، برقم (٣٤٦٨)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، برقم (٢٢٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني، رقم (٣٦٦)، وبلفظه: أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/٧١)، برقم (١٠٩١٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/١٤)، برقم (١٤١٠) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/٧٠)، برقم (٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ثبت».

السَّلَمِ فبَقيَ جوازُ الاستِبْدالِ بعدَ الإقالةِ في الصَّرْفِ على الأصلِ.

وكذا النّيابُ الموصوفةُ في الذّمةِ المُؤجَّلةِ لا يجوزُ بيعُها قبلَ القبضِ لِلنّهْيِ سَواءٌ كان ثُبُوتُها في الذّمّةِ بعقدِ السَّلَمِ، أو غيرِه؛ لأنّ النّيابَ كما تَثْبُتُ في الذّمّةِ مُؤجَّلةٌ بطريقِ السَّلَمِ تَثْبُتُ دَيْنًا في الذّمّةِ مُؤجَّلةً لا بطريقِ السَّلَمِ بأنْ باع عبدًا بثوبِ موصوفٍ في الذّمّةِ مُؤجَّلٍ فَإِنّه يجوزُ بيعُه، ولا يكونُ جوازُه بطريقِ السَّلَمِ بدَليل أنّ قبضَ العبدِ ليس بشرطٍ، وقبضَ رأسِ مالِ السَّلَمِ شرطُ جوازِ السَّلَمِ.

وكذا إذا أجَّرَ دارَهُ بثوبٍ موصوفٍ في الذِّمةِ مُؤجَّلٍ جازَتِ الإجارةُ، ولا يكونُ سَلَمًا، وكذا لو ادَّعَى عَيْنًا في يَدِ رجلِ فصالَحه من دَعُواه على ثوبٍ موصوفٍ في الذِّمةِ مُؤجَّلٍ جازَ الصَّلْحُ، ولا يكونُ هذا سَلَمًا، ولا يجوزُ الاستِبْدالُ به كما لا يجوزُ بالمُسَلَّمِ فيه، وإنْ لم يَكُنْ ثُبوتُه بعقدِ السَّلَمِ فهذه جُمْلةُ الدُّيونِ التي لا يجوزُ بيعُها قبلَ القبضِ، وما سِواها من ثَمَنِ المَبيعِ والقَرْضِ وقيمةِ المَعْصوبِ والمُسْتَهْلَكِ ونحوِها، فيجوزُ بيعُها مِمَّنْ عليه قبلَ القبضِ (١).

وقال الشافعي - رحمه الله -: ثَمَنُ المَبيعِ إذا كان عَيْنًا لا يجوزُ بيعُه قبلَ القبضِ قولاً واحدًا، وإنْ كان دَيْنًا لا يجوزُ في أحدِ قوليه أيضًا (٢) بناءً على أنّ الثّمَنَ والمُثَمَّنَ عندَه من الأسماءِ المُتَرادِفةِ يَقَعانِ على مُسَمَّى واحدٍ فكان كُلُّ واحدٍ منهما مَبيعًا فكان بيعُ المَبيعِ قبلَ القبضِ، وكذا النّهيُ عن بيعِ ما لم يُقْبَضْ عامٌّ لا يَفْصِلُ بين المَبيعِ، والثّمَنِ.

وأمّا على أصلِنا فالمَبيعُ والثّمَنُ من الأسْماءِ المُتَبايِنةِ في الأصلِ يَقَعانِ على معنيَيْنِ مُتَبايِنَةِ في الأصلِ يَقَعانِ على معنيَيْنِ مُتَبايِنَيْنِ على ما نَذْكُرُه - إنْ شاء اللّه تعالى - في موضِعِه، ولا حُجّة [له] (٣) في عُمومِ النّهْيِ؛ لأنّ بيعَ ثَمَنِ المَبيعِ مِمَّنْ عليه صارَ مَخْصوصًا بحَديثِ عبدِ اللّه بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما على ما نَذْكُرُه .

<sup>(</sup>۱) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۱۳/ ۱۲۵)، تبيين الحقائق (۶/ ۸۲)، الجوهرة النيرة (۱/ ۲۱۱)، فتح القدير (٦/ ٥١٨)، البحر الرائق (٦/ ۱۲۹).

 <sup>(</sup>۲) مذهب الشافاسة: أن بيع الثمن المعين باطل وكذا سائر التصرفات فيه قبل القبض وينفسخ البيع بتلفه قبل قبضه. انظر: أسنى المطالب (۲/ ۸۳)، حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ۲٦٤–۲٦٥)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

(وَأَمّا) بِيعُ هذه الدَّيونِ من غيرِ مَنْ عليه، والشِّراءُ بها من غيرِ مَنْ عليه فيُنظَرُ: إنْ أَضافَ البيعَ والشِّراءَ إلى الدَّيْنِ لم يجُزْ بأنْ يقولَ لِغيرِه: بعْت منك الدَّيْنَ الذي في ذِمّةِ فُلانٍ بكذا، أو يقولَ: اشتريْت منك هذا الشّيءَ بالدَّيْنِ الذي لى في ذِمّةِ فُلانٍ؛ لأنّ ما في ذِمّةِ فُلانٍ غيرُ مقدورِ التسْليمِ في حَقِّه، والقُدْرةُ على التسْليمِ شرطُ انعِقادِ العقدِ على ما مَرَّ، بخلافِ البيع والشِّراءِ بالدَّيْنِ مِمَّنْ عليه الدَّيْنُ؛ لأنّ ما في ذِمَّتِه مُسَلَّمٌ له، وإنْ لم يُضِفِ العقدَ إلى الدَّيْنِ الذي عليه جازَ.

ولو اشترى شيئًا بثَمَنِ دَيْنٍ، ولم يُضِفِ العقدَ إلى الدَّيْنِ حتى جازَ، ثم أحالَ البائعُ على غَريهِ بدَيْنِه الذي أحيلَ به دَيْنًا يجوزُ بيعُه قبلَ غَريهِ بدَيْنِه الذي أُحيلَ به دَيْنًا يجوزُ بيعُه قبلَ القبضِ، أو لا يجوزُ كالسَّلَمِ ونحوِه.

وذَكَرَ الطَّحاويُّ رحمه الله أنّه لا تَجوزُ الحوالةُ بدَيْنِ لا يجوزُ بيعُه قبلَ القبضِ، وهذا غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ هذا تَوْكيلٌ بقبضِ الدَّيْنِ فإنّ المحتال له يَصيرُ بمنزِلةِ الوكيلِ للمُحيلِ بقبضِ دَيْنِه من المُحْتالِ له . والتّوْكيلُ بقبضِ الدَّيْنِ جائزٌ أيُّ دَيْنِ كان، ويكونُ قبضُ وكيلِه كقبضِ موَكِّلِه .

ولو باع هذا الدَّيْنَ مِمَّنْ عليه الدَّيْنُ جازَ بأنِ اشترى منه شيئًا بعَيْنِه بدَيْنِه الذي له في ذِمَّتِه؛ لأنّه باع ما هو مقدورُ التَّسْليمِ عندَ الشِّراءِ؛ لأنّ ذِمَّتَه في يَدِه، بخلافِ الأوّلِ، وكذا إذا صالَحَ معه من دَيْنِه على شيءٍ بعَيْنِه جازَ الصُّلْحُ، واللَّه – سبحانه وتعالى – أعلمُ.

(وَمنها) أَنْ يكونَ البَدَلُ مَنْطوقًا به في أحدِ نوعَيِ المُبادَلةِ ، وهي المُبادَلةُ القوليّةُ فإنْ كان مسكوتًا عنه فالبيعُ فاسدٌ بأنْ قال: بعْت [٣/ ٩٢] منك هذا العبدَ ، وسَكَتَ عن ذِكْرِ الثّمَنِ فقال المُشتري: اشتريْت لِما ذَكَرْنا أَنّ البيعَ في اللُّغةِ: مُبادَلةُ شيءٍ مَرْغوبٍ بشيء مَرْغوبٍ ، شيء مَرْغوبٍ ، وفي الشّرع: مُبادَلةُ المالِ بالمالِ ، فإذا لم يَكُنِ البَدَلُ مَنْطوقًا به ، ولا بيعَ بدونِ البَدَل إِذْ هو مُبادَلةٌ كان بَدَلُه قيمَته فكان هذا بيعُ العبدِ بقيمَتِه ، وأنّه فاسدٌ ، وهكذا السّبيلُ في البياعاتِ الفاسدةِ أنّها تكونُ بيعًا بقيمةِ المَبيعِ على ما نَذْكُرُ في موضِعِه .

هذا إذا سَكَتَ عن ذِكْرِ الثّمَنِ فأمّا إذا ما نَفاه صريحًا بأنْ قال: بعْتُك هذا العبد بغيرِ ثَمَنِ أُو بلا ثَمَنِ فقال المُشتري: اشتريْت اختَلَفَ [المَشايِخُ] (١) فيه قال بعضُهم: هذا

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

والسُّكوتُ عن الثَّمَنِ سَواءٌ، والبيعُ فاسدٌ، وقال بعضُهم: البيعُ باطِلٌ.

(وجه) هولِ الاولينَ: أنّ قوله بلا ثَمَنِ باطِلٌ؛ لأنّ البيعَ عقدُ مُبادَلةٍ فكان ذِكْرُه ذِكْرًا للبَدَلِ، فإذا قال بغيرِ ثَمَنٍ فقد نَفَى ما أثبَتَه فبَطَلَ قولُه بلا ثَمَنٍ، وبَقِيَ قولُه: بعْت مسكوتًا عن ذِكْرِ الثّمَنِ فكأنّه باع وسَكَتَ عن ذِكْرِ الثّمَنِ.

(وجه) هولِ الآخرين: أنّ عندَ السُّكوتِ عن ذِكْرِ الثّمَنِ يَصيرُ البَدَلُ مذكورًا بطريقِ الدَّلالةِ، فإذا نَصَّ على نَفْيِ الثّمَنِ بَطَلَتِ الدَّلالةُ فلم يَكُنْ هذا بيعًا أصلاً، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

(وَمنها) الخُلوُّ عن الرِّبا، وإنْ شِئْت قُلْت: ومنها المُماثَلةُ بين البَدَلينِ في أموالِ الرِّبا حرامٌ حتى لو انتَفَتْ فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنّه بيعُ رِبًا، والبيعُ الذي [فيه] (١) رِبًا فاسدٌ؛ لأنّ الرِّبا حَرامٌ بنَصِّ الكِتابِ الكَريمِ قال اللَّه - عَزَّ وجَلَّ: -: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَوَأَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. والكَلامُ في مَسائلِ الرِّبا في الأصلِ في ثلاثةِ مَواضِعَ:

احدها: في بيانِ الرِّبا في عُرْفِ الشَّرعِ أنَّه ما هو؟

والثّاني: في بيانِ عِلَّتِه أنَّها ما هي ؟

والقالِث: في بيانِ شرطِ جَرَيانِ الرِّبا.

(امنا) الأوَلُ: فالرِّبا في عُرْفِ الشَّرعِ نوعانِ: رِبا الفضْلِ، ورِبا النَّساءِ.

(امنا) ربا الفضل فهو: زيادةُ عَيْنِ مَالٍ شُرِطَتْ في عقدِ البيعِ على المِعْيارِ الشَّرعيِّ، وهو الكيلُ، أو الوزنُ في الجنسِ عندَنا (٢) وعندَ الشَّافعيِّ هو زيادةٌ مُطْلَقةٌ في المَطْعومِ خاصَةً عندَ اتَّحادِ الجنسِ [خاصّةً] (٣) (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>۲) انظر مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۷۰)، الهداية (۳/ ۱۰۰۲)، المبسوط (۱۱۳/۱۲)،
 رءوس المسائل (ص ۲۷۸، ۲۸۱)، تحفة الفقهاء (۲/ ۲۵، ۲۲).

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ومذهب الشانعية: أن علة الربا في البر والشعير والتمر والملح: الطعم مع الجنس، فيحرم الربا في كل ما يطعم إن اتحد جنسه، وسواء كان مما يكال ويوزن أو لا، وهذا على الجديد الأظهر. انظر: الأم (٣/ ١٦- ٢٠)، حلية العلماء (٤/ ١٥٧- ١٥١)، التنبيه (ص ٦٤)، الوسيط (٣/ ٤٦، ٤٧)، الوجيز (١/ ١٣٦)، الروضة (٣/ ٣٧)، المجموع (٩/ ٤٩، ٤٩٣، ٤٩٣).

(وَأَمّا) رِبا النّساءِ فهو فضْلُ الحُلولِ على الأَجَلِ، وفَضْلُ العَيْنِ على الدَّيْنِ في المَكيلينِ، أو الموزونَيْنِ عندَ اختِلافِ الجنسِ، أو في غيرِ المَكيلينِ، أو (١١) الموزونَيْنِ عندَ اتّحادِ الجنسِ عندَنا وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله هو فضْلُ الحُلولِ على الأَجَلِ في المَطْعوماتِ، والأَثمانِ خاصّة، واللّه تعالى أعلمُ.

(وَأَمّا) الثّاني، وهو بيانُ العِلّةِ فتَقولُ: الأصلُ المَعْلولُ في هذا البابِ بإجماعِ القائسينَ الحديثُ المشهورُ، وهو ما رَوَى أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وعُبَادةُ بنُ الصّامِتِ رضي الله عنهما عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: «الحِنطةُ بالحِنطةِ مثلاً بمثلِ يَدًا بيَدِ، والفضلُ رِبًا، والشّعِيرُ بالشّعِيرِ مثلاً بمثلِ يَدًا بيَدِ، والفضلُ رِبًا، والتّمرُ بالتّمرِ مثلاً بمثلِ يَدًا بيَدِ، والفضلُ رِبًا، والفضةُ بالفضةِ مثلاً بمثلِ يَدًا بيدِ، والفضلُ رِبًا، والفضةُ بالفضةِ مثلاً بمثلِ يَدًا بيدِ، والفضلُ رِبًا، والفضةُ بالفضةِ مثلاً بمثلِ يَدًا بيدِ، والفضلُ رِبًا، والنّهبُ بالذّهبِ مثلاً بمثلِ يَدًا بيدِ، والفضلُ رِبًا» أي : بيعوا الحِنْطةَ بالحِنْطةِ مثلاً بمثلٍ يَدًا بيدٍ، والفضلُ رِبًا» أي : بيعوا الحِنْطةَ بالحِنْطةِ مثلاً بمثلٍ يَدًا بيدٍ،

ورويَ مثل بمثل بالرَّفع اي: بيعُ الحِنْطةِ بالحِنْطةِ مثلٌ بمثلِ يَدٌ بيَدِ جائزٌ فهذا النّصُّ مَعْلُولٌ باتِّفَاقِ القائسينَ غيرَ أَنّهمُ اختَلَفُوا في العِلّةِ. قال أصحابُنا: عِلّةُ رِبا الفضْلِ في الأشياءِ الأربَعةِ المَنْصوصِ عليها: الكيلُ مع الجنسِ، وفي الذّهبِ والفضّةِ الوزنُ مع الجنسِ فلا تتَحَقَّقُ العِلّةُ إلاّ باجتِماعِ الوصْفَيْنِ، وهما القدرُ والجنسُ، وعِلّةُ رِبا النساءِ هي أحدُ وصْفَيْ [عِلّةً إلاّ بالفضْلِ.

أمَّا الكيلُ، أو الوزنُ المُتَّفِقُ، أو الجنسُ، وهذا عندَنا (٤)، وعندَ الشَّافعيِّ عِلَّةُ رِبا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (١٥٨٧)، وأبو داود، كتاب البيوع، باب: في الصرف، برقم (٣٣٤٩)، والترمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل. .، برقم (١٢٤٠)، والنسائي، كتاب البيوع، باب: بيع البر بالبر، برقم (٤٥٦١)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدًا بيد، برقم (٢٢٥٤)، وأحمد، برقم (٢٢٢٢)، وابن حبان (٢١/١٤)، والدارقطني (٣/٨١)، برقم (٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٧٢)، برقم (٢٥٤١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٢٨٥)، برقم (٢١٤٣) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٧٥)، شرح فتح القدير (٧/٣-٤)، الاختيار لتعليل المختار (٢/٣٠)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢٥٥).

الفضْلِ في الأشياءِ الأربَعةِ الطَّعْمُ، وفي الذَّهبِ والفضّةِ الثَّمَنيَّةَ في قولٍ، وفي قولٍ هما غيرُ مَعْلولينِ، وعِلَّةُ رِبا الفضْلِ، وهي الطُّعْمُ في المَطْعوماتِ، والثَّمَنيَّةُ في الأثمانِ دونَ الجنسِ إذِ الأصلُ عندَه حُرْمةُ بيعِ المَطْعومِ بجنسِه (١).

(وَأَمّا) التّساوي في المِعْيارِ الشّرعيِّ مع اليَدِ مُخَلَّصٌ من (٢) الحُرْمةِ بطريقِ الرُّخْصةِ ، احتَجَّ الشّافعيُّ لإِثْباتِ هذا الأصلِ بما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلاَّ سَوَاء بسَوَاء (٣) هذا الأصلُ يَدُلُّ على أنّ الأصلَ حُرْمةُ [٣/ ٩٢ ب] بيعِ المَطْعومِ بجنسِه، وإنّما الجوازُ بعارضِ (٤) التّساوي في المِعْيارِ الشّرعيِّ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن بيعِ الطَّعامِ بالطَّعامِ مُطْلَقًا، واستَثْنَى حالةَ المُساواةِ فيدُلُّ على أنّ الحُرْمة هي الأصلُ في بيعِ المَطْعومِ بالمَطْعومِ من غيرِ فصلٍ بين القليلِ والكثيرِ، وفيه دَليلٌ أيضًا على جَعْلِ الطَّعْم عِلَة ؛ لأنّه أثبتَ الحُكْمَ عَقيبَ اسمٍ مُشتقٌ من مَعْنَى.

والاصل: أنّ الحُكْمَ إذا ثَبَتَ عَقيبَ اسم مُشتقٌ من مَعْنَى يَصيرُ موضِعُ الاشتِقاقِ عِلَةً للحُكْمِ المذكورِ كقولِه تعالى - جَلَّ وعَلا -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُما ﴾ [المائدة بلحُكْمِ المذكورِ كقولِه تعالى -: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَعِدٍ مِنْهُمًا مِائَةَ جَلَدَةً ﴾ [النور:٢] ، وقولِه - سبحانه وتعالى -: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَعِدٍ مِنْهُمًا مِائَةَ جَلَدَةً ﴾ [النور:٢] والطَّعامُ اسمٌ مُشتقٌ من الطُّعْمِ فيدُلُّ على كونِ الطُّعْمِ عِلَةً ، ولأنّ العِلّة اسمٌ لِوَصْفِ مُؤثِّر في المُطعومِ ، والحُكْمُ متى ثَبَتَ عَقيبَ وصْفٍ مُؤثِّر يُحالً إليه (٥) كما في الزِّنا، والسَّرِقةِ ، ونحوِ ذلك .

وبيانُ تَأْثيرِ الطَّعْمِ أَنّه وصْفٌ يُنْبِئُ عن العِزّةِ، والشَّرَفِ؛ لِكَوْنِه مُتَعَلِّقَ البَقاءِ، وهذا . يُشْعِرُ بعِزَّتِه وشَرَفِه، فيجبُ إظهارُ عِزَّتِه وشَرَفِه، وذلك في تَحْريمِ بيعِ المَطْعومِ بجنسِه،

<sup>(</sup>۱) ومذهب الشافعية: أن الربا في الذهب والفضة معلل بكونهما جوهري الأثمان والعلة في الأشياء الأربعة: البر والشعير والتمر والملح، الطعم مع الجنس. انظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٧٩، ٣٨٠)، المجموع (٩، ٤٩٠، ٤٩٣، ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (عن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (بنحوه)، كتاب المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم (١٥٩٢)، وأحمد، برقم (٢٦٧٦)، وابن حبان (١١/ ٣٨٥)، برقم (٥٠١١)، والدارقطني ( ٣/ ٢٤)، برقم (٨٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٣)، برقم (٣٢٥)، وفي الكبير الكبيرى (٥/ ٢٨٣)، برقم (٣٢٥)، وأبو عوانة في مسنده (٣/ ٣٩٦)، برقم (٥٤٥٨) من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يعارض». (٥) في المخطوط: «عليه».

وتَعْلَيقِ جوازِه بشرطَيِ التّساوي في المِعْيارِ الشّرعيِّ، واليَدِ؛ لأنّ في تَعَلُّقِه (١) بشرطَيْنِ تَضْييقَ طريقِ إصابَتِه، وما ضاقَ طريقُ إصابَتِه يَعِزُّ وُجودُه فيَعِزُّ إمساكُه، ولا يَهونُ في عَيْنِ صاحبِه فكان الأصلُ فيه هو الحظُرُ؛ ولِهذا كان الأصلُ في الأبضاعِ الحُرْمةَ، والحظْر، والجوازَ بشرطَيِ الشَّهادةِ والوليِّ إظهارًا لِشَرَفِها لِكَوْنِها مَنْشَأُ البَشَرِ الذينَ همُ المقصودونَ في العالَم، وبِهم قِوامُها، والأبضاعُ وسيلةٌ إلى وُجودِ الجنسِ، والقوتُ وسيلةٌ إلى بَقاءِ الجنسِ فكان الأصلُ فيها الحظرَ، والجوازَ بشرطَيْنِ ليَعِزَّ وُجودُه، ولا تَتَيَسَّرُ إصابَتُه فلا يَهونُ إمساكُه فكذا هذا.

وكذا الأصلُ في بيعِ الذّهبِ والفضّةِ بجنسِهما هو الحُرْمةُ؛ لِكَوْنِهما أَثمانَ الأَشياءِ فيها وقيمتها (٢)، فكان قِوامَ الأموالِ، والحياةِ بها فيجبُ إظهارُ شَرَفِها في الشّرعِ بما قُلْنا.

(ولنا) في إثْباتِ الأصلِ إشاراتُ النُّصوصِ من الكِتابِ العَزيزِ، والسُّنَّةِ، والاستِدْلالِ:

أمّا) الكِتابُ فقولُه تعالى: ﴿ أَوْفُواْ الكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ وَنِثُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [المسعراء: ١٨١- ١٨١] وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَعَوْمِ اَوْفُواْ الْدِحْبَالُ وَالْمِيزَابَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَيَعَوْمِ اَوْفُواْ الْدِحْبَالُ وَالْمِيزَابَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَيَعَوْمِ اَوْفُواْ الْدِحْبَالُ وَالْمِيزَابُ بِالْمَكِيلِ والموزونِ مُطْلَقًا عن شرطِ الطَّعْمِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الموزونِ مُطْلَقًا عن شرطِ الطَّعْمِ فَدَلَّ (٣) على أن العِلّة هي الكيلُ والوزنُ، وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَنِلُ لِلْمُطَفِينِينَ ﴾ النَّيْنِ إِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١٠-٣] ألحق الوعيدَ الشَّديدَ بالتَطْفيفِ في الكيلِ، والوزنِ مُطْلَقًا من غيرِ فصلٍ بين المَطْعومِ وغيرِه.

(وَامَا) السُّنَهُ: فما رُوِيَ أَنَّ عَامِلَ خَيْبَرَ أَهْدَى إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ تمرًا جَنِيبًا فقَالَ: «أَوَكُلُ تمرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» فقَالَ: لاَ، ولَكِنِي أعطَيْتُ صَاعَيْنِ، وأَخَذْتُ صَاعًا فقَالَ عليه الصلاة والسلام: «أَرْبَيْت هَلًا بِغْتَ تمرَكَ بسِلْعةٍ، ثُمَّ ابْتَعْتَ بسِلْعَتِك تمرًا!» (3)

وكذلك الميزانُ وأرادَ به الموزونَ بطريقِ الكِنايةِ لِمُجاوِرةٍ بينهما مُطْلَقًا من غيرِ فصلٍ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تعليقه». (٢) وفي نسخة «وعليها».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيدل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم (١٥٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨١)، برقم (١٠٢٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

بين المَطْعومِ وغيرِ المَطْعومِ، وكذا رَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، ومحمّدُ بنُ إسحَاقَ الحنْظَلِيُّ بإسنَادِهمَا الحدِيثَ المشهُورَ الذِي رَوَاه محمّدٌ فِي كِتَابِ البيُوعِ عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ فِي آخِرِه: «وَكذلك كُلُّ مَا يُكَالُ، أو يُوزَنُ» (أ).

(وَامَا) الاستِدْلال فهو: أنّ الفضْلَ على المِعْيارِ الشّرعيِّ من الكيلِ، والوزنِ في الجنسِ إنّما كان رِبًا في المَطْعوماتِ، والأثمانِ من الأشياءِ السِّتةِ المَنْصوصِ عليها لِكَوْنِه فضْلَ مالٍ خالٍ عن العِوَضِ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه في عقدِ المُعاوَضةِ، وقد وُجِدَ في الجصِّ، والحديدِ، ونحوِهما فورودُ الشّرع ثَمّةَ يكونُ وُرودًا هنا دَلالةً.

وبيان ذلك: أنّ البيعَ لُغةً وشرعًا مُبادَلةُ المالِ بالمالِ، وهذا يَقْتَضي التّساوي في البَدَلينِ على وجه لا يخلو كُلُّ جُزْء من البَدَلِ من هذا الجانِبِ عن البَدَلِ من ذلك الجانِبِ؛ لأنّ هذا هو حَقيقةُ المُبادَلةِ؛ ولِهذا لا يَمْلِكُ الأبُ والوصيُّ بيعَ مالِ اليّتيمِ بغَبنِ فاحشٍ، ولا يَصِحُّ من المَريضِ إلاّ من الثُّلُثِ، والقَفيزُ من الحِنْطةِ [٣/ ١٩٣] مثلُ القَفيزِ من الجِنْطةِ صورةً ومَعْنَى، وكذلك الدّينارُ مع الدّينارِ.

(امنا) المصورة: فلأنهما مُتَماثِلانِ في القدرِ، وأمّا مَعْنَى فإنّ المُجانَسة في الأموالِ عِبارةٌ عن تَقارُبِ الماليّةِ فكان القَفيزُ مثلاً للقَفيزِ، والدّينارُ مثلاً لِلدّينارِ؛ ولِهذا لو أثلَفَ على آخَرَ (قَفيزًا من حِنْطةٍ) (٢) يَلْزَمُه قَفيزٌ مثلُه، ولا يَلْزَمُه قيمَتُه، وإذا كان القَفيزُ من الحِنْطةِ مثلاً للقَفيزِ من الحِنْطةِ كان القَفيزُ الرّائدُ فضْلَ مالِ خالِ عن العِوَضِ يُمْكِنُ التّحَرُّزُ عنه في عقدِ للقَفيزِ من الحِنْطةِ كان القَفيزُ الرّائدُ فضْلَ مالٍ خالِ عن العِوَضِ يُمْكِنُ التّحَرُّزُ عنه في عقدِ المُعاوضةِ فكان ربًا، وهذا المعنى لا يَخُصُّ المَطْعوماتِ، والأثمانَ بل يوجَدُ في كُلِّ المُعاسِ، وموزونٍ بجنسه فالشّرعُ الوارِدُ هناك يكونُ وارِدًا ههنا دَلالةً.

(وَإِمَا) هُولُه: الأصلُ حُرْمةُ بيعِ المَطْعومِ بجنسِه فممنوعٌ، ولا حُجّةَ له في الحديثِ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام ما اقتصرَ على النّهْي عن بيعِ الطّعامِ بالطّعامِ ليُجْعَلَ الحظرَ فيه أصلاً، بل قَرَنَ به الاستِثْناءَ فقال عليه الصلاة والسلام: إلاّ سَواءٌ بسَواءٍ فلا يَدُلُّ على كونِ الحُرْمةِ فيه أصلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٤٩)، برقم (۲۲۸۲)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٦)، برقم (١٠٢٩٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قفيز حنطة».

وهوله: جَعْلُ الطَّعْمِ عِلَةً دَعْوَى ممنوعةٌ أيضًا، والاسمُ المُشتقُّ من مَعْنَى إنّما يُجْعَلُ عِلَةً للحُكْمِ المُشتقُّ من مَعْنَى إنّما يُجْعَلُ عِلَةً للحُكْمِ المذكورِ عَقيبَه عندَنا إذا كان له أثرٌ كالزِّنا، والسَّرِقةِ، ونحوِهما فلِمَ قُلْتُمْ بأنَ (١٠) للطُّعْمِ أثرًا؟ وكَوْنُه مُتَعَلِّقَ البَقاءِ لا يكونُ أثرُه في الإطلاقِ أولى من الحظرِ فإنّ (٢) الأصلَ فيه هو التوْسيعُ دونَ التَّضْييقِ على ما عُرِفَ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

وَعلى هذا الأصلِ تُبنَى مَسائلُ الرِّبا نَقْدًا، ونَسيئةً، وفُروعُ الخلافِ بيننا وبين الشّافعيُّ أمّا رِبا النّقْدِ ففائدةُ الخلافِ فيه تَظْهَرُ في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في بيعِ مَكيلٍ بجنسِه غيرَ مَطْعومٍ، أو موزونٍ بجنسِه غيرَ مَطْعوم، ولا ثَمَنٍ كبيعِ قَفيزِ جَصِّ بقَفيزَيْ جَصِّ، وبيعِ مَنِّ حَديدٍ بمَنَوَيْ حَديدِ عندَنا لا يجوزُ (٣)؛ لأنّه بيعُ رِبًا لِوُجودِ عِلّةِ الرِّبا، وهو الكيلُ مع الجنسِ، أو الوزنُ مع الجنسِ، وعندَه يجوزُ (٤)؛ لأنّ العِلّةَ هي الطَّعْمُ، أو الثّمنيّة، ولم يوجَدْ، وعلى هذا الخلافِ بيعُ كُلِّ مُقَدَّرٍ بجنسِه من المَكيلاتِ، والموزوناتِ غيرَ المَطْعوماتِ، والأثمانِ: كالنّورة، والزّرْنيخِ، والصَّفْرِ، والنّحاس، ونحوِها.

(وَأَمَّا) بِيعُ الْمَكِيلِ الْمَطْعُومِ بَجَنْسِهُ مُتَفَاضِلاً، وبِيعُ الْمُوزُونِ الْمَطْعُومِ بَجَنْسِهُ مُتَفَاضِلاً كبيعِ قَفْيزِ أُرْزِ بِقَفْيزَيْ أُرْزِ، وبيعِ مَنِّ سُكَّرٍ بِمَنَوَيْ سُكَّرٍ فلا يَجُوزُ بِالإَجْمَاعِ، أمّا عندَنا (٥) فَلُوجُودِ القَدْرِ، والجنسِ، وعندَه (٦) لِوُجُودِ الطَّعْمِ، والجنسِ، وكذا كُلُّ مُوزُونٍ هُو مَأْكُولٌ، أو مشروبٌ كالدُّهْنِ، والزَّيْتِ، والخلِّ، ونحوِها.

وَيجوزُ بِيعُ المَكيلِ بغيرِ جنسِه مُتَفَاضِلاً مَطْعومًا كان، أو غيرَ مَطْعوم بعدَ أَنْ يكونَ يَدًا بيَدٍ كبيعِ قَفيزِ جَصٌ بقَفيزَيْ نورةٍ، ونحو ذلك؛ لأنّ عِلّةَ الرّبا الفضْلُ مجموعُ الوصْفَيْنِ، وقد انعَدَمَ أحدُهما، وهو الجنسُ، وكذا بيعُ الموزونِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إن». (٢) في المخطوط: «فكان».

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (٧/ ١٠ ، ١١)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٣٠ ، ٣١).

<sup>(</sup>٤) ومذهب الشافعية: أنه لا تكفي الجنسية وحدها في المال حتى يحرم فيه النسيئة، فيجوز إسلام الثوب في ثوبين من جنسه، إلا إذا اجتمع مع الجنس الطعم أو الثمنية، فتحرم النسيئة، وكذلك الفضل جنسًا واحدًا. انظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٨٠)، المجموع (٩/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (٧/ ٢٠)، البناية (٧/ ٣٦١، ٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) ومذهب الشافعية: لا يجوز الربا في المطعومات إذا اتحد جنسهما. انظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٨٠)، المجموع (٩/ ٥٠٤).

بغيرِ جنسِه مُتَفاضِلًا جائزٌ ثَمَنَيْنِ كانا، أو مُثَمَّنَيْنِ بعدَ أَنْ يكونَ يَدًا بيَدٍ كبيعِ دينارِ بمِائةِ درهَمٍ، وبيعِ مَنِّ حَديدٍ بمَنَوَيْ نُحاسٍ، أو رَصاصٍ، ونحوِ ذلك لِما قُلْنا.

وَيجوزُ بيعُ المذروعاتِ، والمَعْدوداتِ المُتَفاوِتةِ، واحدًا باثنيْنِ يَدًا بيَدٍ كبيع ثوبٍ بثوبَيْنِ، وعبدٍ بعبدَيْنِ، وشاةٍ بشاتَيْنِ، ونَصْلٍ بنَصْلينِ، ونحوِ ذلك بالإجماعِ، أمّا عندَنا فلانعِدامِ أحدِ الوصْفَيْنِ، وهو الكيلُ، والوزنُ، وعندَه لانعِدامِ الطُّعْمِ، والثَّمَنيَّةِ.

(وَأُمَّا) بِيعُ الأواني الصُّفْرِيَّةِ واحدًا باثنيْنِ كبيعِ قُمْقُمةٍ بِقُمْقُمَتَيْنِ، ونحوِ ذلك فإنْ كان مِمَّا يُباعُ عَدَدًا يجوزُ؛ لأنَّ العَدَّ في العَدَديّاتِ ليسَ من أوصافِ عِلَّةِ الرِّبا فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا وإنْ كان مِمَّا يُباعُ وزنَّا لا يجوزُ؛ لأنَّه بيعُ مالِ الرِّبا بجنسِه مُجازَفةً. ويجوزُ بيعُ المَعْدوداتِ المُتَقارِبةِ من غيرِ المَطْعوماتِ بجنسِها مُتَفاضِلًا عندَ أبي حنيفة، وأبي يوسفَ بعدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ كَبِيعِ الْفُلْسِ بِالْفُلْسَيْنِ بِأَعِيانِهِما .

وعند محمد، لا يجوز .

(وجه) قولِه: إنَّ الفُلوسَ أَثمانٌ فلا يجوزُ بيعُها بجنسِها مُتَفاضِلًا كالدَّراهم، والدَّنانيرِ، ودَلالةُ الوصْفِ أن الثمن عِبارةٌ عَمَّا تُقَدَّرُ بِهِ ماليَّةُ الأعيانِ، وماليَّةُ الأعيَانِ كما تُقَدَّرُ بالدَّراهم، والدَّنانيرِ تُقَدَّرُ بالفُلوسِ فكانت أثمانًا؛ ولِهذا كانت أثمانًا عندَ مُقابَلَتِها بخلافِ جنسِها، وعندَ مُقابَلَتِها بجنسِها حالةَ المُساواةِ، (وإنْ كانت ثَمَنًا) <sup>(١)</sup> فالثَّمَنُ لا يَتَعَيَّنُ، وإنْ (كانت عينًا كالدَّراهمِ) (٢) والدَّنانيرِ فالتَّحَقّ التَّعَيُّنُ فيهما بالعَدَمِ فكان بيعُ الفلْسِ بالفَلْسَيْنِ بغيرِ [٣/ ٩٣ ب] أعيانِهما، وذا لا يجوزُ؛ ولأنَّها إذا كانت أثمَانًا فالواحدُ يُقابِلُ الواحدَ فبَقيَ الآخَرُ فضْلَ مالٍ لا يُقابِلُه عِوَضٌ في عقدِ المُعاوَضةِ، وهذا تفسيرُ الرِّبا.

(وَلَهما) أَنَّ عِلَّةَ رِبا الفضْلِ هي القدرُ مع الجنسِ، وهو الكيلُ أو الوزنُ المُتَّفِقُ عندَ اتِّحادِ الجنسِ، والمُجانَسةِ إنْ وُجِدَتْ ههنا فلم يوجَدِ القدرُ فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا، وقولُه: الفُلوسُ أَثمانٌ قُلْنا: ثَمَنيَّتُها قد بَطَلَتْ في حَقِّهما قبلَ البيعِ، فالبيعُ صادَفَها، وهي سِلَعٌ عَدَديَّةٌ فيجوزُ بيعُ الواحدِ بالاثنيْنِ كسائرِ السُّلَعِ العَدَديَّةِ كالقَمَاقِمِ العَدَديَّةِ، وغيرِها إلاّ أنّها بَقَيَتْ أَثْمَانًا عِنْدَ مُقَابَلَتِهَا بِخُلَافِ جِنْسِهَا، وبِجِنْسِهَا حَالَةَ الْمُسَاوَاةِ؛ لأنّ نُحروجَها عن

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإذا كانت الثمن».(٢) في المخطوط: «كان عين الدراهم».

وصْفِ الثَّمَنيَّةِ كَانَ لِضرورةِ صِحَّةِ العقدِ وجوازِه؛ لأنَّهما قَصَدا الصِّحَّةَ، ولا صِحَّةَ إلاَّ بما قُلْنا، ولا ضرورةَ ثَمَّةَ؛ لأنَّ البيعَ جائزٌ في الحالينِ بَقيَتْ على صِفةِ الثَّمَنيَّةِ، أو خَرَجَتْ. عنها.

والثاني: في بيعِ مَطْعومٍ بجنسِه ليس بمَكيلٍ ولا موزونٍ، كبيعِ حَفْنةِ حِنْطةٍ بحَفْنَتَيْنِ منها، أو بطّيخةِ بيِطّيخَتَيْنِ، أو تُفّاحةٍ بتُفّاحَتَيْنِ، أو بَيْضةٍ ببَيْضَتَيْنِ، [أو جَوْزةٍ بجَوْزَتَيْنِ ينها، أو بطّيخةِ بيِطّيخَتَيْنِ، أو تُفّاحةٍ بتُفّاحَتَيْنِ، أو بيُضةٍ ببَيْضَتَيْنِ، [أو جَوْزةٍ بجَوْزَتَيْنِ يجوزُ عندَنا؛ لِعَدَمِ العِلّةِ وبَقيَ الكيلُ مع الجنسِ أو الوزنِ الله وعندَه لا يجوزُ؛ لوجودِ (٢) الطَّعْم، والجنسِ .

وكذا لو باع حَفْنة [بحَفْنة] (٣)، أو تُفّاحة بتُفّاحة، أو بَيْضة ببَيْضة يجوزُ عندَنا؛ لِما قُلْنا، وعندَه لا يجوزُ؛ لِوُجودِ الطَّعْمِ؛ لأنّ حُرْمة بيعِ المَطْعوم بجنسِه هو العَزيمةُ عندَه، والتّساوي في الكيلِ، أو الوزنِ مُخَلِّصٌ عن الحُرْمةِ بطريقِ الرُّخْصةِ، ولم يوجَدِ المُخَلِّصُ فبَقيَ على أصلِ الحُرْمةِ.

(وَأَمَّا) رِبا النِّساءِ، وفُروعُه، وفائدةُ الاختِلافِ فيه فالأصلُ فيه ما رويَ عن إبراهيمَ النَّخَعيّ أنّه قال: أَسْلِمْ ما يُكالُ النَّخَعيّ أنّه قال: أَسْلِمْ ما يُكالُ فيما يوزَنُ فيما يُكالُ، ولا تُسْلِمْ ما يُكالُ فيما يُكالُ، ولا ما يوزَنُ فيما يوزَنُ .

وإذا اختلف النوعانِ مِمّا يُكالُ أو يوزَنُ فلا بَأْسَ به اثنانِ بواحدٍ يَدًا بيَدٍ ولا خَيْرَ فيه نسيئة، ولا بُدَّ من شرحِ هذه الجُمْلةِ، وتفصيلِ ما يَحْتاجُ منها إلى التفصيلِ؛ لأنّه رحمه الله أجرَى القَضية فيها عامّة، ومنها ما يحتملُ العُموم، ومنها ما لا يحتملُ فلا بُدَّ من بيانِ ذلك فنقولُ - وباللَّه التوفيقُ -: لا يجوزُ إسلامُ المَكيلاتِ في المَكيلاتِ على العُموم، سَواءٌ كانا مَطْعومَيْنِ كالجِنْطةِ في الجِنْطةِ، أو في الشَّعيرِ، أو غيرَ مَطْعومَيْنِ كالجِصِّ في الجصِّ، أو في التورةِ.

وكذلك بيعُ المَكيلِ بالمَكيلِ حالاً لا سَلَمًا، لَكِنْ دَيْنًا موصوفًا في الذِّمَّةِ لاَ يجوزُ سَواءً كانا من جنسٍ واحدٍ، أو من جنسَيْنِ مَطْعومَيْنِ كانا، أو غيرَ مَطْعومَيْنِ عندَنا؛ لأنَّ أحدَ وصْفَيْ عِلَّةٍ رِبًا الفضْلِ جمعهما، وهو الكيلُ.

(٢) في المخطوط: «لعدم».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع.

وعندَ الشَّافعيِّ رحمه الله إنْ كانا مَطْعومَيْنِ فكذلك، وإنْ لم يكونا مَطْعومَيْنِ جازَ؛ لأنَّ العِلّةَ عندَه الطَّعْمُ.

(وَأَمّا) إسلامُ الموزوناتِ في الموزوناتِ ففيه تفصيلٌ إِنْ كانا جميعًا مِمّا يَتَعَيَّنانِ في العقدِ لا يجوزُ أيضًا سَواءٌ كانا مَطْعومَيْنِ كالسُّكَّرِ في الزَّعْفَرانِ، أو غيرَ مَطْعومَيْنِ كالحديدِ في النَّحاس لِوُجودِ أحدِ وصْفَيْ عِلّةِ رِبا الفضْلِ الذي هو عِلّةٌ تامّةٌ لِرِبا النساءِ.

وعندَ الشّافعيِّ يجوزُ في غيرِ المَطْعومِ، ولا يجوزُ في المَطْعومِ؛ لِما قُلْنا، وإنْ كانا مِمّا لا يَتَعَيَّنانِ في العقدِ كالدَّراهمِ في الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ في الدَّراهم، أو الدَّنانيرِ اللَّه الدَّراهم، والدَّنانيرِ في الدَّنانيرِ، أو لا يَتَعَيَّنُ المُسَلَّمُ فيه كالحديدِ في الدَّراهم، والدَّنانيرِ لا يجوزُ؛ لأنّ المُسَلَّمَ فيه مَبيعٌ؛ لِما رُوِيَ أنّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن بيعِ مَا ليس عندَ الإنسانِ؛ لأنّه الإنسانِ، ورَخَّصَ في السَّلَمِ فهذا يَقْتَضي أنْ يكونَ السَّلَمُ بيعَ ما ليس عندَ الإنسانِ؛ لأنّه رخَّصَ في بعضِ ما دَخَلَ تَحْتَ النّهْيِ. والدّاخِلُ تَحْتَ النّهْيِ هو البيعُ دَلَّ أنّ السَّلَمَ نوعُ بيع ليسْتَقيمَ إثْباتُ الرُّحْصةِ فيه فكان المُسَلَّمُ فيه مَبيعًا، والمَبيعُ مِمّا يَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ، والدَّراهمُ والدَّنانيرُ لا يحتملانِ التّعْيينَ شرعًا في عُقودِ المُعاوَضاتِ فلم يكونا مُتَعَيِّنَيْنِ فلا يَصْلُحانِ مُسَلَّمًا فيهما.

وإنْ كان رَأْسُ المالِ مِمّا لا يَتَعَيَّنُ، والمُسَلَّمُ فيه مِمّا يَتَعَيَّنُ كما لو (١) أَسْلَمَ الدَّراهمَ، أو الدَّنانيرَ في الزَّعْفَرانِ، أو في القُطْنِ، أو الحديدِ، وغيرِها من سائرِ الموزوناتِ فإنّه يجوزُ؛ لانعِدامِ العِلّةِ، وهي القدرُ المُتَّفِقُ، أو الجنسُ.

أمّا المُجانَسةُ فظاهرةُ الانتِفاءِ. وأمّا القدرُ المُتَّفِقُ؛ فلأنّ وزنَ الثّمَنِ يُخالفُ وزنَ المُثَمَّنِ ألا تَرَى أنّ الدَّراهمَ توزَنُ بالمَثاقيلِ؟ والقُطْنَ، والحديدَ [٣/ ١٩٤] يوزَنانِ بالقَبّانِ فلم يَتَّفِقِ القدرُ فلم توجَدِ العِلّةُ فلا يَتَحَقَّقُ الرّبا.

هذا إذا أَسْلَمَ الدَّراهمَ، أو الدَّنانيرَ في سائرِ الموزوناتِ، فأمّا إذا أَسْلَمَ نَقْرةَ فضّةٍ، أو تِبْرَ ذهبٍ، أو المَصوغَ فيها فهَلْ يجوزُ؟ ذُكِرَ الاختِلافُ فيه بين أبي يوسف، وزُفَرَ؟ على قولِ أبي يوسفَ يجوزُ، وعلى قولِ زُفَرَ لا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إذا».

(وجه) قولِ زُهَرَ: أنّه وُجِدَ عِلّةً رِبا النّساءِ وهي أحدُ وصْفَيْ عِلّةِ رِبا الفضْلِ، وهو الوزنُ في المالينِ فيتَحَقَّقُ الرّبا.

(وجه) قولِ البي يوسف: أنّ أحدَ الوصْفَيْنِ الذي هو عِلّةُ القدرِ المُتَّفِقِ لا مُطْلَقَ القدرِ، ولم يوجَدْ؛ لأنّ النّقْرةَ، أو التّبْرَ من جنسِ الأثمانِ، وأصلِ الأثمانِ، ووَزْنُ الثّمَنِ يُخالفُ وزنَ المُثَمَّنِ على ما ذَكَرْنا، فلم يَتَّفِقِ القدرُ فلم توجَدِ العِلّةُ؛ فلا يَتَحَقَّقُ الرّبا كما إذا أَسْلَمَ فيها الدَّراهمَ والدَّنانيرَ.

ولو أَسْلَمَ فيها الفُلوسَ جازَ؛ لأنّ الفلْسَ عَدَديٌّ، والعَدَدُ في العَدَديّاتِ ليس من أوصافِ العِلّةِ، ولو أَسْلَمَ فيها الأواني الصُّفْريّة يُنْظَرُ إنْ كانت تُباعُ وزنّا لم يجُزْ؛ لِوُجودِ الوزنِ الذي هو أحدُ وصْفَيْ عِلّةِ رِبا الفضْلِ، وإنْ كانت تُباعُ عددًا (١) جازَ؛ لانعِدامِ العِلّةِ.

وَأَمّا إسلامُ المَكيلاتِ في الموزوناتِ فهو أيضًا على التَفْصيلِ فإنْ كان الموزونُ (٢) مِمّا يَتَعَيَّنُ بالتّغيينِ يجوزُ سَواءٌ كانا مَطْعومَيْنِ كالحِنْطةِ في الزَّيْتِ، أو الزَّعْفَرانِ، أو غيرَ مَطْعومَيْنِ كالجصِّ في الحديدِ [عندَنا؛ لِعَدَمِ العِلّةِ.

وعندَ الشَّافِعي: لا يجوزُ في المَطْعومَيْنِ [ (٣)؛ لِوُجودِ العِلَّةِ، وإنْ كان مِمَّا لا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ، وهو الدَّراهمُ والدَّنانيرُ لا يجوزُ؛ لِما مَرَّ أنّ شرطَ جوازِ السَّلَمِ أنْ يكونَ المُسَلَّمُ فيه مَبيعًا، والدَّراهمُ والدَّنانيرُ أَثمانُ أَبَدًا، بخلافِ سائرِ الموزوناتِ.

ثم إذا لم يجُزْ هذا العقدُ سَلَمًا هَلْ يجوزُ بيعًا يُنْظَرُ إِنْ كان بلَفْظِ البيع يجوزُ ويكونُ بيعًا بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ المَعَدُ بيعًا بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ فيُجْعَلُ بيعًا بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ فيُجْعَلُ بيعًا به مُؤجَّلٍ اللَّهُ المَشايخُ فيه قال بعضُهم: لا يجوزُ ؛ لأنّ السَّلَمَ يُخالفُ مُطْلَقَ البيعِ في الأحْكامِ والشَّرائطِ، فإذا لم يَصِحَّ سَلَمًا بَطَلَ رَأْسًا.

وقال بعضهم يجوزُ ؛ لأنّ السَّلَمَ نوعُ بيعِ ألا تَرَى أنّ النّبيَّ عليه الصلاة والسلام سَمّاه بيعًا حينَ نَهَى عن بيعِ ما ليس عندَ الإنسانِ، ورَخَّصَ في السَّلَم، ولِهذا يَنْعَقِدُ بلَفْظِ البيعِ، إلاّ أنّه اخْتَصَّ بشَرائطَ مَخْصوصةٍ فإذا تَعَذَّرَ تَصْحيحُه بيعًا هو سَلَمٌ يُصَحَّحُ بيعًا بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ

(٢) في المخطوط: «الوزن».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عَدَديَّةً».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

تَصْحيحًا لِلتَّصَرُّفِ بالقدرِ المُمْكِنِ. وَأَمّا إسلامُ الموزوناتِ في المَكيلاتِ فجائزٌ على العُمومِ سَواءٌ كان الموزونُ الذي جعله رَأْسَ المالِ عَرَضًا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ، أو ثَمَنَا لا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ، وهو الدَّراهمُ والدَّنانيرُ؛ لأنّه لم يجْمَعْهما (١) أحدُ الوصْفَيْنِ، وهو القدرُ المُتَّفِقُ، أو الجنسُ فلم توجَدِ العِلّةُ، ولو أَسْلَمَ جنسًا في جنسِه، وغيرِ جنسِه كما إذا أَسْلَمَ مَكيلًا في مَكيلٍ، وموزونٍ لم يجُزِ السَّلَمُ في جميعِه عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله. وعندَ أبي يوسفَ، ومحمّدِ رحمهما الله يجوزُ في حِصّةِ خلافِ الجنسِ، وهو الموزونُ، وهو على اختِلافِهم فيمَنْ جمع بين حُرِّ وعبدٍ، وباعهما صَفْقةً واحدةً، وقد ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ.

(وَأَمَّا) إسلامُ غيرِ الْمَكيلِ والموزونِ في جنسِه من الذَّرْعيّاتِ، والعَدَديّاتِ كالهَرَويِّ في الهَرَويِّ، والمَرْويِّ، والحيّوانِ في الحيّوانِ فلا يجوزُ عندَنا (٢)، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله يجوزُ (٣).

ولقب [هذه] (١) المسألة : أنّ الجنسَ بانفِرادِه يُحَرِّمُ النساءَ عندَنا، وعندَه لا يُحَرِّمُ . فلا يجوزُ إسلامُ الجوْزِ في الجوْزِ ، والبَيْضِ في البيضِ ، والتُّفّاح في التُّفّاح ، والحفْنةِ في الحفْنةِ بالإجماع ؛ لِوُجودِ الجنسِ عندَنا، ولِوُجودِ الطَّعْمِ عندَه . وأجمَعوا على أنّه يجوزُ إسلامُ الهَرَويِّ في المَرْويِّ ؛ لانعِدامِ أحدِ الوصْفَيْنِ عندَنا، وعندَه ؛ لانعِدامِ الطَّعْمِ ، والتَّفّاح في السَّفَرْ جَلِ ، والحيوانِ في القوْبِ عندَنا ؛ لِما قُلْنا، وعندَه لا يجوزُ في المَمْعومِ ؛ لِوُجودِ الطَّعْمِ .

وَلو أَسْلَمَ الفُلوسَ في الفُلوسِ لا يجوزُ عندَنا؛ لِوُجودِ الجنسِ (٥)، وعندَه؛ لِوُجودِ الثَمَنيّةِ (٦). وكذا إذا أَسْلَمَ الأوانيَ الصَّفْريّةَ في جنسِها، وهي تُباعُ عَدَدًا لا يجوزُ عندَنا؛

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (يجمعها).

<sup>(</sup>۲) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۳/ ۱۰۱۹، ۲۰۲۰)، مختصر الطحاوي (ص ۸۲)، المبسوط (۱۲/ ۱۳۱)، رءوس المسائل (ص ۲۲۲)، تحفة الفقهاء (۲/ ۱۵)، شرح فتح القدير (۷/ ۷۷–۷۷).

<sup>(</sup>٣) وفي بيان مذهب الشافعية: اتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمزروعات التي تضبط بالوصف وعلى جواز السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض، وجواز السلم في الحيوان. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٢٩٢)، الأم (٣/١١)، حلية العلماء (٤/ ٣٦٢)، التبنية (ص ٦٨)، الوسيط (٣/ ٤٣٨)، الوجيز (١/ ٢٥٦)، روضة الطالبين (٤/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (٥/٧).

<sup>(</sup>٦) مذهب الشافعية أنه لا بأس بالسلم في الفلوس عددًا. انظر: الأم (٣/ ٩٨).

لِوُجودِ المُجانَسةِ، وعندَه لِوُجودِ الثّمَنيّةِ، والكَلامُ في مسألةِ (١) الجنسِ بانفِرادِه مَبنيٌّ على الكَلام في مسألةِ الرّبا.

وأصلُ الشّافعيِّ فيها ما ذَكَرْنا أنّ حُرْمة بيعِ المَطْعومِ بجنسِه، وحُرْمة بيعِ الأثمانِ بجنسِها [٣/ ١٩٤] هي الأصلُ، والتّساوي في المِعْيارِ الشّرعيِّ مع اليّدِ مُخَلِّصٌ عن الحُرْمةِ بطريقِ الرُّخْصةِ، أو رِبا النّساءِ عندَه، وهو فضْلُ الحُلولِ على الأَجَلِ في المَطْعوماتِ، والثّمَنيّةِ في الأثمانِ، وقد ذَكَرْنا ما له من الدَّليلِ على صِحّةِ هذا الأصلِ فيما تَقَدَّمَ، والثّمنيّةِ في الأثمانِ، وقد ذَكَرْنا ما له من الدَّليلِ على صِحّةِ هذا الأصلِ فيما تَقَدَّمَ، والكَلامُ لأصحابِنا في هذه المسألةِ على نحوِ ما ذَكَرْنا في عِلّةِ رِبا الفضْلِ. وهو أنّ السَّلَمَ في المَطْعوماتِ، والأثمانِ إنّما كان رِبًا؛ لِكَوْنِه فضْلاً خاليًا عن العورضِ يُمْكِنُ التّحَرُّزُ عنه في المَطْعوماتِ، والأثمانواةِ في البَعَ عقدُ مُبادَلةٍ على طريقِ المُقابَلةِ والمُساواةِ في البَدلينِ؛ في عقدِ المُعاوضة؛ لأنّ البيع عقدُ مُبادَلةٍ على طريقِ المُقابَلةِ والمُساواةِ في البَيكِرِ؛ ولهذا والمُعجَّلُ أكثرُ قيمة من المُؤجَّلِ فكان يَنْبغي أنْ يكونَ كُلُّ فضْلِ مشروطِ في البيع رِبًا سَواءٌ كان الفضْلُ من حيث الذّات، أو من حيث الأوصاف إلاّ ما لا يُمْكِنُ التّحَرُّزُ عنه دَفْعًا كان الفضْلُ التّعيينِ يُمْكِنُ التّحَرُّزُ عنه بأنْ يَبيعَ عَيْنًا بعَيْنِ، وحالاً غيرَ مُؤجَّلٍ، وهذا المعنى موجودٌ في غيرِ المَطْعوم (٢) والأثمانِ، فوُرودُ الشّرعِ ثُمّةَ يكونُ وُرودًا ههنا ذَلالةً، المعنى موجودٌ في غيرِ المَطْعوم (٢) والأثمانِ، فوُرودُ الشّرعِ ثُمّةَ يكونُ وُرودًا ههنا ذَلالةً، والمبادِهُ السَّلامِ أنّه قَالَ: «لَا رِبًا إللّه في المسألةِ ما رُويَ عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: «لَا رِبًا إللّه في النبياء» (٣).

ورُوِيَ "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النِّسِيئةِ» حَقَّقَ عليه الصلاة والسلام الرِّبا في النّسيئةِ من غيرِ فصل بينَ المَطْعومِ والأثمانِ و[بين] (٤) غيرِها، فيجبُ القولُ بتَحْقيقِ الرِّبا فيها على الإطُّلاقِ والعُمومِ إلاّ ما خُصَّ [بدليل] (٥) أو قُيِّدَ بدَليلٍ، والرِّبا حَرامٌ بنَصِّ الكِتابِ العَزيزِ. وَإذا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مسائل». (٢) في المطبوع: «المعلوم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساء، برقم (٢١٧٩)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: بيع الطعام مثل بمثل، برقم (٢٥٩٦)، والنسائي، كتاب البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، برقم (٤٥٨١)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب: من قال لا ربا إلا في النسيئة، رقم (٢٢٥٧)، وأحمد، برقم (٢١٢٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٠)، برقم (٢١٠٧٥)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٣٢٠)، برقم (٢٢٠)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٨١/٢١)، برقم (٢٢٠)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(٥) زيادة من المخطوط.

كان الجنسُ أحدَ، وصْفَيْ عِلَّةِ رِبا الفَصْلِ، وعِلَّةِ رِبا النَّسيئةِ عندَنا، وشرطُ عِلَّةِ رِبا الفَصْلِ عندَه فلا بُدَّ من معرفةِ الجنسِ من كُلِّ ما يجْري فيه الرِّبا فنقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ -: الحِنْطةُ كُلُّها على اختِلافِ أنْواعِها وأوصافِها وبُلْدانِها أنَّها جنسٌ واحدٌ، وكذلك الشَّعيرُ، وكذلك دقيقُهما، وكذا سَويقُهما.

وكذلك التّمرُ، وكذلك المِلْحُ، وكذلك العِنَبُ، وكذلك الزَّبيبُ، وكذلك الزَّبيبُ، وكذلك الذَّهبُ، والفضّةُ فلا يجوزُ بيعُ كُلِّ مَكيلٍ من ذلك بجنسِه مُتَفاضِلاً في الكيلِ، وإنْ تَساوَيا في النَّوْعِ والصَّفةِ بلا خلافٍ.

وأمّا مُتَساويًا في الكيلِ مُتَفاضِلًا في النّوْع والصّفةِ فنَقولُ: لا خلافَ في أنّه يجوزُ بيعُ الحِنْطةِ بالحِنْطةِ بالحِنْطةِ بالحِنْطةِ بالحِنْطةِ بالحَنْطةِ السَّقيّةُ بالسَّقيّةِ والنّحْسيّةُ بالنّحْسيّةِ، وإحداهما بالأُخرى، والجيّدة والحديدة بالجديدة والعَتيقة بالعَتيقة وإحداهما بالأُخرى، والجديدة بالجديدة، والعَتيقة بالعَتيقة وإحداهما بالأُخرى، والمقلوّة بالمقلوّةِ .

وكذلك الشَّعيرُ على هذا، وكذلك دَقيقُ الجِنْطةِ، ودَقيقُ الشَّعيرِ فيجوزُ بيعُ دَقيقِ الجِنْطةِ بدَقيقِ الجِنْطةِ بدَقيقِ الجِنْطةِ بدَقيقِ الجِنْطةِ بدَقيقُ الشَّعيرِ، وسَويقُه، وكذا التّمرُ بالتّمرِ البَرْنيُّ بالمَعْقِليِّ، والجيِّدُ بالرَّديءِ، والجديدُ بالجديدِ، والعَتيقِ بالعَتيقِ، وأحدُهما بالآخرِ.

وكذلك العِنَبُ [بالعِنَبِ] (١)، والزَّبيبُ اليابِسُ بالزَّبيبِ اليابِسِ، ولا خلافَ في أنّه لا يجوزُ بيعُ حِنْطةٍ مقليّةٍ بحِنْطةٍ غيرِ مقليّةٍ، والمَطْبوخةِ بغيرِ مَطْبوخةٍ. وبيعُ الحِنْطةِ بدَقيقِ الحِنْطةِ، وبيعُ تمرٍ مَطْبوخٍ بتمرٍ غيرِ مَطْبوخٍ مُتَفَاضِلاً في الكيلِ، أو مُتَساويًا فيه؛ لأنّ المقليّةَ يَنْضَمُّ بعضُ أجزائها إلى بعضٍ يُعْرَفُ ذلك بالتّجْرِبةِ؛ فيتَحَقَّقُ الفضْلُ من حيث القدر في الكيلِ فيتَحَقَّقُ الرِّبا، وكذا المَطْبوخةُ بغيرِ المَطْبوخةِ؛ لأنّ المَطْبوخة بالطَّبْخِ فكان غيرُ المَطْبوخةِ أكثرَ قدرًا عندَ العقدِ فيتَحَقَّقُ الفضْلُ.

وكذلك بيعُ الحِنْطةِ بدَقيقِ الحِنْطةِ؛ لأنّ في الحِنْطةِ دَقيقًا إلاّ أنّه مُجْتَمِعٌ؛ لِوُجودِ المانِع من التّفَرُّقِ، وهو التّرْكيبُ، وذلك أكثرُ من الدَّقيقِ [المُتَفَرِّقِ] (٢) عُرِفَ ذلك بالتّجْرِبةِ إلاّ أنّ الحِنْطةَ إذا طُحِنَتِ ازْدادَ دَقيقُها على المُتَفَرِّقِ. ومَعْلومٌ أنّ الطَّحْنَ لا أثَّرَ له في زيادةِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

القدرِ فدَلَّ أنَّه كان أَزْيَدَ في الحِنْطةِ؛ فيَتَحَقَّقُ الفضْلُ من حيث القدر بالتَّجْرِبةِ عندَ العقدِ فيَتَحَقَّقُ الرِّبا .

وأمَّا بيعُ الحِنْطةِ المَبْلُولةِ، أو النَّديَّةِ بالنَّديَّةِ، أو الرَّطْبةِ بالرَّطْبةِ، أو المَبْلُولةِ بالمَبْلُولةِ، أو اليابِسةِ باليابِسةِ، وبيعُ التّمرِ بالرُّطبِ، والرُّطبِ بالرُّطبِ، أو بالتّمرِ، والمُنْقَع بالمُنْقَع، والعِنَبِ بالزَّبيبِ اليابِسِ، واليابِسِ بالمُنْقَعِ، والمُنْقَع بالمُنْقَع مُتَساويًا في الكيلِ فهَلْ يجوزُ؟ قال أبو حنيفةَ رحمه الله: كُلُّ ذلكَ جائزٌ (١)، وقال أبو يوسفَ رحمه الله: كُلُّه جائزٌ إلاَّ بيعُ التَّمرِ بالرُّطَبِ، وقال محمَّدٌ رحمه الله: كُلَّه فاسدٌ إلاَّ بيعُ الرُّطَبِ بالرُّطَبِ، والعِنَبِ [٣/ ٩٥أ] بالعِنَبِ، وقال الشَّافعيُّ رحمه الله: كُلُّه باطِلٌ (٢).

ويجوزُ بيعُ الكُفُرَى (٣) بالتّمرِ، والرُّطَبِ بالبسْرِ مُتَساويًا ومُتَفاضِلًا بالإجماع؛ لِعَدَمِ الجنسِ والكيلِ (٤) إذْ هو اسمٌ لِوِعاءِ الطَّلْعِ فأبو حنيفةَ رحمه الله [يَعْتَبِرُ المُساواةَ في الحالِ عندَ العقدِ، ولا يَلْتَفِتُ إلى النُّقْصانِ في المَآلِ، ومحمَّدٌ رحمه الله] (٥) يَعْتَبِرُها حالاً ومَآلاً، واعتِبارُ أبي يوسفَ مثلُ اعتِبارِ أبي حنيفةَ إلاّ في الرُّطَبِ بالتّمرِ فإنّه يُفْسِدُه

وأصلُ الشَّافعيِّ رحمه الله ما ذَكَرْنا في مسألةِ عِلَّةِ الرِّبا أنَّ حُرْمةَ بيع المَطْعوم بجنسِه هي الأصلُ، والتَّساوي في المِعْيارِ الشَّرعيُّ مع اليَدِ مُخَلِّصٌ إلاَّ أنَّه يَعْتَبِرُ التَّساويَ ههنا في المِعْيارِ الشَّرعيِّ في أعدَلِ الأحْوالِ، وهي حالةُ الجفافِ.

واحتَجَّ أبو يوسفَ ومحمَّدٌ بما رُوِيَ عن سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ ، وقَالَ عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّه يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ» <sup>(٦)</sup> بَيَّنَ عليه الصلاة والسلام الحُكْمَ، وعِلَّتَه، وهي النُّقْصانُ عندَ الجفافِ فمحمّدٌ

<sup>(</sup>۱) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۳/ ۲۰۰۸، ۲۰۰۹)، العناية مع فتح القدير (۷/ ۳۲). (۲) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجوز عندهم بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ويجوز بيع التمر بالملح والعكس، متفاضلين يدًا بيد. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص

<sup>(</sup>٣) الكُفُرِي: بضم الكاف وتشديد الراء، وعاء طلع النخل. انظر: اللسان (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «والجنس».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان (١١/ ٣٧٢)، برقم (٤٩٩٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٤)، برقم (٢٢٦٤)، والشاشي في مسنده (١/ ٢٠٨)، برقم (١٦٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٩٧)، برقم (٣٦٢٤٥).

رحمه الله عَدَّى هذا الحُكْمَ إلى حيث تَعَدَّتِ العِلَّةُ، وأبو يوسفَ قَصَرَه على مَحِلِّ النَّصِّ؛ لِكُوْنِهِ خُكْمًا ثَبَتَ على خلافِ القياس.

ولأبي حنيفةَ رحمه الله الكِتابُ الكَريمُ، والسُّنَّةُ المشهورةُ أمَّا الكِتابُ: فعُموماتُ البيع من نحوِ قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ [البقرة:٢٧٥] ، وقولِه – عَزَّ شَأَنُه – : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ 
 آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] فظاهرُ النُّصوصِ يَقْتَضي جوازَ كُلِّ بيعِ إلاَّ ما خُصَّ بدَليلٍ، وقد خُصَّ البيعُ مُتَفاضِلاً على المِعْيارِ الشَّرعيِّ؛ فبَقيَ البيعُ مُتَساويًا عَلَى ظاهرِ العُموم.

وَامْ السُّنَّةُ المشهورةُ: فحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وعُبَادةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنهما حيث جَوّزَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بيعَ الحِنْطةِ بالحِنْطةِ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ مثلًا بمثل عامًّا مُطْلَقًا من غيرِ تَخْصيصِ وتَقْييدٍ، ولا شَكَّ أنَّ اسمَ الحِنْطةِ، والشَّعيرِ يَقَعُ على كُلِّ جنسِ [الحِنْطةِ] (١)، والشَّعيرِ على اختِلافِ أنْواعِهما وأوصافِهما، وكذلك اسمُ التّمرِ يَقَعُ على الرُّطَبِ والبسْرِ؛ لأنَّه اسمٌ لِتمرِ النَّخْلِ لُغةٌ فيدخلُ فيه الرُّطَبُ، واليابِسُ، والمُذَنِّبُ والبسْرُ، والمُنْقَعُ.

وَرُوِيَ أَنَّ عَامِلَ خَيْبَرَ أَهْدَى إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ تمرًا جَنِيبًا فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «أَوَكُلُ تمرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟» (٢) وكَانَ أَهْدَى إليه رُطَبًا فقد أَطْلَقَ عليه الصلاة والسلام اسمَ التّمرِ على الرُّطَبِ. وَرُوِيَ أَنَّه نَهَى عليه الصلاة والسلام عن بيعِ التَّمرِ حتَّى يَزْهُوَ أي: يَحْمَرً، أو يَصْفَرَّ، ورُوِيَ حتَّى يَحْمَارَّ، أو يَصْفَارَّ، والاحمِرارُ والاصْفِرارُ من أوصافِ البسْرِ فقد أَطْلَقَ عليه الصلاة والسلام اسمَ التّمرِ على البسْرِ فيدخلُ تَحْتَ النّصِّ.

وَأَمَّا الحديثُ فَمَدارُه على زَيْدِ بنِ عَيَّاشٍ، وهو ضَعيفٌ عندَ النَّقَلَةِ فلا يُقْبَلُ في مُعارَضةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ المشهورةِ؛ ولِهذا لم يَقْبله أبو حنيفةَ رحمه الله في المُناظَرةِ في مُعارَضةِ الحديثِ المشهورِ مع أنّه كان من صَيارِفةِ الحديثِ، وكان من مذهبِه تَقْديمُ الخبَرِ، وإنْ كان في حَدِّ الآحادِ على القياس بعدَ أنْ كان راويه عَدْلاً ظاهرَ العَدالةِ، أو (تأوله فنحمله) <sup>(٣)</sup> على بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ نَسيئةً، أو تمرًا من مالِ اليَتيمِ تَوْفيقًا بين الدَّلائلِ صيانةً

(٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.(٣) في المخطوط: «بأدِلّة فيَحْمِلُه».

لها عن التّناقُضِ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

وَكذَلك الذّهبُ، والفضّةُ لا يجوزُ بيعُ كُلِّ بجنسِه مُتفاضِلاً في الوزنِ سَواءٌ اتَّفَقا في النوْعِ، والصِّفةِ بأنْ كانا مضروبَيْنِ دراهم أو دَنانيرَ، أو مَصوغَيْنِ أو يَبْرَيْنِ جَيِّدَيْنِ، أو رَديئَيْنِ، أو اختَلَفا للحَديثِ المشهورِ «مثلاً بمثل، والفضلُ ربّا» (١). وأمّا مُتساويًا في الوزنِ مُتفاضِلاً في النّوْعِ، والصِّفةِ كالمَصوغِ بالتّبْرِ، والجيِّدِ بالرَّديءِ فيجوزُ عندَنا (٢)، وقال الشّافعيُّ رحمه الله: لا يجوزُ بيعُ الجيِّدِ بالرَّديءِ (٣)، واحتَجَّ بالحديثِ المشهورِ مثلاً بمثل، ولا مُماثَلة بين الجيِّدِ، والرَّديءِ (٤) في القيمةِ.

وأمَّا الحدِيثُ المشهُورُ مثلاً بمثلِ فالمُرادُ منه المُماثَلةُ في الوزنِ، وكذا رُوِيَ فِي بعضِ الرُّوَايَاتِ «وَزْنَا بوَزْنِ»، وقولُه عليه الصلاة والسلام: «جَيْدُهَا ورَدِيثُهَا سَوَاءً» (٥)، وبِه تَبَيَّنَ أَنَّ الجُوْدةَ عندَ المُقابَلةِ بجنسِها لا قيمةَ لها شرعًا فلا يَظْهَرُ الفضْلُ. واللُّحومُ مُعْتَبَرةٌ بأُصولِها فإنْ تَجانَسَ الأصلانِ تَجانَسَ اللَّحْمانِ فتُراعَى (٦) فيه المُماثَلةُ، ولا يجوزُ إلا مُتَساويًا.

وإنِ اختَلَفَ الأصلانِ اختَلَفَ اللَّحْمانِ فيجوزُ بيعُ أحدِهما بالآخرِ مُتَساويًا ، مُتَفاضِلاً بعدَ أَنْ يكونَ يَدًا بيَدٍ، ولا يجوزُ نَسيئةً لِوُجودِ أحدِ وصْفَيْ عِلَةٍ رِبا الفضْلِ، وهو الوزنُ ، إذا عُرِفَ هذا فنَقولُ: لُحومُ الإبِلِ كُلِّها على اختِلافِ أنْواعِها من لُحومِ العِرابِ، والبَخاتيِّ، والهَجينِ، وذي السَّنامَيْنِ، وذي سَنامٍ واحدٍ جنسٌ واحدٌ؛ لأنّ الإبِلَ [٣/ ٥٩ب] كُلَّها جنسٌ واحدٌ فكذا لُحومُها.

وكذا لُحومُ البَقَرِ والجواميسِ، كُلُّها جنسٌ واحدٌ، ولُحومُ الغَنَمِ من الضَّانِ، والنَّعْجةِ، والمَعْزِ، والتَّيْسِ جنسٌ واحدٌ اعتِبارًا بالأُصولِ، وهذا عندَنا (٧)، وقال الشَّافعيُّ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار» (١/١٨٣، برقم (٨٣٣)، من حديث أبي سعيد الخدري
 رضي الله عنه وهذا الحديث أصلة في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ١٠٠٣).

 <sup>(</sup>٣) ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع نوعين من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين. انظر: رحمة الأمة (ص ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بالرديء».

<sup>(</sup>٥) أورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٧)، وقال: حديث غريب، وقال الحافظ في الدراية: لم أجده، انظر الدراية (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فيراعي».

<sup>(</sup>٧) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (٥/ ٥٣-٥٥)، مختصر الطحاوي (ص ٧٦)، الهداية (٣/ ١٠١٠).

رحمه الله اللُّحومُ كُلُّها جنسٌ واحدٌ اتَّحَدَتْ أُصولُها، أو اختَلَفَتْ حتى لا يجوزَ بيعُ لَحْمِ الإبلِ بالبَقَرِ، والبَقَرِ بالغَنَمِ مُتَفاضِلاً (١).

(وجه) قولِه: أنّ اللَّحْمَيْنِ استَوَيا اسمًا، ومَنْفَعةً، وهي التّغَذّي، والتّقَوّي فاتَّحَدَ الجنسُ فلَزِمَ اعتبارُ المُماثَلةِ في بيع بعضِها ببعضٍ.

(ولنا) أنّ أُصولَ هذه اللَّحومِ مُخْتَلِفة الجنسِ فكذا اللَّحومُ؛ لأنّها فُروعُ تلك الأُصولِ، واختِلافُ الأصلِ يوجِبُ اختِلافَ الفرْعِ قولُه الاسمُ شامِلٌ، والمقصودُ مُتَّحِدٌ قُلْنا: المُعْتَبَرُ في اتّحادِ الجنسِ اتّحادُ المقصودِ الخاصِّ لا العامِّ، ألا تَرَى أنّ المَطْعوماتِ كُلَّها في معنى الطَّعْمِ مُتَّحِدةٌ، ثم لا يُجْعَلُ كُلُّها جنسًا واحدًا كالحِنْطةِ مع الشَّعيرِ، ونحوِ ذلك حتى يجوزَ بيعُ أحدِهما بالآخرِ مُتَفاضِلًا مع اتّحادِهما في معنى الطَّعْمِ لَكِنْ لَمّا كان ذلك مَعْنَى عامًا لم يوجِبِ اتّجادَ الجنسِ كذا هذا.

وَرويَ عن أبي يوسفَ أنّه يجوزُ بيعُ الطَّيْرِ بعضُه ببعضٍ مُتَفاضِلًا، وإنْ كانا من جنسٍ واحدٍ؛ لأنّه لا يوزَنُ عادةً، وعلى هذا البابِ هذه الحيَواناتِ حُكْمُها حُكْمُ أُصولِها عندَ الاتِّحادِ والاختِلافِ؛ لأنّها مُتَفَرِّعةٌ من الأُصولِ فكانت مُعْتَبَرةً بأُصولِها، وكذا خَلُّ الدَّقَلِ (٢) مع خَلِّ العِنبِ جنسانِ مُحْتَلِفانِ اعتبارًا بأصلِهما، واللَّحْمُ مع الشَّحْمِ جنسانِ مُحْتَلِفانِ اعتبارًا بأصلِهما، واللَّحْمُ مع الشَّحْمِ جنسانِ مُحْتَلِفانِ؛ مُخْتَلِفانِ لاختِلافِ الاسمِ والمَنافعِ، وكذا مع الأليةِ، والأليةُ مع الشَّحْمِ جنسانِ مُحْتَلِفانِ؛ لما قُلْنا.

<sup>(</sup>١) ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع اللحم باللحم، كان اللحم مختلفًا أو غير مختلف. انظر: المزني (ص ٧٧. ٧٧).

<sup>(</sup>٢) الدَّقَل: أردأ التمر. انظر: مختار الصحاح (١/ ٨٧).

 <sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.
 (٤) في المخطوط: «الغنم».

(وَأُمّا) الحيَوانُ مع اللَّحْمِ فإنِ اختَلَفَ الأصلانِ فهما جنسانِ مُخْتَلِفانِ كالشّاةِ الحيّةِ مع لَحْمِ الإبلِ والبَقَرِ فيجوزُ بيعُ البعضِ بالبعضِ مُجازَفةٌ نَقْدًا ونَسيئةٌ ؛ لانعِدامِ الوزنِ والجنسِ فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا أصلاً ، وإنِ اتَّفَقا كالشّاةِ الحيّةِ مع لَحْمِ الشّاةِ ، من مَشايِخِنا مَنِ اعتَبَرَهما جنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وبَنوا عليه جوازَ بيعِ لَحْمِ الشّاةِ بالشّاةِ الحيّةِ مُجازَفةٌ عندَ أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعَلَوا لهما بأنّه باع الجنسَ بخلافِ الجنسِ .

(وَمنهم) مَنِ اعتَبَرَهما جنسًا واحدًا، وبَنوا مذهَبَهما على أنّ الشّاةَ ليستْ بموزونة، وجَرَيانُ رِبا الفضْلِ يَعْتَمِدُ اجتِماعَ الوصْفَيْنِ: الجنسِ مع القدرِ فيجوزُ بيعُ أحدِهما بالآخرِ مُجازَفة، ومُفاضَلة بعدَ أنْ يكونَ يَدًا بيَدٍ، وهو الصّحيحُ على ما عُرِفَ في الخلافيّاتِ.

وهال محمد: لا يجوزُ إلا على وجه الاعتبارِ وهو أنْ يكونَ وزنُ اللَّحْمِ الخالصِ أكثرَ من اللَّحْمِ الذي في الشّاةِ الحيّةِ بالحزْرِ والظَّنِّ؛ فيكونُ (١) اللَّحْمُ بإزاءِ اللَّحْمِ، والزّيادةُ بإزاءِ خلافِ الجنسِ من الأطْرافِ، والسَّقَطِ من الرَّاسِ، والأكارعِ، والجِلْدِ، والشَّحْمِ فإنْ كان اللَّحْمُ الخالصُ مثلَ قدرِ اللَّحْمِ الذي في الشّاةِ الحيّةِ أو أقلَّ، أو لا يُدْرَى لا يجوزُ.

وعلى هذا الخلافِ إذا باع الشّاة الحيّة بشَحْم الشّاةِ، أو باليَتِها، وهذا مذهَبُ أصحابِنا (٢)، وقال الشّافعيُّ رحمه الله: اللُّحومُ كُلُّها جنسٌ واحدٌ فلا يجوزُ بيعُ اللَّحْمِ بالحيَوانِ كَيْفَ ما كان سَواءٌ اتَّفَقَ الأصلانِ، أو اختلَفا باع مُجازَفة، أو على طريقِ الاعتبارِ (٣).

وأجمَعوا على أنّه لا يجوزُ بيعُ الشّاةِ بلَحْمِ الشّاةِ نَسيئةً لِوُجودِ الجنسِ المُحَرِّمِ لِلنّساءِ؛ لأنّ اللَّحْمَ الخالصَ من جنسِ اللَّحْم الذي في الشّاةِ.

وأجمَعوا على أنّه لا يجوزُ بيعُ دُهْنِ السَّمْسِمِ بالسَّمْسِمِ إلاّ على طريقِ الاعتبارِ وهو أنْ يكونَ الدُّهْنُ الخالصُ أكثرَ من الدُّهْنِ الذي في السَّمْسِمِ حتى يكونَ الدُّهْنُ بإزاءِ الدُّهْنِ والنَّائدُ بإزاءِ الدُّهْنِ الخَهْنِ الحُوْزِ . (وَأَمّا) والزَّائدُ بإزاءِ الزَّائدِ خلافِ جنسِه وهو الكُسْبُ، وكذلك دُهْنُ الجوْزِ بلُبِّ الجوْزِ . (وَأَمّا)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ليكون».

<sup>(</sup>٢) انظَّر في مذهب الحنفية: الأصل (٥/ ٥٣)، المختصر للطحاوي (ص ٧٦).

<sup>(</sup>٣) ومذهب الشافعية: أن اللحم كله صنف واحد لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن. قال المزني: وقد قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف مختلفة فلحومها التي من أصول الألبان أولى بالاختلاف. انظر: المزني (ص ٧٨).

دُهْنُ الجوْزِ بالجوْزِ فقد اختَلَفَ المَشايِخُ فيه، قال بعضُهم: يجوزُ مُجازَفةً، وقال بعضُهم: لا يجوزُ مُجازَفةً، وقال بعضُهم: لا يجوزُ إلا على طريقِ الاعتبارِ، وأجمَعوا على أنّ بيعَ النّصالِ بالحديدِ غيرِ المَصْنوع جائزٌ مُجازَفةً بعدَ أنْ يكونَ (١) يَدًا بيَدٍ.

أمّا الكَلامُ مع الشّافعيِّ رحمه الله فهو بَنَى مذهّبَه على أصلٍ له ذَكَرْناه [٣/ ١٩٦] غيرَ مَرّةٍ، وهو أنّ حُرْمةَ بيعِ مَأْكُولٍ بجنسِه هو العَزيمةُ، والجوازُ عندَ التّساوي في المِعْيارِ الشّرعيِّ رُخْصةٌ، ولا يُعْرَفُ التّساوي بين اللَّحْمِ الخالصِ وبين اللَّحْمِ الذي في الشّاةِ فيَبْقَى على أصلِ الحُرْمةِ، وقد أبطَلْنا هذا الأصلَ في عِلّةِ الرّبا.

(وَأَمّا) الكَلامُ مع أصحابِنا (فَوجه) قولِ محمّدٍ رحمه الله أنّ في تَجْويزِ المُجازَفةِ ههنا احتِمالُ الرِّبا، فوجَبَ التَّحَرُّزُ عنه ما أمكنَ، وأمكنَ بمُراعاةِ طريقِ الاعتِبارِ فلَزِمَ مُراعاتُه قياسًا على بيعِ الدُّهْنِ بالسِّمْسِمِ، والدَّليلُ على أنّ فيه الرِّبا أنّ اللَّحْمَ موزونٌ، فيحْتَمَلُ أنْ يكونَ اللَّحْمُ المَنْزوعُ أقلَّ من اللَّحْمِ الذي في الشّاةِ وزنّا، فيكونَ شيءٌ من اللَّحْمِ مع السَّقَطِ زيادة، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ مثلَه في الوزنِ فيكونَ السَّقَطُ زيادة فوجَبَ مُراعاة طريقِ الاعتِبارِ تَحرُّزُا عن الرِّبا عندَ الإمكانِ، ولِهذا لم يجُزْ بيعُ دهن السمسم بالسِّمْسِمِ، والزَّيْتِ بالزَّيْتونِ إلاّ على طريقِ الاعتِبارِ كذا هذا.

ولهذا قلنا: إنّ هذا بيعُ الموزونِ بما ليس بموزونِ يَدًا بيَدٍ فيجوزُ مُجازَفةً ومُفاضَلةً ، استِدْلالاً ببيعِ الحديدِ الغيرِ المَصْنوعِ بالنِّصالِ مُجازَفةً ، يَدًا بيَدٍ ، ودَلالةُ الوصْفِ أنّ اللَّحْمَ المَنْزوعَ وإنْ كان موزونًا - فاللَّحْمُ الذي في الشّاةِ ليس بموزونٍ ؛ لأنّ الموزونَ ما له طريقٌ إلى معرفةِ مقدارِ ثِقْلِه ، ولا طريقَ إلى معرفةِ ثِقْلِ اللَّحْمِ الذي في الشّاةِ ؛ لأنّ الطَّريقَ إلى أمّ أنْ يكونَ الستِدُلال بالتَّجْرِبةِ ، وإمّا أنْ يكونَ بالحزْرِ (٢) يكونَ الوزنُ بالقبّانِ ، وإمّا أنْ يكونَ الاستِدُلال بالتَّجْرِبةِ ، وإمّا أنْ يكونَ بالحزْرِ (٢) والتّخمينِ من غيرِ تَفاوُتٍ فاحشٍ ، وشيءٌ من ذلك لا يَصْلُحُ طريقًا لِمعرفةِ مقدارِ اللَّحْمِ الذي في الشّاةِ .

(أمّا) الوزنُ بالقَبّانِ فلأنّ الشّاةَ لا توزَنُ بالقَبّانِ عُرْفًا و[لا] (٣) عادةً، ولو صَلَحَ الوزنُ طريقًا لِوَزْنِ؛ لأنّ إمكان الوزنِ ثابِتٌ، والحاجةَ إلى معرفةِ مقدارِ اللَّحْمِ الذي فيها ماسّةٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «كان».(٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الحزر».

حتى يَتَعَرَّفَ المُشتري ذلك بالجسِّ والمَسِّ باليَدِ، والرَّفْعِ من الأرضِ ونحوِ ذلك، ولأنّ الحيَّ يَثْقُلُ بنفسِه مَرّةً ويَخِفُّ أُخرى فيختَلِفُ وزنُه، فَدَلَّ أَنَّ الوزنَ لا يَصْلُحُ طريقَ المعرفةِ.

(وَأَمّا) التّجْرِبةُ فإنّ ذلك بالذَّبْحِ، ووَزْنُ المذبوحِ ليُعْرَفَ اللَّحْمُ الذي كان فيها عندَ العقدِ بطريقِ الظُّهورِ - لا يُمْكِنُ؛ لأنّ الشّاةَ تحتملُ الزّيادةَ والنُّقْصانَ والسِّمَنَ والهُزالَ ساعةً فساعةً، فلا يُعْرَفُ به مقدارُ ثِقْلِه حالةَ العقدِ بالتّجْرِبةِ.

(وَأَمّا) الحزْرُ والظَّنُّ فإنّه لا حَزْرَ لِمَنْ لا بَصارة له في هذا البابِ، بل يُخْطِئ لا مَحالة ، ومَنْ له بَصارة يُغْلَطُ أيضًا ظاهرًا وغالِبًا، ويَظْهَرُ تَفاوُتٌ فاحشٌ، فَدَلَّ أَنّه لا طريق لِمعرفة ومَنْ له بَصارة يُغْلَطُ أيضًا ظاهرًا وغالِبًا، ويَظْهَرُ تَفاوُتٌ فاحشٌ، فَدَلَّ لِرِبا الفَضْلِ، بخلافِ بيعِ اللَّحْمِ الذي في الشّاةِ الحيّةِ، فلم يَكُنْ موزونًا، فلا يكونُ مَحَلاً لِرِبا الفَضْلِ، بخلافِ بيعِ دُهْنِ السِّمْسِمِ بالسِّمْسِمِ الأنّ ذلك بيعُ الموزونِ بالموزونِ؛ لأنّه (1) يُمْكِنُ معرفة مقدارِ الدُّهْنِ في السِّمْسِمِ بالتّجْرِبةِ، بأنْ يوزَنَ قدرٌ من السِّمْسِمِ فيستَخْرَجَ دُهْنُه فيَظْهَرَ (وزنُ دُهْنِه) (٢) الذي في الجُمْلة بالقياس عليه، أو يَعْصِرَ الجُمْلة فيَظْهَرَ قدرُ الدُّهْنِ الذي كان فيها حالة العقدِ، أو يُعْرَفَ بالحزْرِ والتَخْمينِ أنّه كم يخرجُ من الدُّهْنِ من هذا القدرِ من غيرِ قفاوُتٍ فاحشٍ يُلْحِقُ الضَّرَرَ بأحدِ العاقِديْنِ؟ فكان ذلك بيعَ الموزونِ بالموزونِ مُجازَفة، فلم يجرُدُ لاحتِمالِ الرِّبا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو باع شاة مذبوحة غيرَ مسلوخة بلَحْمِ شاةٍ - لا يجوزُ إلا على طريقِ الاعتبارِ بالإجماع؛ لأنّ اللَّحْمَ الذي في الشّاةِ المذبوحةِ موزونٌ، فقد باع الموزونَ بجنسِه وبخلافِ جنسِه، فيُراعَى فيه طريقُ الاعتبارِ، بخلافِ اللَّحْمِ الذي في الشّاةِ الحيّةِ فإنّه غيرُ موزونٍ لِما قُلْنا، فلم يَتَحَقَّقِ الرِّبا، فجازَتِ المُجازَفةُ فيه.

وَلو باع شاةً حَيّةً بشاةٍ مذبوحةٍ غيرِ مسلوخةٍ مُجازَفةً جازَ بالإجماعِ، أمّا عندَهما فظاهرٌ؛ لأنّه باع الموزونَ بما ليس بموزونِ فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا، كما لو (٣) باع شاةً حَيّةً بلَحْمِ الشّاةِ وأمّا عندَ محمّدِ فلأنّ اللَّحْمَ يُقابِلُ اللَّحْمَ، وزيادةُ اللَّحْمِ في إحداهما مع سَقَطِها يكونُ بمُقابَلةِ سَقَطِ الأُخرى، فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا.

(٢) في المخطوط: «قدر الدهن».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "إذا».

وكذلك لو باع شاتَيْنِ [حَيَّتَيْنِ بشاةِ واحدةِ مذبوحةِ غيرِ مسلوخةِ جازَ بالإجماعِ على اختِلافِ الأصلينِ ولو باع شاتَيْنِ ا أن مذبوحَتَيْنِ غيرِ مسلوخَتَيْنِ بشاةٍ واحدةٍ مذبوحةٍ غيرِ مسلوخةٍ يجوزُ ويكونُ اللَّحْمُ بمُقابَلةِ اللَّحْمِ، وزيادةُ اللَّحْمِ في أحدِ الجانِبَيْنِ مع السَّقَطِ يكونُ بمُقابَلةِ سَقَطِ الأُخرى.

ولو باع شاتَيْنِ مذبوحَتَيْنِ بشاةِ واحدةٍ مذبوحةٍ غيرِ مسلوخةٍ يجوزُ، ويُقابَلُ اللَّحْمُ باللَّحْمِ، ومُقابَلةُ اللَّحْمِ من المسلوخَتَيْنِ بمُقابَلةِ سَقَطِ [٣/ ٩٦ب] الأُخرى.

ولو باع شاتَيْنِ مذبوحَتَيْنِ غيرَ مسلوخَتَيْنِ بشاةٍ مذبوحةٍ مسلوخةٍ لا يجوزُ ؟ لأنّ زيادةً اللَّحْمِ من غيرِ المسلوخَتَيْنِ مع السَّقَطِ لا يُقابِلُه عِوَضٌ فيكونُ رِبًا ولو باع شاتَيْنِ مسلوخَتَيْنِ بَشاةٍ مسلوخةٍ لا يجوزُ ؟ لأنّهما مالانِ جمعهما الوزنُ فلا يجوزُ بيعُ أحدِهما بالآخرِ مُفاضَلةً ومُجازَفةً ، حتى لو كانا مُسْتَويَيْنِ في الوزنِ يجوزُ يَدًا بيَدٍ .

وَلا يجوزُ بيعُ الزَّيْتِ بالزَّيْتونِ، ودُهْنِ الكَتّانِ بالكَتّانِ، والعَصيرِ بالعِنَبِ، والسَّمْنِ بلَبَنِ فيه سَمْنٌ، والصَّوفِ بشاةٍ على ظَهْرِها صوفٌ، واللَّبَنِ بحَيَوانٍ في ضرْعِه لَبَنٌ من جنسِه، والتّمرِ بأرضٍ ونَحْلِ عليه تمرٌ، والحِنْطةِ بأرضٍ فيها زَرْعٌ قد أُدْرِكَ، ونحوِ ذلك من أموالِ الرّبا حتى يكونَ المُفْرَدُ أكثرَ من المجموعِ ليكونَ المثلُ بالمثلِ، والزّيادةُ بمُقابَلةِ خلافِ الجنسِ وسَنَذْكُرُ أجناسَ هذه المَسائلِ في مَواضِعِها إنْ شاء اللَّه تعالى.

هذا إذا قوبِلَ بَدَلٌ من جنسٍ ببَدَلٍ من جنسِه، أو ببَدَلينِ من جنسِه، أو من خلافِ جنسِه، فأمّا إذا قوبِلَ أبدالٌ من جنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بأبدالٍ من جنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فإنْ كان من غيرِ أموالِ الرّبا فلا شَكَّ أنّه يجوزُ، وتُقْسَمُ الأبدالِ من أحدِ الجانِبَيْنِ بالأبدالِ من الجانِبِ الآخرِ قسمة تَوْزيع وإشاعةٍ من حيث التقويم، وإنْ كان من أموالِ الرّبا فيجوزُ أيضًا عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ، ويُصْرَفُ الجنسُ إلى خلافِ الجنسِ فيُقَسَّمُ قسمة تَصْحيحٍ لا قسمة إشاعةٍ وتَوْزيع، وعندَ زُفَرَ والشّافعيِّ لا يجوزُ، ويُقْسَمُ قسمة تَوْزيعٍ وإشاعةٍ من حيث القيمة كما في غيرِ أموالِ الرّبا.

وبيانُ ذلك في مَسائلَ: إذا باع كُرَّ حِنْطةٍ وكُرَّ شَعيرٍ بكُرَّيْ حِنْطةٍ وكُرَّيْ شَعيرٍ جازَ عندَ عَلَمائنا الثّلاثةِ، وتُصْرَفُ الحِنْطةُ إلى الشَّعيرِ، والشَّعيرُ إلى الحِنْطةِ، وعندَهما لا يجوزُ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

وكذلك إذا باع درهَمًا ودينارًا بدرهَمَيْنِ ودينارَيْنِ يُصْرَفُ الدِّرْهَمُ إلى الدِّينارَيْنِ، والدِّينارُ إلى الدِّرْهَمَيْنِ.

(وجه) قولِ زُفَرَ والشّافعيِّ أنّ هذا بيعُ رِبًا فلا يجوزُ كبيعِ الدِّرْهَمِ بالدِّرْهَمَيْنِ، والدِّينارِ بالدِّينارَيْنِ، ودَلالةُ الوصْفِ أنّه قابَلَ الجُمْلةَ بالجُمْلةِ مُطْلَقًا، ومُطْلَقُ مُقابلةِ الجُمْلةِ بالجُمْلةِ يَقْتَضِي انقِسامَ كُلِّ بَدَلٍ من أحدِ الجانِبَيْنِ بجميعِ الأبدالِ من الجانِبِ الآخرِ على سبيلِ الشُّيوعِ من حيث القيمة إذا كانت الأبدالُ مُحْتَلِفةَ القيمِ، استِدْلالاً بسائرِ البياعاتِ في غيرِ أموالِ الرِّبا، فإنّه إذا باع عبدًا وجارية بفرَسٍ وثوبٍ وقيمَتُهما مُحْتَلِفةٌ يُقَسَّمُ العبدُ (١) على قيمةِ الفرَسِ والثَّوْبِ.

وكذا (٢) الجارية ، حتى لو وُجِدَ بواحدِ من الجُمْلةِ عَيْبًا يَرُدُّه بحِصَّتِه من البَدَلينِ ، وكذا لو اسْتُحِقَّ واحَدُّ منهما يَرُدُّه بحِصَّتِه من البَدَلينِ على البائع ، وكذا لو كان أحدُ البَدَلينِ دارًا فالشَّفيعُ يَأْخُذُها بحِصَّتِها من البَدَلينِ ، فكان التقسيمُ على الوجه الذي قُلْنا هو الموجَبُ الأصليُّ في البياعاتِ كُلِّها ، والانقِسامُ على هذا الوجه في أموال الرِّبا يُحَقِّقُ الرِّبا ؛ لأنّه يَصيرُ بائعًا كُرَّ حِنْطةٍ وكُرَّيْ شَعيرِ بكُرَّيْ شَعيرٍ وبِكُرِّ حِنْطةٍ ، فيتَحَقَّقُ الرِّبا ، على أنّه إنْ لم يَتَحَقَّقُ الرِّبا ، على أنّه إنْ لم يَتَحَقَّقِ الرِّبا ففيه احتِمالُ الرِّبا ، وأنّه مُفْسِدٌ للعقدِ كبيعِ الصُّبْرةِ بالصُّبْرةِ مُجازَفةً .

(ولنا) عُموماتُ البيع من غيرِ فصلٍ، فمَنِ ادَّعَى التَخْصيصَ فعليه الدَّليلُ (٣)، ولأنّ المُتَعاقِدَيْنِ أَطْلَقا مُقابَلةَ الجُمْلةِ بالجُمْلةِ، والمُطْلَقُ يَتَعَرَّضُ لِلذَّاتِ لا لِلصِّفاتِ والجِهاتِ فلا يكونُ مُقابَلةَ الجنسِ بالجنسِ عَيْنًا، ولا مُقابَلةُ الجنسِ بخلافِ الجنسِ عَيْنًا، فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا؛ لأنّه اسمٌ لِفَضْلِ مالٍ في مُقابَلةِ الجنسِ بالجنسِ عَيْنًا، ولم يوجَدْ، أو (١) نقولُ: مُطْلَقُ المُقابِلةِ تحتملُ مُقابِلةَ الجنسِ بالجنسِ على سبيلِ الشُّيوعِ من حيث القيمة كما قُلْتُمْ، وتُحْتَمَلُ مُقابِلةَ الجنسِ بخلافِ الجنسِ؛ لأنّ كُلَّ ذلك مُقابَلةُ الجُمْلةِ بالجُمْلةِ، إلا قُلْتُ وَمَلْناه على الثّاني لَصَحَّ (٥)، فالحمْلُ على ما فيه الصِّحةُ أولى.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «القيمة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الدلائل».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يصح».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وكذلك».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «و».

وَهُولُه: مُوجَبُ البيعِ المُطْلَقِ المُشتمِلِ على [٣/ ١٩٧] أبدالٍ من الجانِبَيْنِ انقِسامُ كُلِّ بَدَلٍ من [أحد] (١) الجانِبَيْنِ على جميعِ الأبدالِ من الجانِبِ الآخَرِ على الشُّيوعِ من حيث التَّقُويمِ قُلْنا: ممنوعٌ؛ لأنَّ (٢) هذا مُوجَبُ العقدِ المُطْلَقِ في موضِع، [و] (٣) في مَسائلِ البياعاتِ في غيرِ أموالِ الرِّبا ما ثَبَتَ الانقِسامُ موجَبًا له، بل بحُكْمِ المُعاوَضةِ والمُساواةِ في الأبدالِ لَأَنَّهما لَمَّا أَطْلَقا البيعَ وهو يَشتمِلُ على أبدالٍ من الجانِبَيْنِ من غيرِ تَعْيينِ مُقابلةِ البعضِ بالبعضِ، وليس البعضُ بأولى من البعضِ في التَّعْيينِ فلَزِمَ القولُ بالإشاعةِ والتَّقْسيم من حيث القيمة حُكْمًا للمُعاوَضةِ والمُساواةِ، وعندَ تَحَقَّقِ الضَّرورةِ وهي ضرورةُ الرَّدِّ بالعَيْبِ بالإشاعةِ، والرُّجوعِ عندَ الاستحقاقِ ونحوِ ذلك، فلا يَثْبُتُ الانقِسامُ عندَ القيمةِ قبلَ تَحَقُّقِ الضَّرورةِ على ما عُرِفَ.

وَهُولُه: فيه احتِمالُ الرِّبا، قُلْنا: احتِمالُ الرِّبا ههنا يوجِبُ فسادَ العقدِ عندَ مُقابَلةِ الجنسِ بالجنسِ عَيْنًا، كما في بيعِ الصُّبْرةِ بالصُّبْرةِ لا على الإطْلاقِ؛ لأنَّ عندَ مُقابَلةِ الجنسِ بالجنسِ يَلْزَمُ رِعايةُ المُماثَلَةِ المشروطةِ، ولم توجَدْ ههنا فلا توجِبُ الفسادَ وعلى هذا إذا باع دينارًا ودرهَمَيْنِ بدرهَمَيْنِ ودينارَيْنِ أنَّه يجوزُ عندَنا، ويكونُ الدِّينارُ بالدُّرْهَمَيْنِ، والدُّرْهَمانِ بالدِّينارَيْنِ.

وكذا إذا باع درهَمَيْنِ ودينارًا بدينارَيْنِ ودرهَم يجوزُ عندَنا بأنْ يُجْعَلَ الدِّرْهَمانِ (١) بالدّينارَيْنِ، والدّينارُ بالدِّرْهَم وكذا إذا باع عَشَرةَ دراهِمَ بخمسةِ دراهمَ ودينارٍ أنّه جائزٌ عندَنا، وتكونُ الخمْسةُ بمُقابَلَةِ الخمْسةِ، والخمْسةُ الأُخرى بمُقابَلةِ الدّينارِ، وكذلك إذا باع أحدَ عَشَرَ درهَمًا بعَشَرةِ [دراهمَ] (°) ودينارٍ جازَ عندَنا، وكانت العَشَرةُ بمثلِها، ودينارٌ

وكذلك قال ابو حنيفة: إنه إذا باع مِائة درهم ودينار بألفِ درهم يجوزُ ولا بَأسَ به، وتكونُ المِائةُ بِمُقابَلةِ المِائةِ، والتُّسْعُمِائةِ بِمُقابَلةِ الْدّينارِ، فلا يَتَحَقَّقُ الْرِّبا .

وكذا رويَ عن محمد انه قال: إذا باع الدَّراهم بالدَّراهم، وفي أحدِهما فضْلٌ من حيث

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أن». (٤) في المخطوط: «الدرهمين». (٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

الوزن، وفي الجانِبِ الذي لا فضْلَ فيه فُلُوسٌ فهو جائزٌ في الحُكْمِ، ولَكِنّي أكرَهُه، فقيلَ له: كَيْفَ تَجِدُه في قَلْبِكَ؟ قال: أجِدُه مثلَ الجبَلِ.

والحاصِلُ أنّه يُنْظَرُ إلى ما يُقابِلُ الزّيادة من حيث الوزن من خلافِ الجنسِ، إنْ بَلَغَتْ قيمَتُه قيمة الزّيادة، أو كانت أقلَّ منها مِمّا يَتَغابَنُ النّاسُ فيه عادة جازَ البيعُ من غيرِ كراهةٍ، وإنْ كانت (١) شيئًا قليلَ القيمةِ كفَلْسٍ وجَوْزةِ ونحوِ ذلك يجوزُ مع الكراهةِ، وإنْ كان شيئًا لا قيمة له أصلاً ككف من تُرابٍ ونحوِه لا يجوزُ البيعُ أصلاً؛ لأنّ الزّيادة لا يُقابِلُها عِوَضٌ فيتَحَقَّقُ الرِّبا والله أعلم.

## فصل [فم شرائط جریان الربا]

وأما شَرائطُ جَرَيانِ الربا:

(فَمنها) أَنْ يكونَ البَدَلانِ مَعْصومَيْنِ، فإنْ كان أحدُهما غيرَ مَعْصومٍ لا يَتَحَقَّقُ الرِّبا ندَنا.

وعندَ أبي يوسفَ هذا ليس بشرطٍ، ويَتَحَقَّقُ الرِّبا .

وعلى هذا الأصلِ يخرجُ ما إذا دَخَلَ مسلمٌ دارَ الحرْبِ تاجرًا فبايع حَرْبيًا درهَمًا بدرهَمَيْنِ، أو غيرَ ذلك من سائرِ البيوعِ الفاسدةِ في حُكْمِ الإسلامِ أنّه يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ لا يجوزُ.

وعلى هذا الخلافِ المسلمُ الأسيرُ في دارِ الحرْبِ، أو الحرْبيُّ الذي أَسْلَمَ هناك ولم يُهاجرْ إلينا فبايَعَ أحدًا من أهل الحرْبِ.

(وجه) قولِ أبي يوسفَ أنّ حُرْمةَ الرِّباكما هي ثابِتةٌ في حَقِّ المسلمينَ فهي ثابِتةٌ في حَقِّ الكُفّارِ ؛ لأنّهم مُخاطَبونَ بالحُرُماتِ في الصّحيحِ من الأقوالِ ، فاشْتِراطُه في البيعِ يوجِبُ فسادَه كما إذا بايَعَ المسلمُ الحرْبيَّ المُسْتَأْمَنَ في دارِ الإسلامِ .

(وَلَهما) أَنَّ مالَ الحرْبيِّ ليس بمَعْصوم بل هو مُباحٌ في نَفْسِه، إلاَّ أَنَّ المسلمَ المُسْتَأْمَنَ مُنِعَ من تَمَلُّكِه من غيرِ رِضاه لِما فيه من الغَدْرِ والخيانةِ، فإذا بَدَّلَه باختيارِه ورِضاه فقد زالَ هذا المعنى، فكان الأخْذُ استيلاءً على مالٍ مُباحٍ غيرِ مملوكٍ، وإنّه مشروعٌ مُفيدٌ للمِلْكِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «كان».

كالاستيلاءِ على الحطبِ والحشيشِ، وبِه تَبَيَّنَ أَنَّ العقدَ ههنا ليس بتَمَلَّكِ بل هو تَحْصيلُ شرطِ التَّمَلُّكِ وهو الرِّضا؛ لأنّ مِلْكَ الحرْبِيِّ لا يَزولُ بدونِه، وما لم يَزُلْ مِلْكُه لا يَقَعُ الأَخْذُ تَمَلُّكًا، لَكِنّه إذا زالَ فالمِلْكُ للمسلمِ يَثْبُتُ بالأُخْذِ والاستيلاءِ لا بالعقدِ، فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا؛ لأنّ الرِّبا اسمٌ لِفَضْلٍ يُسْتَفادُ بالعقدِ، بخلافِ [٣/ ٩٧ب] المسلمِ إذا باع حَرْبيًّا دَخَلَ الرِّبا؛ لأنّ الرِّبا اسمٌ لِفَضْلٍ يُسْتَفادُ بالعقدِ، بخلافِ [٣/ ٩٧ب] المسلمِ إذا باع حَرْبيًّا دَخَلَ دارَ الإسلامِ بأمانٍ؛ لأنّه استَفادَ العِصْمةَ بدُخولِه دارَ الإسلامِ بأمانٍ. والمالُ المَعْصومُ لا يكونُ مَحَلًّا لِلاستيلاءِ، فتَعَيَّنَ التَّمَلُّكُ فيه بالعقدِ. وشرطُ الرِّبا في العقدِ مُفْسِدٌ له.

وكذلك الذِّمِّيُّ إذا دَخَلَ دارَ الحرْبِ فباع (١) حَرْبيًا درهَمًا بدرهَمَيْنِ، أو غيرَ ذلك من البيوعِ الفاسدةِ في الإسلامِ فهو على [هذا] (٢) الخلافِ الذي ذَكَرْنا (٣)؛ لأنّ ما جازَ من بيوعِ المسلمينَ جازَ من بيوعِ أهلِ الذِّمَّةِ، وما يَبْطُلُ أو يَفْسُدُ من بيوعِ المسلمينَ يَبْطُلُ أو يَفْسُدُ من بيوعِهم إلاّ الخمْرَ والخِنْزيرَ، على ما نَذْكُرُ إنْ شاء اللَّه تعالى.

(وَمنها) أَنْ يكونَ البَدَلانِ مُتَقَوَّمَيْنِ شرعًا، وهو أَنْ يكونا مضمونَيْنِ حَقَّا للعبدِ، فإنْ كان أحدُهما غيرَ مضمونٍ حَقًّا للعبدِ لا يجْري فيه الرِّبا.

وعلى هذا الأصلِ يخرجُ ما إذا دَخَلَ المسلمُ دارَ الحرْبِ، فبايَعَ رجلاً أَسْلَمَ في دارِ الحرْبِ ولم يُهاجرْ إلينا درهَمًا بدرهَمَيْنِ، أو غيرَ ذلك من البيوع الفاسدةِ في دارِ الإسلام أنه يجوزُ عندَ أبي حنيفة رحمه الله، وعندَهما لا يجوزُ ؛ لأنّ العِصْمةَ وإنْ كانت ثابِتةً فالتّقَوُّمُ ليس بثابِتٍ عندَه، حتى لا يَضْمَنَ نفسَه بالقِصاصِ ولا بالدّيةِ عندَه، وكذا مالُه لا يُضْمَنُ بالإثلافِ؛ لأنّه تابعٌ لِلتَفْسِ، وعندَهما نفسُه ومالُه مَعْصومانِ مُتَقَوِّمانِ.

والمسألةُ تَأْتِي في كِتابِ السّيَرِ.

وَلُو دَخَلَ مسلمانِ دارَ الحرْبِ فتَبايَعا درهَمًا بدرهَمَيْنِ أو غيرَه من البيوعِ الفاسدةِ في دارِ الإسلامِ لا يجوزُ؛ لأنّ مالَ كُلِّ واحدٍ منهما مَعْصومٌ مُتَقَوَّمٌ، فكان التّمَلُّكُ بالعقدِ فيَفْسُدُ بالشّرطِ الفاسدِ.

وَلُو أَسْلَمَ الحرْبِيُّ الذي بايَعَ المسلمَ و (٤) دَخَلَ دارَ الإسلامِ، أو أَسْلَمَ أهلُ الدَّارِ فما كان من رِبًا مقبوضٍ أو بيعِ فاسدِ مقبوضٍ فهو جائزٌ ماضٍ، وما كان غيرَ مقبوضٍ يَبْطُلُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فبايع».(٣) في المخطوط: «ذكرناه».

<sup>(</sup>۲) ليست في المخطوط.(٤) في المخطوط: «ثم».

اه». (٤) في

لَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البفرة : ٢٧٨] ، أَمَرَهُم سبحانه وتعالى بتَرْكِ ما بَقيَ من الرِّبا نَهْيٌ عن. قبضِه، فكَأنّه تعالى قال: اتْرُكُوا قبضَه فيَقْتَضي حُرْمةَ القبضِ.

وَرُوِيَ عن النّبِيِّ ﷺ أنّه قَالَ: «كُلُّ رِبَا فِي الجاهلِيةِ فَهُوَ موضُوعٌ تَخْتَ قَدَمي» (١)، والوضْعُ عِبارةٌ عن الحطِّ والإسقاطِ، وذلك فيما لم يُقْبَضْ، ولأنّ بالإسلامِ حُرِّمَ ابْتِداءُ العقدِ فكذا القبضُ بحُكْمِ العقدِ؛ لأنّه تَقْريرُ العقدِ وتَأكيدُه فيُشْبِه العقدَ فيَلْحَقُ به، إذْ هو عقدٌ من وجهِ في باللهِ الحُرُماتِ احتياطًا، ومتى حُرِّمَ القبضُ لم يَكُنْ في بَقاءِ العقدِ فائدةٌ.

(وَمنها) أَنْ لا يكونَ البَدْلانِ مِلْكًا لأحدِ المُتَبايِعَيْنِ، فإنْ كان لا يجْرِي الرِّبا، وعلى هذا يخرجُ العبدُ المَأذونُ إذا بايع مولاه درهَمًا بدرهَمَيْنِ، وليس عليه دَيْنٌ أنّه يجوزُ؛ لأنّه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فما في يَدِه لِمولاه، فكان البَدَلانِ مِلْكَ المولَى، فلا يكونُ هذا بيعًا، فلا يتَحَقَّقُ الرِّبا، إذْ هو مُخْتَصَّ بالبياعاتِ.

وكذلك المُتَعاوَضانِ إذا تَبايَعا درهَمًا بدرهَمَيْنِ يجوزُ؛ لأنّ البَدَلَ من كُلِّ واحدِ منهما مُشترَكٌ بينهما، فكان مُبادَلةً مالِه بماله، فلا يكونُ بيعًا ولا مُبادَلةً حَقيقةً، وكذلك الشَّريكانِ شَرِكةَ العِنانِ (٢) إذا تَبايَعا درهَمًا بدرهَمَيْنِ من مالِ الشَّرِكةِ جازَ لِما قُلْنا.

ولو تَبايَعا من غيرِ مالِ الشَّرِكةِ لا يجوزُ؛ لأنَّهما في غيرِ مالِ الشَّرِكةِ أجنَبيّانِ.

ولو كان على العبدِ المَأذونِ دَيْنٌ فباعه (٣) مولاه درهَمًا بدرهَمَيْنِ لا يجوزُ بالإجماعِ. أمّا عندَ أبي حنيفة رحمه الله فظاهرٌ ؛ لأنّ المولى لا يَمْلِكُ كسْبَ عبدِه المَأذونِ المَدْيونِ عندَه، فلم يجْتَمِعِ البَدَلانِ في مِلْكِ واحدٍ، وعندَهما وإنْ كان يَمْلِكُ لَكِنْ مِلْكًا مَحْجورًا عن التّصَرُّفِ فيه ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الغُرَماءِ به، فكان المولى كالأجنبيِّ عنه وكذلك المولى إذا

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في وضع الربا، برقم (٣٣٣٤)، والترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة، برقم (٣٠٨٧)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب: الخطبة يوم النحر، برقم (٣٠٥٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٥٣)، برقم (١١٢١٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٧٥)، برقم (١٠٢٤٥)، والبيهقي الكبرى (٥/ ٢٧٥)، برقم (١٠٢٤٥) من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني، رقم (٧٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «عنان». (٣) في المخطوط: «فبايع».

عاقَدَ مُكاتَبَه عقدَ الرِّبا لم يجُزْ؛ لأنَّ المُكاتَبَ في حَقِّ الاكتِسابِ مُلْحَقٌّ بالأحرارِ لانقِطاعِ تَصَرُّفِ المولى عنها، فأشبَهَ الأجانِبَ.

(وَأَمَّا) إسلامُ المُتَبايِعينَ فليس بشرطٍ لِجَرَيانِ الرِّبا، فيجْري الرِّبا بين أهل الذِّمَّةِ، وبين المسلمِ والذُّمِّيُّ؛ لأنَّ حُرْمةَ الرِّبا ثابِتةٌ في حَقِّهم؛ لأنَّ الكُفَّارَ مُخاطَّبونَ بشَراتعَ هي حُرُماتٌ [و] (١) إنْ لم يكونوا مُخاطَبينَ بشَراثعَ هي عِباداتٌ [٣/ ٩٨]] عندَنا، (٢)قال اللَّه تعالى: ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ ثَهُوا عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمَوْلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ﴾ [النساء: ١٦١].

وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كتَبَ إلى مَجُوسِ هَجَرَ : «إِمَّا أَنْ تَذَرُوا الرِّبَا، أَو تَأذَنُوا بحَرْبِ من اللَّه ورَسُولِهِ» (٣) وهذا في نِهايةِ الوعيدِ فيَدُلُّ على نِهايةِ الحُرْمةِ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

(وَمنها) الخُلوُّ عن احتِمالِ الرِّبا، فلا تَجوزُ المُجازَفةُ في أموالِ الرِّبا بعضُها ببعضٍ; لأنّ حَقيقةَ الرِّبا كما هي مُفْسِدةٌ للعقدِ فاحتِمالُ الرِّبا مُفْسِدٌ له أيضًا، لِقولِ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ رضي الله عنه: ما اجتَمع الحلالُ والحرامُ في شيءٍ إلاّ وقد غَلَبَ الحرامُ الحلالَ (٤٠).

والأصلُ (٥) فيه: أنَّ كُلَّ ما جاز (٦) فيه المُفاضَلةُ جازَ فيه المُجازَفةُ، وما لا فلا؛ لأنّ التّماثُلَ والخُلق (٧) عن الرّبا فيما يجْري فيه الرّبا لَمّا كان شرطَ الصِّحّةِ فلا (٨) يُعْلَمُ تَحْقيقُ (٩) المُماثَلةِ بالمُجازَفةِ، فيَقَعُ الشَّكُّ في وُجودِ شرطِ الصِّحّةِ، فلا تَثْبُتُ الصِّحّةُ على الأصلِ المَعْهودِ في الحُكْم المُعَلَّقِ على شرطٍ إذا وقَعَ الشَّكُّ في وُجودِ شرطِه أنَّه لا يَثْبُتُ؛ لأنَّ غيرَ الثَّابِتِ بيَقينِ لا يَثْبُتُ بالشَّكِّ، كما أنَّ الثَّابِتَ بيَقينٍ لا يَزولُ بالشَّكِّ.

## وبيانُ هذا الأصلِ في مَسائلَ:

إذا تَبايَعا حِنْطةً بحِنْطةٍ مُجازَفةً فإنْ لم يَعْلَما كيْلَهما (١٠)، أو عَلِمَ أحدُهما دونَ الآخر، أو عَلِما كيْلَ أحدِهما دونَ الآخرِ لا يجوزُ لِما قُلْنا، وإنْ عُلِمَ استِواؤُهما في الكيلِ، فإنْ عُلِمَ في المجلِس جازَ البيعُ ؛ لأنّ المجلِسَ وإنْ طالَ فلَه حُكْمُ حالةِ العقدِ فكَأنّه عند (٢) زاد في المخطوط: «و». (١) زيادة من المخطوط.

(٣) لم أقف عليه بهذا السياق.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ١٩٩)، برقم (١٢٧٧٢)، ولفظه: «قال عبد الله: ما اجتمع خلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال...».

(٥) في المخطوط: «والأفضل».

(٦) في المطبوع: «جازَتْ». (٨) في المخطوط: «و». (V) في المخطوط: «أو الخلو».

(٩) في المخطوط: «تحقق». (١٠) في المخطوط: «كليهما».

العقدِ، وإنْ عُلِمَ بعدَ الافْتِراقِ لم يجُزْ وقال زُفَرُ: يجوزُ، عُلِمَ قبلَ الافْتِراقِ أو بعدَه. (وجه) قولِه أنّ الحاجةَ إلى الكيلِ عندَ العقدِ لِتَحَقُّقِ المُساواةِ المشروطةِ، وقد تَبَيَّنَ أَنّها كانت ثابتةً عندَه.

(ولنا) أنّ عِلْمَ المُتَعاقِدَيْنِ بالمُساواةِ عندَ العقدِ شرطُ الصِّحةِ، ولم يوجَدْ والدَّليلُ على أنّ العِلْمَ عندَ العقدِ شرطُ الصِّحةِ - أنّ الشّرعَ ألزَمَ رِعايةَ المُماثَلةِ عندَ البيعِ بقولِه عليه الصلاة والسلام: «الحِنطة بالحِنطة مثلاً بمثلٍ» (١)، أي: بيعوا الحِنْطة بالحِنْطة مثلاً بمثلٍ، أمَرَ المُتَبايِعَيْنِ بالبيعِ بصِفةِ المُماثَلةِ، فلا بُدَّ وأنْ تكونَ المُماثَلةُ مَعْلومةً لهما عندَ البيعِ لِتُمَكِّنَهما [من] (٢) رِعايةِ هذا الشّرطِ.

وَكذا لو كان بين رجلينِ حِنْطةٌ فاقْتَسَماها مُجازَفةٌ لا يجوزُ؛ لأنّ القسمة فيها معنى المُبادَلةِ، فيُشْبِه البيعَ، ولا يجوزُ البيعُ فيها مُجازَفةٌ فكذا القسمةُ. ولو تَبايَعا حِنْطة بحِنْطةٍ، وزنّا بوَزْنِ مُتَساويًا في الوزنِ لم يجُزْ؛ لأنّ الحِنْطةَ مَكيلةٌ، والتساوي في الكيلِ شرطُ جوازِ البيعِ في المَكيلاتِ، ولا تُعْلَمُ المُساواةُ بينهما في الكيلِ، فكان بيعُ الحِنْطةِ بالحِنْطةِ مُجازَفةً.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنّه إذا غَلَبَ استِعْمالُ الوزنِ فيها تَصيرُ وزنيّةً ، ويَعْتَبِرُ التّساوي فيها بالوزنِ ، وإنْ كانت في الأصلِ كيْليّةٌ .

وعلى هذا تَخْرُجُ المُزابَنةُ والمُحاقَلةُ أنهما لا يجوزانِ؛ لأنّ المُزابَنةَ بيعُ التّمرِ على رُءوسِ النّخْلِ بمثلِ كيْلِه من التّمرِ خَرْصًا لا يُدْرَى أيّهما أكثرُ، والزَّبيبِ بالعِنَبِ لا يُدْرَى أيّهما أكثرُ والمُحاقَلةُ بيعُ الحبِّ في السُّنْبُلِ بمثلِ كيْلِه من الحِنْطةِ خَرْصًا لا يُدْرَى أيّهما أكثرُ . فكان هذا بيعَ مالِ الرِّبا مُجازَفةً ؛ لأنّه لا يُعْرَفُ المُساواةُ بينهما في الكيلِ .

وقد رُوِيَ عن أبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن [بيع] (٣) المُزَابَنةِ والمُحاقَلة في الموطَّإ بما قُلْنا،

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع المزابنة، برقم (٢١٨٦)، ومسلم، كتاب البيوع، باب: كراء الأرض، برقم (١٥٤٦)، وأحمد، برقم (١٠٦٣)، ومالك، كتاب البيوع، باب: ما جاء في المزابنة والمحاقلة، برقم (١٣١٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٩٤)، برقم (٢٦١٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٥٥)، برقم (٢٢٥٨٦) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وهو كان إمامًا في اللُّغةِ كما كان إمامًا في الشُّريعةِ.

وهال [الشاهعي] (١): كذلك الجوابُ إذا كان أكثرَ من خمسةِ أوسُقٍ، فأمَّا ما دونَ خمسةِ أُوسُتِي فلا بَأْسَ به لِما رَوَى أَبُو هُرَيْرةَ رضى الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَخَّصَ فِي بيعِ العَرَايَا بالتّمرِ (٢) فِيمَا دُونَ خمَسةِ أُوسُقٍ، فقد رَخَّصَ رَسولُ اللَّه ﷺ من جُمْلةِ ما حَرَّمَ من المُزابَنةِ ما دونَ خمسةٍ، والمُرَخَّصُ من جُمْلةِ ما حُرِّمَ يكونُ مُباحًا.

وتفسيرُ العَريّةِ - عندَنا - ما ذَكَرَه مالِكُ بنُ أنس - رحمه الله - في الموَطَّإ وهو أنْ يكونَ لِرجلِ نَخيلٌ فيُعْطيَ رجلًا منها ثَمَرةَ نَخْلةٍ أو نَخْلَتَيْنِ يَلْقُطُهما لِعيالِه، ثم يَثْقُلَ عليه دُخولُه حائطَه، فيَسْأَلَه أَنْ يَتَجاوَزَ له عنها على أَنْ يُعْطيَه بمَكيلَتِها <sup>(٣)</sup> تمرًا عندَ إصْرام (٤) النَّخْلِ (°) - [٣/ ٩٨ ب] وذلك مما (٦) لا بَأْسَ به عندَنا؛ لأنَّه لا بيعَ هناك، بل التَّمرُ كُلُّه لِصاحبِ النَّخْلِ، فإنْ شاء سَلَّمَ (له ثَمَر) (٧) النَّخْلِ وإنْ شاء أعطاه بمَكيلَتِها (٨) من التّمرِ، إلاَّ أنَّه سَمَّاه الرَّاوي بيعًا لِتَصَوُّرِه بصوَرِ (٩) البيعِ، لا أنْ يكونَ بيعًا حَقيقةً، بل هو عَطيّةٌ.

أَلا تَرَى أَنَّه لَم يَمْلِكُه المُعْرَى له لانعِدام القبضِ؟ فكيفَ يُجْعَلُ بيعًا؟ ولأنَّه لو جُعِلَ بيعًا لَكَانَ بِيعَ التَّمرِ بالتَّمرِ إلى أَجَلِ - وإنَّه لا يجوزُ بلا خلافٍ، دَلَّ أنَّ (١٠) العَريَّةَ المُرَخَّصَ فيها ليستْ ببيع حَقيقةً ، بل هي عَطيّةٌ ، ولأنّ العَريّةَ هي العَطيّةُ لُغةً ، قال حَسّانُ بنُ ثابِتٍ [الأنصاري] (١٦٠ رضي الله عنه: (من الطويل)

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجواثح ولو اشترى بكُرٍّ من تمرٍ نَخْلًا عليها ثَمَرٌ (١٢)، وسَمَّى التَّمرَ أو ذَكَرَ كُلَّ قليلِ وكَثيرٍ هو منه حتى دَخَلَ في البيعِ يُراعَى في جوازِه طريقُ الاعتِبارِ، وهو أَنْ يكونَ كَيْلُ التَّمرِ أكثرَ من

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، برقم (٢١٨٨)، ومسلم، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم (١٥٣٩)، وأبو داود (٣٣٦٢)، والترمذي (١٣٠٢)، والنسائي (٤٥٣٧)، وابن ماجه (٢٢٦٩)، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «صرام». (٣) في المخطوط: (بمكيلتهما).

<sup>(</sup>٥) انظر «موطأ» مالك، كتاب: البيوع، باب: ما يجوز في استثناء الثمر.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «تمر». · (٦) في المطبوع: «ما».

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «بمكيلهما». (٩) في المخطوط: «بصورة». (١٠) في المخطوط: (على).

<sup>(</sup>١٢) في المخطوط: «تمر».

<sup>(</sup>١١) زيادة من المخطوط.

كَيْلِ الثَّمَرِ؛ ليكونَ الثَّمَرُ بمثلِه والزّيادةُ بإزاءِ النّخْلِ، فإنْ كان أقَلَّ لا يجوزُ؛ لأنّ التّمرَ يكونُ بمثلِ كيْلِه، وزيادةُ التّمرِ مع النّخْلِ [تكونُ زيادةً لا يُقابِلُها عِوَضٌ، فيكونُ رِبّا.

وكذا إذا كان مثله؛ لأنّ النّخُلَ] (١) يكونُ فضْلاً لا يُقابِلُه عِوَضٌ في عقدِ المُعاوَضةِ وكذا إذا كان لا يُدْرَى عندَنا، خلافًا لِزُفَرَ وسَنَذْكُرُ المسألة - إنْ شاء اللّه تعالى - ثم إنّما (٢) يجوزُ على طريقِ الاعتبارِ إذا كان التّمرُ نَقْدًا، فإنْ كان نَسيئةً لم يجُزْ لِتَحَقُّقِ رِبا النّساءِ.

هذا إذا كان ثَمَرُ النّخْلِ بُسْرًا أو رُطَبًا أو تمرًا يابِسًا عندَ العقدِ فإنْ كان كُفُرَّى جازَ البيعُ كَيْفَ ما كان من غيرِ شرطِ الاعتبارِ ؛ لأنّه بيعُ الكُفُرَّى بالتّمرِ ، وأنّه جائزٌ كيْفَ ما كان ولو لم يَكُنِ التّمرُ موجودًا عندَ العقدِ ، ثم أَثمَرَ النّخْلُ قبلَ القبضِ كُرًّا أو أكثرَ من الكُرِّ - لا يَفْسُدُ البيعُ ، بخلافِ ما إذا كان التّمرُ موجودًا عندَ العقدِ ، ثم أثمَرَ النّخْلُ قبلَ القبضِ فباعه مع النّخْلِ بالتّمرِ ، وكيلُ التّمرِ (٣) مثلُ كيْلِ ثَمَرِ (١٤) النّخْلِ ، أو أقلُّ - حيث يَفْسُدُ البيعُ ؛ لأنّ العاقدِ يُن العقدِ ؛ لأنّهما قابَلا الثّمنَ بكُلُ المَبيعِ فانقَسَمَ الثّمنُ عليهما ، وبعضُ المَبيعِ مالُ الرِّبا في العقدِ ؛ لأنّهما قابَلا الثّمنَ بكُلُ المَبيعِ فانقَسَمَ الثّمنُ عليهما ، وبعضُ المَبيعِ مالُ الرِّبا في العقدِ مُفْسِدٌ

وههنا البيعُ كان صَحيحًا في الأصلِ؛ لأنّ الثّمَنَ خلافُ جنسِ المَبيعِ، إذِ المَبيعُ هو النّخُلُ وحْدَه إلاّ أنّه إذا زادَ فقد صارَ مَبيعًا في حالِ البَقاءِ لا بصنْعِهما، فبَقي البيعُ صَحيحًا، والزّيادةُ مِلْكُ المُشتري، ويَنْقَسِمُ الثّمَنُ على قيمةِ النّخْلِ وقيمةِ الزّيادةِ، لَكِنْ تُعْتَبَرُ قيمةُ النّخْلِ وقتَ العقدِ، وقيمةُ الزّيادةِ وقتَ القبضِ، فيَطيبُ له من التّمرِ قدرُ حِصَّتِه من التّمرِ؛ لأنّه حصل (٥) له ذلك القدرُ ببَدَلِ، ولا يَطيبُ له الفضْلُ ويتَصَدَّقُ به؛ لأنّه ربْحُ ما لم يَضْمَنْ.

وَلُو قَضَى الثَّمَنَ مِن التَّمرِ الحادِثِ يُنْظُرُ، إِنْ قَضاه منه قبلَ القبضِ فقَضاؤُه باطِلٌ؛ لأنَّ القَضاءَ منه تَصَرُّفٌ في المبيعِ قبلَ القبضِ، وإنّه لا يجوزُ، وجُعِلَ كأنّه لم يَقْبِضْ، حتى لو

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الثمر».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «فضَل».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إن كان».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تمر».

٧٣

هَلَكُ الثَّمَنُ في يَدِ البائعِ بآفةِ سَماويّةِ لا يَسْقُطُ شيءٌ من الثَّمَنِ، وإنْ أَكَلَه البائعُ تسقُطُ حِصَّتُه من الثَّمَنِ. وإنْ كَان المُشتري قَبَضَ الثَّمَنَ، ثم قَضَى منه جازَ القَضاءُ؛ لأنّه تَصَرُّفٌ في المَبيعِ بعدَ القبضِ - وإنّه جائزٌ، وعليه أنْ يَتَصَدَّقَ بما زادَ على حِصَّتِه من الثَّمَنِ واللَّه - سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَعلى هذا بيعُ الذّهبِ بالذّهبِ، والفضّةِ بالفضّةِ - والقيمةُ (١) فيهما - مُجازَفةٌ ولو تَبايَعا حِنْطةٌ بشَعيرٍ، أو ذهبًا بفضّةٍ مُجازَفةٌ جازَ؛ لأنّ المُماثَلةَ في بيعِ الجنسِ بخلافِ الجنسِ غيرُ مشروطةٍ، ولِهذا جازَتِ المُفاضَلةُ فيه، فالمُجازَفةُ أولى، وكذلك القيمةُ (٢).

وعلى هذا يخرجُ بيعُ الموزونِ بجنسِه وغيرِ جنسِه، كما إذا اشترى فضةً مع غيرِها بفضةٍ مُفْرَدةٍ، بأنِ اشترى سَيْفًا مُحَلَّى بفضةٍ [بفضة] (٣) مُفْرَدةٍ، أو منطقة مُفَضَّضة، أو لِجامًا أو سَرْجًا أو سِكّينًا مُفَضَّضًا، أو جاريةً في عُنُقِها طَوْقٌ من فضةٍ، أو اشترى ذهبا وغيرَه بذهبٍ مُفْرَدٍ، كما إذا اشترى ثوبًا مَنْسوجًا بالذَّهبِ بذهبٍ مُفْرَدٍ، أو جاريةً مع حليها - وحُليُّها ذهبٌ - بذهبٍ مُفْرَدٍ، ونحو ذلك - أنّه لا يجوزُ مُجازَفة عندَنا، بل يُراعَى فيه طريقُ الاعتبارِ، وهو أنْ يكونَ وزنُ الفضّةِ المُفْرَدةِ، أو الذّهبِ المُفْرَدِ أكثرَ من المجموع مع غيرِه؛ ليكونَ قدرُ وزنِ المُفْرَدِ بمثلِه من المجموع، والزّيادةُ بخلافِ جنسِه، فلا يَتَحَقَّقُ الرّبا، فإنْ كان وزنُ المُفْرَدِ أقلً من [٣/ ٩٩] وزنِ المجموع لم يجُزْ - لأنّ زيادةَ وزنِ المجموع مع خلافِ الجنسِ لا يُقابِلُه عِوضٌ في عقدِ البيع، فيكونُ رِبًا.

وَكذَلَكَ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ فِي الوزنِ؛ لأنّه يكونُ الفضّةُ بِمِثْلِها، والذّهبُ بِمِثْلِه، فالفضْلُ يكونُ رِبّا، وإنْ كَانَ مِن خلافِ جنسِه، وكذلك إذا كَانَ لا يُعْلَمُ وزنُه أنّه أكثرُ أو مثلُه أو أقلُّ، أو اختَلَفَ أهلُ النّظرِ فيه، فقال بعضُهم: الثّمَنُ أكثرُ، وقال بعضُهم: هو مثلُه - لا يجوزُ عندَنا، وعندَ زُفَرَ يجوزُ.

(وجه) هوله: أنّ الأصلَ في البيعِ جوازُه، والفسادُ بعارِضِ الرِّبا، وفي وُجودِه (١٠ شَكّ، فلا يَثْبُتُ الفسادُ بالشَّكّ؛ [و] (٥٠ لأنّ جِهةَ الفسادِ في هذا العقدِ أكثرُ (٦) من جِهةِ الجوازِ؛

(Y) في المخطوط: «القسمة».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «والقسمة».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «جوازه».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿أَكْبُرُ ﴾.

لأنّ وزنَ المُفْرَدِ لو كان أقلَّ يُفْسِدُ، وكذلك لو كان مثلَه، ولو كان أكثرَ يجوزُ، فجازَ من وجهٍ وفَسَدَ من وجهيْنِ، فكانت الغَلَبةُ لِجِهةِ الفسادِ، والحُكْمُ للغالِبِ، ثم إذا كان وزنُ المُفْرَدِ أكثرَ حتى جازَ البيعُ، فيجْتَمِعُ في هذا العقدِ صَرْفٌ - وهو بيعُ الفضّةِ بالفضّةِ، أو النّهبِ بالذّهبِ بالذّهبِ -، وبيعٌ مُطْلَقٌ - وهو بيعُ الذّهبِ أو الفضّةِ بخلافِ جنسِها - فيراعَى في الصّرْفِ شَرائطُه وسَنَذْكُرُ شَرائطَ الصّرْفِ في موضعها (١) إنْ شاء اللّه تعالى.

وَإِذَا فَاتَ شِيءٌ مِن الشَّرائطِ حتى فَسَدَ الصَّرْفُ هَلْ يَتَعَدَّى الفَسادُ إلى البيعِ المُطْلَقِ؟ فيه (٢) تفصيلٌ نَذْكُرُه في موضِعِه إنْ شاء اللَّه تعالى.

هذا إذا اشترى فضة مع غيرِها بفضة مُفْرَدة، أو ذهبًا مع غيرِه بذهبٍ مُفْرَد، فأمّا إذا اشترى ذهبًا مع غيرِه بفضة مع غيرِها بذهبٍ مُفْرَد فالبيعُ جائزٌ؛ لأنّه لا رِبا عندَ اختِلافِ الجنسِ، غيرَ أنّه يُقَسَّمُ المُفْرَدُ على قيمةِ المجموعِ وقيمةِ ذلك الغيرِ، فما كان بمُقابَلةِ الذّهبِ أو الفضّةِ يكونُ صَرْفًا؛ فيراعَى فيه شَرائطُ الصّرْفِ، وما كان بمُقابَلةِ غيرِه يكونُ بيعًا مُطْلَقًا، على ما نَذْكُرُه في بيانِ شَرائطِ الصّرْفِ إن شاء الله تعالى.

وَعلى هذا الأصلِ يخرجُ بيعُ تُرابِ مَعْدِنِ الفضّةِ والذّهبِ، أمّا تُرابُ مَعْدِنِ الفضّةِ فلا يخلو إمّا أنْ [يكونَ] (١) باعه بغضِوها، فإنْ باعه بغضةٍ لم يخوْ ؛ لأنّ البيعَ يَقَعُ على ما في التُّرابِ من الفضّةِ لا على التُّرابِ؛ لأنّه لا قيمة له، والمُماثَلةُ بين الفضّةِ بين الفضّةِ بالفضّةِ - مُجازَفةً - فلا يجوزُ. وإنْ باعه بذهبِ جازَ ؛ لأنّ الرّبا لا يَتَحَقَّقُ عندَ اختِلافِ الجنسِ، ويُراعَى فيه شرائطُ الصّرْفِ، ثم يُنظُرُ إنْ لم يخلُصْ منه شيءٌ تَبيّنَ أنّ البيعَ كان فاسدًا ؛ لأنّه تبيّنَ أنّه باع ما ليس بمالي، فصارَ كما لو اشترى شَخْصًا على أنّه عبدٌ ثم تَبيّنَ أنّه حُرَّ، أو اشترى شاةً مسلوخةً على أنّها مذبوحةٌ ثم تَبيّنَ أنّها ميّتةٌ، فإنْ خَلَصَ منه شيءٌ فالأمرُ ماض، والمُشتري بالخيارِ ؛ لأنّه اشترى شيقًا لم يَرَه، فأشبة ما لو اشترى ثوبًا في سَقَطٍ، أو سَمَكةً في جُبٌ.

ولو باعه بعِوَضٍ جازَ أيضًا لِما قُلْنا، ثم يُنْظَرُ إنْ خَلَصَ منه شيءٌ أو لم يخلُصْ على ما

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «موضِعِه».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ففيه».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

ذَكَرْنَا، ولو باعه بتُرابِ مَعْدِنٍ مثلِه من الفضّةِ لم يجُزْ؛ لأنّ البيعَ يَقَعُ على ما فيها (١) من الفضّةِ، ولا يُعْلَمُ تَساويهما في الوزنِ، فكان بيعَ الفضّةِ بالفضّةِ مُجازَفةً، ولو باعه بتُرابِ مَعْدِنِ الذّهبِ جازَ؛ لاختِلافِ الجنسِ، ويُراعَى فيه شَرائطُ الصّرْفِ، ثم إنْ لم يخلُصْ منه شيءٌ تَبَيَّنَ أنّ البيعَ كان فاسدًا؛ لأنّه تَبيَّنَ أنّه باع ما ليس بمالٍ.

وكذا إِنْ خَلَصَ من أحدِهما ولم يخلُصْ من الآخرِ ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّه باع المالَ بما ليس بمالٍ، وإِنْ خَلَصَ من كُلِّ واحدٍ منهما فالأمرُ ماضٍ ، ولهما خيارُ الرُّوْيةِ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مُشترٍ ما لم يَرَه ، وكذلك لو كان تُرابُ مَعْدِنِ الفضّةِ بين رجلينِ فاقْتَسَماه - لم يجُزْ ؛ لأنّ القسمة فيها معنى البيعِ فلا تحتمل (٢) المُجازَفة كالبيعِ .

ولو باع منه قفيزًا بغيرِ عَيْنِه بذهبٍ أو بعَرَضِ لم يجُزْ؛ لأنّ المَبيعَ ما في التُّرابِ من الفضّةِ، وإنّه مجهولُ القدرِ؛ لأنّه مُتَفاوِتٌ: منه قفيزٌ يخلُصُ منه خمسةٌ، ومنه قفيزٌ يخلُصُ منه عَشَرةٌ، فكان المَبيعُ مجهولاً <sup>(٣)</sup> جَهالةً مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ، بخلافِ بيعِ القَفيزِ من صُبْرةٍ؛ لأنّ قُفْزانَ الصَّبْرةِ الواحدةِ مُتَماثِلةٌ فلم يَكُنِ المَبيعُ مجهولاً جَهالةً مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ.

وَلو باع نصفَ جُمْلةِ التُّرابِ، أو تُلْتَها، أو رُبُعَها شائعًا بذهبٍ أو عَرَضٍ جازَ؛ لأنّ البيعَ الجنسَ [٣/ ٩٩ب] مُخْتَلِفٌ فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا إلاّ إذا لم يخلُصْ منه شيءٌ، فتَبَيَّنَ أنّ البيعَ كان فاسدًا لِما قُلْنا.

وإنْ خَلَصَ منه شيءٌ فيكونُ ما خَلَصَ مُشترَكًا بينهما، وله الخيارُ إذا رَآه.

ولو استَقْرَضَ تُرابَ المَعْدِنِ جازَ، وعلى المُسْتَقْرِضِ مثلُ ما خَلَصَ منه وقَبَضَ؛ لأنَّ القَرْضَ وقَعَ على ما يخلُصُ منه، والقولُ قولُ القابِضِ في قدرِ ما قَبَضَ وخَلُصَ.

[ولو استَأْجَرَه بنصفِ هذا التُّرابِ أو بثُلُثِه أو برُبُعِه - يجوزُ إنْ خَلَصَ منه شيءٌ ، كما يجوزُ لو بيعَ منه شيءٌ ، فتَبَيَّنَ أنّ البيعَ كان فاسدًا لِما قُلْنا ، وإنْ خَلَصَ منه شيءٌ فيكونُ أجرُه مِمّا خَلَصَ ] (٤).

ولو استَأْجَرَ أجيرًا بتُرابِ المَعْدِنِ بعَيْنِه جازَتِ الإجارةُ <sup>(٥)</sup>إنْ خَلَصَ منه شيءٌ؛ لأنّه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيهما».

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوط: «وأنه».

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: ﴿و﴾.

<sup>(</sup>٢) في المخطوع: «يحتمل».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

استَأْجَرَه بمال، والأجيرُ بالخيارِ؛ لأنّه آجَرَ نفسَه بما لم يَرَه، فإنْ شاء رَضيَ به ولا شيءَ له غيرَه، وإنْ شاء رَدّه ورجع على المُسْتَأْجِرِ بأجرِ مثلِه بالِغًا ما بَلَغَ.

ولو استَأْجَرَه بقَفيزٍ من تُرابٍ بغيرِ عَيْنِه لا تَجوزُ الإجارةُ ؟ لأنّ الأُجْرةَ ما في التُّرابِ من الفضّةِ ، وإنّه مجهولُ القدرِ ، ولِهذا لم يجُزْ بيعُه ، ولو اتسأجره بنصف هذا التراب أو بثلثه أو بربعه يجوز إن خلص منه شيء كما يجوز بيعه ويكونُ بينهما وله الخيارُ ، وإنْ لم يخلُصْ لا يجوزُ وله أجرُ مثلِه وعلى هذا حُكْمُ تُرابِ مَعْدِنِ الذّهبِ في جميعِ ما ذَكَرْنا واللّه على عادة وتعالى - أعلمُ .

وَأَمَّا تُرابُ الصَّاعَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضَّةٌ خَالَصَةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ تُرابِ مَعْدِنِ الفضّةِ، وإنْ كَانَ فِيه ذَهَبٌ وَفَضّةٌ، فإنِ اشتراه فيه ذَهَبٌ خالصٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ تُرابِ مَعْدِنِ الذّهبِ، وإنْ كَانَ فِيه ذَهَبٌ وَفَضّةٌ، فإنِ اشتراه بذهبٍ أو فضّةٍ لم يجُزْ؛ لاحتِمالِ أنْ يكونَ ما فيه من الذّهبِ أو الفضّةِ أكثرَ أو أقلَّ أو مثلَه - فيتَحَقَّقُ الرِّبا.

ولو اشتراه بذهب وفضّة جاز (١)؛ لأنه اشترى ذهبًا وفضّة بذهب وفضّة فيجوزُ، ويُصْرَفُ الجنسُ إلى خلافِ الجنسِ، ويُراعَى فيه شَرائطُ الصّرْفِ ولو اشتراه بعَرَضِ جازَ؛ لانعِدامِ احتِمالِ الرِّبا، وهذا كُلُّه إذا خَلَصَ منه شيءٌ، فإنْ لم يخلُصْ تَبَيَّنَ أنّ البيعَ كان فاسدًا والله أعلم.

وعلى هذا الأصلِ يخرجُ بيعُ الدَّراهمِ المَغْشوشةِ التي الغِشُّ فيها هو الغالِبُ بفضةٍ خالصةٍ أنّه لا يجوزُ إلاّ على طريقِ الاعتبارِ. وجُمْلةُ الكَلامِ فيه أنّ الدَّراهمَ المضروبةَ أقسامٌ ثلاثةٌ: إمّا أنْ تكونَ الفضّةُ فيها هي الغالِبةُ، وإمّا أنْ يكونَ الغِشُّ فيها هو الغالِبُ، وإمّا أنْ يكونَ الغِشُّ فيها هو الغالِبُ بأنْ وإمّا أنْ تكونَ الفضّةُ فيها هي الغالِبةُ بأنْ كانت الفضّةُ فيها هي الغالِبةُ بأنْ كان ثُلثاها فضّةٌ وثُلثُها صُفْرًا، أو كانت ثلاثةُ أرباعِها فضّةٌ ورُبُعُها صُفْرًا، ونحوَ ذلك - فحُكْمُها حُكْمُ الفضّةِ الخالصةِ الخالصةِ الا يجوزُ بيعُها بالفضّةِ الخالصةِ إلا سَواءً بسَواءٍ.

وكذا بيعُ بعضِها ببعضِ لا يجوزُ إلا مثلاً بمثلٍ؛ لأنّ اعتبارَ الغالِبِ وإلْحاقُ المَغْلوبِ بالعَدَمِ هو الأصلُ في أخكامِ الشّرعِ، ولأنّ الدَّراهمَ الجيادَ لا تَخْلو عن قليلِ غِشٌ؛ [لأنّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يجوز».

الفضة] (١) لا تَنْطَبِعُ بدونِه على ما قيلَ، فكان قليلُ الغِشِّ مِمّا لا يُمْكِنُ التّحَرُّزُ عنه، فكانت العِبْرةُ للغَلَبةِ وإنْ كان الغِشُّ فيها هو الغالِبُ فإنْ كانت الفضّةُ لا تَخْلُصُ بالذَّوْبِ والسَّبْكِ بل تَحْتَرِقُ ويَبْقَى النُّحاسُ - فحُكْمُها حُكْمُ النُّحاسِ الخالصِ؛ لأنّ الفضّةَ فيها إذا كانت مُسْتَهْلَكةً كانت مُلْحَقةً بالعَدَمِ، فيُعْتَبَرُ كُلُّه نُحاسًا لا يُباعُ بالنُّحاس إلاّ سَواءً بسَواءٍ، يَدُا بيد.

وَإِنْ كَانَت تَخْلُصُ مِن النُّحَاسِ وَلا تَحْتَرِقُ، ويَبْقَى النُّحَاسُ على حَالِه أيضًا - فإنّه يُعْتَبَرُ [فيه] (٢) كُلُّ واحدٍ منهما على حالِه، ولا يُجْعَلُ أحدُهما تَبَعًا للآخرِ [بل يجعل] (٣)، كَانِّهما مُنْفَصِلانِ، مُمْتازانِ أحدُهما عن صاحبِه؛ لأنّه إذا أمكنَ تَخْليصُ أحدِهما من صاحبِه على وجهِ يَبْقَى كُلُّ واحدٍ منهما بعدَ الذَّوْبِ والسَّبْكِ - لم يَكُنْ أحدُهما مُسْتَهْلَكًا - فلا يجوزُ بيعُها بفضة خالصة إلا على طريقِ الاعتبارِ، وهو أَنْ تكونَ الفضّةُ الخالصةُ أكثرَ من الفضّةِ المَخْلوطةِ، فيصرف (١) إلى الفضّةِ المَخْلوطةِ مثلُها من الفضّةِ الخالصةِ، والزّيادةُ إلى الغِشِّ، كما لو باع فضّةً وصُفْرًا مُمْتازَيْنِ بفضّةِ خالصةٍ، فإنْ كانت الفضّةُ الخالصةُ أقلَّ من المَخْلوطةِ مع الصُّفْرِ يكونُ الفضّةِ (٥) المَخْلوطةِ مع الصُّفْرِ يكونُ الضَّفْرِ يكونُ وضِ في عقدِ المُعاوَضةِ، فيكونُ رِبًا. وكذا إذا كانت مثلَها، لأنّ الصُّفْرَ يكونُ فضْلاً لا يُقابِلُه عِوضٌ، وكذا إذا كان لا يُدْرَى قدرُ الفضَّتَيْنِ أَيُّهما أكثرُ، أو (٧) هما سَواءٌ - لا يجوزُ عندَنا. وعندَ زُفَرَ يجوزُ، وقد ذَكَرْنا الحُجَجَ فيما قبلُ.

وذَكَرَ في الجامِعِ إذا كانت الدَّراهمُ ثُلُثاها صُفْرًا وثُلُثها فضَّةٌ، ولا يُقْدرُ أَنْ يُخَلَّصَ الفضّةُ من الصَّفْرِ، ولا [٣/ ١٠٠٠] يُدْرَى إذا خُلِّصَتْ [الفضة] (^) أَيَبْقَى الصَّفْرُ أَم يَحْتَرِقُ، أنّه يُراعَى في بيع هذه الدَّراهمِ بفضّةٍ خالصةٍ طريقُ الاعتبارِ، ثم إذا كانت الفضّةُ الخالصةُ أكثرَ حتى جازَ البيعُ - يكونُ هذا صَرْفًا وبيعًا مُطْلَقًا، فيُراعَى في الصَّرْفِ شَرائطُه (٥)، وإذا فسَدَ بفَواتِ شرطٍ منه يَفْسُدُ البيعُ في الصَّفْرِ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَمَيُّزُه إلاّ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (و).

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «شرائط».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «يصرف».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «عن».

<sup>(</sup>٨) زيادة من المخطوط.

بضرَرٍ، وبيعُ ما لا يُمْكِنُ تمييزُه عن (١) غيرِه إلاّ بضرَرٍ فاسدٌ على ما ذَكَرْنا.

وَلو بيعَتْ هذه الدَّراهمُ بذهبِ جازَ؛ لأنَّ المانِعَ هو الرَّبا، واختِلافُ الجنسِ يَمْنَعُ تحقق الرِّبا، لَكِنْ يُراعَى فيه شَرائطُ الصَّرْفِ؛ لأنَّه صَرْفٌ، وإذا فاتَ شرطٌ منه حتى فسَدَ يَفْسُدُ البيعُ في الصَّفْرِ أيضًا لِما قُلْنا.

ولو بيعَتْ بجنسِها من الدَّراهمِ المَغْشوشةِ جازَ مُتَساويًا ومُتَفاضِلًا، نَصَّ عليه محمَّدُ رحمه الله في الجامِع. ويُصْرَفُ الجنسُ إلى خلافِ الجنسِ، كما لو باع فضّةً مُنْفَصِلةً وصُفْرًا مُنْفَصِلًا بفضّةٍ وصُفْرٍ مُنْفَصِلينِ.

وقالوا في السَّتُوقةِ إذا بيعَ بعضُها ببعضٍ مُتَفاضِلاً: إنّه يجوزُ، ويُصْرَفُ الجنسُ إلى خلافِ الجنسِ، ومَشايِخُنا رحمهم الله لم يُفْتوا في ذلك إلاّ بالتَّريمِ احتِرازًا عن فتْحِ بابِ الرِّبا، وقالوا في الدَّراهم القَطْرُ يُفْنيه يجوزُ بيعُ واحدٍ أو اثنيْنِ أو ثلاثةٍ أو أربَعةٍ أو خمسةٍ منها بدرهم فضّةٍ؛ لأنّ ما فيها من الفضّةِ يكونُ بمثلِ وزنِها من الفضّةِ الخالصةِ، وزيادةُ الفضّةِ الخالصة تكونُ (٢) بمُقابَلةِ الصَّفْرِ، ولا يجوزُ بيعُ سِتّةٍ منها بدرهم فضّةٍ؛ لأنّ الصَّفْرَ الذي فيها يَبْقَى فضْلاً خاليًا عن العِوَضِ في عقدِ المُعاوَضةِ فيكونُ رِبًا، وكان الشّيخُ الإمامُ أبو بَكْرٍ محمّدُ بنُ الفضْلِ رحمه الله لا يُفْتي بجوازِ هذا.

وإنْ كانت الفضّةُ والغِشُّ فيها سَواءٌ فلم يَقْطَعْ محمّدٌ رحمه الله الجوابَ فيه في الجامِع، لَكِنه بَناه على قولِ الصّيارِفةِ، وحَكَى عنهم أنّهم قالوا: إنّ الفضّة والصَّفْرَ إذا خُلِطا لا تَتَمَيَّزُ الفضّةُ من الصَّفْرِ حتى يَحْتَرِقَ الصَّفْرُ؛ لأنّهما لا يَتَمَيَّزانِ إلاّ بذَهابِ خُلِطا لا تَتَمَيَّزُ الفضّةُ من الصَّفْرِ حتى يَحْتَرِقَ الصَّفْرُ؛ لأنّهما لا يَتَمَيَّزانِ إلاّ بذَهابِ احدِهما، والصَّفْرُ أَسْرَعُهما ذَهابًا، فقال في هذه الدَّراهم: إنْ كانت الفضّةُ هي الغالِبةُ، أي: على ما يقولُه الصّيارِفةُ أنّ الصَّفْرَ يَتَسارَعُ إليه الاحتِراقُ عندَ الإذابةِ والسَّبكِ - فلا يجوزُ بيعُها بالفضّةِ الخالصةِ، ولا بيعُ بعضِها ببعضِ إلاّ سَواءٌ بسَواءٍ كبيعِ الزُّيوفِ بالجيادِ؛ لأنّ الصَّفْرَ إذا كان يَتَسارَعُ إليه الاحتِراقُ كان مَعْلُوبًا مُسْتَهْلَكًا فكان مُلْحَقًا بالعَدَمِ، وإنْ لم يَعْلِبْ أحدُهما على الآخرِ وبَقيا على السَّواءِ - يُعْتَبَرْ كُلُّ واحدِ منهما على حيالِه كأنهما يُعْلِبْ أحدُهما على الآخرِ وبَقيا على السَّواءِ - يُعْتَبَرْ كُلُّ واحدِ منهما على حيالِه كأنهما مُنْفَصِلانِ، ويُراعَى في بيعِهما (٣) بالفضّةِ الخالصةِ طريقُ الاعتِبارِ كما في النّوْعِ الأوّلِ، مُنْفَصِلانِ، ويُراعَى في بيعِهما (٣) بالفضّةِ الخالصةِ طريقُ الاعتِبارِ كما في النّوْعِ الأوّلِ،

(٢) في المخطوط: «يكون».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بيعها».

[ويجوزُ بيعُ بعضِها ببعضٍ مُتَساويًا ومُتَفاضِلًا، ويُصْرَفُ الجنسُ إلى خلافِ الجنسِ كما في النَّوْعِ الأوّلِ] (١) واللَّه سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِقْراضُ الدَّراهِمِ الْمَغْشُوشَةِ عَدَدًا؟ .

(أمّا) النَّوْعُ الأوّلُ وهو ما كانت فضَّتُه غالِبةً على غِشِّه فلا يجوزُ استِقْراضُه إلاّ وزنّا؛ لأنّ الغِشّ إذا كان مَعْلوبًا فيه كان بمنزِلةِ الدَّراهم الزّائفةِ، ولا يجوزُ بيعُ الدَّراهم الزّائفةِ بعضِها ببعضِ عَدَدًا؛ لأنَّها وزنيَّةٌ فلم يُعْتَبَرِ العَدَدُ فيها، فكان بيعُ بعضِها ببعضِ (٢) مُجازَفةً فلم يجُزْ فلا يجوزُ استِقْراضُها أيضًا؛ لأنّها مُبادَلةٌ حَقيقةً، أو فيها شُبْهةُ المُبادَلةِ فيجبُ صيانَتُها عن الرِّبا وعن شُبْهةِ الرِّبا، ولِهذا لم يجُزِ استِقْراضُ الكيليِّ <sup>(٣)</sup> وزنَّا لِما أنّ الوزنَ في الكيليِّ غيرُ مُعْتَبَرٍ، فكان إقراضُه مُبادَلةَ الشِّيءِ بمثلِه مُجازَفةً، أو شُبْهةَ المُبادَلةِ فلم يجُزْ، كذا هذا.

وكذلك النوْعُ الثَّالِثُ: وهو ما إذا كان نصفُه فضَّةً ونصفُه صُفْرًا؛ لأنَّ الغَلَبةَ إذا كانت الفضّةُ على اعتِبارِ بَقائها وذَهابِ الصُّفْرِ في المَآلِ - على ما يقولُه أهلُ الصّنْعةِ - كان مُلْحَقًا بالدَّراهِم الزُّيوفِ، فلا يجوزُ استِقْراضُه عَدَدًا. وإنْ كان لا يَغْلِبُ أحدُهما على الآخَرِ، ويَبْقَيانِ بعدَ السَّبْكِ على حالِهما كان كُلَّ واحدٍ منهما أصلًا بنفسِه، فيُعْتَبَرُ كُلُّ واحدٍ منهما على حيالِه، فكان استِقْراضُ الفضّةِ والصُّفْرِ جُمْلةً عَدَدًا وهذا لا يجوزُ؛ لأنّ اعتِبارَ الصُّفْرإنِ كان يوجِبُ الجوازَ؛ لأنَّ الفلْسَ عَدَديٌّ، فاعتِبارُ الفضَّةِ يَمْنَعُ الجوازَ؛ لأنّ الفضّةَ وزنيّةٌ، فالحُكْمُ بالفسادِ عندَ تَعارُضِ جِهَتَيِ الجوازِ، والفسادُ أَحْوَطُ.

وأمّا النّوْعُ الثّاني ما كان الغِشُّ فيه غالِبًا والفضّةُ مَغْلوبةٌ فإنّه يُنْظَرُ إنْ كان النّاسُ يَتَعامَلُونَ بِهِ وَزِنًا لا عَدَدًا لا يجوزُ استِقْراضُه عَدَدًا [٣/ ١٠٠ ب]؛ لأنّ العَدَدَ في الموزونِ باطِلٌ فكان استِقْراضُه مُبادَلةَ الموزونِ بجنسِه مُجازَفةً، أو شُبْهةَ المُبادَلةِ - وإنّه لا يجوزُ. وإنْ كانوا يَتَعامَلُونَ به عَدَدًا يجوزُ استِقْراضُه عَدَدًا؛ لأنّهم إذا تَعامَلُوا به عَدَدًا فقد ألحقوه بالفُلوسِ في الجملة، وجَعَلوا الفضّةَ التي فيه تَبَعًا لِلصُّفْرِ، وإنّه مُمْكِنٌ؛ لأنّها قليلةٌ، وقد يِكُونُ في الفُلوسِ في الجُمْلةِ قليلُ فضّةٍ فتَبَتَتِ (٤) التّبَعيّةُ بدَلالةِ التّعامُل، ومثلُ هذه

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بالبعض». (٤) في المخطوط: «فتثبت». (٣) في المخطوط: «المكيل».

الدَّلالةِ لم توجَدْ فيما إذا تَعامَلوا بها وزنًا لا عَدَدًا، فبَقيَتْ وزنيّة، فلا يجوزُ استِقْراضُه عَدَدًا، وإنْ تَعامَلَ النّاسُ بها عَدَدًا؛ لأنّ هناك لا يُمْكِنُ جَعْلُ الفضّةِ تَبَعًا للغِسِّ؛ لأنّها أكثرُ منه أو مثلُه، والكثيرُ لا يكونُ تَبَعًا للقليلِ، ومثلُ [هذا] (١) الشّيءِ لا يكونُ تَبَعًا [له] (٢) أيضًا، فبَقيَتْ على الصّفةِ الأصليّةِ الثّابِتةِ لها شرعًا، وهي كونُها وزنيّة، فلا يجوزُ الشّراءُ السّيقْراضُها مُجازَفة وكذا الشّراءُ بالدَّراهمِ السَيقْراضِ سَواءٌ، فلا يجوزُ الشّراءُ المَّواءُ المَعْشوشةِ من الأنواعِ الثّلاثةِ عَدَدًا حُكْمُه حُكْمُ الاستِقْراضِ سَواءٌ، فلا يجوزُ الشّراءُ بالنّوعِ الأولِ إلا وزنّا؛ لأنّها في حُكْمِ الجيادِ، وأنّها وزنيّةٌ – فلم يجُزِ الشّراءُ بها إلاّ وزنّا الم يَكُنْ مُشارًا إليها. وكذلك بالنّوعِ الثّالِثِ لِما ذَكَرْنا في الاستِقْراضِ.

وامّا النّوْعُ الشّائِثُ اللّمُ فيه على التّفْصيلِ الذي ذَكَرْناه في الاستِقْراضِ أنّ النّاسَ إنْ كانوا يَتَبايَعونَ بها وزنّا لا عَدَدًا لا يجوزُ لأحدِ أنْ يَبْتاع بها عَدَدًا؛ لأنّ الوزنَ صِفةٌ أصليّةٌ لِلدَّراهم، وإنّما تصيرُ عَدَديّةٌ بتَعامُلِ النّاس، فإنْ جَرَى التّعامُلُ بها وزنّا لا عَدَدًا فقد تَقَرَّرَتِ الصِّفةُ الأصليّةُ وبَقيَتْ وزنيّة، فإذا اشترى بها عَدَدًا على غيرِ وزنٍ - والعَدَدُ هَدُرٌ ولم توجَدِ الإشارةُ - (فقد بقي) (٣) الثّمَنُ مجهولاً جَهالةً مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ؛ لأنّه لا يُدْرَى ما وزنُ هذا القدرِ من العَدَدِ المُسَمَّى فيوجِبُ فسادَ العقدِ، بخلافِ ما إذا اشترى بها عَدَدًا على غيرِ وزنٍ ولَكِنْ أشارَ إليها فيما يُكْتَفَى فيه بالإشارةِ حيث يجوزُ؛ لأنّ مقدارَ وزنِها. وإنْ كان مجهولاً بعدَ الإشارةِ إليها لكِنّ هذه جَهالةٌ لا تُفْضي إلى المُنازَعةِ؛ لأنّه وزنِها . وإنْ كان مجهولاً بعدَ الإشارةِ إليها لكِنّ هذه جَهالةٌ لا تُفْضي إلى المُنازَعةِ؛ لأنّه يُمْكِنُ معرفةُ مقدارِ المُشارِ إليه بالوزنِ إذا كان قائمًا، فلا يُمْنَعُ جوازُ العقدِ وإنْ كانوا يتبايعونَ (٤) بها عَدَدًا جازَ؛ لأنّها صارَتْ عَدَديّةٌ بتَعامُلِ النّاس، وصارَتْ كالفُلوسِ يَتَبايَعونَ (٤) بها عَدَدًا جازَ؛ لأنّها صارَتْ عَدَديّة بتَعامُلِ النّاس، وصارَتْ كالفُلوسِ يَتَبايَعونَ (١٤ بها غَدَدًا جازَ؛ لأنها على وزنٍ ولم يُعَيِّنُها.

فَأَمّا إذا عَيَّنَها واشترى بها عَرَضًا بأنْ قال: اشتريْتُ هذا العَرَضَ بهذه الدَّراهم، وأشارَ إليها - فلا شَكَّ في جوازِ الشِّراءِ بها، ولا تَتَعَيَّنُ بالإشارةِ إليها، ولا يَتَعَلَّقُ العقدُ بعَيْنِها، حتى لو هَلكتْ قبلَ أنْ يَنْقُدَها المُشتري لا يَبْطُلُ البيعُ، ويُعْطَى مَكانها مثلَها من جنسِها ونوعِها وقدرِها وصِفَتِها.

(٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فبقي».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يتعاملون».

(امًا) النَّوْعُ الأَوْلُ: فلأنَّها بمنزِلةِ الدَّراهمِ الجيادِ، وأنَّها لا تَتَعَيَّنُ بالإشارةِ إليها، ولا يَبْطُلُ البيعُ بهَلاكِها فكذا هذه.

(وَامَا) النَّوْعُ الثَّاني: فلأنَّ الصَّفةَ فيها إنْ كانت هي الغالِبةُ على ما يقولُه السَّبَّاكونَ – فهي في حُكْمِ النَّوْعِ الأوَّلِ. وإنْ لم يَغْلِبْ أحدُهما على الآخَرِ يُعْتَبَرُ كُلُّ واحدٍ منهما بحيالِه، فلا يَبْطُلُ البيعُ أيضًا؛ لأنّ اعتِبارَ الفضّةِ (لا يوجِبُ البطْلانَ) <sup>(١)</sup>؛ لأنّها لا تَتَعيَّنُ، واعتِبارَ الصُّفْرِ يوجِبُ؛ لأنَّه يَتَعَيَّنُ فلا يَبْطُلُ بالشَّكِّ .

(وَامًا) النَّوْعُ الثَّالِثُ: فلأنَّ النَّاسَ إنْ كانوا يَتَعامَلُونَ بها وزنَّا فهي وسائرُ الدَّراهم سَواءٌ، فلا تَتَعَيَّنُ بالإشارةِ، ويَتَعَلَّقُ العقدُ بمثلِها في الذِّمَّةِ لا بعَيْنِها، فلا يَبْطُلُ البيعُ بهَلاَكِها وإنْ كانوا يَتَعامَلُونَ بِهَا عَدَدًا فَهِي بِمَنْزِلَةِ الفُلُوسِ الرّائجةِ، وإنّها إذا قوبِلَتْ بخلافِ جنسِها في المُعاوَضاتِ لا تَتَعَيَّنُ ولا يَتَعَلَّقُ العقدُ بعَيْنِها (بل بمثلِها) (٢) عَدَدًا، ولا يَبْطُلُ بهَلاكِها، كذا هذا ولو كسَدَ هذا النَّوْعُ من الدَّراهم وصارَتْ لا تَروجُ بين النَّاس - فهي بمنزِلةِ الفُلوسِ الكاسدةِ والسَّتُّوقِ والرَّصاصِ حتى تَتَعَيَّنَ بالإشارةِ إليها، ويَتَعَلَّقُ العقدُ بعَيْنِها حتى يَبْطُلَ العقدُ بِهَلاكِها قبلَ القبضِ؛ لأنَّها صارَتْ سِلْعةً، لَكِنْ قالوا: هذا إذا كان العاقِدانِ [٣/ ١٠١ أ] عالِمَيْنِ بحالِ هذه، ويَعْلَمُ كُلُّ واحَدٍ منهما أنَّ الآخَرَ يَعْلَمُ بذلك. فأمَّا إذا كانا لا يَعْلَمانِ، أو يَعْلَمُ أحدُهما ولم يَعْلم الآخَرُ، أو يَعْلَمانِ لَكِنْ لا يَعْلَمُ كُلُّ واحدٍ منهما أنَّ صاحبَه يَعْلَمُ - فإنَّ العقدَ لا يَتَعَلَّقُ بالمُشارِ إليه ولا بجنسِها، وإنَّما يَتَعَلَّقُ بالدَّراهمِ الرّائجةِ التي عليها تَعامُلُ النّاس في تلك البّلَدِ هذا إذا صارَتْ بحيث لا تَروجُ

فأمّا إذا كانت يَقْبَلُها البعضُ دونَ البعضِ فحُكْمُها حُكْمُ الدَّراهِمِ الزَّائفةِ، فيجوزُ الشَّراءُ بها، ولا يَتَعَلَّقُ العقدُ بعَيْنِها، بل يَتَعَلَّقُ بجنسِ تلك الدَّراهمِ الزُّيوفِ إنْ كان البائعُ يَعْلَمُ بحالِها خاصَّةً؛ لأنَّه رَضيَ بجنسِ الزُّيوفِ، وإنْ كان البائعُ لاَ يَعْلَمُ لا يَتَعَلَّقُ العقدُ بجنسِ المُشارِ إليه، وإنَّما يَتَعَلَّقُ بالجيِّدِ من نَقْدِ تلك البَلَدِ؛ لأنَّه لم يَرْضَ إلاَّ به إذا كان لا يَعْلَمُ بحالِها والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (في البطلان لا يوجب».(٢) في المخطوط: (بمثل مثلها».

ثم إنّما لا يَبْطُلُ البيعُ بهَلاكِ الدَّراهمِ في الأنْواعِ الثّلاثةِ بعدَ الإشارةِ إليها إذا كان عَلِمَ عَدَدَها أو وزنَها قبلَ الهَلاكِ؛ لأنّه إذا كان عَلِمَ ذلك يُمْكِنُ إعطاءُ مثلِها بعدَ هَلاكِها، فأمّا إذا كان لم يَعْلم لا عَدَدَها ولا وزنَها حتى هَلكتْ - يَبْطُلُ البيعُ؛ لأنّ الثّمَنَ صارَ مجهولاً، إذا كان لم يَعْلم لا عَدَدَها ولا وزنَها حتى هَلكتْ - يَبْطُلُ البيعُ؛ لأنّ الثّمَنَ صارَ مجهولاً، إذ المُشتري لا يُمْكِنُه إعطاءُ مثلِ الدَّراهم المُشارِ إليها والله أعلم بالصواب.

(وَمنها) الخُلوُّ من شُبْهةِ الرِّبا لأنّ الشُّبْهةَ مُلْحَقةٌ بالحقيقةِ في بابِ الحُرُماتِ احتياطًا، وأصلُه ما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ لِوَابِصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه: «الحلالُ بَينٌ والحرَامُ بَيْنٌ، وبينهمَا أُمُورٌ مُشتبِهَاتٌ، فدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لَا يَرِيبُكَ، (١٠).

وعلى هذا يخرجُ ما إذا باع رجلٌ شيئًا نَقْدًا أو نَسيئةً، وقَبَضَه المُشتري ولم يَنْقُدُ ثَمَنَه -أنّه لا يجوزُ لِبائعِه أَنْ يَشتريَه من مُشتريه بأقَلَّ من ثَمَنِه الذي باعه منه عندَنا (٢)، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله يجوزُ (٣).

(وجه) قولِه أنّ هذا بيعٌ استَجْمع شَرائطَ جوازِه، وخَلا عن الشُّروطِ المُفْسِدةِ إيّاه فلا معنى للحُكْم بفَسادِه، كما إذا اشتراه بعدَ نَقْدِ الثّمَنِ.

وَلَنا ما رويَ أَنَّ امرأةً جاءَتْ إلى سَيِّدَتِنا عائشةَ رضي الله عنها وقالتْ: إنِّي ابْتَعْتُ خادِمًا من زَيْدِ بنِ أَرقَمَ بِثَمانِمِائةٍ، ثم بعْتُها منه بسِتِّمِائةٍ فقالتْ سَيِّدَتُنا عائشةُ رضي الله عنها: بنْسَ ما شَرَيْتِ وبِنْسَ ما اشتريْتِ، أبلِغي زَيْدًا أَنَّ اللَّهَ – تعالى – قد أبطَلَ جِهادَه مع رَسولِ اللَّه ﷺ إِنْ لم يَتُبْ (٤٠).

<sup>(</sup>١) بهذا السياق أخرجه النسائي، كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم باتفاق أهل العلم، برقم (٥٣٩٧)، والدارمي، (١٦٥)، من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٨٢)، شرح فتح القدير (٦/ ٤٣٢، ٤٣٣)، البناية (٧/ ٢٢٩)، إيثار الإنصاف (ص ٣٠٠–٣٠٢)، طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص ٣١٢–٣١٢).

<sup>(</sup>٣) ومذهب الشافعية: أنه يجوز أن يبيع الرجل إلى غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك نقدًا أو عرضًا، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا أو يشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض الثمن أم لا. انظر: الأم (٣/ ٧٨-٧٩)، مختصر المزني (ص ٥٥)، حلية العلماء (٤/ ٢٨٧-٢٨٨)، روضة الطالبين (٣/ ١٨٧ ٤-٤١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٣٠)، برقم (١٠٥٨٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ١٨٥)، برقم (١٤٨١٢).

## (وَوجه) الاستِدُلالِ به من وجهَيْنِ:

احدهما: أنّها ألحَقَتْ بزَيْدِ وعيدًا لا يوقَفُ عليه بالرَّأيِ، وهو بُطْلانُ الطَّاعةِ بما سِوَى الرِّدةِ، فالظَّاهرُ أنّها قالتُه سَماعًا من رَسولِ اللَّه ﷺ ولا يَلْتَحِقُ (١) الوعيدُ إلا بمُباشَرةِ المَعْصيةِ، فدَلَّ على فسادِ البيع؛ لأنّ البيعَ الفاسدَ مَعْصيةً.

والثاني: أنّها رضي الله عنها سَمَّتْ ذلك بيعَ سوءٍ وشِراءَ سوءٍ (٢)، والفاسدُ هو الذي يوصَفُ بذلك لا الصّحيحُ، ولأنّ في هذا البيع شُبْهةَ الرِّبا؛ لأنّ الثّمَنَ الثّاني يَصيرُ قِصاصًا بالثّمَنِ الأوّلِ، فبَقي (٣) من الثّمَنِ الأوّلِ زيادةٌ لا يُقابِلُها عِوَضٌ في عقدِ المُعاوَضةِ، وهو تفسيرُ الرِّبا، إلاّ أنّ الزّيادةَ ثَبَتَتْ (٤) بمجموع العقدَيْنِ فكان (٥) الثّابِتُ بأحدِهما شُبْهةَ الرِّبا، والشُّبْهةُ في هذا البابِ مُلْحَقةٌ بالحقيقةِ، بخلافِ ما إذا نَقَدَ الثّمَنَ ؟ لأنّ المُقاصّة لا تَتَحَقَّقُ بعدَ الثّمَنِ على الخلافِ .

ولو اشترى ما باع بمثلِ ما باع قبلَ نَقْدِ الثّمَنِ جازَ بالإجماعِ لانعِدامِ الشُّبْهةِ، وكذا لو اشتراه بأكثرَ مِمّا باع قبلَ نَقْدِ الثّمَنِ، ولأنّ فسادَ العقدِ مَعْدُولٌ به عن القياس، وإنّما عَرَفْناه بالأثَرِ، والأثَرُ جاءَ في الشّراءِ بأقلَّ من الثّمَنِ الأوّلِ، فبَقيَ ما وراءَه على أصلِ القياس.

هذا إذا اشتراه بجنسِ الثّمَنِ الأوّلِ، فإنِ اشتراه بخلافِ الجنسِ جازَ؛ لأنّ الرّبا لا يَتَحَقَّقُ عندَ اختِلافِ الجنسِ إلاّ في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ خاصّةً استحسانًا، والقياسُ أنْ لا يجوزَ؛ لأنّهما جنسانِ مُخْتَلِفانِ حَقيقةً فالتَحَقا بسائرِ الأجناس المُخْتَلِفةِ.

(وجه) الاستحسانِ أنّهما في الثّمَنيّةِ كجنسٍ واحدٍ فيَتَحَقَّقُ الرِّبا بمجموعِ العقدَيْنِ، فكان في العقدِ الثّاني شُبْهةُ الرِّبا، وهي الرِّبا من وجهٍ ولو تَعَيَّبَ المَبيعُ في يَدِ المُشتري فباعه من [٣/ ١٠١ ب] باڻعِه بأقلَّ مِمّا باعه - جازَ؛ لأنّ نُقْصانَ الثّمَنِ يكونُ بمُقابَلةِ نُقْصانِ العَيْبِ، فيَلْتَحِقُ (٧) النُّقْصانُ بالعَدَمِ كأنّه باعه بمثلِ ما اشتراه، فلا تَتَحَقَّقُ شُبْهةُ الرِّبا.

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: «يلحق». (۲) لم

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيبقى».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فكانت».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «فيلحق».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا السياق.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تثبت».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

ولو خَرَجَ المَبيعُ من مِلْكِ المُشتري فاشتراه البائعُ من المالِكِ الثّاني بأقلَّ مِمّا باعه قبلَ نَقْدِ الثّمنِ - جازَ؛ لأنّ اختِلاف المِلْكِ بمنزِلةِ اختِلافِ العَيْنِ فيمْنَعُ تَحَقُّقَ الرّبا. ولو مات المُشتري فاشتراه البائعُ من وارِثِه بأقلَّ مِمّا باع قبلَ نَقْدِ الثّمَنِ - لم يجُزْ؛ لأنّ المِلْكَ هناك لم يختَلِف، وإنّما قامَ الوارِثُ مَقامَ المُشتري، بدَليلِ أنّه يُرَدُّ بالعَيْبِ ويَرِدُ عليه.

وَكذا لو كان المَبيعُ جاريةً فاستَوْلَدَها الوارِثُ، أو كان دارًا فبَنَى عليها، ثم ورَدَ الاستحقاقُ فأخذ (۱) منه قيمةَ الولَدِ، ونَقَضَ عليه البِناءَ - كان للوارِثِ أَنْ يرجعَ على بانعِ المورَّثِ بقيمةِ الولَدِ وقيمةِ البِناءِ كما كان يرجعُ على المُشتري لو كان حَيًّا؛ لأنّ الوارِثَ قائمٌ مَقامَ المُشتري، فكان الشِّراءُ منه بمنزِلةِ الشِّراءِ من المُشتري فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا مات البائعُ فاشترى وارِثُه من المُشتري بأقلَّ مِمّا باع قبلَ نَقْدِ الثّمَنِ - أنّه يجوزُ إذا كان الوارِثُ مِمَّنْ تَجوزُ شهادَتُه للبائع في حالِ حياتِه.

(وَوجه) الفرْقِ أَنَّ الوارِثَ يقُومُ مَقامَ الموَرِّثِ فيما ورِثَه، ووارِثُ المُشتري ورِثَ عَيْنَ المَبيعِ فقامَ مَقامَه في عَيْنِه، فكان الشِّراءُ منه كالشِّراءِ من المُشتري فلم يجُزْ، ووارِثُ البائعِ وُرِّثَ (٢) الثَّمَنُ والثَّمَنُ في ذِمّةِ المُشتري، وما عُيِّنَ في ذِمّةِ المُشتري لا يحتملُ الإرْثَ، فلم يَكُنْ وارِثُ البائعِ مُقامةً فيما ورِثَه.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنّه لا يجوزُ الشّراءُ من وارِثِ البائعِ، كما لا يجوزُ الشّراءُ من وارِثِ المُشتري؛ لأنّ الوارِثَ خَلَفَ الموَرِّثَ، فالمُشتري (٣) قائمٌ مَقامَه كأنّه هو.

وَلو باعه المُشتري من غيرِه فعادَ المَبيعُ إلى مِلْكِه فاشتراه بأقلً مِمّا باع - فهذا لا يخلو إمّا إنْ عادَ إليه على حُكْمِ المِلْكِ الأوّلِ فإنْ عادَ [إليه] (٤) إمّا إنْ عادَ إليه على حُكْمِ المِلْكِ الأوّلِ فإنْ عادَ [إليه] (٤) بمِلْكِ جَديدٍ كالشِّراءِ والهبةِ والميراثِ والإقالةِ قبلَ القبضِ وبعدَه، والرَّدِ بالعَيْبِ بعدَ (٥) القبضِ بغيرِ قضاءِ القاضي، ونحوِ ذلك من أسْبابِ تَجْديدِ المِلْكِ - جازَ الشِّراءُ منه بأقلً مِمّا باع؛ لأنّ اختِلاف المِلْكِ بمنزِلةِ اختِلافِ العَيْنِ.

(٢) في المخطوط: «وارث».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فيأخذه.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والمتروك». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «قبل».

وإنْ عادَ إليه على حُكْمِ المِلْكِ الأوّلِ كالرَّدِّ بخيارِ الرُّؤيةِ، والرَّدِّ بخيارِ الشَّرطِ قبلَ القبضِ وبعدَه، بقضاءِ القاضي وبِغيرِ قضاءِ القاضي، والرَّدِّ بخيارِ العَيْبِ قبلَ القبضِ بقضاءِ القاضي وبِغيرِ قضاءِ القاضي، وبعدَ القبضِ بقضاءِ القاضي – لا يجوزُ الشَّراءُ منه بأقلَّ مِمَّا باع؛ لأنّ الرَّدَّ في هذه المَواضِعِ يكونُ فسخًا، والفسخُ يكونُ رَفْعًا من الأصلِ وإعادةً إلى قديمِ المِلْكِ كأنّه لم يخرجُ عن مِلْكِه أصلاً، ولو كان كذلك لكان لا يجوزُ له الشِّراءُ، فكذا هذا.

ولو لم يَشترِه البائعُ لَكِنِ اشتراه بعضُ من لا تَجوزُ (شهادَتُه له) (١) كالوالِدَيْنِ والمولودينَ والزَّوْجِ والزَّوْجِةِ لا يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله [كما لا يجوزُ من البائعِ] (٢)، (وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ) (٣) يجوزُ كما يجوزُ من الأجنبيِّ.

(وجه) قولِهما أنّ كُلَّ واحدٍ منهما أجنَبيُّ عن مِلْكِ صاحبِه لانفِصالِ مِلْكِه عن مِلْكِ صاحبِه لانفِصالِ مِلْكِه عن مِلْكِ صاحبِه فيَقَعُ عقدُ كُلِّ واحدٍ منهما له لا لِصاحبِه كسائرِ الأجانِب، ثم شِراءُ الأجنبيِّ لِنفسِه جائزٌ فكذا شِراؤُه لِصاحبِه.

وَلابي حنيفة رحمه الله أنّ كُلَّ واحدٍ منهما يَبيعُ بمالِ ('' صاحبِه عادة حتى لا تُقْبَلَ شهادةُ أحدِهما لِصاحبِه فكان عقدُه واقِعًا لِسَهادةُ أحدِهما لِصاحبِه فكان عقدُه واقِعًا لِصاحبِه من وجهِ فيُؤثِّرُ في فسادِ العقدِ احتياطًا في بابِ الرِّبا.

ولو باع المولى ثم اشتراه مُدَبَّرُه أو مُكاتَبُه أو بعضُ مَماليكِه ولا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنٌ بأقَلَّ مِمّا باع المولى لا يجوزُ كما لا يجوزُ شراء المولَى. وكذا لو باع المُدَبَّرُ أو المُكاتَبُ أو بعضُ مَماليكِه ثم اشتراه المولى لا يجوزُ لأنّ عقدَ هَؤُلاءِ يَقَعُ للمولى من وجه.

ولو كان وكيلاً فباع واشترى بأقلاً مِمّا باع قبلَ نَقْدِ الثّمَنِ لا يجوزُ كما لو باع واشترى الموكل لِنفسِه لأنّ المانِعَ تَمَكُّنُ شُبْهةِ الرِّبا وأنْه (٥) لا يُقْصَلَ بين الوكيلِ والموكلِ ولِذا (٦) سَيِّدَتُنا عائشةُ رضي الله عنها لم تستفسِر [٣/ ١٠٢ أ] السّائلةَ أنّها مالِكةٌ أو وكيلةٌ ولو كان الحُكْمُ يختلِفُ لاستفسَرَتْ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «شهادة التابع».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وعندهما».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «ألا».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «مال».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وكذا».

وكذا لو باع الوكيلُ ثم اشتراه الموَكِّلُ لم يجُزْ؛ لأنَّه لو اشتراه وكيلُه لم يجُزْ فإذا اشتراه بنفسِه أولى أنْ لا يجوزَ وكذا لو باعه الوكيلُ، ثم اشتراه بعضُ مَنْ لا تَجوزُ شهادةُ الوكيلِ له أو بعضُ مَنْ لا تَجوزُ شهادةُ الموَكِّلِ له لم يجُزْ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله وعندَهما يجوزُ على ما مُرَّ .

وَلُو بِاعٍ، ثم وكَّلَ بِنفسِه إنسانًا بأنْ يَشتريَ له ذلك الشِّيءَ بأقَلَّ مِمَّا باع قبلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فاشتراه الوكيلُ فهو جائزٌ للوَكيلِ (١)، والثَّمَنانِ يَلْتَقيانِ قِصاصًا، والزِّيادةُ من الثَّمَنِ الأوَّلِ ولا تَطيبُ للبائع ويكونُ مِلْكًا له، وهذا قولُ أبي حنيفةَ .

وَهَالِ ابو يوسفَ: التَّوْكيلُ فاسدٌ ويكونُ الوكيلُ مُشتريًا لِنفسِه، وقال محمَّدٌ: التَّوْكيلُ صَحيحٌ إلاّ أنّه إذا اشتراه الوكيلُ يكونُ مُشتريًا للباثع شِراءً فاسدًا ويَمْلِكُه البائعُ مِلْكًا فاسدًا وهذا بناءً على أصلٍ لهم فأصلُ أبي حنيفةَ أنَّه يَنْظُرُ إلى العاقِدِ ويَعْتَبِرُ أهليَّتَه ولا يَعْتَبِرُ أهليّةَ مَنْ يَقَعُ له حُكْمُ الْعَقدِ؛ ولِهذا قال: إنّ المسلمَ إذا وكَّلَ ذِمّيًّا بشِراءِ الخمْرِ أو بيعِها أنّه

وكذا المُحْرِمُ إذا وكَّلَ حَلالاً ببيع صَيْدٍ له أو بشِراءِ صَيْدٍ جازَ التَّوْكيلُ عندَه، وتُعْتَبَرُ أهليَّةُ الوكيلِ . وأصلُ أبي يوسفَ ومحمّدٍ أنَّهما يَعْتَبِرانِ أهليّةَ العقدِ للعقدِ والمَعْقودِ له جميعًا حتى لم يجُز التوْكيلُ عندَهما في المسألتَيْنِ، إلاّ أنّ محمّدًا رحمه الله خالَفَ أبا يوسفَ في هذه المسألةِ وتَرَكَ أصلَه حيث قال بصِحّةِ التّوْكيلِ ولم يَنْظُرْ إلى الموَكّلِ، وعلى هذا الخلافِ إذا وكَّلَ المسلمُ ذِمّيًّا بأنْ يَشتريَ له من ذِمّيٌّ عبدَه بخَمْرٍ وعَيَّنَ (٢) ذلك العبدِ، ففَعَلَ الوكيلُ (٣) صَحَّ الشِّراءُ عندَ أبي حنيفةَ ويكونُ العبدُ للموكِّلِ وعلى الوكيلِ للبائع الخمْرُ، وهو يرجعُ بقيمةِ الخمْرِ على موَكِّلِه، وعندَ أبي يوسفَ التَّوْكيلُ فاسدٌّ ويكونُ الوكيلُ مُشتريًا لِنفسِه، وعندَ محمّدِ التّوْكيلُ صَحيحٌ ويكونُ مُشتريًا للموَكّلِ شِراءً

ولو باع بألفِ درهَم حالَّةٍ، ثم اشتراه بألفِ درهَم مُؤَجَّلةِ [فالشِّراءُ فاسدٌ لأنَّه اشترى ما باع بأقَلَّ مِمّا باع من حيث المعنى، لأنّ الحالّة تَحَيْرٌ من المُؤَجَّلةِ وكذا لو باع بألفٍ

(٢) في المطبوع: «غير».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «للموكل».(٣) في المخطوط: «الموكل».

مُؤَجَّلةً] (١)، ثم اشتراه (٢) بألفٍ (مُؤَجَّلةٍ إلى أبعَدَ من ذلك الأجَلِ) (٣) فهو فاسدٌ لِما قُلْنا .

ولو باع عبدًا بألفٍ وقَبَضَه المُشتري ثم اشتراه الباثعُ وعبدًا آخَرَ قبلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فإنّ الثَّمَنَ يُقَسَّمُ (٤) عليهما على قدرِ قيمَتَيْهما ثم يُنْظَرُ فإنْ كانت حِصّةُ العبدِ الذي باعه مثل ثَمَنِه أو أكثرَ جازَ الشِّراءُ فيهما جميعًا، أمَّا في الذي لم يَبِعْه فظاهرٌ وكذا في الذي باعه، لأنَّه اشترى ما باع بمثلِ ما باع أو بأكثرَ مِمَّا باع قبلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وإنَّه جائزٌ ، وإنْ كان <sup>(ه)</sup> أقَلَّ من ثَمَنِه يَفْسُدُ البيعُ فيه ولا يَفْسُدُ في الآخَرِ، لأنّ الفسادَ لِكَوْنِه شِراءَ ما باع بأقَلَّ مِمّا باع قبلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وذلك وُجِدَ في أحدِهما دونَ الآخرِ وهذا على أصلِهما ظاهرٌ، وكذا على أصل أبي حنيفة فكان يَنْبَغي أنْ يَفْسُدَ فيهما، لأنّ من أصلِه أنّ الصّفْقة متى اشتمَلَتْ على إبدالُ وفَسَدَتْ في بعضِها أنْ يَتَعَدَّى الفسادُ إلى الكُلِّ كما إذا جمع بين حُرِّ وعبدِ وباعهما جميعًا صَفْقةً واحدةً. وإنّما لم يَفْسُدْ فيهما، لأنّ الفسادَ هناك باعتبارِ أنّه لَمّا جمع بين الحُرِّ والعبدِ وباعهما صَفْقةً واحدةً فقد جعل قَبولَ العقدِ في أحدِهما شرطًا لِقَبولِ العقدِ في الآخَرِ، والحُرُّ ليس بمَحَلِّ لِقَبولِ العقدِ فيه بيَقينِ فلا يَصِحُّ القَبولُ فيه فلا يَصِحُّ في الآخَرِ فلم يَنْعَقِدِ العقدُ أصلًا والفسادُ ههنا باعتِبارِ شِراءِ ما باع بأقلَّ مِمّا باع ذلك وذلك وُجِدَ في أحدِهما دونَ الآخرِ، فيَفْسُدُ في أحدِهما دونَ الآخرِ لأنّ الأصلَ اقْتِصارُ الفسادِ على قدرِ المُفْسِدِ، ولِهذا لو جمع بَيْن عبدَيْنِ وباع أحدَهما إلى الحصادِ أو (٦) الدّياس أنّ البيعَ يَفْسُدُ فيما في بيعِه أَجَلٌ ولا يَفْسُدُ في الآخرِ، وكذا لو (٧) جمع بين قِنَّ ومُدَبَّرِ وباعهما صَفْقةً واحدةً يَصِحُّ البيعُ في القِنِّ ويَفْسُدُ في المُدَبَّرِ لِوُجودِ المُفْسِدِ في أحدِهما دونَ الآخَرِ كذا هذا والله أعلم.

(وَمنها) قبضُ رَأْسِ المالِ في بيعِ الدَّيْنِ بالعَيْنِ. وهو السَّلَمُ، والكَلامُ في السَّلَمِ في الأصلِ في ثلاثةِ مَواضِعَ:

احدُها: في بيانِ رُكْنِه .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «باعه». (١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إلى أجل أبعد من ذلك».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ينقسم».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «كانت». (٧) في المخطوط: «إذا».

والثَّاني: في بيانِ شَرائطِ الرُّكْنِ.

والثَّالِثُ: في بيانِ ما يجوزُ من التَّصَرُّفِ في المُسْلَمِ فيه وما لا يجوزُ.

أمّا رُكُنُ السَّلَمِ [١٠٢/٣]:

فهو لَفْظُ السَّلَمِ والسَّلَفِ والبيعِ بأنْ يقولَ رَبُّ السَّلَمِ: أَسْلَمتُ إليكَ في كذا أو أَسْلَفْتُ؛ لأنّ السَّلَمَ والسَّلَفَ مُسْتَعْمَلانِ بِمَعْنَى واحدٍ، يُقالُ: سَلَّفْتُ وأَسْلَفْتُ وأَسْلَمتُ بِمَعْنَى واحدٍ فإذا قال المُسْلَمُ إليه: قَبِلْتُ فقد تَمَّ الرُّكْنُ، وكذا إذا قال المُسْلَمُ إليه: بعْتُ منكَ كذا وذَكَرَ شَرائطَ السَّلَمِ، فقال رَبُّ السَّلَمِ: قَبِلْتُ، وهذا قولُ عُلَمائنا الثَّلاثةِ.

وهال زُهَز؛ لا يَنْعَقِدُ إلا بَلَهْظِ السَّلَمَ، لأنّ القياسَ أنْ لا يَنْعَقِدَ أصلًا، لأنّه بيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ وأنّه مَنْهيٌّ عنه إلاّ أنّ الشّرعَ ورَدَ بجواذِه بلَهْظِ السَّلَمِ بقولِه: ورَخَّصَ في السَّلَم.

(ولنه): أنّ السَّلَمَ بيعٌ فيَنْعَقِدُ (١) بِلَفْظِ البيعِ، والدَّليلُ على أنّه بيعٌ ما رُوِيَ أنّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن بيعٍ مَا ليس عندَ الإنسَانِ ورَخَّصَ فِي السَّلَمِ (٢) نَهَى عليه الصلاة والسلام عن بيعٍ ما ليس عندَ الإنسانِ عامًّا، وخص (٣) السَّلَمُ بالرُّخُصةِ فيه فدَلَّ أنّ السَّلَمَ بيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ ليَسْتَقيمَ تَخْصيصُه عن (١) عُمومِ النّهْيِ بالتَّرَخُصِ فيه .

## فصل [في شرائط الركن]

وأمّا شَرائطُ الرُّكْنِ فهي في الأصلِ نوعانِ: نوعٌ يرجعُ إلى نفسِ العقدِ، ونوعٌ يرجعُ إلى البَدَل.

(أمّا) الذي يرجعُ إلى نفسِ العقدِ فواحدٌ وهو أنْ يكونَ العقدُ باتًا عاريًا عن شرطِ (°) الخيارِ للعاقِدَيْنِ أو لأحدِهما، لأنّ جوازَ البيعِ مع شرطِ الخيارِ في الأصلِ حكم ثَبَتَ مَعْدولاً به عن القياس، (لأنّه شرطٌ يُخالفُ مُقْتَضَى العقدِ بثُبوتِ) (٦) الحُكْمِ للحالِ، وشرطُ الخيارِ يَمْنَعُ انعِقادَ العقدِ في حَقِّ الحُكْمِ، ومثلُ هذا الشّرطِ مُفْسِدٌ للعقدِ في الأصلِ

(٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ينعقد».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «رُخُصَ». (٤) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «شرائط».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لأن مقتضى العقد ثبوت».

إلاّ أنّا عَرَفْنا جوازَه بالنّصِّ، والنّصُّ ورَدَ في بيعِ العَيْنِ فبَقيَ ما وراءَه على أصلِ القياس، خُصوصًا إذا لم يَكُنْ في مَعْناه، والسَّلَمُ ليس في معنى بيعِ العَيْنِ فيما شُرعَ له الخيارُ، لأنّه شُرعَ لِدَفْعِ الغَبْنِ، والسَّلَمُ مَبناه على الغَبنِ ووَكْسِ الثّمَنِ، لأنّه بيعُ المَفاليسِ فلم يَكُنْ في معنى مورِدِ النّصِّ فورودُ النّصِّ هناك لا يكونُ وُرودًا ههنا دَلالةٌ فبَقيَ الحُكْمُ فيه للقياس، معنى مورِدِ النّصِّ فورودُ النّصِّ هناك لا يكونُ وُرودًا ههنا دَلالةٌ فبَقيَ الحُكْمُ فيه للقياس، ولأنّ قبض رَأسِ المالِ من شَرائطِ الصِّحةِ على ما نَذْكُرُه، ولا صِحةَ للقبضِ بخلافِ خيار المِلْكِ. وخيارُ الشّرطِ يَمْنَعُ ثُبوتَ المِلْكِ فيَمْنَعُ المُسْتَحِقُّ صِحةَ القبضِ بخلافِ خيار المُسْتَحِقُّ أنّه لا يُبْطِلُ السَّلَمَ حتى لو استَحَقَّ رَأْسَ المالِ وقد افْتَرَقا عن (١) القبضِ وأجازَ المُسْتَحِقُ فالسَّلَمُ صَحيحٌ؛ لأنّه لَمّا أجازَ تَبَيَّنَ أنّ العقدَ وقعَ صَحيحًا من [حينِ] (٢) وُجودِه، وكذا القبضُ إذِ الإجازةُ اللرّحقةُ بمنزِلةِ الوكالةِ السّابِقةِ وبِخلافِ خيارِ الرُّويةِ والعَيْبِ؛ لأنّه لا يَمْنَعُ فبوتَ المِلْكِ فلا يَمْنَعُ صِحّةَ القبضِ.

ولو أبطَلَ صاحبُ الخيارِ خيارَه قبلَ الافْتِراقِ بأبدانِهما. ورَأْسُ المالِ قائمٌ في يَدِ المُسْلَمِ إليه يَنْقَلِبُ العقدُ جائزًا عندَنا خلافًا لِزُفَرَ، وقد مَرَّتِ المسألةُ، وإنْ كان هالِكَا أو مُسْتَهْلَكًا لا يَنْقَلِبُ إلى الجوازِ بالإجماعِ؛ لأنّ رَأْسَ المالِ يَصيرُ دَيْنًا على المُسْلَمِ إليه، والسَّلَمُ لا يَنْعَقِدُ برَأْسِ مالِ دَيْنِ فلا يَنْعَقِدُ عليه أيضًا.

(وَأَمّا) الذي يرجعُ إلى البَدَلِ فأنْواعٌ ثلاثةٌ: نوعٌ يرجعُ إلى رَأْسِ المالِ خاصّةً، ونوعٌ يرجعُ إلى المُسْلَمِ فيه خاصّةً، ونوعٌ يرجعُ إليهما جميعًا.

(امًا) الذي يرجعُ إلى رَاسِ المالِ فانُواعُ:

(منها) بيانُ جنسِه كقولِنا؛ دراهمُ أو دَنانيرُ أو حِنْطةٌ أو تمرٌّ.

(وَمنها)؛ بيانُ نوعِه إذا كان في البَلَدِ نُقودٌ مُخْتَلِفةٌ كقولِنا: دراهمُ فتْحيّةٌ أو دَنانيرُ نَيْسابوريّةٌ أو حِنْطةٌ سَقيّةٌ أو تمرٌ بَرْنيُ (٣).

(وَمنها) بِيانُصِفَتِه: كقولِنا: جَيِّدٌ أَو وسَطٌ أَو رَديءٌ؛ لأنَّ جَهالةَ الجنسِ والنَّوْعِ والصَّفةِ مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ، وإنَّها مانِعةٌ صِحَّةَ البيعِ لِما ذَكَرْنا من الوُجوه فيما تَقَدَّمَ.

(وَمنها) بيانُ قدرِه إذا كان مِمّا يَتَعَلَّقُ العقدُ بقدرِه: من المَكيلاتِ والموزوناتِ

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بعد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بري».

والمَعْدوداتِ المُتَقارِبةِ، ولا يُكْتَفَى بالإشارةِ إليه (١)، وهذا قولُ أبي حنيفةَ وسُفْيانَ الثُّوْرِيِّ وأحدُ قولي الشَّافعيِّ .

وقال ابو يوسفَ ومحمد: ليس بشرط، والتّعْيينُ بالإشارةِ كافٍ وهو أحدُ قولي الشّافعيّ رحمه الله. وَلو كان رَأْسُ المالِ مِمَّا لا يَتَعَلَّقُ العقدُ بقدرِه من الذَّرعِياتِ والعَدَديَّاتِ المُتَفاوِتةِ. لا يُشترَطُ إعلامُ [٣/ ١٠٣ أ] قدرِه ويُكْتَفَى بالإشارةِ بالإجماعِ، وكذا إعلامُ قدرِ الثَّمَنِ في بيع العَيْنِ ليس بشرطٍ، والإشارةُ كافيةٌ بالإجماع وصورةُ المُسألةِ إذا قال: أَسْلَمتُ إليكَ هذه الدَّراهمَ أو هذه الدَّنانيرَ ولا يُعْرَفُ وزنُها ، أو هذه الصُّبْرةَ ولم (٢) يُعْرَفْ كَيْلُها لا يجوزُ عندَ أبي حنيفةً .

وَعندَهما يجوزُ، ولو قال أسْلمتُ إليك هذا الثّوبَ ولم يُعْرَفْ ذَرْعُه أو هذا القَطيعَ من الغَنَم ولم يُعْرَفْ عَدَدُه جازَ بالإجماع .

(وجه) هولهما: أنَّ الحاجةَ إلى تَعْيينِ رَأْسِ المالِ وأنَّه حَصَلَ بالإشارةِ إليه فلا حاجةَ إلى إعلامِ قدرِه، ولِهذا لم يُشترَطْ إعلامُ قدرِ الثَّمَنِ في بيعِ العَيْنِ ولا في السَّلَمِ إذا كان رَأسُ المالِ مِمّا يَتَعَلَّقُ العقدُ بقدرِه .

ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ جَهالةً قدرِ رَأْسِ المالِ تُؤدّي إلى جَهالةِ قدرِ المُسْلَم فيه وأنَّها مُفْسِدةٌ للعقدِ فيَلْزَمُ إعلامُ قدرِه صيانةً للعقدِ عن الفسادِ ما أمكَنَ كما إذا أسْلَمَّ في المَكيلِ بمِكْيالِ نفسِه بعَيْنِه.

ودَلالةً أنَّها تُؤدِّي إلى ما قُلْنا: إنَّ الدَّراهمَ على ما عليه العادةُ لا تَخْلو عن قليلِ زَيْفٍ، وقد يَرِدُ الاستحقاقُ على بعضِها فإذا رَدَّ الزّائفَ ولم يَسْتَبْدِلْ في مجلِس الرَّدِّ ولم يَتَجَوّزِ المُسْتَحَقُّ يَنْفَسِخُ السَّلَمُ في المُسْلَم فيه بقدرِ المَرْدودِ والمُسْتَحَقِّ ويَبْقَى في الباقي، وذلك غيرُ مَعْلُوم فيَصيرُ المُسْلَمُ فيه مجهَولَ القدرِ؛ ولِهذا لم يَصِحُّ السَّلَمُ في المَكيلاتِ بقَفيزٍ بِعَيْنِه؛ لأنَّه يحتملُ هَلاكَ القَفيزِ، فيَصيرُ المُسْلَمُ فيه مجهولَ القدرِ فلم يَصِحَّ، كذا هذا بخلافِ بيع العَيْنِ فإنَّ الزَّيْفَ والاستحقاقَ هناك لا يُؤَثِّرُ في العقدِ؛ لأنَّ قبضَ الثَّمَنِ غيرُ مُسْتَحَقٌّ، وبِخلافِ الثّيابِ والعَدَديّاتِ المُتَفاوِتةِ؛ لأنّ القدرَ فيها مُلْحَقُّ بالصَّفةِ.

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ١٠٢٣، ١٠٢٤).(٢) في المخطوط: «ولا».

الاتزى انه لوهال: أسْلمتُ إليكَ هذا الثوْبَ على أنّه عَشَرةُ أَذْرُعِ فَوَجَدَه المُسْلَمُ إليه أحدَ عَشَرَ سُلِّمَتِ الزّيادةُ له فَثَبَتَ أنّ الزّيادةَ فيها تَجْري مجرَى الصَّفةِ، وإعلامُ صِفةِ رَأْسِ المالِ ليس بشرطٍ لِصِحّةِ السَّلَمِ إذا كان مُعَيَّنًا مُشارًا إليه .

وعلى هذا الخلاف؛ إذا كان رَأْسُ المالِ جنسًا واحدًا مِمّا يَتَعَلَّقُ العقدُ على قدرِه فأسْلَمَه في جنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ من جنس واحدِ كالهَرَويِّ في جنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ من جنس واحدِ كالهَرَويِّ والمَرْويِّ ولم يُبَيِّنْ حِصّة كُلِّ واحدٍ منهما فالسَّلَمُ فاسدٌ عندَ أبي حنيفة وعندَهما جائزٌ. وَلو كان جنسًا واحدًا مِمّا لا يَتَعَلَّقُ العقدُ على قدرِه كالقوْبِ والعَدَديِّ المُتَفاوِتِ فأسْلَمَه في شيئيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ولم يُبَيِّنْ حِصّة كُلِّ واحدٍ منهما من ثَمَنِ رَأْسِ المالِ، فالثّمَنُ جائزٌ بالإجماع.

ولو كَان رَأْسُ المالِ من جنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أو نوعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فأَسْلَمَهما في جنسٍ واحدٍ فهو على الاختِلافِ.

والكَلامُ في هذه المسألةِ بناءً على الأصلِ الذي ذَكَرْنا أنّ كونَ رَأْسِ المالِ مَعْلُومَ القدرِ شرطٌ لِصِحّةِ السَّلَم عندَ أبي حنيفةَ وعندَهما ليس بشرطٍ .

(وَوجه) البِناءِ على هذا الأصلِ أنّ إعلام القدرِ لَمّا كان شرطًا عندَه فإذا كان رأسُ المالِ واحدًا وقوبِلَ بشيئيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كان انقِسامُه عليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاء، وحِصّة كُلِّ واحدٍ منهما من رأسِ المالِ لا تُعْرَفُ إلاّ بالحزْرِ والظَّنِّ فيَبْقَى قدرُ حِصّةِ كُلِّ واحدٍ منهما من رأسِ المالِ مجهولاً، وجَهالةُ قدرِ رأسِ المالِ مُفْسِدةٌ لِلسَّلَمِ عندَه وعندَهما إعلامُ قدرِه ليس بشرطِ فجهالتُه لا تكونُ ضارّةً. وَلو أَسْلَمَ عَشَرةَ دراهمَ في ثوبَيْنِ جنسُهما واحدٌ ونوعُهما واحدٌ وصِفتُهما واحدةٌ وطولُهما واحدٌ ولم يُبيّنْ حِصة كُلِّ واحدٍ منهما من العَشَرةِ فالسَّلَمُ جائزٌ بالإجماعِ. (أمّا عندَهما) فظاهرٌ؛ لأنّ إعلامَ قدرِ رأس المالِ ليس بشرطٍ.

وأمّا عندَه فلأنّ حِصّةَ كُلِّ واحدٍ منهما من رَأْسِ المالِ تُعْرَفُ من غيرِ حَزْرٍ وظَنِّ فكان قدرُ رَأْسِ المالِ مَعْلومًا وصارَ كما إذا أَسْلَمَ عَشَرةَ دراهمَ في قَفيزَيْ حِنْطةٍ ولم يُبَيِّنْ حِصّةَ كُلِّ قَفيزٍ من رَأْسِ المالِ أنّه يجوزُ لِما قُلْنا كذا هذا .

ولو قَبَضَ الثَّوْبَيْنِ بعدَ مَحَلِّ الأجَلِ ليس له أنْ يَبِيعَ أحدَهما مُرابَحةً على خمسةِ دراهمَ

عندَ أبي حنيفةَ وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ ليس له ذلك، وله أَنْ يَبيعَهما جميعًا مُرابَحةً [٣/ ٣٠ ب] على عَشَرةِ بالإجماعِ، وكذا لو كان بين حِصّةِ كُلِّ ثوبٍ خمسةُ دراهمَ له أَنْ يَبيعَ أحدَهما على خمسةٍ مُرابَحةً بلا خلافٍ، ونَذْكُرُ دَلائلَ هذه الجُمْلةِ في مَسائلِ المُرابَحةِ إِنْ شاء اللَّه تعالى.

(وَمنها) أَنْ يَكُونَ مَقبُوضًا في مجلِسِ السَّلَمِ: لأَنّ المُسْلَمَ فيه دَيْنٌ، والافْتِراقُ لا عن قبضِ رَأْسِ المالِ يَكُونُ افْتِراقًا عن دَيْنِ بدَيْنِ وإنّه مَنْهِيَّ عنه لِما رُوِيَ أَنْ رَسُولَ اللّه ﷺ نَهَى عن بيعِ الكَالِئِ بالكَالِئِ (١)، أي: النسيئة بالنسيئة، ولأنّ مَأخذ هذا العقدِ دَليلٌ على هذا الشَّرطِ فإنّه يُسَمَّى سَلَمًا وسَلَفًا لُغةً وشرعًا، تقولُ العَرَبُ: أَسْلَمتُ وأَسْلَفْتُ بمَعْتى واحدٍ، وفِي الحدِيثِ: "مَنْ أَسْلَمَ فليُسْلِمْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ"، وَرُوِيَ: "مَنْ سَلَفَ فليُسلِفْ في كيلِ مَعْلُومٍ" (٢) والسَّلَمُ يُنْبِئُ عن التَسْلَمِ، والسَّلَفُ يُنْبِئُ عن التَقدَّمِ في تَشْرَطُ الشّيءِ يَسْبِقُه أَو يُقارِنُه، مَعْلُومٍ (٢) والسَّلَمُ يَنْبِئُ عن التَسْلِمِ والسَّلَمُ يَنْبِئُ عن التَقدَّم في المَسْلِمِ والسَّلَمُ يُنْبِئُ عن التَقدَّم في المَسْلَمِ فيه، فإنْ قيلَ: شرطُ الشّيءِ يَسْبِقُه أَو يُقارِنُه، والقبضُ يَعْقُبُ العقدَ فكيفَ يكونُ شرطًا؟ فالجوابُ أنّ القبضَ شرطُ بَقاءِ العقدِ على الصِّحةِ لا شرطُ الصَّحةِ فإنّ العقدَ ينعَقِدُ صَحيحًا بدونِ قبضٍ، ثم يَفْسُدُ بالافْتِراقِ لا عن الصِّحةِ لا شرطُ الصَّحةِ فإنّ العقدَ ولا يَتَقَدَّمُه فيَصْلُحُ القبضُ شرطًا له، وسَواءٌ كان قبض وبَقاءُ العقدِ صَحيحًا يعْقُبُ العقدَ ولا يَتَقَدَّمُه فيَصْلُحُ القبضُ شرطًا له، وسَواءٌ كان رَأْسُ المالِ دَيْنَا أَو عَيْنَا عندَ عامّةِ العُلَماءِ استحسانًا (٣). والقياسُ أنْ لا يُشترَطَ قبضُه في المجلِسِ إذا كان عَيْنًا، وهو قولُ مالِكِ رحمه الله (٤).

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ١٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) وفي بيان مذهب المالكية: لا يجوز أن يكون السلم عينًا، لأن الأعيان، لا تثبت في الذمم لأن من حق ما يثبت في الذمة أن يكون مطلقًا غير معين ولأن السلم في العين غرر لا يحتاج إليه، وإنما شرطنا كون رأس المال نقدًا وأن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخير يوم ويومين بغير شرط التأجيل. انظر: المعونة (٢/ ٧١٤/).

(وجه) القياس أنّ اشْتِراطَ القبضِ لِلاحتِرازِ عن الافْتِراقِ عن دَيْنِ بدَيْنِ، وهذا افْتِراقٌ [عن] (١) عَيْنِ بدَيْنِ وإنّه جائزٌ.

(وجه) الاستحسانِ أنّ رَأْسَ مالِ السَّلَمِ يكونُ دَيْنًا عادةً ولا تُجْعَلُ العَيْنُ رَأْسَ (مالِ السَّلَمِ) (٢) إلاّ نادِرًا، والنّادِرُ حُكْمُه حُكْمُ الغالبِ فيَلْحَقُ بالدَّيْنِ على ما هو الأصلُ في الشَّرعِ في إلْحاقِ المُفْرَدِ بالجُمْلةِ، ولأنّ مَأخذ العقدِ في الدَّلالةِ على اعتبارِ هذا الشَّرطِ لا يوجِبُ الفصلَ بين الدَّيْنِ والعَيْنِ على ما ذَكَرْنا، وسَواءٌ قَبَضَ في أوّلِ المجلِسِ أو في آخِرِه فهو جائزٌ؛ لأنّ ساعاتِ المجلِسِ لها حُكْمُ ساعةٍ واحدةٍ، وكذا لو لم يَقْبِضْ حتى قاما يَمْشيانِ فقبَضَ قبلَ أنْ يَفْتَرِقا بأبدانِهما. جازَ؛ لأنّ ما قبلَ الافْتِراقِ بأبدانِهما له حُكْمُ المجلِسِ.

وَعلى هذا يخرجُ الإبراءُ عن رَأسِ مالِ السَّلَمِ أَنّه لا يجوزُ بدونِ قَبولِ رَبِّ السَّلَمِ ؛ لأنّ قبضَ رَأسِ المالِ شرطُ صِحّةِ السَّلَمِ فلو جازَ الإبراءُ من غيرِ قَبولِه وفيه إسقاطُ هذا الشّرطِ أصلاً لكان الإبراءُ فسخًا مَعْنَى، وأحدُ العاقِدَيْنِ لا يَنْفَرِدُ بفَسْخِ العقدِ فلا يَصِحُّ الإبراءُ وبقيَ عقدُ السَّلَمِ على حالِه.

وإذا قَبِلَ جازَ الإبراء؛ لأنّ الفسخَ حينَئِذِ يكونُ بتَراضيهما وإنّه جائزٌ. وإذا جازَ الإبراءُ وإنّه في معنى الفسخِ انفَسخَ العقدُ ضرورةً بخلافِ الإبراءِ عن المُسْلَمِ فيه أنّه جائزٌ من غيرِ قَبولِ المُسْلَمِ إليه؛ لأنّه ليس في الإبراءِ عنه إسقاطُ شرطٍ؛ لأنّ قبضَ المُسْلَمِ فيه ليس بشرطِ فيصِحُ (٣) من غيرِ قَبولٍ ويخلافِ الإبراءِ عن ثَمَنِ المَبيعِ أنّه يَصِحُ من غيرِ قَبولِ المُشتري، إلاّ أنّه يَرْتَدُّ بالرَّدِّ؛ لأنّ قبضَ القّمَنِ ليس بشرطِ لِصِحّةِ البيعِ إلاّ أنّه يَرْتَدُّ بالرَّدِ، لأنّ في الإبراءِ معنى التّمليكِ على سبيلِ التّبَرُّعِ فلا يَلْزَمُ دَفْعًا لِضرَرِ المِنّةِ، ولا يجوزُ الإبراءُ عن المَبيعِ؛ لأنّه عَيْنٌ. والإبراءُ إسقاطٌ، وإسقاطُ الأعيانِ لا يُعْقَلُ.

وعلى هذا يخرجُ الاستِبْدالُ برَأْسِ مالِ السَّلَمِ في مجلِسِ العقدِ أنّه لا يجوزُ وهو أنْ يَأْخُذَ برَأْسِ مالِ السَّلَمِ شيئًا من غيرِ جنسِه؛ لأنّ قبضَ رَأْسِ المالِ لَمّا كان شرطًا فبالاستِبْدالِ يَفُوتُ قبضُه حَقيقةً، وإنّما يُقْبَضُ بَدَلُه وبَدَلُ الشّيءِ غيرُه.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «المال».

<sup>(</sup>٣) في المخطّوط: «فصح».

وكذلك الاستبدال ببكلِ الصّرْفِ لِما قُلْنا، فإنْ أُعْطيَ رَبُّ السَّلَمِ من جنسِ رَأْسِ المالِ أَجوَدَ أو أردَأ، ورَضيَ المُسْلَمُ إليه بالأردَأ: جازَ، لأنّه قَبَضَ جنسَ حَقَّه، وإنّما اختَلَفَ الوصْفُ، فإنْ كان أجوَدَ فقد قَضَى حَقَّه وأحْسَنَ في القَضاءِ، وإنْ كان أردَأ فقد قَضَى حَقَّه أيضًا، لَكِنْ على وجه النَّقْصانِ فلا يكونُ أَخْذُ الأجوَدِ، والأردَأ استبدالاً، إلاّ أنّه لا يُجْبَرُ على أَخْذِ الأردَأ؛ لأنّ فيه فواتَ حَقِّه عن صِفةِ الجوْدةِ فلا [٣/ ١٤٠ أ] بُدَّ من رضاه، وهَلْ يُجْبَرُ على الأُخْذِ إذا أعطاه أجودَ من حَقِّهِ؟ قال عُلَماؤُنا الثّلاثةُ رحمهم الله: يُجْبَرُ عليه، وقال زُفَرُ لا يُجْبَرُ.

. (وجه) هولِه: أنّ رَبَّ السَّلَمِ في إعطاءِ الزّيادةِ على حَقَّه مُتَبَرِّعٌ، والمُتَبَرَّعُ عليه لا يُجْبَرُ على قَبولِ التّبَرُّعِ لِما فيه من إلْزَامِ (١) المِنّةِ فلا يَلْزَمُه من غيرِ التِزامِه.

(ولنا) أنّ إعطاء الأجود مكان الجيّد في قضاء الدُّيونِ لا يُعَدُّ فضْلاً وزيادةً في العاداتِ، بل يُعَدُّ من بابِ الإحسانِ في القضاءِ ولَواحقِ الإيفاءِ فإذا أعطاه الأجود فقد قضى حَقَّ صاحبِ الحقِّ وأجمَلَ في القضاءِ فيُجْبَرُ على [الأخْذِ.

(وَأَمَّا)] (٢) الاستبدالُ (٣) بالمُسْلَم فيه بجنس آخَرَ، فلا يجوزُ أيضًا لَكِنْ بناءً على أصلِ آخَرَ ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ، وهو أنّ المُسْلَمَ فيه مَبيعٌ مَنْقولٌ، وبيعُ المَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبضِ لا يجوزُ، وإنْ أعطَى أجوَدَ أو أردًا فحُكْمُه حُكْمُ رَأْسِ المالِ، وقد ذَكَرْناه.

(وَأَمّا) استِبْدالُ (\*) رَأْسِ مالِ السَّلَمِ بِجنسِ آخَرَ بِعدَ الإقالةِ أو بعدَ انفِساخِ السَّلَمِ العارِضِ (٥) فلا يجوزُ عندنا خلافًا لِزُفَرَ، ويجوزُ استِبْدالُ بَدَلِ الصَّرْفِ بعدَ الإقالةِ بالإجماعِ، وقد مَرَّ الكَلامُ فيه، والفرْقُ فيما تَقَدَّمَ، وتَجوزُ الحوالةُ برَأْسِ مالِ السَّلَمِ على رجلِ حاضِرٍ، والكَفالةُ به لِوُجودِ رُكْنِ هذه العُقودِ مع شَرائطِه فيجوزُ كما في سائرِ العُقودِ فلو امتَنَعَ الجوازُ فإنّما (٦) يَمْتَنِعُ لِمَكانِ الخلَلِ في شرطِ عقدِ السَّلَمِ وهو القبضُ، وهذه العُقودُ لا تُخِلُّ بهذا الشَّرطِ، بل تُحَقَّقُه لِكَوْنِها وسائلَ إلى استيفاءِ الحقِّ فكانت مُؤكِّدةً له هذا مذهبُ أصحابِنا الثَّلاثةِ رحمهم الله.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «التزام».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الاستدلال».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لعارض».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «استدلال».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «إنما».

وقال زُهَز؛ لا يجوزُ؛ لأنَّ هذه العُقودَ شُرِعَتْ لِتَوْثيقِ حَقٌّ يحتملُ التَّأْخُرَ عن المجلِس فلا يَحْصُلُ ما <sup>(١)</sup> شُرعَ له العقدُ فلا يَصِحُّ. وهذا غيرُ سَديدٍ، لأنّ معنى التّوْثيقِ <sup>(٢)</sup> يَحْصُلُ في الحقَّيْنِ جميعًا فجازَ العقدُ فيهما جميعًا، ثم إذا جازَتِ الحوالةُ والكَفالةُ، فإنْ قَبَضَ المُسْلَمُ إليه رَأْسَ (مالِ السَّلَم) (٣) من المُحالِ عليه أو الكَفيلِ أو من رَبِّ السَّلَم فقد تَمّ العقدُ بينهما إذا كانا في المجلِسِ، سَواءٌ بَقيَ الحويلُ والكَفيلُ أو افْتَرَقا بعدَّ أنْ كان العاقِدانِ في المجلِسِ، وإنِ افترق العاقِدانِ بأنْفُسِهما قبلَ القبضِ بَطَلَ السَّلَمُ وبَطَلَتِ الحوالةُ والكَفالةُ، وإنْ بَقيَ المُحالُ عليه والكَفيلُ في المجلِسِ، فالعِبْرةُ (٤) لِبَقاءِ العاقِدَيْنِ وافْتِراقِهما لا لِبَقاءِ (٥) الحويلِ والكَفيلِ وافْتِراقِهما؛ لأنّ القبضَ من حُقوقِ العقدِ، وقيامُ العقدِ بالعاقِدَيْنِ، فكان المُعْتَبَرُ مجلِسَهما.

وعلى هذا الحوالةُ والكَفالةُ ببَدَلِ الصّرْفِ أنّهما جائزانِ لِما قُلْنا، لَكِنّ التّقابُضَ من الجانِبَيْنِ قبلَ تَفَرُّقِ العاقِدَيْنِ بأبدانِهما شرطٌ، وافْتِراقُ المُحالِ عليه والكَفيلِ لا يَضُرُّ لِما ذَكَرْنا، فإنِ افْتَرَقَ العاقِدانِ بأبدانِهما قبلَ التّقابُضِ من الجانِبَيْنِ بَطَلَ الصّرْفُ وبَطَلَتِ الحوالةُ والكَفالةُ كما في السَّلَم.

(وَأَمَّا) الرَّهْنُ برَأْسِ (مالِ السَّلَم) (٦) فإنْ هَلك الرَّهْنُ في المجلِسِ، وقيمَتُه مثلُ رَأْسِ المالِ أو أكثرُ فقد تَمَّ العقدُ بينهما ؛ لأنَّه حَصَلَ مُسْتَوْفيًا لِرَأْسِ المالِ ؛ لأنَّ قبضَ الرَّهْنِ قبضُ استيفاءٍ؛ لأنَّه قبضٌ مضمونٌ، وقد تَقَرَّرَ الضَّمانُ بالهَلاكِ وعلى الرّاهنِ مثلُه من جنسِه في (V) الماليّةِ فيتَقاصّانِ فحصَلَ الافْتِراقُ عن قبضِ رَأْسِ المالِ فتَمَّ عقدُ السَّلَم، وإنْ كانت قيمَتُه أقَلَّ من رَأْسِ المالِ تَمَّ العقدُ بقدرِه ويَبْطُلُ في الباقي؛ لأنَّه استَوْفَى [من] (٨) رَأْسِ المالِ بقدرِه، وإنْ لم يَهْلِكِ الرَّهْنُ حتى افْتَرَقا بَطَلَ السَّلَمُ لِحُصولِ الافْتِراقِ لا عن قبضٍ رَأْسِ المالِ، وعليه رَدُّ الرَّهْنِ على صاحبِه.

وكذا هذا الحُكْمُ في بَدَلِ الصَّرْفِ إذا أخذ به رَهْنًا أنَّه إنْ هَلَكَ الرَّهْنُ قبلَ افْتِراقِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (بما). (٢) في المخطوط: «التوثق».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «المال».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (بقاء).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (من).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿والعبرة﴾.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المال». (٨) ليست في المخطوط.

العاقِدَيْنِ بأبدانِهما تَمَّ عقدُ الصّرْفِ؛ لأنّه بالهَلاكِ صارَ مُسْتَوْفيًا، وإنْ لم يَهْلِكُ حتى افْتَرَقا بَطَلَ الصَّرْفُ لِفَواتِ شرطِ الصِّحّةِ وهو القبضُ كما في السَّلَمِ، واللَّه سبحانه وتعالى

وعلى هذا يخرجُ ما إذا كان رَأْسُ المالِ دَيْنًا على المُسْلَم إليه أو على غيرِه فأسْلَمَه: أنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ القبضَ شرطٌ ولم يوجَدْ حَقيقةً فيكونُ افْتِراقًا عن دَيْنِ بدَيْنِ وإنَّه مَنْهيٌّ. فإنْ نَقَدَه في المجلِسِ جازَ إنْ كان الدَّيْنُ على المُسْلَمِ إليه، ولأنَّ المانِعَ ههنا ليس إلَّا انعِدامَ القبضِ حَقيقةً، وقد زالَ، وإنْ كان على غيرِه لا يجوزُ، وإنْ نَقَدَه [٣/ ١٠٤ ب] في المجلِسِ، لأن (١) هناك مانِعٌ آخَرُ وهو العَجْزُ عن التَّسْليمِ؛ لأنَّ ما في ذِمَّةِ الغيرِ لا يكونُ مقدورَ التَّسْليمِ، والقُدْرةُ على التَّسْليمِ عندَ العقدِ من شَرائطِ الصِّحّةِ على ما مَرَّ، وهذا المانِعُ مُنْعَدِمٌ في الفصلِ (٢) الأوّلِ؛ لأنَّ ذِمّةَ المُسْلَمِ إليه في يَدِه فكان قادِرًا على التسليم عندَ العقدِ. وإنَّما لم يجُزْ لِعَدَمِ القبضِ وإذا (٣) وُجِدَ (٤) جازَ.

ولو أَسْلَمَ دَيْنًا وعَيْنًا وافْتَرَقا جازَ في حِصّةِ العَيْنِ وبَطَلَ في حِصّةِ الدَّيْنِ؛ لأنّ الأصلَ أنّ الفسادَ بقدرِ المُفْسِدِ. والمُفْسِدُ عَدَمُ القبضِ وإنّه يَخُصُّ الدَّيْنَ (٥) فيَفْسُدُ السَّلَمُ بقدرِه كما لو اشترى عبدَيْنِ ولم يَقْبِضْهما حتى هَلك أحدُهما قبلَ القبضِ أنّه يَبْطُلُ [العقدُ] (٦) في الهالِكِ ويَبْقَى في الآخَرِ لِما قُلْنا كذا هذا .

وعلى هذا يخرجُ ما إذا قَبَضَ رَأْسَ المالِ ثم انتَقَصَ (٧) القبضَ فيه بمَعْنَى أوجَبَ انتِقاصَه (٨) أنّه يَبْطُلُ السَّلَمُ.

وبيانُ ذلك أنَّ جُمْلةَ رَأْسِ المالِ لا تَخْلُو: إمَّا أَنْ تكونَ عَيْنًا وهو ما يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ، وإمَّا أَنْ تَكُونَ دَيْنًا وهو ما لا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيينِ .

والعَيْنُ لا تَخْلُو، إمَّا أَنْ تُوجَدَ مُسْتَحَقًّا، أو مَعيبًا، والدَّيْنُ لا يخلو إمَّا أَنْ يُوجَدَ مُسْتَحَقًّا أو زُيوفًا أو نَبَهْرَجةً أو سُتّوقًا أو رَصاصًا، وكُلُّ ذلك لا يخلو إمّا أنْ يكونَ قبلَ الافْتِراقِ أو بعدَه، وُجِدَ كُلُّه كذلك أو بعضُه دونَ بعضٍ .

(٢) في المخطوط: «الأصل».

<sup>(</sup>١) في امطبوع: «لكن».

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «القبض». (٣) في المخطوط: «فإذا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بالدين».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط. (٧) في المخطوط: «انتقض».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «انتقاضه».

وكذلك أحدُ المُتَصارِفَيْنِ إذا وُجِدَ بَدَلُ الصّرْفِ كذلك فهو على [هذه] (١) التّفاصيلِ التي ذكرْنا، فإنْ كان رَأْسُ المالِ عَيْنًا فوَجَدَه المُسْلَمُ إليه مُسْتَحَقًّا أو مَعيبًا. فإنْ لم يُجِزِ المُسْتَجِقُّ ولم يَرْضَ المُسْلَمُ إليه بالعَيْبِ يَبْطُلُ السَّلَمُ، سَواءٌ كان بعدَ الافْتِراقِ أو قبلَه؛ لأنّه انتقضَ القبض فيه بالاستحقاق، والرَّدِ بالعَيْبِ، ولا يُمْكِنُ إقامةُ غيرِه مَقامَه في القبض؛ لأنّه مُعَيَّنٌ فيحصُلُ الافْتِراقُ لا عن قبضِ رَأْسِ المالِ في المجلِسِ فيَبْطُلُ السَّلَمُ. وإنْ أجازَ المُسْتَحِقُ ورَضيَ المُسْلَمُ إليه بالعَيْبِ جازَ السَّلَمُ، سَواءٌ كان قبلَ الافْتِراقِ أو بعدَه؛ لأنّه تَبيّنَ أنْ قبضه ورَضيَ المُسْلَمُ إليه بالعَيْبِ جازَ السَّلَمُ، سَواءٌ كان قبلَ الافْتِراقِ أو بعدَه؛ لأنّه تَبيّنَ أنْ قبضه وقعَ صَحيحًا، فحصَلَ الافْتِراقُ عن قبضِ رَأْسِ المالِ أوّلاً، ولا سَبيلَ للمُسْتَحِقً على المقبوض؛ لأنّه لَمّا أجازَ فقد صارَ المقبوضُ مِلْكًا للمُسْلَم إليه، وله أنْ يرجعَ على النّاقِلِ بمثلِه إنْ كان مثليًّا وبِقيمَتِه إنْ لم يَكُنْ مثليًّا؛ لأنّه أَتْلَفَ عليه مالَه بالتَسْلِمِ.

وكذا في الصّرْفِ، غيرَ أنّ هناك إذا كان البَدَلُ المُسْتَحَقُّ أو المَعيبُ عَيْنًا كالتّبْرِ، والمَصوغِ من الفضّةِ ولم يُجِزِ المُسْتَحِقُّ، ولا رَضيَ القابِضُ بالمَعيبِ حتى بَطَلَ الصّرْفُ يُرْجَعُ على قابِضِ الدّينارِ بعَيْنِ الدّينارِ إنْ كان قائمًا وبِمثلِه إنْ كان هالِكًا، ولا خيارَ لِقابِضِ الدّينارِ في ظاهرِ الرّوايةِ كما في بيع العَيْنِ إذا اسْتُحِقَّ المَبيعُ وأخذه المُسْتَحِقُّ. ولو كان قابِضُ (٢) الدّينارِ تَصَرَّفَ فيه وأخرَجَه من مِلْكِه لا يُفْسَخُ عليه تَصَرُّفُه، وعليه مثلُه كما في المقبوضِ بعقدِ فاسدٍ.

هذا إذا كان رَأْسُ المالِ عَيْنًا فأمّا إذا كان دَيْنًا، فإنْ وجَدَه مُسْتَحَقًّا وأجازَ المُسْتَحِقُ فالسَّلَمُ ماض، سَواءٌ كان قبلَ الافْتِراقِ أو بعدَه؛ لأنّه ظَهَرَ أنّ القبض كان صَحيحًا، ولا سَبيلَ للمُسْتَري على المقبوضِ ويرجعُ على النّاقِدِ بمثلِه؛ لأنّه أَتْلَفَه بالتّسْليم وهو مثليٌ فيرجعُ عليه بمثلِه، وإنْ لم يُجِزْ فإنْ كان قبلَ الافْتِراقِ واستُبْدِلَ في المجلِسِ فالسَّلَمُ ماضٍ؛ لأنّ رَأْسَ المالِ إذا كان دَيْنًا كان الواجبُ في ذِمّةِ رَبِّ السَّلَمِ مثلَ المُسْتَحَقِّ لا عَيْنَه، فقبضُ المُسْتَحَقِّ إنْ لم يَصِحَّ أو انتقضَ بالاستحقاقِ وعَدَم الإجازةِ، يقومُ قبضُ مثلِه مَقامَه فيرجعُ عليه بمثلِه ويُلْحَقُ ذلك الذي كان بالعَدَمِ كأنّه لم يَقْبِضْ وأخَّرَ القبضَ فيه إلى مَقامَه فيرجعُ عليه بمثلِه ويُلْحَقُ ذلك الذي كان بالعَدَمِ كأنّه لم يَقْبِضْ وأخَّرَ القبضَ فيه إلى آخِرِ المجلِسِ، بخلافِ ما إذا كان عَيْنًا؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ هناك قبضُ العَيْنِ (٣). وقد انتَقَضَ

(٢) في المخطوط: «قبض».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «المعين».

القبضُ فيه بالاستحقاقِ وتَعَذَّرَ إقامةُ قبضِ غيرِه مَقامَه فجُعِلَ (١) الافْتِراقُ لا عن قبضٍ فيبُطُلُ العقدُ، وإنْ كان بعدَ الافْتِراقِ يَبْطُلُ السَّلَمُ ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّ الافْتِراقَ حَصَلَ لا عن قبضِ رأسِ المالِ.

هذا إذا وجَدَه مُسْتَحَقًا، فأمّا إذا وجَدَه زُيوفًا أو نَبَهْرَجةً، فإنْ تَجَوِّزَ المُسْلَمَ إليه فالسَّلَمُ ماضٍ على الصِّحةِ، سَواءٌ وجَدَه قبلَ الافْتِراقِ أو بعدَه؛ لأنّ الزُّيوفَ من جنسِ حَقِّه؛ لأنّها دراهم لَكِنّها مَعيبةٌ بالزِّيافةِ وفَواتِ صِفةِ الجوْدةِ، فإذا تَجَوِّزَ به فقد أبرَأه عن العَيْبِ [٣/ دراهم لَكِنّها مَعيبةٌ بالزِّيافةِ وفَواتِ صِفةِ الجودوةِ، فإذا تَجَوِّزَ به فقد أبرَأه عن العَيْبِ [٣/ ١٠٥ أ] ورَضيَ بقبضِ حَقِّه مع النُّقْصانِ، بخلافِ السَّتوقِ فإنّه لا يجوزُ وإنْ تَجَوِّزَ به؛ لأنّه ليس من جنسِ الدَّراهمِ على ما نَذْكُرُه، وإنْ لم يَتَجَوّزْ به ورَدَّه، فإنْ كان قبلَ الافْتِراقِ واستَبْدَلَه في المجلِسِ، فالعقدُ ماض وجُعِلَ كأنّه أخَّرَ القبضَ إلى آخِرِ المجلِسِ، وإنْ كان بعدَ الافْتِراقِ عَلَى السَّلَمُ عند أبي حنيفة وزُفَرَ، سَواءٌ استَبْدَلَ في مجلِسِ الرَّدِ أو كان بعدَ الافْتِراقِ استَبْدَلَ لا يَبْطُلُ لا يَبْطُلُ السَّلَمُ عند أبي يوسف ومحمّدٍ إنْ لم يَسْتَبُدِلْ في مجلِسِ الرَّدِ فكذلك، وإنِ استَبْدَلَ لا يَبْطُلُ السَّلَمُ .

(وجه) هولِهما: أنّ قبضَ الزُّيوفِ وقَعَ صَحيحًا؛ لأنّه قَبَضَ جنسَ الحقّ، ألا ترى أنّه لو تَجَوزَ بها جازَ ولو لم يَكُنْ من جنسِ حَقّه لَما جازَ كالسَّتّوقِ، إلاّ أنّه فاتَنه (٣) صِفةُ الجوْدةِ بالزِّيافةِ فكانت من جنسِ حَقّه أصلاً لا وصْفًا، فكانت (١) الزِّيافةُ فيها عَيْبًا، والمَعيبُ لا بالزِّيافةِ فكانت من جنسِ حَقّه أصلاً لا وصْفًا، فكانت (١) الزِّيافةُ فيها عَيْبًا، والمَعيبُ لا يمْنَعُ صِحّةَ القبضِ كما في بيعِ العَيْنِ إذا كان المَبيعُ مَعيبًا وبالرَّدِّ يُنْتَقَضُ القبضُ لَكِنْ مقصورًا على حالةِ الرَّدِّ ولا يَسْتَنِدُ الانتِقاضُ إلى وقتِ القبضِ فيبُقى القبضُ صَحيحًا، كان ينبغي أنْ لا يُشترَطَ قبضُ بَدَلِه في مجلِسِ الرَّدِ؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ بعقدِ السَّلَمِ القبضُ مَرّةً واحدةً، إلاّ أنّه شُرِطَ ولأنّ لِلرَّدِ شِبْهًا بالعقدِ حيث لا يجبُ القبضُ في مجلِسِ الرَّدِ، إلاّ بالعقدِ فألْحِقَ مجلِسُ الرَّدِ بمجلِسِ العقدِ، إلاّ بالعقدِ فألْحِقَ مجلِسُ الرَّدِ بمجلِسِ العقدِ.

(وجه) قولِ أبي حنيفةَ وزُفَرَ رحمهما الله أنّ الزُّيوفَ من جنسِ حَقّ المُسْلَمِ إليه لَكِنْ أصلًا لا وصْفًا، ولِهذا ثَبَتَ له حَقُّ الرَّدّ بفَواتِ حَقّه عن الوصْفِ فكان حَقُّه في الأصلِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فحصل». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فاتت». (٤) في المخطوط: «وكانت».

والوصْفِ جميعًا فصارَ بقبضِ الزُّيوفِ قابِضًا حَقَّه من حيث الأصل لا من حيث الوصْفُ، إِلاَّ أَنَّه إِذَا رَضِيَ بِه فقد أَسْقَطَ حَقَّه عن الوصْفِ وتَبَيَّنَ أَنَّ المُسْتَحَقَّ هو قبضُ الأصلِ دونَ الوصْفِ لإبرائه إيّاه عن الوصْفِ، فإذا قَبَضَه (١) فقد قَبَضَ حَقَّه [فيَبْطُلُ] (٢) المُسْتَحَقّ، وإنْ لم يَرْضَ به تَبَيَّنَ أنَّه لم يَقْبِضْ حَقَّه؛ لأنَّ حَقَّه في الأصلِ والوصْفِ جميعًا فتَبَيَّنَ أنّ الافْتِراقَ حَصَلَ لا عن قبضِ رَأْسِ (مالِ السَّلَمِ) (٣).

هذا إذا وجَدَه زُيوفًا أو نَبَهْرَجةً، فأمّا إذا وجَدَه سُتّوقًا أو رَصاصًا، فإنْ وجَدَه بعد الافْتِراقِ بَطَلَ السَّلَمُ؛ لأنَّ السَّتَّوقَ ليس من جنسِ الدَّراهمِ.

ألا ترى أَنُّها لا تَروجُ في مُعامَلاتِ النَّاس فلم تَكُنْ من جنسِ حَقِّه أصلًا ووَصْفًا فكان الافْتِراقُ عن المجلِسِ لا عن قبضِ رَأْسِ المالِ فيَبْطُلُ السَّلَمُ، وسَواءٌ تَجَوّزَ به أو لا؛ لأنّه إذا لم يَكُنْ من جنسِ حَقِّه كان التَّجَوُّزُ به استِبْدالاً برَأْسِ مالِ السَّلَم قبلَ القبضِ وإنّه لا يجوزُ، بخلافِ الزُّيوفِ فإنَّها من جنسِ حَقِّه على ما بَيَّنّا، وإنْ وجَدَه في المجلِسِ فاستَبْدَلَ فالسَّلَمُ ماضٍ؛ لأنَّ قبضَه وإنْ لم يَصِحَّ فقد بَقيَ الواجبُ في ذِمَّةِ رَبِّ السَّلَمِ دراهمَ هي حَقُّ المُسْلَمِ إليه، فإذا قَبَضَها فقد قَبَضَ حَقَّه في المجلِسِ، والتَّحَقُّ قبضُ السَّتُّوقِ بالعَدَمِ كأنّه لم يَقْبِضْ أصلًا وأخَّرَ قبضَ رَأْسِ المالِ إلى آخِرِ المجلِسِ.

وكذا في الصَّرْفِ غيرَ أنَّ هناك إذا ظَهَرَ أنَّ الدَّراهمَ سَتَّوقةٌ أو رَصاصٌ بعدَ الافْتِراقِ عن المجلِس حتى بَطَلَ الصَّرْفُ فقابِضُ الدّينارِ يَسْتَرِدُّ دراهمَه السَّتّوقةَ وقابِضُ الدَّراهمِ يَسْتَرِدُّ من قابِضِ الدّينارِ عَيْنَ دينارِه إنْ كان قائمًا ومثلَه إنْ كان هالِكًا، ولا خيارَ لِقابِضِ الدّينارِ كذا ذَكَرَ محمَّدٌ في الأصلِ؛ لأنَّه إذا ظَهَرَ أنَّ المقبوضَ سَتَّوقةٌ أو رَصاصٌ فقد ظَهَرَ أنَّ قبضَه لم يَصِعَّ فتَبَيَّنَ أَنَّ الافْتِراقَ حَصَلَ لا عن قبضٍ فيَبْطُلُ (١) السَّلَمُ وبَقيَ الدّينارُ في يَدِه من غيرِ سببِ شرعيٍّ فأشبَهَ يَدَ الغَصْبِ واستحقاقَ المَبيعِ في بيعِ العَيْنِ، وهناك يَسْتَرِدُّ عَيْنَه إنْ كان قائمًا كذا ههنا.

وطَهَنَ عيسَى بنُ ابانَ وهال: يَنْبَغي أَنْ يكونَ قابِضُ الدّينارِ بالخيارِ ، إِنْ شاء رَدَّ عَيْنَ الدّينارِ. وإنْ شاء رَدَّ مثلَه ولا يُسْتَحَقُّ عليه رَدُّ (عَيْنِ الدّينارِ) (٥)، وإنْ كان قائمًا؛ لأنّه لم

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «قبض».
 (٣) في المخطوط: «المال».
 (٥) في المخطوط: «العين».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «فبطل».

يَكُنْ مُتَعَيِّنًا في العقدِ، فلا يكونُ مُتَعَيِّنًا في الفسخ (١).

والاعتبارُ باستحقاقِ المَبيع غيرُ سَديدٍ؛ لأنَّ هناك ظَهَرَ بُطْلانُ العقدِ من الأصلِ؛ لأنَّه إذا لم يُجِزِ المُسْتَحِقُ تَبَيَّنَ أَنَّ العقدَ وقَعَ باطِلًا من حينِ وُجودِه وهناك (٢) العقدُ وقَعَ صَحيحًا وإنَّما بَطَلَ في المُسْتَقْبَلِ لِعارِضٍ طَرَأَ عليه بعدَ الصِّحَّةِ فلا يَظْهَرُ بُطْلانُه من

وبعضُ مَشايِخِنا أُخَذُوا بقولِ عيسَى ونَصَروه وحَمَلُوا عليه جوابَ الكِتابِ على ما إذا اختارَ قابِضُ الدّينارِ رَدَّ عَيْنِ [٣/ ١٠٥ ب] الدّينارِ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

هذا الذي ذَكَرْنا إذا وُجِدَ المُسْلَمُ إليه كان رَأْسُ المالِ مُسْتَحَقًّا أو مَعيبًا أو زُيوفًا أو سُتَّوقًا، فأمَّا إذا وُجِدَ بعضُه دونَ بعضٍ ففي الاستحقاقِ إذا لم يُجِزِ المُسْتَحِقُّ يُنْقَصُ (٣) العقدُ بقدرِ المُسْتَحَقُّ، سَواءٌ كان رَأْسُ المالِ عَيْنًا أو دَيْنًا بلا خلافٍ؛ لأنَّ القبضَ انتَقَصَ (٤) فيه بقدرِه، وكذا في السَّتَّوقِ (٥)، والرَّصاصِ فبَطَلَ العقدُ بقدرِه قليلًا كان أو كثيرًا بالإجماع لِما قُلْنا .

وكذا هذا في الصّرْفِ غيرَ أنّ هناك قابِضَ السَّتّوقةِ يَصيرُ (٦) شريكًا لِقابِضِ الدّينارِ في الدّينارِ الذي دَفَعَه بَدَلاًّ عن الدَّراهمِ فيرجعُ عليه بعَيْنِه وعلى قولِ عيسَى: قابِضُ الدّينارِ (٧) بالخيارِ على ما ذَكَرْنا.

وأمَّا في الزُّيوفِ، والنَّبَهْرَجةِ، فقياسُ (^) قولِ أبي حنيفةَ رحمه الله أنْ يُنْقَصَ (٩) العقدُ بقدرِه إذا لم يَتَجَوّزْ، ورَدَّه - استَبْدَلَ في مجلِسِ الرَّدِّ أو لا - وهو قولُ زُفَرَ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أَنَّ قبضَ المَرْدودِ لم يَصِحُّ فتَبَيَّنَ أَنَّ الافْتِراقَ حَصَلَ لا عن قبضِ رَأْسِ المالِ في قدرِ المَرْدودِ فيَبْطُلُ السَّلَمُ بقدرِه، إلاّ أنّه استَحْسَنَ في القليلِ، وقال: إنْ كان قليلاً فرَدَّه واستَبْدَلَ في ذلك المجلِسِ فالعقدُ ماضِ في الكُلِّ، وإنْ كان كثيرًا يَبْطُلُ العقدُ بقدرِ المَرْدودِ؛ لأنَّ الزِّيافةَ في القليلِ مِمَّا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه؛ لأنَّ الدَّراهمَ لا تَخْلو عن ذلك

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «هناك». (١) في المخطوط: «الصحيح».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ينتقض».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «يكون». (٥) في المخطوط: «الستوقة».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «وهو».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «ينتقض».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «انتقض».

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «ففي قياس».

فكانت مُلْحَقةً بالعَدَم، بخلافِ الكَثيرِ.

واختلَفَتِ الرِّوايةِ على أنّ الثُّلُثَ قليلٌ وفي رِوايةٍ عنه أنّ ما زادَ على الثُّلُثِ يكونُ كثيرًا، وفي التّفاقِ الرِّواياتِ على أنّ الثُّلُثَ قليلٌ وفي رِوايةٍ عنه أنّ ما زادَ على الثُّلُثِ يكونُ كثيرًا، وفي رِوايةٍ النّصْفِ، وكذا هذا في الصَّرْفِ غيرَ أنّ هناك إذا كثُرَتِ الزَّيوفُ فرَدَّ حتى بَطَلَ العقدُ في قدرِ المَرْدودِ عندَ أبي حنيفة يَصيرُ شريكًا لِقابِضِ الدّينارِ فيَسْتَرِدُّ منه عَيْنَه. وعلى قولِ عيسَى: قابِضُ الدّينارِ بالخيارِ على ما بَيَّنا ولو كان تَصَرَّفُ فيه أو أخرَجَه عن مِلْكِه لا يُفْسَخُ عليه تَصَرُّفُه وعليه مثلُه كما في البيعِ الفاسدِ على ما مَرّ.

وكُلُّ جوابٍ عَرَفْتَه في السَّلَمِ والصَّرْفِ فهو الجوابُ في عقدٍ تَتَعَلَّقُ صِحَّتُه بالقبضِ قبلَ الأفْتِراقِ مِمّا سِوَى الصَّرْفِ والسَّلَمِ كَمَنْ كان له على آخَرَ دَنانيرُ فصالَحَ منها على دراهمَ (١)، أو كان له على آخَرَ مَكيلٌ، أو موزونٌ موصوفٌ في الذِّمّةِ، دينًا أو غيرُهما مِمّا يَثْبُتُ مثلُه في الذِّمّةِ دَيْنًا فصالَحَ منها على دراهمَ، أو نحوُ ذلك من العُقودِ مِمّا يكونُ قبضُ الدَّراهم فيه قبلَ الافْتِراقِ عن المجلِسِ شرطًا لِصِحّةِ العقدِ، فقبَضَ الدَّراهمَ، ثم وجَدَها مُسْتَحَقّةً، أو زُيوفًا، أو نَبَهْرَجةً، أو سَتّوقةً، أو رَصاصًا كُلَّها، أو بعضَها قبلَ الافْتِراقِ، أو بعدَه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وعلى هذا تَخْرُجُ (٢) مُقاصّةُ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ بدَيْنِ آخَرَ على المُسْلَمِ إليه بأنْ وجَبَ على المُسْلَمِ إليه دَيْنٌ مثلُ رَأْسِ المالِ أنّه هَلْ يَصيرُ رَأْسُ المالِ قِصاصًا بذلك الدَّيْنِ أم لا؟ فهذا لا يخلو إمّا أنْ وجَبَ دَيْنٌ آخَرُ بالعقد. وإمّا أنْ وجَبَ بالقبض فإن وجب بالعقد فإما أن وجب بعقدٍ مُتَأخِّرِ عنه، فإنْ وجَبَ بعقدٍ مُتَأخِّرِ عنه، فإنْ وجَبَ بعقدٍ مُتَقَدِّم على عقدِ السَّلَمِ باع المُسْلَمَ إليه ثوبًا بعَشرةِ دراهمَ ولم يَقْبِضِ العَشرةَ حتى أَسْلَمَ إليه عَشرةَ دراهمَ في كُرِّ حِنْطةٍ، فإنْ جَعَلا الدَّيْنَيْنِ قِصاصًا، أو تَراضَيا بالمُقاصّةِ يصيرُ قِصاصًا وهذا استحسانٌ، والقياسُ أنْ لا يَصيرُ قِصاصًا وهذا استحسانٌ، والقياسُ أنْ لا يَصيرَ قِصاصًا كَيْفَ ما كان، وهو قولُ زُفَرَ.

(وجه) هوله: أنّ قبضَ رَأْسِ المالِ شرطٌ، والحاصِلُ بالمُقاصّةِ ليس بقبضٍ حَقيقةً فكانُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الدراهم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: "يخرج".

الافْتِراقُ حاصِلًا لا عن قبضِ رَأْسِ المالِ فبَطَلَ السَّلَمُ.

(ولنا) أنّ العقدَ يَنْعَقِدُ (١) موجِبًا للقبضِ (٢) حَقيقةً لولا المُقاصّةُ، فإذا تَقاصًا تَبَيَّنَ (أنّ العقدَ) (٣) انعَقَدَ موجِبًا قبضًا بطريقِ المُقاصّةِ، وقد وُجِدَ. ونَظيرُه ما قُلْنا في الزّيادةِ في الثّمَنِ والمُثَمَّنِ أنّها جائزةٌ استحسانًا وتَلْتَحِقُ بأصلِ العقدِ؛ لأنّ بالزّيادةِ تَبَيَّنَ (٤) أنّ العقدَ وقعَ على المَزيدِ عليه وعلى الزّيادةِ جميعًا كذا هذا.

وإنْ وجَبَ بعقدٍ مُتَأْخِّرٍ عن السَّلَمِ لا يَصيرُ قِصاصًا وإنْ جَعَلاه قِصاصًا، إلاّ رِوايةً عن أبي يوسفَ شاذّةً؛ لأنّ بالمُقاصّةِ لا يَتَبَيَّنُ أنّ العقدَ وقَعَ موجِبًا قبضًا بطريقِ المُقاصّةِ [٣/ أي يوسفَ شاذّةً؛ لأنّ المُقاصّة تستَدْعي قيامَ دَيْنَيْنِ ولم يَكُنْ عندَ عقدِ السَّلَمِ، إلاّ دَيْنٌ واحدٌ فانعَقَدَ موجِبًا حَقيقةَ القبضِ وإنّه لا يَحْصُلُ بالمُقاصّةِ.

هذا إذا وجَبَ الدَّيْنُ بالعقدِ، فأمّا إذا وجَبَ بالقبضِ كالغَصْبِ والقَرْضِ فإنّه يَصيرُ قِصاصًا، سَواءٌ جَعَلاه قِصاصًا، أو لا بعدَ أَنْ كان وُجوبُ الدَّيْنِ الآخَرِ مُتَأْخِرًا عن العقدِ؛ لأنّ العقدَ إنِ انعَقَدَ موجِبًا قبضًا حَقيقةٌ فقد وُجِدَ ههنا لَكِنّ (٥) قبضَ الغَصْبِ والقَرْضِ قبضٌ حَقيقةٌ، فيُجْعَلُ عن قبضِ رَأْسِ المالِ؛ لأنّه واجبٌ، وقبضُ الغَصْبِ مَحْظورٌ وقبضُ القَرْضِ ليس بواجبٍ فكان إيقاعُه عن الواجبِ أولى، بخلافِ ما تَقَدَّمَ؛ لأنّ هناكُ لم يوجَدِ القبضُ حَقيقةٌ، والقبضُ بطريقِ المُقاصّةِ يُمْكِنُ (٢) في أحدِ الفصلينِ دونَ الآخرِ على ما القبضُ عز وجل أعلمُ.

هذا إذا تساوَى الدَّيْنانِ، فأمّا إذا تَفاضَلا بأنْ كان أحدُهما أفضلَ، والآخَرُ أَدْوَنَ فرَضيَ أحدُهما بالقِصاصِ وأبَى الآخَرُ فإنّه يُنْظَرُ إنْ أبَى صاحبُ الأفضَلِ لا يَصيرُ قِصاصًا؛ لأنّ حَقَّه في الجوْدةِ مَعْصومٌ مُحْتَرَمٌ فلا يجوزُ إبطالُه عليه من غيرِ رِضاه، وإنْ أبَى صاحبُ الأَدْوَنِ يَصيرُ قِصاصًا؛ لأنّه لَمّا رَضيَ به صاحبُ الأفضَلِ فقد أَسْقَطَ حَقَّه عن الفضْلِ كأنّه (٧) قَضَى دَيْنَه فأعطاه أجود مِمّا عليه وهناك يُجْبَرُ على الأَخْذِ كذا هذا، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «منعقد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أنه».

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الله».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «فكأنه».

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «القبض».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يتبين».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «يكون».

وكذلك المُقاصّةُ في ثَمَنِ الصّرْفِ تَخْرُجُ على هذه التّفاصيلِ التي ذَكَرْناها في رَأْسِ مالِ السَّلَم، فافْهَمْ واللّه الموَفِّقُ لِلصَّوابِ.

ثم ما ذَكَرْنا من اعتبارِ هذا الشّرط، وهو قبضُ رَأْسِ المالِ حالَ بَقاءِ العقدِ، فأمّا بعدَ ارتِفاعِه بطريقِ الإقالةِ، أو بطريقِ آخَرَ فقبضُه ليس بشرطٍ في مجلِسِ الإقالةِ، بخلافِ القبضِ في مجلِسِ العقدِ وقبضِ بَدَلِ الصّرْفِ في مجلِسِ الإقالةِ أنّه شرطٌ لِصِحّةِ الإقالةِ كقبضِهما في مجلِسِ العقدِ.

(وَوجه) الفرْقِ أَنَّ القبضَ في مجلِسِ العقدِ في البابَيْنِ ما هو شرطٌ لِعَيْنِه، وإنّما هو شرطٌ لِلتَّغيينِ، وهو أَنْ يَصيرَ البَدَلُ مُعَيَّنَا بالقبضِ صيانة عن الافْتِراقِ عن دَيْنِ بدَيْنِ على ما بيّنًا ولا حاجة إلى التّغيينِ في مجلِسِ الإقالةِ في السَّلَمِ؛ لأنّه لا يجوزُ استِبْدالُه فيَعودُ إليه عَيْنُه فلا تَقعُ الحاجةُ إلى التّغيينِ بالقبضِ فكان الواجبُ نفسَ القبضِ فلا يُراعَى له المجلِسُ، بخلافِ الصَّرْفِ؛ لأنّ التّغيينَ لا يَحْصُلُ، إلاّ بالقبضِ؛ لأنّ استِبْدالَه جائزٌ فلا بُدَّ من شرطِ القبضِ في المجلِسِ ليَتَعَيَّنَ، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

## فصل [في الذي يرجع إلى المسلم]

وأمَّا الذي يرجعُ إلى المُسْلَم فيه فأنْواعٌ أيضًا:

(منها): أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الجنسِ كَقُولِنا : حِنْطَةٌ أَو شَعِيرٌ أَو تَمرٌ .

(وَمنها)؛ أَنْ يكونَ مَعْلُومَ النَّوْعِ. كَقُولِنا: حِنْطَةٌ سَقيّةٌ أَو نَحِسيّةٌ، تَمرٌ بَرْنيُ أَو فارِسيُّ هذا إذا كان مِمّا يختَلِفُ نوعُه، فإنَّ كان مِمّا لا يختَلِفُ فلا يُشترَطُ بيانُ النَّوْعِ.

(وَمنها): أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الصِّفةِ، كَقُولِنا: جَيِّدٌ أَوْ وَسَطٌّ أَوْ رَدِّيءٌ.

(وَمنها): أَنْ يكونَ مَعْلُومَ القدرِ بالكيلِ أو الوزنِ أو العَدِّ أو الذَّرْعِ؛ لأَنْ جَهالةَ النَّوْعِ، والجنسِ، والصِّفةِ، والقدرِ جَهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ وأنّها مُفْسِدةٌ للعقدِ، وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ أَسْلَمَ منكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِي كنِلِ مَعْلُومٍ ووَزْنِ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ» (١).

(وَمنها): أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ القدرِ بكيلِ، أو وزن، أو ذَرْعِ يُؤمَنُ [عليه] (٢) فقْدُه عن أيدي

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه. (٢) ليست في المخطوط.

النَّاس، فإنْ كان لا يُؤمَنُ فالسَّلَمُ فاسدُّ بأنْ أعلَمَ قدرَه بمِكْيالٍ لا يُعْرَفُ عيارُه بأنْ قال: بهذا الإناءِ ولا يُعْلَمُ كم يَسَعُ فيه، أو بحَجَرٍ لا يُعْرَفُ عيارُه بأنْ قال: بهذا الحجَرِ ولا يُعْلَمُ كم وزنُه، أو بخَشَبةٍ لا يُعْرَفُ قدرُها بأنْ قال: بهذه الخشَبةِ ولا يُعْرَفُ (١) مقدارُها، أو بِذِراعِ يَدِه، ولو كان هذا في بيعِ العَيْنِ بأنْ قال: بعْتُكَ من هذه الصُّبْرةِ مِلْءَ هذا الإِناءِ بدرهَم، أو من هذا الزَّيْتِ وزنَ هذا الحجَرِ بدرهَمٍ: يجوزُ في ظاهرِ الرُّوايةِ ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ رحمهما الله أنَّه لا يجوزُ في بيعِ العَّيْنِ أيضًا كما لا يجوزُ في السَّلَمِ، ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنَّه كان يقولُ أوَّلاً: لا يجوزُ، ثُم رجع، وقال: يجوزُ.

﴿ (وجه) هذه الرِّوايةِ أنَّ هذا البيعَ (٢) مُكايَلةٌ ، والعِلْمُ بمقدارِ المَبيعِ في بيعِ المُكايَلةِ شرطُ الصِّحّةِ ولم يوجَدْ فيَفْسُدُ كما لو باع قُفْزانًا من هذه الصُّبْرةِ ولِظاَهرِ [٣/ ٢٠٦ ب] الرُّوايةِ الفرْقُ بين السَّلَمِ وبين بيعِ العَيْنِ .

## (وَوجه) الفرقِ بينهما من وجهَيْنِ:

أحدُهما: أنَّ التَّسْليمَ في بابِ السَّلَمِ لا يجبُ عَقيبَ العقدِ، وإنَّما يجبُ بعدَ مَحَلِّ الأَجَلِ فيحتملُ أَنْ يَهلِكَ الإِناءَ قبلَ مَحَلِّ الأَجَلِ، وهذا الاحتِمالُ إِنْ لَم يَكُنْ غالِبًا فليس بنادِرٍ أيضًا وإذا هَلَكَ يَصِيرُ المُسْلَمُ فيه مجهولَ القدرِ، بخلافِ بيعِ العَيْنِ؛ لأنَّه يوجِبُ التَّسْليمَ (عَقيبَ العقدِ) (٣)، وهَلاكُ القَفيزِ عَقيبَ العقدِ بلا فصلِ نادِرٌ، والنّادِرُ مُلْحَقٌ بالعَدَمِ فلا يَصِيرُ المَبيعُ (٤) مجهولَ القدرِ.

والثاني: أنَّ القُدْرةَ على (تسليم المَبيعِ) (٥) شرطُ انعِقادِ العقدِ وصِحَّتِه، والقُدْرةُ على التَّسْليمِ عند التسليم عندَ العقدِ فائتةٌ في بأبِ السَّلَم؛ لأنَّ السَّلَمَ بيعُ المَفاليسِ، وفي ثُبوتِ القُدْرةِ عندَ مَحَلِّ الأَجَلِ شَكٌّ، قد تَثْبُتُ وقد لا تَثْبُتُ؛ لأنَّه إِنْ بَقيَ المِكْيالُ والحجَرُ والخشَبةُ تَثْبُتُ وإنْ لم يَبْقَ لا يَقْدِرُ فَوَقَعَ الشَّكُّ في ثُبوتِ القُدْرةِ فلا تَثْبُتُ بالشَّكِّ على الأصلِ المَعْهودِ في غيرِ الثَّابِتِ بيَقينٍ إذا وقَعَ الشَّكُّ في ثُبوتِه أنَّه لا يَثْبُتُ، بِخلافِ بيعِ العَيْنِ؛ لأنَّ هناك القُدْرةَ على التَّسْليمِ ثابِتةٌ عندَ العقدِ، وفي فواتِها بالهَلاكِ شَكَّ فلا تَفوتُ بالشَّكَ على الأصلِ المَعْهودِ في الثَّابِتِ بيَقينٍ إذا وقَعَ الشَّكَّ في زَوالِه أنَّه لا يَزولُ بالشَّكِّ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يعلم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بيع».(٤) في المخطوط: «البيع». (٣) في المخطوط: «عقيبه البيع».(٥) في المخطوط: «التسليم».

وامّا هوله: إنّ العِلْمَ بمقدارِ المَبيعِ في بيعِ المُكايَلةِ شرطُ الصِّحَةِ، فنَقولُ: العِلْمُ بذلك لا يُشترَطُ لِعَيْنِه بل لِصيانةِ العقدِ عن الجهالةِ المُفْضيةِ إلى المُنازَعةِ، وهذا النّوعُ من الجهالةِ لا يُفْضي إلى المُنازَعةِ لإمكانِ الوُصولِ إلى العِلْمِ بقدرِ المَبيعِ بالكيلِ للحالِ، الجهالةِ لا يُفْضي إلى الصَّبْرةِ؛ لأنّ هناك لا طريقَ للوُصولِ إلى العِلْمِ بمقدارِ المَبيعِ بالكيلِ المَنازَعةِ فالمُشتري يُطالِبُه بزيادةٍ، والبائعُ لا يُعْطيه فيتَنازَعانِ، فكانت الجهالةُ مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ فهو الفرْقُ بين الفصلينِ. وقيلَ: إنّما يجوزُ هذا في بيعِ العَيْنِ إذا كان الإناءُ من خَزَفِ أو خَشَبٍ أو حَديدٍ أو نحوِ ذلك؛ لأنّه لا يحتملُ الزّيادةَ والنُقْصانَ.

وأمّا إذا كان مثلَ الزُّنبيلِ، والجوالِقِ، والغِرارةِ ونحوِ ذلك فلا يجوزُ؛ لأنّه يحتملُ الزّيادةَ والنّقصانَ، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

وَلو كان المُسْلَمُ فيه مَكيلاً فعُلِمَ قدرُه بالوزنِ المَعْلومِ أو كان موزونًا فعُلِمَ قدرُه بالكيلِ المَعْلومِ: جازَ؛ لأنّ الشّرطَ كونُه مَعْلومَ القدرِ بمِعْيارٍ يُؤمَنُ فقْدُه، وقد وُجِدَ، بخلافِ ما إذا باع المَكيلَ بالمَكيلِ وزنًا بوَزْنِ مُتَساويًا في الوزنِ، أو باع الموزونَ بالموزونِ كيْلاً بكيلٍ مُتَساويًا في الكيلِ أو الوزنِ؛ لأنّ شرطَ جوازِ بكيلٍ مُتَساويًا في الكيلِ أو الوزنِ؛ لأنّ شرطَ جوازِ السَّلَمِ كونُ المُسْلَمِ فيه مَعْلومَ القدرِ، والعِلْمُ بالقدرِ كما يَحْصُلُ بالكيلِ يَحْصُلُ بالوزنِ في بيعِ فأمّا شرطُ الكيلِ والوزنِ في الأشياءِ التي ورَدَ الشّرعُ فيها باعتبارِ الكيلِ والوزنِ في بيعِ العَيْنِ ثَبَتَ نَصًّا فكان بيعُها بالكيلِ أو الوزنِ مُجازَفةً فلا يجوزُ، أمّا في بابِ السَّلَمِ فاعتبالُ الكيلِ والوزنِ فيها وقد حَصَلَ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

(وَمنها): أَنْ يكونَ مِمّا يُمْكِنُ أَنْ يُضْبَطَ قدرُه وصِفَتُه بالوصْفِ على وجهِ لا يَبْقَى بعدَ الوصْفِ إلا تَفاوُتٌ عَامَ مَا لا يُمْكِنُ ويَبْقَى بعدَ الوصْفِ تَفاوُتٌ فاحشٌ لا يجوزُ السَّلَمُ فيه؛ لأنّه إذا لم يُمْكِنْ ضَبْطُ قدرِه وصِفَتِه بالوصْفِ يَبْقَى (١) مجهولَ القدرِ أو الوصْفِ جَهالةً فاحشةً مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ وإنّها مُفْسِدةٌ للعقدِ.

وبيان ذلك، أنّه يجوزُ السَّلَمُ في المَكيلاتِ والموزوناتِ [التي تحتملُ التَّعْيينَ والعَدَديَّاتِ المُتَقَارِبةِ، أمَّا الْمَكيلاتُ والموزوناتُ] (٢)؛ فلأنّها مُمْكِنةُ الضَّبْطِ قدرًا وصِفةً على وجه لا يَبْقَى بعدَ الوصْفِ بينه وبين جنسِه ونوعِه إلاّ تَفاوُتٌ يَسيرٌ؛ لأنّها من ذَواتِ الأمثالِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيبقى».

وكذلك العَدَديّاتُ المُتقارِبةُ من الجوْزِ والبَيْضِ؛ لأنّ الجهالةَ فيها يَسيرةٌ لا تُفْضي إلى المُنازَعةِ، وصَغيرُ الجوْزِ والبَيْضِ وكَبيرُهما سَواءٌ؛ لأنّه لا يجْري التّنازُعُ في ذلك القدرِ من التّفاوُتِ بين النّاس عادةً فكان مُلْحَقًا بالعَدَمِ فيجوزُ السَّلَمُ فيها عَدَدًا وكذلك كيْلاً، وهذا عندَنا، وقال زُفَرُ: لا يجوزُ.

(وجه هوله) (١): أنّ الجوْزَ والبَيْضَ مِمّا يختَلِفُ ويَتَفاوَتُ في الصِّغَرِ والكِبْرِ حتى يُشترَى الكَبيرُ منها بأكثرَ مِمّا يُشترَى الصّغيرُ فأشبَهَ البِطّيخَ، والرُّمّانَ.

(ولنا) أنّ التّفاوُتَ بين صَغيرِ الجوْزِ [٣/ ١٠٧ أ] وكَبيرِه يَسيرٌ أُعرَضَ النّاسُ عن اعتِبارِه فكان ساقِطَ العِبْرةِ، ولِهذا كان مضمونًا بالمثلِ عندَ الإثلافِ، بخلافِ الرُّمّانِ والبِطّيخِ فإنّ التّفاوُتَ بين آحادِه تَفاوُتٌ فاحشٌ، ولِهذا كان مضمونًا بالقيمةِ.

(وَأَمّا) السَّلَمُ في الفُلوسِ عَدَدًا فجائزٌ عندَ أبي حنيفة وأبي يوسف، وعندَ محمّدٍ لا يجوزُ، بناءً على أنّ الفُلوسَ أثمانٌ عندَه فلا يجوزُ السَّلَمُ فيها، كما لا يجوزُ [السَّلَمُ] (٢) في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ، وعندَهما ثَمَنيَّتُها ليستْ بلازِمةٍ بل تحتملُ الزَّوالَ؛ لأنّها ثَبَتَتْ (٣) بالاصْطِلاح فتَزولُ بالاصْطِلاح، وإقدامُ العاقِدَيْنِ على عقدِ السَّلَمِ فيها مع عِلْمِهما أنّه لا صِحّةً لِلسَّلَمِ في الأثمانِ اتَّفاقٌ منهما على إخراجها عن صِفةِ الثَّمنيَّةِ فتَبْطُلُ ثَمَنيَّتُها في حَقِّ العاقِدَيْنِ سابِقًا على العقدِ، وتصيرُ سِلَعًا عَدَديّةً فيَصِحُّ السَّلَمُ فيها، كما في سائرِ السَّلَمِ العَدَديّةِ كالنَّصالِ ونحوِها.

(وَاهَا) الذَّرْعِيَاتُ: كَالْقِيابِ، والبسُطِ، والحصيرِ، والبَواري ونحوِها فالقياسُ أَنْ لا يجوزَ السَّلَمُ فيها؛ لأنّها ليستْ من ذَواتِ الأمثالِ لِتَفاوُتِ فاحشٍ بين ثوبٍ وثوبٍ، ولِهذا لم تُضمَنْ بالمثلِ في ضَمانِ العَدَديّاتِ بل بالقيمةِ، فأشبَهَ السَّلَمَ في اللَّالِي والجواهرِ، إلاّ أنّا استَحْسَتًا الجوازَ لِقولِه عز وجل في آيةِ الدَّيْنِ: ﴿ وَلَا شَتَمُوا أَنَ تَكُنُبُوهُ مَفِيرًا أَوْ كَيدًا إِلَى السَّحْسَتًا الجوازَ لِقولِه عز وجل في آيةِ الدَّيْنِ: ﴿ وَلَا شَتَمُوا أَنَ تَكُنُبُوهُ مَفِيرًا أَوْ كَيدًا إِلَى السَّحْسَةِ البَعْدِيرُ والكَبيرُ، وإنّما يُقالُ ذلك في الدَّرْعيّاتِ، والعَدديّاتِ، ولأنّ النّاسَ تَعامَلُوا السَّلَمَ في الثّيابِ لِحاجَتِهم إلى ذلك فيكونُ إجماعًا منهم على الجوازِ فيتُتركُ القياسُ بمُقابلَتِه، ولأنّه إذا بَيّنَ جنسَه وصِفَتَه ونوعَه إجماعًا منهم على الجوازِ فيتُتركُ القياسُ بمُقابلَتِه، ولأنّه إذا بَيّنَ جنسَه وصِفَتَه ونوعَه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ووجه الفرق».(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تثبت».

ورِفْعَتَه وطوله وعَرْضَه يَتَقارَبُ التَّفاوُتُ فيلْحَقُ بالمثلِ في بابِ السَّلَمِ شرعًا لِحاجةِ النّاس، ولا حاجةً إلى الإلْحاقِ بالمثلِ في بابِ الاستِهْلاكِ مع ما أنّ هذا الاعتبارَ غيرُ سَديدٍ؛ لأنّه قد يُحْتَمَلُ (١) في المُعامَلاتِ من التّفاوُتِ اليَسيرِ ما لا يُحْتَمَلُ (١) مثلُه في الإثلافاتِ، فإنّ الأبَ إذا باع مالَ ولَدِه بغَبنِ يَسيرِ [جازَ و] (٣) لا يَضْمَنُ.

ولو أَتْلَفَ عليه شيئًا يَسيرًا من مالِه يَضْمَنُ، فلا يَسْتَقيمُ الاستِبْدالُ (٤).

هذا إذا أَسْلَمَ في ثوبِ الكِرْباس أو الكَتّانِ، فأمّا إذا أَسْلَمَ في ثوبِ الحريرِ (٥) فهَلْ يُشترَطُ فيه (٦) بيانُ الوزنِ بعدَ بيانِ الجنسِ والنّوْعِ والصّفةِ والرّفْعةِ والطّولِ والعَرْضِ؟

إِنْ كَانَ مِمَّا تَخْتَلْفُ قَيْمَتُهُ بِاخْتِلَافِ وَزِيْهُ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِعِدَ التَّسَاوي في الجنسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفةِ وَالرِّفْعةِ وَالطَّولِ وَالْعَرْضِ يُشْتَرَطُّ؛ لأنّ بعدَ بيانِ هذه الأشياءِ تَبْقَى جَهَالَتُهُ مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ، وإِنْ كَانَ مِمّا لا يَخْتَلِفُ يَجُوزُ؛ لأنّ جَهَالةَ الوزنِ فيه لا تُفْضي إلى المُنازَعةِ.

ولا يجوزُ السَّلَمُ في العَدَديّاتِ المُتَفاوِتةِ من الحيَوانِ، والجواهرِ، واللَّالِئِ، والجوْذِ والجُلودِ، والأُدُمِ، والرُّمانِ، والأكارِع، والبِطّيخِ، والقِثّاءِ، والرُّمّانِ، والسَّفَرْجَلِ والجُلودِ، والأُديّاتِ المُتَفاوِتةِ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ ضَبْطُها بالوصْفِ إذْ يَبْقَى بعدَ بيانِ جنسِها ونوعِها وصِفَتِها وقدرِها جَهالةٌ فاحشةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ لِتَفاوُتٍ فاحشِ بين جَوْهَرٍ وجَوْهَرٍ، ولُؤلُوْ، وحَيَوانٍ وحَيَوانٍ، وكذا بين جِلْدٍ وجِلْدٍ، ورَأْسٍ ورَأْسٍ في الصَّغَرِ والكِبْرِ، والسَّمَنِ، والهُزالِ (٧)، وقال الشّافعيُّ رحمه الله: يجوزُ السَّلَمُ في الحيَوانِ (٨).

(وجه) قولِه، أنَّ المانِعَ من الجوازِ هنا جَهالةُ المُسْلَمِ فيه، وقد زالَتْ ببيانِ الجنسِ،

(1) في المخطوط: "يتحمل". (٢) في المخطوط: "يتحمل".

(٣) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «الاستدلال».

(a) في المخطوط: «الخز». (٦) في المخطوط: «فيها».

(٧) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص ٨٦)، المبسوط (١٣١/١٣١)، رءوس المسائل (ص ٩٩)، تحفة الفقها، (٢/ ١٣)، طريقة الخلاف في الفقه بين الأثمة الأسلاف (ص ٣٤٧)، شرح فتح القدير (٧/ ٢٧، ٨٧)، الاختيار (٢/ ٣٧)، البناية (٧/ ٤٢٧، ٤٢٩)، اللباب (٢/ ٢٦٠).

(٨) مذهب الشافعية: أنه يجوز السلم في الحيوان. انظر: الأم (١١٧/٣)، حلية العلماء (٤/ ٣٦٢)، التنبيه (٦٨)، الوسيط (٣/ ٤٣٨)، الوجيز (١/ ٢٥٦)، روضة الطالبين (٤/ ١٨)، المنهاج (ص ٥٣).

والنَّوْع، والصِّفة، والسِّنِّ؛ لأنّ الحيّوانَ مَعْلُومُ الجنسَ والنَّوْعِ والصَّفةِ فكان مضبوطَ الوصْفِ، والتّفاوُتُ فيما وراءَ ذلك لا يُعْتَبَرُ، ولِهذا وجَبَ دَيْنًا في الذِّمّةِ في النَّكاح فأشبَهَ الثّمات.

(ولنا) أنّ بعدَ بيانِ هذه الأشياءِ يَبْقَى بين فرَسٍ وفَرَسٍ تَفاوُتٌ فاحشٌ في الماليّةِ فتَبْقَى جَهالةٌ (١) مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ، وإنّها مانِعةٌ صِحّةُ العقدِ لِما ذَكَرْنا من الوُجوه فيما قبلُ.

وقد رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن السَّلَفِ فِي الحيوَانِ (٢)، والسَّلَفُ والسَّلَمُ (واحدٌ في اللَّغةِ) (٣)، والاعتبارُ بالنَّكاح غيرُ سَديدِ؛ لأنّه يَتَحَمَّلُ فيه جَهالةً لا يَتَحَمَّلُها البيعُ.

ألا تَرَى أنّه يَصِحُّ من غيرِ ذِكْرِ البَدَلِ وبِبَدَلٍ مجهولٍ، وهو مَهْرُ المثلِ، ولا يَصِحُّ البيعُ إلاّ ببَدَلٍ مَعْلُومٍ فلا يَسْتَقيمُ الاستِدْلال (٤)، ولا يجوزُ السَّلَمُ في [٣/ ١٠٧ ب] التّبنِ أحمالاً أو (٥) أوقارًا؛ لأنّ التّفاوُت بين الحِمْل والحِمْلِ، والوِقْرِ والوِقْرِ مِمّا يَفْحُشُ، إلاّ إذا أَسْلَمَ فيه بقبّانٍ مَعْلُومٍ من قبابينَ التُّجّارِ فلا يختلِفُ فيجوزُ، ولا يجوزُ السَّلَمُ في الحطبِ حُزَمًا ولا أوقارًا لِلتَّفاوُتِ الفاحشِ بين حُزْمةٍ وحُزْمةٍ، ووِقْرٍ ووِقْرٍ

وكدًا في القَصَبِ، والحشيشِ، والعيدانِ، إلا [إذا] (٦) وصَفَه بوَصْفِ يُعْرَفُ ويَتَقارَبُ التّفاوُتُ فيجوزُ، ويجوزُ السَّلَمُ في اللَّبِنِ، والآجُرِّ إذا سَمَّى مَلْبَنَا مَعْلُومًا لا يختَلِفُ ولا يَتَفَاوَتُ إلاّ يَسيرًا.

وكذا في الطَّوابيقِ إذا وصَفَها بوَصْفٍ يُعْرَفُ على وجهِ لا يَبْقَى بعدَ الوصْفِ جَهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ ؛ لأنّ الفسادَ للجَهالةِ ، فإذا صارَ مَعْلومًا بالوصْفِ جازَ ، وكذا في طَشْتِ أو قُمْقُمةٍ أو خُفَّيْنِ أو نحوِ ذلك إنْ كان يُعْرَفُ يجوزُ ، وإنْ كان لا يُعْرَفُ لا يجوزُ ؛ لا يَعْرَفُ لا يجوزُ ؛ لا لا يُعْرَفُ لا يجوزُ ؛ لا لا يُعْرَفُ لا يجوزُ ؛ لا لا يُعْرَفُ لا يعرفَ لا يَعْرَفُ بالوصْفِ ، فإنْ كان مِمّا يَحْصُلُ تَمامُ معرفَتِه (٧)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الجهالة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٥)، برقم (٣٤١)، والدارقطني (٣/ ٧١)، برقم (٢٦٨)، وابن الجعد في مسنده (١/ ٤٩)، برقم (٢٠٠)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٤٦/٤) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «في اللغة شيء واحد». (٤) في المخطوط: «الاستبدال».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «و». (٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «المعرفة».

بالوصْفِ بأنْ لم تَبْقَ فيه جَهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ جازَ السَّلَمُ فيه، وإلاّ فلا، ولو استَصْنَعَ رجلٌ شيئًا من ذلك بغيرِ أَجَلِ جازَ استحسانًا.

# والكَلامُ في الاستِصْناعِ في مَواضِعَ:

في بيانِ جوازِه أنّه جائزٌ أِم لا؟

وفي بيانِ شَرائطِ جوازِه .

وفي بيانِ كَيْفَيَّةِ جُوازِهِ .

وفي بيانِ حُكْمِه .

(افنا) الأوَلُ: فالقياسُ يَأْبَى جوازَ الاستِصْناعِ ؛ لأنّه بيعُ المَعْدومِ كالسَّلَمِ بل هو أبعَدُ جوازًا من السَّلَمِ ؛ لأنّ المُسْلَمَ فيه تحتملُه الذِّمةُ ؛ لأنّه دَيْنٌ حقيقةٌ ، والمُسْتَصْنَعُ عَيْنٌ توجَدُ في الثّاني ، والأعيانُ لا تحتملُها الذِّمةُ فكان جوازُ هذا العقدِ أبعَدَ عن القياس عن (۱) السَّلَمِ ، وفي الاستحسانِ جازَ ؛ لأنّ النّاسَ تَعامَلوه في سائرِ الأعصارِ من غيرِ نكيرٍ (۲) فكان إجماعًا منهم على الجوازِ فيُتْرَكُ القياسُ به ، ثم هو بيعٌ عندَ عامّةِ مَشايِخِنا ، وقال بعضُهم : هو عِدةٌ و[إنه] (٣) ليس بسَديدٍ ؛ لأنّ محمّدًا رحمه الله ذَكَرَ القياسَ والاستحسانَ في جوازِه . وذِكْرُ القياس والاستحسانِ لا يَليتُ بالعِداتِ ، وكذا ثَبَتَ (٤) خيارُ الرُّويةِ للمُسْتَصْنِع وأنّه من خصائصِ البيوع .

وكذا من شرطِ جوازِه أنْ يكونَ فيما لِلنّاس فيه تَعامُلٌ، والعِداتُ لا يَتَقَيَّدُ جوازُها بهذه الشَّرائطِ (٥)، فدَلَّ أنَّ جوازَه جوازُ البياعاتِ لا جوازُ العِداتِ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

## (وَأَمَّا) (شَرائطُ جوازِه) (٦):

(قَمنها): بيانُ جنسِ المُسْتَصْنَعِ ونوعِه وقدرِه وصفته؛ لأنه مِبيعٌ فلا بُدَّ وأنْ يكونَ مَعْلُومًا. والعِلْمُ إِنَّما يَحْصُلُ بأشياءَ:

(Y) في المخطوط: «إنكار».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.(١) في المخطوط: «أثبت».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الشريطة». (٦)

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «شرائطها».

(منها): أنْ يكونَ ما لِلنَّاس فيه تَعامُلٌ كالقَلَنْسوةِ والخُفِّ والآنيةِ ونحوِها فلا يجوزُ فيما لا تَعامُلَ لهم فيه، كما إذا أمَرَ حائكًا أنْ يَحيكَ له ثوبًا بغَزْلِ نفسِه ونحوِ ذلك مِمّا لم تَجْرِ عاداتُ النّاس بالتّعامُلِ فيه؛ لأنّ جوازَه مع أنّ القياسَ يَأْباه ثَبَتَ بتَعامُلِ النّاس فيختَصُّ بما (١) لهم فيه تَعامُلٌ، ويَبْقَى الأمرُ فيهما وراءَ ذلك موكولاً إلى القياس.

(وَامًا) كَيْفَيْهُ جَوازِه؛ فهي أنّه عقدٌ غيرُ لازِم في حَقّ كُلِّ واحدٍ منهما قبلَ رُوْيةِ المُسْتَصْنِع والرِّضا به حتى كان لِلصّانِع أنْ يَمْتَنِعَ من الصُّنِّعِ وأنْ يَبيعَ المَصْنوعَ قبلَ أنْ يَراه المُسْتَصْنِعُ، وللمُسْتَصْنِعِ أَنْ يرجعَ أيضًا؛ لأنَّ القياسَ أنْ لا يجوزَ أصلًا، إلاَّ أنَّ جوازَه ثَبَتَ استحسانًا بخلافِ القياس لِحاجةِ النّاس، وحاجَتُهم قبلَ الصُّنْعِ أو بعدَه قبلَ رُؤيةِ المُسْتَصْنَعِ والرِّضا به أقرَبُ إلى الجوازِ دونَ اللُّزومِ (فَيَبْقَى اللُّزومُ) (٢) قبلَ ذلك على أصلِ القياس.

(وَامْا) حُكُمُ الاستِصْناعِ: فَحُكُمُه في حَقّ المُسْتَصْنِعِ - إذا أتَى الصّانِعُ بالمُسْتَصْنَعِ على الصَّفةِ المشروطةِ - ثُبُوتُ مِلْكِ غيرِ لازِمِ في حَقِّه حتى يَثْبُتَ (٣) له خيارُ الرُّؤيةِ إذا رَآه، إنْ شاء أخذه وإنْ شاء تَرَكَه، وفي حَقِّ الصَّانِعِ ثُبُوتُ مِلْكِ لازِمٍ إذا رَآه المُسْتَصْنِعُ ورَضيَ به، ولا خيارَ له، وهذا جوابُ ظاهرِ الرِّوايةِ.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ أنّه غيرُ لازِمٍ في حَقٌّ كُلِّ واحدٍ منهما حتى يَثْبُتَ لِكُلِّ واحدٍ منهما

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنّه لازِمٌ في حَقِّهما حتى لا خيارَ لأحدِهما لا لِلصّانِعِ ولا للمُسْتَصْنِع أيضًا .

(وجه) رواية ابي يوسف: أنّ في إثباتِ الخيارِ للمُسْتَصْنِعِ إضْرارًا بالصّانِع؛ لأنّه قد أفسَدَ مَتَاعَه وفَرَى جِلْدَه وأتَى بالمُسْتَصْنَعِ على الصُّفةِ المشروطَةِ، فلو ثَبَتَ له الخيارُ لَتَضرَّرَ به الصَّانِعُ فَيَلْزَمُ [٣/ ١٠٨ أ] دَفْعًا لِلضَّرَرِ عنه.

(وجه) الرواية الأولى: أنّ في اللَّزومِ إضرارًا بهما جميعًا، وأمَّا إضْرارُ (٤) الصَّانِع؛ فلِما قال أبو يوسفَ: وأمَّا ضرَرُ المُسْتَصْنِعِ، فلأنَّ الصَّانِعَ متى لم يَصْنَعْه، واتَّفَقَ له مُشترٍ يَبيعُه فلا تَنْدَفِعُ حاجةُ المُسْتَصْنِعِ فيَتَضرَّرُ به َ فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ الخيارُ لهما دَفْعًا لِلضَّررِ عنهما .

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فبقي الملزوم».
 (٤) في المخطوط: «ضرر».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ما».(٣) في المخطوط: «ثبت».

(وجه) ظاهر الروالية: وهو إثباتُ الخيارِ للمُسْتَصْنِعِ لا لِلصّانِعِ أنّ المُسْتَصْنِعَ مُشترِ شيئًا لم يَرَه؛ لأنّ المَعْقودَ عليه، وهو المُسْتَصْنعُ، وإنْ كان مَعْدومًا حَقيقةً لَكِنّه جُعِلَ موجودًا شرعًا حتى جازَ العقدُ استحسانًا، ومَنِ اشترى شيئًا لم يَرَه فهو بالخيارِ إذا رَآه، والصّانِعُ بائعٌ شيئًا لم يَرَه فلا خيارَ له، ولأنّ إلْزامَ حُكْمِ العقدِ في جانِبِ المُسْتَصْنِعِ إضْرارٌ [به] (۱)؛ لأنّ من الجائزِ أنْ لا يُلائمَه المَصْنوعُ ولا يَرْضَى به فلو لَزِمَه -وهو مُطالَبٌ بثَمَنِه - فيحتاجُ إلى بيعِه من غيرِه، ولا يُشترَى منه بمثلِ قيمتِه فيتَضرَّرُ به، وليس في الإلْزامِ في جانِبِ الصّانِعِ ضررٌ [به] (۲)؛ لأنّه إنْ لم يَرْضَ به المُسْتَصْنِعُ يَبيعُه من غيرِه بمثلِ قيمتِه، وذلك مُيسَّرٌ عليه لِكَثْرةِ مُمارَسَتِه.

هذا إذا استَصْنَعَ شيئًا ولم يَضْرِبْ له أَجَلًا، فأمّا إذا ضرَبَ له أَجَلًا فإنّه يَنْقَلِبُ سَلَمًا عندَ أبي حنيفةَ فلا يجوزُ إلاّ بشَرائطِ السَّلَمِ، ولا خيارَ لِواحدِ منهما كما في السَّلَمِ.

وعندَهما هو على حالِه [استِصْناعٌ] <sup>(٣)</sup> وذِكْرُه الأَجَلَ لِلتَّعْجيلِ <sup>(١)</sup>، ولوَ ضرَبَ الأَجَلَ فيما لا تَعامُلَ فيه يَنْقَلِبُ سَلَمًا بالإجماع .

(وجه) قولهما: أنّ هذا استِصْناعٌ حَقيقةً، فلو صارَ سَلَمًا إنّما يَصيرُ بذِكْرِه المُدّةَ وأنّه قد يكونُ لِلاستِعْجالِ كما في الاستِصْناع، فلا يخرجُ عن كونِه استِصْناعًا مع الاحتِمالِ.

ولابي حنيفة: أنّ الأجَلَ في البيعِ من الخصائصِ اللّازِمةِ لِلسَّلَمِ، فذِكْرُه يكونُ (ذِكْرًا لِلسَّلَمِ) (فَ عُنَى اللَّمِ عَنْدَى اللَّمِ اللَّمِ عَنْدَى اللَّمِ الللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ الللللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ الللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الللِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الللْ

وهوله: ذِكْرُ الوقْتِ قد يكونُ لِلاستِعْجالِ، قُلْنا: لو حُمِلَ على الاستِعْجالِ لم يَكُنْ مُفيدًا؛ لأنّ التَعْجيلَ غيرُ لازِمٍ، ولو حُمِلَ على حَقيقةِ التَاْجيلِ لَكان مُفيدًا؛ لأنّه لازِمٌ فكان الحمْلُ عليه أولى.

وَلا يجوزُ السَّلَمُ في اللَّحْمِ في قولِ أبي حنيفةَ، وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ: يجوزُ إذا بَيَّنَ جنسَه ونوعَه وصِفَتَه وقدرَه وسِنّه وموضِعَه؛ لأنّ الفسادَ لِمَكانِ الجهالةِ، وقد زالَتْ (٦)

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ذكر السلم».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «للتعجل».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «زال».

ببيانِ هذه الأشياءِ؛ ولِهذا كان مضمونًا بالمثلِ في ضَمانَ العُدُوانِ.

ولأبي حنيفةَ أنَّ الجهالةَ تَبْقَى بعدَ (١) بيانِ ما ذَكُرْناه من وجهَيْنِ:

أحدُهما: من جِهةِ الهُزالِ والسَّمَنِ.

والثَّاني: من جِهةِ قِلَّةِ العَظْمِ وكَثْرَتِه، وكُلُّ واحدةٍ منهما مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ.

وهياس الوجه الثاني: أنّه لو أَسْلَمَ في مَنْزوعِ العَظْمِ يجوزُ، وهو رِوايةُ الكَرْخيِّ عن أبي حنيفة رحمهما الله.

وهياس الوجه الأولى: أنّه لا يجوزُ كيْفَما كان، وهو ظاهرُ الرِّوايةِ عن أبي حنيفة، وهو الصّحيحُ؛ لأنّه إنْ زالَتِ الجهالةُ من إحدى الجِهَتَيْنِ بَقيَتْ من جِهةٍ أُخرى وهي جَهالةُ (٢) السّمَنِ والهُزالِ، فكان المُسْلَمُ فيه مجهولاً فلا يَصِحُ السَّلَمُ، (إلاَّ أنّه) (٣) جُعِلَ مثلاً في ضمانِ العُدُوانِ وسَقَطَ اعتِبارُ التّفاوُتِ فيه شرعًا تَحْقيقًا لِمعنى الزَّجْرِ من وجهٌ؛ لأنّ ذلك لا يَحْصُلُ بالقيمةِ؛ لأنّ لِلنّاس رَغائبَ في الأعيانِ ما ليس في قيمَتِها، ويجوزُ السَّلَمُ في الأليةِ والشَّحْمِ وزنّا؛ لأنّه لا تختلفُ بالسِّمَنِ والهُزالِ إلاّ يَسيرًا بخلافِ اللَّحْمِ، فإنّ التّفاوُتَ بين غيرِ السَّمينِ والسَّمينِ، والمَهْزولِ وغيرِ المَهْزولِ تَفاوُتُ فاحشٌ.

(وَامَا) السَّلَمُ في السَمكِ: فقد اختَلَفَتْ عِباراتُ الأصلِ في ذلك، والصّحيحُ أنّه يجوزُ السَّلَمُ في السَّغارِ منه كيْلاً ووَزْنًا، مالِحًا [كان] (٤) أوطريًّا بعدَ أنْ كان في حَيِّزِه (٥)؛ لأنّ الصَّغارَ منه لا يَتَحَقَّقُ فيه اختِلافُ السِّمَنِ والهُزالِ ولا اختِلافُ العَظْمِ بخلافِ اللَّحْمِ عندَ أبي حنيفة ، وفي الكِبارِ عن أبي حنيفة رِوايَتانِ:

في رِوايةٍ لا يجوزُ طريًّا كان أو مالِحًا كالسَّلَمِ في اللَّحْمِ لاختِلافِها بالسِّمَنِ والهُزالِ كاللَّحْمِ. وفي رِوايةٍ [أنه] (٦) يجوزُ كيْفَ ما كان وزنًا؛ لأنَّ التّفاوُتَ بين سَمينِه ومَهْزولِه لا يُعَدُّ تَفاوُتًا عادةً لِقِلَّتِه .

وعندَابي يوسف ومحمدِ: لا يجوزُ بخلافِ اللَّحْمِ عندَهما، والفرْقُ لهما (٧) أنّ بيانَ

<sup>(</sup>١) في النخطوط: «بعد ما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إلا به». (٤) ليست في

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حينه».

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «بينهما».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «جهة».
 (٤) المناه ما المناه ما

 <sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.
 (٦) زيادة من المخطوط.

الموضِعِ من اللَّحْمِ شرطُ الجوازِ عندَهما، وذلك لا يَتَحَقَّقُ في [٣/ ١٠٨ ب] السمكِ فأشبَهَ السَّلَمَ في المَساليخِ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

(وَأَمّا) السَّلَمُ في الخُبْزِ عَدَدًا فلا يجوزُ بالإجماعِ لِتَفاوُتٍ فاحشِ بين (خُبْزِ وخُبْزِ) (١) في الصِّغَرِ والكِبَرِ .

(وَاهَا) وزَنَا؛ فقد ذَكَرَ الكَرْخيُّ أَنَّ السَّلَمَ في الخُبْزِ لا يجوزُ في قولِهم؛ لِتَفاوُتِ فاحشِ بين خُبْزِ وخُبْزِ في الخبْزِ، والخِفَّةِ والثُّقَلِ، فتَبْقَى جَهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنازَعةِ؛ ولأنَّ جوازَ السَّلَمِ ثَبَتَ بخلافِ القياس بتَعامُلِ النّاس، ولا تَعامُلَ في الخُبْزِ.

وذَكَرَ في نَوادِرِ ابنِ رُسْتُمَ أنّه لا يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدِ، وعندَ أبي يوسفَ جوزُ.

(وَمنها): أَنْ يكونَ موجودًا من وقتِ العقدِ إلى وقتِ الأَجَلِ، فإنْ لم يَكُنْ موجودًا عندَ العقدِ أو عندَ مَحَلِّ الأَجَلِ، أو كان موجودًا فيهما لَكِنّه انقَطَعَ من أيدي النّاس فيما بين ذلك كالثّمارِ والفواكِه واللَّبَنِ وأشباه ذلك، لا يجوزُ السَّلَمُ، وهذا عندَنا (٢).

وقال الشَّافعيُّ رحمه الله: الشَّرطُ وُجودُه عندَ مَحَلِّ الأَجَلِ لَا غيرَ (٣).

(وجه) هوله: أنّ اعتبارَ هذا الشّرطِ - وهو الوُجودُ - ليس لِعَيْنِه بل للقُدْرةِ على التّسْليمِ، فيُعْتَبَرُ وقتُ وُجوبِ التّسْليمِ، وذلك عندَ مَحَلِّ الأَجَلِ، فأمّا قبلَ ذلك فالوُجودُ فيه والعَدَمُ بمنزلةٍ واحدةٍ.

ونَظيرُ هذا في العَقْليّاتِ ما قُلْنا في استِطاعةِ الفعلِ أنّها مع الفعلِ لا تَتَقَدَّمُه؛ لأنّ وُجودَها للفعلِ فيجبُ وُجودُها عندَ الفعلِ لا سابِقًا عليه كذا هذا.

(ولنا) أنَّ القُدْرةَ على التَّسْليمِ ثابِتةٌ (١) للحالِ، وفي وُجودِها عندَ المَحَلِّ شَكُّ لاحتِمالِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الحبزين».

 <sup>(</sup>۲) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص ۸٦)، المبسوط (۱۲/ ۱۳٤)، رءوس المسائل (ص ۲۹۷)، تحفة الفقهاء (۲/ ۱۲)، شرح فتح القدير (٧/ ۸۰، ۸۱)، البناية (٧/ ٤٣١)، اللباب (٢/ ٢٦٠).
 (٣) ومذهب الشافعية: لا يشترط وجود المسلم فيه حال العقد، فيصح السلم ولو أسلم في مفقود حالة العقد،

<sup>(</sup>٣) ومذهب الشافعية: لا يتنترط وجود المسلم فيه خال العقد، فيضح السلم ولو اسلم في مفقود خاله العقد. وإنما يشترط للقدرة على تسليمه وجوده عند المحل. انظر: الأم (٣/ ٩٤)، حلية العلماء (٤/ ٣٦١)، الوسيط (٣/ ٤٦٩)، الوجيز (١/ ٥٥)، الروضة (٤/ ١١)، المنهاج (ص ٥٣)، مغني المحتاج (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فائتة».

الهَلاكِ، فإنْ بَقيَ حَيًّا إلى وقتِ المَحِلِّ ثَبَتَتِ القُدْرةُ، وإنْ هَلك قبلَ ذلك لا تَثْبُتُ، والقُدْرةُ لم تَكُنْ ثابِتةً فوَقَعَ (١) الشَّكُّ في ثُبوتِها فلا تَثْبُتُ مع الشَّكِّ .

ولو كان موجودًا عندَ العقدِ ودامَ وُجودُه إلى مَحَلِّ الأَجَلِ فَحَلَّ الأَجَلُ ولم يَقْبِضُه حتى انقَطَعَ عن (٢) أيدي النَّاس لا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ بل هو على حالِه صَحيحٌ ؛ لأنَّ السَّلَمَ وقَعَ صَحيحًا لِثُبوتِ القُدْرةِ على التّسْليمِ لِكَوْنِ المُسْلَمِ فيه موجودًا وقتَ العقدِ، ودامَ وُجودُه إلى مَحَلِّ الأجَلِ، إلاّ أنّه عَجَزَ عن التّسْليم للحالِ لِعارِضِ الانقِطاعِ مع عَرَضيّةِ حُدوثِ القُدْرةِ ظاهرًا بالوُجودِ، فكان في بَقاءِ العقدِ فائدةٌ، والعقدُ إذا انعَقَدَ صَحيحًا يَبْقَى لِفائدةٍ مُحْتَمَلةِ الوُجودِ والعَدَمِ على السَّواءِ كبيعِ الآبِقِ إذا أبَقَ (٣) قبلَ القبضِ، فلأَنْ يَبْقَى لِفائدةِ عَوْدِ القُدْرةِ في الثَّاني ظَاهرًا أولى، لَكِنْ يَثْبُتُ الخيارُ لِرَبِّ السَّلَمِ، إنْ شاء فسَخ العقدَ وإنْ شاء انتَظَرَ وُجودَه؛ لأنَّ الانقِطاعَ قبلَ القبضِ بمنزِلةِ تَغَيُّرِ المَعْقُودِ عليه قبلَ القبضِ وأنّه

ولو أَسْلَمَ في حِنْطةٍ حَديثةٍ قبلَ حُدوثِها لا يَصِحُّ عندَنا؛ لأنّه أَسْلَمَ (<sup>٤)</sup> في المُنْقَطِعِ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا أَسْلَمَ في حِنْطةِ موضِع أنّه إنْ كان مِمّا لا يُتَوَهَّمُ انقِطاعُ طَعامِه جازَ السَّلَمُ فيه كما إذا أسْلَمَ في حِنْطةِ خُراسانَ أَو العِراقِ أو فرْغانةً؛ لأنَّ كُلُّ واحدٍ منها اسمٌ لِوِلايةٍ فلا يُتَوَهَّمُ انقِطاعُ طَعامِها، وكذا إذا أَسْلَمَ في طَعامِ بلدةٍ كبيرةٍ كسَمَرْقَنْدَ وبُخَارَى و (٥) كاشانَ جازَ؛ لأنّه لا يَنْفَدُ طَعامُ هذه البِلادِ إلاّ على سَبيلِ النُّدْرةِ، والنّادِرُ مُلْحَقٌ بالعَدَم.

وَمن مَشايِخِنا مَنْ قال: لا يجوزُ إلا في طَعامِ وِلايةٍ؛ لأنّ وهُمَ الانقِطاعِ فيما وراءَ ذلك ثابِتٌ. والسَّلَمُ عقدٌ جوِّزَ بخلافِ القياس لِكَوْنِه (٦) بيعَ المَعْدومِ فتَجِبُ صيانَتُه عن غَرَرِ الانقطاع (٧) ما أمكن .

والصحيخ: أنَّ الموضِعَ المُضافَ إليه الطُّعامُ، وإنْ كان مِمَّا لا يَنْفَدُ طَعامُه غالِبًا: يجوزُ السَّلَمُ فيه، سَواءٌ كان وِلايةً أو بلدةً كبيرةً؛ لأنّ (٨) الغالِبَ في أَحْكامِ الشّرعِ مُلْحَقٌّ

> (١) في المخطوط: «وقع». (٢) في المخطوط: «من».

(٣) في المخطوط: «قبض». (٤) في المخطوط: «سلم».

(٥) في المطبوع: «أو».

(٦) فئي المخطوط: «لكنه». (٨) في المخطوط: «إذ». (٧) في المخطوط: «الانفساخ».

بالمُتَيَقَّنِ، وإنْ كان مِمَّا لا يحتملُ أنْ يَنْقَطِعَ طَعامُه فلا يجوزُ فيه السَّلَمُ كأرضِ بعَيْنِها أو قَرْيةٍ بِعَيْنِها؛ لأنّه إذا احْتُمِلَ الانقِطاعُ لا على سَبيلِ النُّدْرةِ لا تَثْبُتُ القُدْرةُ على ألتسليم لِما ذَكَوْنَا أَنَّه لا قُدْرةَ له للحالِ؛ لأنَّه بيعُ المَفاليسِ، وفي ثُبوتِ القُدْرةِ عندَ مَحَلِّ الأَجَلِ شَكّ لاحتِمالِ الانقِطاعِ، فلا تَثْبُتُ القُدْرةُ مع الشَّكِّ.

وقد رُوِيَ أَنَّ زَيْدَ بِنَ شُعْبِةَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: أُسْلِمُ إليكَ فِي تمرِ نَخْلةٍ بعَيْنِهَا، فقَالَ عليه الصلاة والسلام: «أمَّا فِي تمرِ نَخْلةٍ بعَيْنِهَا فلَا (١) وذَكَرَ في الأصلِ إذا أَسْلَمَ في حِنْطةِ هَراةَ: لا يجوزُ، وأرادَ [به] (٢) قَرْيةً من قُرَى الفُراتِ المُسَمّاةِ بهَراةَ؛ لأنَّه مِمَّا يحتملُ انقِطاعَ طَعامِه، ثم لو أَسْلَمَ في ثوبِ هَراةَ [٣/ ١٠٩] وذَكَرَ شَرائطَ

(وَوجه) الفرقِ بينهما ظاهرٌ؛ لأنّ إضافةَ الثّوْبِ إلى هَراةَ ذِكْرُ شرطٍ من شَرائطِ السَّلَم لا جوازَ له بدونِه، وهو بيانُ النَّوْع لا تَخْصيصُ الثَّوْبِ بالمَكانِ المذكورِ بدَليلِ أنَّ المُسْلَمَ إَليه لو أتَى بِثُوبٍ نُسِجَ في غيرِ هَرَاةَ لَكِنْ على صنعة (٣) ثوبِ هَراةَ، يُجْبَرُ رَبُّ السَّلَمِ على القَبولِ، فإذا ذَكَرَ النُّوعَ وذَكَرَ الشُّرائطَ الأُخَرَ كان هذا عقدًا استَجْمع شَرائطَه فيجوزُ، فأمَّا إضافةُ الطُّعامِ إلى هَراةَ فليس يُفيدُ شرطًا - لا جوازَ لِلسَّلَمِ بدونِه -، ألا تَرَى أنَّه لو تَرَكَ الإضافة أصلاً جازَ السَّلَمُ فبَقيَتِ الإضافةُ لِتَخْصيصِ الطَّعامِ بموضِع مُعَيَّنٍ يحتملُ انقِطاعَ طَعامِه فلم يجُزْ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

(وَمنها): أَنْ يكونَ مِمّا يَتَعَيَّنُ بالتّغيينِ، فإنْ كان مِمّا لا يَتَعَيَّنُ بالتّغيينِ كالدَّراهِم والدَّنانيرِ لا يجوزُ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّ المُسْلَمَ فيه بيعٌ لِما رَوَيْنا أنَّ النّبيَّ عليه الصلاة والسلام نَهَى عن بيعِ ما ليس عندَ الإنسانِ ورَخَّصَ في السَّلَمِ، سَمَّى السَّلَمَ بيعًا فكان المُسْلَمُ فيه مَبيعًا، والمَبيعُ مِمّا يَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ، والدَّراهمُ والدَّنانيرُ لا تَتَعَيَّنُ في عُقودِ المُعاوَضاتِ، فلم تَكُنْ مَبيعةً، فلا يجوزُ السَّلَمُ فيها.

## وهَلْ يجوزُ السَّلَمُ هي التبُّرِ والنُّقْرةِ والمَصوغِ؟

فعلى رِوايةِ كِتابِ الصَّرْفِ لا يجوزُ؛ لأنَّه جعلها بمنزِلةِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ المضروبةِ .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه. (٣) في المطبوع: «صفة». (٢) زيادة من المخطوط.

وعلى رواية كِتابِ المُضارَبةِ يجوزُ ؛ لأنّه جعلها بمنزِلةِ العُروضِ حيث لم يُجَوِّزِ المُضارَبةَ بها، فتَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ، فكانت مبيعةً فيجوزُ السَّلَمُ فيها.

وَعلى هذا أيضًا يخرجُ السَّلَمُ في الفُلوسِ عَدَدًا أنَّه جائزٌ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله وأبي يوسفَ؛ لأنّ الفُلوسَ مِمّا تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ في الجُمْلةِ عندَهما حتى جوِّزَ بيعُ فلْسِ بفَلْسِ بأعيانِهما، وعندَ محمّدٍ لا يجوزُ السَّلَمُ فيها كما لا يجوزُ في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ؛ لأنّها أثمانٌ عندَه؛ ولِهذا لم يجُزْ بيعُ واحدٍ منها باثنيْنِ بأعيانِهما.

ويجوزُ السَّلَمُ في القَماقِم والأواني الصُّفْريّةِ التي تُباعُ عَدَدًا، لأنّها تَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ فكانت مَبيعةً، وإنْ كانت تُباعُ وزنًا لا يجوزُ السَّلَمُ فيها ما لم يُعْرَفْ وزنُها؛ لأنّها مجهولةُ القدرِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

(وَمنها): أَنْ يكونَ مُؤَجَّلًا عندَنا حتى لا يجوزَ السَّلَمُ [في] (١) الحالِ (٢).

وعندَ الشَّافعي: الأجل (٣) ليس بشرطٍ، وسَلَمُ الحالِ جائزٌ (٤).

(وجه) قوله: أنّ الأجَلَ شُرِعَ نَظَرًا لَلْمُسْلَمِ إليه تمكينًا له من الاكتسابِ، فلا يكونُ لازِمًا كما في بيع العَيْنِ.

(ولنا)؛ ما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَغْلُومٍ ووَذْنِ مَغْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَغْلُومٍ» أُوجَبَ عليه الصلاة والسلام مُراعاة الأَجَلِ في السَّلَمِ كما أُوجَبَ مُراعاة القدرِ فيه، فيَذُلُّ على كونِه شرطًا فيه كالقدرِ ؛ ولأنّ السَّلَمَ حالاً يُفْضي إلى المُنازَعةِ ؛ لأنّ السَّلَمَ بيعُ المَفْاليسِ ، فالظّاهرُ أَنْ يكونَ المُسْلَمُ إليه عاجزًا عن تسليمِ المُسْلَمِ فيه، ورَبُّ السَّلَمَ بيعُ المَقْالِبُ بالتَسْليمِ فيتَنازَعانِ على وجهٍ تَقَعُ الحاجةُ إلى الفسخِ ، وفيه إنْحاقُ الضَّرَدِ السَّلَمِ يُطالِبُ بالتَسْليمِ فيتَنازَعانِ على وجهٍ تَقَعُ الحاجةُ إلى الفسخِ ، وفيه إنْحاقُ الضَّرَدِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>۲) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص ۸٦)، رءوس المسائل ( ص ۲۹۸)، الخلاف في الفقه (ص ۳۲۳)، إيثار الإنصاف (ص ۳۲۲–الفقه (ص ۳۲۲)، البناية (۷/ ۶۳۷)، اللباب (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «هذا».

<sup>(</sup>٤) ومذهب الشافعية: يجوز السلم حالاً كما يجوز مؤجلًا. فإن صرح بحلول أو تأجيل ففيه قولان: أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالا والثاني: لا ينعقد. انظر: الأم (٣/ ٩٥)، حلية العلماء (٤/ ٣٥، ٣٦٠)، التنبيه (ص ٦٩)، الوسيط (٣/ ٤٢٥)، الوجيز (١/ ٥٤)، الروضة (٤/٧)، المنهاج (٣٥).

برَبِّ السَّلَمِ؛ لأنَّه سَلَّمَ رَأْسَ المالِ إلى المُسْلَمِ إليه وصَرَفَه في حاجَتِه، فلا يَصِلُ إلى المُسْلَمِ [فيه] (١)، ولا إلى رَأْسِ المالِ فشُرِطَ الأَجَلُ حتى لا يَمْلِكَ المُطالَبةَ إلاّ بعدَ حَلِّ الأَجَلِ، وعندَ ذلك يَقْدِرُ على التَّسْليمِ ظاهرًا، فلا يُؤَدِّي إلى المُنازَعةِ المُفْضيةِ إلى الفسخ والإضْرارِ برَبِّ السَّلَمِ، ولأنَّه عقدٌ لم يُشْرَعْ إلاَّ رُخْصةً لِكَوْنِه بيعَ ما ليس عندَ الإنسانِ لِماً رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ مَا ليس عندَ الإنسَانِ ورَخَّصَ فِي السَّلَمِ، فهذا الحديثُ يَدُلُّ على أنّ بيعَ ما ليس عندَ الإنسانِ لم يُشْرَعْ إلاّ رُخْصةً وأنّ [بيع] (٢) السَّلَمَ بيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ أيضًا على ما ذَكَرْنا من قبلُ.

والرُّخْصةُ في عُرْفِ الشّرعِ اسمٌ لِما يُغَيِّرُ الأمرِ الأصليِّ بعارِضِ عُذْرٍ إلى تَخْفيفٍ ويُسْرٍ كرُخْصةِ تَناوُلِ المَيْتةِ وشُرْبِ الخمْرِ بالإكْراه والمَخْمَصةِ ونحوِ ذلك، فالتّرَخُّصُ في السَّلَم هو تَغْييرُ الحُكْم الأصليِّ، وهو حُرْمةُ بيع ما ليس عندَ الإنسانِ إلى الحلِّ بعارِضٍ عذر العدم [و] (٣) ضرورةِ الإفلاس، فحالةُ الوُجودِ والقُدْرةِ لا يَلْحَقُها اسمُ قُدْرةِ الرُّخْصةِ، فيَبْقَى الحُكْمُ فيها على العَزيمةِ الأصليّةِ، فكانت حُرْمةُ السَّلَمِ الحالِ على هذا التَّقْريرِ (١) مُسْتَفادةً من النَّصِّ، كان يَنْبَغي أَنْ لا يجوزَ السَّلَمُ من القادِرِ على تسليمِ المُسْلَمِ فيه للحالِ، إلاّ أنّه صارَ مَخْصوصًا عن النّهْيِ العامّ، فأُلْحِقَ [٣/ ١٠٩ ب] بالعاجَزِ عن التَّسُّليم للحالِ على اعتبارِ الأصلِ، وإلْحاقِ النّادِرِ بالعَدَمِ في أَحْكامِ الشّرعِ، واللَّه سبحانه وتعالىً الموَفِّقُ لِلصُّوابِ.

(وَمنها)؛ أَنْ يكونَ مُؤَجَّلًا بِأَجَلِ مَعْلُومٍ: فإنْ كان مجهولاً فالسَّلَمُ فاسدٌ، سَواءٌ كانت الجهالةُ مُتَفاحشةً أو مُتَقارِبةً؛ لأنَّ كُلَّ ذَلَك يُفْضيَ إلى المُنازَعةِ، وإنَّها مُفْسِدةٌ للعقد كجهالة القدرِ وغيرِها على ما ذَكَرْنا .

(وَامَا) مقدارُ الْاحَلِ: فلم يُذْكُرْ في الأصلِ، وذَكَرَ الكَرْخيُّ أَنَّ تَقْديرَ الْأَجَلِ إلى العاقِدَيْنِ حتى لو قَدَّرا نصفَ <sup>(ه)</sup> يوم جازَ .

وهال بعض مَشايِخِنا (٦): أقَلُّه ثلاثةُ أيَّام قياسًا على خيارِ الشَّرطِ، وهذا القياسُ غيرُ سَديدٌ؛ لأنّ أقَلَّ مُدّةِ الخيارِ ليس بمُقَدّرٍ، والثّلاثُ أكثرُ المُدّةِ على أصلِ أبي حنيفة، (٢) زيادة من المخطوط.

(٤) في المخطوط: «التقريب».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: «لنصف».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «أصحابنا».

فلا (١) يَسْتَقيمُ القياسُ.

ورُوِيَ عن محمّدِ أنّه قَدَّرَه (٢) بالشَّهْرِ، وهو الصّحيحُ؛ لأنّ الأجَلَ إنّما شُرِطَ في السَّلَمِ تَرْفيهًا وتَيْسيرًا على المُسْلَمِ إليه ليَتَمَكَّنَ من الاكتِسابِ في المُدّةِ، والشَّهْرُ مُدّةٌ مُعْتَبَرةً يُمكَّنُ (٣) فيها من الاكتِسابِ، فيتَحَقَّقُ معنى التّرْفيه، فأمّا ما دونَه ففي حَدِّ القِلّةِ فكان له حُكْمُ الحُلولِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ولو مات المُسْلَمُ إليه قبلَ الأَجَلِ حَلَّ الدَّيْنُ، وكذلك كُلُّ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ سِواه إذا مات مَنْ عليه الدَّيْنُ.

والاصل في هذا: أنّ موتَ مَنْ عليه الدَّيْنُ يُبْطِلُ الأَجَلَ، وموتَ مَنْ له الدَّيْنُ لا يُبْطِلُ الأَجَلَ ، وموتَ مَنْ له الدَّيْنُ لا يُبْطِلُ الأَجَلَ وموتُه في الأَجَلِ وبُطْلانِه، لأنّ الأَجَلَ حياتُه وموتُه في الأَجَلِ وبُطْلانِه، واللّهُ عز وجل أعلمُ.

(ومنها) بيانُ مَكانِ إيفائه: إذا كان له حِمْلٌ ومُؤنةٌ عندَ أبي حنيفة، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ ليس بشرطٍ، وعلى هذا الخلافِ بيانُ مَكانِ الأُجْرةِ في الإجاراتِ إذا كان لها حِمْلٌ ومُؤنةٌ، وعلى هذا الخلافِ إذا جُعِلَ المَكيلُ الموصوفُ أو الموزونُ الموصوفُ ثَمَنًا في بيعِ العَيْنِ أنّه لا بُدَّ من بيانِ مَكانِ التسليمِ عندَه خلافًا لهما، كذا أطْلَقَه الكَرْخيُّ ولم يَفْصِلْ بين ما إذا كان مُؤجَّلًا أو غيرَ مُؤجَّلٍ .

ومن أصحابِنا مَنْ فرَّقوا فقالوا: إذا (١٠) كان حالاً يَتَعَيَّنُ مَكانُ العقدِ لِلتَّسْليمِ بالإجماعِ، وحاصِلُ الاختِلافِ راجعٌ إلى مَكانِ العقدِ، هَلْ يَتَعَيَّنُ للإيفاءِ؟ عندَه: لا يَتَعَيَّنُ، وحاصِلُ الاختِلافِ راجعٌ إلى مَكانِ العقدِ، هَلْ يَتَعَيَّنُ للإيفاءِ عندَه ولم يوجَدْ منهما تَعْيينُ وعندَهما: يَتَعَيَّنُ ؟ لأنّه إذا لم يَتَعَيَّنُ (٥) مَكانُ العقدِ للإيفاءِ عندَه ولم يوجَدْ منهما تَعْيينُ مَكانَ آخَرَ، بَقيَ مَكانُ الإيفاءِ مجهولاً جَهالةً مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ، فيَفْسُدُ العقدُ، ولَمّا تَعَيَّنَ مَكانُ العقدِ للإيفاءِ عندَهما صارَ مَكانُ الإيفاءِ مَعْلومًا فيصِحُ.

(وجه) هولهما: أنّ سببَ وُجوبِ الإيفاءِ هو العقدُ، والعقدُ وُجِدَ في هذا المَكانِ، فيتَعَيَّنُ مَكانُ العقدِ لِوُجوبِ الإيفاءِ فيه كما في بيع العَيْنِ إذا كان المُسْلَمُ فيه شيئًا له حِمْلٌ ومُؤنةٌ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فأني».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «قدر». (٣) في المخطوط: «يتمكن».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «إن». (٥) في المخطوط: «يُعَيَّن».

فإنّه يَتَعَيَّنُ مَكَانُ العقدِ لِوُجوبِ الإيفاءِ فيه لِما قُلْنا كذا هذا.

(وَلابي حنيفة رحمه الله): أنّ العقد وُجِدَ مُطْلَقًا عن تَعْيينِ مَكان، فلا يَتَعَيَّنُ مَكانُ العقدِ للإيفاءِ، والدَّليلُ على إطْلاقِ العقدِ عن تَعْيينِ مَكان الحقيقة والحُكْمُ:

(اها) الحقيقة؛ فلأنه لم يوجَدْ ذِكْرُ المَكانِ في العقدِ نَصَّا، فالقولُ بتَعْيينِ مَكانِ العقدِ شرعًا من غيرِ تَعْيينِ العاقِدَيْنِ تَقْييدُ المُطْلَقِ فلا يجوزُ إلاّ بدَليلٍ.

(وَأَمّا) الحُكْمُ فَإِنّ (١) العاقِدَيْنِ لو عَيّنا مَكانًا آخَرَ جازَ، ولو كان تَعْيينُ مَكانِ العقدِ من مُقْتَضَياتِ العقدِ شرعًا لَكان تَعْيينُ مَكان آخَرَ تَعْييرًا لِمُقْتَضَى العقدِ، وإنّه يُعْتَبَرُ فيه حُكْمُ الشّرع، فيَنْبَعْي أَنْ لا يجوزَ، وإذا لم يَتَعَيَّنْ مَكانُ العقدِ للإيفاءِ بَقيَ مَكانُ الإيفاءِ مجهولاً جَهالةً مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ؛ لأنّ في الأشياءِ التي لها حِمْلٌ ومُؤنةٌ تختلفُ باختِلافِ الأمكِنةِ لِما يَلْزَمُ في حَمْلِها من مَكان إلى مَكان [آخَرَ] (٢) من المُؤنةِ فيتَنازَعانِ.

(وَامَا) هَولُهما: سببُ وُجوبِ التَّسْليمِ (٣) هو العقدُ [وجد] (٤) في هذا المَكانِ، قُلْنا: ليس كذلك فإنّ العقدَ قائمٌ بالعاقِدَيْنِ لا بالمَكانِ، فلم يوجَدِ العقدُ في هذا المَكانِ، وإنّما هذا مَكانُ المُتَعاقِدَيْنِ على أنّ العقدَ ليس بسبب لِوُجوبِ التَّسْليمِ للحالِ، وإنّما يَصيرُ سببًا عندَ حَلِّ الأَجَلِ مقصورًا عليه، وعندَ ذلك مَكانُ العاقِدَيْنِ ليس بمُتَّجِدِ بل مُخْتَلِفِ فيتَنازَعانِ.

(وَأَمَّا) المُسْلَمُ فيه: إذا لم يَكُنْ له حِمْلٌ ومُؤنةٌ فعن أبي حنيفةَ فيه رِوايَتَانِ:

في رواية؛ لا يَتَعَيَّنُ مَكانُ العقدِ [٣/ ١١٠] هناك أيضًا، وهو روايةُ كِتاب الإجاراتِ، ويوفِيه في أيِّ مَكان شاء، وهذا لا يوجِبُ الفسادَ؛ لأنّ الفسادَ ههنا لِمَكانِ الجهالةِ المُفْضيةِ إلى المُنازَعةِ لاختِلافِ القيمةِ باختِلافِ الأمكِنةِ، وما لا حِمْلَ له ولا مُؤنةَ لا تختلفُ قيمَتُه باختِلافِ الأماكِنِ فلم تَكُنْ جَهالةُ مَكانِ الإيفاءِ مُفْضيةً إلى المُنازَعةِ.

وفي رواية. يَتَعَيَّنُ مَكانُ العقدِ للإيفاءِ، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمّدِ، وهو روايةُ الجامِع الصّغيرِ وروايةُ البيوعِ من الأصَلِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فلأن».

<sup>(</sup>٣) زادة في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

ومن مَشايِخِنا مَنْ أُوّلَ هذه الرِّوايةِ، وقال: هي معنى قولِه: يوَفِّيه في المَكانِ الذي أَسْلَمَ فيه إذا لم يَتنازَعا فإذا تَنازَعا يَأْخُذُه بالتَّسْليمِ حيثما لَقيَه.

ولو شَرَطَ رَبُّ السَّلَم التَّسْليمَ في بَلَدٍ أو قَرْيةِ فحيث (١) سَلَّمَ إليه في ذلك الموضِع، فهو جائزٌ، وليس لِرَبِّ السَّلَم أَنْ يَتَخَيَّرَ مَكانًا؛ لأنّ المشروطَ هو التّسْليمُ في مَكان منه مُطْلَقًا، وقد وُجِدَ، وإنْ (٢) سَلَّمَ في غيرِ المَكانِ المشروطِ فلِرَبِّ السَّلَمِ أَنْ يَأْبَى لِقولِه عليه الصلاة والسلام: «المسلمُونَ عندَ شُرُوطِهم» (٣)، فإنْ أعطاه على ذلك أُجرًا لم يجُزْ له أُخْذُ الأجرِ عليه؛ لأنَّه لَمَّا قَبْضَ المُسْلَمَ فيه فقد تَعَيَّنَ مِلْكُه في المقبوضِ، فتَبَيَّنَ أنَّه أخذ الأجرَ على نَقْلِ مِلْكِ نَفْسِه، فلم يجُزْ فيَرُدُّ الأجرَ، وله أَنْ يَرُدَّ المُسْلَمَ فيه حتى يُسْلِمَ في المَكان المشروطِ؛ لأنَّ حَقَّه في التَّسْليمِ فيه، ولم يَرْضَ ببُطْلانِ حَقِّه إلاَّ بعِوَضِ ولم يُسْلِمْ له فبَقيَ حَقُّه في التَّسْليم في المَكانِ المشروطِ، وهذا بخلافِ ما إذا صالَحَ الشَّفيعُ من الشُّفْعةِ التي وجَبَتْ له (على مالٍ؛ أنّه لا يَصِحُّ الصُّلْحُ ويَسْقُطُ حَقُّه في الشُّفْعةِ، وعليه رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ) (٤)، وإذا رَدَّه لا يَعودُ حَقُّه في الشُّفْعةِ؛ لأنّه ليس لِلشَّفيع حَقُّ ثابِتٌ في المَحَلِّ قبلَ التَّمليكِ بالشُّفْعةِ، وإنَّما له حَقُّ أَنْ يَتَمَلَّكَ، وهذا ليس بحَقُّ ثابِتٍ في المَحَلِّ فلا يحتملُ الاعتياضَ وبَطَلَ حَقُّه من الشُّفْعةِ بإعراضِه عن الطَّلَبِ [كما يبطل] (٥) بإسقاطِه صَريحًا، ولِرَبِّ السَّلَم حَقُّ ثابِتٌ في التَّسْليم في المَكانِ المشروطِ، فإذا لم يَصِعَّ الاعتياضُ عنه التَحَقَ الاعتياضُ بالعَدَم وبَقيَ الحقُّ على ما كان، والذي يَدُلُّ على التَّفْرِقةِ بينهما أنّه لو قال: أَسْقَطْتُ حَقّي في الشَّفْعةِ، يَسْقُطُ، ولو قال: أَسْقَطْتُ حَقّي في التّسْليم في ذلك المَكانِ، لا يَسْقُطُ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

## فصل [في الذي يرجع إلى البدلين]

وأمّا الذي يرجعُ إلى البَدَلينِ جميعًا فهو أنْ لا يجْمعهما أحدُ وصْفَيْ عِلَّةِ رِبا الفَضْلِ وذلك إمّا الكيلُ، وإمّا الوزنُ، وإمّا الجنسُ؛ لأنّ أحدَ وصْفَيْ عِلَّةِ رِبا الفضْلِ هو عِلَّةُ رِبا

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «بحيث».
 (١) في المخطوط: «فإن».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، برقم (٣٥٩٤)، من حديث أبي هريرة
 رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «على عوض لا يصح الصلح ويرد العوض».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

النساء، فإذا اجتَمع أحدُ هذَيْنِ الوصْفَيْنِ في البَدَلينِ يَتَحَقَّقُ [ربا] (١) النساء، والعقدُ الذي فيه ربًا فاسدٌ، وعلى هذا يخرجُ إسلامُ المَكيلِ في المَكيلِ، أو الموزونِ في الموزونِ، والموزونِ، والموزونِ في المَكيلِ، وغيرِ المَكيلِ والموزونِ بجنسِهما من الثيابِ والعَدَديّاتِ المُتَقارِبةِ، وقد ذَكَرْنا جُمْلةَ ذلك وتفصيلَه فيما تَقَدَّمَ في مَسائلِ ربا النساءِ، واللّه تعالى الموقّقُ.

## فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز]

وأمّا بيانُ ما يجوزُ من التّصَرُّفِ (٢) في المُسْلَمِ فيه وما لا يجوزُ فَنَقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ: لا يجوزُ استِبْدالُ المُسْلَمِ فيه قبلَ قبضِه بأنْ يَأْخُذَ رَبُّ السَّلَمِ مَكانه من غيرِ جنسِه لِما ذَكَرْنا أنّ المُسْلَمَ فيه، وإنْ كان دَيْنًا فهو مَبيعٌ، ولا يجوزُ بيعُ المَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبضِ، ويجوزُ الإبراءُ عنه؛ لأنّ قبضَه ليس بمُسْتَحَقَّ على رَبِّ السَّلَمِ فكان هو بالإبراءِ مُتَصَرِّفًا في خالصِ حَقِّه بالإسقاطِ فلَه ذلك بخلافِ الإبراءِ عن رَأْسِ المالِ؛ لأنّه مُسْتَحَقُّ القبضِ حَقًّا لِلشَّرْعِ فلا يَمْلِكُ إسقاطَه بنفسِه بالإبراءِ على ما ذَكَرْنا.

وتَجوزُ الحوالةُ بالمُسْلَمِ فيه لِوُجودِ رُكْنِ الحوالةِ مع شَرائطِه، وكذلك الكَفالةُ [به] (٣) لِمَا قُلْنا، إلاّ أنّ في الحوالةِ يَبْرَأُ المُسْلَمُ إليه وفي الكَفالةِ لا يَبْرَأُ، ورَبُّ السَّلم بالخيارِ إنْ شاء طالَبَ الكَفيلَ؛ لأنّ الحوالةَ مُبَرِّئةٌ والكَفالةَ ليستْ بمُبَرِّئةٍ إلاّ إذا كانت بشرطِ بَراءةِ المَكْفولِ عنه؛ لأنّها حَوالةٌ مَعْنَى على ما ذَكَرْنا.

ولا يجوزُ لِرَبِّ السَّلَمِ الاستِبْدالُ مع الكَفيلِ كما لا يجوزُ ذلك مع المُسْلَمِ إليه؛ لأنّه كفيلٌ بما على المُسْلَمِ إليه لا بدَيْنِ آخَرَ؛ إذِ الدَّيْنُ واحدٌ، وإنّما تَعَدَّدَتِ المُطالَبَةُ بالكَفالةِ، و هو الصّحيحُ على ما يجيءُ في كِتابِ الكَفالةِ.

ويجوزُ للكَفيلِ أَنْ يَسْتَبْدِلَ مع المُسْلَمِ إليه عندَ الرُّجوعِ فيَأْخُذَ بَدَلَ ما أَدَّى إلى رَبِّ السَّلَمِ؛ لأَنَّ الكَفالةَ إِذَا كَانِت بَأْمَرِ المَكْفُولِ عنه كانت إقراضًا واستِقْراضًا، كأنَّ الكَفيلَ أقرَضَ المُسْلَمَ إليه واستِبْدالُ القَرْضِ قبلَ القبضِ جائزٌ، ويجوزُ الرَّهْنُ [٣/ ١١٠ ب]

(٢) في المخطوط: «التصرفات».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. .

بالمُسْلَمِ فيه؛ لأنّه دَيْنٌ حَقيقةً، والرَّهْنُ بالدَّيْنِ أيِّ دَيْنِ كان جائزٌ. والإقالةُ (١) جائزةٌ في المُسْلَمِ فيه كما تَجوزُ في بيعِ العَيْنِ لِقولِه ﷺ: "مَنْ أقَالَ نَادِمًا أقَالَ الله عثرته يومَ القِيَامةِ» (٢) مُطْلَقًا من غيرِ فصلٍ، ولأنّ الإقالةَ في بيعِ العَيْنِ إنّما شُرِعَتْ نَظَرًا للعاقِدَيْنِ دَفْعًا لِحاجةِ النّدَمِ، واعتِراضُ النّدَمِ في السَّلَمِ ههنا أكثرُ؛ لأنّه بيعٌ بأوكسِ الأثمانِ فكان أَدْعَى إلى شرعِ الإقالةِ فيه.

ثم جُمْلةُ الكَلامِ في الإقالةِ في السَّلَمِ أنّه لا يخلو إمّا أنْ تَقايَلا السَّلَمَ في كُلِّ المُسْلَمِ فيه، وإمّا أنْ تَقايَلا في كُلِّ المُسْلَمِ فيه جازَتِ الإقالةُ فيه، وإمّا أنْ تَقايَلا في كُلِّ المُسْلَمِ فيه جازَتِ الإقالةُ لِيهُ اللهُ اللهُ

وكذا جوازُ اعتِراضِ النّدَمِ (٤) قائمٌ في الحالّينِ (٥)، وسَواءٌ كان رَأْسُ المالِ قائمًا في يَدِ المُسْلَمِ إليه أو هالِكًا، أمّا إذا كان قائمًا فلا شَكَّ فيه.

وكذا إذا كان هالِكًا؛ لأنّ رَأْسَ (مالِ السَّلَمِ) (٢) ثَمَنٌ والمَبيعُ [هو المُسْلَمُ فيه، وقيامُ الثَّمَنِ ليس بشرطٍ لِصِحّةِ الإقالةِ إنّما الشَّرطُ قيامُ المَبيعِ اللهُ ، وقد وُجِدَ، ثم إذا جازَتِ الإقالةُ فإنْ كان رَأْسُ المالِ مِمّا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ وهو قائمٌ فعلى المُسْلَمِ إليه رَدُّ عَيْنِه إلى رَبِّ السَّلَمِ لِقولِه ﷺ: «مَنْ وجَدَ عَيْنَ مَالِه فهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (٨)، وإنْ كان هالِكًا، فإنْ كان مِمّا له مثلٌ السَّلَمِ لِقولِه ﷺ:

<sup>(</sup>١) الإقالة: يقال: أقاله يقيله إقالة، وتقايلا: إذا فسخا البيع، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. انظر: لسان العرب (١١/ ٥٨٠)، أنيس الفقهاء (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود بنحوه، كتاب البيوع، باب: في فضل الإقالة، برقم (٣٤٦٠)، وابن ماجه، برقم (٢١٩٩)، وابن حبان، واللفظ له (٢١/١١)، برقم (٢٠٩١)، والحاكم في المستدرك (٢/٥٢)، برقم (٢١٩١)، والمبيقي في الكبرى (٦/٢١)، برقم (٢٠٩١)، وبلفظه أيضًا، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٢/٢١)، برقم (٤٥٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني، رقم (١٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بعضه».(٤) في المخطوط: «اليد».

<sup>(</sup>o) في المطبوع: «الحلين». (٦) في المخطوط: «المال».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري، كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، برقم (٢٤٠٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، برقم (١٥٥٩)، وأبو داود، برقم (٣٥١٩)، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، برقم (٣٣٥٨)، وأحمد برقم (٧٣٢٥)، ومالك، كتاب البيوع، باب: ما

بقية كتاب البيوع

فعليه رَدُّ مثلِه، وإنْ كان مِمَّا لا مثلَ له فعليه رَدُّ قيمَتِه، وإنْ كان رَأْسُ المالِ مِمَّا لا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ فعليه رَدُّ مثلِه هالِكًا كان أو قائمًا؛ لأنَّه قَبَضَه عن عقدٍ صَحيحٍ.

وكذلك إذا قَبَضَ رَبُّ السَّلَم المُسْلَمَ فيه ثم تَقايَلا والمقبوضُ قائمٌ في يَدِه جازَتِ الإقالةُ، وعلى رَبِّ السَّلَمِ رَدُّ عَيْنِ ما قَبَضَ؛ لأنَّ المقبوضَ في يَدِه بعد (١) السَّلَمِ كأنَّه عَيْنُ ما ورَدَ عليه عقدُ السَّلَم.

ألا تَرَى أنَّه يجوزُ لِرَبِّ السَّلَمِ أَنْ يَبيعَ المقبوضَ مُرابَحةٌ على رَأْسِ المالِ؟

وإنْ تَقايَلا السَّلَمَ في بعضِ المُسْلَم فيه فإنْ كان بعدَ حلِّ الأَجَلِ جازَتِ الإقالةُ فيه بقدرِه إذا كان الباقي جُزْءًا مَعْلُومًا من النِّصُّفِ والثُّلُثِ ونحوِ ذلك من الأجزاءِ المَعْلُومةِ؛ لِما ذَكَوْنَا أَنَّ الإِقالَةَ شُرِعَتْ نَظَرًا، وفي إقالةِ البعضِ دونَ البعضِ ههنا نَظَرٌ من الجانِبَيْنِ؛ لأنّ السَّلَمَ بيعٌ بأبخَسِ الأثمانِ لِهذا سَمَّاه ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَسَنًا جميلًا فقال رضي الله عنه: ذلك المَعْروفُ الحسَنُ الجميلُ. والسَّلَمُ في الباقي إلى أَجَلِه عندَ عامَّةِ العُلَماءِ (٢) (٣).

وقال ابن ابي ليلَى: يَنْفَسِخُ العقدُ في الكُلِّ، والصّحيحُ قولُ العامّةِ؛ لأنّ الإقالةَ وُجِدَتْ في البعضِ لا في الكُلِّ فلا توجِبُ انفِساخَ العقدِ في الكُلِّ ؛ لأنَّ الحُكْمَ يَثْبُتُ بقدرِ العِلَّةِ هذا هو الأصلُ. وإنْ كان قبلَ حلِّ الأجَلِ يُنْظَرُ (٤) إنْ لم يُشترَطْ في الإقالةِ تَعْجيلُ الباقي من المُسْلَم جازَتِ الإقالةُ أيضًا، والسَّلَمُ في الباقي إلى أجَلِه، وإنِ اشْتُرِطَ <sup>(ه)</sup> فيها تَعْجيلُ الباقي لم يَصِحُّ الشَّرطُ، والإقالةُ صَحيحةٌ.

جاء في إفلاس الغريم، برقم (١٣٨٣)، والدارمي، كتاب البيوع، باب: فيمن وجد متاعه عند المفلس، برقم (٢٥٩٠)، وابن حبان (١١/ ٤١٢)، برقم (٥٠٣٦)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٣٤)، برقم (١٤٨٨)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٣١٣)، برقم (٢٣٧٥)، والحميدي في مسنده (٢/ ٤٤٨)، برقم (١٠٣٥)، وابن الجعد في مسنده (١/ ٤٧٨)، برقم (٣٣٠٧)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ١٦٢)، برقم (١٠٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بعقد».

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٦)، مختصر الطحاوي (ص ٨٩)، المزني (ص ٩٢)، المدونة (٤/ ٢٩، ٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار»، (١/ ١٨٦) برقم (٨٤٢).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «شرط». (٤) في المخطوط: "يبطل".

(أمّا) فسادُ الشّرطِ؛ فلأنّه اعتياضٌ عن الأجَلِ وأنّه لا يجوزُ؛ لأنّ الأجَلَ ليس بمالٍ فلا يجوزُ الاعتياضُ عنه.

(وَأَمّا) صِحّةُ الإِقالةِ فلأنّ الإِقالةَ لا تُبْطِلُها الشُّروطُ الفاسدةُ فبَطَلَ الشَّرطُ وصَحَّتِ الإِقالةُ ، وهذا على قياس قولِ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ ؛ لأنّ الإقالةَ عندَهما فسخٌ .

(وَأَمَّا) على قياس قولِ أبي يوسفَ فتَبْطُلُ الإقالةُ والسَّلَمُ على حالِه إلى أَجَلِه؛ لأنَّ الإقالةَ عندَه بيعٌ جَديدٌ والبيعُ تُبْطِلُه الشُّروطُ الفاسدةُ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

(وَمنها) قبضُ البَدَلينِ في بيع الدَّيْنِ بالدَّيْنِ وهو عقدُ الصَّرْفِ.

والكَلامُ في الصّرفِ في الأصلِ في موضِعَيْنِ:

احدهما: في تفسيرِ الصّرْفِ في عُرْفِ الشّرعِ.

والثَّاني: في بيانِ شُرائطِه.

امّا الأوّل: فالصّرْفُ في مُتَعارَفِ الشّرعِ: اسمٌ لِبيعِ الأثمانِ المُطْلَقةِ بعضِها ببعض، وهو بيعُ الذّهبِ بالذّهبِ والفضّةِ بالفضّةِ وأحدِ الجنسَيْنِ بالآخرِ. فاحتُمِلَ تسميةُ هذا النّوْعِ من البيعِ (١) صَرْفًا لِمعنى الرَّدِ والنّقْلِ، يُقالُ: صَرَفْتُه عن كذا إلى كذا، سُمّيَ صَرْفًا لاحتِصاصِه برَدِّ البَدَلِ ونَقُلِه من يَدٍ إلى يَدٍ، ويُحْتَمَلُ أَنْ تكونَ التّسْميةُ لِمعنى الفضْلِ، إذِ الصّرْفُ يُذْكَرُ بمعنى الفضْلِ، كما رُوِيَ فِي الحديثِ (٢): «مَن فعَلَ كذَا لم يَقبل الله منه صَرفًا ولا عَذلاً» (٣) فالصّرْفُ الفضْلُ وهو النّافِلةُ، والعَدْلُ: الفرْضُ (١)، سُمّيَ هذا العقدُ [٣/ 11 أ] صَرْفًا لِطَلَبِ التّاجِرِ الفضْلَ منه عادةً لِما لا يُرْغَبُ في عَيْنِ الذّهبِ والفضّةِ.

## فصل [في الشرائط]

#### وامّا الشّرائطُ:

(فَمنها): قبضُ البَدَلينِ قبلَ الافْتِراقِ لِقولِه ﷺ فِي الحدِيثِ المشهُورِ: «وَالذَّهبُ بالذَّهبِ مثلاً بمثل بمثل بمثل بدا بيَدٍ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المبيع». (٢) في المخطوط: «الخبر».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه. (٤) في المخطوط: «الفرس».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

ورُوِيَ عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الورِقَ اللورِقَ اللهِ عنه أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الورِقَ اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه أنَّا اللهُ عَلَيْهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ورُوِيَ عن عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ عن أبِيه رَضي الله عنهما أنّه قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذّهبَ بِالذّهبِ إلاَّ مثلاً بمثلٍ، ولا تَبِيعُوا الورِق بالورِق إلاَّ مثلاً بمثلٍ، ولا تَبيعوا الذّهبَ بالورِق، أحدَهما غائبٌ والآخَر ناجزٌ، وإنِ استَنْظَرَك حتى يَلجَ بَيْتَه فلا تُنْظِرُه إِنّي أخافُ عليكُم الرَّماءَ (٢٠). أي: الرِّبا، فدلَّتْ هذه النُّصوصُ على اشْتِراطِ قبضِ البَدلينِ [في الصرف] (٣) قبلَ الافتراق، وتفسيرُ الافتراقِ هو أنْ يَفْتَرِقَ العاقِدانِ بأبدانِهما عن مجلِسِهما فيَاخُذَ هذا في جِهةٍ وهذا في جِهةٍ أو يَذْهَبُ أحدُهما ويبُقى الآخَرُ حتى لو كانا في مجلِسِهما فيَاخُذَ هذا في جِهةٍ وهذا في إله عَرف أو يُذْهَبُ أحدُهما ويبُقى الآخَرُ حتى لو كانا الافتراق (٥) بأبدانِهما وكذا إذا ناما في المجلِسِ أو أُغْمَي عليهما؛ لِما قُلْنا وكذا إذا قاما عن مجلِسِهما فذهبا مَعًا في جِهةٍ واحدةٍ وطريقٍ واحدةٍ ومَشَيا ميلاً أو أكثرَ ولم يُفارِقُ عن مجلِسِهما فذهبا مَعًا في جِهةٍ واحدةٍ وطريقٍ واحدةٍ ومَشَيا ميلاً أو أكثرَ ولم يُفارِقُ أحدُهما صاحبَه فليسا بمُفْتَرِقَيْنِ؛ لأنّ العِبْرةَ لِتَقَرُقِ الأبَدانِ ولم يوجَدْ فرقٌ بين هذا وبين أحدُهما صاحبَه فليسا بمُفْتَرِقَيْنِ؛ لأنّ العِبْرةَ لِتَقَرُقِ الأبَدانِ ولم يوجَدْ فرقٌ بين هذا وبين خيارِ المُخَيَّرةِ [أنه] (١) إذا قامَتْ عن مجلِسِها أو اشتغَلَتْ بعملٍ آخَرَ يخرجُ الأمرُ من أبيها والقيامُ عن المجلِسِ أو يَهِما؛ لأنّ خيارَ المُخَيَّرةِ يَبْطُلُ بالإعراضِ عَمّا فوضَ إليها والقيامُ عن المجلِسِ أو الاشتِغالُ بعملٍ آخِرُ دَليلِ الإعراضِ، وههنا لا عِبْرةَ بالإعراضِ إنّما العِبْرةُ لِلافْتِراقِ بالأبدانِ ولم يوجَدْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، برقم (۲۱۷۷)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: الربا، برقم (۱۹۸۶)، والترمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء في الصرف، برقم (۱۲٤۱)، والنسائي، كتاب البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، برقم (٤٥٧٠)، وأحمد، برقم (١١١٠٢)، ومالك، كتاب البيوع، باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا، برقم (١٣٢٤)، وابن حبان (١١/١١)، برقم (٢٥١٠)، والطبراني في الأوسط (١/٢١)، برقم (٢٠١٥)، والطبراني في الأوسط (١/٢٨٢)، برقم (٩٣٢)، وأبو يعلى في مسنده (١/٢١)، برقم (١٣١٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ١٢١)، برقم (١٤٥٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، برقم (١٠٦٢٣)، ومالك، كتاب البيوع، باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا، برقم
 (١٣٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٧٩)، برقم (١٠٢٧٠)، وأورده الهيثمي في المجمع (١١٣/٤)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.
 (٣) في المخطوط: «متفرقين».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «التفرق». (٦) زيَّادة من المخطوط.

ورُوِيَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنَّه ألحَقَ هذا بخيارِ المُخَيَّرةِ، حتى لو نامَ طَويلًا أو وُجِدَ ما يَدُلُّ على الإعراضِ يَبْطُلُ الصَّرْفُ كالخيارِ.

ورُوِيَ عن محمّدٍ في رجلٍ له على إنسانٍ ألفُ درهَم وكذلك الرّجلُ عليه خمسونَ دينارًا فأرسَلَ إليه رَسولاً فقال بعْتُكَ الدَّنانيرَ التي لي عليكَ بالدَّراهم التي لَك عَلَيَّ، وقال: قَبِلْتُ فهو باطِلٌ؛ لأنَّ حُقوقَ العقدِ لا تَتَعَلَّقُ بالرَّسولِ بل بالمُرْسِلِ وهما مُفْتَرِقانِ بأبدانِهما .

وكذلك لو نادَى أحدُهما صاحبَه من وراءِ جِدارٍ أو ناداه من بَعيدٍ لم يجُزْ؛ لأنَّهما مُفْتَرِقانِ بأبدانِهما عندَ العقدِ بخلافِ البيع المُطْلَقِ إذا أُرسَلَ رَسولاً إلى إنسانٍ فقال: بعثُ عبدي الذي في مَكانِ كذا منكَ بكذا فقَبِلَ ذلك الرّجلُ فالبيعُ جائزٌ ؛ لأنّ التّقابُضَ في البيع المُطْلَقِ ليس بشرطٍ لِصِحّةِ العقدِ ولا (١) يكونُ الافْتِراقُ مُفْسِدًا له، ثم المُعْتَبَرُ افْتِراقُ المُتَعاقِدَيْنِ، سَواءٌ كانا مالِكينِ أو ناثبَيْنِ عنهما كالأبِ والوصيِّ والوكيلِ؛ لأنَّ القبضَ من حُقوقِ العقدِ، وحُقوقُ العقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدَيْنِ فيُعْتَبَرُ افْتِراقُهما .

ثم إنَّما يُعْتَبَرُ التَّفَرُّقُ بِالأبدانِ في موضِع يُمْكِنُ اعتِبارُه. فإنْ لم يُمْكِنِ اعتِبارُه يُعْتَبَرُ المجلِسُ دونَ التَّفَرُّقِ بِالأبدانِ بِأَنْ قالِ الأبِّ : اشْهَدوا أنِّي اشتريْتُ هذا الدّينارَ من ابني الصّغيرِ بعَشَرةِ دراهمَ، ثم قامَ قبلَ أنْ يَزِنَ العَشَرةَ فهو باطِلٌ، كذا رويَ عن محمّدٍ رحمه الله؛ لأنَّ الأبِّ هو العاقِدُ فلا يُمْكِنُ اعتِبارُ التَّفَرُّقِ بِالأبدانِ فيُعْتَبَرُ المجلِسُ واللَّه سبحانه وتعالى أعلَم.

ثُمَّ بيعُ الجنسِ بالجنسِ وبِخلافِ الجنسِ كالذَّهبِ بالفضّةِ سَواءٌ لا يختَلِفانِ في حُكْم القبضِ؛ لأنَّ كُلَّ ذلك صَرْفٌ فيُشترَطُ فيه التَّقابُضُ، وإنَّما يختَلِفانِ في جوازِ التَّفاضُلِ وعَدَمِه فلا يجوزُ التَّفاضُلُ عندَ اتِّحادِ الجنسِ، ويجوزُ عندَ الاختِلافِ ولَكِنْ يجبُ التَّقابُضُ اتَّحَدَ الجنسُ أو اختَلَفَ لِما ذَكَرْنا من الدَّلائلِ.

وَلُو تَصارَفا ذَهبًا بِذَهبٍ أَو فضَّةً بِفضَّةٍ مثلًا بمثلٍ وتَقابَضا وتَفَرَّقا ثم زادَ أحدُهما صاحبَه شيئًا أو حَطَّ عنه شيئًا وقَبِلَ (٢) الآخَرُ فسَدَ البيعُ عندَ أبي حنيفة .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فلا».(٢) في المخطوط: «وقبله».

و[عند] (١) أبي يوسفَ الزيادة والحطَّ باطِلانِ، والعقدُ الأوّلُ صَحيحٌ. وعندَ محمّدٍ الزيادةُ باطِلةٌ والحطُّ جائزٌ [٣/ ١١١ ب] بمنزِلةِ الهبةِ المُسْتَقْبَلةِ واختِلافُهم في هذه المسألةِ فرعُ اختِلافِهم في أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ وهو أنّ الشّرطَ الفاسدَ المُتَاخِّرَ عن العقدِ في الذُّكُو إذا ألْحِقَ به، هَلْ يَلْتَحِقُ به أم لا؟ فمن أصلِ أبي حنيفةَ فيه أنه يَلْتَحِقُ بأصلِ العقدِ ويفُسِدُ العقدَ] (٢)، والزيادةُ والحطُّ يَلْتَحِقانِ بأصلِ العقدِ على أصلِ أصحابِنا كأنّ العقدَ ورَدَ على المَزيدِ عليه والزيادةِ [عليه] (٣) جميعًا فيتَحقَّقُ التفاصُلُ، والجنسُ مُتَّحِدٌ فيتَحَقَّقُ الرّبا، فكانت الزيادةُ والحطُّ بمنزِلةِ شرطٍ فاسدِ مُلْتَحِقٍ (٤) بالعقدِ فيتَأخَّرُ عنه فيلْتَحِقُ به ويوجِبُ فسادَه. ومن أصلِ أبي يوسفَ ومحمّدٍ أنّ الشّرطَ الفاسدَ المُتَأخِّرُ عن العقدِ لا يلتَحِقُ بالعقدِ فطَرَدَ أبو يوسفَ هذا الأصلَ، وقال: تَبْطُلُ الزيادةُ والحطُّ جميعًا ويَبْقَى البيعُ الأوّلُ صَحيحًا ومحمّدٌ فرَّقَ بين الزيادةِ و (٥) الحطِّ، وقال: الزيادةُ والحطُّ جميعًا ويَبْقَى جائزٌ؛ لأنّ الزيادةَ لو صَحَّتُ لالتَحقَتْ بأصلِ العقدِ فيوجِبُ فسادَه فبطَلَتِ الزيادةُ وليس جائزٌ؛ لأنّ الزيادةَ لو صَحَّتْ لالتَحقَتْ بأصلِ العقدِ فيوجِبُ فسادَه فبطَلَتِ الزيادةُ وليس من شرطِ صِحّةِ الحطُّ أَنْ يَلْتَحِقَ بالعقدِ.

ألا تُرَى أنّه لو حَطَّ جميعَ الثّمَنِ صَحَّ ولا يَلْتَحِقُ؟ إذْ لو التَحَقَ لَكان البيعُ واقِعًا بلا ثمن فيُجْعَلُ حَطًّا للحالِ بمنزِلةِ هبةٍ مُسْتَأْنَفةٍ. وَلو تَبايَعا الجنسَ بخلافِ الجنسِ بأنْ تَصارَفا دينارًا بعَشَرةِ دراهم ثم زادَ أحدُهما صاحبَه درهمًا وقبِلَ الآخَرُ أو حَطَّ عنه درهمًا من الدّينارِ جازَتِ الزّيادة والحطُّ بالإجماع؛ لأنّ المانِعَ من الجوازِ والالتِحاقِ تَحَقُّقُ الرِّبا، واختِلافُ الجنسِ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الرِّبا إلاّ أنّ في الزّيادة يُشترَطُ قبضُها قبلَ الافتراقِ حتى لو افترَقا قبلَ القبضِ بَطَلَ البيعُ في حِصّةِ الزّيادة؛ لأنّ الزّيادة لَمّا التَحَقَتُ بأصلِ العقدِ صارَ كأنّ العقدَ ورَدَ على الزّيادة والأصلِ جميعًا إلاّ أنّه جازَ التّفاضُلُ؛ لاختِلافِ الجنسِ فإذا لم يَقْبِضِ الزّيادة قبلَ الافتِراقِ بَطَلَ العقدُ بقدرِها.

(وَأَمَّا) الحطُّ فجائزٌ، سَواءٌ كان قبلَ التَّفَرُّقِ أو بعدَه؛ لأنَّ الحطَّ وإنْ كان يَلْتَحِقُ بأصلِ العقدِ فيُؤَدِي إلى التّفاضُلِ، لَكِنَ التّفاضُلَ عندَ اختِلافِ الجنسِ جائزٌ ولا زيادةَ ههنا حتى يُشترَطَ قبضُها فصَحَّ (٦) الحطُّ ووَجَبَ عليه رَدُّ المَحْطوطِ؛ لأنّ الحطَّ لَمّا التَحَقَ بأصلِ

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «بين».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ملحق بالعدم متأخر».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فيصح».

العقدِ تَبَيَّنَ أَنَّ العقدَ لم يَقَعْ على قدرِ المَحْطوطِ من الابْتِداءِ فيجبُ رَدُّه.

ولو حَطَّ مُشتري الدِّينارِ قيراطًا منه فبائعُ (١) الدِّينارِ يكونُ شريكًا له في الدِّينارِ؛ لأنّه تَبيَّنَ أنّ العقدَ وقَعَ على ما سِوَى القيراطِ، ولو اشترى سَيْفًا مُحَلَّى بفضّةٍ وحِلْيَتُه خمسونَ درهَمًا بمِاثةِ درهَمٍ وتَقابَضا ثم زادَه دينارًا في الثّمَنِ دَفَعَه إليه قبلَ أَنْ يُفارِقَه أو بعدَما فارقَه يجوزُ، كذا روي عن محمّدِ.

وتُصْرَفُ الزّيادةُ إلى النّصْلِ (٢) والجِفْنِ (٣) والحمائلِ (٤)؛ لأنّها تَلْحَقُ بأصلِ العقدِ فصارَ كأنّ العقدَ ورَدَ على الأصلِ والزّيادةِ جميعًا. ولو كان كذلك لكان الأمرُ على ما وصَفْنا كذا هذا بخلافِ بيعِ المُرابَحةِ فإنّه يُقَسَّمُ على جميعِ الثّمَنِ لِما نَذْكُرُ في مَسائلِ المُرابَحةِ إن شاء الله تعالى.

وسَواةٌ كان دَيْنًا بدَيْنِ وهو الدَّراهمُ والدَّنانيرُ أو عَيْنًا بعَيْنِ وهو التِّبرُ والمَصوغُ أو دَيْنًا بعَيْنِ وهو الدَّراهمُ والدَّنانيرُ بالتِّبْرِ والمَصوغِ؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من الدَّلاثلِ لا يوجِبُ الفصلَ بين الدَّيْنِ والعَيْنِ وسَواءٌ كان مُفْرَدًا أو مجموعًا مع غيرِه كما إذا باع ذهبًا وثوبًا بفضة مُفْرَدةٍ؛ لأنّ الفضّة تَنْقَسِمُ على الذّهبِ والتَوْبِ فما قابَلَ الذّهبَ يكونُ صَرْفًا فيُشترَطُ (فيهما القبضُ) (٥). وما يُقابِلُ الثّوْبَ يكونُ بيعًا مُطْلَقًا فلا يُشترَطُ فيه القبضُ.

وكذا إذا باع ذهبًا وثوبًا بذهبٍ والذّهبُ الثمن أكثرُ حتى جازَ البيعُ أنّه في حِصّةِ الذّهبِ يكونُ صَرْفًا وفي حِصّةِ الثّوْبِ يكونُ بيعًا مُطْلَقًا .

وكذا إذا باع سَيْفًا مُحَلَّى بالفضّةِ مُفْرَدةً، أو منطَقةً مُفَضَّضةً، أو لِجامًا، أو سَرْجًا، أو سِكِينًا مُفَضَّضةً، أو لِجامًا، أو سَرْجًا، أو سِكِينًا مُفَضَّضةً ، أو جاريةً في عُنُقِها طَوْقُ فضّةٍ بفضّةٍ مُفْرَدةٍ والفضّةُ المُفْرَدةُ أكثرُ حتى جازَ البيعُ كان بحِصّةِ الفضّةِ صَرْفًا. وَيُراعَى فيه شَرائطُ الصّرْفِ وبِحِصّةِ الزّيادةِ التي هي من خلافِ جنسِها بيعًا مُطْلَقًا فلا يُشترَطُ له ما يُشترَطُ لِلصَّرْفِ، فإنْ وُجِدَ التّقابُضُ [٣/ ١١٢ أ]

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فباع».

<sup>(</sup>٢) النصل للسيف: حديدته، ونصل السهام. انظر: العين (٧/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) الجِفْن للسيف: غمده. انظر اللسان (١٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) الحمائل: مفردها: الجِمالة والحميلة، وهي علاقة السيف، والسَّير الذي يقلده المتقلد. انظر لسان العرب (١/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «قبضهما».

وهو القبضُ من الجانِبَيْنِ قبلَ التَّفَرُّقِ بالأبدانِ تَمَّ (١) الصَّرْفُ والبيعُ جميعًا، وإنْ لم يوجَدْ أو وُجِدَ القبضُ من أحدِ الجانِبَيْنِ دونَ الآخَرِ بَطَلَ الصَّرْفُ لِوُجودِ الافْتِراقِ من غيرِ قبضٍ، وهَلْ يَبْطُلُ البِيعُ المُطْلَقُ؟ يُنْظَرُ إِنْ كانت الفضّةُ المجموعةُ مع غيرِها يُمْكِنُ فصلُها وتَخْليصُها من غيرِ ضرَرٍ كالجاريةِ مع الطُّوقِ وغيرِ ذلك، فالبيعُ جائزٌ، وفَسادُ الصَّرْفِ لا يَتَعَدَّى إلى البيع؛ لأنّه إذا أمكَنَ تَخْليصُها من غيرِ ضرَرٍ جازَ؛ لأنّهما شيئانِ مُنْفَصِلانِ، ولِهذا جازَ بيعُ أَحدِهما دونَ الآخَرِ ابْتِداءً فلأَنْ يَبْقَى جائزًا انتِهاءً أُولَى؛ لأنَّ البَقاءَ أَسْهَلُ من الابتيداءِ.

وإنْ كان لا يُمْكِنُ فصلُها وتَخْليصُها إلاّ بضرَرٍ بَطَلَ البيعُ أيضًا؛ لأنّه بيعُ ما لا يُمْكِنُ تسليمُه إلاّ بضرَرٍ، وأنّه لا يجوزُ ابْتِداءً كبيع الجِذْعِ في السَّقْفِ ونحوِ ذلك فكذا في حالةِ البَقَاءِ، فإذا بَطَلَ العقدُ في قدرِ الصَّرْفِ يَبْطُلُ في البيِّعِ أيضًا واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

هذا إذا انعَقَدَ العقدُ على الصِّحّةِ ثم فسَدَ في قدرِ الصّرْفِ بطَرَيانِ (٢) المُفْسِدِ عليه وهو الافْتِراقُ من غيرِ تَقابُضٍ .

فَأَمَّا إذا انعَقَدَ على الفسادِ من الابْتِداءِ بأنْ شَرَطا الخيارَ أو أَدْخَلا الأجَلَ فيه لم يَصِحّ الصَّرْفُ بالإجماع وهَلْ يَصِحُّ البيعُ المُطْلَقُ؟ اخْتُلِفَ فيه قال أبو حنيفةَ رحمه الله: لا يَصِحُّ سَواءٌ كان يَتَخَلَّصُ من غيرِ ضرَرٍ أو لا يَتَخَلَّصُ إلاّ بضرَرٍ، وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ رحمهما الله: هذا والأوّلُ سَواءٌ، إنْ كان يَتَخَلَّصُ من غيرِ ضرَرٍ يَصِحُّ. وَإِنْ كان لا يَتَخَلَّصُ إلاَّ بضرَرِ لا يَصِحُّ .

وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى دِينَارًا بِعَشَرةِ دراهمَ نَسيئةً ثم نَقَدَ بعضَ الْعَشَرةِ دونَ البعضِ في المجلِسِ فَسَدَ الصَّرْفُ في الكُلِّ عندَه، وعندَهما: يَصِحُّ بقدرِ (٣) ما قَبَضَ، وهذا بناءً على أصلٍ مُخْتَلَفٍ بينهم وهو أنّ الصّفْقةَ إذا اشتمَلَتْ على الصّحيحِ والفاسدِ يَتَعَدَّى الفسادُ إلى الكُلِّ عندَه، وعندَهما لا يَتَعَدَّى فهما سَويا بين الفسادِ الطَّارِئِ والمُقارِذِ، وأبو حنيفةَ رحمه الله فرَّقَ بينهما .

(وَوجه) الفَرْقِ ما ذَكَرْنا من قبلُ أنّ الفسادَ إذا كان مُقارِنًا يَصيرُ قَبولُ العقدِ في الفاسدِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (يجب).(٢) في المخطوط: (لطريان). (٣) في المخطوط: «في قدر».

شرط قبولِ العقدِ في الآخرِ، وهذا شرطٌ فاسدٌ، فيُؤثّرُ في الكُلّ، ولم يوجدُ هذا المعنى في الطّارِئِ فاقتصرَ الفسادُ فيه على قدرِ المُفْسِدِ، ثم إذا كانت الفضّةُ المُفْرَدةُ فيه أكثرَ ولم يوجَدُ فيه شرطُ الخيارِ ولا الأجَلِ حتى جازَ العقدُ، ثم نَقَدَ قدرَ الفضّةِ المجموعةِ من المُفْرَدةِ دونَ غيرِها وتَفَرَّقا عن قبضٍ من الجانِبَيْنِ بأنْ باع سَيْفًا مُحلَّى بمِائةِ درهم وحِلْيَتُه المُفْرَدةِ دونَ غيرِها وتَفَرَّقا عن قبضٍ من الجانِبَيْنِ بأنْ باع سَيْفًا مُحلَّى بمِائةِ درهم وحِلْيتُه خمسونَ فنقدَه المُشتري خمسينَ فالقدرُ المَنْقودُ من الفضّةِ المُفْرَدةِ يقعُ عن الصّرُ فِ حتى لا يَبْطُلَ بالافْتِراقِ من غيرِ قبضِ فهذا لا يخلو من خمسةِ أوجُهِ، إمّا أنْ ذَكرَ أنّ المَنْقودَ من ثَمَنِ الجِلْيةِ، وإمّا أنْ ذَكرَ أنّه من ثَمَنِ الجِفْنِ والنّصْلِ، وإمّا أنْ ذَكرَ أنّه من ثَمَنِ الجِلْيةِ يقعُ عنها ويجوزُ الصّرْفُ والبيعُ جميعًا. وهذا ظاهر.

وكذا إذا ذَكَرَ أنّه من ثَمَنِهما فإنّه يَقَعُ عن الحِلْيةِ أيضًا وجازَ البيعُ والصّرْفُ؛ لأنّ قبضَ الصَرُّفِ (١) مُسْتَحَقَّ حَقًا لِلشَّرْعِ، وقبضَ البيع ليس بمُسْتَحَقِّ فيُصْرَفُ إلى جِهةِ الاستحقاقِ ويُمْكِنُ إيقاعُ المَنْقودِ كُلِّه عن هذه الجِهةِ وإنْ أضافَه إليهما؛ لأنّ ذِكْرَ شيئَيْنِ على إرادةِ أحدِهما جائزٌ في اللَّغةِ، قال اللَّه تعالى: ﴿ يَعْنُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْعَاتُ ﴾ [الرحلن: ٢٢] وإنّما يخرجُ من أحدِهما وهو المالِحُ، وكذا إذا لم يَذْكُرْ شيئًا يَقَعُ عن الصّرْفِ؛ لأنّ أُمورَ المسلمينَ مَحْمولةٌ على الصَّحةِ والسَّدادِ ما أمكنَ وذلك فيما قُلْنا؛ لأنّ قبضَ حِصّةِ الحِلْيةِ مُسْتَحَقَّ فعندَ الإطلاقِ يُصْرَفُ إلى جِهةِ الاستحقاقِ.

وكذا إذا ذَكَرَ أنَّه من ثَمَنِ السَّيْفِ يَقَعُ عن الحِلْيةِ؛ لأنَّ الحِلْيةَ تَدْخُلُ في اسمِ السَّيْفِ.

وإنْ (٢) ذَكَرَ أَنّه من ثَمَنِ الجِفْنِ والنّصْلِ يُنْظَرُ إِنْ أَمكَنَ تَخْليصُ الفضّةِ من غيرِها من غيرِ من ثَمَنِ المذكورِ، ويَبْطُلُ الصّرْفُ بالافْتِراقِ قبلَ القبضِ؛ لأنّه قَصَدَ جوازَ البيعِ (وصُرِفَ بفسادِ) (٣) الصّرْفِ، وإذا أمكَنَ تَخْليصُها من غيرٍ ضرَرٍ أمكَنَ القولُ بجوازِ البيعِ مع فسادِ الصّرْفِ.

أَلا تَرَى أَنَّه يجوزُ بيعُ السَّيْفِ [٣/ ١١٢ ب] بانفِرادِهِ؟ فيجوزُ البيعُ ويَبْطُلُ الصَّرْفُ، وإنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «التصرف».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿فَإِنَّ ۗ.

بقية كتاب البيوع

لم يمكن تَخْليصُها إلاّ بضرَرٍ فالمَنْقودُ يَقَعُ عن ثَمَنِ الصّرْفِ، ويجوزُ البيعُ والصّرْفُ جميعًا؛ لأنَّه قَصَدَ جوازَ البيع، ولا يجوزُ إلاَّ بجوازِ الصَّرْفِ؛ لأنَّ بيعَ السَّيْفِ بدونِ الحِلْيةِ لا يجوزُ إذا لم يُمْكِنْ تَخْليصُها من غيرِ ضرَرٍ فإنْ أمكَنَ تَخْليصُها من غيرِ ضرَرٍ فيجوزانِ جميعًا واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وكذلك في السَّيْفِ المُحَلِّى إذا لم يَكُنْ من جنسِ الحِلْيةِ، فإنْ (١) كانت حِلْيةُ السَّيْفِ ذهبًا اشتراه مع حِلْيَتِه بفضّة مُفْرَدة فحُكْمُه وحُكْمُ الجنسِ سَواءٌ في جميعِ ما وصَفْنا؛ لأنَّهما في حُكْمِ القبضِ، وما يَتَعَلَّقُ به لا يختَلِفانِ، وقد ذَكَرْنا جُمْلةَ ذلك وتَفصيلَه على الاتِّفاقِ والاختِلافِ والله أعلم.

وَعلى هذا يخرجُ الإبراءُ عن بَدَلِ الصَّرْفِ وهبَتِه مِمَّنْ عليه، والتَّصَدُّقُ به عليه أنَّه لا يَصِحُّ بدونِ قَبولِه، وإنْ قَبِلَ انتَقَضَ الصَّرْفُ، وإنْ لم يَقْبل لم يَصِحَّ، ويَبْقَى الصَّرْفُ على حالِه؛ لأنّ قبضَ البَدَلِ مُسْتَحَقُّ، والإبراءُ عن الدَّيْنِ إسقاطُه، والدَّيْنُ بعدَما سَقَطَ لا يُتَصَوِّرُ قبضُه فكان الإبراءُ عن البَدَلِ جَعْلُ البَدَلِ بحالٍ لا يُتَصَوِّرُ قبضُه، فكان في معنى الفسخِ فلا يَصِحُّ إلاَّ بتَراضيهما كصَريحِ الفسخِ، وإذا لم يَصِحُّ بَقيَ عقدُ الصَّرْفِ على حالِه فَيَتِمُّ بِالتَّقَابُضِ قبلَ الافْتِراقِ بأبدانِهِما، ولو (أَبَى المُبْرِئُ أو الواهبُ) <sup>(٢)</sup> أو المُتَصَدِّقُ أَنْ يَأْخُذَ ما أَبِرَأُ أَو وهَبَه <sup>(٣)</sup> أَو تَصَدَّقَ يُجْبَرُ على القبضِ؛ لأنّه بالامتِناعِ عن القبضِ يُريدُ فسخَ العقدِ، وأحدُ العاقِدَيْنِ لا يَنْفَرِدُ بالفسخِ.

وَعلى هذا يخرجُ الاستِبْدالُ بِبَدَلِ الصّرْفِ أَنّه لا يجوزُ، والصّرْفُ على حالِه يُقْبَضُ البَدَلُ قبلَ الافْتِراقِ ويَتِمُّ العقدُ؛ لأنَّ قبضَ البَدَلِ شرطُ بَقاءِ العقدِ على الصِّحّةِ، وبالاستيبْدالِ يَفُوتُ قبضُه حَقيقةً؛ لأنَّه يُقْبَضُ (1) بَدَلُه وبَدَلُه غيرُه.

وهال زُهَرُ: إِنَّ الاستِبْدالَ جائزٌ؛ لأنَّ الشِّراءَ لا يَقَعُ بعَيْنِ (٥) ما في الذِّمَّةِ؛ لأنَّ (ما في الذُّمّةِ من الدَّراهم) (٦) لا يحتملُ التّعْيينَ بلا خلافٍ، فكان مُشتريًا بمثلِ ما في الذِّمّةِ، فيجبُ لِمَنْ عليه الدَّيْنُ في ذِمّةِ المُشتري دراهمُ مثلُ ما في ذِمَّتِه في النّوْعِ والصّفةِ، فلا

(١) في المخطوط: «بأن».

(٣) في المخطوط: «وهب».

(٥) في المخطوط: «بغير».

(٢) في المخطوط: «أراد الوهاب أو المبرئ».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بقبض».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الدراهم في الذمة».

يَفُوتُ قبضُ البَدَلِ بالاستِبْدالِ، بل يَصيرُ قابِضًا بطريقِ المُعاوَضةِ <sup>(١)</sup> فيَصِحُّ الاستِبْدالُ.

(والجواب عنه)؛ أنّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ وإنْ كانت لا تَتَعَيَّنُ بالعقدِ ولَكِنها تَتَعَيَّنُ بالقبضِ وقبضُها واجبٌ، وبالمُقاصّةِ يَفوتُ القبضُ حَقيقةٌ، فلم تَصِحَّ المُقاصّةُ فبَقيَ الشِّراءُ بها إسقاطًا للقبضِ المُسْتَحَقِّ حَقًا لِلشَّرْعِ فلا يَصِحُّ الشِّراءُ وبَقيَ الصّرْفُ صَحيحًا موقوقًا بَقاوُه على الصِّحةِ على القبضِ قبلَ الافْتِراقِ، وإنْ أعطاه صاحبُه دراهمَ أجودَ أو أردَأ من حَقّه فرضيَ به وقبض، والمقبوضُ مِمّا يجري مجرى الدَّراهمِ الواجبةِ بالعقدِ في (المُعاوَضاتِ بين) (٢) النّاس جازَ؛ لأنّ المقبوضَ من جنسِه أصلاً، وإنّما يُخالفُه في الوصْف، فإذا رضيَ به فقد أسْقَطَ حَقَّه فكان استيفاءً لا استِبْدالاً. وَتَجوزُ الحوالةُ ببَدَلِ الصَّرْفِ إذا كان المُحْتالُ [عليه]

وكذلك الكفالةُ وكذلك الرَّهْنُ به والصَّرْفُ على حالِه، فإنْ قَبَضَ من المُحْتالِ عليه أو من الكَفيلِ، أو هَلك الرَّهْنُ في يَدِ المُرْتَهِنِ في المجلِسِ فالصَّرْفُ ماضٍ على الصِّحّةِ، وإنِ الْفَتْرَقَ المُتَصارِفانِ قبلَ القبضِ وهَلك (٤) الرَّهْنُ بَطَلَ الصَّرْفُ.

وعندَ زَفَرَ؛ لا تَجوزُ الحوالةُ والكفالةُ ببَدَلِ الصَّرْفِ، وقد مَرَّتِ المسألةُ في السَّلَمِ. والعِبْرةُ لِبَقاءِ العاقِدَيْنِ في المجلِسِ وافْتِراقِهما عنه لا لِبَقاءِ المُحالِ عليه والكَفيلِ وافْتِراقِهما؛ لِما ذَكَرْنا أنّ القبضَ من حُقوقِ العقدِ فيتَعَلَّقُ بالعاقِدَيْنِ فيعُتَبَرُ مجلِسُهما، وكذلك لو وكَّلَ كُلُّ واحدٍ من العاقِدَيْنِ (٥) رجلاً أنْ يَنْقُدَ عنه يُعْتَبَرُ مجلِسُ الموكِلينِ بقاءً وافْتِراقًا لا مجلِسُ الوكيلِ لِما قُلْنا واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وَعلى هذا تَخْرُجُ المُقاصّةُ في ثَمَنِ الصّرْفِ إذا وجَبَ الدَّيْنُ بعقدٍ مُتَأْخِّرٍ عن عقدِ الصَّرْفِ أنه لا يَصيرُ (٦) قِصاصًا ببَدَلِ الصّرْفِ، وإنْ تَراضَيا بذلك، وقد ذَكَرْنا (٧) جُمْلةَ الكَلام في ذلك وتفصيلَه في السَّلَمِ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا قَبَضَ بَدَلَ الصَّرْفِ ثم انتَقَضَ بَدَلَ الصَّرْفِ ثم انتَقَضَ القبضَ فيه بمَعْنَى أوجَبَ انتِقاضَه، أنّه يَبْطُلُ الصَّرْفُ، وقد مَرَّ الكَلامُ فيه جُمْلةً وتفصيلًا في السَّلَمِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المقاصة».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المتعاقدين».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «ذكر».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «معاملات».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وهلاك».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «يعتبر».

ثُمَّ قبضُ بدل الصَّرْفِ في المجلِسِ كما هو شرطُ بَقاءِ العقدِ على الصَّحّةِ، فقبضُهما [٣/ ١١٣ أ] في مجلِسِ الإقالةِ شرطُ بَقاءِ الإقالةِ على الصَّحّةِ أيضًا، حتى لو تَقايَلا الصَّرْفَ وتَقابَضا قبلَ الافْتِراقِ مَضَتِ الإقالةُ على الصَّحّةِ، وإنِ افْتَرَقا قبلَ التَّقابُضِ بَطَلَتِ الإقالةُ .

امناعلى اصلِ ابي يوسفَ: فظاهرٌ ؛ لأنّ الإقالةَ على أصلِه بيعٌ جَديدٌ فكانت مُصارَفةً مُبْتَدَأةً فلا بُدّ من التّقابُضِ في المجلِسِ.

وعلى اصلِهما: إِنْ كانت فسخًا في حَقِّ المُتَعاقِدَيْنِ فهي بيعٌ جَديدٌ في حَقِّ ثالِثٍ. واستحقاقُ القبضِ حَقَّ لِلشَّرْعِ، ههنا ثالِثٌ فيعُتَبَرُ بيعًا جَديدًا في حَقِّ هذا الحُكْمِ فيُشترَطُ فيه التقابُضُ بخلافِ السَّلَمِ فإنَّ قبضَ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ في مجلِسِ الإقالةِ ليس بشرطِ لِصِحّةِ الإقالةِ، وقد ذَكَرْنا وجهَ الفَرْقِ بينهما فيما تَقَدَّمَ.

ولو وجَدَ ببدَلِ الصّرْفِ عَيْبًا وهو عَيْنٌ كما إذا اشترى قلبَ فضّة بذهبِ فرَدَّه ثم افْتَرَقا قبلَ قبضِ الشّمَنِ (١) إِنْ رَدَّه عليه بقضاءِ القاضي (٢) فالرَّدُّ صَحيحٌ على حالِه، وإِنْ كان بغيرِ قضاءِ القاضي (٣)، فلا يَنْبَغي أَنْ يُفارِقَه حتى يَقْبِضَ الثّمَنَ؛ لأنّ القبضَ بغيرِ قضاء يكونُ فسخًا في حَقِّ الكُلِّ ورَفْعًا للعقدِ عن (١) الأصلِ كأنّه لَم يَكُنْ، وإعادةُ المالِكِ (٥) إلى قديمِ مِلْكِه كأنّه لم يَزُلُ عن مِلْكِه فلا حاجة إلى القبض، والرَّدُّ بغيرِ قضاءِ يكونُ فسخًا في حَقِّ المُتعاقِدَيْنِ (٢) بيعًا جَديدًا في حَقِّ ثالِثٍ، وحَقُّ الشّرعِ وهو القبضُ يُعْتَبرُ ثالِثًا فيُجْعَلُ بيعًا جَديدًا في حَقِّ ثالِثٍ، وحَقُّ الشّرعِ وهو القبضُ يُعْتَبرُ ثالِثًا فيُجْعَلُ بيعًا جَديدًا في حَقِّ هذا الحُكْمِ. وَأَمّا التقابُضُ في بيعِ المَطْعومِ بالمَطْعومِ بجنسِه أو بغيرِ جنسِه بأنْ باع قَفيزَ حِنْطةٍ بقَفيزِ حِنْطةٍ أو بقَفيزَيْ شَعيرٍ وعَيَّنا البَدَلينِ بالإشارةِ إليهما، فهَلْ هو شرطٌ؟ اخْتُلِفَ فيه قال أصحابُنا: ليس بشرطٍ.

وهال الشافعيُ رحمه الله: شرطٌ ، حتى لو افْتَرَقا من غيرِ قبضٍ ، عندَنا يَغْبُتُ المِلْكُ ، وعندَه لا يَثْبُتُ المِلْكُ ، وعندَه لا يَثْبُتُ ما لم يَتَقابَضا في المجلِسِ .

احتَجَّ بقولِه ﷺ فِي الحدِيثِ المشهُورِ: «الحِنطةُ بالحِنطةِ مثلاً بمثلِ يَدَا بيَدِ» (٧)، وبِقولِه عليه الصلاة والسلام: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بالطَّعَامِ إلَّا سَوَاءَ بسَوَاءِ يَدَا بيَدِ» (٨)؛ ولأنّ الافْتِراقَ

(١) في المخطوط: «للثمن».

(٣) في المخطوط: «قاض».(٤) في المخطوط: «قاض».

(٥) في المخطوط: «للمالك».

(٧) سبق تخريجه.

(٤) في المخطوط: «من».

(٦) في المخطوط: «العاقدين».

(٢) في المخطوط: «قاض».

(٨) سبق تخريجه.

من غيرِ تَقابُضٍ في بيعِ المَطْعومِ بجنسِه لا يخلو عن الرِّبا لِجوازِ أَنْ يَقْبِضَ أَحدُ المُتَعاقِدَيْنِ (١) دونَ الآخَرِ فيتَحَقَّقُ الرِّبا؛ لأنّ للمقبوضِ فضْلاً على غيرِ المقبوضِ فأشبهَ فضْلَ الحُلولِ على الأجَلِ، وإنّما [يَقَعُ] (٢) التّحَرُّزُ عنه بوُجوبِ التّقابُضِ، ولِهذا صارَ شرطًا في الصَّرْفِ كذا هذا.

(ولنا) عُموماتُ البيع من نحوِ قولِه عَزَّ وجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمَوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَحِكرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُ السنساء: ٢٩] ، وقولِه عَزَّ شَالُه : ﴿ وَأَعَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّيَواْ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وغيرِ ، ذلك نَهى عن الأكلِ (٣) بدونِ شَالُه : ﴿ وَأَعَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّيَوا ﴾ [البقرة عن تراضٍ فيدُلُّ على إباحةِ الأكلِ (٤) في التّجارةِ عن تراضٍ من غيرِ شرطِ القبضِ ، وذلك دَليلُ ثُبوتِ المِلْكِ بدونِ التقابُضِ ؛ لأنّ أكلَ مالِ الغيرِ ليس بمُباحٍ .

وامًا الحديث: فظَاهرُ قولِه ﷺ: «يَدَا بِيَدِ» غيرُ مَعْمولِ به؛ لأنّ اليَدَ بمعنى الجارِحةِ ليس بمُرادِ بالإجماعِ فلإنْ حَملَها على القبضِ؛ لأنّها آلةُ القبضِ فنَحْنُ نَحْمِلُها على التّعْيينِ؛ [لأنّها آلةُ التّعْيينِ] (٥)؛ لأنّ الإشارةَ باليَدِ سببُ التّعْيينِ.

وعندَنا التّعْيينُ شرطٌ فسَقَطَ احتِجاجُه بالحديثِ بحَمْدِ اللَّه تعالى، على أنّ الحمْلَ على ما قُلْنا (٦) أولى؛ لأنّ فيه تَوْفيقًا بين الكِتابِ والسُّنّةِ .

وهَكذا نَقولُ في الصرف: إنّ الشّرطَ هناك هو التّعْيينُ لا نفسُ القبضِ إلاّ أنّه قامَ الدَّليلُ عندَنا أنّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ لا تَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ وإنّما تَتَعَيَّنُ بالقبضِ فشَرَطُنا التقابُضَ لِلتَّعْيينِ لا للقبضِ، وههنا التّعْيينُ حاصِلٌ من غيرِ تَقابُضٍ فلا يُشترَطُ التّقابُضُ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وهوله: المقبوضُ (خَيْرٌ من غيرٍ) (٧) المقبوضِ ، فيَتَحَقَّقُ الرِّبا قُلْنا: هذا إنّما يَسْتَقيمُ أَنْ لو قُلْنا بو جوبِ تسليمِ أحدِهما دونَ الآخرِ وليس كذلك .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «العاقدين».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الأجل».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: "جزء من عين".

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الأجل».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «قلناه».

(وَمنها): أَنْ يكونَ خاليًا عن شرطِ الخيارِ. فإنْ شُرِطَ الخيارُ فيه لهما أو لأحدِهما فسدَ الصّرْفُ؛ لأنّ القبض في هذا العقدِ شرطُ بَقائه على الصّحةِ، وخيارُ العقدِ يَمْنَعُ انعِقادَ العقدِ في حَقِّ الحُكْمِ فيَمْنَعُ صِحّةَ القبضِ، ولو أبطلَ صاحبُ الخيارِ خيارَه قبلَ الافْتِراقِ ثم افْتَرَقا عن تَقابُض يَنْقَلِبُ إلى الجوازِ عندَنا خلافًا لِزُفَرَ ولو لم يَبْطُلُ حتى افْتَرَقا تَقَدَّرَ الفسادُ، وقد ذَكَرْنا جنسَ هذه المَسائلِ [٣/ ١٩ سا] بدَلائلِها فيما تَقَدَّمَ.

(وَمنها): أَنْ يكونَ خاليًا عن الأَجَلِ لهما أو لأحدِهما. فإنْ شَرَطاه لهما أو لأحدِهما فَسَدَ الصَّرْفُ؛ لأنّ قبضَ البَدَلينِ مُسْتَحَقَّ قبلَ الافْتِراقِ، والأَجَلُ يُعْدِمُ القبض، فيَفْسُدُ العقدُ، فإنْ أبطَلَ صاحبُ الأَجَلِ أَجَلَه قبلَ الافْتِراقِ، فنَقَدَ (١) ما عليه، ثم افْتَرَقا عن تقابُض يَنْقَلِبُ جائزًا عندَنا خلافًا لِزُفَرَ، وهاتانِ الشَّريطَتانِ على الحقيقةِ فرْعيَّتانِ لِشريطةِ القبضِ (إلا أنّ) (٢) إحداهما تُؤَثِّرُ في نفسِ القبضِ، والأخرى في صِحَّتِه على ما بَيَّتا.

وامّا خياز العَيْبِ وخياز الرُؤيةِ: فيَثْبُتانِ في هذا العقدِ؛ لأنّهما لا يَمْنَعانِ حُكْمَ العقدِ فلا يَمْنَعانِ صِحّةَ القبضِ؛ لأنّ (٣) خيارَ الرُّؤيةِ يَثْبُتُ في العَيْنِ وهو التِّبْرُ والنُّقْرةُ والمَصوعُ. ولا يَثْبُتُ في الدَّيْنِ – وهو الدَّراهمُ والدَّنانيرُ المضروبةُ –؛ لأنّه لا فائدةَ في الرَّدِ إذِ العقدُ لا يَنْفَسِخُ بالرَّدِ؛ لأنّه ما ورَدَ على عَيْنِ (١) المَرْدودِ، وقيامُ العقدِ يَقْتَضي وِلايةَ المُطالَبةِ بمثلِه، فإذا قَبضَ يَرُدُه فيُطالِبُه بآخرَ هَكذا إلى ما لا يَتَناهَى.

وكذا خيارُ الرُّؤيةِ؛ لأنّه لا يَثْبُتُ في سائرِ الدُّيونِ في سائرِ العُقودِ لِما قُلْنا، بخلافِ ما إذا كان ثَمَنُ الصَّرْفِ عَيْنًا؛ لأنّ هناك يَنْفَسِخُ العقدُ بالرَّدِّ فلا يَمْلِكُ المُطالَبةَ بعَيْنٍ أُخرى، فكان الرَّدُّ مُفيدًا، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

واما خيارُ العَيْبِ: فيَثْبُتُ في الوجهَيْنِ جميعًا؛ لأنّ السَّلامةَ عن العَيْبِ مَطْلوبةٌ عادةً فَواتُها يوجِبُ الخيارَ كما في سائرِ البياعاتِ إلاّ أنّ بَدَلَ الصَّرْفِ إذا كان عَيْنًا فرَدُّه بالعَيْبِ فَفُواتُها يوجِبُ الخيارَ كما في سائرِ البياعاتِ إلاّ أنّ بَدَلَ الصَّرْفِ إذا كان عَيْنًا فرَدُّه بالعَيْبِ يَفْسَخُ العقدَ، سَواءٌ رَدَّه في المجلِسِ أو بعدَ الافْتِراقِ، ويرجعُ على البائعِ بما نَقَدَ (٥)، وإنْ كان دَيْنًا بأنْ وجَدَ الدَّراهمَ المقبوضة زُيوفًا أو كاسدةً أو وجَدَها رائجةً في بعضِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ونفذ».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿ إِلَّا أَنَّ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «نفذ».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لأن».
 (٤) في المخطوط: «غير».

التِّجاراتِ دونَ البعضِ (١)، وذلك عَيْبٌ عندَ التُّجّارِ، فرَدُّها في المجلِسِ لا يَنْفَسِخُ العقدُ بالرَّدِّ حتى لو استَبْدَلَ مَكانه مَضَى الصَّرْفُ.

وإِنْ رَدَّها بعدَ الافْتِراقِ بَطَلَ الصَّرْفُ عندَ أبي حنيفةَ وزُفَرَ لحصول (٢) الافْتِراقِ لا عن قبض .

وعند ابي يوسف ومحمد، لا يَبْطُلُ إذا استَبْدَلَ في مجلِسِ الرَّدِّ على ما ذَكَرْنا في السَّلَمِ، وخيارُ المُسْتَحِقِّ لا يُبْطِلُ الصَّرْفَ أيضًا؛ ولأنّه لا يَمْنَعُ صِحّةَ القبضِ على تَقْديرِ الإجازةِ، واحتِمالُ الإجازةِ قائمٌ فلا يَبْطُلُ العقدُ المُنْعَقِدُ ظاهرًا بالشَّكِّ.

ثم إذا استَحَقَّ أحدُ بَدَلي الصَّرْفِ بعدَ الافْتِراقِ، فإنْ كان أجازَ المُسْتَحِقُّ والبَدَلُ قائمٌ، أو ضَمن التَّاقِدُ وهو هالِكٌ جازَ الصَّرْفُ؛ لأنه إذا كان قائمًا كان بمَحَلِّ الإجازةِ، والإجازةُ اللَّحقةُ بمنزِلةِ الوكالةِ السَّابِقةِ، وإذا كان هالِكًا وضَمن النَّاقِدُ فقد ملك الناقد المضمونَ بالضَّمانِ فتَبَيَّنَ أنّه سَلَّمَ مِلْكَ نفسِه، وإنِ استَرَدَّه وهو قائمٌ، أو ضَمن القابِضُ قيمته وهو هالِكٌ بَطَلَ الصَّرْفُ؛ لأنّه نَقضَ قبضَه أو تَبَيَّنَ أنّه لم يَصِحَّ بخلافِ الأوّلِ؛ لأنّه سَلَّمَ له القبض، فجازَ الصَّرْفُ والله سبحانه وتعالى أعلم.

(ومنها): أَنْ يكونَ الشَّمَنُ الأوّلُ مَعْلُومًا في بيعِ المُرابَحةِ والتّوليةِ والإشراكِ (٣) والوضيعةِ، والأصلُ في هذه العُقودِ عُموماتُ البيعِ من غيرِ فصلٍ بَيْنِ بيع وبيع، وقال اللّه عزَّ شَانُه: ﴿وَآبْنَعُوا مِن فَضَلِ اللّهِ﴾ [الجمعة:١٠] ، وقال عَزَّ وجَلَّ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٨] والمُرابَحةُ ابْتِغاءٌ للفَضْلِ (٤) من البيعِ نَصًّا.

ورُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا أَرَادَ الهِجْرةَ اشترى سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بَعِيرَيْنِ فقَالَ له رَسُولُ اللَّه ﷺ: «وَلِيَ أَحَدُهمَا ؟» فقَالَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: هُوَ لَك بغيرِ شيءٍ، فقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أمَّا بِغيرِ ثَمَنِ فلَاه (٥) فدَلَّ طَلَبُ التَّوْليةِ على جوازِها.

ورُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه اشترى بلاّلاً فأعتَقَه فقالَ له رَسُولُ اللَّه عِيد:

<sup>(1)</sup> في المخطوط: «بعض». (٢) في المخطوط: «بحصول».

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والاشتراك».
 (٤) في المخطوط: «الفضل».

<sup>(</sup>٥) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (٣١/٤) وقال: قلت: غريب، وبمعناه وبنحو مشابه أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه، برقم (٣٩٠٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

«الشَّرِكةُ يَا أَبَا بَكْرٍ» فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه قد أعتَقْتُه <sup>(١)</sup>، لو لم تَكُنِ الشَّرِكةُ مشروعةً لم يَكُنْ ليَطْلُبَها رَسولُ اللَّه ﷺ، وكذا النَّاسُ تَوارَثُوا هذه البياعاتِ في سائرِ الأعصارِ من غيرِ نكيرٍ <sup>(٢)</sup> وذلك إجماعٌ على جوازِها .

# ثُمُّ الكَلامُ في المُرابَحةِ في مَواضِعَ:

في تفسير بيع المُرابَحةِ.

وفي بيانِ شَرائطِه .

وفي بيانِ رَأْسِ المالِ أنَّه ما هو؟

وفي بيانِ ما يَلْحَقُ برَأْسِ المالِ وما لا يَلْحَقُ به [٣/ ١١٤ أ].

وفي بيانِ ما يجبُ بيانُه عندَ المُرابَحةِ مِمّا تُرِكَ بيانُه يكونُ خيانةً، وما لا يجبُ بيانُه وتُرِكَ بيانُه لا يكونُ خيانةً .

وفي بيانِ حُكْم الخيانةِ إذا ظَهَرَتْ.

امَا تفسيرُه؛ فقد ذَكَرْناه في أوّلِ الكِتابِ وهو أنّه بيعٌ (بمثلِ الثّمَنِ) (٣) الأوّلِ مع زيادةِ

وَامْا شَرائطُه: (فَمنها): ما ذَكَرْنا وهو أنْ يكونَ النَّمَنُ الأوّلُ مَعْلومًا للمُشتري الثَّاني؟ لأنَّ المُرابَحةَ بيعٌ بالثَّمَنِ الأوَّلِ مع زيادةِ رِبْحٍ ، والعِلْمُ بالثَّمَنِ الأوَّلِ شرطُ صِحّةِ البياعاتِ كُلُّها لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ، فإنْ لم يَكُنْ مَعْلُومًا له، فالبيعُ فاسدٌ إلى أنْ يَعْلَمَ في المجلِسِ فيختارَ إنْ شاء، فيجوزَ أو يَتْرُكَ فيَبْطُلَ.

امَا الفسادُ للحالِ: فلِجَهالةِ الثَّمَنِ؛ لأنَّ الثَّمَنَ للحالِ (٤) مجهولٌ.

**وَامَّا الخيارُ؛ فَللَّخَلَلِ فِي الرِّضا؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَرْضَى بشِراءِ شيءٍ بثَمَنٍ يَسيرٍ ولا** يَرْضَى بشِرائه بثَمَنِ كثيرٍ فلا يَتَكامَلُ الرِّضا إلاّ بعدَ معرفةِ مقدارِ الثّمَنِ، فإذا لم يُعْرَفِ اختَلّ رِضاه، واختِلالُ الرِّضا يوجِبُ الخيارَ، ولو لم يَعْلم حتى افْتَرَقا عن المجلِسِ بَطَلَ العقدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٣٢)، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (١/ ٣٥٣). (٣) في المخطوط: (بثمن المثل). (٢) في المخطوط: (إنكار).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿الحَالُّ ۗ .

لِتَقَرُّرِ الفسادِ، وقد ذَكَرْنا اختِلافَ عِباراتِ الرِّوايةِ عن أصحابِنا عن هذا النَّوْعِ من البيعِ كبيعِ الشِّيءِ برَقْمِه ونحوِ ذلك، في بعضِها أنَّه فاسدٌ، وفي بعضِها أنَّه موقوفٌ على الإجازةِ والاختيارِ إذا عُلِمَ.

وكذلك التوْلية ، والإشراك (١) ، والوضيعة - في اعتبارِ هذا الشّرطِ - ، والمُرابَحةُ سَواءٌ ؛ لأنّ التوْلية بيعٌ بمثلِ الثّمَنِ الأوّلِ فلا بُدَّ أَنْ يكونَ الثّمَنُ الأوّلُ مَعْلومًا ، والإشراكُ (٢) تَوْليةٌ لَكِنّه تَوْليةُ بعضِ المَبيعِ ببعضِ الثّمَنِ ، والعِلْمُ بالثّمَنِ كُلّه شرطُ صِحّةِ البيعِ ، والوضيعة بيعٌ بمثلِ الثّمَنِ الأوّلِ مع نُقْصانِ شيءٍ مَعْلومٍ منه ، فلا بُدَّ وأَنْ يكونَ الثّمَنُ الأوّلُ مَعْلومًا ليُعْلَمَ قدرُ النُقْصانِ منه .

وَعلى هذا يُخَرِّج ما إذا اشترى رجلانِ جُمْلةً مِمّا له مثلٌ ، فاقْتَسَماها ثم أرادَ كُلُّ واحدٍ منهما أَنْ يَبيعَ حِصَّتَه مُرابَحةً أنّه (٣) يجوزُ ؛ لأنّ القسمة وإنْ كانت لا تَخْلو عن معنى المُبادَلةِ حَقيقةً لَكِنّ معنى المُبادَلةِ في قسمةِ المُتَماثِلاتِ ساقِطٌ شرعًا بل بعدَ القسمةِ فيها تمييزًا لِلنّصيبِ وإفْرازًا مَحْضًا وإذا كان كذلك فما يَصِلُ إلى كُلِّ واحدٍ منهما كأنّه عَيْنُ ما كان له قبلَ القسمةِ فكان (٤) يجوزُ له أَنْ يَبيعَ له نَصيبَه مُرابَحةً قبلَ القسمةِ كذا بعدَها .

وإنِ اشتريا جُمْلةً مِمّا لا مثلَ له فاقْتَسَماه (٥) لا يجوزُ لأحدِهما أَنْ يَبيعَ حِصَّتَه مُرابَحةً ؟ لأنّ معنى المُبادَلةِ في قسمةِ هذا النّوْعِ مُعْتَبَرةٌ ؟ إذِ الأصلُ اعتِبارُ الحقيقةِ ، فكان ما يُصيبُ كُلَّ واحدٍ منهما بالقسمةِ نصفَه مِلْكُه ، ونصفَه بَدَلُ مِلْكِه كأنّه اشتراه به ، فلا يجوزُ بيعُه مُرابَحةً كما إذا اشترى عَرَضًا بعَرَضٍ ثم أرادَ أَنْ يَبيعَه مُرابَحةً ، اللّه سبحانه وتعالى أعلمُ .

وَلُو أَسْلَمَ عَشَرةَ دراهمَ في ثوبَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ من جنسٍ واحدٍ ونوعٍ واحدٍ وصِفةٍ واحدةٍ وطولٍ واحدٍ حتى جازَ السَّلَمُ بالإجماع، ولم يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ واحدٍ منهما من رَأْسِ المالِ فَحَلَّ الأَجَلُ، له أَنْ يَبِيعَهما جميعًا مُرابَحةً على العَشَرةِ بلا خلافٍ، فإنْ (٦) باع أحدُهما مُرابَحةً على عنيفةً، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يجوزُ.

ولو كان بين حِصّةِ كُلِّ واحدٍ من الثَّوْبَيْنِ من رَأْسِ المالِ جازَ أَنْ يَبيعَ أَحدَهما مُرابَحةً

(٢) في المخطوط: «الاشتراك».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الاشتراك».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «لا». (٤) في المخطوط: «وكان».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فاقتسماها».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وإن».

على خمسة بالإجماع. لهما (١) أنّ المقبوض هو المُسْلَمُ فيه، والمِلْكُ في المُسْلَمِ فيه يَثْبُتُ بعقدِ السَّلَم، وعقدُ السَّلَمِ أوجَبَ انقِسامَ الثَّمَنِ وهو رَأْسُ المالِ على الثَّوْبَيْنِ المقبوضَيْنِ على السَّواءِ لاتَّفاقِهما في الجنسِ والنَّوْعِ والصَّفةِ والقدرِ، فكانت حِصّةُ كُلِّ واحدِ منهما (مَعْلومةً فتَجوزُ) (٢) المُرابَحةُ عليهما، كما إذا أَسْلَمَ عَشَرةَ دراهمَ في كُرَّيْ حِنْطةٍ فحَلَّ السَّلَمُ وقَبَضَهما ثم باع أحدَهما مُرابَحةً.

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ المقبوض ليس عَيْنَ المُسْلَمِ فيه ؟ لأنّ المُسْلَمَ فيه دَيْنٌ حَقيقة ، وقبضُ الدَّيْنِ لا يُتَصَوِّرُ فلم يَكُنِ المقبوضُ مملوكًا بعقدِ السَّلَمِ ، بل بالقبضِ ، فكان القبضُ بمنزِلةِ إنْشاءِ العقدِ كأنّه اشتراهما جميعًا ابْتِداءً ، ولم يُبَيِّنْ حِصّة كُلِّ واحدٍ منهما ثم أرادَ أنْ يَبيعَ أحدَهما مُرابَحة ، وذلك لا يجوزُ فيما لا مثلَ له ، ويجوزُ فيما له مثلٌ على ما ذَكَرْنا كذا هذا .

(وَمنها): أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا لأَنَّه بعضُ الثَّمَنِ، والعِلْمُ بالثَّمَنِ شُرطُ صِحّةِ البياعاتِ [٣/ ١١٤ ب].

(وَمنها)؛ أَنْ يكونَ رَأْسُ المالِ من ذَواتِ الأمثالِ. وَهو شرطُ جوازِ المُرابَحةِ على الإطْلاقِ وكذلك التّوليةُ.

وَبِيانُ ذلك أَن رَأْسَ المالِ لا يخلو إمّا أَنْ يكونَ مِمّا له مثلٌ كالمَكيلاتِ والموزوناتِ والعَدَديّاتِ (٢) المُتقارِبةِ، وإمّا أَنْ يكونَ مِمّا لا مثلَ له من الذَّرْعيّاتِ (٤) والمَعْدوداتِ المُتفاوِتةِ، فإنْ كان مِمّا له مثلٌ يجوزُ بيعُه مُرابَحةً على الثّمنِ الأوّلِ وتَوْليةً مُطْلَقًا، سَواءٌ باعه من بائعِه أو من غيرِه، وسَواءٌ جعل الرِّبْحَ من جنسِ رَأْسِ المالِ في المُرابَحةِ أو من خلافِ جنسِه بعدَ أَنْ كان الثّمَنُ الأوّلُ مَعْلُومًا والرِّبْحُ مَعْلُومًا.

وإنْ كان مِمّا لا مثلَ له من العُروضِ لا يجوزُ بيعُه مُرابَحةً ولا تَوْليةً مِمَّنْ ليس ذلك العَرَضُ في مِلْكِه ؛ لأنّ المُرابَحةَ بيعٌ بمثلِ الثّمَنِ الأوّلِ وكذلك (٥) التّوليةُ ، فإذا لم يَكُنِ الثّمَنُ الأوّلُ مثلَ جنسِه : فإمّا أنْ يَقَعَ البيعُ على عين (٦) ذلك العَرَضِ ، وإمّا أنْ يَقَعَ على

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وجه قولهما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والمعدودات».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وكذا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «معلومًا فيجوز».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «المذروعات».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «غير».

قيمَتِه، وعَيْنُه ليس في مِلْكِه وقيمَتُه مجهولةٌ تُعْرَفُ بالحزْرِ والظَّنِّ لاختِلافِ أهلِ التَّقْويم فيها، ويجوزُ بيعُه تَوْليةً مِمَّنِ العَرَضُ في مِلْكِه ويَدِه. وَأَمَّا بيعُه مُرابَحةً مِمَّنِ العَرَضُ في مِلْكِه ويَدِه فيُنْظُرُ إِنْ جعل الرِّبْحَ شيئًا مُفْرَدًا عن رَأْسِ المالِ مَعْلُومًا كالدَّراهمِ وثوبٍ مُعَيَّنٍ ونحوِ ذلك جازَ؛ لأنَّ الثُّمَنَ الأوَّلَ مَعْلُومٌ والرِّبْحَ مَعْلُومٌ.

وإنْ جعل الرِّبْحَ جُزْءًا من رَأْسِ المالِ بأنْ قال: بعْتُكَ الثَّمَنَ الأوّلَ برِبْح ده يازده لا يجوزُ؛ لأنَّه جعل الرِّبْحَ جُزْءًا من العَرَضِ والعَرَضُ ليسِ مُتَماثِلَ الأجزاءِ وإنَّما يُعْرَفُ ذلك بِالتَّقَوُّمِ (١)، والقيمةُ مجهولةٌ؛ لأنَّ معرفَتَها بالحزْرِ والظُّنِّ.

وأمَّا بيعُه مواضَعةً مِمَّنِ العَرَضُ في يَدِه ومِلْكِه، فالجوابُ فيها على العَكْسِ من المُرابَحةِ وهو أنّه إنْ جعل الوضيعةَ شيئًا مُنْفَرِدًا (٢) عن رَأْسِ المالِ مَعْلُومًا كالدَّراهمِ ونحوِه لا يجوزُ؛ لأنَّه يَحْتاجُ إلى وضْعِ ذلك القدرِ عن رَأْسِ المالِ وهو مجهولٌ، وإنْ جعلها من جنسِ رَأسِ المالِ بأنْ باعه بوَضْعِ (٣) «ده يازده» جازَ البيعُ بعَشَرةِ أجزاء من أحدَ عَشَرَ جُزْءًا من رَأْسِ المالِ؛ لأنَّ الموضوعَ جُزْءٌ شائعٌ من رَأْسِ مالٍ مَعْلُومٍ.

(وَمنها)؛ أَنْ لا يكونَ الثّمَنُ في العقدِ الأوّلِ مُقابَلًا بجنسِه من أموالِ الرّبا، فإنْ كان بأنِ اشترى المَكيلَ أو الموزونَ بجنسِه مثلًا بمثلِ لم يجُزْ له أَنْ يَبيعَه مُرابَحةً ؛ لأنَّ المُرابَحةَ بيعٌ بالثَّمَنِ الأوَّلِ وزيادةٍ، والزّيادةُ في أموالِ الرِّبا تكونُ رِبًّا لا رِبْحًا وكذا لا يجوزُ بيعُه مواضَعةً لِما قُلْنا، وله أنْ يَبيعَه تَوْليةً؛ لأنَّ المانِعَ هو تَحَقُّقُ الرِّبا ولم يوجَدْ في التَّوْليةِ؛ ولأنّه بيعٌ بالثّمَنِ الأوّلِ من غيرِ زيادةٍ ولا نُقْصانٍ، وكذا الإشراكُ (1)؛ لأنّه تَوْليةٌ لَكِنْ ببعضِ الثَّمَنِ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

(وَأَمَّا) عندَ اختِلافِ الجنسِ فلا بَأْسَ بالمُرابَحةِ حتى لو اشترى دينارًا بعَشَرةِ دراهمَ ؟ فباعه برِبْح درهَم <sup>(٥)</sup> أو ثوبٍ بعَيْنِه جازَ؛ لأنّ المُرابَحةَ بيعٌ بالثّمَنِ الأوّلِ وزيادةٍ، ولو باع دينارًا بأحدَ عَشَرَ درهَمًا أو بعَشَرةِ دراهمَ وثوبٍ كان جائزًا كذا هذا، ولو باع الدّينارَ برِبْحِ ذهبٍ بأنْ قال: بعْتُكَ <sup>(٦)</sup> هذا الدّينارَ الذي اشتريْتُه برِبْحِ قيراطَيْنِ لم يجُزْ عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمّدِ جازَ .

(٢) في المخطوط: «مفردًا». (٤) في المخطوط: «الاشتراك».

(٦) في المخطوط: (بعت).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿بِالتَّقُويمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بوضعية».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «دراهم».

(وجه) هوله: أنّ المُرابَحةَ بيعٌ بالثّمَنِ الأوّلِ وزيادةٍ كأنّه باع دينارًا بعَشَرةِ دراهمَ وقيراطَيْنِ، وذلك جائزٌ وطريقُ جوازِه أنْ يكونَ القيراطانِ بمثلِهما من الدّينارِ والعَشَرةِ ببَقيّةِ الدّينارِ كذا هذا.

ولأبي يوسفَ أنّ في تَجُويزِ هذا تَغْييرُ المُرابَحةِ؛ لأنّ المُتَصارِفَيْنِ جَعَلا (١) العَشَرةَ وَاللّهِ المالِ والدَّراهمَ رِبْحًا فلو جَوّزْنا على ما قاله محمّدٌ لَصارَ القيراطُ رَأْسَ مالٍ وبعضُ العَشَرةِ رِبْحًا وفيه تَغْييرُ المُقابَلةِ وإخراجُها عن كونِها مُرابَحةً فلا يَصِحُّ ولو اشترى سَيْفًا مُحَلَّى بفضةٍ وحِلْيَتُه خمسونَ بمِائةِ درهَم ثم باعه مُرابَحةً برِبْحِ درهَم أو برِبْحِ دينارٍ أو برِبْحِ ثوبٍ بعَيْنِه لا يجوزُ ؛ لأنّ المُرابَحةَ بيعٌ بالثّمَنِ الأوّلِ وزيادةِ رِبْحِ ، والرِّبْحُ يَنْقَسِمُ على كُلُّ الثّمَنِ ؛ لأنّه جُعِلَ رِبْحَ كُلِّ الثّمَنِ فلا بُدَّ وأنْ يَنْقَسِمَ على كُلِّه ليكونَ مُرابَحةً على كُلِّ الثّمَنِ ؛ لأنّه جُعِلَ رِبْحَ كُلِّ الثّمَنِ فلا بُدَّ وأنْ يَنْقَسِمَ على كُلِّه ليكونَ مُرابَحةً على كُلِّ الثّمَنِ ، ومتى انقَسَمَ على الكُلِّ كان للجِلْيةِ حِصّةٌ من الرِّبْحِ لا مَحالةَ فيتَحَقَّقُ الرِّبا ولا يَصِحُ العَقدُ واللّه سبحانه وتعالى أعلم .

[٣/ ١١٥ أ] (وَمنها) أَنْ يكونَ العقدُ الأوّلُ صَحيحًا فإنْ كان فاسدًا لم يجُزْ بيعُ المُرابَحةِ؛ لأنّ المُرابَحة بيعٌ بالثّمَنِ الأوّلِ مع زيادة رِبْح والبيعُ الفاسدُ وإنْ كان يُفيدُ المِلْكَ في الجُمْلةِ لَكِنْ بقيمةِ المَبيع أو بمثلِه لا بالثّمَنِ لِفَسادِ التّسْميةِ واللّهُ عز وجل أعلمُ.

## فصل [في بيان رأس المال]

وأمّا بيانُ رَأْسِ المالِ فرَأْسُ المالِ ما لَزِمَ المُشتريَ بالعقدِ لا ما نَقَدَه بعدَ العقدِ؛ لأنّ المُرابَحةَ بيعٌ بالتّمَنِ الأوّلِ، والتّمَنُ الأوّلُ هو ما وجَبَ بالبيعِ فأمّا ما نَقَدَه بعدَ البيعِ فذلك وجَبَ بعقدِ آخَرَ، وهو الاستِبْدالُ فيَأْخُذُ من المُشتري الثّاني الواجبَ بالعقدِ لا المَنْقودَ بعدَه، وكذلك التّوْليةُ.

وبيانُ هذا الأصلِ إذا اشترى ثوبًا بعَشَرةِ دراهمَ ونَقَدَ مَكانها دينارًا أو ثوبًا فرَأْسُ المالِ هو العَشَرةُ لا الدّينارُ والثّوْبُ؛ لأنّ العَشَرةَ هي التي وجَبَتْ بالعقدِ وإنّما الدّينارُ أو الثّوْبُ بَدَلُ الثّمَنِ الواجبِ.

وكذلك لو اشترى ثوبًا بعَشَرةِ دراهمَ جيادٍ ونَقَدَ مَكانها الزُّيوفَ وتَجَوّزَ بها البائعُ الأوّلُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (حصلا).

فعلى المُشتري نَقْدُ الجيادِ لِما قُلْنا ولو اشترى ثوبًا بعَشَرةٍ هي خلافُ نَقْدِ البَلَدِ ثم باعه مُرابَحةً فإنْ ذَكَرَ الرِّبْحَ مُطْلَقًا بأنْ قال: أبيعُكَ بالثّمَنِ الأوّلِ ورِبْحِ درهَم كان على المُشتري الثّاني عَشَرةٌ من جنسِ ما نَقَدَ، والرِّبْحُ من دراهم نَقْدِ البَلَدِ؛ لأنّ المُرابَحةَ بيعٌ بالثّمَنِ الأوّلِ. والثّمنُ الأوّلُ هو الواجبُ بالعقدِ الأوّلِ وهو عَشَرةٌ، وهي خلافُ نَقْدِ البَلَدِ فيجبُ بالعقدِ الثّاني مثلُها، والرِّبْحُ من نَقْدِ البَلَدِ؛ لأنّه أطْلَقَ الرِّبْحَ وما أضافَه إلى رَأْسِ المالِ، والمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفِ وهو نَقْدُ البَلَدِ، وإنْ أضافَ الرِّبْحَ إلى العَشَرةِ بأنْ قال: أبيعُكَ برِبْحِ العَشَرةِ أو برِبْحِ ده يازده فالعَشَرةُ والرِّبْحُ من جنسِ الثّمَنِ الأوّلِ.

اما اذا هاله: برِبْحِ العَشَرةِ فلأنّه أضافَ الرِّبْحَ إلى تلك العَشَرةِ إذا كان من جنسِها وأمّا إذا قال: برِبْحِ ده يازده فلأنّه جعل الرِّبْحَ جُزْءًا من العَشَرةِ فكان من جنسِها ضرورةً.

وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا زادَ المُشتري البائعَ الأوّلَ في الثّمَنِ الأوّلِ وقبِلَ أنّه يَبيعُه مُرابَحةً وتَوْليةً على الأصلِ والزّيادة جميعًا ؛ [لأنّ الزّيادة تَلْتَحِقُ بأصلِ العقدِ فيصيرُ في التقديرِ كأنّ العقدَ على الأصلِ والزّيادة جميعًا] (١) فكان الأصلُ مع الزّيادة رَأسِ المالِ لِوُجوبِهما بالعقدِ تَقْديرًا فيَبيعُه مُرابَحةً عليهما .

وكذا لو حَطَّ البائعُ الأوّلُ عن المُشتري بعضَ الثّمَنِ فإنّه يَبيعُه مُرابَحةً على الثّاني بعدَ الحطِّ وأسَ المالِ وهو الثّمَنُ الحطِّ ؛ لأنّ الحطَّ وأسَ المالِ وهو الثّمَنُ الأوّلُ فيبيعُه مُرابَحةً عليه.

ولو حَطَّ البائعُ الأوّلُ عن المُشتري بعدَما باعه المُشتري حَطَّ المُشتري الأوّلُ ذلك القدرَ عن المُشتري الثّاني مع حِصَّتِه من الرِّبْحِ لِما ذَكَوْنا أَنْ الحطَّ يَلْتَحِقُ بأصلِ العقدِ فيَصيرُ رَأْسُ المالِ. وهو الثّمَنُ الأوّلُ ما وراءَ قدرِ المَحْطوطِ فيَحُطُّ المُشتري الأوّلُ عن المُشتري الثّاني ذلك القدرَ ويَحُطُّ حِصَّتَه من الرِّبْحِ أيضًا؛ لأنّ قدرَ الرِّبْحِ يَنْقَسِمُ على جميعِ الثّمَنِ، فإذا حَطَّ شيئًا من ذلك الثّمَنِ لا بُدَّ من حَطِّ حِصَّتِه من الرِّبْحِ بخلافِ ما إذا باع مُساوَمةً ثم حَطَّ عن المُشتري الأوّلِ شيئًا من الثّمَنِ أنّه لا يَحُطُّ ذلك عن المُشتري الثّاني؛ لأنّ الثّمَنَ الأوّلَ أصلٌ في بيعِ المُرابَحةِ ولا عِبْرةَ به في بيعِ المُساوَمةِ .

ألا تَرَى أنه لو اشترى عبدَيْنِ قيمَتُهما سواءٌ أحدُهما بألفٍ والآخرُ بخمسِمِائةٍ ثم باعهما

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

مُساوَمةً انقَسَمَ الثّمَنُ عليهما على القيمةِ نصفَيْنِ؟ ولو باعهما مُرابَحةً أو تَوْليةً انقَسَمَ الثّمَنُ عليهما على قدرِ القيمةِ، دَلَّ أنّ الأوّل (١) أصلٌ في بيعِ عليهما على قدرِ القيمةِ، دَلَّ أنّ الأوّل (١) أصلٌ في بيعِ المُرابَحةِ يوجِبُ المُساوَمةِ، فالحطُّ عن الثّمَنِ الأوّلِ في بيعِ المُرابَحةِ يوجِبُ المُساوَمةِ، وهذا الذي ذَكَرْنا على أصلِ أصحابِنا التّلاثةِ؛ لأنّ الزّيادةَ على الثّمَنِ تلْتَحِقُ بأصلِ العقدِ. وكذا الحطُّ عنه ويصيرُ كأنّ العقدَ في الابْتِداءِ وقعَ على هذا القدرِ.

(فَأَمَّا) على أصلِ زُفَرَ والشَّافعيِّ: فالزِّيادةُ والحطُّ كُلُّ واحدٍ منهما لا يَصِحُّ زيادةً في الثَّمَنِ وحَطَّا عنه، وإنّما يَصِحُّ هبةً مُبْتَدَأةً، والمسألةُ تَأتي في موضِعِها إنْ شاء اللَّه تعالى.

## فصل [في بيان ما يلحق برأس المال]

وأمّا بيانُ ما يَلْحَقُ برَأْسِ المالِ وما لا يَلْحَقُ به. فَنَقُولُ: لا بَأْسَ بأَنْ يَلْحَقَ برَأْسِ المالِ أَجْرَةُ القَصَارِ [٣/ ١١٥ ب] والصّبّاغِ والغَسّالِ والفتّالِ والخيّاطِ والسَّمْسارِ وسائقِ الغَنَمِ، والحَراءُ، ونَفَقةُ الرَّقيقِ من طَعامِهم وكِسْوَتِهم وما لا بُدَّ لهم منه بالمَعْروفِ، وعَلَفُ الدَّوابِ، ويُباعُ مُرابَحةً وتَوْليةً على الكُلِّ اعتبارًا للعُرْفِ [والعادة] (٢)؛ لأنّ العادة فيما بين التُجارِ أنهم يُلْحِقُونَ هذه المُؤنَ برَأْسِ المالِ ويَعُدّونَها منه، وعُرْفُ المسلمينَ وعادَتُهم حُجّةٌ مُطْلَقةٌ.

قَالَ النّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: «مَا رَآه المسلمُونَ حَسَنَا فهُوَ عندَ اللَّه حَسَنَ» (٣) إلاّ أنّه لا يقولُ عندَ البيعِ: اشتريْتُه بكذا ولَكِنْ يقولُ: قامَ عَلَيَّ بكذا؛ لأنّ الأوّلَ كذِبٌ والثّانيَ صِدْقٌ.

وأمّا أُجْرةُ الرّاعي والطَّبيبِ والحجّامِ والختّانِ والبَيْطارِ، وجُعْلِ الآبِقِ، والفِداءِ عن الجِنايةِ، وما أنْفَقَ على نفسِه وعلى الرَّقيقِ من تَعْليمِ صِناعةٍ أو قُرْآنٍ أو شِعْرٍ فلا يَلْحَقُ برَأْسِ المالِ، ويُباعُ مُرابَحةً وتَوْليةً على الثّمَنِ الأوّلِ الواجبِ بالعقدِ الأوّلِ لا غيرَ؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأصل». (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، برقم (٣٥٨٩)، والحاكم في المستدرك (٨٣/٣)، برقم (٤٤٦٥)، والطبراني في الأوسط (٨/٥٤)، برقم (٣٦٠٢)، وأورده الهيثمي في المجمع (١/٧٧)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.

العادةَ ما جَرَتْ من التُّجّارِ بإلْحاقِ هذه المُؤَنِ برَأْسِ المالِ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا رَآه المسلمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عَندَ اللَّه قَبِيحٌ» (١). وكذا المُضارِبُ مَا أَنْفَقَ على الرَّقيقِ من طَعامِهم وكِسُوتِهم وما لا بُدَّ لهم منه بالمَعْروفِ يَلْحَقُ برَأسِ المالِ لِجَرَيانِ العادةِ بذلك وما أَنْفَقَ على نفسِه في سفرِه لا يَلْحَقُ به ؛ لأنّه لا عادةً فيه ، والتّعُويلُ في هذا البابِ على العادةِ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم .

## فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة]

وأمّا بيانُ ما يجبُ بيانُه في المُرابَحةِ وما لا يجبُ فالأصلُ فيه أنّ بيعَ المُرابَحةِ والتّوليةِ بيعُ أمانةٍ؛ لأنّ المُشتريَ اثْتَمَنَ البائعَ في إخْبارِه عن الثّمَنِ الأوّلِ من غيرِ بَيِّنةٍ ولا استحلافٍ فتَجِبُ صيانَتُها عن الخيانةِ وعن سببِ الخيانةِ والتُّهْمةِ؛ لأنّ التّحَرُّزَ عن ذلك كُلّه واجبٌ ما أمكنَ قال اللّه تعالى عَزَّ شَانُه: ﴿ يَكَانَيُ اللّهِ يَا مَنُوا لَا عَنُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَغُونُوا أَمَننَتِكُمُ وَأَنتُم المَنونَ ﴾ [الانفال:٧٧] ، وقَالَ عليه الصلاة والسلام: «ليس مِنّا من غَشْنَا» (٧٠).

وقالَ عليه الصلاة والسلام لِوَابِصةَ بنِ مَعْبَلٍ رضي الله عنه: «الحلَالُ بَيْنُ والحرَامُ بَيْنُ، وبينهمَا أُمُورٌ مُشتبِهَاتٌ، فدَغُ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لَا يَرِيبُكَ، (٣). ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: «أَلَا إِنْ لِكُلِّ مَلِكِ حِمّى وإنْ حِمَى الله مَحَادِمُه فمَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، (٤).

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم برقم (۱۰۱)، وأحمد برقم (۲۷۵۰۰) والطبراني في الأوسط (۶/ ۲۹۳)، برقم (٤٣٣٨) والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۵)، برقم (۲۱۵۳) والمنتقى لابن الجارود (۱۶٦/۱) وأوردة الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وسقة أبو حاتم وصعفه البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، برقم (٥٢)، [وطرفه: ٢٠٥١]، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (١٥٩٩)، وأبو داود، برقم (٤٤٥٣)، والترمذي، برقم (١٢٠٥)، والنسائي، برقم (٤٤٥٣)، وابن ماجه، برقم (١٢٠٥)، وابن حبان (٢/ ٧٤)، برقم (٧٢١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٩٤)، برقم (٧٢١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٧٣)، برقم (٣٢٦٨)، من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه.

وقَالَ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللّهُ واليومِ الآخَرِ، فَلَا يَقِفَنَ مَوَاقِفَ التُهَمِ» (١) والاحتِرازُ عن الخيانةِ وعن شُبْهةِ الخيانةِ والتُهْمةِ إنّما يَحْصُلُ ببيانِ ما يجبُ بيانُه فلا بُدَّ من بيانِ ما يجبُ بيانُه وما لا يجبُ فنقولُ: وباللّه التّوفيقُ.: إذا حَدَثَ بالسّلْعةِ عَيْبٌ في يَكِ البائعِ أو في يَدِ المُشتري فأرادَ أنْ يَبيعَها مُرابَحةً يُنْظَرُ إنْ حَدَثَ بآفةِ سَماويّةٍ له أنْ يَبيعَها مُرابَحةً بجميعِ الثّمَنِ من غيرِ بيانٍ عندنا (٢).

وقال <sup>(٣)</sup> زُفَرُ والشَّافعيُّ رحمهما الله: لا يَبيعُها مُرابَحةً حتى يُبَيِّنَ وإنْ حَدَثَ بفعلِه أو بفعلِ أجنَبيُّ لم يَبِعْه مُرابَحةً حتى يُبَيِّنَ بالإجماعِ <sup>(٤)</sup>.

(وجه) هولهما؛ أنّ البيعَ من غيرِ بيانِ حُدوثِ العَيْبِ لا يخلو من شُبهةِ الخيانةِ؛ لأنّ المُشتريَ لو عَلِمَ أنّ العَيْبَ حَدَثَ في يَلِ المُشتري لَكان لا يَرْبَحُه فيه؛ ولأنّه لَمّا باعه بعدَ حُدوثِ العَيْبِ في يَلِه فقد احتَبَسَ عندَه جُزْءًا منه فلا يَمْلِكُ بيعَ الباقي من غيرِ بيانٍ كما لو احتَبَسَ بفعلِه أو بفعلِ أجنَبيًّ.

(ولنا) أنّ الفائت جُزْءٌ لا يُقابِلُه ثَمَنٌ بدَليلِ أنّه لو فاتَ بعدَ العقدِ قبلَ القبضِ لا يَسْقُطُ بِحِصَّتِه شيءٌ من الثّمَنِ فكان بيانُه والسُّكوتُ عنه بمنزِلة واحدة، وما يُقابِلُه الثّمَنُ قائمٌ بالكُلّيةِ فلَه أَنْ يَبِيعَه مُرابَحةٌ من غيرِ بيانٍ ؛ لأنّه يكونُ بائعًا ما بَقيَ بجميعِ الثّمَنِ بخلافِ ما إذا فات بفعلِه أو بفعلِ أجنبيً ؛ لأنّ الفائت صارَ مقصودًا بالفعلِ وصارَ مُقابِلُه الثّمَنَ فقد حَبسَ المُشتري جُزْءًا يُقابِلُه الثّمَنُ فلا يَمْلِكُ بيعَ الباقي مُرابَحةً إلاّ ببيانِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

وَلُو حَدَثَ مِن المَبِيعِ زِيادَةٌ كَالُولَدِ وَالثَّمَرةِ وَالصَّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْعُقْرِ لَم يَبِعُه مُرابَحةٌ حِتى يُبَيِّنَ ؛ لأنّ الرِّيادةَ المُتَوَلِّدةَ مِن المَبِيعِ مَبِيعةٌ عندَنا حتى تمنّعَ الرَّدَّ بالعَيْبِ وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهَا حِصَةٌ مِن الثَّمَنِ للحالِ فَهذا حَبَسَ بعضَ المَبِيعِ وَبَاع (٥) الباقي فلا يجوزُ من غيرِ بيانٍ .

<sup>(</sup>١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٣٣٣)، برقم (٢٥٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب ألحنفية: شرح فتح القدير (٦/ ٥٠٥، ٥٠٦)، البناية (٧/ ٣١٥، ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿وعند، .

<sup>(</sup>٤) ومُذهب الشافعية: أنه يجب على من يبيع مرابحة الإخبار بالعيوب الحادثة للمبيع في يده، سواء حدث العيب بآفة سماوية، أو بجناية منه، أو بجناية غيره، سواء نقصت العين أو القيمة. انظر: روضة الطالبين (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ﴿وَبَاقِيُّ .

وَكذا لو هَلك بفعلِه أو بفعلِ أجنَبيِّ ووَجَبَ الأرشُ؛ لأنّه صارَ مَبيعًا مقصودًا يُقابِلُه الثّمَنُ ثم المَبيعُ بيعًا غيرَ مقصودٍ لم يَبِعْه مُرابَحةً من غيرِ بيانٍ فالمَبيعُ [٣/ ١١٦ أ] مقصودًا أولى، ولو هَلك بآفةٍ سَماويَّةٍ له أنْ يَبيعَه مُرابَحةً من غيرِ بيانٍ؛ لأنّه إنْ (١) هَلك طَرَفٌ من أَطْرافِه بآفةٍ سَماويَّةٍ باعه مُرابَحةً من غيرِ بيانٍ على ما مَرَّ فالولَدُ أُولى؛ لأنّه مُلْحَقٌ بالطَّرَفِ.

ولو استَغَلَّ الولَد والأرضَ جازَ له أَنْ يَبِيعُه مُرابَحة من غيرِ بيانٍ ؛ لأنّ الزّيادة [التي] (٢) ليستْ بمُتَوَلِّدةٍ من المَبيعِ لا تكونُ مَبيعة بالإجماع ، ولِهذا لا يُمْنَعُ الرَّدُ بالعَيْبِ فلم يَكُنْ ببيعِ الدّارِ أو الأرضِ حابِسًا جُزْءًا من المَبيعِ فكان له أَنْ يَبيعَه مُرابَحةً من غيرِ بيانٍ .

وَكذلك لو كان المُشترَى جارية ثَيِّبًا فوَطِئَها، جازَ له أَنْ يَبيعَها مُرابَحةً من غيرِ بيانِ لإنّ (٣) الوطْءَ استيفاءُ المَنْفَعةِ حَقيقةً، والمَنْفَعةُ ليستْ بجُزْءِ لها حَقيقةً فاستيفاؤُها لا يوجِبُ نُقْصانًا في الذّاتِ إلاّ أنّه أُلْحِقَ بالجُزْءِ عندَ عَدَمِ المِلْكِ إظهارًا لِخَطرِ الأبضاعِ ولا يوجِبُ نُقْصانًا في المِلْكِ فبقيتْ منفعة حَقيقة، ووَطْءُ الثيِّبِ إنّما مَنَعَ الرَّدَّ بالعَيْبِ عندَنا لا حاجةَ إلى ذلك في المِلْكِ فبقيتْ منفعة حَقيقة، ووَطْءُ الثيِّبِ إنّما مَنعَ الرَّدَّ بالعَيْبِ عندَنا لا لأنّه إثلافُ جُزْءِ من العَيْنِ بل لِمَعْنَى آخَرَ نَذْكُرُه في موضِعِه، ولو كانت الجاريةُ بكُرًا فأفتضَها المُشتري لم يَبِعْها مُرابَحةً حتى يُبيِّن؛ لأنّ الافْتِضاضَ إزالةُ العُذْرةِ وهي عُضْوُ (٤) منها فكان إثلاقًا لِجُزْئِها فأشبَة إثلافَ سائرِ الأجزاءِ، ولو أثلَفَ منها جُزْءًا آخَرَ لَكان لا يَبعُها مُرابَحةً (حتى يُبيِّنَ) (٥) كذا هذا.

وَلو اشترى شيئًا نَسيئةً لم يَبِعْه مُرابَحةً حتى يُبَيِّنَ ؛ لأنّ للأجَلِ شُبْهةَ المَبيعِ وإنْ لم يَكُنْ مَبيعًا حَقيقةً ؛ لأنّه مَرْغوبٌ فيه ألا تَرَى أنّ الثّمَنَ قد يُزادُ لِمَكانِ الأَجَلِ فكانَ له شُبْهةٌ أنْ يُقابِلَه شيءٌ من الثّمَنِ فيصيرَ كأنّه اشترى شيئيْنِ ثم باع أحدَهما مُرابَحةً على ثَمَنِ الكُلِّ ؟ لأنّ الشَّبْهةَ مُلْحَقةٌ بالحقيقةِ في هذا البابِ فيجبُ التّحَرُّزُ عنها بالبيانِ .

وَلو اشترى من إنسانٍ شيئًا بدَيْنِ له عليه له أَنْ يَبيعَه مُرابَحةً من غيرِ بيانٍ ولو أخذ شيئًا صُلْحًا من دَيْنِ له على إنسانٍ لا يَبيعُه مُرابَحةً حتى يُبَيِّنَ .

وَوجه الفرْقِ أَنَّ مَبنَى الصُّلْحِ على الحطِّ والإغْماضِ والتَّجَوُّزِ بدونِ الحقِّ فلا بُدَّ من

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لو».

<sup>(</sup>٣) في المبطوع: «بإن».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «جزء».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «إلا ببيان».

البيانِ ليَعْلَمَ المُشتري أنّه سامَحَ أم لا فيَقَعُ التّحَرُّزُ عن التَّهْمةِ ومَبنَى الشِّراءِ على المُضايقةِ والمُماكَسةِ فلا حاجة إلى البيانِ .

وفَرْقٌ آخَرُ أَنّ في الشِّراءِ لا تُتَصَوّرُ الخيانةُ؛ لأنّ الشِّراءَ لا يَقَعُ بذلك الدَّيْنِ بعَيْنِه بل بمثلِه، وهو أَنْ يجبَ على المُشتري مثلُ ما في ذِمّةِ المَدْيونِ فيَلْتَقيانِ قِصاصًا لِعَدَم الفائدةِ، والدَّليلُ على أنّه كذلك أنّه لو اشترى ثم تَصادَقا على أنّه لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ لم (١) يَبْطُلِ الشِّراءُ، ولو وقعَ الشِّراءُ بذلك الدَّيْنِ بعَيْنِه لَبَطَلَ الشِّراءُ وإذا لم يَقَعِ الشِّراءُ بذلك الدَّيْنِ بعَيْنِه لَبَطَلَ الشِّراءُ وإذا لم يَقَعِ الشِّراءُ بذلك الدَّيْنِ بعَيْنِه لا تتصور الخيانةُ كما إذا اشترى منه ثوبًا بعَشَرةِ دراهمَ ابْتِداءً بخلافِ الصَّلْحِ فإنّه يَقَعُ بما في الذَّمّةِ على البَدَلِ المذكور.

ألا تَرَى أنّهما لو تَصادَقا بعدَ عقدِ الصُّلْحِ على أنّه لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ يَبْطُلُ الصُّلْحُ، فاحتَمَلَ تُهْمةَ المُسامَحةِ والتّجَوُّزِ بدونِ الحقِّ فوَجَبَ التّحَرُّزُ عن ذلك بالبيانِ.

وَلُو اشترى ثُوبًا بِعَشَرةِ [دراهم] (٢)، ورَقَمَه اثنيْ عَشَرَ، فباعه مُرابَحةٌ على الرَّقْمِ من غيرِ بيانٍ، جازَ إذا كان الرَّقْمُ مَعْلُومًا والرِّبْحُ مَعْلُومًا ولا يكونُ خيانةً؛ لأنّه صادِقٌ لَكِنْ لا يقولُ: اشتريْته بكذا؛ لأنّه يكونُ كاذِبًا فيه .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّ المُشتريَ إذا كان لا يَعْلَمُ عادةَ التُّجّارِ وعندَه أنّ الرَّقْمَ هو الثّمَنُ لم يَبِعْه مُرابَحةً على ذلك من غيرِ بيانٍ .

وَكذلك لو ورِثَ مالاً فرَقَمَه ثم باعه مُرابَحةً على رَقْمِه يجوزُ لِما قُلْنا. وَلو اشترى شيئًا ثم باعه برِبْح ثم اشتراه فأرادَ أَنْ يَبِيعَه مُرابَحةً فإنّه يَطْرَحُ كُلَّ رِبْح كان قبلَ ذلك فيبيعُه مُرابَحةً على ما يَبْقَى من رَأْسِ المالِ بعدَ الطَّرْحِ فإنْ لم يَبْقَ منه شيءٌ بأنِ استَغْرَقَ الرِّبْحُ الثّمَنَ لم يَبِعْه مُرابَحةً، وهذا عندَ أبي حنيفةِ.

وَأَمَّا عَنْدَ أَبِي يُوسَفَ ومحمَّدٍ يَبِيعُه مُرابَحةً على الثَّمَنِ الأخيرِ من غيرِ بيانٍ، ولا عِبْرةَ بالعُقودِ المُتَقَدِّمةِ رَبِحَ فيها أو خَسِرَ.

وبيانُ ذلك إذا اشترى ثوبًا بعَشَرةٍ فباعه بخمسةَ عَشَرَ ثم اشتراه بعَشَرةٍ فإنّه يَبيعُه مُرابَحةً على خمسةٍ عندَه، وعندَهما على عَشَرةٍ، ولو باعه بعشرينَ، ثم اشتراه بعَشَرةٍ لم يَبِعُه مُرابَحةً أصلاً، وعندَهما يَبيعُه مُرابَحةً على عَشَرةٍ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿لا ٨٠

وجه هوالهما: أنّ العُقودَ المُتَقَدِّمةَ لا عِبْرةَ بها؛ لأنّها ذهبَتْ وتَلاشَتْ بنفسِها وحُكْمِها، فأمّا العقدُ الأخيرُ، فحُكْمُه قائمٌ وهو [٣/ ١١٦ ب] المِلْكُ فكان هذا المُعْتَبَرُ فيبيعُه مُرابَحةً على الثّمَن الأخيرِ.

ولأبي حنيفة عليه الرَّحْمةُ أنّ الشِّراءَ الأخيرَ كما أوجَبَ مِلْكَ القَوْبِ فقد أكَّدَ الرَّبْحَ وهو خمسةٌ؛ لأنّه كان يحتملُ البطْلانَ بالرَّدِ بالعَيْبِ أو بغيرِه من أسْبابِ الفسخِ فإذا اشترى فقد خَرجَ عن احتِمالِ البطْلانِ فتَأكَّدَ ولِلتَّاكَّدِ شُبْهةُ الإثباتِ فكان مُشتريًا لِلثَّوْبِ وخمسةُ الرَّبْحِ بعَشرةِ من وجهِ فكان فيه شُبْهةُ أنّه اشترى شيئيْنِ ثم باع أحدَهما مُرابَحةً على ثَمَنِ الكُلِّ، وذا لا يجوزُ من غيرِ بيانٍ؛ لأنّ الشَّبْهة في هذا البابِ لها حُكْمُ الحقيقةِ.

ألا تَرَى أنّه لو اشترى ثوبًا بعَشَرةٍ نَسيئةً ثم أرادَ أَنْ يَبيعَه مُرابَحةً على عَشَرةٍ نَقْدًا لم يَبِعْه مُرابَحةً من غيرِ بيانٍ احتِرازًا عن الشُّبْهةِ؛ لأنّ للأجَلِ شُبْهةَ أَنْ يُقابِلَه الثّمَنُ على ما مَرَّ فوَجَبَ التّحَرُّزُ عنه بالبيانِ كذا هذا فإذا باعه بعَشْرَيْنَ ثم اشتراه بعَشَرةً صارَ كأنّه اشترى ثوبًا وعَشَرةً بعَشَرةٍ فيكونُ العَشَرةُ بالعَشَرةِ ويَبْقَى الثّوبُ خاليًا عن العِوَضِ في عقدِ المُعاوَضةِ فيتَمَكَّنُ فيه شُبْهةُ الرّبا فلم يَبِعْه مُرابَحةً واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

وَلُو اشترى مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُه لَه كَالُوالِدَيْنِ والمُولُودين والزَّوْجِ والزَّوْجِةِ لَم يَجُزْ لَه أَنْ يَبِيعَه مُرابَحةً حتى يُبَيِّنَ عندَ أبي حنيفةً .

وهال ابو يوسف ومحمد: له ذلك من غيرِ بيانٍ ولو اشترى من مُكاتَبِه أو عبدِه المَأذونِ وعليه دَيْنٌ أو لا دَيْنَ عليه لم يَبِعْه مُرابَحةً من غيرِ بيانٍ بالإجماعِ .

وجه قولِهما: أنّه لا خَلَلَ في الشِّراءِ الأوّلِ؛ لأنّ مِلْكَ كُلِّ واحدٍ منهما مُمْتازٌ عن مِلْكِ صاحبِه مُنْفَصِلٌ عنه فصَحَّ الشِّراءُ الأوّلُ فلا يجبُ البيانُ كما إذا اشترى من الأجنَبيِّ.

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ تُهمة المُسامَحةِ في الشَّراءِ الأوّلِ قائمةٌ؛ لأنّ النّاسَ في العاداتِ لا يُماكِسونَ في الشَّراءِ من هَوُلاءِ فكانت التُّهمةُ، وهي الشَّراءُ بزيادةِ الثّمَنِ قائمةً فلا بُدَّ من البيانِ كما في المُكاتَبِ والمَأذونِ؛ ولأنّ لِلشَّراءِ من هَوُلاءِ شُبْهةَ عَدَمِ الصَّحّةِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يَبيعُ بمالِ صاحبِه عادةً ولِهذا لا تُقْبَلُ شهادةُ أحدِهما لِصاحبِه؛ لِكَوْنِها شهادةً لِنفسِه من وجهٍ فكان مالُ (١) كُلِّ واحدٍ منهما بعدَ البيعِ والشِّراءِ قائمًا مَعْنَى، فكان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ملك».

لِهذا الشَّراءِ شُبْهةُ عَدَمِ الصِّحَةِ، والشُّبْهةُ في هذا البابِ مُلْحَقةٌ بالحقيقةِ فتُوَثِّرُ في المُرابَحةِ كما في المُكاتَبِ والعبدِ المَأذونِ.

وَلو اشترى سِلْعة من رجلٍ بألفِ درهَم ثم اشترى منه مَنْ لا تُقْبَلُ شهادَتُه له بألفِ درهَم وخمسِمِائة فإنّه يَبيعُه مُرابَحة على أقل الثّمَنَيْنِ وذلك ألفٌ، ولا يَبيعُه مُرابَحة على ألفٍ وخمسِمِائة إلاّ ببيانٍ عند أبي حنيفة وعندَهما يَبيعُه مُرابَحة على ألفٍ وخمسِمِائة من غيرِ بيانٍ لِما ذَكَرْنا.

وَأَجِمَعوا على أنّه لو اشترى عبدًا بخمسِمِائة فباعه من المُكاتَبِ المَدْيونِ أو لا دَيْنَ عليه بالفِ أنه لا يَبيعُه مُرابَحة على أكثرِ الثّمَنيْنِ.

وكذا لو اشترى المُكاتَبُ أو المَاْذُونُ عبدًا بخمسِمِائةٍ فباعه من المولى بألفٍ لِما قُلْنا. وَلو اشترى من مُضارِيه أو اشترى مُضارَبةً منه فإنّه يَبيعُه مُرابَحةً على أقَلِّ الثّمَنَيْنِ، وحِصّةُ المُضارِبِ من الرِّبْحِ إنْ كان فيه رِبْحٌ، وإنْ لم يَكُنْ [فيه] (١) رِبْحٌ يَبيعُه مُرابَحةً على أقَلِّ الثّمَنَيْنِ.

بيانُ ذلك إذا دَفَعَ ألفًا مُضارَبةً فاشترى رَبُّ المالِ عبدًا بخمسِمِائةٍ فباعه من المُضارِبِ بألفٍ فإنّ المُضارِب، والمُضارِب، يَبيعُه مُرابَحةً على خمسِمِائةٍ؛ لأنّ جوازَ بيع رَبِّ المالِ من المُضارِب، والمُضارِب، والمُضارِب من رَبِّ المالِ ليس بمقطوع به، بل هو مَحَلُّ الاجتِهادِ فإنّ عندَ زُفَرَ لا يجوزُ وهو القياسُ؛ لأنّه بيعُ مالِ نفسِه على نفسِه والشَّراءُ من الإنسانِ بمالِه إلاّ أنّا استَحْسَنّا الجوازَ بالاجتِهادِ مع احتِمالِ الخطَأِ فكان شُبهةُ عَدَم الجوازِ قائمةً فتَلْتَحِقُ بالحقيقةِ في المَنْعِ من المُرابَحةِ من غيرِ بيانٍ؛ ولأنّه يُحْتَمَلُ أنّ رَبَّ المالِ باعه من المُضارِبِ بأكثرَ من قيمَتِه لَكِنْ ساهَلَه المُضارِبُ؛ لأنّه ما اشتراه بمالِ نفسِه، بل بمالِ رَبِّ المالِ فتَمَكَّنَتِ التَّهُمةُ في هذا البيعِ فلا يَبيعُه مُرابَحةً بأوفَرِ الثَّمَنَيْنِ إلاّ ببيانٍ .

وَلو اشترى المُضارِبُ عبدًا بألفِ فباعه من رَبِّ المالِ بألفِ ومِاثَتَيْنِ فإنَّ لِرَبِّ المالِ ببيعه مُرابَحةً على ألفٍ ومِاثةٍ إنْ كانت المُضارَبةُ بالنَّصْفِ؛ لأنّ المِاثَتَيْنِ رِبْحٌ وهي بينهما إلاّ أنّ حِصّةَ رَبِّ المالِ فيها شُبْهةٌ وتُهْمةٌ على ما ذَكَرْنا [٣/ ١١٧ أ] فيُطْرَحُ ذلك القدرُ من بيع المُرابَحةِ، وأمّا حِصّةُ المُضارِبِ فلا شُبْهةَ فيها ولا تُهْمةَ إذْ لا حَقَّ فيها لِرَبِّ المالِ فيبعه مُرابَحةً على ألفٍ ومِائةٍ. [وكذلك لو اشترى رَبُّ المالِ عبدًا بألفٍ فباعه من فيبيعُه مُرابَحةً على ألفٍ ومِائةٍ. [وكذلك لو اشترى رَبُّ المالِ عبدًا بألفٍ فباعه من

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

المُضارِبِ بمِاثةِ باعه المُضارِبُ مُرابَحةٌ على مِاثةٍ] (١).

وَكذلك لو اشترى المُضارِبُ بألفٍ فباعه من رَبِّ المالِ بمِاثةِ باعه رَبُّ المالِ مُرابَحةً على ما بَيَّنا . على مِاثةٍ وهي أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ ؛ لأنَّه لا تُهْمةَ في الأقَلِّ وفي الأكثرِ تُهْمةٌ على ما بَيَّنا .

وَلو اشترى رَبُّ المالِ بخمسِمِائةٍ فباعه من المُضارِبِ بألفٍ ومِائةٍ باعه المُضارِبُ مُرابَحةً على (خمسِمِائةٍ وخمسينَ) (٢)؛ لأنّ الخمسَمِائةِ أقَلُّ الثَّمَنَيْنِ، والخمسونَ قدرُ حِصّةِ المُضارِبِ من الرِّبْحِ فتُضَمُّ إلى الخمسِمِائةِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

#### فصل [في حكم النيانة]

وأمّا حُكْمُ الخيانة إذا ظَهَرَتْ، فَنقولُ وباللَّه التوْفيقُ: إذا ظَهَرَتِ الخيانةُ في المُرابَحةِ لا يخلو إمّا أَنْ ظَهَرَتْ في عِفةِ الثّمنِ وإمّا أَنْ ظَهَرَتْ في قدرِه فإنْ ظَهَرَتْ في صِفةِ الثّمنِ بأنِ اشترى شيئًا بنسيئة ثم باعه مُرابَحة على الثّمنِ الأوّلِ ولم يُبَيِّنْ أنّه اشتراه نسيئة (٣) أو باعه تولية ولم يُبَيِّنْ ثم عَلِمَ المُشتري، فله الخيارُ بالإجماعِ إِنْ شاء أخذه وإنْ شاء رَدَّه؛ لأنّ المُرابَحة عقدٌ بُنيَ على الأمانة؛ لأنّ المُشتريَ اعتَمَدَ على البائع واثْتَمَنه في الخبرِ عن الثّمنِ الأوّلِ فكانت الأمانةُ مَطْلُوبة في هذا العقدِ فكانت صيانتُه عن الخيانةِ مشروطة دَلالةً فقواتُها يوجِبُ الخيارَ كفّواتِ السَّلامةِ عن العَيْبِ.

وكذا لو صالَحَ من دَيْنِ ألفٍ له على إنسانٍ على عبدٍ ثم باعه مُرابَحةً على الألفِ ولم يُبَيِّنُ للمُشتري أنّه كان بَدَلَ الصُّلْحِ فلَه الخيارُ لِما قُلْنا. وَإِنْ ظَهَرَتِ الخيانةُ في قدرِ الثّمَنِ في المُرابَحةِ والتّوْليةِ بأنْ قال: اشتريْتُ بعَشَرةٍ وبِعْتُكَ برِبْحِ ده بازده أو قال: اشتریْتُ بعَشَرةٍ ووَلَّیْتُكَ بما تَوَلَّیْتُ، ثم تَبیَّنَ أنّه كان اشتراه بتِسْعةِ فقد اخْتُلِفَ في حُكْمِه:

قال ابو حنيفة عليه الرَّحْمة: المُشتري بالخيارِ في المُرابَحةِ إِنْ شاء أخذه بجميعِ الثَّمَنِ وإِنْ شاء تَرَكَ، وفي التّوليةِ لا خيارَ له لَكِنْ يُحَطُّ قدرُ الخيانةِ ويَلْزَمُ العقدُ بالثّمَنِ الباقي.

وقال ابويوسف: لا خيارَ له ولَكِنْ يُحَطُّ قدرُ الخيانةِ فيهما جميعًا، وذلك درهَمٌ في التوليةِ، ودرهَمٌ في المُرابَحةِ، وحِصّةٌ من الرِّبْحِ، وهو جُزْءٌ من عَشَرةِ أجزاءِ من درهَمٍ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ماثة». (٣) في المطبوع: «بنَسيثةٍ».

وقال محمد رحمه الله: له الخيارُ فيهما جميعًا إنْ شاء أخذه بجميع الثّمَنِ وإنْ شاء رَدَّه على البائع.

وجه قولِ محمد رحمه الله: أنّ المُشتريَ لم يَرْضَ بلُزومِ العقدِ إلاّ بالقدرِ المُسَمَّى من الثَّمَنِ فلا يَلْزَمُ بدونِه ويَثْبُتُ له الخيارُ لِفَواتِ السَّلامةِ عن الخيانةِ كما يَثْبُتُ الخيارُ بفَواتِ السَّلامةِ عن العَيْبِ إذا وُجِدَ المَبيعُ مَعيبًا.

وجه هول ابي يوسف رحمه الله: أنّ التّمَنَ الأوّلَ أصلٌ في بيعِ المُرابَحةِ والتّوْليةِ فإذا ظَهَرَتِ الخيانةُ تَبَيَّنَ أنّ تسميةَ قدرِ الخيانةِ لم تَصِحَّ فلَغَتْ تسميتُه وبَقيَ العقدُ لازِمًا بالثّمَنِ الباقي.

ولأبي حنيفة الفرقُ بين المُرابَحةِ والتَوْليةِ وهو أنّ الخيانة في المُرابَحةِ لا توجِبُ خُروجَ العقدِ عن كونِه مُرابَحةً ؛ لأنّ المُرابَحة بيعٌ بالقّمَنِ الأوّلِ وزيادةُ رِبْحٍ ، وهذا قائمٌ بعدَ الخيانةِ ؛ لأنّ بعضَ الثّمنِ رأسُ مالٍ وبعضَه رِبْحٌ فلم يخرجِ العقدُ عن كونِه مُرابَحةً ، وإنّما أوجَبَ تَغْييرًا في قدرِ الثّمنِ . وهذا يوجِبُ خَلَلاً في الرّضا فيَثْبُتُ الخيارُ كما إذا ظَهَرَتِ الخيانةُ في صِفةِ الثّمنِ بأنْ ظَهَرَ أنّ الثّمنَ كان نسيئة ونحو ذلك على ما ذَكَرْنا بخلافِ التوليةِ ؛ لأنّ التولية بيعٌ بالثّمنِ الأوّلِ من غيرِ زيادةٍ ولا نُقْصانٍ ، وقد ظَهرَ النَّقْصانُ في الثّمنِ الأوّلِ فلو أثبَتْنا الخيارَ لأخْرَجْناه عن كونِه تَوْليةً وأبينًا الخيارَ لأخْرَجْناه عن كونِه تَوْليةً وهذا لا يجوزُ فحَطَطْنا قدرَ الخيانةِ وألزَمْنا العقدَ بالثّمنِ الباقي واللّه سبحانه وتعالى أعلم .

هذا إذا كان المَبيعُ عندَ ظُهورِ الخيانةِ بمَحَلِّ الفسخِ، فأمّا إذا لم يَكُنْ بأنْ هَلك أو حَدَثَ به ما يَمْنَعُ الفسخَ بَطَلَ خيارُه ولَزِمَه جميعُ الثّمَنِ؛ لأنّه إذا لم يَكُنْ بمَحَلِّ الفسخِ لم يَكُنْ في ثُبوتِ الخيارِ فائدةٌ فيَسْقُطُ كما في خيارِ الشّرطِ وخيارِ الرُّؤيةِ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

## فصل [في الإشراك]

وامَا الإشراكُ، فحُكْمُه حُكْمُ التَّوْليةِ لا أنَّه تَوْليةٌ حَقيقةً لَكِنّه تَوْليةُ بعضِ المَبيعِ ببعضِ الثَّمنِ وقد ذَكَرْنا ما يَتَعَلَّقُ بالتَّوْليةِ من الشَّرائطِ والأحْكامِ.

وَالذي يختَصُّ بالإشْراكِ بيانُ القدرِ الذي [٣/ ١١٧ كَبِ] تَثْبُتُ فيه الشَّرِكةُ فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: المُشترَى لا يخلو: إمّا أنْ يكونَ لِواحدٍ، وإمّا أنْ يكونَ لاثنيْنِ أو أكثرَ.

فإنْ كان لِواحدٍ فأشرَكَ فيه غيرَه فلا يخلو: إمّا أَنْ يُشْرِكَه في قدرٍ مَعْلُومٍ كَالنَّصْفِ وَالثُّلُثِ والرُّبُعِ ونحوِ ذلك، وإمّا أَنْ أَطْلَقَ الشَّرِكةَ.

فإنْ أَشْرَكَهُ فِي قدرٍ مَعْلُومِ فلَه ذلك القدرُ لا شَكَّ فيه ؛ لأنّ حُكْمَ التَّصَرُّفِ فيه يَثْبُتُ في قدرٍ ما أُضيفَ إليه هو الأصلُّ فإنْ أَطْلَقَ الشَّرِكةَ بأنْ قال أَشْرَكْتُكَ في هذا الكُرِّ فلَه نصفُ الكُرِّ كما لو قال: أَشْرَكْتُكَ في نصفِ الكُرِّ؛ لأنّ الشَّرِكةَ المُطْلَقةَ تَقْتَضي المُساواةَ فتَقْتَضي أَنْ يكونَ نَصيبُ الرِّجلِ مثلَ نَصيبِه.

ولو أشرَكَ رجلًا في نصفِه فلم يَقْبِضْه حتى هَلك نصفُه فالرّجلُ بالخيارِ إنْ شاء أخذ نصفَ ما بَقيَ وهو رُبُعُ الكُرِّ وإنْ شاء تَرَكَ؛ لأنّه كان له نصفٌ شائعٌ من ذلك فما هَلك هَلك على الشَّرِكةِ وما بَقيَ بَقيَ على الشَّرِكةِ وله الخيارُ إذا كان قبلَ القبضِ؛ لأنّ الصّفْقةَ قد تَفَرَّقَتْ عليه، وكذلك لو باع رجلٌ نصفَ الكُرِّ ثم هَلك نصفُه قبلَ القبضِ لِما قُلْنا.

ولو كان مكان الهَلاكِ استحقاقٌ بأنِ استَحقَّ نصفَ الكُرِّ فههنا يختَلِفُ حُكْمُ الشَّرِكةِ والبيعِ في كونُ النَّصْفُ الباقي للمُشتري خاصّةً في البيعِ وفي الشَّرِكةِ يكونُ بينهما وإنّما كان كذلك ؟ لأنّ البيع أضيفَ إلى نصفِ شائع وتَعَذَّر تَنْفيذُه في النِّصْفِ المُسْتَحَقِّ لانعِدامِ المِلْكِ وأمكنَ تَنْفيذُه في نصفِ المملوكِ فيجبُ تَنْفيذُه فيه وكذلك في الشَّرِكةِ إلا أنّ تَنْفيذَه في النَّصْفِ المملوكِ يَقْتَضي المُساواة بينهما في ذلك النَّصْفِ، وذلك بأنْ يكونَ نصفُه للرِّجلِ ونصفُه له.

ولو اشترى عبدا فقال له رجلٌ: أشرِكُني في هذا العبدِ فقال: قد أشرَكْتُكَ ثم قال له رجلٌ آخَرُ: مثلَ ذلك فأشرَكَه فيه إنْ كان الثّاني عَلِمَ بمُشارَكةِ الأوّلِ فلَه الرّبُعُ وللمُشتري الرّبُعُ والنّصْفُ للأوّلِ. وإنْ كان لم يَعْلم بمُشارَكتِه فالنّصْفُ له والنّصْفُ للأوّلِ ولا شيءَ للمُشتري؛ لأنّه إذا عَلِمَ الثّاني بمُشارَكةِ الأوّلِ فلم يَطْلُبِ الشَّرِكةَ منه إلاّ في نَصيبِه خاصّةً والشَّرِكةُ في نَصيبِه تَقْتَضِي المُساواة بين النّصيبَيْنِ، وهي أنْ يكونَ لِكُلِّ واحدٍ منهما الرّبُعُ.

وإذا لم يَعْلم بالشَّرِكةِ فقولُه: أشرِكْني طَلَبُ الشَّرِكةِ في الكُلِّ، والإشراكُ في الكُلِّ أَنْ يكونَ نصفُه له والأوّلُ قد استَحَقَّ النِّصْفَ بالمُشارَكةِ فيَسْتَجِقُّ الثَّاني النَّصْفَ الباقيَ تَحْقيقًا لِلشَّرِكةِ المُقْتَضيةِ للمُساواةِ.

ولو قال لِرجلِ: اشترِ جارية فُلانٍ بَيْني وبينكَ، فقال المَأمورُ: نَعَمْ ثم لَقيَه غيرُه فقال له: مثلَ ما قال الأوّلُ فقال المَأمورُ: نَعَمْ، ثم اشترى الجارية فالجارية بين الآمِرَيْنِ ولا شيءَ

منها للمَاْمورِ؛ لأنّ الأوّلَ وكَّلَه بشِراءِ نصفِ الجاريةِ وبِقَبولِ الوكالةِ الثّانيةِ لا يخرجُ عن كونِه وكيلًا للأوّلِ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ إخْراجُ نفسِه عن الوكالةِ من غيرِ مَحْضرِ من الموكّلِ فبَقيَ وكيلًا (له بشِراء) (١) النّصفِ، فإذا قبِلَ الوكالةَ من الثّاني، صارَ وكيلًا في شِراءِ النّصفِ الآخرِ فإذا اشترى الجارية فقد اشتراها لِموكّليه فكانت بينهما.

ولو لَقيَه ثالِثُ فقال له: مثلَ ما قال الأوّلانِ فقال: نَعَمْ، ثم اشتراها كانت الجاريةُ للأوّلينِ ولا شيءَ لِلقّالِثِ؛ لأنّه قد بَقيَ وكيلاً للأوّلينِ إذْ لا يَمْلِكُ إخْراجَ نفسِه عن وكالتّهما حالَ غَيْبَتِهما فلم يَصِحَّ قَبولُه الوكالةَ من الثّالِثِ.

شريكانِ شَرِكةَ عِنانٍ في الرَّقيقِ أمَرَ أحدُهما صاحبَه أنْ يَشتريَ عبدَ فُلانِ بينه وبين المَأمورِ ثم أمَرَه أجنبي بمثلِ ذلك فاشتراه، فالنِّصْفُ للأجنبيِّ والنِّصْفُ لِلشَّريكينِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ من الشَّريكينِ يَمْلِكُ شِراءَ الرَّقيقِ بعقدِ الشَّرِكةِ من غيرِ أمرٍ فكان الأمرُ سفَهًا فلم يَصِحَّ وصَحَّ من الأجنبيِّ فاستَحَقَّ النِّصْفَ، واستحقاقُ النِّصْفِ تَقْتَضيه الشَّرِكةُ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

هذا إذا كان المُشترى لِواحدٍ فأشركه فإنْ كان لاثنيْنِ فلا يخلو إمّا أنْ يكونَ أشركَ أحدُهما رجلاً، وإمّا أنْ أشركاه جميعًا، فإنْ أشركه أحدُهما، فإمّا أنْ أشركه في نصيبه خاصة بأنْ قال: أشركتُكُ في نصيبي، وإمّا أنْ أشركة في نصفيه بأنْ قال: أشركتُكُ في نصيبه نصفي، وإمّا أنْ أشركه مُطلقاً بأنْ قال: أشركتُكُ في هذا العبد، وإمّا أنْ أشركه في نصيبه ونصيب صاحبه، وإمّا أنْ أشركه في نصفيه بأنْ قال: أشركتُكُ في نصفي هذا العبدِ فإنْ أشركه في نصفيه خاصة فله [٣/ ١١٨ أ] النَّصْفُ من نصيبه؛ لأنّ الشَّرِكة المُطلقة في نصيبه أن يكونَ نصيبه فيه مثل نصيبه؛ لأنها تقتضي المُساواة، وكذا لو أشركه في نصفه؛ النَّا الشَّرِكة المُطلقة في نصفيه تقتضي المُساواة فيه، وإنْ أشركه مُطلقاً فإنْ أجازَ شريكه فله النَّصْفُ كامِلاً، والنَّصْفُ لهما وإنْ لم يُجِزْ فالرُّبُعُ له لِما ذَكَرْنا أنّ الشَّرِكة المُطلقة تَقْتَضي المُساواة فيها جميعًا إلاّ أنّه إذا لم يُجِزْ تَعَذَّرَ تَنْفيدُ الإشراكِ في نصيبه في نصيب صاحبه فيكونُ له الرُّبُعُ. وإذا أجازَ أمكنَ إجراءُ الشَّرِكة على إطلاقها وهي بإطلاقها تقتضي المُساواة، وذلك في أن يكونَ له النَّصْفُ ولِكُلُّ واحدٍ على أَمْ المُساواة من نصيبهما المَّه في ظاهرِ الرِّوايةِ أنه إنْ أجراء أنْ أَمْ أَنْ على أَمْ وإنْ أشركه في نصيبه ونصيب صاحبه فكذلك في ظاهرِ الرِّوايةِ أنّه إنْ أجراءُ أَمْ أَنْ المُسْرَكة في نصيبهما المُساواة، وذلك في أن يكونَ له النَّصْفُ ولِكُلُّ واحدٍ منهما الرَّبُعُ وإنْ السَّركة في نصيبه ونصيب صاحبه فكذلك في ظاهرِ الرِّوايةِ أنّه إنْ أجازَ منهما الرَّبُعُ وإنْ أشركه في نصيبه ونصيب صاحبه فكذلك في ظاهرِ الرِّوايةِ أنّه إنْ أجازَ من أَمْ أَنْ المُنْ المُنْ أَنْ المُنْ المُنْ أَمْ وإنْ أشركه في نصيبه ونصيب صاحبه فكذلك في ظاهرِ الرِّوايةِ أنّه إنْ أجازَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿فِي شراءٌ ا

صاحبُه فلَه النِّصْفُ، والنَّصْفُ الآخَرُ لهما وإنْ لم يُجِزْ فلَه الرُّبُعُ.

وَروِيَ عن أبي يوسفَ في النّوادِرِ أنّه إنْ أجازَ كان بينهما أثلاثًا، وإنْ أبَى أنْ يُجيزَ كان له ثُلُثُ ما في يَدِ الذي أشرَكَه وهو سُدُسُ الكُلِّ .

وجه هذه الرواية؛ أنّ إشراكَ أحدِهما وإجازةَ الآخِرِ بمنزِلةِ إشْراكِهما مَعًا؛ لأنّ الإجازةَ تستَنِدُ إلى حالِ العقدِ فكَأنّهما أشرَكاه مَعًا؛ ولأنّ الإجازةَ اللّاحقةَ بمنزِلةِ الوكالةِ السّابِقةِ فصارَ كأنّ العاقِدَ أشرَكَ بوكالةِ صاحبِه.

وجه ظاهرِ الرِّوايةِ أنَّ الإِشْراكَ والإجازةَ تَثْبُتُ على التّعاقُبِ لِوُجودِ الإِشْراكِ والإجازةِ على التّعاقُبِ، والحُكْمُ يَثْبُتُ على التّعاقُبِ. التّعاقُبِ.

هوله: الإجازةُ تستَنِدُ إلى حالةِ العقدِ قُلْنا: نَعَمْ، لَكِنّ الثّابِتَ بطريقِ الاستِنادِ يَثْبُتُ للحالِ ثم يَسْتَنِدُ فكان حُكْمُ الإجازةِ مُتَأخِّرًا عن حُكْمِ الإشراكِ ثُبوتًا، وإنْ أشركه في نصفِ العبدِ فأجازَ شريكُه فلَه نصفُ ما في يَدِ هذا ونصفُ ما في يَدِ الآخرِ، وإنْ لم يُجِزْ فلَه نصفُ ما في يَد الذي أشركه لِما قُلْنا.

هذا إذا أشركه أحدُهما، فأمّا إذا أشركاه جميعًا فلا يخلو إمّا أنْ أشركاه مَعًا. وإمّا أنْ أشركاه مَعًا وإمّا أنْ أشركاه على التّعاقُبِ، فإنْ أشركاه مَعًا فالقياسُ أنْ يكونَ له النّصْفُ كامِلاً ولِكُلِّ واحدٍ منهما الرّبُعُ وفي الاستحسانِ يكونُ بينهم أثلاثًا وإنْ أشركاه على التّعاقُبِ مُطْلَقًا ولم يُبَيّنا قدرَ الشَّرِكةِ أو أشركاه في نصيبي ولم يُبَيِّنا قدرَ الشَّرِكةِ أو أشركاه في نصيبي ولم يُبَيِّن قدرَ الشَّرِكةِ أو أشركاه في نصيبي ولم يُبَيِّن في كم أشركه كان له النّصْفُ وللأولينِ النّصْفُ.

وجه القياس أنّه لَمّا أشرَكَه كُلُّ واحدٍ منهما فقد استَحَقَّ نصفَ نَصيبِه فكان النَّصْفُ له والنَّصْفُ له والنِّصْفُ لهما جميعًا كما لو أشرَكاه على التّعاقُبِ.

وجه الاستحسانِ وهو الفرْقُ بين حالةِ الاجتِماعِ والافْتِراقِ أنّ الإشراكَ المُطْلَقَ من كُلِّ واحدٍ منهما إيّاه في زَمانِ واحدٍ يَقْتَضي المُساواة في أنْصِباءِ الكُلِّ، وهو أنْ يكونَ نَصيبُ كُلِّ واحدٍ منهم مثلَ نَصيبِ الآخرِ في أنْ يكونَ المُشترَى بينهم أثلاثًا بخلافِ الإشراكِ على التّعاقُبِ؛ لأنّ الإشراكَ من أحدِهما مُطْلَقًا في زَمانِ يَقْتَضِي أنْ يكونَ نَصيبُه مثلَ نَصيبِه، وكذلك الإشراكُ الآخرُ في الزَّمانِ الثّاني فيجْتَوعُ له رُبُعانِ وهو النّصْفُ لِكُلِّ واحدٍ منهما الرُّبُعُ واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

#### فصل [في بيان المواضعة]

وأمّا المواضَعةُ فهي بيعٌ بمثلِ الثّمَنِ الأوّلِ مع نُقْصانِ شيءٍ مَعْلُومٍ منه، ويُعْتَبَرُ لها من الشَّرائطِ والأحكامِ ما يُعْتَبَرُ للمُرابَحةِ، وقد ذَكَرْنا ذلك كُلَّه، والأصلُ في معرفةِ مقدارِ الثّمَنِ في المواضَعةِ أَنْ يُضَمَّ قدرُ الوضيعةِ إلى رَأْسِ المالِ ثم يُطْرَحُ منه فما بَقيَ بعدَ الطَّرْحِ فهو الثّمَنُ.

مِثاله إذا قال: اشتريْتُ هذا بعَشَرةٍ وبِعْتُكَ (١) بوضيعةِ دَه يازده فإذا أرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ الثّمَنَ أَنّه كم هو فسَبيلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ درهَم من العَشَرةِ التي هي رَأْسُ المالِ أَحدَ عَشَرَ جُزْءًا فيكونُ الكُلُّ أَحدَ عَشَرَ، [اطْرَحْ] (٢) منها درهمًا يكونُ الثّمَنُ تِسْعة دراهمَ وجُزْءًا من أحدَ عَشَرَ جُزْءًا من درهم، وعلى هذا القياس تَجْري مَسائلُ المواضَعةِ واللّه الموفقُ لِلصَّوابِ.

# فصل [في شرائط لزوم البيع]

وأمّا شَرائطُ لُزومِ البيعِ بعدَ انعِقادِه ونَفاذِه وصِحَّتِه فواحدٌ وهو أنْ يكونَ خاليًا عن خياراتٍ أربَعةٍ خيارِ التَّعْيينِ وخيارِ الشَّرطِ وخيارِ العَيْبِ وخيارِ الرُّؤيةِ فلا يَلْزَمُ مع أحدِ هذه الخياراتِ وهذا عندَنا.

وَهَال الشَّاهَعِيُّ رحمه الله: افْتِراقُ العاقِدَيْنِ [٣/ ١١٨ ب] مع الخُلوِّ عن الخيارَيْنِ وهو خيارُ الشَّرطِ وخيارُ العَيْبِ شرطٌ أيضًا.

وَلَقَبُ المسألةِ أَنَّ خيارَ المجلِسِ ليس بثابِتٍ عندَنا (٣)، وعندَه ثابِتٌ (٤).

احتَجَّ الشّافعيُّ رحمه الله بقولِه عليه الصلاة والسلام: «المُتَبَايِعَانِ بالخِيَارِ مَا لم يَفْتَرِقَا» (٥) وهذا نَصَّ في البابِ؛ ولأنّ الإنسانَ قد يَبيعُ شيئًا ويَشتري ثم يَبْدو له فيَنْدَمُ فيَحْتاجُ إلى التّدارُكِ بالفسخ فكان ثُبوتُ الخيارِ في المجلِسِ من بابِ النّظرِ للمُتَعاقِدَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وابتعتكه». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظّر في مذّهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٧٤)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٧)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ٣١)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ٣١، ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) ومذهب الشافعية: أن البائعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٧)، الهداية (٣/ ٩٣)، الحاوي الكبير (٦/ ٣٢، ٣٤)، حلية العلماء (٤/ ١٥–١٩)، الوسيط (٣/ ٩٩)، الروضة (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه .

ولنا: ظاهرُ قولِه عَزَّ وجَلَّ: ﴿ يَثَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمَولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَحِكَرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] أباحَ اللَّه - سبحانه وتعالى - الأكلَ بالتَّجارةِ عن تَراضٍ مُطْلَقًا عن قَيْدِ التَّفَرُّقِ عن مَكانِ العقدِ، وعندَه إذا فسخ أحدُهما العقدَ في المجلِسِ لا يُباحُ الأكلُ فكان ظاهرُ النصِّ حُجّةً عليه؛ ولأنّ البيعَ من العاقِدَيْنِ (١) صَدرَ مُطْلَقًا عن شرطٍ، والعقدُ المُطْلَقُ يَقْتَضي ثُبوتَ المِلْكِ في العِوَضَيْنِ في الحالِ صَدرَ مُطْلَقًا عن شرطٍ، والعقدُ المُطْلَقُ يَقْتَضي ثُبوتَ المِلْكِ في العِوَضَيْنِ في الحالِ فالفسخُ من أحدِ العاقِدَيْنِ يكونُ تَصَرُّفًا في العقدِ الثَّابِتِ بتَراضيهما أو في حُكْمِه بالرَّفْعِ والإبطالِ من غيرِ رضا الآخرِ، وهذا لا يجوزُ ولِهذا لم يَنْفَرِدُ أحدُهما بالفسخِ والإقالةِ بعدَ الأفْتِراقِ كذا هذا .

وامنا الحديث؛ فإنْ ثَبَتَ مع كونِه في حَدِّ الآحادِ مُخالفًا لِظاهرِ الكِتابِ، فالخيارُ المذكورُ فيه مَحْمولٌ على خيارِ الرُّجوعِ والقَبولِ ما داما في التبايع، وهو أنّ البائع إذا قال لِغيرِه: بعْتُ منكَ كذا، فلَه أنْ يرجعَ ما لم يَقُلِ المُشتري: اشتريْتُ، وللمُشتري أنْ لا يَقْبَلَ أيضًا، وإذا قال المُشتري: اشتريْتُ منكَ بكذا، كان له أنْ يرجعَ ما لم يَقُلِ البائعُ: بعْتُ، وللبائعِ أنْ لا يَقْبَلَ أيضًا، وهذا النوْعُ من التّأويلِ للخَبرِ نَقَلَه محمّدٌ في الموطَّأ عن إبراهيمَ النّخَعيّ رحمهما الله وإنّه موافِقٌ لِروايةِ أبي حنيفةَ لِما رُوِيَ عن ابنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رضي الله عنهما: «البَيْعَانِ بالخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَقا عن بيعِهما» (٢) حَمَلْناه على هذا تَوْفيقًا بين الدَّلائلِ بقدرِ الإمكانِ واللَّه تعالى جَلَّ شَأنُهُ أعلمُ.

#### فصل [في بيان ما يكره من البياعات]

وأمّا بيانُ ما يُكْرَه من البياعاتِ وما يَتَّصِلُ بها: فأمّا البياعاتُ المَكْروهةُ فمنها التَّفْريقُ بين الرَّقيقِ في البيع .

والأصلُ فيه ما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ: ﴿لَا تُولَّهُ وَالِدَةٌ عِن وَلَدِهَا» (٣) والتَّفَرُّقُ بينهما تَوْليةٌ فكان مَنْهيًّا.

(١) في المخطوط: «المتعاقدين». (٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/٥) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكره ابن عدي في الكامل (٦/ ١٨٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، انظر السلسلة الضعيفة للألباني رقم (٤٧٩٧).

ورُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام رَأَى امرأةً والِهةً فِي السَّبْيِ فَسَأَلَ عَن شَأَنِهَا فَقِيلَ قد بيعَ ولَدُهَا فأَمَرَ بالرَّدِّ (١). وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ فرَّقَ بين والِدةٍ ووَلَدِهَا فرَّقَ اللَّه بينه وبين أُحِبَّتِه يومَ القِيَامة» (٢) وهذا خَرَجَ مَخْرَجَ الوعيدِ.

وَرُوِيَ أَنّه قَالَ عليه الصلاة والسلام: «لا يختَمِعُ عليهم السّبيُ والتفريقُ حتى يَبلُغَ الفُلامُ وتَحِيضَ الجارِيةُ» (٣) ونَهَى عن التفريقِ فِي حَالِ الصّغرِ. وَرُوِيَ أَنّه عليه الصلاة والسلام وهَبَ من سَيِّدِنَا عَلِيٌّ رضي الله عنه غُلاَمَيْنِ صَغِيرَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهمَا فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عنهمَا فقَالَ: بعْتُ أَحَدَهمَا فقَالَ عليه الصلاة والسلام: "بِغهمَا أو رُدً" (ئ)، والأمرُ بالجمع بينهما في البيعِ أو رَدِّ البيعِ فيهما دَليلٌ على كراهةِ التّفريق؛ ولأنّ التّفريق بين الصّغيرِ والكَبيرِ نوعُ إضرارِ بهما؛ لأنّ الصّغيرَ يَنْتَفِعُ بشُفْعةِ الكَبيرِ ويَسْكُنُ إليه والكَبيرُ يَسْتَانِسُ بالصّغيرِ، وذا يَفُوتُ بالتّفْريقِ فيَلْحَقُهما الوحْشةُ فكان التّفْريقُ إضرارًا بهما بإلْحاقِ الوحْشةِ، وكذا بين الصّغيرَيْنِ؛ لأنّهما يَأتَلِفانِ ويَسْكُنُ قَلْبُ أحدِهما بصاحبِه فكان التّفْريقُ الوحْشةِ، وكذا بين الصّغيرَيْنِ؛ لأنّهما يَأتَلِفانِ ويَسْكُنُ قَلْبُ أحدِهما بصاحبِه فكان التّفْريقُ بين لم الوحْشةِ قالَ عليه الصلاة والسلام: «مَن لم بينهما إيحاشًا بهما فكُرِهَ ولأنّ الصّبا من أسْبابِ الرَّحْمةِ قَالَ عليه الصلاة والسلام: «مَن لم يؤمّر كبِيرَنَا فليس مِنا» (٥) وفي التّفْريقِ تَرْكُ الرَّحْمةِ فكان مَكْروهًا.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) حُسن: أخرجه الترمذي، كتاب السير، باب: في كراهية التفريق بين السبي، برقم (١٥٦٦)، وأحمد، برقم (٢٣٣٣)، برقم (٢٣٣٣)، برقم (٢٣٣٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢٠)، برقم (٢٣٣٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، برقم (٢٥٦)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٢٦)، والطبراني في الكبير (٤/ ١٨٢)، برقم (٤٠٨٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني، رقم (١٧٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٦٤/٢)، برقم (٢٣٣٥)، والدارقطني (٦٨/٣)، برقم (٢٥٨)، والبيهقي في الكبرى (١٢٨/٩)، وأورده الذهبي في الميزان (١٥٦/٤)، برقم (٤٤٨٨)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٠)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب: النهي عن التفريق بين السبي، برقم (٢٢٤٩)، وأحمد، برقم (٢٧٤٩)، والطبراني وأحمد، برقم (٢٠١)، والطبراني في الكبرى (١٢٧/٩)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٨٣)، برقم (٢٥٦١)، والطيالسي في مسنده (٢٦/١)، برقم (١٨٥) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظر ضعيف سنن ابن ماجه للألباني.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب: في الرحمة، برقم (٤٩٤٣)، والترمذي، برقم (١٩٤٣)، والحرمذي، برقم (١٩١٩)، والحاكم في المستدرك (١/١٦)، برقم (١٩٥٩)، والحميدي في مسنده (٢٦٨/١)، برقم (٥٨٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/١٤)، برقم (٢٥٣٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني، رقم (٥٤٤٤).

ثُمَّ الكَلامُ في كراهةِ التَّفْريقِ في مَواضِعَ، في بيانِ شَرائطِ الكَراهةِ، وفي بيانِ ما يَحْصُلُ به التَّفْريقُ، وفي بيانِ صِفةِ ما يَحْصُلُ به التَّفْريقُ أنَّه جائزٌ أم لا.

أمَّا شَرائطُ الكَراهةِ فمنها صِغَرُ أحدِهما وهو أنْ يكونَ أحدُهما صَغيرًا أو يكونا صَغيرَيْنِ فإنْ كانا كبيرَيْنِ لا يُكْرَه التَّفْريقُ بينهما لِما رُوِيَ عن النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنَّه قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ عليهم السَّبْيُ والتَّفْرِيقُ حتَّى يَبْلُغَ الغُلَامُ وتَحِيضَ الجارِيةُ».

مَدَّ عليه الصلاة والسلام النَّهْيَ عن التَّفْريقِ إلى غايةِ البلوغ فدَلَّ على اختِصاصِ الكَراهةِ بحالةِ الصِّغَرِ وزَوالِها بعدَ البلوغ؛ ولأنَّ الكَراهةَ مَعْلُولةٌ بالإضْرارِ بزَوالِ الاستئناس والشُّفَقةِ وتَرْكِ الرَّحِمِ (١)، وكُلُّ ذلكَ يختَصُّ بحالةِ الصُّغَرِ.

وَمنها الرَّحِمُ وهو القَرابةُ فإنْ كانا أجنَبيَّيْنِ لم يُكْرَو التَّفْريقُ بينهما .

وَمنها المَحْرَميّةُ وهو أنْ يكونا ذَوي رَحِم [٣/ ١١٩ أ] مَحْرَم بأنْ كان بينهما قَرابَةٌ مُحَرِّمةٌ لِلنِّكاحِ فلا يُكْرَه التَّفْريقُ بين ابنَي العَمِّ ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الْقرابة المُحَرِّمةَ لِلنِّكاح مُحَرِّمةٌ القَطْعَ مُفْتَرِضةٌ الوصْلَ فكانت مَنْشَأ الشَّفَقةِ والأنْسِ بخلافِ ساثرِ القَراباتِ وكذا المَجْرَميّةُ بدونِ الرَّحِمِ لا تُحَرِّمُ التّفْريقَ كحُرْمةِ الرَّضاعِ والمُصاهَرةِ لانعِدامِ معنى الشَّفَقةِ والأنُّسِ لِعَدَمِ دَليلِهِما وَهُو القَرابةُ.

ومنها أنْ يكونَ مالِكُهما واحدًا بأيِّ سببٍ مَلكهما بشِراءٍ أو هبةٍ أو ميراثٍ أو صَدَقةٍ أو وصيّةٍ حتى لو كان أحدُهما في مِلْكِه والآخَرُ في مِلْكِ ولَدِه الصّغيرِ فلا بَأْسَ بأنْ (٢) يَبيعَ أحدَهما دونَ الآخَرِ، وكذا لو كان له ولَدانِ صَغيرانِ أحدُ المملوكينِ في مِلْكِ أحدِهما والآخَرُ في مِلْكِ الآخَرِ لا بَأْسَ للأبِ أَنْ يَبِيعَ أَحدَهما؛ لأنَّ الكَراهةَ في التَّفْريقِ أَنْ يكونا في مِلْكِ واحدٍ وإنْ لم يجْمَعْهما مِلْكُ مالِكٍ واحدٍ لا يَقَعُ البيعُ تفريقًا؛ لأنَّهما كانا مُتَفَرِّقَيْنِ قبلَ البيعِ وكذا إذا كان أحدُهما في مِلْكِه والآخَرُ في مِلْكِ مُكاتَبِه؛ لأنَّهما لم يجْتَمِعا في مِلْكِ شَخْصٍ واحدٍ؛ لأنَّ المُكاتَبَ فيما يرجعُ إلى الكَسْبِ مُلْحَقٌ بالأحْرارِ فاختَلَفَ المالِكُ.

وَإِنْ كَانَ أَحِدُهِمَا فِي مِلْكِهِ وَالآخَرُ فِي مِلْكِ عِبدِهِ المَأْذُونِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيه دَيْنٌ [مُسْتَغْرِقٌ] (٣) فلا بَأْسَ للمولى أَنْ يَبيعَ العبدَ الذي عندَه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المرحمة».(٢) في المخطوط: «بأن». (٣) ليست في المخطوط.

فَأَمّا على أصلِ أبي حنيفة فظاهرٌ ؛ لأنّ المولى لا يَمْلِكُ كسْبَ عبده المَأْدُونِ المَدْيُونِ فلم يوجَدْ بالاجتِماع في مِلْكِ مالِكِ واحدٍ ، وعندَهما وإنْ كان يَمْلِكُه لَكِنّه مِلْكُ تَعَلَّقَ به فلم يوجَدِ الاجتِماعُ مَعْنَى ، وإنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ يُكْرَه كَقُ الغُرَماءِ فكان كالأجنبيِ عنه فلم يوجَدِ الاجتِماعُ مَعْنَى ، وإنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ يُكْرَه للمولى أَنْ يَبِيعَ أحدَهما لِوُجودِ الاجتِماعِ في مِلْكِ شَخْصِ واحدٍ ، ولو كان أحدُهما في مِلْكِه والآخرُ في مِلْكِ مُضارِبِه فلا بَأْسَ بالتّفْريقِ ؛ لأنّ مالَ المُضارِبِ وإنْ لم يَكُنْ مِلْكَ المُضارِبِ لَكِنْ له حَقَّ قَويٌّ فيه حتى جازَ بيعُ المُضارِبِ من رب المالِ وبيعُ رب المالِ من المُضارِبِ استحسانًا فكان رب المالِ بمنزِلةِ الأجنبيِّ فلم يوجَدِ الاجتِماعُ في مِلْكِ رجلٍ واحدٍ .

وَعلى هذا يُخَرِّج ما إذا باع جارية كبيرة على أنه بالخيارِ فيها ثلاثة أيّام ثم مَلك ولَدَها الصّغيرَ في مُدّةِ الخيارِ أنه يُكْرَه إيجابُ البيعِ في الجاريةِ بالإجازةِ أو بالتّرْكِ حتى تمضي المُدّة بل يُفْسَخُ البيعُ حتى لا يَحْصُلَ التّفْريقُ؛ لأنّ خيارَ البائعِ يَمْنَعُ زَوالَ السَّلْعةِ عن مِلْكِ فكانت الجارية على مِلْكِ فإذا مَلك ولَدَها الصّغيرَ فقد اجتَمَعا في مِلْكِ شَخْصِ واحدِ فكانت الإجازة تفريقًا فيكُرَه ولو باع الجارية على أنّ المُشتري بالخيارِ ثلاثة أيّام ثم مَلك البائعُ ولَدَها الصّغيرَ في المُدّةِ فلا بَأسَ للمُشتري أنْ يُجيزَ البيعَ أو يَفْسَخَ؛ لأنّ الجارية خرجَتْ عن مِلْكِ البائع بلا خلافٍ؛ لأنّ خيارَ المُشتري لا يَمْنَعُ خُروجَ السِّلْعةِ عن مِلْكِ البائع بلا خلافِ بين أصحابِنا، وإنّما الخلافُ في دُخولِها في مِلْكِ المُشتري فلم يجْتَمِعِ المملوكانِ في مِلْكِ المُشتري واحدٍ فلم تكُنِ الإجازة تفريقًا.

ولو كان الخيارُ للمُشتري ولها ابنٌ عندَ المُشتري لا تُكْرَه الإجازةُ بلا إشْكالِ؛ لأَنَّ الإجازةَ لا تكونُ تفريقًا بل تكونُ جَمْعًا.

وَأَمَّا الفسخُ فكذلك لا يُكْرَه أيضًا.

أمّا على أصلِ أبي حنيفة - رحمه الله - فلا يُشْكِلُ أيضًا؛ لأنّ الجارية لم تَدْخُلْ في مِلْكِ المُشتري؛ لأنّ خيارَ المُشتري يَمْنَعُ دُخولَ السِّلْعةِ في مِلْكِه على أصلِه فلم يَقَعِ الفسخُ تفريقًا لانعِدامِ الاجتِماعِ في مِلْكِه .

وأمّا عندَهما فالجاريةُ وإنْ دَخَلَتْ في مِلْكِه لَكِنّ الفسخَ حَقُّه فالإجبارُ على الإجازةِ إبطالٌ لِحَقّه وهذا لا يجوزُ فكان له أنْ يَفْسَخَ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. ومنها؛ أَنْ يَمْلِكَهما على الكَمالِ فإنْ مَلك من كُلِّ واحدٍ منهما شِقْصًا منه لم يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَه من أحدِهما دونَ الآخرِ؛ لأنّ البيعَ ههنا لا يَقَعُ تفريقًا مُطْلَقًا لِحُصولِ التّفْريقِ قبلَه من وجه فلا يدخلُ تَحْتَ النّهْيِ عن التّفْريقِ على الإطْلاقِ.

ومنها، أنْ يكونَ كُلُّ واحدٍ منهما مَحَلَّ للبيع عندَ البيعِ فإنْ خَرَجَ أحدُهما عن مَحَلَّيةٍ البيعِ بالتَّذبيرِ أو الاستيلادِ فلا بَأْسَ من بيعِ الآَخرِ وإنْ كان فيه تفريقٌ ؛ لأنّه تَعَذَّرَ عليه بيعُهما جميعًا فلو مُنِعَ عن بيعِ الآخرِ لتَضرَّرَ به المالِكُ، وكراهةُ التّفريقِ شرعًا لِدَفْعِ ضرَرِ زائدٍ فلا يجوزُ دَفْعُه بإلْحاقِ ضرَرٍ فوْقَه بالمالِكِ.

ومنها؛ أنْ لا يَتَعَلَّقَ بأحدِهما حَقَّ، فإنْ تَعَلَّقَ بأنْ لَحِقَ أحدَهما [٣/ ١١٩ ب] دَيْنٌ بأنِ استَهْلك مالَ إنسانٍ أو جَنَى جِنايةً على بَني آدَمَ أو اشتراهما رجلٌ فوَجَدَ بأحدِهما عَيْبًا لم يُحْرَو التّفْريقُ بل يُباعُ بالدَّيْنِ ويُدْفَعُ بالجِنايةِ ويُرَدُّ بالعَيْبِ؛ لأنّ في المَنْعِ من التّفْريقِ دَفْعَ ضرَرٍ زائدٍ بضرَرٍ أقوى منه، وهو إبطالُ الحقِّ وهذا لا يجوزُ.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ رحمه الله أنّه إذا جَنَى أحدُهما يُسْتَحَبُّ للمالِكِ أَنْ يَفْديَ لِما فيه من مُراعاةِ الحقَّيْنِ ودَفْعِ الضَّرَرِ من الجانِبَيْنِ وأنّه حَسَنٌ عَقْلًا وشرعًا.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّه إذا اشتراهما رجلٌ فوَجَدَ بأحدِهما عَيْبًا يَرُدُهما جميعًا أو يُمْسِكُهما وليس له أنْ يَرُدَّ المَعيبَ خاصّةً؛ لأنّ رَدَّه خاصّةً تفريقٌ، وأنّه إضرارٌ فصارَ كما إذا اشترى مِصْراعَيْ بابِ أو زَوْجَيْ خُفِّ أو نَعْلِ ثم وجَدَ بأحدِهما عَيْبًا أنّه ليس له أنْ يَرُدَّ المَعيبَ خاصّةً لِكَوْنِه إضْرارًا بالبائعِ خاصّةً كذا هذا.

ومنها: أنْ يكونَ مالِكُهما مسلمًا فإنْ كان كافِرًا لا يُكْرَه التّفْريقُ، وسَواءٌ كان المالِكُ حُرًّا أو مُكاتبًا أو مَأْذُونًا عليه دَيْنٌ أو لا دَيْنَ عليه صَغيرًا أو كبيرًا، وسَواءٌ كان المملوكانِ مسلمَيْنِ أو كافِرَيْنِ أو أحدُهما مسلمًا والآخَرُ كافِرًا؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من الدَّلاثلِ الموجِبةِ لِكَراهةِ التّفْريقِ من النَّصوصِ والمَعْقولِ لا يوجِبُ (١) الفصلَ.

ولو دَخَلَ حَرْبيُّ دارَ الإسلامِ بأمانٍ ومعه عبدانِ صَغيرانِ أو أحدُهما صَغيرٌ والآخَرُ كبيرٌ وهما ذَوا رَحِمٍ مَحْرَمٍ أو اشتراهما في دارِ الإسلامِ من صاحبِه الذي دَخَلَ معه بأمانِ فأرادَ أَنْ يَبيعَ أحدَهما فلا بأسَ للمسلمِ أنْ يَشتريَه، ولو اشتراهما من مسلمٍ في دارِ الإسلامِ أو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «توجب».

ذِمِّيُّ أو حَرْبِيٌّ دَخَلَ بأمانٍ من وِلايةٍ أخرى لا من وِلايَتِه يُكْرَه للمسلمِ أَنْ يَشتريَ أحدَهما.

وَوجه الفرْقِ: أَنَّ الضَّرورةَ دَفَعْت الكَراهةَ في الفصلِ الأُوّلِ؛ لأنّه لو لم يَشترِ لأَذْخَلَهما دارَ الحرْبِ فيَصيرُ عَوْنًا لهم على المسلمينَ، وهذه الضَّرورةُ تَنْعَدِمُ في (هذا الفصلِ) (١٠؛ لأنّه يُجْبَرُ على بيعِهما ولا يُمَكَّنُ من إلْحاقِهما بدارِ الحرْبِ فلم تَتَحَقَّقِ الضَّرورةُ.

ومنها: أنْ لا يَرْضَيا بالتّفْريقِ فإنْ رَضيا لا يُكْرَه بأنْ كان الصّبيُّ مُراهقًا ورَضيَ بالبيعِ ورَضيَتْ أُمَّه فبيعَ برِضاهما؛ لأنّ كراهةَ التّفْريقِ لِمَكانِ الضَّرَرِ فإذا رَضيا به عُلِمَ أنّه لا ضرَرَ فلا يُكْرَه واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

هذا إذا اجتمع مع الصّغيرِ في مِلْكِ شَخْصِ واحدٍ قَريبٌ واحدٌ هو ذو رَحِمٍ مُحَرِّمٍ منه . فَأَمّا إذا كان معه عَدَدٌ من الأقارِبِ كُلُّ واحدٍ ذو [رَحِمٍ مَحْرَم من الصّغيرِ فلا يخلو إمّا أنْ كانا أَبُويْنِ أَو غيرَهما من ذَوي الأرحامِ فإنْ كانا] (٢) أَبُويْنِ يُكُرَه التّفْريقُ بينه وبين أحدِهما بلا خلافٍ ، وإنْ كانا مِمَّنْ سِواهما من ذَوي الرَّحِمِ المَحْرَمِ ، فإمّا أنْ كَان أحدُهما أقرَبَ من الصّغيرِ والآخَرُ أبعَدَ منه ، وإمّا أنْ كانا في القُرْبِ منه على السَّواءِ فإنْ كان أحدُهما أقرَبَ أقرَبَ لا بَأْسَ بالتّفْريقِ بين الصّغيرِ وبين الأبعدِ منهما ؛ لأنّ شَفقةَ الأقرَبِ تُغني عن شَفقةِ الأبعدِ فلم يَكُنِ التّقْريقِ إين الصّغيرِ سَواءٌ اتَّفَقَتْ قَرابةُ الكَبيرَيْنِ كالأبِ مع الجدِّ والأمِّ مع الجدِّ والأمِّ مع الجدِّ والأمِّ مع الجدِّ أو الخالةِ أو الخالةِ أو الخال أو اختَلَفَتْ كالأمِّ مع العَمّةِ أو العَمِّ .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّه يُكُرَه التّفُريقُ بينه وبين أحدِهما كيْفَ ما كان؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما له شَفَقةٌ على الصّغيرِ وتَزولُ بالتّفْريقِ. وإنْ كان الكَبيرانِ في القُرْبِ من الصّغيرِ شرعًا سَواءً يُنْظَرُ إنِ اتَّفَقَتْ جِهةُ قَرابَتِهما كالعَمَّتَيْنِ والخالتَيْنِ والأَخَوَيْنِ لأبٍ وأُمَّ أو لأبٍ، فالقياسُ أنْ يُكْرَهَ التّفْريقُ بين الصّغيرَيْنِ (٣) وبين أحدِهما، وكذا رويَ عن أبي يوسفَ.

وفي الاستحسانِ لا يُكْرَه إذا بَقيَ مع الصّغيرِ قريبٌ واحدٌ؛ لأنّ لِكُلِّ واحدٍ منهما شَفَقةٌ على جدةٍ على الصّغيرِ فلا تَقومُ شَفَقةُ أحدِهما مَقامَ الآخرِ، وكذا قد يختَصُّ أحدُهما بزيادةِ شَفَقةٍ ليستْ في الآخرِ فكان التّفْريقُ إضرارًا بتفويتِ شَفَقَتِه من حيث الأصلِ أو من حيث القدرِ فيكُرَه.

(٣) في المخطوط: «الصغير».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الفصل الثاني».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

وجه الاستحسان؛ أنّ كراهة التّفْريقِ للإضرارِ بالصّغيرِ بتفويتِ النّظَرِ وعندَ اتّحادِ جِهةِ القَرابةِ والتساوي في القُرْبِ من الصّغيرِ كان معنى النّظرِ حاصِلاً ببقاءِ أحدِهما بخلافِ ما إذا اختَلَفَتِ الجِهةُ ؟ لأنّ عندَ اختِلافِ جِهةِ القَرابةِ تختلفُ الشَّفَقةُ فيَحْصُلُ من كُلِّ واحدٍ منهما ما لا يَحْصُلُ بالآخرِ فكان التّفْريقُ إضرارًا، وكذلك لو مَلك سِتّةَ إخْوةِ أو سِتّةَ أَخُواتٍ [٣/ ١٢٠ أ] ثلاثةٌ منهم كِبارٌ وثلاثةٌ صِغارٌ لا بَأسَ ببيعِ كُلِّ صَغيرٍ مع كُلِّ كبيرٍ لِما قُلْنا.

ولو كان مع الصّغيرِ أبَوانِ حُكْمًا بأنِ ادَّعَياه حتى ثَبَتَ نَسَبُه منهما ثم اجتَمَعوا في مِلْكِ شَخْصٍ واحدٍ، فالقياسُ أنْ لا يُكْرَهَ بيعُ أحدِهما لاتِّحادِ جِهةِ القَرابةِ، وهي قَرابةُ الأُبوّةِ كالعَمَّيْنِ والخالينِ ونحوِ ذلك.

وفي الاستحسانِ يُكْرَه؛ لأنّ أباه أحدُهما حَقيقةً، فكان الثّابِتُ قَرابةَ أحدِهما حَقيقةً إلا أنّا حَكَمْنا بثَبَاتِ نَسَبِه منهما لاستِوائهما في الدَّعْوةِ، ولَكِنّ الأبَ في الحقيقةِ أحدُهما. فلو باع أحدَهما لاحتُمِلَ أنّه باع الأبَ فيتَحَقَّقُ التّفْريقُ بخلافِ ما إذا كان لِلصَّغيرِ أبُّ وأُمَّ حيث يُكْرَه بيعُ أحدِهما؛ لأنّ قرابة كُلِّ واحدٍ منهما مُتَحَقَّقةٌ فكان البيعُ تفريقًا بين الصّغيرِ وبين أحدِ أبوَيْه بيقينِ فيُكْرَه.

وإنِ اختَلَفَتْ جِهةُ قَرابةِ الكَبيرَيْنِ كالعَمّةِ مع الخالةِ والعَمِّ مع الخال والأخِ لأبٍ مع الأخِ لأبُ مع الأخِ لأبُ مع الأخِ لأبُ أَم وما أشبَهَ ذلك يُكْرَه التّفْريقُ؛ لأنّ مَنْ يُدْلي بقَرابةِ الأبِ إلى الصّغيرِ يقومُ مَقامَ الأبُّ ، والذي يُدْلي إليه بقَرابةِ الأمُّ يقومُ مَقامَ الأمُّ ، فصارَ كما لو كان مع الصّغيرِ أبًا وأُمَّا ولو كان كذلك يُكْرَه التّفْريقُ كذا هذا .

امرأة سُبيَتْ وفي حِجْرِها بنْتٌ صَغيرةٌ وقَعَتا في سَهْمِ رجلٍ [واحدٍ] (١) والمَرْأةُ تَزْعُمُ أَنَّها ابنتُها يُكْرَه التَفْريقُ بينهما، وإنْ كان لا يَثْبُتُ نَسَبُها بمُجَرَّدِ دَعْواها في سائرِ الأحْكامِ ؟ لأنّ الأخْبارَ في كراهةِ التّفْريقِ ورَدَتْ في حَقِّ السَّبايا، ولا يَظْهَرُ كونُ الصّغيرِ ولَدَ المسبيّةِ إلاّ بقولِها: فيدُلُّ على قَبولِ قولِها في حَقِّ كراهةِ التّفْريقِ ؟ ولأنّ هذا من بابِ الدّيانةِ ، وقولُ المَرْأةِ الواحدةِ في الدّياناتِ مقبولٌ خُصوصًا فيما يُسْلَكُ فيه طريقُ الاحتياطِ .

ولو كبِرَتِ الصّغيرةُ في يَدِ السّابي وقد كان وطِئَ الكَبيرةَ ولم يَعْلم من المَرْأةِ المسبيّةِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

إرْضاعَ الصّغيرةِ لا يَنْبَغي له أَنْ يَقْرَبَ البِنْتَ، وإنْ لم يَنْبُتْ نَسَبُها منها لِدَعْوَتِها لاحتِمالِ أَنّها بنتُها من النّسَبِ أو الرَّضاعِ فلا يَقْرَبُها احتياطًا ولَكِنْ (١) لا يَمْنَعُ من قُرْبانِها في الحُكْمِ؛ لأنّ قولَ المَرْأةِ الواحدةِ في حُقوقِ العِبادِ غيرُ مقبولٍ، وإنْ لم تَكُنِ الصّغيرةُ في حِجْرِها وقتَ السَّبْيِ فلا بَأْسَ بالتّفْريقِ والجمْعِ بينهما في الوطْء؛ لأنّه إذا لم تَكُنْ في حِجْرِها عندَ السَّبْيِ فلا دَليلَ على كونِها ولَدًا لها في حَقِّ الحُكْمِ فلا يُقْبَلُ قولُها أصلاً.

وَلو ادَّعَى رجلٌ من السَّبايا صَغيرًا أو صَغيرة أنّه ولَدُه قُبِلَ قولُه: ويَثْبُتُ نَسَبُه منه، سَواءٌ كان قبلَ الإحرازِ بدارِ الإسلامِ أو بعدَه بعدَ أنْ يكونَ قبلَ القسمةِ أو قبلَ الدُّخولِ في مِلْكِ خاصِّ بالبيعِ وغيرِه؛ لأنّ دَعْوَى الرّجلِ صَحيحةٌ ألا تَرَى أنّه يَثْبُتُ نَسَبُه منه فيَظْهَرُ في حَقِّ كراهةِ التَّفْريقِ، سَواءٌ كان الولَدُ وقتَ السَّبْيِ في يَدِه أو لم يَكُنْ بخلافِ دَعْوةِ المَرْأةِ.

وكذلك لو ادَّعَتِ المَرْأَةُ أَنّ الولَدَ معها من هذا الرّجلِ وهو زَوْجُها وصَدَّقَها تَثْبُتُ بينهما الزَّوْجيةُ بتَصادُقِهما ويَثْبُتُ نَسَبُ الولَدِ منهما، ويُكْرَه التّفْريقُ بين الصّغيرِ وبين أحدِهما؛ لأنّه ولَدُهما بإقرارِهما.

ولو ادَّعَى واحدٌ من الغانِمينَ ولَدًا صَغيرًا من السَّبْيِ أنّه ولَدُه قبلَ القسمةِ أو البيعِ صَحَّتْ دَعْوَتُه ويكونُ ولَدُه، ثم يُنْظَرُ إنْ كان معه عَلامةُ الإسلامِ كان مسلمًا ولا يَسْتَرِقُ. وَإِنْ لم يَكُنْ معه عَلامةُ الإسلامِ يَنْبُتُ نَسَبُه من المدعى ولَكِنّه يَسْتَرِقُ ؛ لأنّ دَعْوَتَه وإنْ صَحَّتْ في حَقِّ ثَباتِ النّسَبِ واستَنَدَتْ إلى وقتِ العُلوقِ لَكِنّها لم تَصِحَّ ولم تستَنِدْ في حَقِّ الاستِرْقاقِ ؛ لأنّ فيه إبطالَ حَقِّ الغانِمينَ فلا يُصَدَّقُ في إبطالِ حَقِّ الغير.

ويجوزُ أَنْ يُصَدَّقَ الإنسانُ في إقرارِه في حَقِّ نفسِه ولا يُصَدَّقُ في حَقِّ غيرِه إذا تَضَمَّنَ إبطالَ حَقِّ الغيرِ كَمَنْ أَقَرَّ بحُرِّيَةِ عبدِ إنسانٍ ثم اشتراه صَحَّ الشِّراءُ وعَتَقَ عليه.

وكذا لو اشتراه ثم أقَرَّ بحُرَيَّتِه صَحَّ إقرارُه في حَقِّه حتى يَعْتِقَ عليه، ولا يَصِحُّ (٢) في حَقِّ بائعِه حتى لم يَكُنْ له أنْ يرجعَ بالثَّمَنِ على بائعِه ولِهذا نَظائرُ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

## فصل [في بيان ما يحصل به التفريق]

وأمّا ما يَحْصُلُ به التّفْريقُ فهو التّمليكُ بالبيعِ ؛ لأنّه تَنْقَطِعُ به مَنْفَعةُ الأُنْسِ والشَّفَقةِ ،

(٢) في المخطوط: «يصدق».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يمكن أن».

وكذا القسمة في الميرافِ والغنائم؛ لأنّ القسمة لا تَخْلو عن معنى التّمليكِ خُصوصًا فيما لا مثلَ له فيَحْصُلُ بها التّفْريقُ فيُكُرَه ولا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ أَحدُهما أَو يُكاتِبَه [٣/ ١٢٠ ب]؛ لأنّ الإعتاقَ ليس بتمليكِ، بل هو إزالةُ المِلْكِ أو إنْهاؤُه فلا يَتَحَقَّقُ به التّفْريقُ؛ لأنّه إذا أُعْتِقَ يُمْكِنُه الاستئناسُ بصاحبِه والإحسانُ إليه فلم يَكُنِ الإعتاقُ تفريقًا وكذلك الكِتابةُ؛ لأنّ المُكاتَبَ حُرٌّ يَدًا فلا تَنْقَطِعُ بها مَنْفَعةُ الأنسِ ونحوُ ذلك فلا يكونُ تفريقًا واللّهُ عز وجل أعلمُ.

ولَئِنْ كان تفريقًا فيَقَعُ الإعتاقُ فوْقَ ضرَرِ التّفْريقِ فلا يكونُ ضرَرًا مَعْنَى ولو باع أحدَهما نَسَمةً للعِتْقِ يُكْرَه عندَ أبي حنيفةَ وعندَ محمّدِ لا يُكْرَه .

وجه هولِه: أنّ الوفاءَ بالوعْدِ من مَكارِمِ الأخْلاقِ فالظّاهرُ من حالةِ المُشتري إنْجازُ ما وعَدَ فيخرجُ التّفْريقُ من أنْ يكونَ ضرَرًا؛ لأنّه يُقابِلُه نَفْعٌ أعظَمُ منه وهو العِتْقُ.

وجه قولِ أبي حنيفة عليه الرَّحْمةُ أنّ العِتْقَ ليس بمشروطٍ في البيعِ ولو كان مشروطًا لأوجَبَ فسادَ البيعِ فبَقيَ قَصْدُ الإعتاقِ وتَنْفيذُ هذا القَصْدِ ليس بلازِم فبَقيَ البيعُ تفريقًا فيُكْرَه حتى لو كان قال المُشتري: إنِ اشتريْته فهو حُرَّ ثم اشتراه، قالوا: لا يُكْرَه بالإجماع؛ لأنّه يَعْتِقُ بعدَ الشِّراءِ لا مَحالةَ فيخرجُ البيعُ من أنْ يكونَ ضرَرًا.

#### فصل

وأمّا صِفةُ البيعِ الذي يَحْصُلُ به التّفْريقُ أنّه جائزٌ أم لا: فقد اختَلَفَ العُلَماءُ فيه فقال أبو حنيفةَ ومحمّدٌ رحمهما الله: البيعُ جائزٌ مُفيدٌ للحُكْمِ بنفسِه لَكِنّه مَكْروةٌ والبائعُ بالتّفْريقِ آثِمٌ (١).

وهال ابو يوسف رحمه الله: البيعُ فاسدٌ في الوالِدَيْنِ والمولودين وفي سائرِ ذَوي الأرحامِ جائزٌ.

وقال الشَّافعيُ رحمه الله: البيعُ باطِلٌ في الكُلِّ (٢)، واحتَجَّ بما رَوَيْنا من الأحاديثِ

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٦٢، ١٦٣).

 <sup>(</sup>٢) ومذهب الشافعية: لا يفرق بين المسبيّة وولدها حتى يبلغ سبعًا أو ثمان سنين، وكذلك ولد الولد، فأما
 الأخوان فيفرق بينهما. انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٦٣).

الواردة لِلنَهْيِ عن التَّفْريقِ أو ما يجري مجرى النَهْيِ، والبيعُ تفريقٌ فكان مَنْهيًّا، والنَهْيُ لا يَصْلُحُ سببًا لِثُبوتِ المِلْكِ كسائرِ البياعاتِ التي ورَدَّ النَّهْيُ عنها على أصلِه فأبو يوسفَ إنّما خصَّ البيعَ في الوالدَيْنِ والمولودَيْنِ بالفسادِ لِوُرودِ الشَّرعِ بتَغْليظِ الوعيدِ بالتَّفْريقِ فيهم وهو ما رَوَيْنا، ولهما أنّ قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقر: ٢٧٥] ونحوه من نُصوصِ البيعِ يَقْتَضيَ شرعيّة البيعِ على العُمومِ والإطلاقِ فمَنِ ادَّعَى التَّخْصيصَ أو التقييدَ فعليه الدَّليلُ.

وأمّا الأحاديثُ فهي مَحْمولةٌ على النّهْي عن غيرِ البيعِ وهو الإضْرارُ فلا يخرجُ البيعُ عن أنْ يكونَ مشروعًا كالنّهْي عن البيعِ وقتَ النّداءِ، وإنّما حَمَلْناه على غيرِ البيعِ إمّا حَمْلاً لِخَبَرِ الواحدِ على موافَقةِ الكِتابِ الكَريمِ، وإمّا لأنّ النّهْيَ لا يَرِدُ عَمّا عُرِفَ حُسْنُه عَقْلاً على ما عُرِفَ.

ومنها: البيعُ وقتَ النِّداءِ وهو أذانُ الجُمُعةِ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ اللَّهَ لَوْ الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩] أَمَرَ بتَرْكِ البيع عندَ النِّداءِ للصَّلَوْةِ مِن يَوْدِ الْجَمُعةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩] أَمَرَ بتَرْكِ البيع عندَ النِّداءِ نَهْيًا عن البيعِ لَكِنْ لِغيرِه وهو تَرْكُ السَّعْيِ فكان البيعُ في ذاتِه مشروعًا جائزًا لَكِنّه يُكْرَه ؟ لأنّه اتَّصَلَ به غيرُ مشروعٍ وهو تَرْكُ السَّعْيِ .

ومنها بيعُ الحاضِرِ للبادِ وهو أنْ يكونَ لِرجلِ طَعامٌ وعَلَفٌ لا يَبيعُهما إلاّ لأهلِ الباديةِ بثَمَنِ غالٍ؛ لِما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرْزُقُ اللّه بعضَهم من بعضٍ» (١) ولو باع جازَ البيعُ؛ لأنّ النّهْيَ لِمَعْنَى في غيرِ البيع وهو الإضرارُ بأهلِ المِصْرِ فلا يوجِبُ فسادَ البيعِ كالبيعِ وقتَ النّداءِ وهذا إذا كان ذلك يَضُرُّ بأهلِ البَلَدِ بأنْ كان أهلُه في قَحْطٍ من الطَّعامِ والعَلَفِ، فإنْ كانوا في خِصْبٍ وسَعةٍ فلا بَأْسَ به لانعِدامِ الضَّرَدِ.

ومنها: بيعُ مُتَلَقِّي السَّلَعِ واختُلِفَ في تفسيرِه قال بعضُهم: هو أَنْ يَسْمع واحدٌ خَبَرَ قُدومِ قافِلةِ بميرةٍ عَظيمةٍ فيَتَلَقَّاهمُ الرَّجلُ ويَشتري جميعَ ما معهم من الميرةِ ويدخلُ المِصْرَ فيبيعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم (١٥٢٢)، وأبو داود، برقم (٣٤٤٦)، والترمذي، برقم (١٢٢٧)، والنسائي، برقم (٤٤٩٥)، وابن ماجه، برقم (٢١٧٦)، وأحمد، برقم (١٣٨٧)، وابن حبان في صحيحه (٢١/٨١)، برقم (٤٩٦٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٤٦)، برقم (١٧٥٧)، والطيالسي في مسنده (١/ ٢٤١)، برقم (١٧٥٢)، والحميدي في مسنده (٢/ ٢٤١)، برقم (١٧٥٢)، والحميدي في مسنده (٢/ ٥٣٥)، برقم (١٢٧٠)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٥) ليست في المخطوط.

على ما يَشاءُ من الثَّمَنِ، وهذا الشِّراءُ مَكْروهٌ لِما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنَّه قَالَ: «لَا تَتَلَقُّوا السُّلَعَ حتَّى تُبْسَطَ الأَسْوَاقُ» (١)، وهذا إذا كان يَضُرُّ بأهلِ البَلَدِ بأنْ كان أهلُه في جَدْبٍ وقَحْطِ فإنْ كان لا يَضُرُّهم لا بَأْسَ وقال بعضُهم: تفسيرُه هو أَنْ يَتَلَقَّاهم فيَشتريَ منهم بأرخَصَ من سِعْرِ البَلَدِ، وهم لا يَعْلَمونَ سِعْرَ البَلَدِ (٢)، وهذا أيضًا مَكْروهٌ سَواءٌ تَضرَّرَ به أهلُ البَلَدِ أم لا؛ لأنَّه غَرَّهم، والشِّراءُ جائزٌ في الصّورَتَيْنِ جميعًا؛ لأنَّ البيعَ مشروعٌ في ذاتِه والنَّهْيُ في غيرِه وهو الإضْرارُ بالعامَّةِ على التَّفْسيرِ [٣/ ١٢١ أ] الأوَّلِ وتَغْريرُ أصحابِ السِّلَع على التَّفْسيرِ الثَّاني.

ومنها: بيعُ المُسْتامِ على سَوْمِ أخيه وهو أنْ يُساوِمَ الرّجلانِ فطَلَبَ البائعُ بسِلْعَتِه ثَمَنّا ورَضيَ المُشتري بذلك التّمَنِ فجاءَ مُشترٍ آخَرُ ودَخَلَ على سَوْم الأوّلِ فاشتراه بزيادةٍ أو بذلك الثَّمَنِ؛ لِما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنَّه قَالَ: «لَا يَسْتَامُ الرَّجلُ على سَوْمِ أَخِيه ولَا يخطُبُ على خِطْبةِ أُخِيهِ» (٣).

ورُوِيَ: «لَا يَسُومُ الرّجلُ على سَوْمِ أَخِيهِ» (٤)، والنّهْيُ لِمَعْنَّى في غيرِ البيعِ وهو الإيذاءُ فكان نفسُ البيع مشروعًا فيجوزُ شِراؤُه ولَكِنّه يُكْرَه، وهذا إذا جَنَحَ [البائعُ] (٥) للبيع بالثَّمَنِ الذي طَلَّبَه المُشتري الأوّلُ، فإنْ كان لم يجْنَحْ له فلا بَأْسَ للمشتري الثاني أنْ يَشتريَه؛ لأنَّ هذا ليس استيامًا على سَوْمِ أخيه فلا يدخلُ تَحْتَ النَّهْي، ولانعِدام معنى الإيذاءِ أيضًا، بل هو بيعُ مَنْ يَزيدُ وأنَّه ليسَ بمَكْروهٍ؛ لِما رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ بَاعَ قَدَحًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بنحوه، كتاب البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، برقم (١٥١٩)، وكذا أبو داود، برقم (٣٤٣٧)، والترمذي، برقم (١٢٢١)، والنسائي، برقم (٤٥٠١)، والبيهقي في الكبرى (٣٤٨/٥)، برقم (١٠٦٩٩)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٩١)، برقم (٩٥٣)، وأبو يعلى في مسنده (١٠/٦٣)، برقم (٦٠٧٨)، وأبو عوانة في مسنده (٣/ ٢٦٤)، برقم (٤٩٠٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٠١)، برقم (١٤٨٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه . (Y) في المخطوط: «البلدة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، برقم (٢١٤٠)، ومسلم، كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم (١٤٠٨)، والترمذي، برقم (١١٣٤)، والنسائي، برقم (٤٥٠٢)، وابن حبان (٩/ ٣٥٢)، برقم (٤٠٤٦)، والدارقطني (٣/ ٧٤)، برقم (٢٨١)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٤٥)، برقم (٧٠٦٧٧)، والطبراني في الأوسط (٨/٨٤)، برقم (٨٥٤٠)، والحميدي في مسنده (٢/٤٤)، برقم (١٠٢٦)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/٩٩١)، برقم (١٥٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وجِلْسًا (۱)، ليس له ببيعِ مَنْ يَزِيدُ، وما كان رَسولُ اللَّه ﷺ ليَبيعَ بيعًا مَكْروهًا، وكذا في النَّكاح إذا خَطَبَ رجلٌ امرأةً ورَكَنَ قَلْبُها إليه يُكْرَه لِغيرِه أَنْ يخطِبَها لِما رَوَيْنا وإنْ لم يَرْكُنْ

ومنها: بيعُ السِّلاح من أهلِ الفِتْنةِ وفي عَساكِرِهم ؛ لأنَّ بيعَه منهم من بابِ الإعانةِ على الإثْم والعُدُوانِ وأنَّه مَنْهيٌّ، ولا يُكْرَه بيعُ ما يُتَّخَذُ منه السِّلاحُ منهم كالحديدِ وغيرِه؛ لأنّه ليس مُعَدًّا للقِتالِ فلا يَتَحَقَّقُ معنى الإعانةِ.

ونَظيرُه: بيعُ الخشَبِ الذي يَصْلُحُ لارِّتِّخاذِ المِزْمارِ فإنَّه لا يُكْرَه وإنْ كُرِهَ بيعُ المَزاميرِ . وَأُمَّا مَا يُكْرَه مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْبِيوعِ. فمنها الاحتِكارُ وقد ذَكَرْنا جُمْلةَ الكَلامِ فيه في بابٍ الكراهيةِ وإلْحاقُه بهذا الموضِع أولى.

ومنها: النَّجْشُ وهو أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعةَ ويَطْلُبَها بثَمَنِ ثم لا يَشتريه بنفسِه ولَكِنْ ليُسْمِعَ غيرَه فيَزيدَ في ثَمَنِه وإنّه مَكْروهٌ لِما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه نَهَى عن النَّجْشِ؛ ولأنّه احتيالٌ للإضرارِ بأخيه المسلم وهذا إذا كان المُشتري يَطْلُبُ السِّلْعةَ من صاحبِها بمثلِ ثَمَنِها، فأمّا إذا كان يَطْلُبُها بأقَلُّ من ثَمَنِها فنَجَشَ رجلٌ سِلْعةً (٢) حتى تَبْلُغَ إلى ثَمَنِها فهذا ليس بمَكْروو وإنْ كان النّاجشُ لا يُريدُ شِراءَها واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

### فصل[في حكم البيع]

وأمّا حُكْمُ البيعِ فلا يُمْكِنُ الوُقوفُ عليه إلاّ بعدَ الوُقوفِ على تسميةِ البياعاتِ في حَقّ الحُكْم فنَقُولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ:

البيعُ في حق الحُكمِ لا يخلو: إمّا أنْ يكونَ صَحيحًا، وإمّا أنْ يكونَ فاسدًا، وإمّا أنْ يكونَ باطِلًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوقُوفًا.

والصحيخ لايخلو. إمّا (٣) أنْ يكونَ فيه خيارٌ أو لا خيارَ فيه .

امًا البيعُ الصحيحُ الذي لا خيارَ فيه: فلَه أَحْكَامٌ لَكِنَّ بعضَها أَصلي، وبعضَها من التَّوابعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب: الزكاة، باب: ما تجوز منه المسألة، برقم (١٦٤١)، والترمذي، (١٢١٨)، والنسائي مختصرًا، (٤٥٠٨)، وابن ماجه، (٢١٩٨)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد ضَعَفُهُ الْأَلْبَانِي فَي ضَعَيْفُ سَنْنَ أَبِي دَاوِدٍ. (T) is the region of the state of the state

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (سلعته).

أَمَّا الْحُكُمُ الْأُصْلِيُّ: فَالْكَلَّامُ فَيه في مُوضِعَيْنِ: في بيانِ أَصْلِ الْحُكْمِ، وفي بيانِ صِفَتِه.

امَا الأوَلُ: فهو ثُبُوتُ المِلْكِ للمُشتري في المَبيع، وللبائع في الثَّمَنِ للحالِ فلا بُدَّ من معرفةِ المَبيعِ والثَّمَنِ لِمعرفةِ حُكْمِ البيعِ، والأَحْكامِ المُتَعَلِّقةِ بهما فيَقَعُ الكَلامُ في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في تفسيرِ المَبيعِ، والثَّمَنِ.

والثاني: في بيانِ الأحْكامِ المُتَعَلِّقةِ بهما أمَّا الأوَّلُ فنَقولُ: - ولا قوَّةَ إلاَّ باللَّه تعالى.

المَبيعُ والثّمَنُ على أصلِ أصحابِنا من الأسْماءِ المُتَبايِنةِ الواقِعةِ على مَعانِ مُخْتَلِفةٍ، فالمَبيعُ في الأصلِ اسمٌ لِما يَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ في البيع، والثّمَنُ في الأصلِ ما لا يَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ، وإنِ احْتُمِلَ تَغَيُّرُ هذا الأصلِ بعارِض بأنْ يكونَ ما لا يحتملُ التّعْيينَ مَبيعًا كالمُسْلَمِ فيه، وما يحتملُه ثَمَنًا كرَأْسِ مالِ السَّلَمِ إذا كان عَيْنًا على ما نَذْكُرُه إنْ شاء اللّه تعالى.

وأمّا على أصلِ زُفَرَ رحمه الله وهو قولُ الشّافعيِّ رحمه الله: فالمَبيعُ والثّمَنُ من الأسْماءِ المُتَرادِفةِ الواقِعةِ على مُسَمَّى واحدٍ، وإنّما يَتَمَيَّزُ أحدُهما عن الآخرِ في الأحْكامِ بحرفِ الباءِ.

وإذا عُرِفَ هذا فالدَّراهمُ، والدَّنانيرُ على أصلِ أصحابِنا أثمانٌ لا تَتَعَيَّنُ في (عُقودِ المُعاوَضاتِ) (١) في حَقِّ الاستحقاقِ، وإنْ عُيِّنَتْ حتى لو قال: بعْتُ منك هذا الثَّوْبَ بهذه الدَّراهم، أو بهذه الدَّنانيرِ كان للمُشتري أنْ يُمْسِكَ المُشارَ إليه، ويَرُدَّ مثلَه ولَكِنها تَتَعَيَّنُ في حَقِّ ضَمانِ الجنسِ، والنَّوْعِ والصِّفةِ، والقدرِ حتى يجبَ عليه رَدُّ مثلِ المُشارِ إليه جنسًا، ونوعًا، وقدرًا، وصِفةً، ولو هَلك المُشارُ إليه لا [٣/ ١٢١ ب] يَبْطُلُ العقدُ، وعلى أصلِهما يَتَعَيَّنُ حتى يَسْتَحِقَّ البائعُ على المُشتري الدَّراهمَ المُشارَ إليها كما في سائرِ الأعيانِ المُشارِ إليها، ولو هَلك قبلَ القبضِ يَبْطُلُ العقدُ كما لو هَلك سائرُ الأعيانِ. وجه قولِهما: إنّ المَبيعَ والثَمَنَ يُسْتَعْمَلانِ استِعْمالاً واحدًا قال اللَّه – تعالى –: ﴿وَلَا تَشَرَّوا وَلَهُمَنَ مَبيعٌ، والمَبيعُ ثَمَنٌ، ولِهذا جازَ أنْ يُذْكَرَ الشَّراءَ بمعنى البيعِ يُقالُ: شَرَيْتُ الشّيءَ الثَمْنَ مَبيعٌ، والمَبيعَ ثَمَنٌ، ولِهذا جازَ أنْ يُذْكَرَ الشَّراءَ بمعنى البيعِ يُقالُ: شَرَيْتُ الشّيءَ

(١) في المخطوط: «عقد المعاوضة».

بمعنى بعْتُه قال اللَّه - تعالى -: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَعْسِ دَرَهِمَ ﴾ [بوسف: ٢٠] أي، وباعوه، ولأنْ ثَمَنَ الشّيءِ قيمتُه، وقيمةُ الشّيءِ ما يقومُ مَقامَه، ولِهذا سُمّيَ قيمةً لِقيامِه مَقامَ غيرِه، والثّمَنُ والمُثَمَّنُ كُلُّ واحدٍ منهما ثَمَنًا ومَبيعًا دَلَّ الثّمَنُ والمُثَمَّنُ كُلُّ واحدٍ منهما ثَمَنًا ومَبيعًا دَلَّ أَنّه لا فرْقَ بين الثّمَنِ و[بين] (١) المَبيعِ في اللَّغةِ، والمَبيعُ يحتملُ التّعَيُّنَ بالتّعْيينِ فكذا الثّمَنُ إذْ هو مَبيعٌ على ما بَيَّنًا.

ولنا أنّ الثّمَنَ في اللُّغةِ اسمٌ لِما في الذّمةِ، هَكذا نُقِلَ عن الفرّاءِ وهو إمامٌ في اللُّغةِ، ولأنّ أحدَهما يُسَمَّى ثَمَنّا والآخَرَ مَبيعًا في عُرْفِ اللُّغةِ والشّرعِ، واختِلافُ الأسامي دَليلُ اختِلافِ المَعاني في الأصلِ إلاّ أنّه يُسْتَعْمَلُ [أحدُهما مَكان صاحبِه تَوسُّعًا؛ لأنّ كُلَّ واحدِ منهما يُقابِلُ صاحبَه فيُطلَقُ اسمُ أحدِهما] (٢) على الآخرِ لِوُجودِ معنى المُقابَلةِ كما يُسمَّى مَنهما يُقابِلُ صاحبَه فيُطلَقُ اسمُ أحدِهما] (١) على الآخرِ لِوُجودِ معنى المُقابَلةِ كما يُسمَّى جَزاءُ السَّيِئةِ سَيِّنةً، وجَزاءُ الاعتِداءِ اعتِداءً. فَأَمّا الحقيقةُ فما ذَكَرُنا، وإذا كان الثّمنُ اسمًا لِما في الذِّمةِ لم يَكُنْ مُحْتَمِلاً لِلتَّعْيينِ بالإشارةِ فلم يَصِحَّ التّعْيينُ حَقيقةً في حَقِّ استحقاقِ العَيْنِ فَعُولِ كِنايةٌ عن بيانِ الجنسِ المُشارِ إليه ونوعِه وصِفَتِه وقدرِه تَصْحيحًا لِتَصَرُّفِ العَاقِلِ بقدرِ الإمكانِ ولأنّ التّعْيينَ غيرُ مُفيدٍ؛ لأنّ كُلَّ عِوضٍ يُطْلَبُ من المُعيَّنِ في المُعاوَضاتِ يُمْكِنُ استيفاؤُه من مثلِه فلم يَكُنِ التّعْيينُ في حَقِّ استحقاقِ العَيْنِ مُفيدًا فيلْفو المُعاوضاتِ يُمْكِنُ استيفاؤُه من مثلِه فلم يَكُنِ التّعْيينُ في حَقِّ استحقاقِ العَيْنِ مُفيدًا في أَنْ التَعْيينَ في حَقِّ المُعاوضاتِ يُمْكِنُ استيفاؤُه من مثلِه فلم يَكُنِ التّعْيينُ في حَقِّ استحقاقِ العَيْنِ مُفيدًا فيلُغو في حَقِّ اللهُ عَلَى عَلى كُلُّ حالٍ أيُّ شيءٍ كان في مُقابَلَتِها، وسَواءٌ مُفيدٌ ثم الدَّراهمُ والدَّنانيرُ عندَنا أَثْمانٌ على كُلُّ حالٍ أيُّ شيءٍ كان في مُقابَلَتِها، وسَواءٌ كُلُّ حالٍ .

وامّا ما سواهما من الأموالِ: فإنْ كان مِمّا لا مثلَ له من العَدَديّاتِ المُتَفَاوِتةِ والذَّرْعيّاتِ فهو مَبيعٌ على كُلِّ حالٍ؛ لأنّها تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ بل لا يجوزُ بيعُها إلاَّ عَيْنًا إلاَّ الثّيابَ الموصوفة المُؤَجَّلةَ سَلَمًا فإنّها تَثْبُتُ دَيْنًا في الذِّمّةِ مَبيعةً بطريقِ السَّلَمِ استحسانًا بخلافِ القياس المُؤجَّلةَ سَلَمًا لا بطريقِ السَّلَمِ يَثْبُتُ دَيْنًا في لِحاجةِ النّاس إلى السَّلَمِ فيها، وكذا الموصوفُ المُؤجَّلُ فيها لا بطريقِ السَّلَمِ يَثْبُتُ دَيْنًا في الذِّمّةِ ثَمَنًا استحسانًا، وإنْ كان مِمّا له مثلٌ كالمَكيلاتِ، والموزوناتِ والعَدَديّاتِ المُتقارِبةِ. فَإِنْ كان في مُقابَلةِ المَكيلِ أو الموزونِ دراهمُ أو دَنانيرُ فهو مَبيعٌ، وإنْ كان في

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «حق بيان».

مُقابَلَتِه ما لا مثلَ له من الأعيانِ التي ذَكَرْنا فإنّه يُنْظَرُ إِنْ كان المَكيلُ أو الموزونُ مُعَيَّنًا فهو مَبيعٌ، وإنْ لم يَكُنْ مُعَيَّنًا يُحَكَّمُ فيه حرفُ الباءِ فما دَخَلَه فهو ثَمَنٌ، والآخَرُ مَبيعٌ، وإنْ كان أحدُهما مُعَيَّنًا، والآخَرُ موصوفًا أو كان كُلُّ واحدٍ منهما موصوفًا فإنّه يُحَكَّمُ فيه حرفُ الباءِ فما صَحِبَه فهو الثّمَنُ، والآخَرُ المَبيعُ.

وامّا الفُلوسُ الزائجة؛ فإنْ قوبِلَتْ بخلافِ جنسِها (فهي أثمانٌ وكذا إنْ قوبِلَتْ بجنسِها مُتَساوِيةً في العَدَدِ فهي مَبيعةٌ عندَ أبي حنيفة، مُتَساوِيةً في العَدَدِ فهي مَبيعةٌ عندَ أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعندَ محمّدِ هي أثمانٌ على كُلِّ حالٍ، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

# وامّا بيانُ ما يَتَعَلَّقُ بهما من الأحْكامِ:

قمنها: أنّه لا يجوزُ التّصَرُّفُ في المَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبضِ بالإجماعِ، وفي العَقارِ اختِلافٌ. وَيجوزُ التّصَرُّفُ في الأثمانِ قبلَ القبضِ إلاّ الصّرْفَ، والسَّلَمَ (٢).

وهال الشافعي رحمه الله: إنْ كان الثّمَنُ عَيْنًا لا يجوزُ التّصَرُّفُ فيها قبلَ القبضِ (٣)، وهذا على أصلِه مُسْتَقيمٌ؛ لأنّ الثّمَنَ والمَبيعَ عندَه من الأسْماءِ المُتَرادِفةِ الواقِعةِ على مُسَمَّى واحدٍ فكان كُلُّ واحدٍ منهما مَبيعًا ولا يجوزُ بيعُ المَبيعِ قبلَ القبضِ، وإنْ كان دَيْنًا فلَه فيه قولانِ: في قول لا يجوزُ أيضًا لِما رُوِيَ عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه نَهَى عن بيع مَا لم يُقْبَضْ فيتَناوَلُ العَيْنَ والدَّيْنَ.

ولنا ما رُوِيَ عن عبدِ اللَّه ابنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّا نَبِيعُ الإِيلَ بِالبَقِيعِ، ونَأْخُذُ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيرَ، ومَكَانَ الدَّنَانِيرِ الدَّرَاهِمَ فقَالَ عليه الصلاة والسلام: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِغْرِ [٣/ ١٢٢ أ] يومِهمَا، وافْتَرَقْتُمَا وليس بينكُمَا الصلاة والسلام: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِغْرِ [٣/ ١٢٢ أ] يومِهمَا، وافْتَرَقْتُمَا وليس بينكُمَا شي: (3)» (٥)، وهذا نَصَّ على جوازِ الاستِبْدالِ من ثَمَنِ المَبيعِ، ولأنّ قبضَ الدَّيْنِ بقبضِ

رضي الله عنهما، انظر إرواء الغليل للألباني، رقم (١٣٥٩).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (متفاضلين).

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (٩/ ٩١)، مختصر الطحاوي (ص ٨٥).

 <sup>(</sup>٣) ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع ما ملك بنكاح أو خلع قبل القبض. انظر: مختصر العلماء (٣/ ٢٩).
 (٤) في المخطوط: (نص).

<sup>(</sup>٥) ضَعيف: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في اقتضاء الذهب من الورق، برقم (٣٣٥٤)، والترمذي، برقم (١٨٤٤)، برقم (٤٥٨٢)، برقم (١٠٢٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٨٤٤)، برقم (١٠٢٩٣)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٢٥٥)، برقم (١٨٦٨) من حديث عبد الله بن عمر

العَيْنِ؛ لأنّ قبضَ نفسِ الدَّيْنِ لا يُتَصَوّرُ؛ لأنّه عِبارةٌ عن مالٍ حُكْميٌ في الذِّمةِ أو عِبارةٌ عن الفعلِ، وكُلُّ ذلك لا يُتَصَوِّرُ [فيه] (۱) قبضُه حَقيقةٌ، فكان قبضُه بقبضِ بَدَلِه، وهو قبضُ الدين فتصيرُ العَيْنُ المقبوضةُ مضمونةٌ على القابِضِ، وفي ذِمّةِ المقبوضِ منه مثلُها في الماليّةِ فيلتقيانِ قِصاصًا هذا هو طريقُ قبضِ الدُّيونِ، وهذا المعنى لا يوجِبُ الفصلَ بين أنْ يكونَ المقبوضُ من جنسِ ما عليه أو من خلافِ جنسِه؛ لأنّ المُقاصّة إنّما تَتَحَقَّتُ بالمعنى، وهو الماليّةُ، والأموالُ كُلُها في معنى الماليّةِ جنسٌ واحدٌ، وبِه تَبَيَّنَ أنّ المُرادَ من الحديثِ العَيْنُ لا الدَّيْنُ؛ لأنّ النّهْيَ عن بيعِ ما لم يُقْبَضْ يَقْتَضي أنْ يكونَ المَبيعُ شيئًا من الحديثِ العَيْنُ لا الدَّيْنِ لا يحتملُ القبضَ على ما بَيَّنَا فلا يَتَناوَلُه النّهْيُ بخلافِ يحتملُ القبضَ، والصَرْفِ.

امنا الضرف؛ فلأنّ كُلَّ واحدٍ من بَدَلي الصّرْفِ مَبيعٌ من وجهٍ، وثَمَنٌ من وجهٍ لأنّ البيعَ لا بُدَّ له من مَبيع إذْ هو من الأسْماءِ الإضافيّةِ، وليس أحدُهما بجَعْلِه مَبيعًا أولى من الآخرِ فيُجعَلُ كُلُّ واحدٍ منهما مَبيعًا من وجهٍ، وثَمَنًا من وجهٍ فمن حيث هو ثَمَنٌ يجوزُ التّصَرُّفُ فيه قبلَ القبضِ كسائرِ الأثمانِ، ومن حيث هو مَبيعٌ لا يجوزُ، فرَجَّحْنا (٢) جانِبَ الحُرْمةِ احتياطًا.

وأمّا المُسْلَمُ فيه؛ فلأنّه مَبيعٌ بالنّصٌ، والاستِبْدالُ بالمَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبضِ لا يَجوزُ، ورَأْسُ المالِ أُلْحِقَ بالمَبيعِ العَيْنِ في حَقِّ حُرْمةِ الاستِبْدالِ شرعًا فمَنِ ادَّعَى الإلْحاقَ في سائرِ الأموالِ فعليه الدَّليلُ. وَكذا يجوزُ التّصَرُّفُ في القَرْضِ قبلَ القبضِ، وذَكَرَ الطَّحاويُّ رحمه الله أنّه لا يجوزُ وفَرَّقَ بين القَرْضِ، وسائرِ الدُّيونِ.

وَوجه الفزقِ له: أنّ الإقراض إعارةٌ لا مُبادَلةٌ ألا تَرَى أنّه لا يَلْزَمُ الأَجَلُ فيه كما في العاريّةِ؟، ولو كان مُبادَلةٌ لَلَزِمَ فيه الأَجَلُ، وكذا لا يَمْلِكُه الأَبُ والوصيُّ والمُكاتَبُ، والمَاذونُ، وهَوُلاءِ يَمْلِكونَ المُبادَلةَ ولأنّه لو جُعِلَ مُبادَلةً لَما جازَ؛ لأنّه يَتَمَكَّنُ فيه الرّبا، وهو فضْلُ العَيْنِ على الدَّيْنِ دَلَّ أنّه إعارةٌ، والواجبُ في العاريّةِ رَدُّ العَيْنِ، وأنّه لا يَحْصُلُ بالاستِبْدالِ.

وجه ظاهر الرواية؛ أنَّ الإقراضَ في الحقيقةِ مُبادَلةُ الشِّيءِ بمثلِه فإنَّ الواجبَ على

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

المُسْتَقْرِضِ مثلُ ما استَقْرَضَ دَيْنًا في ذِمَّتِه لا عَيْنُه فكان مُحْتَمِلاً لِلاستِبْدالِ كسائرِ الدُّيونِ، ولِهذا اخْتُصَّ جوازُه بما له مثلٌ من المَكيلاتِ، والموزوناتِ، والعَدَديّاتِ المُتقارِبةِ دَلَّ أَنَّ الواجبَ على المُسْتَقْرِضِ تسليمُ مثلِ ما استَقْرَضَ لا تسليمُ عَيْنِه إلاّ أنّه أُقيمَ تسليمُ المثلِ فيه مَقامَ تسليمِ العَيْنِ كأنّه انتَفَعَ بالعَيْنِ مُدّة ثم رَدَّها إليه فأشبَه دَيْنَ الاستِهْ لاكِ وغيرَه، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

ومنها:أنّه لا يجوزُ بيعُ ما ليس عندَ الباثع إلاّ السَّلَمَ خاصّةً لِما رُوِيَ أَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن بيعِ مَا ليس عندَ الإنسَانِ ورَخَّصَ فِي السَّلَمِ. وَيجوزُ الشِّراءُ بثَمَنِ ليس عندَ المُشتري لِما رُوِيَ أَنَّ النّبِيَّ عليه الصلاة والسلام اشترى من يَهُودِيٌّ طَعَامًا بثَمَنِ ليس عندَه، ورَهَنَه درعَه (۱).

وعلى هذا يخرجُ ما إذا قال: اشتريْتُ منك هذه الحِنْطة بدرهَم أو دينار إلى شَهْرِ أو قال: اشتريْتُ منك درهَمًا أو دينارًا إلى شَهْرِ بهذه الحِنْطةِ أنّه يجوزُ لِما ذَكَرْنا أنّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ أثمانٌ على كُلِّ حالٍ فكان ما يُقابِلُها مَبيعًا فيكونُ مُشتريًا بثَمَنِ ليس عندَه، وأنّه جائزٌ.

وَلوهَال: بعْتُ منك قَفيزَ حِنْطةٍ (بهذا الدِّرْهَمِ) (٢) أو بهذا الدِّينارِ ووَصَفَ الحِنْطةَ لَكِنّه لم يَذْكُرْ شَرائطَ السَّلَمِ، [أو قال: بعْتُ منك هذا الدِّرْهَمَ أو هذا الدِّينارَ بقَفيزِ من حِنْطةٍ، ووَصَفَها، ولم يَذْكُرْ شَرائطَ السَّلَمِ] (٣) لا يجوزُ لأنّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ أَثمانُ بأيِّ شيء قوبِلَتْ، فكان ما في مُقابَلَتِها مَبيعًا فيكونُ باثعًا ما ليس عندَه.

ولا يجوزُ بيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ إلاّ السَّلَمَ خاصّةً، ولم يَذْكُرْ شَرائطَ السَّلَمِ فلو ذَكَرَ في هذا البيعِ شَرائطَ السَّلَمِ جازَ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ وإنْ لم يُذْكَرْ لَفْظُ (1) السَّلَمِ وعند زُفَرَ لا يجوزُ ما لم يُذْكَرْ لَفْظُ (0) السَّلَمِ .

والصحيخ؛ قولُنا: لِما ذَكَرْنا أَنَّ السَّلَمَ نوعُ بيعٍ إلاَّ أَنَّه بيعٌ اخْتُصَّ بشَرائطَ فإذا أُتي بها فقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: شراء الإمام الحواثج بنفسه، برقم (۲۰۹٦)، ومسلم، كتاب: المساقاة، باب: الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، برقم (١٦٠٣)، والنسائي، (٤٦٥٠)، وابن ماجه، (٢٤٣٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بهذه الدراهم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لفظة». (٥) في المخطوط: «لفظة».

أُتيَ بالسَّلَمِ، وإنْ لم يُتَلَقَّظُ به. وَلو تَصارَفا دينارًا بدينارٍ أو عَشَرةَ دراهمَ بعَشَرةِ [٣/ ١٢٢ ب] دراهمَ أو دينارًا بعَشَرةٍ بغيرِ أعيانِها، وليس عندَهما شيءٌ من ذلك فاستَقْرَضا في المجلِسِ ثم تَقابَضا، وافْتَرَقا جازَ؛ لأنّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ أثمانٌ على كُلِّ حالٍ فكان كُلُّ واحدٍ منهما مُشتريًا بثَمَنٍ ليس عندَه لا بائعًا، وأنّه جائزٌ إلاّ أنّه لا بُدَّ من التَقابُضِ؛ لأنّه صَرْفٌ.

ولو تَبايَعا تِبْرًا بِتِبْرٍ بغيرِ أعيانِهما وليس عندَهما شيءٌ من ذلك ثم استَقْرَضا قبلَ الافْتِراقِ فَتَقابَضا ثم افْتَرَقا ففيه رِوايَتانِ: ذَكَرَ في الصّرْفِ أنّه يجوزُ، وجعله بمنزِلةِ الدَّراهم والدَّنانيرِ المضروبةِ، وذَكَرَ في المُضارَبةِ، وجعله بمنزِلةِ العُروضِ حيث قال: لا تَجوزُ المُضارَبةُ فعلى هذه الرِّواية لا يجوزُ البيعُ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يوَفَّقَ بين الرِّوايَتَيْنِ بأَنْ تُحْمَلَ روايةُ كِتابِ الصَّرْفِ على موضِع يَروجُ التِّبُرُ فيه رَواجَ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ المضروبةِ، ورِواية كِتابِ المُضارَبةِ على موضِع لا يَروجُ رَواجَها.

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا قالَ: بعْتُ منك هذا العبدَ بكذا كُرِّ حِنْطةً ، ووَصَفَها أنّه يجوزُ ؛ لأنّه جعل الحِنْطةَ الموصوفةَ ثَمَنًا حيث أَدْخَلَ فيها حرفَ الباءِ فيكونُ الآخَرُ مَبيعًا ، فكان هذا بيعُ العبدِ بحِنْطةِ موصوفةٍ في الذِّمّةِ فيجوزُ .

ولو قال: اشتريْتُ منك كذا كُرِّ حِنْطةً، ووَصَفَها بهذا العبدِ لا يجوزُ إلا بطريقِ السَّلَمِ ؛ لأنّه جعل العبدَ ثَمَنًا بدَلالةِ حرفِ الباءِ، فكانت الحِنْطةُ مَبيعةً، فكان بائعًا ما ليس عندَه، فلا يجوزُ إلاّ بشَرائطِ السَّلَمِ من الأجَلِ وبيانِ مَكانِ الإيفاءِ، وقبضِ رَأْسِ المالِ، ونحوِ ذلك عندَنا، وعندَ زُفَرَ لا يجوزُ ما لم يَذْكُرْ لَفْظَ السَّلَم على ما مَرَّ.

وعلى هذا يخرج ما إذا قال: بعث منك هذه الجِنْطة على أنّها قفيزٌ بقفيزٍ حِنْطة ، ووَصَفَها أو قال: بعث منك هذه الجِنْطة على أنّها قفيزٌ بقفيزي شَعير، ووَصَفَهما (١)، أنّ البيع جائزٌ ؛ لأنّه جعل العَيْنَ منهما مَبيعًا والدَّيْنَ الموصوفَ في الذِّمّةِ ثَمَنًا بإدْخال حرفِ الباءِ عليه فيجوزُ لَكِنّ قبضَ الدَّيْنِ منهما قبلَ الافْتِراقِ يُشْرَطُ (٢)؛ لأنّ من شرطِ جوازِ البيعِ أنْ يكونَ الافْتِراقُ فيه عن عَيْنٍ بعَيْنٍ، وذلك بقبضِ الدَّيْنِ منهما ؛ لأنّ الدَّيْنَ لا يَتَعَيَّنُ إلاّ بالقَبض.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ووصفها».

ولو قَبَضَ الدَّيْنَ منهما ثم افْتَرَقا عن المجلِسِ قبلَ قبضِ العَيْنِ جازَ؛ لأنَّهما افْتَرَقا عَن عَيْنِ بعَيْنِ .

ولو قال: اشتريْتُ منك قَفيزَ حِنْطةٍ ووَصَفَها بهذا القَفيزِ من الحِنْطةِ أو قال: اشتريْتُ منك قَفيزَيْ (١) شَعيرِ، ووَصَفَهما (٢) بهذه الحِنْطةِ على أنّها قَفيزٌ، لا يجوزُ، وإنْ أَحْضرَ الموصوفَ في المجلِسِ لأنَّه جعل الموصوفَ منهما مَبيعًا، والآخَرَ ثَمَنًا بقَرينةِ حرفِ الباءِ فيكونُ بائعًا ما ليس عندَه وبيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ لا يكونُ إلاّ بطريقِ السَّلَمِ، ولا سَبيلَ إلى تَجْويزِه سَلَمًا؛ لأنّ إسلامَ المَكيلِ في المَكيلِ لا يجوزُ.

وَلو تَبايَعا مَكيلًا موصوفًا بمكيل (٣) موصوف أو موزونًا موصوفًا بموزونٍ موصوفٍ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّغْيِينِ بِأَنْ قَالَ: بعْتُ منك قَفيزَ حِنْطَةٍ، ووَصَفَها بقَفيزِ حِنْطَةٍ، ووَصَفَها أو بقَفيزَيْ شَعيرٍ ووَصَفَهما، أو قال: بعْتُ منك من سُكِّرٍ، ووَصَفَه بمن سُكَّرٍ، ووَصْفَه، وليس عندَهما شيءٌ من ذلك ثم استَقْرَضا، وتَقابَضا ثم افْتَرَقا لا يجوزُ البيعُ؛ لأنّ الذي صَحِبَه منهما حرفُ الباءِ يكونُ ثَمَنًا، والآخَرُ مَبيعًا فيكونُ بائعًا ما ليس عندَه فلا يجوزُ إلاّ سَلَمًا، والسَّلَمُ في مثلِه لا يجوزُ لأنَّه إسلامُ المَكيلِ في المَكيلِ، وإسلامُ الموزونِ الذي يَتَعَيَّنُ فِي الموزونِ الذي يَتَعَيَّنُ، وكُلُّ ذلك لا يجوزُ، واللَّه - عز وجل أعلمُ.

وَعلى هذا يخرجُ الشِّراءُ بالدَّيْنِ مِمَّنْ عليه الدَّيْنُ شيئًا بعَيْنِه أو بغيرِ عَيْنِه قَبَضَه أو لم يَقْبِضْه. وجُمْلةُ الكَلام فيه أنَّ الدَّيْنَ لا يخلو من أنْ يكونَ دراهمَ أو دَنانيرَ أو فُلوسًا أو مَكيلًا أو موزونًا أو قيمةَ المُسْتَهْلَكِ، فإنْ كان دراهمَ أو دَنانيرَ فاشترى به شيئًا بعَيْنِه جازَ الشِّراء، وقبضُ المُشترَى ليس بشرطٍ؛ لأنّه [يكونُ] (١) افْتِراقًا عن عَيْنِ بدَيْنِ، وأنّه جائزٌ فيما لا يَتَضَمَّنُ رِبا النِّساءِ، ولا يَتَضَمَّنُ ههنا، وكذلك إنْ كان الدَّيْنُ مَكيلًا أو موزونًا أو قيمةَ المُسْتَهْلَكِ لِما قُلْنا.

ولو اشترى بدَّيْنِه، وهو دراهمُ شيئًا بغيرِ عَيْنِه بأنِ اشترى بها دينارًا أو فُلُوسًا أو هو فُلوسٌ فاشترى بها دراهمَ أو دَنانيرَ أو فُلوسًا جازَ الشِّراءُ لَكِنْ يُشترَطُ (٥) قبضُ المُشترَى

(٢) في المخطوط: «ووصفها».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "بقفيزي".

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «بكيل». (o) في المخطوط: «بشرط».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

في المجلِسِ حتى لا يَحْصُلَ الافْتِراقُ عن [٣/ ١٢٣ أ] دَيْنٍ بدَيْنٍ ؟ لأنّ المُشترَى لا يَتَعَيَّنُ إلاّ بالقبض .

ولو كان دَيْنُه دراهم أو دَنانير أو فُلوسًا فاشترى بها مَكيلًا موصوفًا أو موزونًا موصوفًا أو ثيابًا موصوفة مُؤجَّلةً لم يجُزِ الشِّراء؛ لأنّ الدَّراهم، والدَّنانير أثمانٌ على كُلِّ حالٍ، وكذا الفُلوسُ عندَ المُقابَلةِ بخلافِ جنسِها فلم تَكُنْ مَبيعةً فكان الآخَرُ مَبيعًا فيكون بائعًا ما ليس عندَ الإنسانِ إلا بطريقِ السَّلَم، ولا سَبيلَ إلى ليس عندَ الإنسانِ إلا بطريقِ السَّلَم، ولا سَبيلَ إلى تَجُويزِه بطريقِ السَّلَم؛ لأنّ رَأْسَ المالِ دَيْنٌ بخلافِ الفصلِ الأوّلِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما [كان] (١) ثَمَنًا فكان مُشتريًا بثَمَنِ ليس عندَه، وأنّه جائزٌ لَكِنْ لا بُدَّ من التسليم كيْ لا يكونَ الافْتِراقُ عن دَيْنِ بدَيْنِ.

وإنْ كان الدَّيْنُ مَكيلاً أو موزونًا فباعه بدراهم أو بدَنانيرَ أو بفُلوسٍ أو اشترى هذه الأشياء بدَيْنِه جازَ ؛ لأنّ الدَّراهم والدَّنانيرَ أثمانٌ على كُلِّ حالٍ، وكذا (٢) الفُلوسُ عندَ مُقابَلَتِها بخلافِ جنسِها فكان مَنْ عليه الدَّيْنُ مُشتريًا بثَمَنٍ ليس عندَه، وذلك جائزٌ، لَكِنْ يُشترَطُ القبضُ في المجلِسِ لِثَلا يُؤدِّي إلى الافْتِراقِ عن دَيْنِ بدَيْنٍ.

ولو اشترى بالدَّيْنِ الذي هو مَكيلٌ أو موزونٌ مَكيلاً أو موزونًا من خلافِ جنسِه يُنْظُرُ: إِنْ جعل الدَّيْنَ منهما مَبيعًا، والآخَرَ ثَمَنًا بأنْ أَذْخَلَ فيه حرفَ الباءِ، وإنْ كان بغيرِ عَيْنِه جازَ؛ لأنّه يكونُ مُشتريًا بثَمَنِ ليس عندَه إلاّ أنّ القبضَ في المجلِسِ شرطٌ فلا يكونُ افْتِراقًا عن دَيْنِ بدَيْنٍ، وإنْ جعل الدَّيْنَ منهما ثَمَنًا بأنْ أَدْخَلَ حرفَ الباءِ فيه والآخَرَ مَبيعًا لم يجُزِ الشَّراءُ، وإنْ أَخْضرَ في المجلِسِ لأنّه بائعٌ ما ليس عندَه، وبيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ لا يجوزُ إلاّ بطريقِ السَّلَم، وإذا كان رَأْسُ المالِ دَيْنًا لا يجوزُ السَّلَمُ.

وإنْ كان [الدَّيْنُ] (٣) قيمةَ المُسْتَهْلَكِ فإنْ كان المُسْتَهْلَكُ مِمّا له مثلٌ، فهذا والأوّلُ سَواءٌ؛ لأنّ الواجبَ باستِهْلاكِه مثلُه. فإذا اشترى به شيئًا من خلافِ جنسِه فحُكْمُه ما ذَكَرْنا وإنْ كان مِمّا لا مثلَ له فاشترى به شيئًا بعَيْنِه جازَ، وقبضُ المُشتري ليس بشرطٍ؛ لأنّ الواجبَ باستِهْلاكِه القيمة، والقيمةُ دراهمُ أو دَنانيرُ فصارَ مُشتريًا بدَيْنِ الدَّراهم والدَّنانيرِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وكذلك».

شيئًا بعَيْنِه فيجوزُ، ولا يُشترَطُ قبضُ المُشترَى؛ لأنّه يَحْصُلُ الافْتِراقُ عن عَيْنِ بدَيْنٍ، ولا بَأْسَ به فيما لا يَتَضَمَّنُ رِبا النساءِ، ولو اشترى به شيئًا بغيرِ عَيْنِه من المَكيلِ أو الموزونِ يُنْظَرُ: إِنْ جعل ما عليه مَبيعًا، وهذا ثَمَنًا بأنْ أَدْخَلَ عليه حرفَ الباءِ؛ يجوزُ الشِّراءُ؛ لأنّه اشترى بثَمَنِ ليس عندَه فيجوزُ لَكِنْ لا بُدٌّ من القبضِ في المجلِسِ، وإنْ جعل ما عليه ثَمَنَّا بأنْ صَحِبَه حرفُ الباءِ لا يجوزُ، وإنْ أحْضرَ في المجلِسِ؛ لأنَّه باع ما ليس (عندَ الإنسانِ) (١)؛ فلا يجوزُ إلاّ بطريقِ السَّلَمِ، ولا سَبيلَ إليه؛ لأنَّ رَأْسَ مالِه دَيْنٌ، ولو وقَعَ (٢) الصُّلْحُ عن المُسْتَهْلَكِ على الدَّراهم أو الدَّنانيرِ، و (٣) قَضَى به الحاكِمُ (١) جازَ، ولا يكونُ القبضُ شرطًا؛ لأنَّ هذا ليس شِراءً بالدَّيْنِ، بل هو نفسُ حَقِّه ولو صالَحَ على دراهمَ أو دَنانيرَ أكثرَ من قيمةِ المُسْتَهْلَكِ؛ جازَ الصُّلْحُ عندَ أبي حنيفةً، وعندَ أبي يوسف، ومحمَّدٍ يجوزُ بقدرِ القيمةِ، والفضْلُ على القيمةِ باطِلٌ، وهي من مَسائلِ الغَصْبِ نَذْكُرُها إنْ شاء الله - تعالى - .

ولو تَبايَعا عَيْنًا بفُلوسِ بأعيانِها <sup>(٥)</sup> بأنْ قال: بغتُ منك [مثل] <sup>(٦)</sup> هذا الثَّوْبَ أو هذه الحِنْطةَ بهذه الفُلُوسِ، جَازَ ولا يَتَعَيَّنُ، وإنْ عُيِّنَتْ بالإشارةِ إليها حتى كان للمُشتري أنْ يُمْسِكُها، ويَرُدُّ مثلَها.

ولو هَلَكَتْ قَبَلَ القَبْضِ لا يَبْطُلُ البيعُ؛ لأنَّها وإنْ لم تَكُنْ في الوضْعِ ثَمَنًا فقد صارَتْ ثَمَنًا باصْطِلاحِ النَّاسِ، ومن شَأْنِ الثَّمَنِ أَنْ لا يَتَعَيَّنَ بالتَّعْيينِ.

وَكَذَا إِذَا تَبَايَعَا درهَمًا بِعَيْنِهِ أو دينارًا بِعَيْنِهِ بِفُلُوسٍ بِأَعِيانِهِا فَإِنَّهَا <sup>(٧)</sup> لا تَتَعَيَّنُ أيضًا كما لا تَتَعَيَّنُ الدَّراهِمُ والدَّنانيرُ لِما قُلْنا، (إلاّ أنّ) (^) القبضَ في المجلِسِ ههنا شرطُ بَقاءِ العقدِ على الصِّحّةِ، حتى لو افْتَرَقا من غيرِ تَقابُضٍ أصلاً يَبْطُلُ العقدُ لِحُصولِ الافْتِراقِ عن دَيْنٍ بِدَيْنٍ، ولو لم يوجَدِ القبضُ إلاّ من أحدِ الجانِبَيْنِ دونَ الآخَرِ فافْتَرَقا مَضَى (٩) العقدُ على الصِّحَّةِ؛ لأنَّ المقبوضَ صارَ عَيْنًا بالقبضِ فكان افْتِراقًا عن عَيْنِ بدَيْنِ، وأنَّه جائزٌ إذا لم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (عنده).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «دفع». (٤) في المخطوط: «القاضي». (٣) في المخطوط: ﴿أُوِ﴾.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: (بأعيانهما). (٨) في المخطوط: ﴿لأَنَّ ا

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «فلأنها». (٩) في المخطوط: «فأمضى».

يَتَضَمَّنْ رِبا النّساءِ، ولم يَتَضَمَّنْ ههنا لانعِدامِ القدرِ المُتَّفَقِ والجنسِ، وكذا إذا تَبايَعا فلْسًا بعَيْنِه بفَلْسِ بعَيْنِه فالفلْسانِ لا يَتَعَيَّنانِ، وإنْ عُيِّنا [٣/ ١٢٣ ب] إلاّ أنّ القبضَ في المجلِسِ شرطٌ حتى يَبْطُلَ بتَرْكِ التّقابُضِ في المجلِسِ لِكَوْنِه افْتِراقًا عن دَيْنٍ بدَيْنٍ.

وَلُو قَبَضَ أَحَدَ البَدَلِينِ في المجلِسِ فَافْتَرَقَا قَبَلَ قَبْضِ الآخَرِ ذَكَرَ الكَرْخيُّ أَنَّه لا يَبْطُلُ العقدُ؛ لأنّ اشْتِراطَ القبضِ من الجانِبَيْنِ من خصائصِ الصّرْفِ، وهذا ليس بصَرْفِ فيُكْتَفَى فيه بالقبضِ من أحدِ الجانِبَيْنِ؛ لأنّ به يخرجُ عن كونِه افْتِراقًا عن دَيْنِ بدَيْنٍ.

وذَكَرَ في بعضِ شُروحِ مُخْتَصَرِ الطَّحاويِّ رحمه الله أنه يَبْطُلُ لا لِكَوْنِه صَرْفًا بل لِتَمَكُّنِ رِبا النساءِ فيه لِوُجودِ أحدِ وصْفَيْ عِلَّة رِبا الفضْلِ وهو الجنسُ، وهو الصحيحُ. ولو تَبايَعا فُلُوسًا بدراهمَ على أنّ كُلِّ واحدٍ منهما بالخيارِ وتَقابَضا، وافْتَرَقا بَطَلَ البيعُ؛ لأنّ الخيارَ يَمْنَعُ انعِقادَ العقدِ في حَقِّ الحُكْمِ فيَمْنَعُ صِحَّةَ التقابُضِ فيَحْصُلُ الافْتِراقُ لا عن قبضِ أصلاً فيبُطُلُ البيعُ ولو كان الخيارُ لأحدِهما، فكذلك عندَ أبي حنيفة، وعندَهما يجوزُ بناءً على أنّ شرطَ الخيارِ يعملُ في الجانِبَيْنِ جميعًا عندَه، ويَنْعَدِمُ القبضُ من الجانِبَيْنِ، وعندَهما لا يعملُ العقدِ واحدٍ فيَنْعَدِمُ القبضُ من أحدِ الجانِبَيْنِ، وهذا لا يَمْنَعُ جوازَ العقدِ والأصلُ المَحْفوظُ أنّ العقدَ (١) في حَقِّ القبضِ على مَراتِبَ.

منها، ما يُشترَطُ فيه التقابُضُ، وهو القبضُ من الجانِبَيْنِ، وهو الصّرْفُ، ومنها ما لا يُشترَطُ فيه القبضُ أصلاً كبيعِ العَيْنِ بالعَيْنِ مِمّا سِوَى الدّهبِ والفضّةِ، وبيعِ العَيْنِ بالدَّيْنِ مِمّا لا يَتَضَمَّنُ رِبا النّساءِ كبيعِ الجِنْطةِ بالدَّراهمِ ونحوِها، ومنها ما يُشترَطُ فيه القبضُ من أحدِ الجانِبَيْنِ كبيعِ الدَّراهمِ بالفُلوسِ، وبيعِ العَيْنِ بالدَّيْنِ مِمّا يَتَضَمَّنُ رِبا النّساءِ كبيعِ المَكيلِ بالمَكيلِ والموزونِ بالموزونِ إذا كان الدَّيْنُ منهما ثَمَنًا وبيعِ الدَّيْنِ بالعَيْنِ، وهو السَّلَمُ. وَلو تَبايَعا فلْسًا بعَيْنِهِ بفُلْسَيْنِ بأعيانِهما جازَ عندَ أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، ويتَعَيَّنُ السَّلَمُ. وَلو تَبايعا فلْسًا بعَيْنِهِ بفَلْسَيْنِ بأعيانِهما جازَ عندَ أبي حنيفة، وأبي يوسف، ويتَعَيَّنُ السَّلَمُ. وَلو تَبايعا فلْسًا حتى لو هَلك أحدُهما قبلَ القبضِ بَطَلَ العقدُ، وكذا إذا رُدَّ بالعَيْبِ أو (٢) الشُحَقَّ.

ولو أرادَ أحدُهما أنْ يَدْفَعَ مثلَه ليس له ذلك، وعندَ محمّدِ لا يَتَعَيَّنُ، ولا يجوزُ البيعُ، وقد ذَكَرْنا المسألةَ مع دَلاثلِها فيما تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «العقود».

وَلُو تَبايَعا فلْسًا بغيرِ عَيْنِه بِفَلْسَيْنِ بغيرِ أعيانِهما أو عَيَّنَ أحدَهما، ولم يُعَيِّنِ الآخَرَ لا يجوزُ في الرُّوايةِ المشهورةِ عنهم، و[وروي] (١) عن أبي يوسفَ أنَّه يجوزُ، والصَّحيحُ: جوابُ ظاهرِ الرِّوايةِ لأنَّ الفلْسَ في هذه الحالةِ لا يخلو مِن أنْ يكونَ من العُروضِ أو من الأثمانِ، فإنْ كان من العُروضِ فالتّغيينُ في العُروضِ شرطُ الجوازِ، ولم يوجَدْ.

وإنْ كان من الأثمانِ فالمُساواةُ فيها شرطُ الجوازِ، ولم يوجَدْ؛ ولأنَّ تَجُويزَ هذا البيع يُؤَدِّي إلى رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ ؛ لأنَّ مُشتريَ الفلْسَيْنِ يَقْبِضُهما، ويَنْقُدُ أحدَهما، ويَبْقَى [له] (٢) الآخَرُ عن (٣) غيرِ ضَمانٍ فيكونُ رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ، وأنَّه مَنْهيٌّ.

ولو تَبايَعا فلْسًا بفَلْسَيْنِ، وشَرَطا الخيارَ يَنْبَغي أنْ يجوزَ على قولِهما؛ لأنّ الفُلوسَ في هذه الحالةِ كالعُروضِ، وعندَهما لا يُشترَطُ فيها فلم يَكُنِ الخيارُ مانِعًا، واللَّهُ - عز وجل

وَلُو اشْتَرَى شَيئًا بِفُلُوسٍ كَاسْدَةٍ فِي مُوضِعٍ لا تُنْفَقُ، فإنْ كَانْتَ بِأَعِيانِها جَازَ، وإنْ لم تَكُنْ مُعَيَّنةً لم يَجُزْ ؛ لأنَّها في ذلك الموضِع عروض، والتَّعْيينُ شرطُ الجوازِ في بيع

وَمنها: أنَّ للبائعِ حَتُّ حَبْسِ المَبيعِ حتى يَقْبِضَ الثَّمَنَ إذا كان الثَّمَنُ حالاً، وليس للمُشتري أنْ يَمْتَنِعَ من تسليمِ الثَّمَنِ إلى البائعِ حتى يَقْبِضَ المَبيعَ إذا كان المَبيعُ حاضِرًا لأنّ البيعَ عقدُ مُعاوَضةٍ، والمُساواةُ في المُعاَوَضاتِ مَطْلوبةُ المُتَعاوِضَيْنِ عادةً، وحَقُّ المُشتري في المَبيع (٤) قد تَعَيَّنَ بالتَّعْيينِ في العقدِ، وحَقُّ الباثعِ في الثَّمَنِ لم يَتَعَيَّنْ بالعقدِ؛ لأنَّ الثَّمَنَ فَي الذِّمَّةِ فلا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ إلاَّ بالقبضِ فيُسَلِّمُ الثَّمَنُ أوّلاً ليَتَعَيَّن فتَتَحَقَّقُ (٥) المُساواةُ.

وإنْ كان المّبيعُ غائبًا عن حَضْرَتِهما فللمُشتري أنْ يَمْتَنِعَ عن التّسْليم حتى يَحْضُرَ المَبيعُ؛ لأنَّ تَقْديمَ تسليمِ التَّمَنِ لِتَتَحَقَّقَ (٦) المُساواةُ، وإذا كان المَبيعُ غَائبًا لا تَتَحَقَّقُ المُساواةُ بالتَّقْديمِ، بل يَتَقَدَّمُ حَقُّ البائعِ، ويَتَأَخَّرُ حَقُّ المُشتري، حيث يكونُ الثَّمَنُ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (٤) في المخطوط: «اليع». (٣) في المخطوط: (من).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فيتحقق».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لتحقيق».

بالقبضِ عَيْنًا مُشارًا إليه، والمَبيعُ لا؛ ولأنّ من الجائزِ أنّ المَبيعَ قد هَلك، وسَقَطَ الثّمَنُ عن المُشتري فلا يُؤمّرُ بالتّسْليمِ إلاّ بعدَ إحضارِ المَبيعِ، سَواءٌ كان المَبيعُ في ذلك المِصْرِ أو في موضِعِ آخَرَ بحيث [٣/ ١٢٤ أ] تَلْحَقُه المُؤنةُ بالإحضار.

فرقٌ بين هذا وبين الرَّهْنِ فإنّ الرّاهنَ إذا امتَنَعَ من قضاءِ الدَّيْنِ لِإحضارِ الرَّهْنِ يُنْظَرُ في ذلك إنْ كان الرَّهْنُ في ذلك المِصْرِ بحيث لا يَلْحَقُ المُرْتَهِنَ مُؤنةٌ في الإحضارِ يُؤمَرُ المُرْتَهِنَ مُؤنةٌ في الإحضارِ يُؤمَرُ بإحضارِه أوّلاً كما في البيعِ لِجوازِ أنّ الرَّهْنَ قد هَلك، وسَقَطَ الدَّيْنُ عن المرتهن بقدرِه. وَإِنْ كان في موضِع يَلْحَقُه (١) المُؤنةُ في الإحضارِ لا يُؤمَرُ المُرْتَهِنُ بالإحضارِ أوّلاً، بل يُؤمَرُ الرَّهْنَ قائمٌ ليس بهالِك، وإنِ ادَّعَى أنّه مالِك، وقال المُرْتَهِنُ : هو قائمٌ فالقولُ قولُ المُرْتَهِنِ مع يَمينِه، فإذا حَلَفَ يُؤمَرُ بقضاءِ الدَّيْنِ .

ووجه الفرْقِ بينهما أنّ البيعَ عقدُ مُعاوَضةٍ، ومَبنَى المُعاوَضةِ على المُساواةِ، ولا تَتَحَقَّقُ المُساواةُ إلاّ بالإحضارِ على ما مَرَّ، بخلافِ الرَّهْنِ فإنّه (عقدٌ ليس بمُعاوَضةٍ) (٢)، بل هو عقدُ أمانة بمنزِلةِ عقدِ الوديعةِ، كأنّ المَرْهونَ أمانةٌ في يَدِ المُرْتَهِنِ، إلاّ أنّه إذا هَلك يَسْقُطُ الدَّيْنُ عن الرّاهنِ لا لِكَوْنِه مضمونًا بل لِمَعْنَى آخَرَ على ما عُرِفَ، وإذا لم يكن مُعاوَضةً لم يَكُنِ الدَّيْنُ عِوضًا عن الرَّهْنِ فلا يَلْزَمُ تَحْقيقُ المُساواةِ بينهما بإحضارِ الرَّهْنِ إذا كان بحيث تَلْحَقُه المُؤنةُ بالإحضارِ .

ولو تَبايَعا عَيْنًا بِعَيْنِ سَلَّما مَعًا لِما ذَكَرْنا أَنَّ المُساواةَ في عقدِ المُعاوَضةِ مَطْلُوبةٌ للمُتعاوِضيْنِ عادةً، وتَحْقيقُ المُساواةِ ههنا في التَّسْليمِ مَعًا، ولأنَّ تسليمَ المَبيعِ مُسْتَحَقَّ، وليس أحدُهما بتَقْديمِ التَّسْليمِ أولى من الآخرِ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مَبيعٌ فيُسَلِّمانِ مَعًا.

وكذا لو تَبايَعا دَيْنًا بدَيْنِ سَلَّما معًا تَحْقيقًا للمُساواةِ التي هي مُقْتَضَى المُعاوَضاتِ المُطْلَقةِ ولاستِواءِ كُلِّ واحدٍ منهما في استحقاقِ التَّسْليم بخلافِ ما إذا تَبايَعا عَيْنًا بدَيْنِ المُطْلَقةِ ولاستِواءِ كُلِّ واحدٍ منهما في استحقاقِ التَّسْليم بخلافِ ما إذا تَبايَعا عَيْنًا بدَيْنِ الأَنِّ الدَّيْنَ لا يَصيرُ عَيْنًا إلا بالقبضِ فلا تَتَحَقَّقُ المُساواةُ إلا بتسليمِه أوّلاً على ما بَيَنّا، واللَّهُ -عز وجل - أعلمُ.

ومنها أنَّ هَلاكَ المَبيعِ قبلَ القبضِ يوجِبُ انفِساخَ البيعِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تلحقه». (٢) في المخطوط: «ليس عقد معاوضة».

وجملة الكلام هيه: أنّ المَبيع لا يخلو إمّا أنْ يكونَ أصلاً، وإمّا أنْ يكونَ تَبَعًا، وهو الزَّوائدُ المُتَوَلِّدةُ من المَبيعِ، فإنْ كان أصلاً فلا يخلو [إمّا أنْ هَلك كُلَّه وإمّا أنْ هَلك، الزَّوائدُ المُتَولِّدةُ من المَبيعِ، فإنْ كان أصلاً فلا يخلو [إمّا أنْ هَلك كُلَّه وإمّا أنْ هَلك بعدَه، وكُلُّ ذلك لا يخلو] (١) بعضُه، ولا يخلو إمّا أنْ هَلك بقعلِ القبضِ، وإمّا أنْ هَلك بفعلِ البائع أو بفعلِ المُشتري أو بفعلِ أجنبيًّ فإنْ هَلك كُلُّه قبلَ القبضِ بآفةٍ سَماويّةٍ انفَسَخَ البيعُ ؛ لأنّه لو بَقيَ أوجَبَ مُطالَبةَ المُشتري بالثّمَن.

وإذا طالَبَه بالثّمَنِ فهو يُطالِبُه بتسليمِ المَبيعِ، وأنّه عاجزٌ عن التّسْليمِ فتمتَنِعُ المُطالَبةُ أصلاً فلم يَكُنْ في بَقاءِ البيعِ فائدةٌ فيَنْفَسِخَ، وإذا انفَسَخَ البيعُ سَقَطَ الثّمَنُ عن المُشتري، لأنّ انفِساخَ البيعِ ارتِفاعُه من الأصلِ، كأنْ لم يَكُنْ.

وكذا إذا هَلك بفعلِ المَبيعِ بأنْ كان حَيَوانًا فقَتَلَ نفسَه؛ لأنّ فعلَه على نفسِه هَدرٌ فكَأَنّه هَلك بآفةٍ سَماويّةٍ، وكذا إذا هَلك بفعلِ البائعِ يَبْطُلُ البيعُ، ويَسْقُطُ الثّمَنُ عن المُشتري عندَنا (٢).

وهال الشافعيُ رحمه الله: لا يَبْطُلُ، وعلى البائعِ ضَمانُ القيمةِ أو المثلِ (٣).

وجه هوله: أنّه أَتْلَفَ مالاً مملوكًا للغيرِ بغيرِ إذنِه فيجبُ عليه ضَمانُ المثلِ أو القيمةِ كما لو أَتْلَفَه بعدَ القبضِ، ولا فرْقَ سِوَى أنّ المَبيعَ قبلَ القبضِ في يَدِه، وهذا لا يَمْنَعُ وُجوبَ الضَّمانِ كالمُرْتَهِنِ إذا أَتْلَفَ المَرْهونَ في يَدِه.

ولنا: أنّ المَبيعَ في يَدِ البائعِ مضمونٌ بأحدِ الضَّمانَيْنِ، وهو الثَّمَنُ، ألا تَرَى: لو هَلك في يَدِه، سَقَطَ الثَّمَنُ عن المُشتري، فلا يكونُ مضمونًا بضَمانٍ آخَرَ إِذِ المَحَلُّ الواحدُ لا يَقْبَلُ (1) الضَّمانَيْنِ، بخلافِ الرَّهْنِ فإنّ المضمونَ بالرَّهْنِ على المُرْتَهِنِ معنى المَرْهونِ لا عَيْنُه، بل عَيْنُه أمانةٌ حتى كان كفّنُه ونَفَقَتُه على الرّاهنِ، والمضمونُ بالإثلافِ عَيْنُه، فإيجابُ ضَمانِ القيمةِ لا يُؤدِّي إلى كونِ المَحَلِّ الواحدِ مضمونًا بضَمانَيْنِ (٥)، لاختِلافِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٢٦)، مختصر الطحاوي (ص ٨٢).

 <sup>(</sup>٣) ومذهب الشافعية: أن البائع والمشتري يتحالفان، ويرد المشتري القيمة. انظر: مختصر اختلاف العلماء
 (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يقابل».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ضمانين».

مَحَلِّ الضَّمانِ بخلافِ البيعِ، وسَواءٌ كان البيعُ باتًا أو بشرطِ الخيارِ؛ لأنَّ المَبيعَ في يَدِ البائعِ مضمونٌ بالثَّمَنِ في الحالينِ فيُمْنَعُ كونُه مضمونًا بضَمانٍ آخَرَ.

وَإِنْ هَلَكَ بِفَعِلِ الْمُشْتَرِي لا يَنْفَسِخُ البِيعُ، وعليه الثّمَنُ؛ لأنّه بالإثْلافِ صارَ قابِضًا كُلَّ المَبيعِ؛ لأنّه لا يُمْكِنُه إثْلافُه إلاّ بعدَ إثْباتِ يَدِه عليه، وهو معنى القبضِ فيَتَقَرَّرُ (() عليه الثّمَنُ، وسَواءٌ كان البيعُ باتًا أو بشرطِ الخيارِ للمُشتري؛ لأنّ خيارَ المُشتري لا يَمْنَعُ ذَوالَ البيعِ عن مِلْكِ البائعِ بلا خلافٍ فلا يَمْنَعُ صِحّةَ القبضِ فلا يَمْنَعُ تَقَرَّرَ الثّمَنِ.

وَإِنْ كَانَ البِيعُ بَشَرِطِ الخيارِ للبَائعِ أَو كَانَ البِيعُ فَاسَدًا فَعَلَيهُ ضَمَانُ مَثْلِهِ إِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ، وإِنْ كَانَ مِمَّا لا مثلَ له فعليه قيمَتُه [٣/ ١٢٤ ب]؛ لأنّ خيارَ البائعِ يَمْنَعُ زَوالَ السِّلْعَةِ عن مِلْكِ بلا خلافٍ، فكانَ المَبيعُ على حُكْمِ مِلْكِ البائعِ، ومِلْكُه مضمونٌ بالمثلِ أو القيمة.

وكذا المَبيعُ بيعًا فاسدًا مضمونٌ بالمثلِ أو القيمةِ . وإنْ هَلك بفعلِ أَجنَبيٌ فعليه ضَمانُه لا شَكَّ فيه ؛ لأنّه أَتْلَفَ مالاً مملوكًا لِغيرِه بغيرِ إذنِه ، ولا يَدَ له عليه فيكونُ مضمونًا عليه بالمثلِ أو القيمةِ ، والمُشتري بالخيارِ إنْ شاء فسخ البيعَ فيَعودُ المَبيعُ إلى مِلْكِ البائعِ فيَتْبعُ الجانيَ فيُضَمِّنُه مثلَه إنْ كان من ذَواتِ الأمثالِ ، وقيمته إنْ لم يَكُنْ من ذَواتِ الأمثالِ ، وإنْ شاء اختارَ البيعَ فاتَّبعَ الجانيَ بالضَّمانِ ، واتَّبعَه البائعُ بالثّمنِ ؛ لأنّ المَبيعَ قد تَعيَّنَ في ضَمانِ البائعِ ؛ لأنّه كان عَيْنًا فصارَ قيمةً ، وتَعَيَّنُ المَبيعِ في ضَمانِ البائعِ يوجِبُ الخيار .

ثم إنِ اختارَ الفسخ، وفَسخ، واتَّبَعَ البائعُ الجانيَ بالضَّمانِ، وضَمَّنه يُنْظَرُ إنْ كان الضَّمانُ من جنسِ الثَّمَنِ، وفيه فضْلُ على الثَّمَنِ لا يَطيبُ له الفضْلُ لأنّ الفضْلَ ربْحُ ما لم يُمْلَكُ لِزَوالِ المَبيعِ عن مِلْكِه بنفسِ البيعِ. وَربْحُ ما لم يُضْمَنْ لا يَطيبُ لِنَهْيِ النّبيِّ عَن مِلْكِه بنفسِ البيعِ. وَربْحُ ما لم يملك أولى، وإنْ كان الضَّمانُ من ربْحِ ما لم يملك أولى، وإنْ كان الضَّمانُ من خلافِ جنسِ الثَّمَنِ، طابَ الفضْلُ؛ [لأنّ الرّبا لا يَتَحقَّقُ عندَ اختِلافِ الجنسِ، وإنِ اختارَ البيعَ، واتَّبَعَ الجانيَ بالضَّمانِ، وضَمَّنه فإنْ كان الضَّمانُ من جنسِ الثَّمَنِ لا يَطيبُ له الفضْلُ؛ لأنّه ربْحُ ما لم يُمْلَكُ؛ لأنّ المَبيعَ مِلْكُه، وإنْ كان الفَصْلُ؛ لأنّه ربْحُ ما لم يُمْلَكُ؛ لأنّ المَبيعَ مِلْكُه، وإنْ كان من خلافِ جنسِه طابَ الفضْلُ] (٢) له لِما قُلْنا ولو كان المُسْترَى عبدًا فقَتَلَه أُجنَبيُّ قبلَ من خلافِ جنسِه طابَ الفضْلُ]

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيقرر».

القبضِ فإنْ كان القَتْلُ خَطَأً لا يَنْفَسِخُ البيعُ، وللمُشتري خيارُ الفسخِ والبيعِ لِما قُلْنا؛ إلاّ أنّ ههنا إذا اختارَ الفسخَ، وفَسَخَ البيعَ اتَّبَعَ البائعُ عاقِلةَ القاتِلِ فأخذ قيمَتَه في ثلاثِ سِنينَ، وإنِ اختارَ البيع اتَّبَعَ العاقِلةَ بقيمَتِه في ثلاثِ سِنينَ.

## ولو كان القَتْلُ عَمْدًا اختَلَفُوا فيه على ثلاثةِ أقوالٍ:

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: إنّ المُشتريَ بالخيارِ إنْ شاء فسخ البيعَ ، وللبائعِ أنْ يَقْتَصَّ القاتِلَ بعبدِه ، وإنْ [شاء] (١) اختارَ البيعَ وله أنْ يَقْتَصَّ القاتِلَ بعبدِه ، وعليه جميعُ الثّمَنِ .

وهال البويوسف: رحمه الله المُشتري بالخيارِ إنْ شاء فسخ البيعَ، ويَعودُ المَبيعُ إلى مِلْكِ البائعِ، وليعودُ المَبيعُ إلى مِلْكِ البائعِ، وليس للبائعِ أنْ يَقْتَصَّ ولَكِنّه يَأْخُذُ من مالِ القاتِلِ القيمةَ في ثلاثِ سِنينَ وإنْ شاء اختارَ البيعَ، وللمُشتري أنْ يَقْتَصَّ، وعليه جميعُ الثّمَنِ.

وقال محمد: لا قِصاصَ على القاتِلِ بحالٍ، والمُشتري بالخيارِ إنْ شاء فسخ البيعَ والبائعُ يَأْخُذُ القيمةَ من القاتِلِ في ثلاثِ سِنينَ وإنْ شاء اختارَ البيعَ، واتَّبَعَ القاتِلَ بالقيمةِ في ثلاثِ سِنينَ.

وجه قولِ محمّد رحمه الله: أنّ العبدَ لم يَكُنْ على مِلْكِ البائعِ وقتَ القَتْلِ، بل كان على مِلْكِ البائعِ، ومِلْكُ المُشتري لم يَكُنْ مِلْكِ المُشتري فلم يَنْعَقِدِ السَّبَبُ موجِبًا للقِصاصِ للبائعِ، ومِلْكُ المُشتري لم يَكُنْ مُسْتَقِرًا، بل كان مُحْتَمِلاً للعَوْدِ إلى مِلْكِ البائعِ بالفسخِ فلا تَثْبُتُ وِلايةُ الاقْتِصاصِ لأحدِهما.

وجه هولِ ابي يوسف؛ أنّه لا سَبيلَ إلى إثباتِ وِلايةِ الاقْتِصاصِ للبائعِ لِما قاله محمّدٌ، وهو أنّ القَتْلَ صادَفَ مَحَلًا ليس بمملوكِ للبائع عندَ القَتْلِ فأمّا المِلْكُ فثابِتٌ للمُشتري وقتَ القَتْلِ، وقد لَزِمَ وتَقَرَّرَ باختيارِ المُشتري (٢)، فتَثْبُتُ له وِلايةُ الاستيفاءِ.

ولابي حنيفة رضي الله عنه: أنّه أمكنَ القولُ بثُبوتِ وِلايةِ الاستيفاءِ لهما على اعتبارِ اختيارِ الفسخِ، وعلى اعتبارِ البيعِ.

أمّا على اعتبارِ اختيارِ البيعِ فلِما قاله أبو يوسف، وأمّا على اعتبارِ اختيارِ الفسخ؛ فلأنّ فسخَ العقدِ رَفْعُه من الأصلِ، وجَعْلُه كأنْ لم يَكُنْ، فتَبَيَّنَ أنّ الجِنايةَ ورَدَتْ على مِلْكِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

البائع فتثبت له وِلايةُ الاقْتِصاصِ.

وهذا إذا هَلك المَبيعُ كُلُّه قبلَ القبضِ. فأمَّا إذا هَلك كُلُّه بعدَ القبضِ، فإنْ هَلك بآفةٍ سَماويّةِ، أو بفعلِ المَبيع أو بفعلِ المُشتري لا يَنْفَسِخُ البيعُ، والهَلاكُ على المُشتري، وعليه الثَّمَنُ؛ لأنَّ البيعَ تَقَرَّرَ بقبضِ المَبيعِ، فتَقَرَّرَ (١) الثَّمَنُ، وكذلك إنْ هَلك بفعلِ أَجنَبِيِّ لِمَا قُلْنَا، ويرجعُ المُشتري على الأجنَبِيِّ بضَمانِه [٣/ ١٢٥ أ]، ويَطيبُ له الفضْلُ؛ لأنّ هذا الفضْلَ رِبْحُ ما قد ضُمن.

وإنْ هَلك بفعلِ البائعِ [يُنْظَرُ] (٢) إنْ كان المُشتري قَبَضَه بإذنِ البائعِ أو بغيرِ إذنِه، لَكِنّ الثَّمَنَ مَنْقُودٌ أُو مُؤَجَّلٌ، فاستِهْلاكُه واستِهْلاكُ الأجنَبيِّ سَواءٌ، وإنْ كَان قَبَضَه بغيرِ إذنِ البائع صارَ مُسْتَرِدًا للمبيعِ (٣) بالاستِهْلاكِ، فحصَلَ الاستِهْلاكُ في ضَمانِه فيوجِبُ بُطْلانَ البيعِ، وسُقوطَ الثَّمَنِ كماً لو اسْتُهْلِكَ وهو في يَدِه، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ هذا إذا هَلك كُلُّ المَبيعِ قبلَ القبضِ أو بعدَه . فَأَمَّا إذا هَلك بعضُه فإنْ كان قبلَ القبضِ، وهَلك بآفةٍ سَماويَّةٍ يُنْظُرُ إِنْ كَانِ النُّقْصِانُ نُقْصِانَ قدرٍ بأنْ كَانِ مَكيلًا أو موزونًا أو مَعْدُودًا يَنْفَسِخُ العقدُ بقدرِ الهالِكِ، وتسقُطُ حِصَّتُه من الثَّمَنِ؛ لأنَّ كُلَّ قدرٍ من المُقَدَّراتِ مَعْقودٌ عليه فيُقابِلُه شيءٌ من الثَّمَنِ، وهَلاكُ كُلِّ المَعْقودِ عليه يوجِبُ انفِساخَ البيعِ في الكُلِّ، وسُقوطَ (٤) كُلِّ الثَّمَنِ، فهَلاكُ بعضِه يوجِبُ انفِساخَ البيعِ [في قدرة] (٥)، وسُقَوطَ الثَّمَنِ بقدرِهِ والمُشتري بالخيارِ في الباقي إنْ شاء أخذه بحِصَّتِه من الثَّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ؛ لأنَّ الصَّفْقةَ قد تَفَرَّقَتْ

وإنْ كان النُّقْصانُ نُقْصانَ وصْفٍ، وهو كُلُّ ما يدخلُ في البيعِ من غيرِ تسميةٍ كالشَّجرِ، والبِناءِ في الأرضِ، وأطْرافِ الحيَوانِ، والجوْدةِ في المَكيلِ والموزونِ لا يَنْفَسِخُ البيعُ أصلًا، ولا يَسْقُطُ عن المُشتري شيءٌ من الثَّمَنِ؛ لأنَّ الأوصافَ لا حِصَّةَ لها من الثَّمَنِ إلاَّ إذا ورَدَ عليها القبضُ أو الجِنايةُ؛ لأنَّها تَصيرُ مقصودةً بالقبضِ والجِنايةِ، فالمُشتري (٦) بالخيارِ إنْ شاء أخذه بجميعِ الثَّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ لِتَعَيُّبِ المَبيعِ قبلَ القبضِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿فيتقررُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «البيع».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيسقط».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «والمشتري». (4) y 1 min

وإنْ هَلك بفعلِ المَبيعِ بأنْ جَرَحَ نفسَه لا يَنْفَسِخُ البيعُ، ولا يَسْقُطُ عن المُشتري شيءٌ من الثّمَنِ؛ لأنّ جِنايَتَه على نفسِه هَدرٌ، فصارَ كما لو هَلك بعضُه بآفة سماويّة، وهَلاكُ بعضِه نُقْصانُ الوصْفِ، والأوصافُ لا تُقابَلُ بالثّمَنِ فلا يَسْقُطُ شيءٌ من الثّمَنِ، ولَكِنّ المُشتري بالخيارِ إنْ شاء أخذه (۱) بجميعِ القّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ لِتَغَيَّرِ المَبيعِ. ولو كان المُشترى حَيَوانَيْنِ سِوَى بَني آدَمَ فقتَلَ أحدُهما صاحبَه قبلَ القبضِ تسقُطُ حِصَّتُه من الثّمَنِ، والمُشتري بالخيارِ إنْ شاء أخذ الباقي بحِصَّتِه من الثّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ ؛ لأنّ فعلَ العَجْماءِ والمُشتري بالخيارِ إنْ شاء أخذ الباقي بحِصَّتِه من الثّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ ؛ لأنّ فعلَ العَجْماءِ جُبارٌ، فكأنّه (۲) اشترى حَيَوانَيْنِ، ثم مات أحدُهما قبلَ القبضِ حَتْفَ أَنْفِه.

ولو كان المُشترى عبدَيْنِ فقتَلَ أحدُهما صاحبَه قبلَ القبضِ ، أو كانت جاريةً فولَدَتْ قبلَ القبضِ فالمُشتري بالخيارِ إنْ شاء فسخ قبلَ القبضِ فالمُشتري بالخيارِ إنْ شاء فسخ البيعَ في الباقي ، وبَطَلَتِ الجِناية ؛ لأنّ الفسخَ إعادة إلى مِلْكِ البائعِ فتبَيَّنَ (٣) أنّ القَتْلَ حَصَلَ في مِلْكِ البائعِ فبَطَلَ ، وإنْ شاء أخذ القاتِلَ منهما بجميعِ القَمنِ ، ولا يَسْقُطُ عن المُشتري شيءٌ من الثّمنِ ؛ لأنّه لو أخذه بحِصَّتِه من الثّمنِ لَصارَ آخِذًا بجميعِ الثّمنِ في الانتِهاءِ فيُخيَّرُ في الابْتِداءِ قَصْرًا للمَسافةِ إنْ شاء أخذ الحيَّ منهما بجميعِ الثّمنِ ، وإنْ شاء تَرَكَ .

بيانُ ذلك أنّه لو أخذ القاتِلَ منهما بحِصَّتِه من الثّمَنِ لا يَنْفَسِخُ البيعُ في المقتولِ. وانفِساخُ البيعِ ارتِفاعُه من الأصلِ وعَوْدُه إلى مِلْكِ البائعِ فتَبَيَّنَ أنّ عبدَ المُشتري قَتلَ عبدَ البائعِ فيُخاطَبُ بالدَّفْعِ أو بالفِداءِ، وأيُّهما فعَلَ قامَ مَقامَ المقتولِ فيَحْيا المقتولُ مَعْنَى البائعِ فيُخاطَبُ بالدَّفْعِ أو بالفِداءِ، وأيُّهما فعَلَ قامَ مَقامَ المقتولِ فيَحْيا المقتولُ مَعْنَى فيالحالِ آخِذًا في أَخْذِ الباقي منهما بحِصَّتِه من الثَّمَنِ في الحالِ آخِذًا بجميعِ الثَّمَنِ والفسخِ هذا (٥).

وإنْ هَلك بفعلِ البائعِ يَبْطُلُ البيعُ بقدرِه، ويَسْقُطُ عن المُشتري حِصّةُ الهالِكِ من الثّمَنِ، وهو قدرُ النُّقْصانِ اعتِبارًا للبعضِ بالكُلِّ، سَواءٌ كان النُّقْصانُ نُقْصانَ قيمةٍ أو نُقْصانَ وصْفٍ؛ لأنّ الأوصافَ لها حِصّةٌ من الثّمَنِ عندَ وُرودِ الجِنايةِ عليها؛ لأنّها تَصيرُ

(٢) في المخطوط: «فصار كأنه».

(٤) في المخطوط: «فأخذه».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أخذ».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيتبين».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لهذا».

أصلاً بالفعلِ فتُقابَلُ بالثّمَنِ، والمُشتري بالخيارِ في الباقي إنْ شاء أخذه بحِصَّتِه من الثّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ لِتَفَرُّقِ الصّفْقةِ عليه.

ولو اختارَ المُشتري الأخْذَ فلم يَقْبِضْه حتى مات من تلك الجِنايةِ أو من غيرِها مات على البائع، ويَسْقُطُ (١) الثّمَنُ عن المُشتري؛ لأنّ المَبيعَ إنّما يدخلُ في ضَمانِ المُشتري بالقبضِ، ولم يوجَدْ. فَإِنْ [٣/ ١٢٥ ب] قَبَضَه المُشتري فمات من جِنايةِ البائعِ أو غيرِها سَقَطَتْ عن المُشتري حِصّةُ جِنايةِ البائعِ، ولَزِمَه ما بَقيَ من الثّمَنِ.

أمّا إذا مات من الجِنايةِ فلأنّ قبضَ الباقي وُجِدَ من المُشتري فتَقَرَّرَ (٢) قبضُه فتَقَرَّرَ (٣) عليه ثَمَنُه.

وكذا إذا مات من جِنايةِ البائع؛ لأنّ المُشتري قَبَضَ الباقي حَقيقةً، وقبضُ المَبيع يوجِبُ تَقَرُّرَ الثّمَنِ في الأصلِ إلا إذا وُجِدَ من البائعِ ما يُنقِصُه فيصيرُ مُسْتَرِدًا، والسّراية ليستْ فعلَه حَقيقةً، وإنّما هي صُنْعُ اللّه - تعالى - يَعْني مَصْنوعة فبَقيَ المقبوضُ على حُكْمِ قبضِ المُشتري بمنزِلةِ إنْشاءِ العقدِ فيه؛ لأنّ للقبضِ شِبْهًا بالعقدِ، وإنشاءُ الشّراءِ قاطِعٌ لِلسِّرايةِ كما لو اشتراه منه بعدَ جِنايَتِه، وقبَضَه ثم سَرَتْ إلى النّفسِ، ومات، فكذلك القبض، واللّه - عز وجل - أعلمُ.

وإذا (\*) هَلك بفعلِ المُشتري؛ لا يَبْطُلُ البيعُ، ولا يَسْقُطُ عنه شيءٌ من الثّمَنِ؛ لأنّه صارَ قابِضًا للكُلِّ بإثْلافِ البعضِ أو (٥) لا يَتَمَكَّنُ من إثلافِ البعضِ إلاّ بإثْباتِ اليَدِ على الكُلِّ، وهو تفسيرُ القبضِ أو صارَ قابِضًا قدرَ المُتْلَفِ بالإِثْلافِ، والباقي بالتَّعْييبِ، فتَقَرَّرَ عليه كُلُّ الثّمَن.

ولو مات في يَدِ البائعِ بعدَ جِنايةِ المُشتري يُنْظُرُ إِنْ مات من تلك الجِنايةِ مات على المُشتري، وعليه الثّمَنُ؛ لأنّه لَمّا مات من جِنايتِه تَبَيَّنَ أَنّ فعلَه السّابِقَ وقَعَ إِنْلافًا للكُلِّ فتَقَرَّرَ عليه كُلُّ الثّمَنِ سَواءٌ مَنَعَه البائعُ بعدَ جِنايةِ المُشتري أو لم يَمْنَعْه؛ لأنّ مَنْعَ البائعِ بعدَ وُجودِ الإِثْلافِ من المُشتري هَدر.

(١) في المخطوط: «سقط».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيقرر».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «إذ».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فيقرر».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وإن».

وإنْ مات من غيرِ الجِنايةِ، فإنْ كان البائعُ لم يَمْنَعُه مات من مالِ المُشتري أيضًا، وعليَه كُلُّ الثَّمَنِ لِما ذَكَرْنا أنَّه بالجِنايةِ صارَ قابِضًا لِكُلِّ المَبيعِ، ولم يوجَدْ ما يَنْقُضُ قبضَه فبَقيَ حُكْمُ ذلك القبضِ، وإنْ كان مَنَعَه لَزِمَ المُشتري حِصَّةُ ما استَهْلك، وسَقَطَ عنه ثَمَنُ ما بَقِيَ؛ لأنَّ البائعَ لَمَّا مَنَعَ فقد نَقَضَ قبضَ المُشتري في قدرِ القائمِ، فصارَ <sup>(١)</sup> مُسْتَرِدًّا إيَّاه. فإذا هَلَكُ فقد هَلك في ضَمانِه فيَهْلِكُ عليه.

ولو جَنَى عليه البائعُ ثم جَنَى عليه المُشتري سَقَطَ (٢) عن المُشتري حِصَّةُ جِنايةِ البائع لِما قُلْنا، ولَزِمَه ثَمَنُ ما بَقيَ؛ لأنَّه صارَ قابِضًا للباقي بجِنايَتِه فتَقَرَّرَ عليه ثَمَنُه؛ لأنّ جِنايَتَه دَليلُ الرِّضا بتَعْييبِ البائعِ، فإنِ ابْتَدَأُ المُشتري بالجِنايةِ ثم جَنَى البائعُ قبلَ قبضِ الثَّمَنِ فإنْ بَرِئَ العبدُ من الجِنايَتَيْنِ فالمُشتري بالخيارِ إنْ شاء أخذه، وسَقَطَتْ عنه حِصَّةُ جِنايةِ البائع من الثَّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ؛ لأنَّ المُشتريَ وإن صارَ قابِضًا بالجِنايةِ، لَكِنَّ الجِنايةَ فيه قبضٌ بغيرِ إذنِ البائع، والثَّمَنُ غيرُ مَنْقودٍ، فلَمَّا جَنَى عليه البائعُ فقد استَرَدَّ ذلك القدرَ، فحَصَلَتْ جِنايَتُه تَعْييبًا للمَبيَعِ، وحُدوثُ العَيْبِ في المَبيعِ قبلَ القبضِ يوجِبُ الخيارَ فإنْ شاء فسخ، وإنْ شاء تَرَكَ، وعليه ثلاثةُ أرباعِ الثَّمَنِ، وسَقَطَتْ عنه جِنايةُ البائعِ من الثَّمَنِ، وهو الرُّبُعُ؛ لأنَّ النَّصْفَ هَلك بِجِنايةِ المُشتري فتَقَرَّرَ عليه الثَّمَنُ (٣)، ورُبُعٌ منه قائمٌ فيأخذه بثَمَنِه أيضًا، والرُّبُعُ هَلَكَ بجِنايةِ البائعِ قبلَ القبضِ فيَسْقُطُ عنه ثَمَنُه.

وإنْ مات العبدُ في يَدِ البائع بعدَ الجِنايَتَيْنِ بأنْ كان المُشتري قَطَعَ يَدَه، ثم قَطَعَ البائعُ رِجْلَه من خلافٍ ثم مات في يَدِ البائع من الجِنايَتَيْنِ فعلى المُشتري خمسة أثمانِ الثَّمَنِ، وسَقَطَ عنه ثلاثةُ أثمانِ الثَّمَنِ؛ لأنَّ المُشتريَ لَمَّا قَطَعَ يَدَه فقد تَقَرَّرَ عليه نصفُ الثَّمَنِ؛ لأنّه صارَ قابِضًا بالقَطْعِ، ولَمَّا قَطَعَ البائعُ رِجْلَه فقد استَرَدَّ نصفَ القائم من العبدِ، وهو الرُّبُعُ، فبَقيَ هناك رُبُعٌ قَائمٌ من العبدِ، فإذا سَرَتِ الجِنايةُ؛ فقد هَلك ذلك الرُّبُعُ من سِرايةٍ الجِنايَتَيْنِ، فيَنْقَسِمُ (٤) ذلك الرُّبُعُ بينهما نصفَيْنِ، فانكَسَرَ الحِسابُ بالأرباعِ، فيُجْعَلُ كُلَّ سَهُم أربَعةً، فيَصيرُ ثَمانيةً، فلِذلك جَعَلْنا الحِسابَ من ثَمانيةٍ فهَلك بجِنايةِ المُشتري النَّصْفُ، وهو أربَعةٌ وبِسِرايةِ جِنايَتِه سَهْمٌ فيَتَقَرَّرُ (٥) عليهم ثُمُّنُه فذلك خمسةُ أثمانِ (٢) في المخطوط: (سقطت).

(٤) في المخطوط: (فيقسم).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "وصار".

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ثمنه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فيقرر».

الثَّمَنِ، وهَلك بجِنايةِ البائعِ سَهْمانِ وبِسِرايةِ جِنايَتِه سَهْمٌ فذلك ثلاثةُ أثمانِ الثَّمَنِ يَسْقُطُ عنه؛ لأنّ هَلاكَ هذا (١) القدرِ يَسْقُطُ عنه، واللَّهُ – عز وجل - أعلمُ.

هذا إذا جَنَى المُشتري أوّلاً ثم جَنَى البائعُ فَبَرَأْتِ الجِراحةُ أو سَرَتْ.

فَأَمّا إذا جَنَى البائعُ أَوّلاً ثم المُشتري فإنْ بَرِئَ العبدُ فلا خيارَ [٣/ ١٢٦ أ] للمُشتري ههنا لِما ذَكَرْنا أنّ إقدامَه على الجِنايةِ بعدَ جِنايةِ البائعِ دَليلُ الرِّضا بتَعْييبه، فبَطَلَ خيارُه، ويَلْزَمُه ثَمَنُ ما بَقيَ؛ لأنّه صارَ قابِضًا لِما بَقيَ.

وإنْ مات العبدُ من الجِنايَتَيْنِ فالجوابُ ههنا على القَلْبِ من الجوابِ في المسألةِ المُتَقَدِّمةِ، وهو أنّ على المُشتري ثلاثةَ أثمانٍ، وسَقَطَ عنه خمسةُ أثمانِ الثّمَنِ، فحُكْمُ جِنايةِ البائعِ هناك لِما ذَكَرْنا فافْهَمْ.

ولو كان الثّمَنُ مقبوضًا، والعبدُ في يَدِ البائعِ فجَنَى عليه البائعُ يَسْقُطُ عن المُشتري حِسَّتُه من الثّمَنِ أيضًا لِما ذَكَرْنا، فإنْ كان المُشتري جَنَى عليه أوّلاً ثم جَنَى البائعُ يَلْزَمُ البائعُ من القيمةِ ما يَلْزَمُ الأجنَبيَّ؛ لأنّ المُشتريَ صارَ قابِضًا بالجِنايةِ، ولا يَمْلِكُ البائعُ نَقْضَ القبضِ والاستِرْدادَ ههنا؛ لأنّ الثّمَنَ مقبوضٌ فصارَتْ جِنايَتُه وجِنايةُ الأجنَبيِّ سَواءً.

ولو كان البائعُ جَنَى أَوِّلاً، ثم جَنَى المُشتري فما هَلك بَجِنايةِ البائعِ سَقَطَ (٢) حِصَّتُه من الثَّمَنِ، وما هَلك بَسِرايةِ جِنايَتِه [فعليه قيمَتُه؛ لأنّ ما هَلك بَجِنايَتِه بعدَ جِنايةِ المُشتري تَجِبُ قيمَتُه على ما ذَكَرْنا، فكذا ما هَلك بسِرايةِ جِنايَتِه] (٣)، واللَّهُ – عز وجل - أعلمُ.

وَإِنْ هَلَكَ بِفَعَلِ أَجِنَبِيٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهِ، لا شَكَّ فَيْهِ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخَيَارِ إِنْ شَاء فَسَخَ اللَّبِيعَ، وَاتَّبَعَ اللَّائِعُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

هذا إذا هَلك بعضُ المَبيعِ قبلَ القبضِ.

فَأَمَّا إذا هَلك (بعضُ المَبيعِ) (٤) بعدَ القبضِ، فإنْ هَلك بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ المَبيعِ أو بفعلِ المُبيعِ أو بفعلِ المُبيعِ أو بفعلِ المُشتري؛ لأنّ المَبيعَ خَرَجَ عن ضَمانِ البائعِ بقبضِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تسقط».(٤) في المخطوط: «بعضه».

المُشتري، فتَقَرَّرَ عليه الثَّمَنُ، وكذا إذا هَلك بفعلِ أجنَبيِّ فالهَلاكُ على المُشتري لِما قُلْنا، ويرجعُ بالضَّمانِ على الأجنَبيِّ لا شَكَّ فيه .

وإنْ هَلك بفعلِ البائعِ يُنْظَرُ: إنْ لم يَكُنْ له حَقُّ الاستِرْدادِ للحَبْسِ لاستيفاءِ الثَّمَنِ بأنْ (١) كان المُشتري قَبَضَه بإذنِه أو كان الثَّمَنُ مَنْقودًا أو مُؤَجَّلًا فهذا، وما لو أَتْلَفَه (٢) أُجنَبيُّ سَواءٌ وقد ذَكَرْنا حُكْمَه .

وإنْ كان له حَقُّ الاستِرْدادِ بأنْ كان قَبَضَه بغيرِ إذنِه، والثَّمَنُ حالٌّ غيرُ مَنْقودٍ يَنْفَسِخُ البيعُ في قدرِ المُتْلَفِ، ويَسْقُطُ (٣) عن المُشتري حِصَّتُه من الثّمَنِ؛ لأنّه صارَ مُسْتَرِدًّا لِذلك القدر بالإثلاف فتلف ذلك القدرُ في ضَمانِه فيَسْقُطُ قدرُه من الثّمَنِ، ولا يكونُ مُسْتَرِدًّا؛ لأنّه لم يوجَدْ منه إتْلافُ الباقي؛ لأنّه لو هَلك الباقي في يَدِ المُشتري فعليه حِصَّتُه من الثّمَنِ إلاّ إذا هَلك الباقي من سِرايةِ جِنايةِ الباثعِ فيَصيرُ مُسْتَرِدًا ويَسْقُطُ عن المُشتري جميعُ الثَّمَنِ؛ لأنَّ تَلَفَ الباقي حَصَلَ مُضافًا إلى فعلِه فصارَ مُسْتَرِدًا للكُلِّ فتَلِفَ الكُلُّ في ضَمانِه

وَلُو اختَلَفَ البائعُ والمُشتري في هَلاكِ المَبيعِ فقال البائعُ: هَلَكُ بعدَ القبضِ، وليَ عليك الثَّمَنُ، وقال المُشتري: هَلك قبلَ القبَضِ ولا ثَمَنَ لَك عَلَيَّ، فالقولُ (قولُ المُشتري) (٤) مع يَمينِه؛ لأنّ الباثعَ يَدَّعي عليه القبضَ والثَّمَنَ، وهو يُنْكِرُ، ولأنّ الظّاهرَ شاهدٌ للمُشتري؛ لأنَّ المَبيعَ كان في يَدِ البائعِ، والظَّاهرُ بَقاءُ ما كان على ما كان، والبائعُ يَدَّعي أمرًا عارِضًا، وهو الزَّوالُ، والانتِقالُ فكان المُشتري مُتَمَسِّكًا بالأصلِ الظَّاهرِ فكان القولَ قوله.

وإنْ أقامَ أحدُهما البَيِّنةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُه، ولو أقاما جميعًا البَيِّنةَ يُقْضَى ببَيِّنةِ البائع؛ لأنّها تُثْبِتُ أمرًا بخلافِ الظَّاهرِ، وما شُرِعَتِ البَيِّناتُ إلاّ لِهذا؛ ولأنَّها أكثرُ إظهارًا؛ لأنَّها تُظْهِرُ القبضَ والثَّمَنَ، فكانت أولى بالقَبولِ.

وَكذلك لو اختَلَفا في الاستِهْلاكِ فادَّعَى البائعُ على المُشتري أنَّه استَهْلكه ، وادَّعَى المُشتري على البائع أنّه استَهْلكه، فالقولُ قولُ المُشتري لِما قُلْنا، هذا إذا لم يَكُنْ للبّيَّنَتَيْنِ تاريخٌ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أتلف». (٤) في المخطوط: «قوله».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فإن».(٣) في المخطوط: «وسقط».

فأمّا إذا كان لهما تاريخٌ، وتاريخُ أحدهما أسْبَقُ فالأسْبَقُ أولى بالهَلاكِ والاستِهلاكِ

هذا إذا لم يَكُنْ قبضُ المُشتري المَبيعَ ظاهرًا، فأمّا إذا كان ظاهرًا فادَّعَيا الاستِهْلاك، فإنْ لم يَكُنْ لهما بَيِّنةٌ، فالقولُ قولُ البائعِ؛ لأنَّ الظَّاهرَ شاهدٌ له؛ لأنَّ المَبيعَ في يَدِ المُشتري، وأيُّهما أقامَ البَيِّنةَ قُبِلَتْ بَيِّنتُه، وإنَّ أقاما جميعًا البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ المُشتري، لأنّه هو المُدَّعي.

ألا تَرَى أنَّه يَدَّعي أمرًا باطِنًا [٣/ ١٢٦ ب] ليُزيلَ به ظاهرًا، وهو الاستِهْلاكُ من البائع المَبيع (١) في يَلِه، وكذا المُشتري لو تَرَكَ الدَّعْوَى يُتْرَكُ، ولا يُجْبَرُ عليها، والبائعُ لو تَرَكَ الدَّعْوَى لا يُتْرَكُ بل يُجْبَرُ عليها، وهذه عِبارةُ مَشايِخِنا في تَحْديدِ المُدَّعي، والمُدَّعَى عليه. وَإِذا قامَتْ بَيِّنةُ المُشتري يُنْظَرُ إِنْ كان في موضِعِ للبائعِ حَقُّ الاستِرْدادِ للحَبْسِ لاستيفاءِ الثَّمَنِ بأنْ كان المُشتري قَبَضَه بعد إذنِ البائع، ۚ والثَّمَنُ حالٌّ غيرُ مَنْقودٍ يَسْقُطُ الثَّمَنُ عن المُشتري؛ لأنَّه بالاستِهْلاكِ صارَ مُسْتَرِدًا، وأَنفَسَخَ البيعُ، وإنْ كان في موضِع [ليس] (٢) له حَقُّ الاستِرْدادِ للحَبْسِ بأنْ كان المُشتري قَبَضَ المَبيعَ بإذنِ البائعِ أو بغيرِ إذنِهُ لَكِنَّ الثَّمَنَ مَنْقُودٌ أَو مُؤَجَّلٌ فللمُشتري أَنْ يُضَمِّنَ البائعَ قيمةَ المَبيعِ؛ لأنَّه إذا لم يَكُنْ له حَقًّ الاستِرْدادِ لم يَكُنْ (٣) بالاستِهْلاكِ مُسْتَرِدًا، ولا يَنْفَسِخُ ِالبيعُ، فلا يَحْصُلُ الاستِهْلاكُ في ضَمانِ البائعِ فتَلْزَمُه القيمةُ، كما لو استَهْلكه أجنَبيُّ، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

وَلُو اشترى بفُلُوسِ نافِقةً، ثم كَسَدَتْ قبلَ القبضِ انفَسَخَ عندَ أبي حنيفةَ – رحمه الله وعلى المُشتري رَدُّ المَبيع إنْ كان قائمًا، وقيمَته أو مثِه إنْ كان هالِكًا، وعندَ أبي يوسفَ، ومحمّد رحمهما الله: لا يَبْطُلُ البيعُ، والبائعُ بالخيارِ إنْ شاء فسخ البيعَ، وإنْ شاء أخذ قيمةَ الفُلوسِ.

وجه هولهما: أنَّ الفُلوسَ في الذِّمَّةِ، وما في الذِّمَّةِ لا يحتملُ الهَلاكَ، فلا يكونُ الكَسادُ هَلاكًا بل يكونُ عَيْبًا فيها، فيوجِبُ الخيارَ إنْ شاء فسخ البيعَ، وإنْ شاء أخذ قيمةَ الفُلوسِ، كما إذا كان الثَّمَنُ رُطَبًا فانقَطَعَ قبلَ القبضِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (والمبيع».(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يجعل».

والبيحنيفة؛ أنَّ الفُلوسَ بالكسادِ خَرَجَتْ عن كونِها ثَمَنًا؛ لأنَّ ثَمَنيَّتَها ثَبَتَتْ باصْطِلاح النَّاس، فإذا تَرَكَ النَّاسُ التَّعامُلَ بها عَدَدًا؛ فقد زالَ عنها صِفةُ الثَّمَنيَّةِ، ولا بيعَ بلا ثَمَنِ، فَيَنْفَسِخُ ضرورةً، ولو لم تَكْسُدْ، ولَكِنَّها رَخُصَتْ قيمَتُها أو غَلَتْ لا يَنْفَسِخُ البيعُ بالإجماع، وعلى المُشتري أنْ يَنْقُدَ مثلَها عَدَدًا، ولا يَلْتَفِتُ إلى القيمةِ ههنا؛ لأنَّ الرُّخْصَ أو الغَلاءَ لا يوجِبُ بُطْلانَ الثَّمَنيَّةِ. ألا تَرَى أنَّ الدَّراهمَ قد تَرْخُصُ، وقد تَغْلو وهي على

ثم اختَلَفَ أبو يوسف ومحمّدٌ فيما بينهما في وقتِ اعتبارِ القيمةِ، فاعتَبَرَ أبو يوسفَ وقَتَ العقدِ؛ لأنَّه وقتُ وُجوبِ الثَّمَنِ، واعتَبَرَ محمَّدٌ وقتَ الكَسادِ، وهو آخِرُ يومِ تَرَكَ النَّاسُ التَّعَامُلَ بِهَا؛ لأنَّه وقتُ العَجْزِ عن التَّسْلَيمِ.

وَلُو استَقْرَضَ فُلُوسًا نَافِقةً، وقَبَضَها فَكَسَدَتْ فعليه رَدُّ مثلِ مَا قَبَضَ من الفُلُوسِ عَدَدًا في قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، و[في قولِ] <sup>(٢)</sup> محمّدِ عليه قيمَتُها.

وجه قولِهما: أنَّ الواجبَ بقبضِ القَرْضِ رَدُّ مثلِ المقبوضِ وبالكَسادِ عَجْزٌ عن رَدِّ المثل لِخُروجِها عن رَدٍّ <sup>(٣)</sup> الثَّمَنيَّةِ، وصَيْرورَتِها سِلْعةً فيجبُ عليه قيمَتُها، كما لو استَقْرَضَ شيئًا من ذَواتِ الأمثالِ، وقَبَضَه ثم انقَطَعَ عن أيدي النَّاس.

ولأبي حنيفةَ رحمه الله أنَّ أثَرَ الكَسادِ في بُطْلانِ الثَّمَنيَّةِ، وأنَّه لا يَمْنَعُ جوازَ الرَّدِّ بدَليلِ أنَّه لو استَقْرَضَها بعدَ الكَسادِ جازَ، ثم اختَلَفًا في وقتِ اعتبارِ القيمةِ على ما ذَكَرْنا، ولو لم تَكْسُدْ، ولَكِنَّها رَخُصَتْ أو غَلَتْ فعليه رَدُّ مثلِ ما قَبَضَ بلا خلافٍ لِما ذَكَرْنا أنَّ صِفةَ الثّمَنيّةِ

وَلُو اشترى بدرهَم فُلُوسًا، وتَقابَضا وافْتَرَقا ثم اسْتُحِقَّتِ الفُلُوسُ من يَدِه، وأخذها المُسْتَحِقُّ لا يَبْطُلُ العَقَّدُ؛ لأنَّ بالاستحقاقِ وإنِ انتَقَضَ القبضُ والنَّحَقَ بالعَدَمِ فيَصيرُ كأنّ الافْتِراقَ حَصَلَ عن قبضِ الدَّراهمِ (٤) دونَ الفُلوسِ، وهذا لا يوجِبُ بُطْلانَ العقدِ، وعلى بائع الفُلوسِ أَنْ يَنْقُدَ [مثلَها .

وكذلك إنِ اسْتُحِقَّ بعضُها، وأخذ قدرَ المُسْتَحَقِّ لا يَبْطُلُ البيعُ لِما قُلْنا، وعلى باثع

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الدرهم».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بدون».(٣) في المخطوط: «حد».

الفُلوسِ أَنْ يَنْقُدَ] (١) مثلَ القدرِ المُسْتَحَقِّ، وكذلك إذا وجَدَ المُشتري الفُلوسَ من الفُلوسِ من الفُلوسِ الكُلوسِ الكَلوسِ الكاسدةِ لا يَبْطُلُ البيعُ؛ لأنَّ قبضَ أحدِ البَدَلينِ فيما لا يَتَضَمَّنُ يَكُفي لِبَقاءِ العقدِ على الصِّحّةِ، وقد وُجِدَ قبضُ أحدِهما، وهو الدَّراهمُ (٢).

ولو كان المُشتري قَبَضَ الفُلوسَ، ولم يَنْقُدِ الدَّراهمَ (٣)، وافْتَرَقا ثم اسْتُحِقَّتِ الفُلوسُ فالمُسْتَحِقُّ بالخيارِ إِنْ شَاء أَجَازَ نَقْدَ البائع، فيجوزُ العقدُ؛ لأنّ الإجازةَ استَنَدَتْ إلى حالةِ العُستَحِقُّ على بائعِ الفُلوسِ بمثلِها، ويَنْقُدُ المُشتري العقدِ فجازَ النَقْدُ والعقدُ، ويرجعُ المُسْتَحِقُّ على بائعِ الفُلوسِ بمثلِها، ويَنْقُدُ المُشتري الدَّراهمَ لِبائعِ الفُلوسِ. وَإِنْ شَاء لَم يُجِزْ، وأخذ الفُلوسَ، وبَطَلَ العقدُ؛ لأنّه لَمّا لَم يُجِزْ، وأخذ الفُلوسَ، وبَطَلَ العقدُ؛ لأنّه لَمّا لَم يُجِزْ، وأخذ الفُلوسَ فقد انتَقَضَ القبضُ، والتَحَقّ بالعَدَمِ [٣/ ١٢٧ أ] فتَبَيَّنَ أنّ افْتِراقَهما حَصَلَ لا عن قبضِ أصلًا فبطَلَ العقدُ.

وكذلك لو استَحق بعض الفُلوس فحُكْمُ البعض كحُكْمِ الكُلِّ، وقد ذَكَرْناه، ولو وجَدَ الفُلوس كاسدة لا تَروجُ بَطَلَ العقدُ؛ لأنّه ظَهَرَ أنّهما افترقا من غيرِ قبض، وإنْ وجَدَها تروجُ في بعضِ التِّجارةِ (3)، ولا تَروجُ في البعضِ (6) أو يَأْخُذُها البعضُ دونَ البعضِ فحُكْمُها حُكْمُ الدَّراهمِ الزّائفةِ إنْ تَجَوّزَ بها المُشتري جازَ؛ لأنّها من جنسِ حَقّه أصلاً، وإنْ لم يَتَجَوّزُ بها فالقياسُ أنْ يَبْطُلَ العقدُ في المَرْدودِ قَلَّ أو كثر، وهو قولُ زُفَر، وعند أبي يوسف، ومحمّدٍ إنْ لم يَسْتَبْدِلْ في مجلِسِ الرَّدِّ يَبْطُلُ، وإنِ استَبْدَلَ لا يَبْطُلُ، وعند أبي حنيفة إنْ كان قليلًا فاستَبْدَلَ لا يَبْطُلُ، وإنْ كان كثيرًا يَبْطُلُ على ما ذَكَرْنا في السَّلَمِ، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

## وامًا بيانُ صِفة الحُكُمِ فلَه صِفَتانِ:

إحداهما: اللَّزومُ حتى لا يَنْفَرِدَ أحدُ العاقِدَيْنِ بالفسخِ، سَواءٌ كان بعدَ الافْتِراقِ عن المجلِسِ، المجلِسِ أو قبلَه عندَنا، وعندَ الشَّافعيِّ رحمه الله لا يَلْزَمُ إلا بعدَ الافْتِراقِ عن المجلِسِ، وقد ذَكَرْنا الكَلامَ فيه من الجانِبَيْنِ فيما تَقَدَّمَ.

والثانية: الحُلولُ، وهو ثُبوتُ المِلْكِ في البَدَلينِ للحالِ؛ لأنَّه تمليكٌ بتمليكٍ، وهو

Company of the second

17, 18 12.00

Part of Carolina

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (الدرهم).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «التجارات».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الدرهم».(٥) في المخطوط: «بعض».

إيجابُ المِلْكِ من الجانِبَيْنِ للحالِ فيَقْتَضي ثُبوتَ المِلْكِ في البَدَلينِ في الحالِ بخلافِ البيعِ بشرطِ الخيارِ؛ لأنّ الخيارَ يَمْنَعُ انعِقادَ العقدِ في حَقِّ الحُكْمِ فيَمْنَعُ وُقوعَه تمليكًا للحال، وبِخلافِ البيعِ الفاسدِ فإنّ ثُبوتَ المِلْكِ فيه موقوفٌ على القبضِ فيَصيرُ تمليكًا عندَه، واللَّهُ - عز وجلَ - أعلمُ.

وأمّا الأحْكامُ التي هي من التّوابِعِ للحُكْمِ الأصلي للبيعِ (١):

فمنها: وُجوبُ تسليمِ المَبيعِ، والثَّمَنِ، والكَلامُ في هذا الحُكْمِ في مَواضِعَ:

احدُها:في بيانِ وُجوبِ تسليمِ البَدَلينِ، وما هو من تَوابعِ تسليمِهما.

والثّاني: في بيانِ وقتِ وُجوبِ تسليمِهما .

والثالِثُ: في تفسيرِ التُّسْليمِ، والقبضِ.

والزابع: في بيانِ ما يَصيرُ به المُشتري قابِضًا للمَبيعِ من التّصَرُّفاتِ، وما لا يَصيرُ.

اما الاوّل: فتسليمُ البَدَلينِ، واجبٌ على العاقِدَيْنِ؛ لأنّ العقدَ أوجَبَ (٢) المِلْكَ في البَدَلينِ، ومَعْلُومٌ أنَّ المِلْكَ ما ثَبَتَ لِعَيْنِه، وإنَّما ثَبَتَ وسيلةً إلى الانتِفاعِ بالمملوكِ، ولا يَتَهَيَّأُ الانتِفاعُ به إلا بالتَّسْليمِ فكان إيجابُ المِلْكِ في البَّدَلينِ شرعًا إيجابًا لِتسليمِهما ضرورةً، ولأنّ معنى البيعِ لا يَحْصُلُ إلاّ بالتّسْليمِ والقبضِ؛ لأنّه عقدُ مُبادَلةٍ، وهو مُبادَلةُ شيءٍ مَرْغوبٍ بشيءٍ مَرْغُوبٍ، وحَقيقةُ المُبادَلةِ في التّسْليمِ والقبضِ؛ لأنّها أخْذُ بَدَلٍ وإعطاءُ بَدَلٍ وإنَّما قولُ البيعِ والشِّراءِ، وهو الإيجابُ والقَبولُ جُعِلَ دَليلًا عليهما، ولِهذا كان التَّعاطي بيعًا عندَنا على ما ذَكَرْنا، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وعلى هذا تَخْرُجُ أَجْرةُ الكَيّالِ، والوزّانِ، والعَدّادِ، والذراعِ في بيعِ المَكيلِ، والموزونِ، والمَعْدودِ، والمذروعِ مُكايَلةً، وموازَنةً، ومُعادَدةً، ومُذارَعةً أنَّها على الباقع <sup>(٣)</sup> أمّا أُجْرةُ الكَيّالِ والوزّانِ فلأنّها <sup>(٤)</sup> من مُؤناتِ الكيلِ، والوزنِ، والكيلُ والوزنُ فيما يُباعُ (٥) مُكايَلةً وموازَنةً من تَمامِ التَّسْليمِ على ما نَذْكُرُ، والتَّسْليمُ على البائعِ فكانت مُؤنةُ التَّسْليم عليه، والعَدَدُ (٦) في المَعْدودِ الذي بيعَ عَدَدًا بمنزِلةِ الكيلِ والوزنِ في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المبيع».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لأنها». (٣) زآد في المخطوط: ﴿وَۗ ٩. (٦) في المخطوط: «والعد».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بيع».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أخلف».

المَكيلِ، والموزونِ عندَ أبي حنيفة رحمه الله فكان من تَمامِ التَسْليمِ فكانت مؤنته على مَنْ عليه التّسْليمُ.

[وعندَهما: هو من بابِ تَأْكيدِ التّسْليمِ فكان من تَوابِعِه كالذَّرْعِ فيما بيعَ مُذارَعةً، فكانت مُؤنّتُه على مَنْ عليه التّسْليمُ [(۱)، وهو الباثعُ، وكذا أُجْرةُ وزّانِ الثّمَنِ على المُشتري لِما قُلْنا.

وأمّا أُجْرةُ ناقِدِ الثّمَنِ فعن محمّدٍ فيه روايَتانِ: رَوَى إبراهيمُ بنُ رُسْتُمَ عنه أنّها على البانع؛ لأنّ حَقَّه في الجيّدِ، والتّقُدُ لِتمييزِ حَقِّه، فكانت مُؤنَتُه عليه، ورَوَى ابنُ سِماعةَ عنه أنّ البائع إنْ كان لم يَقْبِضِ الدَّراهمَ فعلى المُشترى؛ لأنّ عليه تسليمَ ثَمَنِ جَيِّدٍ، فكانت مُؤنةُ تسليمِه عليه، ولو كان قد قَبَضَها فعلى البائع؛ لأنّه قَبَضَ حَقَّه ظاهرًا، فإنّما (٢) يَطْلُبُ بالنّقْدِ إذا أدًى، فكان النّاقِدُ عامِلاً له، فكانت أُجْرةُ عملِه عليه.

وامنا بيان وهت الوُجوب: فالوُجوبُ على التّوسَّعِ ثَبَتَ عَقيبَ العقدِ بلا فصلٍ. وَأَمّا على التّضْييقِ فإنْ تَبايَعا عَيْنًا بعَيْنٍ، وجَبَ تسليمُهما مَعًا إذا طالَبَ كُلُّ واحدٍ منهما صاحبَه بالتّسْليمِ لِما ذَكَرْنا أَنّ المُساواة في عقدِ المُعاوَضةِ مَطْلُوبةُ المُتَعاقِدَيْنِ (٣) عادةً، وتَحْقيقُ التّساوي ههنا في التّسْليمِ مَعًا لِما ذَكَرْنا أَنّه ليس أحدُهما بالتّقْديمِ [٣/ ١٢٧ ب] أولى من الآخرِ، وكذلك إنْ تَبايَعا دَيْنًا بدَيْنٍ لِما قُلْنا، وإنْ تَبايَعا عَيْنًا بدَيْنٍ يُراعَى فيه التّرْتيبُ عندَنا فيجبُ على المُشتري تسليمُ القمنِ أوّلاً (إذا طالبَه البائعُ ثم يجبُ على البائعِ تسليمُ المَبيعِ إذا طالبَه المبائعُ ثم يجبُ على البائعِ تسليمُ المَبيعِ إذا طالبَه المبائعُ ما بَيَّنًا فيما تَقَدَّمَ.

وأمّا تفسيرُ التّسُليمِ والقبضِ، فالتّسُليمُ والقبضُ عندَنا هو التّخْليةُ، والتّخَلّي وهو أنْ يُخَلّيَ البائعُ بين المَبيعِ وبين المُشتري برَفْعِ الحائلِ بينهما على وجهٍ يَتَمَكَّنُ المُشتري من التّصَرُّفِ فيه فيُجْعَلُ البائعُ مُسَلِّمًا للمَبيعِ، والمُشتري قابِضًا له، وكذا تسليمُ الثّمَنِ من المُشتري إلى البائع.

وقال الشافعيُ رَحمه الله: القبضُ في الدّارِ والعَقارِ والشَّجرِ (٥) بالتَّخْليةِ. وَأَمَّا في

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قائمًا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: التحقيق.

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «العاقدين».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «والأشجار».

الدَّراهمِ والدَّنانيرِ فتَناوُلُهما (١) بالبَراجمِ (٢)، وفي النِّيابِ بالنَّقْلِ، وكذا في الطُّعام إذا اشتراه مُُجازَفةً فإذا اشتراه مُكايَلةً فبالكيلِ <sup>'٣)</sup>، وفي العبدِ والبَهيمةِ بالسَّيْرِ من مَكانِه. وَجه قولِه أنَّ الأصلَ فِي القبضِ هو الأخْذُ بالبَراجم؛ لأنَّه القبضُ حَقيقةً إلاَّ أنَّ فيما لا يحتملُ الأخْذَ بالبَراجمِ أَقيمَ النَّقْلُ مَقامَه فيما يحتملُ النَّقْلَ وفيما لا يحتملُه أُقيمَ التَّخْليةُ مَقامَه.

ولنا؛ أنَّ التَّسْليمَ (٤) في اللُّغةِ عِبارةٌ عن جَعْلِه سالِمًا (٥) خالصًا يُقالُ: سَلَّمَ فُلانٌ لِفُلانٍ أي خَلَّصَ له، وقال - اللَّه تعالى -: ﴿وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ [الزمر:٢٩](٦) أي سالِمًا خالصًا لا يُشْرِكُه فيه أحدٌ فتسليمُ المَبيع إلى المُشتري هو جَعْلُ المَبيع سالِمًا للمُشتري أي: خَالصًا له بحيث لا يُنازِعُه فيه غيرُه، وهذا يَحْصُلُ بالتّخْليةِ فكانت التّخْليةُ تسليمًا من البائع، والتَّخَلِّي قبضًا من المُشتري، وكذا هذا في تسليم الثَّمَنِ إلى البائع؛ لأنَّ التَّسْليمَ واجبٌ، ومَنْ عليه الواجبُ لا بُدَّ وأنْ يكونَ له سَبيلُ الخُروجِ عن عُهْدةِ مَا وجَبَ عليه، والذي في وُسْعِه هو التَّخْليةُ ورَفْعُ المَوانِعِ، فأمَّا الإقباضُ فليس في وُسْعِه ؛ لأنَّ القبضَ بالبَراجمِ فعلٌ (٧) اختياريُّ للقابِضِ، فلو تَعَلَّقَ وُجوبُ (٨) التَّسْليمِ به لَتَعَذَّرَ عليه الوفاءُ بالواجبِ، وهذا لا يجوزُ.

ثُمَّ لا خلافَ بين أصحابِنا رحمهم الله في أنّ أصلَ القبضِ يَحْصُلُ بالتّخْليةِ في سائرِ الأموالِ، واختَلَفُوا في أنَّها هَلْ هي قبضٌ تامٌّ فيها أم لا؟

وجَمْلةُ الكلامِ فيه: أنَّ المَبيعَ لا يخلو إمَّا أنْ يكونَ مِمَّا له مثلٌ، وإمَّا أنْ يكونَ مِمَّا لا مثلَ له فإنْ كان مِمَّا لا مثلَ له من المذروعاتِ، والمَعْدوداتِ المُتَفاوِتةِ فالتَّخْليةُ فيها قبضٌ تامٌّ بلا خلافٍ، حتى لو اشترى مذروعًا مُذارَعةً أو مَعْدودًا مُعادَدةً، ووُجِدَتِ التَّخْليةُ يخرجُ عن ضَمانِ البائعِ، ويجوزُ له بيعُه، والانتِفاعُ به قبلَ الذَّرْعِ والعَدِّ بلا خلافٍ.

وإنْ كان مِمّا له مثلٌ فإنْ باعه مُجازَفةً فكذلك؛ لأنّه لا يُعْتَبَرُ معرفةُ القدرِ في بيع

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيتناولهما».

<sup>(</sup>٢) البَراجم: هي العُقَد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تسليم الشيء». (٣) في المخطوط: «بالكيل». (٦) في المخطوط: «سالما».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «لما».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «وجود». (٧) في المخطوط: «فعلى».

المُجازَفةِ، وإنْ باع مُكايَلةً أو موازَنةً في المَكيلِ والموزونِ، وخَلَّى فلا خلافَ في أنّ المَبيعَ يخرجُ عن ضَمانِ البائعِ، ويدخلُ في ضَمانِ المُشتري حتى لو هَلك بعدَ التَّخْليةِ قبلَ الكيلِ والوزنِ يهلك على المُشتري. وكذا لا خلافَ في أنّه لا يجوزُ للمُشتري بيعُه والانتِفاعُ به قبلَ الكيلِ والوزنِ .

وكذا لو اكتالَه المُشتري أو اتَّزَنَه من بائعِه، ثم باعه مُكايَلةً أو موازَنةً من غيرِه لم يَحِلُّ للمُشتري منه أنْ يَبيعَه أو ينتفع به حتى يَكيلَه أو يَزِنَه، ولا يُكْتَفَى باكتيالِ البائعِ أو اتِّزانِه من باڻعِه، وإنْ كان ذلك بحَضْرةِ هذا المُشتري لِما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنَّه نَهَى عن بيعِ الطَّعَامِ (حتّى يُجْرَى فِيه صَاعَانِ صَاعُ البَائعِ وصَاعُ المُشترِي، ورُوِيَ أنّه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن بيعِ الطُّعَامِ حتَّى يُكَالَ) (١) لَكِنِ اختَلَفُوا في أَنَّ حُرْمةَ التَّصَرُّفِ قبلَ الكيلِ أو (٢) الوزنِ النعِدامِ [تمام] (٣) القبضِ بانعِدامِ الكيلِ أو الوزنِ أو شرعًا غيرَ مَعْقولِ المعنى مع حُصولِ القبضِ بتَمامِه بالتَّخْليةِ.

قال بعضُ مَشايِخِنا: إنَّها تَثْبُتُ شرعًا غيرَ مَعْقولِ المعنى، وقال بعضُهم: الحُرْمةُ لِمَكانِ انعِدامِ القبضِ على التّمامِ بالكيلِ أو (٤) الوزنِ، وكَما لا يجوزُ التّصَرُّفُ في المَبيعِ المَنْقولِ بدونِ قبضِه أصلًا لا يجوزُ بدونِ قبضِه بتَمامِه .

وجه قولِ الأوّلينَ ما ذَكَرْنا أنّ معنى التّسْليم والتّسَلُّم (°) يَحْصُلُ بالتّحْليةِ؛ لأنّ المُشترَى يَصيرُ سالِمًا خالصًا للمُشتري على وجهٍ يَتَهَيَّأُ له تَقُليبُه (٦)، والتَّصَرُّفُ فيه على حَسَبِ مَشيئَتِه وإرادَتِه، ولِهذا كانت التَّخْليةُ تسليمًا وقبضًا فيما لا مثلَ له وفيما له مثلٌ إذا بيعَ مُجازَفةً، ولِهذا يدخلُ المَبيعُ في ضَمانِ المُشتري بالتَّخْليةِ نفسِها بلا خلافٍ دَلَّ أَنَّ التَّخْليةَ [٣/ ١٢٨ أ] قبضٌ إلاّ أنّ حُرْمةَ التَّصَرُّفِ مع وُجودِ القبضِ بتَمامِه ثَبَتَ (٧) تَعَبُّدا غيرَ مَعْقُولِ المعنى، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وجه قولِ الآخَرينَ تَعْليلُ محمّدٍ رحمه الله في هذه المسألةِ في كِتابِ البيوع فإنّه قال: ولا يجوزُ للمُشتري أنْ يَتَصَرَّفَ فيه قبلَ الكيلِ؛ لأنَّه باعه قبلَ أنْ يَقْبِضَه، ولم يُرِدْ به أصلَ

(٥) في المخطوط: «والتسليم».

(٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يكتال».

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «تقلبه».

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «تثبت».

القبضِ؛ لأنَّه موجودٌ، وإنَّما أرادَ به تَمامَ القبضِ، والدَّليلُ على أنَّ الكيلَ والوزنَ في المَكيلِ، والموزونِ الذي بيعَ مُكايَلةً، و (١) موازَنةً من تَمامِ القبضِ أنَّ القدرَ في المَكيلِ، والموزونِ مَعْقودٌ عليه .

ألا تَرَى أنّه لو كيلَ فازْدادَ لا تَطيبُ له الزّيادةُ بل تُرَدُّ، أو يُفْرَضُ لها ثَمَنٌ ؟ [ولو نَقَصَ] (٢) يُطْرَحُ بحِصَّتِه شيءٌ من الثَّمَنِ، ولا يُعْرَفُ القدرُ فيهما إلاّ بالكيلِ، والوزنِ لاحتِمالِ الزّيادةِ، والنُّقْصانِ، فلا يَتَحَقَّقُ (قبضُ قدرِ) (٣) المَعْقودِ عليه إلاّ بالكيلِ، والوزنِ فكان الكيلُ، والوزنُ فيه من تَمام القبضِ. وَلا يجوزُ بيعُ المَبيع المَنْقولِ قبلَ قبضِه بتَمامِه كما لا يجوزُ قبلَ قبضِه أصلاً ورَأْسًا بخلافِ المذروعاتِ؛ لأنَّ القدرَ فيها ليس مَعْقودًا عليه بل هو جارٍ مجرَى الوصْفِ، والأوصافُ لا تكونُ مَعْقودًا عليها، ولِهذا سَلِمَتِ الزّيادةُ للمُشتري بلا ثَمَنٍ ، وفي النُّقْصانِ لا يَسْقُطُ عنه شيءٌ من الثّمَنِ فكانت التَّخْليةُ فيها قبضًا تامًّا فيُكْتَفَى بها (٤) في جوازِ التَّصَرُّفِ قبلَ الذَّرْعِ بخلافِ المَكيلاتِ، والموزوناتِ على ما بَيَّنّا إلاّ أنّه يخرجُ عن ضَمانِ البائعِ بالتّخْليةِ نفسِها لِوُجودِ القبضِ بأصلِه، والخُروجُ عن ضَمانِ البائع يَتَعَلَّقُ (° ُ بأصلِ القبضِ لا بوَصْفِ الكَمالِ، فأمّا جوازُ التَّصَرُّفِ فيه فيَسْتَدْعِي قبضًا كامِلًا لِوُرودِ النَّهْيِ عن بيعِ ما لم يُقْبَضْ، والقبضُ المُطْلَقُ هو القبضُ الكامِلُ، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

وأمّا المَعْدوداتُ المُتَقارِبةُ إذا بيعَتْ عَدَدًا لا جُزافًا فحُكْمُها حُكْمُ المَكيلاتِ، والموزوناتِ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله حتى لا يجوزَ بيعُها إلاَّ بعدَ العَدِّ، وعندَ أبي يوسفَ، ومحمّدٍ حُكْمُها حُكْمُ المذروعاتِ، فيجوزُ بيعُها قبلَ العَدِّ.

وجه قولِهما: أنَّ العَدَديَّ ليس من أموالِ الرِّبا كالذرعي، ولِهذا لم تكُنِ المُساواةُ فيها (٦٦) شرطًا لِجوازِ العقدِ كما لا تُشترَطُ في المذروعاتِ فكان حُكْمُه حُكْمَ المذروع، ولأبي حنيفةَ رحمه الله أنّ القدرَ في المَعْدودِ مَعْقودٌ عليه كالقدرِ في المَكيلِ والموزونِ .

الاتْتَرَى؛ لو عَدَّه فوَجَدَه زائدًا لا تَطيبُ الزّيادةُ له بلا ثَمَنِ بل يَرُدُّها أو يَأْخُذُها بثَمَنِها؟ . ولو وجَدَه ناقِصًا يرجعُ بقدرِ النُّقْصانِ كما في المَكيلِ، والموزونِ دَلَّ أنَّ القدرَ فيه مَعْقودٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «فيها».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قدر قبض».(٥) في المخطوط: «متعلق». (٦) في المخطوط: «فيه».

عليه، واحتِمالُ الزّيادةِ، والنُّقْصانِ في عَدَدِ المَبيع ثابِتٌ، فلا بُدَّ من معرفةِ قدرِ المَعْقودِ عليه، وامتيازِه من غيرِه، ولا يُعْرَفُ قدرُه إلاّ بالعَدُّ فأشبَهَ المَكيلَ، والموزونَ، ولِهذا كان العَدُّ فيه بمنزِلةِ المَكيلِ، والموزونِ في ضَمانِ العدوان إلا أنه لم يجُزُ فيه الرِّبا؛ لأنّ المُساواةَ بين واحدٍ وواحدٍ في العَدِّ ثَبَتَتْ (١) باصْطِلاح النّاس، وإهدارِهمُ التّفاوُتَ بينهما في الصِّغَرِ، والكِبَرِ لَكِنْ ما ثَبَتَ باصْطِلاح النَّاس جازَ أَنْ يَبْطُلُ (٢) باصْطِلاحهم، ولَمَّا تَبايَعا واحدًا باثنيْنِ فقد أهْدرا اصْطِلاحَ الإهدارِ واعتَبَرا الكِبَرَ؛ لأنّهما قَصَدا (البيعَ الصّحيحَ) (٣)، ولا صِحّةَ إلاّ باعتِبارِ الكِبَرِ، وسُقوطِ (١) العَدِّ، فكان أحدُهما من أحدِ الجانِبَيْنِ بمُقابَلةِ الكَبيرِ من الجانِبِ الآخَرِ فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا.

أمَّا ههنا فلا بُدَّ من اعتِبارِ العَدِّ إذا بيعَ عَدَدًا، وإذا اعْتُبِرَ العَدُّ لا يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ القبضِ كما في المَكيلِ والموزونِ بخلافِ المذروعِ فإنَّ القدرَ فيه ليس بمَعْقودٍ عليه على ما بَيِّنًا فكانت التَّخْليةُ فيه قبضًا تامًّا فكان تَصَرُّفًا في الْمَبيعِ المَنْقولِ بعدَ القبضِ، وأنّه جائزٌ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَلُو كَالَه البائعُ، أو وزَنَه بحَضْرةِ المُشتري كان ذلك كافيًا، ولا يَحْتاجُ إلى إعادةِ الكيلِ؛ لأنّ المقصودَ يَحْصُلُ بكيلِه مَرّةً واحدةً بحَضْرةِ المُشتري، وما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنَّه نَهَى عن بيع الطُّعَامِ حتَّى يجْرِيَ فِيه صَاعَانِ صَاعُ البَاثع، وصَاعُ المُشترِي مَحْمولٌ على موضِعِ مَخْصوصٍ، وهو ما إذا اشترى مَكيلًا مُكايَلةً فاكتالُه ثم باعه من غيرِه مُكايَلةً لم يجُزْ لِهذا المُشتري التّصَرُّفُ فيه حتى يَكيلَه، وإنْ كان هو حاضِرًا عندَ اكتيالِ بائعِه فلا (٥) يُكْتَفَى بذلك.

وكذلك إذا أَسْلَمَ إلى رجلٍ في حِنْطةٍ فلَمَّا [٣/ ١٢٨ ب] حَلَّ الأَجَلُ اشترى المُسْلَمُ إليه قدرَ المُسْلَم فيه من رجلٍ مُكايَلةً، وأمَرَ رَبُّ السَّلَم باقْتِضائه فإنّه لا يجوزُ له التَّصَرُّفُ فيه ما لم يَكِنْه مَرَّتَيْنِ مَرَّةً للمُسْلَمِ إليه، ومَرّةً لِنفسِه بألنّصٌ، ولو كان مَكان السَّلَمِ قَرْضٌ بأنِ استَقْرَضَ المُسْتَقْرِضُ كُرًّا منَ إنسانٍ، وأمَرَ المُقْرِضَ بقبضِ الكُرِّ فإنّه يُكْتَفَى فيه بكيلٍ واحدٍ للمُشتري والمُسْتَقْرِضِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تثبت».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: (يثبت).
 (٤) في المخطوط: (وسقط).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تصحيح البيع».(٥) في المخطوط: (ولا».

ووجه الفرْقِ أنّ الكيلَ والوزنَ فيما عُقِدَ بشرطِ الكيلِ، والوزن في المَكيلِ والموزونِ شرطُ جوازِ التَصَرُّفِ فيهما؛ لأنّه من تَمامِ القبضِ على ما بَيَّنَا، والسَّلَمُ عقدٌ بشرطِ الكيلِ، والمُسْلَمُ إليه [اشترى بشرطِ الكيلِ فلا بُدَّ من أنْ يَكيلَ رَبُّ السَّلَمِ أوّلاً للمُسْلَمِ إليه] (١) ليَصيرَ قابِضًا له فيُجْعَلُ كأنّ المُسْلَمَ إليه قَبَضَه بنفسِه من البائعِ ثم يَكيلُ لِنفسِه ليَصيرَ قابِضًا لينفسِه من المُسْلَمَ إليه فأمّا قبضُ بَدَلِ القَرْضِ فليس بشرطٍ لِجوازِ التّصَرُّفِ فيه؛ لأنّ القبضَ بالكيلِ في بابِ البيعِ لاندِفاعِ جَهالةِ المَعْقودِ عليه بتَمَيُّزِ (٢) حَقِّ المُشتري عن حَقِّ البائعِ، والقَرْضِ كأنّه عَيْنُ حَقِّه فصارَ كما لو أعارَ عَيْنًا ثم استَرَدَّها فيصِحُ قبضُه بدونِ الكيلِ، وإنّما يجبُ كيْلٌ واحدٌ للمُشتري لا غيرَ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وأمّا بيانُ ما يَصيرُ به المُشتري قابِضًا للمَبيعِ من التّصَرُّفاتِ، وما لا يَصيرُ به قابِضًا.

فنقولُ وبالله التؤفيق: المَبيعُ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ في يَدِ البائع، وإمّا أنْ يكونَ في يَدِ البائع، وإمّا أنْ يكونَ في يَدِ المُشتري فإنْ كان في يَدِ البائعِ فأتْلَفَه المُشتري صارَ قابِضًا له؛ لأنّه صارَ قابِضًا بالتّخليةِ فبالإثلافِ أولى؛ لأنّ التّخليةَ تمكينٌ من التّصَرُّفِ في المَبيعِ، والإثلافُ تَصَرُّفٌ فيه حَقيقة، والتّمكينُ من التّصَرُّفِ دونَ حَقيقةِ التّصَرُّفِ.

وكذلك لو قَطَعَ يَدَه، أو شَجَّ رَأْسَه، وكُلُّ تَصَرُّفِ نَقَصَ (٣) شيئًا؛ لأنَّ هذه الأفعالَ في الدَّلالةِ على التّمكينِ فوْقَ التّخْليةِ ثم بالتّخْليةِ صارَ قابِضًا فبِها أولى، وكذلك لو فعَلَ الباثعُ شيئًا من ذلك بأمرِ المُشتري؛ لأنَّ فعلَه بأمرِ المُشتري بمنزِلةِ فعلِ المُشتري بنفسِه.

ولو أعتَقَه المُشتري يَصيرُ قابِضًا؛ لأنّ الإعتاقَ إِثلاثٌ حُكْمًا فيَلْحَقُ بالإِثلافِ حَقيقةً، وكذا لو دَبَّرَه، أو استَوْلَدَ الجاريةَ أي: أقرَّ أنّها أُمُّ ولَدِ له؛ لأنّ التّدْبيرَ أو الاستيلادَ تَنْقيصٌ حُكْمًا فكان مُلْحَقًا بالتّنْقيصِ حَقيقةً، ولو زَوِّجَ المَبيعَ بأنْ كان جاريةً، أو عبدًا، فالقياسُ أَنْ يَصيرَ قابِضًا، وهو رِوايةٌ عن أبي يوسف، وفي الاستحسانِ: لا يَصيرُ قابِضًا.

وجه القياس: أنّ التّرَوَّجَ تَعْييبٌ ألا تَرَى أنّ الزَّوْجيّةَ عَيْبٌ يُرَدُّ بها؟ وإذا كانت الزَّوْجيّةُ عَيْبًا كان التّزَوُّجُ <sup>(1)</sup> تَعْييبًا، والتّعْييبُ قبضٌ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بتمييز».(٤) في المخطوط: «التزويج».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «مقص منه».

وجه الاستحسانِ: أنَّه تَعْييبٌ حُكْمًا لا حَقيقةً ؛ لأنَّه لا يوجِبُ نُقْصانَ المَحَلِّ ، ولا نُقْصانَ المِلْكِ فيه فلا يَصيرُ به قابِضًا، وكذا لو أقَرَّ عليه بالدَّيْنِ فالقياسُ: أَنْ يَصيرَ قابِضًا؛ لأنّ الدَّيْنَ عَيْبٌ حتى يُرَدَّ به، وفي الاستحسانِ: لا يَصيرُ قابِضًا؛ لأنَّه تَعْييبٌ حُكْميٌّ، وأنَّه لا يوجِبُ النُّقْصانَ فلا يكونُ قبضًا .

ولو وطِئَها الزَّوْجُ في يَدِ البائعِ صارَ المُشتري قابِضًا؛ لأنَّ الوطْءَ إثْباتُ اليَّدِ على الموطوءة، وأنَّه حَصَلَ من الزَّوْجِ بتسليطِ المُشتري فكان من حيث إنَّه إثْباتُ اليَّدِ مُضافًا إلى المُشتري فكان قابِضًا من المُشتري.

وَلو أعارَ المُشتري المَبيعَ للبائع، أو أودَعَه، أو آجَرَه لم يَكُنْ شيءٌ من ذلك قبضًا؛ لأنّ هذه التَّصَرُّفاتِ لم تَصِحُّ من المُشتري؛ لأنَّ يَدَ الحبْسِ بطريقِ الأصالةِ ثابِتةٌ للبائعِ فلا يُتَصَوّرُ إِثْباتُ يَدِ النّيابةِ له بهذه التّصَرُّفاتِ فلم تَصِحّ، والتّحَقَّتْ بالعَدَمِ ولو أعارَه، أو أُودَعَه أَجنَبيًّا صَارَ قَابِضًا؛ لأنَّ الإعارةَ، والإيداعَ إيَّاه صَحيحٌ فقد أَثبَتَ يَدَ النِّيابةِ لِغيرِه فصار قابضًا.

وَلُو أُرسَلَ المُشتري العبدَ المَبيعَ إلى حاجةٍ صارَ قابِضًا؛ لأنَّ إرْسالَه في الحاجةِ استِعْمالٌ له بدَليلِ أنَّه صارَ (راضيًا به) (١)، واستِعْمالُه إيَّاه إثْباتُ يَدِه عليه، وهو معنى القبض.

وَلُو جَنَى أَجِنَبِيُّ على المَبيع فاختارَ المُشتري اتِّباع الجاني بالضَّمانِ كان اختيارُه بمنزِلةِ القبضِ عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمّدٍ لا يكونُ حتى لو تِويَ (٢) الضّمانُ على الجاني بأنْ مات مُفْلِسًا، كان التَّوَى على المُشتري، ولا يَبْطُلُ البيعُ عندَ أبي يوسفَ، ويَتَقَرَّرُ عليه الثَّمَنُ، وعندَ محمّدِ يَبْطُلُ البيعُ، والتّوَى على البائعِ، ويَسْقُطُ الثَّمَنُ عن المُشتري.

وكذا لو استَبْدَلَ المُشتري الضَّمانَ ليَأْخُذَ (٣) [٣/ ١٢٩ أ] مَكانه من الجاني شيئًا آخَرَ جازَ عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمّدِ لا يجوزُ؛ لأنّ هذا تَصَرُّفٌ [في المعقود عليه قبلَ القبضِ؛ لأنَّ القيمةَ قائمةٌ مَقامَ العَيْنِ المُسْتَهْلَكةِ، والتَّصَرُّفُ ] (1) في المَعْقودِ عليه قبلَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «غاصبًا له».

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «نوى»، والصحيح المثبت: وتَوِيَ يَتْوَى توى، فهو تو: ذهب فلم يُرْجَ.
 (٣) في المخطوط: «فيأخذ».

القبضِ لا يجوزُ لا من البائعِ، ولا من غيرِه.

وكذا المَبيعُ إذا (١) كان مصوعًا من فضّة اشتراها بدينار فاستَهْلك المَصوعَ أَجنبيُّ قبلَ القبضِ فاختارَ المُشتري (أَنْ يَتَّبعَ) (٢) الجانيَ بالضَّمانِ، ونَقَدَ الدِّينارَ البائعُ فافْتَرَقا (٣) قبلَ قبضِ ضَمانِ المُسْتَهْلَكِ لا يَبْطُلُ الصَّرْفُ بينهما عندَ أبي يوسفَ؛ لأنّ اختيارَه تَضْمينَ المُسْتَهْلِكِ بمنزِلةِ القبضِ عندَه، وعندَ محمّدِ يَبْطُلُ الصَّرْفُ لِعَدَمِ القبضِ.

وجه قولِ محمّد أنّ الضَّمانَ حُكُمُ العَيْنِ؛ لأنّ قيمةَ العَيْنِ قائمةٌ مَقامَها، ولِهذا بَقيَ العقدُ على القيمةِ بعدَ استِهْ الكِ العَيْنِ ثم العَيْنُ لو كانت قائمةً فهَلكتْ قبلَ القبضِ كان الهَلاكُ على البائع، ويَبْطُلُ البيع، ويَسْقُطُ الثّمَنُ عن المُشتري فكذا القيمةُ، ولأبي يوسفَ أنّ جِنايةَ الأجنبيِّ حَصَلَتْ بإذنِ المُشتري، وأمرِه دَلالةً فيصيرُ قابِضًا كما لو فعلَ بنفسِه.

وبيانُ ذلك أنّ اختيارَ المُشتري اتباع الجاني بالضَّمانِ تمليكٌ من (\*) المضمونِ؛ لأنّ المضموناتِ تُمَلَّكُ باختيارِ الضَّمانِ مُسْتَنِدًا إلى وقتِ سببِ الضَّمانِ فيصيرُ كأنّ الجِناية حَصَلَتْ بأمرِ المُشتري فيصيرُ قابِضًا؛ لأنّ فعلَ الأجنبيِّ بأمرِ المُشتري بمنزِلةِ فعلِ المُشترى بنفسِه.

وَلو أَمَرَ المُشتري البائع أَنْ يعملَ في المَبيعِ عملاً فإنْ كان عملاً لا يُنقِصُه كالقِصارةِ، والغَسْلِ بأجرِ، أو بغيرِ أجرٍ لا يَصيرُ قابِضًا؛ لأنّ التّصَرُّفَ الذي لا يوجِبُ نُقْصانَ المَحَلِّ والغَسْلِ بأجرٍ، أو بغيرِ أجرٍ لا يَصيرُ قابِضًا؛ لأنّ التّصَرُّفَ الذي لا يوجِبُ نُقْصانَ المَحَلِّ مِمّا يَمْلِكُه البائعُ باليّدِ الثّابِتةِ كما إذا نَقلَه من مَكان إلى مَكان فكان الأمرُ به استيفاءً لِمِلْكِ اليّدِ فلا يَصيرُ به قابِضًا، وتَجِبُ الأُجْرةُ على المُشتري إنْ كان بأجرٍ؛ لأنّ الإجارةَ قد صَحَّتُ؛ لأنّ العملَ على البائع ليس بواجبٍ فجازَ أَنْ تُقابِلَه الأُجْرةُ، وإنْ كان عملاً يُنقِصُه يَصيرُ قابِضًا؛ لأنّ تَنقيصَه إثلافُ (جُزْءِ منه) (٥)، وقد حَصَلَ بأمرِه فكان مُضافًا إليه كأنّه فعلَه بنفسِه، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا أَسْلَمَ - في كُرِّ حِنْطةِ فلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَمَرَ رَبُّ السَّلَمِ المُسْلَمَ إليه أَنْ يَكيلَه فيها ففَعَلَ أَنّه إنْ إليه أَنْ يَكيلَه فيها ففَعَلَ أَنّه إنْ

(٣) في المخطوط: (وافترقا).(٥) في المخطوط: (جزئه).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لو».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «اتباع».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «منه».

كان رَبُّ السَّلَمِ حاضِرًا يَصيرُ قابِضًا بالتَّخْليةِ، وإنْ كان غائبًا لا يَصيرُ قابِضًا؛ لأنَّ الحِنْطةَ التي يَكيلُها المُسْلَمُ إليه مِلْكُه لا مِلْكُ رَبِّ السَّلَمِ؛ لأنَّ حَقَّه في الدَّيْنِ لا في العَيْنِ فلم يَصِرُ وكيلًا له فلا تَصيرُ يَدُه يَدَ رَبِّ السَّلَمِ، سَواءً يَصِحَ أَمرُ (١) المُسْتري إيّاه بكيلِها فلم يَصِرْ وكيلًا له فلا تَصيرُ يَدُه يَدَ رَبِّ السَّلَمِ، سَواءً كانت الغَراثرُ للمُسْلَمِ إليه، أو لِرَبِّ السَّلَمِ؛ لأنّ يَدَ رَبِّ السَّلَمِ عن الغَراثرِ قد زالَتْ فإذا كالَ فيها الحِنْطةُ لم تَصِرُ في يَدِ رَبِّ السَّلَمِ فلا يَصيرُ قابِضًا. وَكذا لو استَقْرَضَ من رجلِ كُرًا، ودَفَعَ إليه غَراثرَه ليَكيلَه فيها ففَعَلَ، وهو غائبٌ لا يَصيرُ قابِضًا؛ لأنّ القرْضَ لا يُمْلَكُ قبلَ القبضِ فكان الكُرُّ على مِلْكِ المُقْرِضِ فلم يَصِحَّ أمرُ المُسْتَقْرِضِ إيّاه بكيلِه فلا يَصيرُ، وكيلًا له فلا تَصيرُ يَدُه يَدَ المُسْتَقْرِضِ كما في السَّلَمِ.

ولو اشترى من إنسانٍ كُرًّا بِعَيْنِه، ودَفَعَ [إليه] (٢) غَرائرَه، وأَمَرَه بأَنْ يَكيلَ فيها ففَعَلَ صارَ قابِضًا سَواءٌ كان المُشتري حاضِرًا أو غائبًا؛ لأنّ المَعْقودَ عليه مُعَيَّنٌ، وقد مَلكه المُشتري بنفسِ العقدِ فصَحَّ أمرُ المُشتري؛ لأنّه تَناوَلَ عَيْنًا هو مِلْكُه فصَحَّ أمرُه، وصارَ البائعُ وكيلًا له، وصارَتْ يَدُه يَدَ المُشتري. وكذلك الطَّحْنُ إذا طَحَنَه المُسْلَمُ إليه بأمرِ رَبِّ السَّلَم لم يَصِرْ قابِضًا.

ولو طَحَنَه البائعُ بأمرِ المُشتري صارَ قابِضًا؛ لأنّ الطَّحْنَ بمنزِلةِ الكيلِ في الغَرائرِ ولو استَعارَ المُشتري من البائعِ غَرائرَه، وأمرَه بأنْ (٣) يَكيلَه فيها، ففَعَلَ، فإنْ كان المُشتري حاضِرًا يَصيرُ قابِضًا عندَ محمّدٍ ما لم يُسَلِّم الغَرائرَ إليه، سَواءٌ كانت الغَرائرُ بغيرِ عَيْنِها، [أو بعَيْنِها.

وقال أبو يوسفَ إنْ كانت بعَيْنِها صارَ المُشتري قابِضًا بنفسِ الكيلِ فيها، وإنْ كانت بغيرِ عَيْنِها] <sup>(١)</sup> بأنْ قال: أعِرْني غِرارةً، وكِلْ فيها، لا يَصيرُ قابِضًا.

وجه قولِ محمد؛ أنّ الغَراثرَ عاريّةٌ في الوجهَيْنِ جميعًا، ولم يَقْبِضُها، والعاريّةُ لا حُكْمَ لها بدونِ القبضِ فبَقيَتْ في يَدِ البائعِ فبَقيَ ما فيها في يَدِ البائعِ أيضًا فلا يَصيرُ في يَدِ المُشتري قابِضًا إلاّ بتسليم الغَراثرِ إليه .

ولأبي يوسفَ الفرْقُ بين حالةِ التّغيينِ، وعَدَمِ [٣/ ١٢٩ ب] التّغيينِ، وهو أنّ الغَرائرَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿بأمرٍ ١٠

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.(٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أن».

إذا كانت مُعَيَّنةً مُشارًا إليها فإنْ لم يُمْكِنْ تَصْحيحُ التَّعْيينِ من حيث كونِه استِعارةً يُمْكِنُ تَصْحيحُه من حيث إقامَتِها مَقامَ يَدِه، وإذا لم تَكُنْ مُتَعَيَّنةٌ فلا وجهَ للإعارةِ بوجهٍ، وقولَ محمّدِ أَظْهَرُ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَلُو اشترى كُرًّا بِعَيْنِهِ، وله على البائع كُرُّ دَيْنِ فأعطاه جولقًا (١)، وقال له: كِلْهما فيه فْفَعَلَ صارَ قابِضًا لهما، سَواءٌ كان المَبَيعُ أُوَّلاَّ أَو الدَّيْنُ، وهذا قولُ أبي يوسفَ، وقال محمَّدٌ رحمه الله إنْ كان المَبيعُ أُوَّلاً يَصيرُ قابِضًا لهما كما قال أبو يوسفَ، وإنْ كان الدَّيْنُ أَوَّلاً لَم يَصِرْ قَابِضًا لِلدَّيْنِ، وكان قابِضًا للعَيْنِ، وكانا شريكينِ فيه.

وجه قولِ محمدِ: أنَّ نفسَ الكيلِ في الدَّيْنِ ليس بقبضِ لِما ذَكَرْنا فإذا بَدَأُ بكيلِه لم يَصِرِ المُشتري قابِضًا له [فإذا كالَه بعدَه فقد خَلَطَ مِلْكَ المُشتري بمِلْكِ نفسِه فيَشترِ كانِ في المَخْلُوطِ، ونفسُ الكيلِ في العَيْنِ قبضٌ فإذا بَدَأُ بكيلِه صارَ المُشتري قابِضًا له ثم إذا كالَ الدَّيْنَ بعدَه فقد استَهْلك العَيْنَ بالخلْطِ فقامَ ذلك الدَّيْنُ مَقامَ العَيْنِ فصارَ قابِضًا له] (٢).

وجه قولِ ابي يوسف: أنَّ البائعَ خَلَطَ مِلْكَ المُشتري بمِلْكِ نفسِه في الحالِ بأمرِ المُشتري فكان (٣) مُضافًا إلى المُشتري، والخلْطُ من أسْبابِ التّمَلُّكِ في الجُمْلةِ، فيَمْلِكُ (١) المُشتري الدَّيْنَ بالخلْطِ، وقد جعله في غَرائرِه بأمرِه فصارَ قابِضًا له، واللَّهُ عز وجل

وَلُو بِاعِ قُطْنًا فِي فِراشٍ، أو حِنْطةً في سُنْبُلٍ، وسَلَّمَ كذلك فإنْ أمكَنَ المُشتريَ قبضُ القُطْنِ، أو الحِنْطةِ من غيرِ فتْقِ الفِراشِ، أو دَقُّ السُّنْبُلِ صارَ قابِضًا له لِحُصولِ معنى القبضِ، وهو التَّخَلِّي، والتَّمَكُّنُ من التَّصَرُّفِ، وإنْ لم يُمْكِنْه إلاَّ بالفتْقِ والدَّقِّ لم يَصِرْ قابِضًا له؛ لأنّه لا يَمْلِكُ الفتْقَ أو الدَّقَّ؛ لأنّه تَصَرُّفٌ في مِلْكِ الباثع، وهو لا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ في مِلْكِه فلم يَحْصُلِ التَّمَكُّنُ والتَّخَلِّي فلا يَصيرُ قابِضًا، ولو باع الثَّمَرة على الشَّجرةِ، وسَلَّمَ كذلك صارَ قابِضًا؛ لأنَّه يُمْكِنُه الجِذاذُ من غيرِ تَصَرُّفِ في مِلْكِ البائع فحَصَلَ التَّخَلِّي بتسليمِ الشَّجرِ فكان قبضًا بخلافِ بيعِ القُطْنِ في الفِراشِ والحِنْطةِ في السُّنْبُلِ، ولِهذا قالوا: إنَّ أُجْرةَ الجِذاذِ على المُشتري، وَأُجْرةَ الفَتْقِ والدَّقُّ على البائعِ إذا

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.(٤) في المخطوط: «فملك». (١) في المطبوع: «جوالقًا».(٣) في المخطوط: «فإن كان».

كان المُشتري لا يُمْكِنُه القبضُ إلا به؛ لأنّه صارَ قابِضًا لِلثَّمَنِ بتسليمِ الشّجرِ فكان الجاذُّ عامِلاً للمُشتري فكانت الأُجْرةُ عليه، ولم يَحْصُلِ القبضُ بتسليمِ الفِراشِ والسُّنْبُلِ فكان الفتْقُ والدَّقُّ على البائعِ مِمّا يَتَحَقَّقُ به التّسْليمُ فكانت أُجْرَتُه عليه.

هذا إذا كان المَبيعُ في يَدِ البائعِ وقت البيعِ. فَأَمّا إذا كان في يَدِ المُشتري فهَلْ يَصيرُ قَابِضًا للمبيعِ بنفسِ العقدِ أم يَحْتاجُ فيه إلى تَجْديدِ القبضِ فالأصلُ فيه أنّ الموجودَ وقت العقدِ إنْ كان مثلَ المُسْتَحَقِّ بالعقدِ يَنوبُ مَنابَه، وإنْ لم يَكُنْ مثلَه فإنْ كان أقوى من المُسْتَحَقِّ نابَ عنه، وإنْ كان دونَه لا يَنوبُ؛ لأنّه إذا كان مثلَه أمكنَ تَحْقيقُ التّناوُبِ؛ لأنّ المُتماثِلينِ غيرانِ يَنوبُ كُلُّ واحدٍ منهما مَنابَ صاحبِه، ويَسُدُّ مَسَدَّه، وإنْ كان أقوى منه يوجَدُ فيه المُسْتَحَقُّ وزيادةٌ، وإنْ كان دونَه لا يوجَدُ فيه إلاّ بعضُ المُسْتَحَقِّ فلا يَنوبُ عن كُلُه.

وبيانُ ذلك في مسائلَ، وجُمْلةُ الكلامِ فيها أنّ يَدَ المُشتري قبلَ الشَّراءِ إِمّا أنْ كانت يَدَ ضَمانِ ، وإِمّا أنْ كانت يَدَ أمانةٍ فإنْ كانت يَدَ ضَمانٍ فإن كانت يَدَ ضَمانٍ بنفسِه، [وإمّا أنْ كانت يَدَ ضَمانٍ بنفسِه] (١٠ كيّدِ الغاصِبِ يَصيرُ المُشتري قابِضًا للمَبيعِ بنفسِ العقدِ، ولا يَحْتاجُ إلى تَجْديدِ القبضِ، سَواءٌ كان المَبيعُ حاضِرًا، أو غائبًا؛ لأنّ المَغْصوبَ مضمونٌ بنفسِه، والمَبيعُ بعدَ القبضِ مضمونٌ بنفسِه فتَجانَسَ القبضان فنابَ أحدُهما عن الآخرِ؛ لأنّ التّجانُسَ يَقْتَضي التشابُه، والمُتشابِهانِ يَنوبُ كُلُّ واحدٍ منهما أحدُهما عن الآخرِ؛ لأنّ التّجانُسَ يَقْتَضي التشابُه، والمُتشابِهانِ يَنوبُ كُلُّ واحدٍ منهما أحدالينِ يَدُ ضَمانٍ . وإنْ كانت يَدُه يَدَ ضَمانٍ لِغيرِه كيّدِ الرَّهْنِ بأنْ باع الرّاهنُ المَرْهونَ من المُرهونَ من المُرهونَ من المُرهونَ من ويتَمَكَّنُ من قبضِه؛ لأنّ المَرْهونَ ليس بمضمونِ بنفسِه بل بغيرِه، وهو الدَّيْنُ، والمَبيعُ مضمونٌ بنفسِه فلم يتَجانَسِ القبضانِ فلم يَتشابَها فلا يَنوبُ أحدُهما عن الآخرِ، ولأن الرَّهْنَ أمانةٌ في الحقيقةِ فكان قبضُه قبضَ أمانةٍ، وإنّما يَسْقُطُ الدَّيْنُ بهَلاكِه لِمَعْنَى آخرَ لا لِكَوْنِه مضمونًا على ما عُرِفَ، وإذا كان أمانةٌ فقبضُ الأمانةِ لا يَنوبُ عن قبضِ الضَّمانِ لكَوْمَ العاريةِ والوديعةِ .

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

وإنْ كانت يَدُ المُشتري يَدَ أمانةٍ كيَدِ الوديعةِ [٣/ ١٣٠ أ]، والعاريّةِ لا يَصيرُ قابِضًا إلاّ أَنْ يكونَ بحَضْرَتِه، أو يَذْهَبُ إلى حيث يَتَمَكَّنُ من قبضِه بالتّخَلّي؛ لأنّ يَدَ الأمانةِ ليستْ من جنسِ يَدِ الضَّمانِ فلا يَتَناوَبانِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَلُو اخْتَلَفَ البَائعُ، والمُشتري في قبضِ المَبيعِ فقال البَائعُ: قَبَضْتَه، وقال المُشتري: لم أقبِضْه فالقولُ قولُ المُشتري؛ لأنّ البائعَ يَدَّعي عليه وُجودَ القبضِ، وتَقَرُّرَ الثّمَنِ، وهو يُنْكِرُ، ولأنّ عَدَمَ القبضِ أصلٌ [والوُجودُ عارِضٌ فكان المُشتري مُتَمَسِّكًا بالأصلِ، والبائعُ يَدَّعي أمرًا عارِضًا] (١) فكان الظّاهرُ شاهدًا للمُشتري فكان القولُ قوله مع يَمينِه.

وكذا إذا قَبَضَ <sup>(٢)</sup> بعضه، واختَلَفا في قدر المقبوض، فالقولُ قولُ المُشتري لِما قُلْنا. وَلو اختَلَفا في قبضِ الثّمَنِ، فالقولُ قولُ البائعِ لِما قُلْنا في قبضِ المَبيعِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَلُو اخْتَلَفَا فقال البائعُ للمُشتري: قَطَعْتَ يَدَه فصِرْتَ قابِضًا، وقال المُشتري للبائع: انْتَ قَطَعْتَ يَدَه، وانفَسَخَ البيعُ فيه (٣) لم يُقْبل قولُ كُلِّ واحدِ منهما على صاحبِه، ويُجْعَلُ كَانَّ يَدَه ذهبَتْ بآفةٍ سَماويّةٍ لِتَعارُضِ الدَّعْوَتَيْنِ، وانعِدامِ دَليلِ التَّرْجيحِ لأحدِهما فلا يكونُ قولُ أحدِهما بالقبولِ على صاحبِه أولى من قولِ الآخرِ فلا يُقْبَلُ، ويُجْعَلُ كَأَنّها ذهبَتْ بآفةٍ سَماويّةٍ، ويُخَيِّرُ المُشتري لِتَعَيْرِ (٤) المَبيع قبلَ القبض فإنْ شاء أخذ الباقي بجميعِ الثّمَنِ، وإنْ شاء رَدَّه على البائعِ فإنِ اختارَ الأُخذَ يَحْلِفُ كُلُّ واحدِ منهما على دَعْوَى صاحبِه، ويَأْخُذُ كذا ذَكَرَ القُدوريُّ رحمه الله في شرحِه.

أمّا تَحْلَيْفُ البائعِ فلا إشْكالَ فيه؛ لأنّ المُشتريَ يَدَّعي عليه سُقوطَ بعضِ الثَّمَنِ، وهو يُنْكِرُ فيَخْلِفُ؛ لأنّه إذا حَلَفَ لا يَسْقُطُ عن المُشتري شيءٌ من الثَّمَنِ فكان تَحْلَيْفُه مُفيدًا.

وأمّا تَحْليفُ المُشتري فمُشْكِلٌ؛ لأنّه لا يُفيدُ شيئًا؛ لأنّه يَأْخُذُه بعدَ الحلِفِ بكُلِّ الثّمَنِ، وهذا فيما إذا اختارَ المُشتري الرَّدَّ على البائعِ؛ لأنّه لا يَحْلِفُ البائعُ بل يَحْلِفُ المُشتري، وحْدَه؛ لأنّ تَحْليفَ البائعِ لا يُقيدُه شيئًا حيث يَرُدُّه عليه.

وَكذلك لو كان المبيعُ مِمّا يُكالُ، أو يوزَنُ فذهبَ بعضُه فاختَلَفا فقال البائعُ للمُشتري:

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيهما».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قبضه».(٤) في المخطوط: «لتعين».

أنْتَ أَكُلْت، وقال المُشتري للبائع: مثل ذلك أنّه (١) لا يُقْبَلُ قولُ واحدِ منهما على صاحبِه، ويُجْعَلُ كأنّه ذهبَ بعضُه بآفةِ سَماويّةِ لِما قُلْنا، ويُخَيَّرُ المُشتري لِتَفَرُّقِ الصّفْقةِ، إلاّ أنّ هناك (٢) إنِ اختارَ الأخْذَ أخذ الباقي بما بقي من الثّمَنِ؛ لأنّ القدرَ في المَكيلِ، والموزونِ مَعْقودٌ عليه، فكان له حِصّةٌ من الثّمَنِ، والأطرافُ من الحيوانِ جاريةٌ مجرى الأوصافِ فلا يُقابِلُها الثّمَنُ إلاّ إذا صارَتْ مقصودةً بالقبضِ أو بالجِنايةِ على ما بَيَّنا فيما تَقَدَّمَ.

وذَكَرَ القُدوريُّ رحمه الله ههنا أيضًا أنّه يَحْلِفُ كُلُّ واحدٍ منهما على دَعْوَى صاحبِه، ويَأْخُذُ، ولا إشكالَ ههنا في تَحْليفِ المُشتري؛ لأنّ التّحْليفَ مُفيدٌ في حَقِّه؛ لأنّ البائع يَدَّعي عليه كُلَّ الثّمَنِ بالحلِفِ فكان مُفيدًا. وأمّا يَدَّعي عليه كُلَّ الثّمَنِ بالحلِفِ فكان مُفيدًا. وأمّا تَحْليفُ البائع ففيه إشكالُ؛ لأنّ المُشتري يَدَّعي عليه سُقوطَ بعضِ الثّمَنِ، وذا حاصِلُ له من غيرِ تَحْليفِه فلم يَكُنْ تَحْليفُه مُفيدًا في حَقَّه فيَنْبَغي أنْ لا يَحْلِفَ، وإنِ اختارَ الرَّدَّ على البائع حَلَفَ المُشتري وحْدَه دونَ البائع لِما قُلْنا فإنْ أقامَ أحدُهما البَيِّنةَ قُبِلَتْ بَيِّنتُه؛ لأنّها قامَتُ على أمرِ جائزِ الوُجودِ، وإنْ أقاما البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ البائع؛ لأنّها مُثْبِتةٌ ألا تَرَى أنّها توجِبُ دُخولَ السَّلْعةِ في ضَمانِ المُشتري، وتُقَرِّرُ (٣) الثّمَنَ عَليه، وبَيِّنةُ المُشتري نافيةٌ فالمُثبِتةُ أولى، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ومنها ثُبُوتُ حَقُّ الحبْسِ للمَبيعِ لاستيفاءِ الثَّمَنِ، وهذا عندَنا (1).

وقال الشّافعيُّ رحمه الله في قُولٍ: يُسَلَّمانِ مَعًا، وفي قولٍ: يُسَلَّمُ المَبيعُ أَوِّلاً ثم يُسَلَّمُ الشّفنُ (٥) أمّا قولُه الأوّلُ فبِناءً على أصلِه الذي ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ، وهو أنّ الثّمَنَ، والمَبيعَ من الأسْماءِ المُتَرادِفةِ عندَه، ويَتَعَيَّنُ كُلُّ واحدٍ منهما بالتّعْيينِ فكان كُلُّ ثَمَنٍ مَبيعًا، وكُلُّ مَبيعٍ ثَمَنًا.

وَأَمَّا قُولُهُ الثَّانِي، وهو أنَّ في تَقْديمِ تِسليمِ المَبيعِ صيانةَ العقدِ عن الانفِساخِ بهَلاكِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿لأنهُ.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: (ههنا).
 (٣) في المخطوط: (ويقدر).

<sup>(</sup>٤) َ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٢٢٦/١٣، ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) ومذهب الشافعية: يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٢٩٠).

المَبيع، وليس ذلك في تَقْديم تسليم الثّمَن؛ لأنّه لو هَلك المَبيعُ قبلَ القبضِ يَنْفَسِخُ العقدِ عن الانفِساخِ ما العقدُ، وإنْ قَبَضَ الثّمَنَ فكان تَقْديمُ تسليمِ المَبيعِ أولى صيانةً للعقدِ عن الانفِساخِ ما

ولَنَا قولُه عليه الصلاة والسلام: «الدَّيْنُ مقضِيًّ» (١)، وصَفَ عليه الصلاة والسلام الدَّيْنَ بكَوْنِه مقضيًّا عامًّا أو مُطْلَقًا فلو تَأخَّرَ تسليمُ الثَّمَنِ عن تسليمِ المَبيعِ لم يَكُنْ هذا الدَّيْنُ [٣/ ١٣٠ ب] مقضيًّا، وهذا خلافُ النَّصِّ.

ورُوِيَ عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: «ثَلَاثَ لَا يُؤَخّرنَ: الجِنَازةُ إِذَا حَضرَت، والأيْمُ إِذَا وجَدَتْ لَهَا كُفْتًا، والدَّيْنُ إِذَا وجَدْتَ مَا يَقْضِيهِ» (٢)، وتَقْديمُ تسليمِ المَبيعِ تَأْخيرُ الدَّيْنِ، وأنَّه مَنْفيُّ بظاهرِ النَّصِّ، ولأنَّ المُعاوَضاتِ مَبناها على المُساواةِ عادةً، وحَقيقةً، ولا تَتَحَقَّقُ المُساواةُ إلاّ بتَقْديمِ تسليمِ الثَّمَنِ؛ لأنَّ المَبيعَ مُتَعَيِّنٌ قبلَ التَّسْليمِ، والثَّمَنَ لا يَتَعَيَّنُ إِلاَّ بِالتَّسْلِيمِ على أَصلِنا فلا بُدَّ مَن تسليمِه أَوَّلاً تَحْقيقًا للمُساواةِ.

وقولُه فيما قُلْتَه صيانةٌ للعقدِ عن الانفِساخِ بهَلاكِ المَبيعِ قُلْنا هَلاكُه قبلَ تسليمِ الثَّمَنِ نادِرٌ، والنَّادِرُ مُلْحَقٌ بالعَدَمِ فيَلْزَمُ اعتِبارُ معنى المُساواة في ذلك. ثُمَّ الكَلامُ في هذا الحُكْم في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في بيانِ شرطِ ثُبوتِ هذا الحُكْمِ، والثَّاني في بيانِ ما يَبْطُلُ به بعدَ ثُبوتِه أمَّا شرطُ ثُبوتِه فشيئانِ:

احدُهما: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ البَدَلينِ عَيْنًا، والآخَرُ دَيْنًا فإنْ كانا عَيْنَيْنِ، أَو دَيْنَيْنِ فلا يَثْبُتُ حَقُّ الحبْسِ بل يُسَلَّمانِ مَعًا لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ.

والثاني؛ أَنْ يكونَ الثّمَنُ حالاً فإنْ كان مُؤَجَّلًا لا يَثْبُتُ حَقُّ الحبْسِ؛ لأنّ وِلايةَ الحبْسِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في تضمين العور، برقم (٣٥٦٥)، والترمذي، برقم (١٢٦٥)، وابن ماجه، برقم (٢٤٠٥)، وآلبيهقي في الكبرى (٦/ ٨٨)، برقم (١١٢٥٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥٢٩)، برقم (٢٢٨٤٣) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني، رقم (٤١١٦).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في تعجيل الجنازة، برقم (١٠٧٥)، وأحمد، برقم (٨٣٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٧٧) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر ضعيف سنن الترمذي للألباني.

تَثْبُتُ حَقًّا للبائعِ لِطَلَبِهِ المُساواةَ عادةً لِما بَيَّنا، ولَمّا باع بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فقد أَسْقَطَ حَقَّ نفسِه فبَطَلَتِ الولايةُ .

ولو كان الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا في العقدِ فلم يَقْبِضِ المُشتري المَبيعَ حتى حَلَّ الأجَلُ فلَه أنْ يَقْبِضَه قبلَ نَقْدِ الثَّمَنِ، وليس للبائعِ حَقُّ الحبْسِ؛ لأنَّه أَسْقَطَ حَقَّ نفسِه بالتّأجيلِ، والسّاقِطُ مُتَلاشٍ فلا يحتملُ العَوْدَ، وكذلكَ لو طَرَأ الأجَلُ على العقدِ بأنْ أُخِّرَ الثَّمَنُ بعدَ العقدِ فلم يَقْبِضِ المبيع حتى حَلَّ الأجَلُ له أَنْ يَقْبِضَه قبلَ نَقْدِ الثَّمَنِ، ولا يَمْلِكُ البائعُ حَبْسَه لِما

ولو باع بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فلم يَقْبِضِ المُشتري حتى حَلَّ الأجَلُ هَلْ له أَجَلٌ آخَرُ في المُسْتَقْبَلِ؟ يُنْظَرُ إِنْ ذَكَرا أَجَلًا مُطْلَقًا بأنْ ذَكَرا سَنةً مُطْلَقةً غيرَ مُعَيَّنةٍ فلَه أجَلُ آخَرُ هو سَنةٌ أُخرى من حينِ يَقْبِضُ المَبيعَ عندَ أبي حنيفةً، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ الثّمَنُ حالّ، وليس له أَجَلُّ آخَر .

وإنْ ذَكَرِا أَجَلًا بِعَيْنِهِ بِأَنْ باعه إلى رَمَضانَ فلم يَقْبِضْه المُشتري حتى مَضَى رَمَضانُ صارَ الثَّمَنُ حالاً بالإجماع.

وجه قولهما: أنَّ السَّنةَ المُطْلَقةَ تَنْصَرِفُ إلى سَنةٍ تَعْقُبُ العقدَ بلا فصلِ فإذا مَضَتِ (١) انتَهَى الأَجَلُ كما لو عُيِّنَ الأَجَلُ نَصًّا، ولأبي حنيفةَ رحمه الله: أنّ التأجيل (٢) في الثّمَنِ شُرِعَ نَظَرًا للمُشتري ليَنْتَفِعَ بالمَبيع في الحالِ مع تَأخيرِ (٣) المُطالَبةِ بالثّمَنِ، ولَنْ يَحْصُلَ هذا الغَرَضُ له إلاَّ وأنْ يكونَ اعتِبارُ الأجَلِ من وقتِ قبضِ المَبيعِ فكان هذا تَأْجيلًا من هذا الوقْتِ دَلالةً بخلافِ ما إذا عَيَّنَ الأجَلَ؛ لأنَّه نَصَّ على تَعَيُّنِه فوَجَبَ اعتِبارُ المَنْصوصِ عليه إذْ لا دَلالةً مع النّصّ بخلافِها.

ولو كان في البيع خيارُ الشَّرطِ لهما، أو لأحدِهما، والأجَلُ مُطْلَقٌ فابْتِداءُ الأجَلِ من حينِ وُجوبِ (1) العقدِ، وهو وقتُ سُقوطِ الخيارِ لا من حينِ وُجودِه؛ لأنَّ تَأْجيلَ الثَّمَنِ هو تَأْخيرُه عن وقتِ وُجوبِه، ووَقْتُ وُجوبِه هو وقتُ وُجوبِ العقدِ وانبِرامِه لا قبلَه إذْ لا وُجوبَ لِلثَّمَنِ قبلَه، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مضي».

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «الأصل».
 (٤) في المخطوط: «وجود». (٣) في المخطوط: «تأخر».

وأمّا بيانُ ما يَبْطُلُ به حَقُّ الحبْسِ بعدَ ثُبوتِه، وما لا يَبْطُلُ فنقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: إذا أَخَّرَ الشَّمَنَ بعدَ العقدِ بَطَلَ حَقُّ الحبْسِ؛ لأنّه أَخَّرَ حَقَّ نفسِه في قبضِ الثّمَنِ فلا يَتَأَخَّرُ حَقُّ المُشتري في قبضِ المَّمنِع، وكذا المُشتري إذا نَقَدَ الثّمَنَ كُلَّه أو أبرَأه البائعُ عن كُلِّه بَطَلَ المُشتري في قبضِ المَبيع، وكذا المُشتري إذا نَقَدَ الثّمَنَ كُلَّه أو أبرَأه البائعُ عن كُلِّه بَطَلَ حَقُّ الحبْسِ الستيفاءِ الثّمَنِ، واستيفاءُ الثّمَنِ والا ثَمَنَ مُحالٌ، ولو نَقَدَ الثّمَنَ كُلَّه إلا درهَمًا كان له حَقُّ حَبْسِ المَبيعِ (١) جميعِه الستيفاءِ الباقي؛ الأنّ المَبيعَ في استحقاقِ الحبْسِ بالثّمَنِ الا يَتَجَزَّأُ فكان كُلُّ المَبيعِ مَحْبوسًا بكُلِّ جُزْءٍ من أجزاءِ الثّمَنِ.

وكذلك (٢) لو باع شيئينِ صَفْقة واحدة، وسَمَّى لِكُلِّ، واحدٍ منهما ثَمَنًا فنَقَدَ المُشتري حِصّة أحدِهما كان للبائع حَبْسُهما حتى يَقْبِضَ حصة الآخَرِ لِما قُلْنا، ولأنّ قبض أحدِهما دونَ الآخَرِ تفريقُ الصّفْقةِ الواحدةِ في حَقِّ القبضِ، والمُشتري لا يَمْلِكُ تفريقَ الصّفْقةِ الواحدةِ في حَقِّ القبضِ، والمُشتري لا يَمْلِكُ تفريقَ الصّفْقةِ الواحدةِ في حَقِّ القبولِ بأنْ يَقْبَلَ الإيجابَ في أحدِهما دونَ الآخَرِ فلا يَمْلِكُ التّفريقَ في حَقِّ القبضِ شِبْهًا بالعقدِ.

وكذلك لو أبرَأه من حِصّةِ [٣/ ١٣١ أ] أحدِهما فلَه حَبْسُ الكُلِّ لاستيفاءِ الباقي لِما ذكرنا. وَكذلك لو باع من اثنيْنِ فنَقَدَ أحدُهما حِصَّتَه كان له حَقَّ حَبْسِ المَبيعِ حتى يَقْبِضَ ما على الآخرِ. ورُوِيَ عن أبي يوسف رحمه الله في النّوادِرِ أنّه إذا نَقَدَ أحدُهما نصفَ الثّمَنِ يَأْخُذُ نصفَ المَبيع.

ووجهه: أنّ الواجبَ على كُلِّ واحدٍ منهما نصفُ الثّمَنِ فإذا أدَّى النَّصْفَ فقد أدَّى ما وجَبَ عليه فلا معنى لِتَوَقُّفِ حَقَّه في قبضِ المَبيعِ على أداءِ صاحبِه، ولأنّه لو تَوَقَّفَ، وصاحبُه مُخْتارٌ في الأداءِ قد يُؤدِّي، وقد لا يُؤدِّي فيَفوتُ حَقَّه أصلاً، ورَأسًا، وهذا لا يجوزُ، ولِهذا جُعِلَ التّخليةُ، والتّخلّي تسليمًا، وقبضًا في الشّرعِ على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ.

وجه ظاهرِ الرِّوايةِ -على نحوِ ما ذَكَرْنا-: أنَّ المَبيعَ في حَقِّ (الاستحقاقِ لِحَبْسِ الثَّمَنِ) (٣) لا يحتملُ التَّجَزُّ قَ فكان استحقاقُ بعضِه استحقاقَ كُلِّه، وما ذَكَرْنا أنَّ الصَّفْقةَ واحدةٌ فلا تحتملُ التَّفْريقَ في البعضِ (٤) كما لا تحتملُه في القَبولِ فإنْ غابَ أحدُهما لم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الجميع». (٢) في المخطوط: «وكذا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «استحقاق الحبس بالثمن».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «القبض».

يُجْبَرِ الآخَرُ على تسليمِ كُلِّ الثَّمَنِ؛ لأنَّ الواجبَ على كُلِّ واحدِ منهما نصفُ الثَّمَنِ لا كُلُّه، فلا يُواخَذُ بتسليمِ كُلِّه فإنِ اختارَ الحاضِرُ ذلك، ونَقَدَ كُلَّ الثَّمَنِ، وقَبَضَ المَبيعَ هَلْ يكونُ مُتَبَرِّعًا فيما نَقَدَ أُم لا؟ اخْتُلِفَ فيه:

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكونُ مُتَبَرِّعًا [فيما نَقَدَ] (١)، وله أَنْ يَحْبِسَه عن الشَّريكِ الغائبِ حتى يَسْتَوْفيَ ما نَقَدَ عنه، وقال أبو يوسفَ رحمه الله: هو مُتَبَرِّعٌ (٢) في حِصَّتِه.

وجه قولِه ظاهرٌ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ غيرِه بغيرِ أمرِه فكان مُتَبَرِّعًا كما في ساثرِ الدُّيونِ. ولهما أنّه قَضَى دَيْنَ صاحبِه بأمرِه دَلالةً فلا يكونُ مُتَبَرِّعًا كما لو قضاه بأمرِه نَصًا، ودَلالةً ذلك أنّه لَمّا غابَ قبلَ نَقْدِ الثّمَنِ مع عِلْمِه أنّ صاحبَه استَحَقَّ قبضَ نصيبِه من المَبيعِ بتسليم خصَّتِه من الثّمَنِ، ولا يُمْكِنُه الوُصولُ إليه إلاّ بتسليم كُلِّ الثّمَنِ كان إذنًا له بتسليم حِصَّتِه من الثّمَنِ فكان قاضيًا دَيْنَه بأمرِه دَلالةً فلم يَكُنْ مُتَطَوِّعًا، وصارَ هذا كمَنْ أعارَ ماله إنسانًا ليَرْهَنَه بدينِه فرَهَنَ ثم افْتَكَّه الغيرُ من مالِ نفسِه لا يكونُ مُتَبَرِّعًا، ويرجعُ على الرّاهنِ؛ لأنّ الرّاهنَ لَمّا عَلِمَ أنّه عَلَّى مالَ الغيرِ بدَيْنِه، ولا يَزولُ العُلوقُ إلاّ بانفِكاكِه (٣)، فكان إذنًا له بالفِكاكِ دَلالةً كذا هذا، وله حَقَّ حَبْسِ العبدِ إلى أنْ يَسْتَوْفيَ ما نَقَدَ عنه كما لو نَقَدَ بأمرِه بلكِ في يَدِه قبلَ الحبْسِ يرجعُ على شريكِه بنصفِ الثّمَنِ؛ لأنّه أدًى عنه بأمرِه دَلالةً على ما ذَكَرْنا، واللّهُ – عز وجل – أعلمُ .

والرَّهْنُ بالنَّمَنِ، والكَفالةُ به لا يُبْطِلانِ حَقَّ الحبْسِ؛ لأنهما (٤) لا يُسْقِطانِ النَّمَنَ عن فِمَةِ المُشتري، ولا حَقَّ المُطالَبةِ به فكانت الحاجةُ إلى تَعْيينِه بالقبضِ قائمةً فيَبْقَى حَقُّ الحبْسِ لاستيفائه. وَأَمَّا الحوالةُ بالثَّمَنِ فَهَلْ تُبْطِلُ حَقَّ الحبْسِ؟ قال أبو يوسفَ: تُبْطِلُ سَواءٌ كانت الحوالةُ من المُشتري بأنْ أحالَ المُشتري البائع بالثّمنِ على إنسانٍ، وقبِلَ المُحالُ عليه الحوالةَ، أو من البائع بأنْ أحالَ البائعُ غَريمًا له على المُشتري .

وقال محمد: إنْ كانت الحوالةُ من المُشتري لا تَبْطُلُ، وللبائعِ أَنْ يَحْبِسَ المَبيعَ حتى يَسْتَوْفيَ الثّمَنَ من المُحالِ عليه، وإنْ كانت من البائعِ فإنْ كانت مُطْلَقةً لا تَبْطُلُ أيضًا، وإنْ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٢) في المخطوط: «متطوع».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بالفكاك». (٤) في المخطوط: «لأنه».

كانت مُقَيَّدةً بما عليه تَبْطُلُ فأبو يوسفَ أرادَ بَقاءَ [حقً] (١) الحبْسِ على بَقاءِ الدَّيْنِ في ذِمّةِ المُشتري، وذِمَّتُه بَرِثْت من دَيْنِ المُحيلِ بالحوالةِ فيَبْطُلُ (٢) حَقُّ الحبْسِ، ومحمّدٌ اعتَبرَ بَقاءَ حَقِّ المُطالَبةِ ؛ لِبَقاءِ حَقِّ الحبْسِ، وحَقُّ المُطالَبةِ لم يَبْطُلْ بحَوالةِ المُشتري.

الاتترى: أنّ له أنْ يُطالِبَ المُحالَ عليه؟ فلم يَبْطُلْ حَقُّ الحبْسِ، وبَطَلَتْ حَوالةُ البائعِ إذا كانت مُقَيَّدةً بما على المُحالِ عليه فبَطَلَ حَقُّ الحبْسِ.

والصّحيحُ اعتبارُ محمّدٍ؛ لأنّ حَقَّ الحبْسِ في الشّرعِ يَدورُ مع حَقِّ المُطالَبةِ بالثّمَنِ لا مع قيامِ الثّمَنِ في ذاتِه بدَليلِ أنّ الثّمَنَ إذا كان مُؤجَّلًا لا يَثْبُتُ حَقَّ الحبْسِ، والثّمَنُ في ذِمّةِ المُشتري قائمٌ، وإنّما سَقَطَتِ المُطالَبةُ دَلَّ أنّ حَقَّ الحبْسِ يَتْبَعُ حَقَّ المُطالَبةِ بالثّمَنِ لا قيامُ الثّمَنِ في ذاتِه، وحَقَّ المُطالَبةِ في حَوالةِ المُشتري وحَوالةُ البائعِ إذا كانت مُطْلَقةً فكان حَقَّ الحبْسِ ثابِتًا، وفي حَوالةِ البائعِ إذا كانت مُقيَّدةً يَنْقَطِعُ فلم يَنْقَطِعْ حَقُّ الحبْسِ.

وعلى [٣/ ١٣١ ب] هذا الخلافِ إذا أحالَ الرّاهنُ المُرْتَهِنَ بدَيْنِه على رجلٍ أو أحالَ المُرْتَهِنُ غَريمًا له بدَيْنِه على الرّاهنِ حَوالةً مُطْلَقةً أو مُقَيَّدةً أنّه يَبْطُلُ حَقُّ المُرْتَهِنِ في حَقِّ المُرْتَهِنِ في حَوالةِ حَبْسِ الرَّهْنِ عندَ أبي يوسف، وعندَ محمّد: لا يَبْطُلُ في حَوالةِ الرّاهنِ، وكذا في حَوالةِ المُرْتَهِنِ إذا كانت مُطْلَقةً، وإنْ كانت مُقيَّدةً تَبْطُلُ. وَلو أعارَ البائعُ المَبيعَ للمُشتري (٣) أو أو دَعَه بَطَلَ حَقُ الحبْسِ حتى لا يَمْلِكَ استِرْ دادَه في ظاهرِ الرِّوايةِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ: أنَّه لا يَبْطُلُ ، وللبائعِ أَنْ يَسْتَرِدَّه .

وجه هذه الرواية: أنّ عقدَ الإعارةِ، والإيداعِ ليس بعقدِ لازِم، فكان له وِلايةُ الاستِرْدادِ كالمُرْتَهِنِ إذا أعارَ الرَّهْنَ من الرّاهنِ أو أودَعَه إيّاه له أنْ يَسْتَرِدَّه لِما قُلْنا كذا هذا.

وجه ظاهرِ الرَّوايةِ أنّ الإعارةَ والإيداعَ أمانةٌ في (يَدِ المُشتري، وهو) (<sup>4)</sup> لا يَصْلُحُ نائبًا عن البائعِ في اليَدِ، فإذا وقَعَتِ العاريّةُ أو عن البائعِ في اليَدِ، فإذا وقَعَتِ العاريّةُ أو الوديعةُ في يَدِه وقَعَتْ بجِهةِ الأصالةِ، وهي يَدُ المِلْكِ، ويَدُ المِلْكِ يَدٌ لازِمةٌ، فلا يَمْلِكُ إبطالَها بالاستِرْدادِ، بخلاف (٥) الرَّهْنِ فإنّ المُرْتَهِنَ في اليَدِ الثَّابِتةِ بعقدِ الرَّهْنِ بمنزِلةِ

(٢) في المخطوط: «فبطل».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «المشتري».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «وبخلاف».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «اليد والمشترى».

المالك فيُمْكِنُ تَحْقيقُ معنى الإنابةِ، ويَدُ النّيابةِ لا تكونُ لازِمةً فمَلك الاستِرْدادَ.

ولو قَبَضَ المُشتري المَبيعَ بإذنِ البائعِ بَطَلَ حَقُّ الحبْسِ حتى لا يَمْلِكَ الاستِرْدادَ؛ لأنّه أبطَلَ حَقَّه بالإذنِ بالقبضِ، ولو قَبَضَ بغيرِ إذنِه لم يَبْطُلْ، وله أَنْ يَسْتَرِدَّه؛ لأَنّ حَقَّ الإنسانِ لا يجوزُ إبطالُه [عليه] (١) من غيرِ رِضاه.

ولو كان المُشتري تَصَرَّفَ فيه نُظِرَ في ذلك إنْ (٢) كان تَصَرُّفًا يحتملُ الفسخَ كالبيع، والهبةِ، والرَّهْنِ، والإجارةِ، والإمهارِ فسخه، واستَرَدَّه؛ لأنّه تَعَلَّقَ به حَقُه، وإنْ كان تَصَرُّفًا لا يحتملُ الفسخَ كالإعتاقِ، والتَدْبيرِ، والاستيلادِ لا يَمْلِكُ الاستِرْدادَ؛ لأنّ الاستِرْدادَ، والإعارة إلى الحبْسِ إمّا أنْ كان مع نَقْضِ هذه التَصَرُّفاتِ، وإمّا أنْ كان مع قيامِها لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنّ هذه التَصَرُّفاتِ لا تحتملُ النَقْضَ، ولا سَبيلَ إلى الثّاني؛ لاتها إذا بَقيَتْ كانت الإعادةُ إلى الحبْسِ حَبْسَ الجُزْءِ من كُلِّ وجهِ أو من وجهِ دونَ وجهِ، وكُلُّ ذلك لا يجوزُ فبطَلَ حَقُّ الحبْسِ أصلاً. وَلو نَقَدَ المُشتري الثّمَنَ فوجَدَه البائعُ زُيوفًا وسُتَوقًا أو وجَدَ بعضه كذلك فهذا لا يخلو إمّا أنْ يكونَ المُشتري قَبَضَ المَبيعَ، وإمّا أنْ يكونَ المُشتري قَبَضَ المُشتري يُنْظَرُ إنْ كان قَبَضَه بغيرِ إذنِ البائعِ النّه بَتَيْنَ أنّه ما استَوْفَى حَقَّه، وإنْ كان قَبَضَه المُشتري يُنْظَرُ إنْ كان قَبَضَه بغيرِ إذنِ البائعِ فللبائعِ أنْ يَسْتَرِدَه في الفُصولِ كُلّها إما قُلْنا.

وكُذلك إِنْ كَانَ المُشتري تَصَرَّفَ في المَبيعِ فللبائعِ أَنْ يَفْسَخَ تَصَرُّفَه ، ويَسْتَرِدَّ المَبيعَ إلا إذا كَانَ تَصَرُّفًا لا يحتملُ الفسخَ فلا يُفْسَخُ ، ويُطالَبُ المُشتري بالثّمَنِ فلو نَقَدَ المُشتري الثّمَنَ قبلَ أَنْ يَفْسَخُ التّصَرُّفَ الذي يحتملُ الفسخَ لا يُفْسَخُ ؛ لأنّه لَمّا نَقَدَ الثّمَنَ فقد بَطَلَ حَقُّه في الحبْسِ فبَطَلَ حَقُّ الفسخِ والاستِرْدادِ ، وإنْ كان قَبَضَه بإذنِ البائع يُنْظُرُ إِنْ وجَدَه زُيوفًا فرَدَّها لا يَمْلِكُ استِرْدادَ المَبيعِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ ، وعندَ زُفَرَ له أَنْ يَسْتَرِدً ، وهو قولُ أبي يوسفَ .

وجه قول زُفَرَ: أنّ البائع ما رَضي بزَوالِ حَقِّ الحبْسِ إلا بوُصولِ حَقِّه إليه، وحَقُّه في الثّمَنِ السَّليمِ لا في المَعيبِ فإذا وجَدَه مَعيبًا فلم يُسَلَّمْ له حَقُّه فكان له أنْ يَسْتَرِدَّ المَبيعَ حتى يَسْتَوْفيَ حَقَّه كالرّاهنِ إذا قَضَى دَيْنَ المُرْتَهِنِ، وقَبَضَ الرَّهْنَ ثم إنّ المُرْتَهِنَ وجَدَ

 <sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.
 (٢) في المخطوط: «فإن».

المقبوضَ زُيوفًا كان له أنْ يَرُدُّه، ويَسْتَرِدُّ الرَّهْنَ لِما قُلْنا كذا هذا .

ولنا: أنَّ البائعَ يُسَلِّمُ المَبيعَ بعدَ استيفاءِ جنسِ حَقِّه فلا يَمْلِكُ الاستِرْدادَ بعدَما استَوْفَي حَقَّه، ودَلالةُ ذلك أنَّ الزُّيوفَ جنسُ حَقِّه من حيث الأصلُ، وإنَّما الفائتُ صِفةُ الجؤدةِ بدَليلِ أنَّه لو تَجَوَّزَ به في الصَّرْفِ، والسَّلَم جازَ، ولو لم يَكُنْ من جنسِ حَقَّه لَما جازَ؛ لأنَّه يكونُ استِبْدالاً ببَدَلِ الصَّرْفِ، والسَّلَمِ، وأنَّه لا يجوزُ، وإذا كان المقبوضُ جنسَ حَقُّه فتَسَلَّمُ المَبيعِ [٢/ ١٣٢ أ] بعدَ استيفاءِ جنسِ الحقِّ يَمْنَعُ من الاستِرْدادِ بخلافِ الرَّهْنِ؛ لأنّ الارتِهانَ استَيفاءٌ لِحَقِّه من الرَّهْنِ، والافْتِكاكَ إيفاءٌ من مالٍ آخَرَ فإذا وُجِدَ زُيوفًا تَبَيَّنَ أنّه استَوْفَى حَقَّه فكان له وِلايةُ الاستِرْدادِ.

والدَّليلُ على التَّفْرِقةِ بين الرَّهْنِ والبيع: أنَّه لو أعارَ المَبيعَ المُشتري بَطَلَ حَقُّ الحبْسِ حتى لا يَمْلِكَ استِرْدادَه، ولو أعارَ المَرْهُونَ الرّاهنُ لا يَبْطُلُ حَقُّ الحبْسِ، وله أنْ يَسْتَرِدَّه فإنْ وجَدَه سُتّوقًا أو رَصاصًا أو مُسْتَحَقًّا، وأخذ منه له أنْ يَرُدًّ (١) بخلافِ الزُّيوفِ؛ لأنّ البائعَ إنَّما أذِنَ للمُشتري بالقبضِ على أنَّه استَوْفَى حَقُّه، وتَبَيَّنَ أنَّه لم يَسْتَوْفِ أصلًا، ورَأْسًا؛ لأنَّ السَّتَّوقَ، والرَّصاصَ ليسا من جنسِ حَقُّه.

الاتْرَى: أنّه لو تَجَوّزَ بها في الصّرْفِ والسَّلَم (لا يجوزُ) (٢)، وإنْ كان الإذنُ بالقبضِ على تَقْديرِ استيفاءِ الحقُّ وقد تَبَيَّنَ أنَّه لم يَسْتَوْفِ فَتَبَيَّنَ (٣) أنَّه لم يَكُنْ آذِنًا له بالقبضِ، ولا راضيًا به فكان له وِلايةُ الاستِرْدادِ.

ولو كان المُشتري تَصَرَّفَ فيه فلا سَبيلَ للبائع عليه سَواءٌ كان تَصَرُّفًا يحتملُ الفسخَ كالبيع، والرَّهْنِ، والإجارةِ، ونحوِها أو لا يكونُ كَالإعتاقِ، ونحوِه، بخلافِ ما إذا قَبَضَه بغيرِ إذنِ البائع قبلَ نَقْدِ الثَّمَنِ، وتَصَرَّفَ فيه تَصَرُّفًا يحتملُ الفسخَ أنَّه يُفْسَخُ ويُسْتَرَدُّ؛ لأنّ هناك لم يوجَدِ الإذنُ بالقبضِ فكان التّصَرُّفُ في المَبيعِ إبطالاً لِحَقِّه فيررَدُّ عليه إذا كان مُحْتَمِلاً لِلرَّدُ.

وههنا وُجِدَ الإذنُ بالقبضِ، فكان تَصَرُّفُ المُشتري حاصِلًا عن تسليطِ البائعِ فنَفَذَ (١)، وبَطَلَ حَقُّه في الاستِرْدادِ كالمقبوضِ على وجه البيعِ الفاسدِ إذا تَصَرَّفَ فيه المُشتري أنّه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿يستردُ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لم يجز». (٤) في المخطوط: «فنفد». (٣) في المخطوط: «تبين».

يَبْطُلُ حَقُّ البائعِ في الفسخ إلاّ أنّ في البيعِ الفاسدِ إذا أجَّرَ المَبيعَ تُفْسَخُ الإجارةُ، وههنا لا تُفْسَخُ؛ لأنّ الإجارةَ تُفْسَخُ بالعُذْرِ، وقد تَحَقَّقَ العُذْرُ في البيعِ الفاسدِ؛ لأنّه مُسْتَحَقُّ الفسخِ حَقًّا لِلشَّرْعِ دَفْعًا (١) للفسادِ، فجُعِلَ استحقاقُ الفسخِ بسببِ الفسادِ عُذْرًا في فسخِ الإجارةِ، ولا فسادَ ههنا فلا عُذْرَ في الفسخِ فلا يُفْسَخُ.

ولو كان مكان البيع كِتابة فادًى المُكاتب بَدَلَ الكِتابة فعتن ثم وجَدَ المولى المقبوض زُيوفًا أو مُسْتَحقًا فالعِثقُ ماض فإن (٢) وجَدَه سُتوقًا أو رَصاصًا لا يَعْتِقُ لِما ذَكَرْنا أنّ الزُيوفَ من جنس حَقّه فصار بقبضها قابِضًا أصلَ حَقّه، وكذا قبضُ الدَّراهم المُسْتَحقة، الزُيوفَ من جنس حَقّه فصار بقبضها قابِضًا أصلَ حَقّه، وكذا قبضُ الدَّراهم المُسْتَحقة، وقعَ صَحيحًا ظاهرًا، واحتِمالُ الإجازةِ بعدَ ظُهورِ الاستحقاقِ ثابِتُ أيضًا، والعِثقُ بعدَ ثُبوتِه ظاهرًا لا يحتملُ الفسخ بخلافِ ما إذا وجَدَها (٣) سُتّوقًا أو رَصاصًا؛ لأنّ ذلك ليس من جنسِ حَقّه أصلًا، ورَأسًا فلم يوجَدْ أو أبدَلَ الكِتابة فلا يَعْتِقُ، يُحَقِّقُ الفرْقَ بينهما إذا حَلَفَ لا يُفارِقُ غَريمة حتى يَسْتَوْفيَ حَقّه فقبَضَ ثم وجَدَ المقبوضَ بعدَ الافتراقِ زُيوفًا أو مَصاصًا عَنْ وجَدَه سُتّوقًا أو رَصاصًا حَنْ في يَمينِه، وإنْ وجَدَه سُتّوقًا أو رَصاصًا حَنِثَ في يَمينِه، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

وَلُو قَبَضَ المُشتري المَبيعَ بإذنِ البائعِ ثم أفلَسَ أو مات قبلَ نَقْدِ الثّمَنِ أو بعدَما نَقَدَ منه شيئًا، وعليه دُيونٌ لأناسِ شَتَّى هَلْ يكونُ البائعُ أحَقَّ به من سائرِ الغُرَماءِ؟ اخْتُلِفَ فيه .

قال اصحابنا، لا يكونُ له بل الغُرَماءُ كُلُّهم أُسُوةٌ فيه فيباعُ، ويُقَسَّمُ ثَمَنُه بينهم بالحِصَص.

وهال الشاهعيُ رحمه الله؛ البائعُ أحَقُّ به، وإنْ لم يَكُنْ قَبَضَه حتى أفلَسَ أو مات فإنْ كان الثّمَنُ مُؤَجَّلًا فهو على هذا الاختِلافِ، وإنْ كان حالاً فالبائعُ أحَقُّ به بالإجماع.

احتَجَّ الشّافعيُّ بما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ: ﴿إِذَا أَفلَسَ المُسْترِي فَوَجَدَ البَائعُ مَتَاعَهُ عندَه فَهُوَ احْتُ بِهِ ﴿ أَ \* وَهذَا نَصَّ فِي البَابِ ، وَلأَنّ الْعَجْزَ عن تسليمِ المَبيعِ يوجِبُ حَقَّ الفسخِ للمُسْتري بالإجماعِ فإنّ مَنْ باع عبدًا فأبقَ قبلَ القبضِ أو خُصِبَ أو كانت دابّةً فضَلَتْ للمُسْتري أَنْ يَفْسَخَ البيعَ ، والعَجْزُ عن تسليمِ الثّمَنِ يوجِبُ الفسخَ للبائعِ أيضًا ؛

(٢) في المخطوط: ﴿وَإِنَّ ۗ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿ رَفْعًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (وجده). (٤) سبق تخريجه.

لأنَّ البيعَ عقدُ مُعاوَضةٍ، ومَبنَى المُعاوَضاتِ على المُساواةِ.

ولنا؛ مَا رُوِيَ عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: «مَنْ بَاعَ بيعًا فوَجَدَه، وقد أفلَسَ الرّجلُ فهُوَ مَالُه بين خُرَمَائهِ» (١)، وهذا نَصِّ، وهو عَيْنُ مذهبنا، ولأنّ البائع لم يَكُنْ له حَقُّ حَبْسِ (٢) المَبيعِ حالَ كونِ المُشتري حَيًّا مَليًّا فلا يكونُ أَحَقَّ [٣/ ١٣٢ ب] بثَمَنِه بعدَ موتِه، وإفلاسه؛ لأنّ الثّمَنَ بَدَلُ المَبيعِ قائمٌ مَقامَه، واعتِبارُ الثّمَنِ بالمَبيعِ غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ بينهما مُفارَقةً في الأحْكامِ.

الاترى: أنّ مِلْكَ المَبيعِ شرطُ جوازِ العقدِ، ومِلْكَ الثّمَنِ ليس شرطًا (٣)؟ فإنّه لو اشترى شيئًا بدراهم لا يَمْلِكُها جاز.

ولو باع شيئًا لا يَمْلِكُه لا يجوزُ، وكذا لا يجوزُ التّصَرُّفُ في المَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبضِ، والتّصَرُّفُ في الثّمَنِ قبلَ القبضِ جائزٌ، وغيرُ ذلك من الأحْكامِ فكان اعتبارُ الثّمَنِ بالمّبيعِ على الإطْلاقِ فاسدًا، والحديثُ مَحْمولٌ على ما إذا قَبَضَ المّبيعَ بغيرِ إذنِ البائعِ، وعندَنا: البائعُ أحَقُ به في هذه الحالةِ إلاّ أنّه ذَكَرَ الإفلاسَ، وإنْ كان حَقُ الاستِرْدادِ لا يَتَمَكَّنُ من ذلك يَتَقَيَّدُ به؛ لأنّ المليءَ يَتَمَكَّنُ من دَفْعِ الاستِرْدادِ بنَقْدِ الثّمَنِ، والمُفْلِسُ لا يَتَمَكَّنُ من ذلك فكان ذِكْرُ الإفلاس مُقيَّدًا فحَمَلْناه على ما قُلْنا تَوْفيقًا بين الدَّلائلِ، واللَّه – عز وجل – الموقِقُ .

ومنها: وُجوبُ الاستِبْراءِ في شِراءِ الجاريةِ: وجُمْلةُ الكَلامِ فيه أنّ الاستِبْراءَ نوعانِ . نوعٌ هو مَنْدوبٌ [إليه] (<sup>٤)</sup>، ونوعٌ هو واجبٌ .

أمّا المَنْدوبُ إليه فهو استِبْراءُ البائعِ إذا وطِئ جاريةً، وأرادَ أَنْ يَبيعَها أو يُخْرِجَها عن مِلْكِه بوجهِ من الوُجوه عندَ عامّةِ العُلَماءِ (٥)، وقال مالِكٌ رحمه الله: هو (٦) واجبٌ (٧).

 <sup>(</sup>١) سبق تخريجه.
 (١) ني المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بشرط». (٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «أنه».

<sup>(</sup>٧) وفي بيان مذهب المالكية: من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل البيع، وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها، ودليلنا على وجوبه على البائع أنه إذا وطئها جاز أن تكون حاملا من ذلك الوطء، فيكون بائمًا لولده ومدخلًا للشبهة في النسب. انظر: المدونة (٢/ ٣٤٥–٣٤٦)، التفريع (٢/ ١٧٨)، المعونة (٣/ ٧٨٥).

وجه قولِه أنّه يُحْتَمَلُ شَغْلُ الرَّحِمِ بماءِ البائعِ فيَلْزَمُه التّعَرُّفُ عن ذلك بالاستِبْراءِ كما في جانِبِ المُشتري .

ولنا: أنّ سببَ الوُجوبِ لم يوجَدْ في حَقِّ البائعِ على ما نَذْكُرُ إِن شاء الله، والاعتبارُ بالمُشتري غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ الوُجوبَ عليه لِصيانةِ مائه عن الاختِلاطِ بماءِ البائع، والخلطُ يَحْصُلُ بفعلِ المُشتري لا بفعلِ البائعِ فتَجِبُ الصّيانةُ عليه بالاستِبْراءِ لا على البائع إلاّ أنّه يُنْدَبُ إليه لِتَوَهِّمِ اشْتِغالِ رَحِمِها بمائه، فيكونُ البيعُ قبلَ الاستِبْراءِ مُباشَرةً شرطَ الاختِلاطِ فكان الاستِبْراءُ مُسْتَحَبًا، وكذا إذا وطِئَ أمّته، أو مُدَبَّرتَه، أو أُمَّ ولَدِه ثم أرادَ أَنْ يُزَوِّجَها من غيرِه يُسْتَجَبُّ [له] (١) أَنْ لا يَفْعَلَ حتى يَسْتَبْرِنَها لِما قُلْنا، وإذا زَوِّجَها قبلَ الاستِبْراءِ أو بعدَه فلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأها من غيرِ استِبْراءِ.

وهال محمَّذ رحمه الله: أحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَسْتَبْرِنَها بحَيْضةٍ، ولَسْتُ أُوجِبُه عليه، وكذلك الرّجلُ إذا رَأى امرأة تَزْني ثم تزوّجَها له أَنْ يَطَأها من غيرِ استبْراءٍ، وقال محمِّدٌ: أحَبُّ إلَيَّ أَنْ لا يَطَأها حتى يَسْتَبْرِئَها، ويَعْلَمَ فراغَ رَحِمِها، واللّهُ – عز وجل – أعلمُ.

وامّا الاستِبْراءُ الواجبُ؛ فهو استِبْراءُ المُشتري، وكُلُّ مَنْ حَدَثَ له حِلَّ الاستِمْتاعِ بالجاريةِ بحُدوثِ مِلْكِ اليَمينِ مُطْلَقًا، والكَلامُ فيه في مَواضِعَ: في بيانِ وُجوبِ هذا النَّوْعِ من الاستِبْراء، وفي بيانِ سببِ وُجوبِه، وفي بيانِ ما يَقَعُ به الاستِبْراءُ.

امنا الأوَلَى: فالأصلُ فيه ما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ فِي سَبَايَا أُوطَاسٍ: «ألا لا تُوطَأُ الحبَالي حتى يَضَغنَ، ولا الحيَالي حتى يُسْتَبْرَأَنَ بحَيْضةِ» (٢)، والنّصُّ الوارِدُ في السَّبْي يكونُ وارِدًا في سائرِ أسْبابِ المِلْكِ دَلالةً، ولأنّ الاستِبْراءَ طَلَبُ بَراءةِ الرَّحِمِ، وأنّه واجبٌ على المُشتري؛ لأنّ به تَقَعُ الصّيانةُ عن الخلطِ، والخلطُ حَرامٌ لِما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قالَ: «مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّه، واليومِ الآخِرِ فلاَيَسْقِيَنَ مَاءَه زَرْعَ غيرِهِ» (٣) والصّيانةُ عن الحرامِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: في وطء السبايا، برقم (٢١٥٧)، وأحمد، (١٠٨٤٤)، والدارمي، (٢١٩٥)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

بي أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: في وطء السبايا، برقم (٢١٥٨)، وأحمد، (١٦٥٤٤)، من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

تكونُ واجبةً، ولا تَقَعُ الصّيانةُ إلاّ بالاستِبْراءِ (فيكونُ واجبًا) (١) ضرورةً، فلا يَحِلُّ له وطُوُها قبلَ الاستِبْراءِ، ولا أَنْ يَلْمِسَها بشَهْوةٍ أَو يَنْظُرَ إلى فرْجِها عن شَهْوةٍ؛ لأنّ [كُلَّ] (٢) ذلك داع إلى الوطْء، والوطْءُ إذا حَرُمَ حَرُمَ بدَواعيه كما في بابِ الظُّهارِ وغيرِه بخلافِ الحائضِ حيث لم تُحَرَّم الدَّواعي منها؛ لأنّ المُحَرَّمَ هناك ليس هو الوطْءُ بل استِغمالُ الأذَى، والوطْءُ حَرامٌ لِغيرِه، وهو استِغمالُ الأذَى، ولا يجوزُ (٣) ذلك في الدَّواعي، فلا يجوزُ، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

وافناسبب وجوبه، فهو حُدوثُ حِلِّ الاستِمْتاعِ بحُدوثِ مِلْكِ اليَمينِ (\*) مُطْلَقًا، يَعْني به مِلْكَ الرَّقَبةِ، واليَدِ بأيِّ سبب حَدَثَ المِلْكُ من الشَّراءِ، والسَّبْي، والصّدَقةِ، والهبةِ، والإرْثِ، ونحوِها فلا يجبُ الاستِبْراءُ على البائع؛ لانعِدامِ السَّبَبِ، وهو حُدوثُ الحِلِّ، ويجبُ على المُشتري لِوُجودِ سببِه سَواءٌ كان بائعُه مِمَّنْ يَطَأُ أو مِمَّنْ لا يَطَأُ كالمَرْأةِ، والصّبيِّ الذي لا يَعْقِلُ، وسَواءٌ كانت الجاريةُ بكْرًا أو ثَيْبًا [٣/ ١٣٣ أ] في ظاهرِ الرِّوايةِ لِما قُلْنا.

ورُوِيَ عن ابي يوسفَ: أنّه إذا عَلِمَ المُشتري أنّها لم توطَأ لا يجبُ الاستِبْراءُ؛ لأنّ الاستِبْراءَ طَلَبُ بَراءةِ الرَّحِمِ، وفَراغِها عَمّا يَشْغَلُها، ورَحِمُ البِكْرِ بَريئةٌ فارِغةٌ عن الشَّغْلِ فلا معنى لِطَلَبِ البَراءةِ والفراغ.

والجواب: أنّ الوُقوفَ على حَقيقةِ الشَّغْلِ والفراغِ مُتَعَذَّرٌ فتَعَلَّقَ الحُكْمُ بالسَّبِ الظَّاهرِ ، وهو حُدوثُ حِلِّ الاستِمْتاعِ بحُدوثِ مِلْكِ اليَمينِ مُطْلَقًا ، وقد وُجِدَ ولا يجبُ على مَنْ حُرِّمَ عليه فرْجُ أَمَتِه بعارِضِ الحيضِ ، والنَّفاس ، والرِّدّةِ ، والكِتابةِ ، والتزْويجِ إذا زالَتْ هذه العَوارِضُ بأنْ طَهُرَتْ ، وأَسْلَمَتْ ، وعَجَزَتْ ، فطَلَقها الزَّوْجُ قبلَ الدُّحولِ بها ؛ لأنّ حِلَّ الاستِمْتاعِ لم يَحْدُثْ بل كان ثابِتًا لَكِنْ مُنِعَ منه لِغيرِه ، وقد زالَ بزَوالِ العَوارِض ، وكذا لم يَحْدُثْ مِلْكُ اليَمينِ فلم يوجَدِ السَّبَبُ ، ولا يجبُ بشِراءِ جاريةٍ لا يَحِلُّ فرْجُها بمِلْكِ اليَمينِ بأنْ وطِئَها أبوه أو ابنُه أو لَمَسَها بشَهْوةٍ ، أو نَظَرَ إلى فرْجِها بشَهْوةٍ (٥) أو كان هو وطِئَ أُمَّها ، أو ابنَتَها ، أو نَظَرَ إلى فرْجِها عن شَهْوةٍ ، أو كانت مُرْتَدّةً أو مَجوسيّةً ، هو وطِئَ أُمَّها ، أو ابنَتَها ، أو نَظَرَ إلى فرْجِها عن شَهْوةٍ ، أو كانت مُرْتَدّةً أو مَجوسيّة ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فتكون واجبة».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الثمن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (يوجد).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ﴿لا بشهوةٌ ﴾ .

ونحو ذلك من الفُروج التي لا تَحِلُّ بمِلْكِ اليَمينِ؛ لأنّ فائدةَ الاستِبْراءِ: التّمَكُّنُ من الاستِمْتاعِ بعدَ حُصولِ انعِدامِ مانِعِ مُعَيَّنِ منه، وهو اختِلاطُ الماءَيْنِ. والاستِبْراءُ في هذه المَواضِعِ لا يُفيدُ التّمَكُّنُ من الاستِمْتاعِ لِوُجودِ مانِعِ آخَرَ، وهو أنّ المَحَلَّ لا يحتملُ الحِلَّ، ولا يجبُ على العبدِ، والمُكاتبِ، والمُدَبَّرِ؛ لانعِدامِ حُدوثِ حِلِّ الاستِمْتاعِ بمِلْكِ اليَمينِ لِعَدَمِ المِلْكِ لهم قَالَ النّبِيُّ ﷺ: «لا يَتَسَرَّى العبدُ، ولا يُسَرِّيه مولَاه، ولا يَمْلِكُ العبدُ، ولا المُكاتَبُ شيئًا إلَّا الطَّلَاقَ» (١).

وَلُو اشْتَرَى جارِيةٌ مِن عِبْوِهِ الْمَأْذُونِ يَنْظُرُ إِنْ لَم يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَصلاً أَو عليه دَيْنٌ عِيرُ مُسْتَغْرِقٍ لا يجبُ عليه أَنْ يَسْتَبْرِقَها إِذَا كَانت حاضَتْ عَندَ الْعَبْدِ، ويجْتَزِئ بتلك المولى المحيضة؛ لأنّ كسْبَ المَأْذُونِ الذي لا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنٌ غيرُ مُسْتَغْرِقِ مِلْكَ المولى [فقد حاضَتْ في مِلْكِ نفسِه فيجْتَزِئ بها عن الاستِبْراء] (٢)، وإنْ كان عليه دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ رَقَبَتَه، وكَسْبَه يجبُ عليه الاستِبْراءُ عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف، ومحمّد رحمهما الله لا يجبُ عليه بناءً على أنّ المولى لا يَمْلِكُ كسْبَ عبدِه المَأْذُونِ المَدْيونِ دَيْنًا مُسْتَغْرِقًا عندَه، وعندَهما يَمْلِكُه. وَلُو تَبايَعا بيعًا صَحيحًا ثم تَقايَلا فإنْ كانت الإقالةُ قبلَ القبضِ فالقياسُ أَنْ يجبَ الاستِبْراءُ على البائع، وهو روايةُ أبي يوسفَ عن أبي حنيفة رحمهما الله وفي الاستحسانِ: لا يجبُ، وهو روايةُ محمّدٍ عن أبي حنيفة رحمهما الله وهو قولُ أبي يوسف، ومحمّدٍ رحمهما الله .

وجه القياس: أنّه وُجِدَ سببُ الوُجوبِ في حَقّه، وهو حُدوثُ حِلِّ الاستِمْتاعِ بحُدوثِ مِلْكِ اليَمينِ حَقيقةً، وإنْكارُ الحقائقِ مُكابَرةٌ.

وجه الاستحسانِ: أنّ الإقالةَ قبلَ القبضِ فسخٌ، والفسخُ رَفْعٌ من الأصلِ، وإعادةٌ إلى قديم المبلُكِ كأنّه لم يَزُلُ عن مِلْكِ البائعِ فلم يوجَدِ السَّبَبُ مع ما أنّ المِلْكَ قبلَ القبضِ غيرُ مُتَأكَّدٍ، والتَّأكيدُ إثْباتٌ من وجهِ فلم يَتَكامَلِ المِلْكُ للمُشتري فلم يَحْدُثُ مِلْكُ اليَمينِ للبائعِ على الإطلاقِ فلم يَتَكامَلِ السَّبَبُ، وإنْ كانت الإقالةُ بعدَ القبضِ يجبُ.

أمًّا عندَ أبي يوسفَ فلأنَّ الإقالةَ بيعٌ جَديدٌ فكانت استحداثًا للمِلْكِ مُطْلَقًا، وأمَّا عندَ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

أبي حنيفةَ، ومحمّدٍ رحمهما الله وإنْ كانت فسخًا لَكِنْ في حَقَّ العاقِدَيْنِ، فأمّا (١) في حَقِّ الشّرعِ ثالِثًا في حَقِّ وُجوبِ حَقِّ ثالِثٍ فبيعٌ جَديدٌ، والاستِبْراءُ يجبُ حَقًّا لِلشَّرْعِ فاعتُبِرَ حَقُّ الشّرعِ ثالِثًا في حَقِّ وُجوبِ الاستِبْراءِ احتياطًا.

وَلُو رَدَّ الجاريةَ بِعَيْبٍ أو خيارِ رُؤيةٍ يجبُ الاستِبْراءُ على البائع؛ لِوُجودِ السَّبَبِ وهو حُدوثُ حِلِّ الاستِمْتاعِ بحُدوثِ مِلْكِ اليَمينِ؛ لأنَّ خيارَ الرُّؤيةِ، وخيارَ العَيْبِ لا يَمْنَعُ ثُبوتَ المِلْكِ للمُشتري.

وأمّا الرَّدُّ بخيارِ الشَّرطِ فيُنْظَرُ فيه: إنْ كان الخيارُ للبائعِ فلا يجبُ الاستِبْراءُ بالإجماع؛ لأنّ خيارَه لا يَمْنَعُ زَوالَ السِّلْعةِ عن مِلْكِه فلم يوجَدْ حُدوثُ حِلِّ الاستِمْتاعِ بحُدوثِ مِلْكِ اليَمينِ.

وإنْ كان الخيارُ للمُشتري لا يجبُ الاستِبْراءُ على البائعِ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله سَواةً كان الرَّدُّ قبلَ القبضِ أو بعدَه بناءً على أنّ خيارَ المُشتري يَمْنَعُ دُخولَ السَّلْعةِ في مِلْكِه عندَ أبي حنيفةَ ، وإذا لم تَدْخُلْ في مِلْكِ المُشتري ، وإنْ خَرَجَتْ عن مِلْكِ (٢) البائعِ ، فكأنّها لم تَخْرُجْ ، وبَقيَتْ على مِلْكِه فلم يوجَدْ سببُ الوُجوبِ .

وامّا عندَهما؛ فإنْ كان الرَّدُ قبلَ القبضِ فالقياسُ أنْ يجبَ؛ لأنّها زالَتْ [٣/ ١٣٣ ب] عن مِلْكِ البائعِ، ودَخَلَتْ في مِلْكِ المُشتري، فإذا رُدَّتْ عليه فقد وُجِدَ سببُ الوُجوبِ في حَقِّ البائعِ، وفي الاستحسانِ: لا يجبُ؛ لأنّ الرَّدَّ قبلَ القبضِ فسخٌ مَحْضٌ، ورَفْعٌ للعقدِ من الأصلِ كأنّه لم يَكُنْ، وإنْ كان بعدَ القبضِ يجبُ الاستِبْراءُ قياسًا، واستحسانًا؛ لأنّها دَخَلَتْ في مِلْكِ المُشتري.

وَإِنْ كَانَ البيعِ فَاسدًا فَفُسِخَ ، ورُدَّتِ الجاريةُ إلى البائعِ فإنْ كَانَ قبلَ القبضِ فلا استِبْراءَ على البائع؛ لأنّها على مِلْكِه فلم يَحْدُثْ له الحِلُّ ، وإنْ كَانَ بعدَه فعليه الاستِبْراءُ بالإجماعِ لِوُجودِ السَّبَبِ .

ولو أسَرَ العَدوُّ الجاريةَ ثم عادَتْ إلى المالِكِ فإنْ كان قبلَ الإحرازِ بدارِ الحرْبِ فلا استبراءَ على المالِكِ؛ لانعِدامِ السَّبَبِ، وهو حُدوثُ الحِلِّ بحُدوثِ المِلْكِ، وإنْ كان بعدَ الإحرازِ بدارِهم، وجَبَ لِوُجودِ السَّبَبِ، ولو أبَقَتْ من دارِ الإسلامِ إلى دارِ الحرْبِ،

(١) في المخطوط: «وأما».(٢) في المخطوط: «يد».

وأخذها الكُفّارُ ثم عادَتْ إلى صاحبِها بوجهِ من الوُجوه فلا استِبْراءَ عليه عندَ أبي حنيفة ؟ لأنّهم لم يَمْلِكوها فلم يوجَدِ السَّبَبُ، وعندَهما عليه الاستِبْراءُ ؛ لأنّهم مَلَكوها لِوُجودِ السَّبَب.

وَلو اشترى جاريةً مع غيرِه فلا استِبْراءَ عليهما؛ لانعِدامِ السَّبَبِ، وهو حُدوثُ الحِلِّ إِذْ لا تَحِلُّ لأحدِهما. ولو اشترى جاريةً، ولها زَوْجٌ فقبَضَها، وطَلَّقَها الزَّوْجُ قبلَ الدُّحولِ بها فلا استِبْراءَ على المُشتري؛ لأنّه لم يوجَدِ السَّبَبُ، وهو حُدوثُ حِلِّ الاستِمْتاعِ بحُدوثِ (مِلْكِ اليَمينِ) (١) وقتَ الشِّراءِ لِقيامِ فِراشِ الزَّوْجِ، وبعدَ زَوالِ الفِراشِ لم يَحْدُثُ سببُ حُدوثِ الحِلِّ، وهو مِلْكُ اليَمينِ.

وذَكَرَ الكَرْخيُّ رحمه الله أنّ على قولِ أبي يوسفَ يجبُ الاستِبْراءُ على المُشتري، ومن هذا استَخْرَجوا لإسقاطِ الاستِبْراءِ حيلةً، وهي أنْ يُزَوِّجَ البائعُ الجاريةَ مِمَّنْ يجوزُ له نِكاحُها، ولم يَكُنْ تَحْتَه حُرّةٌ، ونحو ذلك من الشَّرائطِ ثم يَبيعُها، ويُسَلِّمُها إلى المُشتري ثم يُطَلِّقُها الزَّوْجُ قبلَ الدُّحولِ بها فتَحِلُّ للمُشتري من غيرِ استِبْراءٍ، وإنْ طَلَّقَها الزَّوْجُ قبلَ القبضِ ثم قَبَضَها المُشتري لا يَحِلُّ له وطْؤُها حتى يَسْتَبْرِئَها.

وحيلةٌ أُخرى لإسقاطِ الاستِبْراءِ: أَنْ يُزَوِّجَها البائعُ من المُشتري قبلَ الشِّراءِ، والمُشتري مِمَّنْ يجوزُ له نِكاحُها بأنْ لم يَكُنْ تَحْتَه حُرّةٌ ونحو ذلك ثم يَشتريها فيَفْسُدُ النَّكاحُ ويَحِلُّ له وطْؤُها من غيرِ استِبْراءٍ، وهذا الوجه الثّاني أولى ؛ لأنّه يُسْقِطُ عنه جميعَ المَهْرِ، وفي الوجه الأوّلِ على الزَّوْجِ المُطَلِّقِ نصفُ المَهْرِ للبائعِ فيَحْتاجُ إلى إبرائه عنه .

وَلو كانت الجاريةُ في عِدّةٍ من زُوْجِها عِدّةِ طَلاقٍ أو عِدّةِ وَفاةٍ فاشتراها وقَبَضَها ثُم انقَضَتْ عِدَّتُها فلا استِبْراءَ عليه؛ لأنّ قيامَ العِدّةِ بمنزِلةِ قيامِ النّكاح، ولو كانت مَنْكوحةً فطَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ بها لم يجب الاستِبْراءُ كذا هذا، وعلى ما ذَكَرَه الكَرْخيُّ رحمه الله على قولِ أبي يوسفَ: يجبُ الاستِبْراءُ فإنِ انقَضَتْ عِدَّتُها قبلَ القبضِ لم يُعْتَدَّ بذلك ولا تَجلُّ له حتى يَسْتَبْرِفَها بعدَ القبضِ بحَيْضةٍ أُخرى في ظاهرِ الرّوايةِ.

ورُوِيَ عن ابي يوسفَ: أنّه يُعْتَدُّ بذلك كما يُعْتَدُّ بالحيضةِ قبلَ القبضِ عندَه. وَعلى هذا يَخرَجُ عَدَمُ وُجوبِ الاستِبْراءِ في النّكاح حتى إنّ مَنْ تزوّجَ جاريةٌ فلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَها من غيرِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الملك».

استِبْراءٍ؛ لأنَّ السَّبَبَ لم يوجَدْ وهو حُدوثُ حِلِّ الاستِمْتاعِ بمِلْكِ اليَمينِ.

وهال محمد: أحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَبْرِ نَها بحَيْضة ولَسْتُ أوجِبُها عليه.

وَذَكَرَ الكَرْخيُّ رحمه الله وقال: لا استِبْراءَ عليه في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه .

وقال ابو يوسف: استَبْرَأ بها على الزَّوْجُ استحسانًا.

وجه هولِ ابي يوسفَ: أنّ المعنى الذي له وجَبَ الاستِبْراءُ في مِلْكِ اليَمينِ موجودٌ في مِلْكِ اليَمينِ موجودٌ في مِلْكِ النّكاح، وهو التّعَرُّفُ عن بَراءةِ الرَّحِمِ فوَجَبَ الاستِبْراءُ في المِلْكينِ، ولأبي حنيفة : أنّ جوازَ نِكاحها دَليلُ بَراءةِ رَحِمِها شرعًا فلا حاجة إلى التّعَرُّفِ بالاستِبْراءِ، وما ذَكَرَه محمّدٌ نوعُ احتياطٍ وهو حَسنٌ.

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا اشترى جاريةً فلم يَقْبِضْها حتى حاضَتْ في يَدِ البائعِ حَيْضةً أنّه لا يَجْتَزِئُ بها في الاستِبْراءِ في ظاهرِ الرَّوايةِ، حتى لو قَبَضَها لا تَحِلُّ له حتى يَسْتَبْرِتَها بحَيْضةٍ أُخرى؛ لأنّه لم يَحْدُثْ له حِلُّ الاستِمْتاعِ قبلَ القبضِ ولا حَدَثَ له مِلْكُ اليَمينِ على الإطلاقِ؛ لانعِدامِ اليَدِ، وهذا لأنّ المِلْكَ قبلَ القبضِ غيرُ مُتَأكِّدٍ، والتَّأكُّدُ إثْباتٌ من وجهِ قلم يجبْ به الاستِبْراءُ.

وَرُويَ عَنَابِي يُوسَفَ: أنّه يَجْتَزِئُ بِهَا وَلَا اسْتِبْرَاءَ؛ لأنّ الحيضةَ قبلَ القبضِ تَصْلُحُ دَليلًا على فراغ رَحِمِها فحَصَلَ المقصودُ من الاستِبْراءِ فيُكْتَفَى بِها.

وأمّا بيانُ ما يَقَعُ به الاستِبْراءُ: فنقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: الجاريةُ في الأصلِ لا تخلو إمّا أنْ كانت مِمَّنْ لا تَحيضُ، فإنْ كانت مِمَّنْ تَحيضُ فاستِبْراؤُها كانت مِمَّنْ تَحيضُ الله عنهم وعن مُعاوية بحييضة واحدة عندَ عامّة العُلَماءِ (١)، وعامّة الصّحابة رضي الله عنهم وعن مُعاوية رضي الله عنه: أنّ استِبْراءَها بحييضتَيْنِ (٢)؛ لأنّ الاستِبْراءَ أُخْتُ العِدّةِ وعِدَّتُها حَيْضَتانِ، والصّحيحُ قولُ العامّةِ، لِما رُوِيَ (٣) عن النّبِيِّ ﷺ أنّه قَالَ فِي سَبَايا أوطَاسٍ: «ألا لا تُوطَأُ الحبَالي حتى يَضَغنَ ولَا الحيَالي حتى يُسْتَبْرَأنَ بحيضةٍ (١) والفعْلةُ للمَرّةِ، والتَّقْديرُ الشّرعيُّ الحبَالي حتى يُسْتَبْرَأنَ بحيضةٍ (١)

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٩٠، ٩١).

والشافعية: انظر مختصر المزني (ص ٣٢٥). والمالكية: الاستبراء حيضة لأن الغرض براءة الرحم وذلك يحصل بحيضة. انظر: المعونة (٣/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (۳/ ۱۳).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «روينا».(٤) سبق تخريجه.

يَمْنَعُ مِن الزّيادةِ عليه إلاّ بدَليلٍ؛ ولأنّ ما شُرِعَ له الاستِبْراءُ، وهو حُصولُ العِلْم بطَهارةِ الرَّحِمِ يَحْصُلُ بِحَيْضةٍ واحدةٍ فكان يَنْبَغي أنْ لا يُشترَطَ العَدَدُ في بابِ العِدّةِ أيضًا، إلا أنّا عَرَفْنا ذلك نَصًّا بخلافِ القياس فيُقْتَصَرُ على مورِدِ النّصِّ .

وإنْ كانت مِمَّنْ لا تَحيضُ فلا يخلو إمّا أنْ كانت لا تَحيضُ (لِصِغَرِ أو لِكِبَرِ) (١) وإمّا أنْ كانت لا تَحيضُ لِعِلَّةٍ وهي المُمْتَدُّ طُهْرُها، وإمَّا أَنْ كانت لا تَحيضُ لِحَبَلِ. فإنْ كانت لا تَحيضُ لِصِغَرٍ أُو لِكِبَرٍ فاستِبْراؤُها بشَهْرٍ واحدٍ؛ لأنَّ الأشهُرَ أُقيمَتْ مَقامَ الأقراءِ في حَقًّ الآيِسةِ، والصّغيرةِ في العِدّةِ فكذا في بابِ الاستِبْراءِ.

وإنْ كانت لا تَحيضُ لِعِلَّةٍ فقد اختَلَفوا فيه: قال أبو حنيفةً: لا يَطَؤُها حتى يَعْلَمَ أَنَّها غيرُ حامِلٍ، ولم يوَقُتْ في ذلك وقتًا .

وهال ابو يوسفَ؛ يَسْتَبْرِثُها بثلاثةِ أشهُرٍ، أو أربَعةِ أشهُرٍ.

وعن محمد روايتان: في رواية قال: يَسْتَبْرِثُها بشَهْرَيْنِ، وخمسةِ أيّام عِدّةِ الإماءِ، وفي رِواية قال: يَسْتَبْرِئُها بأربَعةِ أشهُرِ وعَشْرِ مُدّةِ عِدّةِ الحرائرِ، وقال زُفَرُ: يَسْتَبْرِئُها بسَنتَيْن؛ لأنَّ الولَدَ الموجودَ في البَطْنِ لا يَبْقَى أكثرَ من سَنَتَيْنِ، فإذا مَضَتْ سَنَتانِ، ولم يَظْهَرْ بها حَمْلٌ (٢) عَلِمَ أَنَّهَا غيرُ حَامِلٍ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هذا تفسيرَ قولِ أَبِي حنيفةَ لا يَطَؤُها حتى يَعْلَمَ أَنَّهَا غيرُ حَامِلٍ، وهو آختيارُ الطَّحاويِّ. وَيحتملُ أَنْ يكونَ مَا قاله أَبو يوسفَ تفسيرًا لِقولِه: لأنَّها مُدَّةٌ يَعْلَمُ فيها أنَّها ليستْ بحامِلٍ؛ لأنَّ الحبَلَ يَظْهَرُ في مثلِ هذه المُدّةِ لو (٣) كان لِظُهورِ آثارِه من انتِفاخِ البَطْنِ، وغيرِ ذلك فيَدُلُّ عَدَمُ الظُّهورِ على بَراءةِ رَحِمِها، وإنْ كانت لا تَحيضُ لِحَبَلٍ بها فاستِبْراؤُها بوَضْعِ الحمْلِ بعدَ القبضِ لأنَّ وضْعَ الحمْلِ في الدَّلالةِ على فراغ رَحِمِها فوْقَ الحيضةِ، فإذا وضَعَتْ حَمْلَها حَلَّ له أَنْ يَسْتمتِعَ بها فيما سِوَى الجِماعِ ما دامَتْ في نِفاسها كما في الحائضِ فإنْ وضَعَتْ حَمْلَها قبلَ القبضِ ثم قَبَضَها لا يَطَوُّها حتى يَسْتَبْرِئَها، ولا يجْتَزِئُ بوَضِعِ الحمْلِ قبلَ القبضِ كما لا يجْتَزِئُ بالحيضةِ قبلَ القبضِ، وعلى قياس ما رويَ عن أبي يوسفَ يجْتَزِئُ به كما يجْتَزِئُ بالحيضةِ

قبلَ القبضِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من صغر أو كبر».(٢) في المخطوط: «حبل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أو».

ثم ما ذَكَرْنا من الحُكْمِ الأصليِّ للتبع وما يجْري مجرَى التوابعِ للحُكْمِ الأصليِّ كَما يَثْبُتُ في المَبيعِ يَثْبُتُ في زَوائدِ المَبيعِ عندَنا (١)، [وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله لا يَثْبُتُ شيءٌ من ذلك في الزَّوائدِ (٢)، والكلامُ فيه مَبنيٌّ على أصلٍ، وهو أنّ زَوائدَ المَبيعِ مَبيعةٌ عندَنا] (٣) سَواءٌ كانت مُنْفَصِلةً أو مُتَّصِلةً مُتَوَلِّدةً من الأصلِ، أو غيرَ مُتَولِّدةٍ منه إلاَّ الهبة، والصّدَقة والكَسْبَ وعندَه ليستْ بمَبيعةٍ أصلاً وإنّما تُمْلَكُ بمِلْكِ الأصلِ لا بالبيعِ السّابِقِ.

وجه قولِ الشّافعيِّ رحمه الله في إثْباتِ هذا الأصلِ: أنّ المَبيعَ ما أُضيفَ إليه البيعُ، ولم توجَدِ الإضافةُ إلى الزَّوائدِ لِكَوْنِها مُنْعَدِمةً عندَ البيعِ، فلا تكونُ مَبيعةً، ولِهذا لم يَكُنِ الْكَسْبُ مَبيعًا ولأنّ المَبيعِ ما يُقابِلُه ثَمَنٌ إذِ البيعُ مُقابَلةُ المَبيعِ بالثّمَنِ. والزّيادةُ لا يُقابِلُها ثَمَنٌ ، لأنّ كُلَّ الثّمَنِ مُقابَلٌ بالأصلِ، فلم تكنْ مَبيعةً كالكَسْبِ، ولِهذا لم تَجُزِ الزّيادةُ عندَه في المَبيع، والثّمَنِ ، والثّمَنِ .

ولنا: أَنَّ المَبيعَ ما يَثْبُتُ فيه الحُكْمُ الأصليُّ للبيعِ بالبيع والحُكْمُ الأصليُّ للبيعِ يَثْبُتُ في الزَّوائدِ بالبيعِ السّابِقِ فكانت مَبيعةً .

وبيانُ ذلكُ أنّ الحُكْمَ الأصليَّ للبيعِ هو المِلْكُ، والزَّوائدُ مملوكةٌ بلا خلافٍ، والدَّليلُ على أنّها مملوكةٌ بالبيعِ السّابِقِ أن البيعَ السّابِقَ أوجَبَ المِلْكَ في الأصلِ ومتى ثَبَتَ المِلْكُ في الأصلِ ومتى ثَبَتَ المِلْكُ في الأصلِ مُضافًا إلى البيعِ [٣/ في الأصلِ ثَبَتَ في الأصلِ مُضافًا إلى البيعِ [٣/ ١٣٤ ب] السّابِقِ، فكان الزّيادةُ مَبيعةً ولكِنْ تَبَعًا لِثُبوتِ الحُكْمِ الأصليِّ فيها تَبَعًا.

وعلى هذا الأصلِ مَسائلُ بيننا وبين الشَّافعيِّ رحمه الله:

منها: أنّ للبائع [حَقًا (°) حَبْسِ الزُّوائدِ لاستيفاءِ الثّمَنِ كما له حَقُّ حَبْسِ الأصلِ عندَنا وعندَه ليس له أنْ يَحْسِسَ الزُّوائدَ.

ومنها: أنّ البائعَ إذا أَتْلَفَ الزّيادةَ سَقَطَتْ حِصَّتُها من الثّمَنِ عن المُشتري عندَنا، كما لو أَتْلَفَ جُزْءًا من المَبيعِ، وعندَه لا يَسْقُطُ شيءٌ من الثّمَنِ وعليه ضَمانُها كما لو أَتْلَفَها أجنَبيًّ

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٠٧).

 <sup>(</sup>٢) ومذهب الشافعية: إذا زاد المبيع زيادة متميزة كالولد والثمرة أمسك المشتري الزيادة وردًّ الأصل.
 انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «يثبت».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

ولا خيارَ للمُشتري عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله وعندَهما يَثْبُتُ على ما مَرَّ، وكذا إذا (١) أَتْلَفَ الأرشَ أو العُقْرَ قبلَ القبضِ عندَنا؛ لأنّه بَدَلُ الجُزْءِ الفَاتْتِ فكان حُكْمُه حُكْمَ

ولو (٢) هَلكتِ الزّيادةُ بآفةِ سَماويّةِ لا يَسْقُطُ شيءٌ من الثّمَنِ بالإجماع، وإنْ كانت مَبيعةً عندَنا؛ لأنَّها مَبيعةٌ تَبَعًا بمنزِلةِ أطْرافِ الأُمُّ لا مقصودًا والأطْرافُ كَالأوصافِ لا يُقابِلُها شيءٌ من الثَّمَنِ إلا أنْ تَصيرَ مقصودةً بالفعلِ من القبضِ أو الجِنايةِ ولم يوجَدْ ولا خيار للمُشتري؛ لأنّ الصّفْقةَ لم تَتَفَرَّقْ عليه لأنّ العقدَ ما أَضيفَ إليها وإنّما يَثْبُتُ حُكْمُ العقدِ فيها تَبَعًا فلا يَثْبُتُ الخيارُ إلاّ في ولَدِ الجاريةِ إذا هَلك قبلَ القبضِ بآفةِ سَماويّةٍ، فإنّه يَثْبُتُ الخيارُ للمُشتري لا لِهَلاكِ الزّيادةِ بل لِحُدوثِ نُقْصانِ (في الأمِّ) (٣) بسببِ الوِلادةِ وكذا لا خيارَ بحُدوثِ زيادةِ ما قبلَ القبضِ إلاَّ في ولَدِ الجاريةِ لأجلِ نُقْصانِ الأُمِّ بالوِلادةِ لا لِحُدوثِ الزّيادةِ.

ومنها: أنَّ المُشتريَ إذا قَبَضَ الزَّوائدَ يَصيرُ لها حِصّةٌ من الثَّمَنِ بالقبضِ عندَنا، فيُقَسَّمُ الثَّمَنُ على قيمةِ الأصلِ يومَ العقدِ، وعلى قيمةِ الزّيادةِ يومَ القبضِ حتى لو اطَّلَعَ المُشتري على عَيْبِ بالأصلِ فإنَّه يَرُدُّه بحِصَّتِه من الثَّمَنِ لا بجميع الثَّمَنِ عندَنا، وعندَه لا حِصّة لِلزّيادةِ من الثّمَنِ بحالٍ، وعندَ ظُهورِ العَيْبِ بالأصلِ يُرَدُّ (٤) بكُلِّ الثّمَنِ ولا يكونُ بإزاءِ الزّيادةِ شيءٌ، وكذا إذا وجَدَ بالزّيادةِ عَيْبًا يَرُدُّها بحِصَّتِها من الثّمَنِ، وعندَه لا يَرُدُّها

وكذا المُشتري إذا أَتْلَفَ الزّيادةَ قبلَ القبضِ يَصيرُ لها حِصّةٌ من الثّمَنِ عندَنا؛ لأنّه صارَ قابِضًا له بالإثْلافِ، وبالقبضِ يَصيرُ لها حِصّةٌ من الثّمَنِ على ما ذَكَرْنا وعندَه: لا حِصّةَ لها من الثَّمَنِ بحالٍ، ولو هَلك الأصلُ وبَقيَتِ الزّيادةُ يَبْقَى العقدُ في قدرِ الزّيادةِ عندَنا، ويَصيرُ لها حِصّةٌ من الثّمَنِ فيَنْقَسِمُ (٥) الثّمَنُ على الأصلِ يومَ العقدِ وعلى الزّيادةِ يومَ الهَلاكِ فيَبْطُلُ مِلْكُ الثَّمَنِ بقدرِ قيمةِ الأصلِ ويَبْقَى بحِصّةِ الزّيادةِ بخلافِ ما إذا هَلك الأصل قبلَ حُدوثِ الزّيادةِ حيث يَنْفَسِخُ العقدُ أصلاً ورَأْسًا، ويَسْقُطُ كُلُّ الثّمَنِ؛ لأنّ هناك لا فائدةَ في

(١) في المخطوط: «لو».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ومتى».
 (٤) في المخطوط: «يرده». (٣) في المخطوط: «بالأم».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فقيسم».

بَقاءِ العقدِ إذْ لو بَقيَ لَطَلَبَ البائعُ من المُشتري الثّمَنَ فيَطْلُبُ المُشتري منه تسليمَ المَبيعِ ولا يُمْكِنُه تسليمُه فيَنْفَسِخُ ضرورةً؛ لانعِدامِ فائدةِ البَقاءِ، وإذا بَقيَتِ الزّيادةُ كان في بَقاءِ العقدِ في الزّيادةِ [فائدةٌ] (١) لإمكانِ تسليمِها فبَقيَ العقدُ فيها وصارَ لها حِصّةٌ من الثّمَنِ فينْقَسِمُ على الأصلِ والزّيادةِ على ما ذَكَرْنا، وعندَه (٢) إذا هَلك الأصلُ انفسَخَ العقدُ أصلاً ورَأْسًا.

ومنها: أنّه إذا أَتْلَفَها أَجنَبيَّ وضَمنها بلا خلافٍ فالمُشتري بالخيارِ عندَنا إنْ شاء اختارَ الفسخَ، ويرجعُ (٣) البائعُ على الجاني بضَمانِ الجِنايةِ، وإنْ شاء اختارَ المبيعَ، واتّبَعَ الجاني بالضّمانِ، وعليه جميعُ الثّمَنِ كما لو أَتْلَفَ الأصلَ، وعندَه عليه الضَّمانُ ولا خيارَ للمُشتري.

ومنها؛ إذا اشترى نَخْلاً بكُرِّ من تمرٍ فلم يَقْبِضِ النَخْلَ حتى أَثْمَرَ النَّخْلُ كُرًا فَقَبَضَ النَّخْلَ مع الكُرِّ الحادِثِ لا يَطيبُ الكُرُّ، وعليه أَنْ يَتَصَدَّقَ به عندَنا؛ لأنّ التّمرَ الحادِث عندَنا وزادةٌ مُتَوَلَّدةٌ من المَبيعِ فكان مَبيعًا، وله عندَ القبضِ حِصّةٌ من الثّمَنِ كما لِغيرِه من النَّوْائدِ، والثّمَرُ من جنسِه زيادةَ عليه فلو قُسِمَ على النّخْلِ والكُرِّ الحادِثِ يَصيرُ رِبًا فيَفْسُدُ البيع في الكُرِّ الحادِثِ، ولا يَفْسُدُ في النّخْلِ بخلافِ ما إذا باع نَخْلاً وكُرَّا من تمرِ بكُرِّ من البيع في الكُرِّ الحادِثِ، ولا يَفْسُدُ في النّخلِ جميعًا لأنّ هناك الرّبا دَخَلَ (في العقدِ) (3) تمرِ أنّ العقدَ يَفْسُدُ في التّمرِ، والنّخلِ جميعًا لأنّ هناك الرّبا دَخَلَ (في العقدِ) (4) باشْتِراطِهما، وصُنْعِهما؛ لأنّ بعضَ المَبيعِ مالُ الرّبا، وهو التّمرُ، والتّمرُ مقسومٌ عليهما، فيتَحققُ الرّبا، وإذْخالُ الرّبا في العقدِ يُفْسِدُ العقدَ كُلَّه وههنا [٣/ ١٣٥ أ] البيعُ كان صحيحًا في الأصلِ؛ لأنّ الثّمنَ خلافُ جنسِ المَبيع، وهو النّخلُ (٥) وحُدَه، إلاّ أنّه لَمّا زادَ بعدَ العقدِ صارَ مَبيعًا في حالِ البَقاءِ لا بصُنْعِهما، فيَفْسُدُ في الكُرِّ الحادِثِ، ويَقْتَصِرُ الفسادُ عليه.

ومنها؛ إذا اشترى عبدًا بألفِ درهم يُساوي ألفَيْنِ، فقُتِلَ قبلَ القبضِ فاختارَ البيعَ واتباع الجاني، فأخذ قيمَتَه ألفَيْنِ (٢)، يَتَصَدَّقُ بالألفِ الزّائدِ عندَنا؛ لأنّه ربح ما لم يَضْمَنْ، وعندَه: لا يَتَصَدَّقُ بشيءٍ، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

ومنها: إذا غَصَبَ كُرَّ حِنْطةٍ فابْتَلَّتْ في يَدِ الغاصِبِ وانتَفَخَتْ حتى صارَتْ كُرًّا ونصفَ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (فيرجع).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حال».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (وعندنا).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (بالعقد).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الدين».

كُرٌّ ضَمن للمالِكِ كُرًّا مثلَه، فإنّه يَمْلِكُ ذلك الكُرَّ، ونصفَ الكُرِّ عندَنا لَكِنْ يَتَصَدَّقُ بنصفِ الكُرِّ الزَّائدِ، وطابَ له ما بَقيَ؛ لأنَّ المِلْكَ عندَنا (١) يَثْبُتُ من وقتِ الغَصْبِ بالضَّمانِ والزّيادةُ بالانتِفاخِ (٢) حَصَلَتْ بعدَ ذلك، فتُعْتَبَرُ بالزّيادةِ المُتَوَلِّدةِ، وعندَ الشّافعيّ رحمه الله في هذا الفصلِ يُرَدُّ الكُلُّ؛ لأنَّ المضموناتِ عندَه لا تُمْلَكُ بالضَّمانِ .

ومنها: أنَّ الزَّوائدَ الحادِثةَ بعدَ القبضِ مَبيعةٌ أيضًا عندَنا، حتى لو وجَدَ المُشتري بالأصلِ عَيْبًا، فالزّيادةُ تمنَعُ الرَّدَّ والفسخَ بالعَيْبِ، وبِسائرِ أَسْبابِ الفسخِ على ما نَذْكُرُه في خيارِ العَيْبِ في بيانِ الأسْبابِ المانِعةِ من الرَّدِّ بالعَيْبِ إنْ شاء اللَّه تعالى وعندَه ليستْ بمَبيعةٍ في أيِّ حالٍ حَدَثَتْ، ولا تمنَعُ رَدَّ الأصلِ بالعَيْبِ بكُلِّ الثَّمَنِ.

وَلُو اشترى أرضًا فيها أشجارٌ مُثْمِرةٌ فإنْ كان عليها ثَمَرٌ وسَمَّاه حتى دَخَلَ في البيع فالثَّمَرُ له حِصَّةٌ من الثَّمَنِ بلا خلافٍ، حتى لو كانت قيمةُ الأرضِ خمسَمِاثةٍ وقيمةُ الشَّجرِ خمسمِائةٍ، وقيمةُ الثَّمَرِ كذلك، فإنَّ الثَّمَنَ يُقْسَمُ على الكُلِّ أثلاثًا بالإجماع؛ لأنَّ الكُلَّ مَعْقُودٌ عليه مقصودًا لِوُرودِ فعلِ العقدِ على الكُلِّ فإنْ كان لِلثَّمَرِ حِصَّةٌ من الثَّمَنِ حتى لو هَلك بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ البائع بأنْ أكلَه يَسْقُطُ عن المُشتري ثُلُثُ الثّمَنِ، وله الخيارُ إنْ شاء أخذ الأرضَ والشَّجرَ بثُلُثَيِّ الثَّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ؛ لأنَّ الثَّمَرَ لَمَّا كان مَبيعًا مقصودًا بِهَلاكِه تَفَرَّقَتِ الصَّفْقةُ على المُشتري قبلَ التَّمامِ، فيَثْبُتُ الخيارُ، وإنْ لم يَكُنِ الثَّمَرُ موجودًا وقتَ العقدِ وحَدَثَ بعدَه قبلَ القبضِ، فأكَّلَه البائعُ فقد صارَ له حِصَّةٌ من الثَّمَنِ عندَنا؛ لِصَيْرورَتِه مَبيعًا مقصودًا (٣) بالإثلافِ على ما بَيَّنًا، لَكِنّ الكَلامَ في كَيْفيّةِ أَخْذِ الحِصّةِ فاختَلَفَ أصحابُنا فيها:

**قال ابو حنيفة ومحمد:** يَأْخُذُ الحِصّة من الشّجرِ [والأرضِ جميعًا فيَقْسِمُ الثّمَنَ على الشَّجرِ، والأرضِ، والثَّمَرِ أثلاثًا فيَسْقُطُ ثُلُثُ الثَّمَنِ بَإِتْلافِ البَّائع.

وقال ابو يوسفَ: يَأْخُذُ الحِصّةَ من الشّجرِ ] (1) خاصّةً فيَقْسِمُ الثّمَنَ على قيمةِ الأرضِ والشَّجرِ، ثم ما أصابَ الشَّجرَ يُقَسَّمُ عليه يومَ العقدِ، وعلى قيمةِ الثَّمَرِ يومَ الإِتْلافِ فيَسْقُطُ، بيانُه إذا كانت قيمةُ الأرضِ ألفًا وقيمةُ الأشجارِ ألفًا، وقيمةُ الثَّمَرِ كذلك فأكَلَ

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بالانتفاع». (١) في المخطوط: «عنده». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «مقصورًا».

البائعُ القَمَرَ قبلَ القبضِ يَسْقُطُ عن المُشتري ثُلُثُ القّمَنِ عندَهما ويَأْخُذُ الأرضَ والأشجارَ بثُلُثَيِ الثّمَنِ، ولا خيارَ له عندَ أبي حنيفةَ خاصّةً، وعندَ محمّدٍ: له الخيارُ إنْ شاء أخذ الأرضَ والشّجرَ (١) بثُلثَي القيمةِ وإنْ شاء تَرَكَ.

وعند ابي يوسف: يَسْقُطُ عن المُشتري رُبُعُ الثّمَنِ، فيُقَسَّمُ الثّمَنُ على الأشجارِ (٢) والأرضِ نصفَيْنِ ثم ما أصابَ الشّجرَ يُقَسَّمُ عليه وعلى القّمَرِ نصفَيْنِ، فكان حِصّةُ الثّمَرِ رُبُعَ الثّمَنِ فيسْقُطُ ذلك كُلُّه وله الخيارُ إنْ شاء أخذ الأرضَ، والشّجرَ بثلاثةِ أرباعِ القّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ.

وجه قولِ ابي يوسفَ: أنّ (الثّمَرَ تابِعٌ لِلشّجرِ؛ لأنّ الثّمَرَ مُتَوَلِّدٌ) (٣) منها، فيَأْخُذُ الحِصّةَ كلها، كما لو اشترى جارية مع ولَدِها، (فولَدَتْ مع) (٤) ولَدها ولَدًا آخَرَ فالولَدُ الثّاني يكونُ له حِصّةٌ من الولَدِ الأوّلِ.

ولهما أنّ (الشّجرَ تابعٌ) (٥) للأرضِ في البيع بدَليلِ (أنّه يدخلُ) (٢) في الأرضِ من غيرِ تسميةٍ ولو هَلكتْ بعدَما دَخَلَتْ قبلَ القبضِ لا يَسْقُطُ شيءٌ من الثّمَنِ دَلَّ أنّها تابِعةٌ، وما كان تابِعًا لِغيرِه في حُكْم لا يَسْتَتْبعُ غيرَه في ذلك الحُكْم، فكان نَظيرُ مسألَتِنا ما لو اشترى جاريةً، فولَدَّ ولَدًا قبلَ القبضِ ثم ولَدَ ولَدُها ولَدًا لا يكونُ للولَدِ الثّاني حِصّةٌ من الولَدِ الأوّلِ؛ لأنّ الأوّلَ [تبع] (٧) في نفسِه [تابعٌ] (٨) فلا يَسْتَتْبعُ غيرَه كذا ههنا واللّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وَيَتَّصِلُ بِما ذَكَرْنا الزِّيادةُ في المَبيعِ والثَّمَنِ والحطُّ عن الثَّمَنِ والكَلامُ فيهما في (ثلاثةِ مَواضِعَ) (٩):

احدُها: في أصلِ الجوازِ أنَّهما جائزانِ أم لا؟

والثاني: في[بيان] (١٠) شَرائطِ الجوازِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «والأشجار».(٢) في المخطوط: «الشجر».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الثمرة تابعة للشجرة؛ لأنها متولدة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فولد». (٥) في المخطوط: «الشجرة تابعة».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «أنها تدخل». (٧) زيَّادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>A) ليست في المخطوط. «موضعين».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المخطوط.

بقية كتاب البيوع

والثَّالِثُ: في كَيْفَيَّةِ الْجُواز .

أمَا الأوَّلُ: فقد اختَلَفَ العُلَماءُ فيه قال أصحابُنا الثَّلاثةُ: الزِّيادةُ في المَبيع [٣/ ١٣٥ ب] والثَّمَنِ جائزةٌ مَبيعًا وثُمَنًا كأنَّ العقدَ ورَدَ على المَزيدِ عليه والزّيادةِ جميعًا من الابْتِداءِ .

وهال زُهَز: لا تَجوزُ الزّيادةُ مَبيعًا وثَمَنًا ولَكِنْ تكونُ هبةً مُبْتَدَأَةً، فإنْ قَبَضَها صارَتْ (١) مِلْكًا له وإلاّ تَبْطُلُ وأظْهَرُ أقوالِ الشّافعيّ رحمه الله مثلُ قولِنا إنْ (٢) كان في مجلِسِ العقدِ، وإنْ كان بعدَ الافْتِراقِ فقولُه مثلُ قولِ زُفَرَ.

وصورة المسالة؛ إذا اشترى رجلٌ عبدًا بألفِ درهَم، وقال المُشتري: زِدْتُكَ خمسَمِائةٍ أُخرى ثَمَنًا وقَبِلَ البائعُ، أو قال البائعُ: زِدْتُكَ هذا العّبدَ الآخَرَ، (أو قال:) (٣) هذا الثّوْبَ مَبيعًا وقَبِلَ المُشتري جازَتِ الزّيادةُ كان الثّمَنُ في الأصلِ ألفًا وخمسَمِاثةٍ، والمَبيعُ في الأصلِ عبدانِ، أو عبدٌ وثوبٌ سَواءٌ كان ذلك قبلَ القبضِ أو بعدَه. وكذلك إذا اشترى عبدَيْنِ بألفِ درهَم، ثم زادَ المُشتري في الثّمَنِ مِائةَ درهَمِ جازَتِ الزّيادةُ كان الثّمَنُ في الأصلِ ألف (٤) ومِّانة تَنْقَسِمُ الزّيادةُ على قيمَتِهما (٥)، وكذَّلك لو كان لِعبدِ ثَمَنٌ مُسَمَّى أو كان لِكُلِّ واحدٍ منهما ثَمَنٌ مُسَمَّى وزادَ (٦) المُشتري في الثِّمَنِ مِاثةً مُطْلَقًا انقَسَمَتِ الزّيادةُ على قدرِ القيمَتَيْنِ، وعلى هذا الخلافِ الزّيادةُ [في القيمَتَيْنِ] <sup>(٧)</sup> من الوارِثَينِ بعدَ موتِ العاقِدَيْنِ؛ لأنَّ الوارِثَ خَلَفَ الموَرِّثَ في مِلْكِه القائمِ بعدَ موتِه.

الاتّرَى: أنّه يُرَدُّ بالعَيْبِ ويُرَدُّ عليه كأن الوارِث حَيٌّ قائمٌ فزادَ، وعلى هذا الخلافِ الزّيادةُ من الوكيلِ؛ لأنّه يَتَصَرَّفُ بتَوْليةٍ (٨) مُسْتَفادةٍ من قِبَلِ الموكّلِ.

وأمَّا الزِّيادةُ من الأجنَبيِّ فلا شَكَّ أنَّ عندَهما: لا تَجوزُ، وأمَّا عندَنا: فإنْ زادَ بأمرِ العاقِدِ جازَ لأنَّه وكيلُه في الزِّيادةِ، وإنْ زادَ بغيرِ أمرِه وقَفَتِ الزِّيادةُ على إجازَتِه إنْ أجازَ جازَتْ، وإنْ رَدَّ بَطَلَتْ إلاّ أَنْ يَضْمَنَ الزّائدُ الزّيادةَ فيجوزُ، ولا يَتَوَقَّفُ على إجازةِ العاقِدِ، وإنْ لم يَحْصُلُ للأجنَبيِّ بمُقابَلةِ الزّيادةِ شيءٌ. وَعلى هذا قالوا فيمَنِ اشترى عبدًا بألفِ درهَم على أنّ خمسَمِائةٍ سِوَى الألفِ على رجلِ ضَمنه وقَبِلَ فالعبدُ للمُشتري، (٢) في المخطوط: "إذا".

(٤) كذا بالمطبوع والمخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تصير».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «قيمتها».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فزاد».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «بولاية».

والخمسُمِائةِ على القَالِثِ من غيرِ أَنْ يَسْتَحِقَّ شيئًا بالخمسِمِائةِ، وذَكَرَ في الجامِعِ الصَّغيرِ: إذا قال الرَّجلُ (۱): بعْ هذه الدَّارَ من فُلانِ بالفِ درهَمِ على أتّي ضامِنٌ لك من الثّمَنِ خمسَمِائةِ، أنّ البيعَ على هذا الشّرطِ صَحيحٌ، والخمسُمِائةِ على الأجنبيِّ، ولو قال: على أنّي ضامِنٌ لك خمسَمِائةٍ ولم يَقُلُ من الثّمَنِ كان باطِلاً لا يَلْزَمُه شيءٌ، وعلى هذا الخلافِ الزّيادةُ في المَنْكوحةِ بالمَهْرِ المُسَمَّى في النّكاح. وأمّا الزّيادةُ في المَنْكوحةِ بالمَهْرِ الأوّلِ فلا تَجوزُ بالإجماعِ، وعلى هذا الخلافِ الزّيادةُ في رأسِ مالِ السَّلَم.

وأمّا الزّيادةُ في المُسْلَمِ فيه فلا تَجوزُ بالإجماعِ ، وعلى هذا الخلافِ الزّيادةُ في الرَّهْنِ . وأمّا الزّيادةُ في الدَّيْنِ فلا تَجوزُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدِ استحسانًا ، وعندَ أبي يوسفَ جائزٌ قياسًا والفرْقُ لأبي حنيفةَ ومحمّدِ بين الزّيادةِ في الرَّهْنِ وبين الزّيادةِ في الدَّيْنِ نَذْكُرُه في كِتابِ الرَّهْنِ إن شاء الله تعالى .

وعلى هذا الخلافِ حَطُّ بعضِ الثَّمَنِ أنَّه جائزٌ عندَنا، ويَلْتَحِقُ بأصلِ العقدِ والثَّمَنِ هذا القدرُ من الابْتِداءِ حتى إنّ المَبيعَ إذا (٢) كان دارًا فالشَّفيعُ يَأْخُذُها بالشُّفْعةِ بما بَقيَ بعدَ الحطِّ، وعندَهما هو هبةٌ مُبْتَدَأَةٌ إلاّ أنّ قيامَ الدَّيْنِ عليه أو كونَه قابِلاً لاستئنافِ العقدِ ليس بشرطٍ لِصِحّةِ الحطِّ بلا خلافٍ بين أصحابِنا وفي الزّيادةِ خلافٌ نَذْكُرُه إنْ شاء اللَّه تعالى.

وجه قولِ زُفَرَ والشّافعيِّ رحمهما الله أنّ الثّمَنَ والمَبيعَ من الأسْماءِ الإضافيّةِ المُتقابِلةِ، فلا يُتَصَوِّرُ مَبيعٌ بلا ثَمَنِ، ولا ثَمَنَ بلا مَبيعٍ، (فالقولُ بجوازِ) (٣) المَبيعِ، والثّمَنِ مَبيعًا (٤) وثَمَنّا قولٌ بوُجودِ المَبيعِ ولا ثَمَنَ، والثّمَنِ ولا مَبيعَ؛ لأنّ المَبيعَ اسمٌ لِمالِ يُقابِلُ مِلْكَ البائعِ وهو المَبيعُ. فالزّيادةُ من البائعِ لو المُشتري وهو الثّمَنُ والقّمَنُ اسمٌ لِمالِ يُقابِلُ مِلْكَ البائعِ وهو المَبيعُ. فالزّيادةُ من البائعِ لو صَحَّتْ مَبيعًا لا تُقابِلُ مِلْكَ المُشتري بل تُقابِلُ مِلْكَ نفسِه لأنّه مَلك جميعَ الثّمَنِ، ولو صَحَّتْ من المُشتري ثَمَنًا لا تُقابِلُ مِلْكَ البائعِ بل تُقابِلُ مِلْكَ نفسِه؛ لأنّه مَلك جميعَ المَبيعِ فلا تكونُ الزّيادةُ مَبيعًا وثَمَنًا؛ لانعِدامِ حَقيقةِ المَبيعِ والثّمَنِ فيُجْعَلُ منه هبةً مُبْتَدَأةً، ولأنّ فلا تكونُ الزّيادةُ مَبيعًا وثَمَنًا؛ لانعِدامِ حَقيقةِ المَبيعِ والثّمَنِ فيُجْعَلُ منه هبةً مُبْتَدَأةً، ولأنّ كلّ المَبيعِ قالزّيادةُ لو صَحَّتْ مَبيعًا وثَمَنًا وثَمَنًا المَبيعِ عَالزّيادةُ لو صَحَّتْ مَبيعًا وثَمَنًا المَبيعِ فالزّيادةُ عَمّا يُقابِلُهِ، فكانت فضْلَ مالٍ خالٍ عن العِوَضِ في عقدِ مَبيعًا وثَمَنًا آلَا مَمَا عَمّا يُقابِلُه، فكانت فضْلَ مالٍ خالٍ عن العِوَضِ في عقدِ مَبيعًا وثَمَنًا آلَا المَبيعِ قَالرَيادةُ مَا عَمّا يُقابِلُه، فكانت فضْلَ مالٍ خالٍ عن العِوَضِ في عقدِ مَبيعًا وثَمَنًا آلَا المَبيعِ عَمّا فَيُعَالِهُ مَاللّهُ الْمَالِ عن العِوَضِ في عقدِ مَبيعًا وثَمَنًا اللهُ عن العَوْضِ في عقدِ المَبيعِ المَالِ عن العِوْضِ في عقدِ مَبيعًا وثَمَنَا آلَا اللهُ المَالِ خالِ عن العِوْضِ في عقدِ مَبيعًا وثَمَنًا المَبيعِ في المَبيعِ في المَلْمُ عنه المَبْلُونِ في عقدِ المُنْ المُنْ المُنْ عن العِوْضِ في عقدِ المَبيعِ في المَبيعِ في المَبي عن العِوْضِ في عقدِ المَبيعِ في المَبيعِ المَبيعِ في المَبيعِ في المَبي خيل المَبيعِ في المَبيعِ المِبيعِ المَبيعِ المَبيعِ المَبي

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لرجل».(٢) في المخطوط: «لو».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والقول بجواز الزيادة في».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿بيعًا﴾.

المُعاوَضةِ، وهذا تفسيرُ الرِّبا.

ولنا في الزّيادةِ في المَهْرِ قوله تعالى: ﴿ فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيَّتُم بِدِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ الفريضة ؛ لأنّ النّكِرةَ إذا أُعيدَتْ معرفةً يُرادُ بالثّاني الأوّلِ.

أمَرَ اللَّه سبحانه وتعالى بإيتاءِ المُهورِ المُسمَّاةِ في النُّكاحِ وأَزالَ (۱) الجُناحَ في الزيادةِ على على المُسمَّى؛ لأنّ ما يَتَراضاه (۲) الزَّوْجانِ بعدَ التَّسْميةِ هو الزيادةُ في المَهْرِ فيدُلُّ على جوازِ الزيادةِ في المهر ورُوِيَ عن النّبِيِّ على النّبِياءِ مَكذَا نَزِنُ (۱): «زِنُ وأَرْجِحُ فإنّا معاشِرَ الأنْبِيَاءِ مَكذَا نَزِنُ (۱) وهذا زيادةٌ في الثّمَنِ، وقد ندِب عليه الصلاة والسلام إليها بالقولِ والفعلِ، وأقلُّ أحُوالِ المَنْدوبِ إليه الجوازُ. ورُوِيَ عن النّبِيِّ على أنّه قَالَ: «المسلمُونَ عندَ شروطِهم» (٥) فظاهرُه يَقْتَضي أَزُومَ الوفاءِ بكُلِّ شرطٍ إلاّ ما خُصَّ بدَليلٍ؛ لأنّه يَقْتَضي أنْ يكونَ (كُلُّ مسلم) (٦) عندَ شرطِه، وإنّما يكونُ كذلك إذا لَزِمَه الوفاءُ به، وإنّما يَلْزَمُه إذا يكونَ (كُلُّ مسلم) (٦) عندَ شرطِه، وإنّما يكونُ كذلك إذا لَزِمَه الوفاءُ به، وإنّما يَلْزَمُه إذا صَحَّتِ الزّيادةُ مَبيعًا وثَمَنًا، [فأمّا إذا كانت هبةً مُبْتَدَأةً فلا يَلْزَمُه الوفاءُ؛ لأنّ العاقِدَيْنِ أوقَعا الزّيادةَ مَبيعًا وثَمَنًا] (٧) كما لو تَبايَعا ابْتِداءً، وهذا لأنّ الأصلَ أنّ تَصَرُّفَ الإنسانِ يَقَعُ على الوجه الذي أوقَعه إذا كان أهلاً لِلتَّصَرُّفِ، والمَحَلُّ قابِلاً، وله وِلايةٌ عليه، وقد وُجِدَ.

وهولهما: إنَّ الثَّمَنَ اسمٌ لِمالٍ يُقابِلُ مِلْكَ البائعِ، والمَبيعَ اسمٌ لِمالٍ يُقابِلُ مِلْكَ المُشتري.

قُلْنا: هذا ممنوعٌ بل الثّمَنُ اسمٌ لِما (^) أزالَ المُشتري مِلْكَه، ويَدَه عنه بمُقابَلةِ مالٍ أزالَ البائعُ مِلْكَه ويَدَه عنه، فيَمْلِكُ كُلُّ واحدٍ منهما المالَ الذي كان مِلْكَ صاحبِه بعدَ زَوالِ مِلْكِه عنه شرعًا على ما عُرِفَ.

ثم نَقولُ: ما ذَكَراه حَدُّ المَبيعِ، والثَّمَنِ بطريقِ الحقيقةِ، والزِّيادةِ في المَبيعِ، والثَّمَنُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿وَإِزَالَةُ ۗ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تراضيا به». (٣) في المخطوط: «للوزان».

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، برقم (٣٣٣٦)، والترمذي، برقم (١٣٠٥)، والنسائي، برقم (٤٥٩٢)، وابحاكم والحاكم في المستدرك (٢١٣٤)، برقم (٧٤٠٧)، والبيهقي في الكبرى (٣/٦)، برقم (١٠٩٥٢) من حديث سويد بن قيس رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير للألباني، رقم (٣٥٧٤).

 <sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.
 (٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «لمال».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

مَبِيعٌ، وثَمَنٌ من حيث الصّورة، والتّسْميةُ رِبْحٌ بطريقِ الحقيقةِ؛ لأنّ الرَّبْحَ حَقيقةُ ما يُمْلَكُ بعقدِ المُعاوَضةِ لا بمُقابَلةِ ما هو مالٌ <sup>(١)</sup> حَقيقةً بل [هو] <sup>(٢)</sup> من حيث الصّورةِ، والتّسْميةُ والزّيادةُ ههنا كذلك فكانت رِبْحًا حَقيقةً، فكان من شرطِها أنْ لا تكونَ مُقابَلةً بمِلْكِ (٣) البائع إلاّ تسميةً، وشرطُ الشّيءِ كيْفَ يَمْنَعُ صِحَّتَه وعلى (١) أنّه أمكَنَ تَحْقيقُ معنى (المُقابَلةِ، والزّيادةِ) (٥)؛ لأنّ الموجِبَ الأصليَّ في البيع هو قيمةُ المَبيع. وهو ماليَّتُه؛ لأنَّ البيعَ مُعاوَضةٌ بطريقِ المُعادَلةِ عُرْفًا وعادة، وحَقيقةً، والمُقابَلةُ عندَ التَّساوي في الماليّةِ؛ ولِهذا لو (٦) فسَدَتِ التّسْميةُ تَجِبُ القيمةُ عندَنا، والثّمَنُ تَقْديرٌ لِماليّةِ المَبيع بَاتُّفاقِ العاقِدَيْنِ، وإذا زادَ في المَبيعِ أو الثَّمَنِ عُلِمَ أَيُّهما أَخْطَأُ في التَّقْديرِ، وغَلِطَ فيه، وماً هو الموجِبُ الأصليُّ قد ثُبَتَ بالبيع، فإذا بَيِّنًا التَّقْديرَ كان ذلك بيانًا للموجِبِ الأصليِّ إلاّ أنَّه ابْتِداءُ إيجابٍ فكان عِوَضًا عن مِلْكِ العَيْنِ لا عن مِلْكِ نفسِه، وهذا الكَلامُ في المَهْرِ أَغْلَبُ؛ لأنّ الموجِبَ الأصليَّ فيه هو مَهْرُ المثلِ على ما عَرَفْتَ (٧) على أنّه إنْ كان لا يُمْكِنُ تَحْقيقُ معنى المُقابَلةِ مع بَقاءِ العقدِ على حالِه يُمْكِنُ تَحْقيقُه مع تَغْييرِ العقدِ من حيث الوصْفُ بأنْ يُجْعَلَ الألفُ بعدَ الزّيادةِ بمُقابَلةِ نصفِ العبدِ ليخلوَ النَّصْفُ عن الثَّمَنِ، فتَجْعَلُ الألفُ الزّيادةُ بمُقابَلةِ النِّصْفِ الخالي. وهذا وإنْ كان تَغْييرًا، ولَكِنّهما قَصَدا تَصْحيحَ التَّصَرُّفِ ولا صِحَّةَ إلاَّ بالتَّغْييرِ، ولهما وِلايةُ التَّغْييرِ.

الاترى: أنّ لهما ولاية الفسخ وأنّه فوْق التغيير لأنّ الفسخ رَفَعَ الأصلَ، والوصْف، والتغيير والتغيير تبديلُ الوصْف مع بقاء أصلِ العقدِ فلَمّا ثَبَتَ لهما ولاية الفسخِ فولاية التغيير أولى، ولهما حاجة إلى التغيير لرفع الغبن، أو لمقصود آخرَ فمتى اتَّفَقا على الزّيادة، وقصدا الصّحة ولا صِحّة إلا بهذا الشّرطِ يُثبِتُ هذا الشّرطُ مُقْتَضَى تَصَرُّفِهما تَصْحيحًا له كما في قولِ الرّجلِ لِغيرِه: أعتِقْ عبدكَ عَني بألفِ درهم .

## وَامّا شَرائطُ الجوازِ:

همنها: القَبولُ من الآخَرِ حتى لو زادَ أحدُهما، ولم يَقْبل الآخَرُ لم تَصِحُّ الزِّيادةُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ملك».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وعلى».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «إذا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ملك».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المعاوضة في الزيادة».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «عرف».

ومنها: المجلِسُ: حتى لو افْتَرَقا قبلَ القَبولِ بَطَلَتِ الزّيادةُ؛ لأنّ الزّيادةَ في المَبيع، والثَّمَنِ إيجابُ البيع فيهما فلا بُدَّ من القَبولِ في المجلِسِ كما في أصلِ الثَّمَنِ والمَبيعِ وأمّا الحطُّ فلا يُشترَطُ له المجلِسُ، ولا القَبولُ؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ في الثَّمَنِ بالإسقاطِ والإبراءِ عن بعضِه فيَصِحُّ من غيرِ قَبولٍ إلاَّ أنَّه يَرْتَدُّ بالرَّدِّ كالإبراءِ عن الثَّمَنِ كُلُّه .

وأمّا كونُ الزّيادةِ [٣/ ١٣٦ ب] والمَزيدِ عليه من غيرِ أموالِ الرِّبا فهَلْ هو شرطٌ لِصِحّةِ الزّيادةِ ثَمَنًا ومَبيعًا؟ وكذا كونُ الحطُّ من غيرِ أموالِ الرِّبا هَلْ هو شرطٌ لِصِحَّتِه حَطًّا ؟ ، وهَلْ يُؤَثِّرانِ في فسادِ العقدِ؟ على قولِ أبي حنيفةَ ليس بشرطٍ ويُؤَثِّرانِ فيه، وعلى قولِ أبي يوسفَ شرطٌ فيُبْطِلانِ ولا يُؤَثِّرانِ في العقدِ.

وعلى قولِ محمّد شرطً في الزّيادةِ لا في الحطُّ على ما نَذْكُرُ ولا يُشترَطُ قبضُ المَبيع والثَّمَنِ لِصِحَّةِ الزّيادةِ فتَصِحُّ الزّيادةُ سَواءٌ كانت قبلَ قبضِ المَبيعِ، والثَّمَنِ أو بعدَه وكذلك الحطُّ؛ لأنَّ دَليلَ جوازِ الزّيادةِ والحطُّ لا يوجِبُ الفصلَ .

وَأُمَّا قيامُ المَبيعِ وقتَ الزّيادةِ فهَلْ هو شرطٌ لِصِحّةِ الزّيادةِ؟ ذَكَرَ في الجامِعِ الكَبيرِ أنّه شرطٌ ولم يَذْكُرِ الخلافَ.

ورَوَى أبو يوسفَ ومحمَّدٌ عن أبي حنيفةَ رحمهم الله في غيرِ رِوايةِ الأُصولِ: أنَّه ليس بشرطٍ عندَه حتى لو هَلك المَبيعُ في يَدِ المُشتري أو استَهْلكه أو أعتَقَه أو دَبَّرَه أو استَوْلَدَها (١) أو كان عَصيرًا فتَخَمَّرَ أو أُخْرَجَه المُشتري عن مِلْكِه جازَتِ الزّيادةُ عندَه، وعندَهما لا تَجوزُ .

وجه هولِهما: أنَّ الزِّيادةَ تَصَرُّفٌ في العقدِ بالتّغْييرِ ، والعقدُ مُنْعَدِمٌ حَقيقةً إلاَّ أنَّه يُعْطَى له حُكْمُ القيام لِقيام أثَرِه وهو المِلْكُ ولم يَبْقَ بهَلاكِ العَيْنِ حَقيقةً أو حُكْمًا فلم يَبْقَ العقدُ حَقيقةً وحُكَّمًا فلا يحتملُ التّغْييرَ بالزّيادةِ؛ لأنّ الزّيادةَ تَثْبُتُ عندَنا بطريقِ الاستِنادِ، والمُسْتَنِدُ يَثْبُتُ للحالِ ثم يَسْتَنِدُ فلا بُدَّ وأنْ يجْعَلَ شيئًا (٢) من المَبيعِ بمُقابَلةِ الزّيادةِ للحالِ، ولا يُتَصَوِّرُ ذلك بعدَ هَلاكِ المَبيعِ فلا يحتملُ الاستِنادَ؛ ولأنَّ الزِّيادةَ لا بُدَّ وأنْ يَكُونَ لها حِصّةٌ ولا يَتَحَقَّقُ ذلك بعدَ الهَلاكِ.

ولأبي حنيفة رحمه الله ما ذَكَرْنا أنّ الزّيادة في الثّمَنِ والمَبيعِ لا تستَدْعي المُقابَلة ؟ (١) في المخطوط: «استولده».
 (٢) في المخطوط: «يُجْعَلُ شيء».

لأنَّها رِبْحٌ في الحقيقةِ، وإنْ كانت مَبيعًا وثَمَنًا صورةً وتسميةً. ومن شَأْنِ الرِّبْحِ أَنْ لا يُقابِلُهِ شيءٌ فلا يكونُ قيامُ المبيعِ شرطًا لِصِحَّتِها .

وقوله: العقدُ مُنْعَدِمٌ عندَ الزّيادةِ، قُلْنا: الزّيادةُ عندَنا تُجْعَلُ كالموجودِ عندَ العقدِ، والعقدُ عندَ وُجودِه يحتملُ التّغْييرَ إنْ كانت الزّيادةُ تَغْييرًا، على أنّا لا نُسَلِّمُ أنّ قيامَ المَبيع شرطٌ لِبَقاءِ البيع، فإنّ البيعَ بعدَ هَلاكِ المَبيعِ يحتملُ الانتِفاضَ (١) في الجُمْلةِ بالرَّدِّ بالعَيْبِ، فإنّ المُشتريَ إذا اطَّلَعَ على عَيْبٍ كَأَن به قبلَ الهَلاكِ يرجعُ عليه بالنُّقْصانِ، وِالرُّجوعُ بِالنُّقْصانِ فسخٌ للبيعِ في قدرِ الفائتِ بالعَيْبِ بعدَ هَلاكِه وهَلاكِ جميعِ المَعْقودِ عليه، دَلَّ أَنَّ العقدَ يجوزُ أَنْ يَبْقَى بعدَ هَلاكِ المَعْقودِ عليه في الجُمْلةِ إذا كان في بَقائه فائدةٌ، وههنا في بَقائه فائدةٌ، فيَبْقَى في حَقِّه كما في حَقِّ الرُّجوعِ بنُقْصانِ العَيْبِ.

وعلى هذا الخلافِ الزّيادةُ في مَهْرِ المَرْأَةِ بعدَ موتِها أنّها جائزةٌ عندَنا، وعندَه لا تَجوزُ، ولو اشترى عبدًا بجاريةٍ وتَقابَضا ثم مات أحدُهما ثم زادَ أحدُهما صاحبَه جازَتِ الزّيادةُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.

امًا عندَ ابي حنيفة رحمه الله: فظاهرٌ ؛ لأنَّ هَلاكَ المَبيعِ عندَه لا يَمْنَعُ الزِّيادة .

وامّا عندَ ابي يوسفَ: فلأنَّهما تَبايَعا عَيْنًا بعَيْنٍ، والعقدُ عندَه إذا وقَعَ (على عَيْنِ) (٢) بعَيْنِ فهَلاكُ أحدِ العَيْنَيْنِ لا يَمْنَعُ صِحّةَ الإقالةِ فلا يَمْنَعُ صِحّةَ الزّيادةِ ولو كان المَبيعُ قائمًا لَكِنْ قَطَعَ رجلٌ يَدَه عندَ المُشتري فأخذ أرشها ثم زادَه (٣) المُشتري في الثّمَنِ شيئًا جازَتِ الزّيادةُ .

امَاعندَ ابي حنيفة؛ فظاهرٌ؛ لأنَّ هَلاكَ جميعِ المَعْقودِ عليه [لا يَمْنَعُ الزّيادةَ، فهَلاكُ البعض أولى.

وامّا عندَهما: فلأنّ المَعْقودَ عليه] (٤) قائمٌ فكان العقدُ قائمًا فكان مُحْتَمِلًا لِلتَّغْييرِ بالزّيادةِ، ولو رَهَنَ المَبيعَ أو آجَرَه ثم زادَ المُشتري في الثّمَنِ جازَتِ الزّيادةُ بلا خلافٍ بين أصحابنا على اختِلافِ الأصلينِ على ما ذَكَرْنا.

وقال محمَّد: لو اشترى جاريةً وقَبَضَها فماتتْ في يَلِه وزادَ البائعُ المُشتريَ جاريةً أُخرى

(٢) في المخطوط: «عينًا». (٤) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «الانتقاص».
 (٣) في المطبوع: «زاد».

فالزّيادةُ جائزةٌ؛ لأنّ زيادةَ المَبيعِ تَثْبُتُ (١) بمُقابَلةِ الثّمَنِ والثّمَنُ قائمٌ، ولو زادَ المُشتري البائعَ لم يجُزْ؛ لأنَّ زيادةَ الثَّمَنِ تَثْبُتُ (٢) مُقابَلةً بالمَبيع وأنَّه هالِكٌ.

وهذا على قياس قولِهما: «إنّ قيامَ المَبيع شرطٌ لِجوازِ الزّيادةِ» فهَلاكُه يكونُ مانِعًا، أمّا على أصلِ أبي حنيفة رحمه الله: فالزّيادةُ في الحالينِ جائزةٌ؛ لأنّ قيامَ المبيعِ عندَه ليس بشرطٍ لِصِحّةِ الزّيادةِ فلا يكونُ هَلاكُه مانِعًا واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وأمّا قيامُ المَعْقودِ [٣/ ١٣٧ أ] عليه: فليس بشرطٍ لِصِحّةِ الحطِّ بالإجماع أمّا عندَ أبي حنيفةً: فظاهرٌ؛ لأنَّه ليس بشرطٍ لِصِحَّةِ الزِّيادةِ، فالحطُّ أولى.

وَامَا عندَهما: فلأنّه ليس من شرطِ صِحّةِ الحطِّ أنْ يَلْتَحِقَ بأصلِ العقدِ لا مَحالةً ، ألا تَرَى أنَّه يَصِحُّ الحطُّ عن جِميعِ الثَّمَنِ فلا (٣) يَلْتَحِقُ، إذْ لو التَّحَقَّ لَعَريَ العقدُ عن الثَّمَنِ فلم يَلْتَحِقْ، واعتُبِرَ حَطَّا للحَالِ؛ وَلأنّ الحطَّ ليس تَصَرُّفَ مُقابَلةٍ ليُشترَطَ له قيامُ المَحِلِّ [القابِلِ] بل هو تَصَرُّفٌ في (الثَّمَنِ بإسقاطِ) شَطْرِه، فلا يُراعَى له قيامُ المَعْقودِ عليه بخلاف الزّيادةِ، فلِذلك اختَلَفا، ثم الزّيادةُ مع الحطِّ يختَلِفانِ في حُكْمِ آخَرَ وهو أنّ الزّيادةَ تَنْقَسِمُ على قدرِ قيمةِ المَبيعِ، والحطُّ لا يَنْقَسِمُ كما لو اشترى عبدَيْنِ من رجلٍ بألفِ درهَمِ وزادَه المُشتري مِاثةَ درهَمٍ فإنَّ الزِّيادةَ تَنْقَسِمُ على قدرِ قيمَتِهما سَواءٌ اشترى ولم يُسَمِّ لِكُلُّ واحدٍ منهما ثَمَنًا أو سَمَّى.

وإنْ حَطَّ البائعُ عن المُشتري مِائةَ درهَم كان الحطُّ نصفَيْنِ، وإنَّما كان كذلك؛ لأنّ الثَّمَنَ يُقابِلُ المّبيعَ، فإذا زادَ في ثَمَنِ المّبيعّيْنِ مُطْلَقًا، فلا بُدَّ وأَنْ تُقابِلَهما الزّيادة كأصلِ الثَّمَنِ، والمُقابَلةُ في غيرِ أموالِ الرِّبا تَقْتَضي الانقسام (٤) من حيث القيمةُ [حُكْمًا للمُعاوَضةِ والمُزاحَمةِ كمُقابَلةِ أصلِ الثَّمَنِ على ما بَيَّنا فيما تَقَدَّمَ] (٥) بخلافِ الحطِّ فإنّه لا تَعَلَّقَ له بالمبيع؛ لأنَّه تَصَرُّفٌ في الثمن خاصّة بإسقاطِ بعضِه، فإذا حَطَّ من ثَمَنِهما مُطْلَقًا فقد سَوّى بينهَما في الحطُّ فكان الحطُّ بينهما نصفَيْنِ، وإنْ كان ثَمَنُ أحدِهما أكثرَ ولا يُلْتَفَتُ إلى زيادةِ قدرِ الثّمَنِ؛ لأنّ الحطُّ غيرُ مُقابَلِ بالثّمَنِ حتى تُعْتَبَرَ <sup>(٦)</sup> قيمةُ القدرِ واللّهُ عز وجل أعلمُ.

(٢) في المخطوط: «ثبتت».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ثبتت).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿ولاُّ.

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «الانفساخ». (٦) في المخطوط: ﴿يعتبر، ﴿

وامًا كيْفنيةُ الجواذِ، فالزّيادةُ في المَبيعِ والثّمَنِ عندَنا تَلْتَحِقُ بأصلِ العقدِ، كأنّ العقدِ من الابْتِداءِ ورُدَّ على الأصلِ والزّيادةِ جميعًا، إذا لم يَتَضَمَّنِ الالتِّحاقُ فسادَ أصلِ العقدِ بلا خلافٍ بين أصحابِنا، وكذلك الحطُّ.

فأمّا إذا تَضَمَّنَ ذلك بأنْ كانت الزّيادةُ في (الأموالِ الرِّبَويّةِ) (١) فهَلْ يَلْتَحِقُ به ويُفْسِدُه أم لا يَلْتَحِقُ به وكذلك الحطُّ؟ اختَلَفَ أصحابُنا في ذلك، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الزّيادةُ والحطِّ يَلْتَحِقانِ بأصلِ العقدِ ويُفْسِدانِه، وقال أبو يوسفَ: يُبْطِلانِه ولا يَلْتَحِقانِ بأصل، وأصلُ العقدِ صَحيحٌ على حالِه.

وقال محمَّد: الزّيادةُ باطِلةٌ والعقدُ على حالِه، والحطَّ جائزٌ هبةً مُبْتَدَأَةً، وهذا بناءً على أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ أنّ الشّرطَ الفاسدَ المُتَأخِّرَ عن العقدِ الصّحيحِ إذا أُلْحِقَ به هَلْ يَلْتَحِقُ به ويُؤَثِّرُ في فسادِه أم لا؟ وهو على الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا أنَّ الزِّيادةَ بمنزِلةِ شرطٍ فاسدٍ مُتَاخِّرٍ عن العقدِ الصّحيحِ أَلْحِقَ به، فأبو يوسفَ يقولُ: لا تَصِحُّ الزّيادةُ والحطُّ في أموالِ الرِّبا؛ لأنَّ ذلك لو صَحَّ لالتَّحَقُّ بأصلِ العقدِ، ولو التَّحَقُّ بأصلِ العقدِ لأوجَبَ فسادَ أصلِ العقدِ لِتَحَقُّقِ الرِّبا فلم يَصِحَّ فبَقيَ أصلُ العقدِ صَحيحًا كما كان .

ومحمد يقول: لا تَصِحُّ الزّيادةُ لِما قاله أبو يوسف، فلم تُؤَثِّرْ في أصلِ العقدِ فبَقيَ على حالِه ويَصِحُّ الحطُّ؛ لأنَّ الالتِحاقَ من لَوازِمِ الزّيادةِ، فأمَّا ما ليس من لَوازِمِ [الزّيادةِ فلا يَصِحُّ] (٢) الحطُّ على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ.

وابوحنيفة يقولُ: الزّيادةُ والحطَّ صَحيحانِ زيادةً وحَطًّا؛ لأنَّ العاقِدَيْنِ أوقَعاهما زيادةً وحَطًّا، ولهما وِلايةُ ذلك فيَقَعانِ زيادةً وحَطًّا، ومن شَأْنِ الزّيادةِ والحطِّ الالتِحاقُ بأصلِ العقدِ، فيَلْتَحِقانِ به، فكانت الزّيادةُ والحطُّ ههنا إبطالاً للعقدِ السّابِقِ، ولهما وِلايةُ الإبطالِ بالفسخِ وكذا بالزّيادةِ والحطِّ واللَّهُ عز وجل أعلمُ .

وامنا البيغ الذي فيه خياز، فلا يُمْكِنُ معرفةُ حُكْمِه إلاّ بعدَ معرفةِ أنْواع الخياراتِ فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: الخياراتُ نوعانِ: نوعٌ يَثْبُتُ شرطًا، ونوعٌ يَثْبُتُ شرعًا لاَ شرطًا.

والشَّرطُ لا يخلو إمَّا أَنْ يَثْبُتَ نَصًّا، وإمَّا أَنْ يَثْبُتَ دَلالةً .

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (١) في المخطوط: «أموال الربا».

أمّا الخيارُ الثّابِتُ بالشّرطِ فنوعان:

احدُهما: يُسَمَّى خيارُ التَّعْيينِ.

والثاني: خيارُ الشّرطِ.

امًا خيارُ التَّفيينِ: فالكَلامُ فيه في جوازِ البيعِ الذي فيه خيارُ التَّعْيينِ، قد ذَكَرْناه في موضِعِه، وإنّما الحاجةُ ههنا إلى. بيانِ حُكْمِ هذا البيعِ، وإلى بيانِ صِفةِ الحُكْمِ، وإلى بيانِ ما يَبْطُلُ به [٣/ ١٣٧ ب] الخيارُ بعدَ ثُبُوتِه ويَلْزَمُ.

امنا الأوّل: فحُكْمُه ثُبوتُ المِلْكِ للمُشتري في أحدِ المذكورَيْنِ غيرَ عَيْنِ وحيارُ التّغيينِ إليه، عُرِفَ ذلك بنَصِّ كلامِهما حيث قال البائعُ: بعْت منك أحدَ هذَيْنِ الثّوْبَيْنِ أو هذَيْنِ العبدَيْنِ أو الدّابَّتَيْنِ أو غيرِهما من الأشياءِ المُتفاوِتةِ على أنْ تَأْخُذَ أيَّهما شِئْت وقَبِلَ المُشتري، وهذا يوجِبُ ثُبوتَ المِلْكِ للمُشتري في أحدِهما وثُبوتَ خيارِ التّغيينِ له، والآخرُ يكونُ مِلْكُ البائعِ أمانةً في يَدِه إذا قَبَضَه؛ لأنّه قَبَضَه بإذنِ المالِكِ لا على وجه التّمليكِ ولا على وجه الثّبوتِ فكان أمانةً، وليس للمُشتري أنْ يَأْخُذَهما جميعًا؛ لأنّ المَبيعَ أحدُهما.

ولو هَلك أحدُهما قبلَ القبضِ لا يَبْطُلُ البيعُ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ الهالِكُ هو المَبيعُ فيَبْطُلُ البيعُ بهَلكِه ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ غيرَه فلا يَبْطُلُ ، والبيعُ قد صَعَّ بيَقينِ ووَقَعَ (١) الشَّكُّ في بُطْلانِه فلا يَبْطُلُ بالشَّكُ ، ولَكِنّ المُشتريَ بالخيارِ إِنْ شاء أخذ الباقيَ بثَمَنِه وإِنْ شاء تَرَكَ ؛ لأنّ المَبيعَ قد تَغَيَّرَ قبلَ القبضِ بالتّغيينِ فيوجِبُ (٢) الخيارَ .

وكذلك لو كان اشترى أحدَ الأثوابِ الثّلاثةِ فهلك واحدٌ منها وبَقيَ اثنانِ لا يَبْطُلُ البيعُ لِما قُلْنا، وللمُشتري أنْ يَأْخُذَ أيَّهما شاء؛ لأنّ المالِكَ (٣) إذا لم (يُعَيِّنِ المَبيعَ) (٤) كان المَبيعُ أحدَ الباقينَ (٥) فكان له أنْ يَأْخُذَ أيَّهما شاء، وله أنْ يَتُرُكَهما كما لو اشترى أحدَهما من الابْتِداءِ.

ولو هَلك الكُلُّ قبلَ القبضِ بَطَلَ البيعُ؛ لأنّ المَبيعَ قد هَلك بيَقينِ فيَبْطُلُ البيعُ واللَّهُ عز وجل أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وقع».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فوجب».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يتعين للبيع».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الهالك».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الباقيين».

وامناصفة هذا الخصم؛ فهو أنّ المِلْكَ النّابِتَ بهذا البيعِ قبلَ الاختيارِ مِلْكٌ غيرُ لازِم وللمُشتري أنْ يَرُدَّهما جميعًا؛ لأنّ خيارَ التّغيينِ يَمْنَعُ لُزومَ العقدِ كخيارِ العَيْبِ وخيارِ الرُّويةِ فيَمْنَعُ (١) لُزومَ المِلْكِ فكان مُحْتَمِلًا للفَسْخِ، وهذا لأنّ جوازَ هذا النّوعِ من البيع إنّما يَثْبُتُ بتَعامُلِ النّاس لِحاجَتِهم إلى ذلك لِما (٢) بَيّنًا فيما تَقَدَّمَ، ولا تَنْعَدِمُ حاجَتُهم إلا بعدَ اللَّزومِ؛ لأنّه عَسَى لا يوافِقُه كِلاهما جميعًا فيَحْتاجَ إلى رَدِّهما.

وأمّا بيانُ ما يَبْطُلُ به الخيارُ ويَلْزَمُ البيعُ فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: ما يَبْطُلُ به الخيارُ ويَلْزَمُ البيعُ في الأصلِ نوعانِ: اختياريٌّ وضروريٌّ. والاختياريُّ نوعانِ:

احدُهما، صَريحُ الاختيارِ وما يجْري مجرَى الصّريحِ.

والثاني: الاختيارُ من طريقِ الدَّلالةِ.

اما الضريخ؛ فهو أنْ يقولَ اختَرْت هذا الثّوْبَ أو شِئْته أو رَضيت به أو أجزته وما يجري هذا المجرَى؛ لأنّه لَمّا اختارَ أحدَهما فقد عَيَّنَ مِلْكَه فيه فيَسْقُطُ (٣) خيارُ التّغيينِ ولَزِمَ البيعُ.

وأمّا الاختيارُ من طريقِ الدَّلالةِ: فهو أنْ يوجَدَ منه فعلٌ في أحدِهما يَدُلُّ على تَعْيينِ المِلْكِ فيه، وهو كُلُّ تَصَرُّفِ هو دَليلُ اختيارِ المِلْكِ في الشِّراءِ بشرطِ الخيارِ وسَنَذْكُرُ ذلك في البيعِ بشرطِ الخيارِ إنْ شاء اللَّه تعالى.

ولو تَصَرَّفَ البائعُ في أحدِهما فتَصَرُّفُه موقوفٌ إِنْ تَعَيَّنَ ما تَصَرَّفَ فيه للبيع لم يَنْفُذْ تَصَرُّفُه؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّه تَصَرَّفَ فيه بلامانةِ نَفَذَ تَصَرُّفُه؛ لأنّه ظَهَرَ أنّه تَصَرَّفَ في مِلْكِ غيرِه، وإِنْ تَعَيَّنَ ما تَصَرَّفَ فيه للامانةِ نَفَذَ تَصَرُّفُه؛ لأنّه ظَهَرَ أنّه تَصَرَّفَ في مِلْكِ نفسِه فيَنْفُذُ (١٠).

وامنا الطّووريُّ: فنحوَ أَنْ يَهْلِكَ أحدُهما بعدَ القبضِ فيَبْطُلَ الخيارُ؛ لأَنَّ الهالِكَ منهما تَعَيَّنَ للبيعِ ولَزِمَه، [لزمه] (٥) ثَمَنُه وتَعَيَّنَ الآخَرُ للأمانة؛ لأَنْ أحدَهما مَبيعٌ والآخَرُ أمانةٌ، والأمانةُ منهما مُسْتَحَقُّ الرَّدِّ على البائعِ وقد خَرَجَ الهالِكُ عن احتِمالِ الرَّدِّ فيه فتَعَيَّنَ الباقي لِلرَّدِّ فتَعَيَّنَ الباقي لِلرَّدِ فتَعَيَّنَ الباقي لِلرَّدِ فتَعَيَّنَ الباقي ضرورةً .

(٣) في المخطوط: «فسقط».(٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ايمنع).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (على ما).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿فَنَفُذُۥ

ولو هَلَكَا جميعًا قبلَ القبضِ فلا يخلو إمّا أنْ هَلَكَا على التّعاقُبِ وإمّا أنْ هَلَكَا مَعًا، فإنْ هَلَكا على التّعاقُبِ وإمّا أنْ هَلَكَا مَعًا، فإنْ هَلَكا على التّعاقُبِ فالأوّلُ يَهْلِكُ مَبيعًا، والآخَرُ أمانةٌ لِما ذَكَرْنا، وإنْ هَلَكا مَعًا لَزِمَه ثَمَنُ نصفِ كُلِّ واحدٍ منهما؛ لأنّه ليس أحدُهما بالتّعْيينِ أولى من الآخَرِ فشاعَ البيعُ فيهما جميعًا.

ولو هَلَكا على التعاقُبِ لَكِنهما اختلَفا في تَرْتيبِ الهَلاكِ فإنْ كان ثَمَنُهما مُتساويًا فلا فائدة في هذا الاختِلافِ؛ لأنّ أيّهما هَلك أوّلاً فنمَنُ الآخرِ مثلُه فلا يُفيدُ الاختِلافُ، وإنْ كان مُتفاوِتًا بأنْ كان ثَمَنُ أحدِهما أكثرَ فادَّعَى البائعُ [٣/ ١٣٨ أ] هَلاكَ أكثرِهما ثَمَنّا وادَّعَى كان مُتفاوِتًا بأنْ كان ثَمَنًا كان أبو يوسفَ أوّلاً يقولُ: يَتَحالَفانِ وأيّهما نكلَ لَزِمَه دَعْوَى المُشتري هَلاكَ أقلَهما ثَمَنًا كان أبو يوسفَ أوّلاً يقولُ: يَتَحالَفانِ وأيّهما نكلَ لَزِمَه دَعْوَى صاحبِه، وإنْ حَلفا جميعًا يُجْعَلُ كأنهما هَلكا مَعًا، ويَلْزَمُه ثَمَنُ نصفِ كُلِّ واحدِ منهما. شمر رجع وقال: القولُ قولُ المُشتري مع يَمينِه - وهو قولُ محمّدٍ - لأنّهما اتَّفقا على أصلِ الدَّيْنِ واختلَفا في قدرِه، والأصلُ أنّ الاختِلافَ متى وقعَ بين صاحبِ الدَّيْنِ وبين المَدْيونِ في قي قدرِ الدَّيْنِ أو في جنسِه أو نوعِه أو صِفتِه كان القولُ قولَ المَدْيونِ مع يَمينِه؛ لأنّ صاحبُ الدَّيْنِ يَدَّعي عليه زيادةً وهو يُنْكِرُ، فكان القولُ قولَ المَدْيونِ مع يَمينِه؛ لأنّ اللَّيْنِ عَلَى أَللَّ بَيِّنَهُ وسَقَطَتِ اليَمينُ، وإنْ أقاما البَيِّنَةَ ، فالبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ البَيْنَةُ بَيِّنَةُ اللَّهِ لُأَنِّها ثُظُورُ زيادةً .

ولو تَعَيَّبَ أحدُهما فإنْ كان قَبْلَ القبضِ لا يَتَعَيَّنُ المَعيبُ للبيع؛ لأنّ التّعْيينَ لم يوجَدْ لا نَصًّا ولا دَلالةً، ولا ضرورة إلى التّعْيينِ أيضًا لإمكانِ الرَّدِّ والمُشتري على خيارِه، وإنْ شاء أخذ المَعيبَ منهما، وإنْ شاء أخذ الآخر، وإنْ شاء تَرَكَهما كما لو لم يَتَعَيَّبُ أصلاً، فإنْ أخذ المَعيبَ منهما أخذه بجميع ثَمَنِه؛ لأنّه تَبيَّنَ أنّه هو المَبيعُ من الأصلِ. وكذلك لو تَعَيَّبا أحد المَعيبَ منهما أخذه بجميع ثَمَنِه؛ لأنّه تَبيَّنَ أنّه هو المَبيعُ من الأصلِ. وكذلك لو تَعَيَّبا جميعًا فالمُشتري على خيارِه لِما قُلْنا، وإنْ كان بعدَ القبضِ تَعَيَّنَ المَعيبُ للبيع ولَزِمَه ثَمَنُه وتَعَيَّنَ الآخَرُ للأمانةِ كما إذا هَلك أحدُهما بعدَ القبضِ؛ لأنّ تَعَيَّبَ المَبيعِ هَلاكُ بعضِه؛ في المَبيعِ المُعَيَّنِ، فكذا في غيرِ المُعَيَّنِ يَمْنَعُ الرَّدُّ وتَعَيَّنَ المَبيعُ أَلْهُ مَنْ المَبيعُ أَلَّهُ وَلَوْمَ المَبيعِ المُعَيَّنِ، فكذا في غيرِ المُعَيَّنِ يَمْنَعُ الرَّدُّ وتَعَيَّنَ المَبيعُ أَلَّهُ وَلَا المَبيعُ المَّذَةُ وَلَا المَبيعُ المَدِيْ المُعَيَّنِ مَنْ المُعَيِّنِ عَلَى المَبيعُ أَلَّ المَبيعُ أَلَّهُ وَلَا الْمَبيعُ الرَّدُ ولَوْمَ البيعُ في المَبيعِ المُعَيَّنِ، فكذا في غيرِ المُعَيَّنِ يَمْنَعُ الرَّدُّ ولَوْمَ البيعُ في المَبيعِ المُعَيَّنِ، فكذا في غيرِ المُعَيَّنِ يَمْنَعُ الرَّدُ ولَوْمَ البيعُ في المَبيعِ المُعَيَّنِ، المُعَيِّنِ يَمْنَعُ الرَّدُ ولَوْمَ البيعُ في المَبيعِ المُعَيَّنِ، المُعَيِّنِ يَمْنَعُ الرَّدُ ولَوْمَ المَبيعُ المَّذَةُ مَا المَدِيعُ المُعَيِّنِ عَلَيْهُ المَّالِقَالَ المَعْنَانِ المَعْنَانِ المَعَيْنِ عَلَيْ المُعَيِّنِ عَلَيْهِ المُعَلِّلُهُ المُنْ المَانِقَالَ المَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ لَعْنَاهُ المَّعَيْنَ المَعْنَ عَلَيْهُ المَّالِقَالُهُ المَانِهُ المَانِهِ المُعَيْنَ المَانِهُ المَلْكُ المَانِهُ المُعَلِّلُهُ المَانِهُ المَانِ

ولو تَعَيَّبا جميعًا فإنْ كان على التّعاقُبِ تَعَيَّنَ الأوّلُ للبيعِ ولَزِمَه ثَمَنُه، ويُرَدُّ الآخَرُ لِما قُلْنا، ولا يَغْرَمُ بحُدوثِ العَيْبِ شيئًا لِما قُلْنا إنّه أمانةٌ، وإنْ تَعَيَّبا مَعًا لا يَتَعَيَّنُ أحدُهما

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

للبيع؛ لأنّه ليس أحدُهما بالتّعْيينِ أولى من الآخرِ، وللمُشتري أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهما شَاء بِثَمَنِه ؛ لأنّه إذا لم يَتَعَيَّنْ أحدُهما للبيع بقي المُشتري على خيارِه إلاّ أنّه ليس له أَنْ يَرُدَّهما جميعًا ؛ لأنّ البيع قد لَزِمَ في أحدِهما بتَعْيينِهما في يَدِ المُشتري وبَطَلَ خيارُ الشّرطِ.

وهذا يُؤَيِّدُ قُولَ مَنْ يقولُ من المَشايِخِ: إنّ هذا البيعَ فيه خيارانِ: خيارُ التَّعْيينِ، وخيارُ الشَّرطِ، ولا بُدَّ له من رُتْبةِ مَعْلومةِ إذْ لو لم يَكُنْ لَمَلك رَدَّهما جميعًا، كما لو لم يَتَعَيَّبْ الشَّرطِ، ولا بُدَّ له من رُتْبةِ مَعْلومةٍ إذْ لو لم يَكُنْ لَمَلك رَدَّهما جميعًا أصلاً لكِنّه لم يَمْلِكُ؛ لأنّ رَدَّهما جميعًا قبلَ التَّعْييبِ ثَبَتَ حُكْمًا لِخيارِ الشَّرطِ، وقد بَطَلَ خيارُ الشَّرطِ بعدَ تَعَيُّنِهما مَعًا فلم يَمْلِكُ رَدَّهما وبَقيَ خيارُ التَّعْيينِ فيَمْلِكُ (۱) رَدَّ اللهَ اللهُ الل

ولو ازْدادَ عَيْبُ أحدِهما أو حَدَثَ معه غيرُه، لَزِمَه ذلك؛ لأنّ عَدَمَ التّعْيينِ للمُزاحَمةِ وقد بَطَلَتْ بزيادةِ عَيْبِ أحدِهما أو حُدوثِ عَيْبِ آخَرَ معه، ولا يَبْطُلُ هذا الخيارُ بموتِ المُشتري بل يورَثُ بخلافِ خيارِ الشّرطِ؛ لأنّ خيارَ التّعْيينِ إنّما يَنْبُتُ للمورّثِ لِثُبوتِ المُشتري بل يورَثُ بخلافِ خيارِ الشّرطِ؛ لأنّ خيارَ التّعْيينِ إنّما يَنْبُتُ للمورّثِ لِثُبوتِ المِلْكِ له في أحدِهما غيرَ عَيْنٍ وقد قامَ الوارِثُ مَقامَه في ذلك المِلْكِ، فلَه أنْ يختارَ أيّهما شاء دونَ الآخرِ، إلاّ أنّه ليس له أنْ يَرُدَّهما جميعًا، وقد كان للمورِّثِ ذلك، وهذا يُؤيّدُ قولَ أولَيْكَ المَشايخِ أنّه لا بُدَّ من خيارَيْنِ في هذا البيعِ، وقد بَطَلَ أحدُهما وهو «خيارُ الشّرطِ» بالموتِ؛ لأنّه لا يورَثُ على أصلِ أصحابِنا فبطَلَ الحُكْمُ المُخْتَصُّ به، وهو ولايةُ رَدِّهما جميعًا. هذا إذا اشترى أحدَهما شِراءً صَحيحًا.

فَأَمّا إذا اشترى أحدَهما شِراء فاسدًا بأنْ قال البائعُ: بعْتُ منك أحدَ هذَيْنِ العبدَيْنِ بكذا، ولم يَذْكُرِ الخيارَ أصلاً فإنّ المُشتريَ لا يَمْلِكُ واحدًا منهما قبلَ القبضِ؛ لأنّ البيعَ الفاسدَ لا يُفيدُ المِلْكَ قبلَ القبضِ، فإنْ قَبَضَهما مَلك أحدَهما مِلْكًا فاسدًا، وأيُّهما هَلك لَزِمَتْه قيمَتُه؛ لأنّه تَعَيَّنَ للبيعِ، والبيعُ الفاسدُ يوجِبُ المِلْكَ بالقيمةِ.

ولو هَلَكا أحدهما فإن كان على التّعاقُبِ لَزِمَتْه قيمةُ الْهالِكِ الأوّلِ؛ لأنّه تَعَيَّنَ للبيعِ وهو بيعٌ فاسدٌ فيُفيدُ المِلْكَ بالقيمةِ [ (٢) .

وإنْ هَلَكَا مَعًا لَزِمَه نصفُ قيمةِ كُلِّ واحدٍ منهما؛ لأنّه ليس أحدُهما بتَعْيينِه للبيعِ أولى من الآخرِ فشاعَ البيعُ فيهما، ولو تَعَيَّبَ أحدُهما فعليه أنْ يَرُدَّهما جميعًا، أمّا غيرُ المَعيبِ؛

(١) في المخطوط: «فملك». (٢) زيادة من المخطوط.

فلأنّه أمانةٌ. وأمّا المَعيبُ؛ فلأنّه تَعَيَّنَ للبيعِ والمُشتري شِراءً فاسدًا واجبُ (١) الرَّدِّ فيَرُدَّهما ويَرُدَّ معهما [٣/ ١٣٨ ب] نصفَ نُقْصاًنِ العَيْبِ؛ لأنَّ المُتَعَيِّبَ يحتملُ أنْ يكونَ هو المَبيعُ فيجبُ نُقْصانُ العَيْبِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ هو الأمانةُ فلا يجبُ شيءٌ، ولا دَلالةَ على التَّعْيينِ فيَتَنَصَّفَ الواجبُ، ولو تَعَيَّبَ الآخَرُ بعدَ ذلك. وكذا الجوابُ في نُقْصانِ الآخَرِ؛ لأنَّ أحدَهما أمانةٌ والآخَرَ مضمونٌ بالقيمةِ.

ولو تَعَيَّبا مَعًا، فكذلك يَرُدُّهما مع نصفِ نُقْصانِ كُلِّ واحدٍ منهما؛ لأنّ أحدَهما ليس بأولى من الآخَرِ في التَّعْيينِ للبيعِ.

ولو تَصَرَّفَ المُشتري في أحدِهما يجوزُ تَصَرُّفُه فيه، ولَزِمَتْه قيمَتُه، ولا يجوزُ تَصَرُّفُه في الآخَرِ بعدَ ذلك؛ لأنَّ المُتَصَرَّفَ فيه تَعَيَّنَ للبيع.

ولو تَصَرَّفَ البائعُ في أحدِهما، فتَصَرُّفُه موقوفٌ إنْ رُدَّ ذلك عليه نَفَذَ تَصَرُّفُه فيه؛ لأنّه تَبَيَّنَ أَنَّه تَصَرَّفَ في مِلْكِ نفسِه، وإنْ لم يُرَدَّ عليه وتَصَرَّفَ فيه المُشتري، نَفَذَ تَصَرُّفُه (٢) فيه، ولَزِمَتْه قيمَتُه، وبَطَلَ تَصَرُّفُ البائعِ فيه، وكذلك إذا هَلك في يَدِ المُشتري، والأصلُ أنَّ فِي كُلِّ موضِعٍ يَلْزَمُ المُشتريَ الثَّمَنُ في البيعِ الصّحيحِ، تَلْزَمُه (٣) القيمةُ في البيعِ الفاسدِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

هذا إذا كان الخيارُ للمُشتري، أمّا إذا كان الخيارُ للبائع فلا يَزولُ أحدُهما عن مِلْكِه بنفسِ البيع، وله أنْ يُلْزِمَ المُشتريَ أيَّ ثوبٍ شاء قبضَه للخيارِ، وليس للمُشتري خيارُ التَّرْكِ؛ لأنَّ البيعَ باتَ في جانبِه، وللبائعِ أَنْ يَفْسَخَ البيعَ؛ لأنَّه غيرُ لازِمٍ، وليس للبائعِ أَنْ يُلْزِمَهما المُشتريَ؛ لأنَّ المَبيعَ أحدُهما، ولو هَلك أحدُهما قبلَ القبضِ لا يَبْطُلُ البيعُ

ويَهْلِكُ أمانةً لِما ذَكَرْنا في خيارِ المُشتري، وخيارُ البائعِ على حالِه، إنْ شاء ألزَمَ المُشتريَ الباقيَ منهما؛ لأنَّه تَعَيَّنَ للبيعِ، وإنْ شاء فسخ البيعَ فيه؛ لأنَّه غيرُ لازِمٍ، وليس له أنْ يُلْزِمَه الهالِكَ؛ لأنّه هَلك أمانةً.

وإنْ هَلَكا جميعًا قبلَ القبضِ بَطَلَ البيعُ بهَلاكِ المَبيعِ قبلَ القبضِ بيَقينٍ، وإنْ هَلك أِحدُهما بعدَ القبضِ، كان الهالِكُ أمانةً أيضًا كما لو هَلك قَبلَ القبضِ، وألزَمَه الباقيَ منهما

(٣) في المخطوط: «يلزمه».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أوجب».(٢) في المخطوط: «تصرف المشتري».

إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ البَيعَ فَيهِ ؛ لأنَّ خيارَ البائع يَمْنَعُ زَوالَ السُّلْعَةِ عَن مِلْكِه فيَهْلِكُ عَلِي مِلْكِ البائع وله الخيارُ لِما قُلْنا، وإنْ هَلَكا جميعًا فإنْ كان هَلاكُهما على التّعاقُبِ فالأوّلُ يَهْلِكُ أمانَةً وعليه قيمةُ آخَرِهما (١) هَلاكًا؛ لأنّه تَعَيَّنَ للبيع، وأنّه مَبيعٌ هَلك في يَدِ المُشتري وفيه خيارٌ للبائعِ فتَجِبُ قيمَتُه. وإنْ هَلَكا مَعًا لَزِمَه نصَفُ قيمةِ كُلِّ واحدٍ منهما؛ لأنّه ليس أحدُهما بالتّعْيينِ أولى من الآخر.

ولو تَعَيَّبَ أحدُهما أو تَعَيَّبا مَعًا قبلَ القبضِ أو بعدَه، فخيارُ البائعِ على حالِه؛ لأنّ المَعيبَ لم يَتَعَيَّنْ للبيع (٢) ولانعِدامِ المُعَيَّنِ، فكان البائعُ على خيارِه، له أَنْ يُلْزِمَ المُشتري أيَّهما شاء كما قبلَ التَّعَيُّبِ.

ثم إذا لَزِمَه أحدُهما يُنْظُرُ إنْ كان ذلك غيرَ المُتَعَيَّبِ منهما لَزِمَه ما لَزِمَه ولا خيارَ للمُشتري في تَرْكِه لانعِدام التّعْيينِ (٣) فيه، وإنْ كان ما لَزِمَه هو المُتَعَيَّبُ فإنْ تَعَيَّبَ قبلَ القبضِ فالمُشتري بالخيارِ ؛ لأنّ المبيعَ قد تَغَيَّرَ قبلَ القبضِ ، وتَغَيُّرُ المبيعِ قبلَ القبضِ يوجِبُ الخيارَ للمُشتري، وإنْ تَعَيَّبَ بعدَ القبضِ فلا خيارَ له؛ لأنَّ التَّعَيُّبَ بعدَ القبضِ لا يُثْبِتُ الخيارَ، وإنْ شاء الباثعُ فسخ البيعَ واستَرَدَّهما؛ لأنَّ البيعَ غيرُ لازِمٍ، فلَه وِلايةً

ثم يُنْظُرُ إِنْ كَانَ تَعَيَّبُهما في يَدِ البائعِ فلا شيءَ له؛ لأنَّهما تَعَيَّبا لا في ضَمانِ المُشتري.

وإنْ كان تَعَيُّبُهما في يَدِ المُشتري، فللبائع أنْ يَأْخُذَ من المُشتري نصفَ نُقْصانِ كُلِّ واحدٍ منهما؛ لأنَّ أحدَهما مضمونٌ عندَه بالقيمةِ والآخَرُ عندَه أمانةٌ، ولا يَعْلَمُ أحدَهما من الآخرِ، ولا يجوزُ للمُشتري أنْ يَتَصَرَّفَ فيهما أو في أحدِهما؛ لأنّ أحدَهما ليس بمبيع بيَقينٍ والآخَرُ مَبيعٌ لَكِنْ لِباثعِه فيه خيارٌ، وخيارُ البائعِ يَمْنَعُ زَوالَ المَبيعِ عن مِلْكِه .

ولو تَصَرَّفَ البائعُ في أحدِهما جازَ تَصَرُّفُه فيه ويَتَعَيَّنُ الآخَرُ للبيعِ، وله خيارُ الإِلْزامُ فيه والفسخُ ولو تَصَرَّفَ فيهما جميعًا جازَ تَصَرُّفُه فيهما ويكونُ فسخًا للَّبِيعِ؛ لأنَّ تَصَرُّفَه فيهما دَليلَ إقرارِ المِلْكِ فيهما فيَضْمَنُ فسخَ البيعِ كما في المَبيعِ المُعَيَّنِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وامّا خيارُ الشّرطِ: فالكَلامُ في جوازِ البيع بشرطِ الخيارِ وشِرائه قد مَرَّ في موضِعِه وإنّما

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «أحدهما».
 (٢) في المبطوع: «للعَيْبِ».

الحاجة ههنا إلى بيانِ صِفةِ هذا البيع وإلى بيانِ حُكْمِه وإلى [٣/ ١٣٩ أ] بيانِ ما يَسْقُطُ به الخيارُ ويَلْزَمُ البيعُ وإلى بيانِ ما يَنْفَسِخُ به البيعُ .

الماصِفَتُه: فهي أنّه بيعٌ غيرُ لازِم؛ لأنّ الخيارَ يَمْنَعُ لُزومَ الصَّفْقةِ قال سَيِّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه: البيعُ صَفْقةٌ أو خيارٌ؛ ولأنّ الخيارَ هو التّخْييرُ بين البيعِ والإجازةِ وهذا يَمْنَعُ اللَّزومَ كخيارِ العَيْبِ وخيارِ الرُّويةِ.

ثم الخيارُ كما يَمْنَعُ لُزُومَ الصَّفْقةِ فعَدَمُ القبضِ يَمْنَعُ تَمامَ الصَّفْقةِ؛ لأنّ التّابِتَ بنفسِ البيعِ مِلْكٌ غيرُ مُتَأَكِّدٍ وإنّما التّأكُّدُ بالقبضِ، وَعلى هذا يخرجُ ما إذا كان المبيعُ شيئًا واحدًا أو أشياء أنّه ليس لِمَنْ له الخيارُ أنْ يُجيزَ البيعَ في البعضِ دونَ البعضِ من غيرِ رِضا الآخرِ سَواءً كان البيعُ مقبوضًا أو غيرَ مقبوضٍ؛ لأنّ الإجازة في البعضِ دونَ البعضِ تفريقُ الصّفقةِ في اللَّزومِ، وكَما لا يجوزُ تفريقُ أصلِ الصّفقةِ وهو «الإيجابُ والقبولُ» إلاّ برِضا العاقِدَيْنِ بأنْ يَقْبَلَ البيعَ في بعضِ المَبيعِ دونَ البعضِ بعدَ إضافةِ الإيجابِ والقبولِ إلى (جملته، أو يوجب البيع بعض البيع دون البعض دونَ البعض إلاّ برضاهما.

وَلو هَلك أحدُ العبدَيْنِ في يَدِ البائعِ والخيارُ له، لم يَكُنْ له أَنْ يُجيزَ البيعَ في الباقي إلا برِضا المُشتري؛ لأنّ البيعَ انفَسَخَ في قدرِ الهالِكِ، فالإجازةُ في الباقي تكونُ تفريقَ الصَّفْقةِ على المُشتري فلا يجوزُ من غيرِ رِضاه.

ولو هَلك أحدُهما في يَدِ المُشتري فللبائعِ أَنْ يُجيزَ البيعَ في الباقي في قياس قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ رحمهما الله .

وقال محمد رحمه الله: يُنْتَقَضُ البيعُ وليس له أَنْ يُجيزَ البيعَ في الباقي وإنْ كان المَبيعُ مِمّا له مثلٌ من المَكيلِ والموزونِ والعَدَديِّ المُتَقارِبِ فهَلك بعضُه، فللبائعِ أَنْ يُجيزَ البيعَ في الباقي بلا خلافٍ.

وجه قولِ محمد، أنّ الإجازة ههنا بمنزِلةِ إنشاءِ التّمليكِ؛ لأنّ خيارَ البائعِ يَمْنَعُ خُروجَ المَبيعِ عن مِلْكِه فكان للإجازةِ حُكْمُ الإنشاءِ، والهالِكُ منهما خَرَجَ عن احتِمالِ الإنشاءِ، (١) في الطبوع: «الجملة، ويوجب البيع».

والإنشاءُ في الباقي تمليكٌ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ وهي مجهولةٌ فيما لا مثلَ له، فلم يحتملِ (١) الإنشاء وفيما له مثلٌ مَعْلومةٌ فاحتَمَلَ الإنشاء.

وجه هولِهما: أنّ هذه (٢) الإجازة تُظْهِرُ أنّ العقدَ من حينِ وُجودِه انعَقَدَ في حَقّ الحُكْم، فلم يَكُن الهَلاكُ مانِعًا من الإجازةِ، وقولُه: «الإجازةُ ههنا إنشاءٌ»، قُلْنا: ممنوعٌ، فإنّ العقد يَنْعَقِدُ في حَقِّ الحُكْم بدونِ الإجازةِ من انقِضاءِ المُدّةِ وبِموتِ مَنْ له الخيارُ، ولو كانت الإجازةُ إنْشاءً لَتَوَقَّفَ حُكْمُ العقدِ على وُجودِها وهذا بخلافِ بيعِ الفُضوليِّ إذا هَلك المَبيعُ قبلَ الإجازةِ ثم أجازَه المالِكُ لم يجُزْ، وههنا جازَ، فهَلاكُ المَبيعِ في بيعِ الفُضوليِّ يَمْنَعُ من الإجازةِ وههنا لا يَمْنَعُ.

ووجه الفرق: أنَّ بيعَ الفُضوليِّ يَثْبُتُ بطريقِ الاستِنادِ، والمُسْتَنَدُ ظاهرٌ من وجهٍ، مُقْتَصِرٌ من وجهٍ، فكانت الإجازةُ إظهارًا من وجهٍ، إنْشاءً من وجهٍ، فمن حيث إنَّها إظهارٌ كان لا يَقِف صِحَّتُه على قيامِ المَحِلِّ ، ومن حيث إنَّها إنْشاءٌ يَقِفُ عليه .

فامًا في البيع بشرط الخيارِ: فالحُكْمُ يَثْبُتُ عندَ الإجازةِ بطريقِ الظُّهورِ المَحْض، فكانت الإجازةُ لِإظهارِ (٣) أنَّ العقدَ من وقتِ وُجودِه انعَقَدَ في حَقِّ الحُكْمِ والمَحِلَّ كان قابِلاً وقتَ العقدِ، فهَلاكُه بعدَ ذلك لا يَمْنَعُ من الإجازةِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ .

وَعلى هذا يُخَرِّج قولُ أبي حنيفةَ في رجلينِ اشتريا شيئًا على أنَّهما بالخيارِ فيه ثلاثةً أيَّام، فاختارَ أنَّه يَلْزَمُ البيعُ حتى لا يَمْلِكَ الآخَرُ الفسخَ احتِرازًا عن تفريقِ الصَّفْقةِ في اللُّزُوم، وسَنَذْكُرُ المسألةَ في خيارِ العَيْبِ إِنْ شاء اللَّه تعالى.

وامًا حُكُمُ هذا البيع: فقد اختَلَفَ العُلَماءُ فيه، قال أصحابُنا: لا حُكْمَ له للحالِ، والخيارُ يَمْنَعُ انعِقادَ العقدِ في الحُكْم للحالِ لِمَنْ له الخيارُ، بل هو للحالِ موقوفٌ على معنى أنَّه لا يُعْرَفُ حُكْمُه للحالِ، وإنَّمَا يُعْرَفُ عندَ سُقوطِ الخيارِ؛ لأنَّه لا يَدْري أنَّه يَتَّصِلُ به الفسخُ أو الإجازةُ، فيُتَوَقَّفُ في الجوابِ للحالِ، وهذا تفسيرُ التَّوَقُّفِ عندَنا .

وقال الشَّافعيُّ رحمه الله في قولٍ مثلَ قولِنا وفي قولٍ: «هو مُنْعَقِدٌ مُفيدٌ لِلتَّمَلُّكِ لَكِنَ مِلْكَا مُسَلِّطًا على فسخِه بالخيارِ».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تحتمل».(٢) في المخطوط: «عند».

وجه هوايه: أنّ البيعَ بشرطِ الخيارِ [٣/ ١٣٩ ب] لا يُفارِقُ البيعَ الباتَّ إلاّ في الخيارِ، والخيارُ لا يَمْنَعُ ثُبوتَ المِلْكِ كخيارِ العَيْبِ بالإجماعِ وخيارِ الرَّوْيةِ على أصلِكُمْ.

ولنا: أنّ جوازَ هذا البيعِ مع أنّه مَعْدولٌ به عن القياس للحاجة إلى دَفْعِ الغَبنِ، ولا اندِفاعَ لِهذه الحاجة إلاّ بامتِناعِ ثُبوتِ المِلْكِ للحالِ؛ لأنّ من الجائزِ أنْ يكونَ المُشترى قريبَ المُشتري فلو مَلكه للحالِ لَعَتَقَ عليه للحالِ، فلا تَنْدَفِعُ حاجَتُه. ثُمَّ الخيارُ لا يخلو: إمّا أنْ كان للبائعِ والمُشتري جميعًا، وإمّا أنْ كان للبائع وحْدَه، وإمّا أنْ كان للمُشتري وحْدَه، وإمّا أنْ كان للمُشتري وحْدَه، وإمّا أنْ كان للبائعِ وحْدَه، وإمّا أنْ كان للمُشتري

فإنْ كان الخيارُ لهما [جميعًا] (١) فلا يَنْعَقِدُ العقدُ في حَقِّ الحُكْمِ في البَدَلينِ جميعًا، فلا يَزولُ المَبيعُ عن مِلْكِ البائعِ، ولا يدخلُ في مِلْكِ المُشتري، وكذا لا يَزولُ الثّمَنُ عن مِلْكِ المُشتري، ولا يدخلُ في مِلْكِ البائعِ؛ لأنّ المانِعَ من الانعِقادِ في حَقِّ حُكْمِ موجودِ في الجانِبَيْنِ جميعًا، وهو الخيارُ، وإنْ كان للبائعِ وحْدَه فلا يَنْعَقِدُ في حَقِّ الحُكْمِ في حَقِّه في الجانِبَيْنِ جميعًا، وهو الخيارُ، وإنْ كان للبائعِ وحْدَه فلا يَنْعَقِدُ في حَقِّ الحُكْمِ في حَقِّه حتى لا يَزولَ المَبيعُ عن مِلْكِه، ولا يجوزُ للمُشتري أنْ يَتَصَرَّفَ فيه، ويخرجُ الثّمَنُ عن مِلْكِ المُشتري؛ لأنّ البيعَ باتَّ في حَقِّه، وهلْ يدخلُ في مِلْكِ البائع؟ عندَ أبي حنيفةَ لا يدخلُ، وعندَ أبي يوسف، ومحمّد: يدخلُ، وإنْ كان للمُشتري وحْدَه لا يَنْعَقِدُ في حَقِّ الحُكْمِ في حَقِّه حتى [لا] (٢) يَزولَ الثّمَنُ عن مِلْكِه.

ولا يجوزُ للبائعِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه إذا كان عَيْنًا، ولا يَسْتَحِقَّه على المُشتري إذا كان دَيْنًا، ولا يَسْتَحِقَّه على المُشتري إذا كان دَيْنًا، ويخرجَ المَبيعُ عن مِلْكِ البائعِ حتى لا يجوزَ له التّصَرُّفُ فيه؛ لأنّ البيعَ باتَّ في حَقِّه، وهَلْ يدخلُ في مِلْكِ المُشتري؟ عندَ أبي حنيفةَ: لا يدخلُ، وعندَهما: يدخلُ.

وجه هولهما: أنّ ثُبوت الحُكْمِ عندَ وُجودِ المُسْتَدْعي هو الأصلُ، والامتِناعُ بعارِض، والمانِعُ ههنا هو الخيارُ، وأنّه وُجِدَ في أحدِ الجانِبَيْنِ لا غيرُ، فيعملُ في المَنْعِ فيه لا في المَنْعِ فيه لا في الجانِبِ الآخَرِ، ألا تَرَى كَيْفَ خَرَجَ المَبيعُ عن مِلْكِ البائع إذا كان الخيارُ للمُشتري، والثّمَنُ عن مِلْكِ البائعِ باتٌّ في حَقِّ مَنْ لا خيارَ للبائعِ ؟ فدَلَّ أنّ البيعَ باتٌّ في حَقِّ مَنْ لا خيارَ له، فيعملُ في بَتاتِ (٣) هذا الحُكْمِ الذي وُضِعَ له.

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بيان».

وجه قولِ ابي حنيفة رحمه الله؛ أنّ الخيارَ إذا كان للبائع، فالمَبيعُ لم يخرج عن مِلْكِه، وإذا كان للمُشتري، فالثَّمَنُ لم يخرجُ عن مِلْكِه، وهذا يَمْنَعُ دُخولَ الثَّمَنِ في مِلْكِ البائعِ في الأوَّلِ، ودُخولُ المَبيعِ في مِلْكِ المُشتري في الثَّاني؛ لِوجهَيْنِ:

احدُهما: أنَّه جمع بين البَدَلِ والمُبْدَلِ في عقدِ المُبادَلةِ، وهذا لا يجوز .

والثاني: أنَّ في هذا تَرْكَ التَّسْويةِ بين العاقِدَيْنِ في حُكْمِ المُعاوَضةِ، وهذا لا يجوزُ؟ لأنّهما لا يَرْضَيانِ بالتّفاوُتِ.

. وهولهما: البيعُ باتُّ في حَقِّ مَنْ لا خيارَ له، قُلْنا: هذا يوجِبُ البَتاتَ في حَقِّ الزَّوالِ لا في حَقِّ النُّبوتِ؛ لأنَّ الخيارَ (١) من أحدِ الجانِبَيْنِ له أثَرٌ في المَنْع من الزَّوالِ، وامتِناعُ الزَّواكِ من أحدِ الجانِبَيْنِ يَمْنَعُ الثُّبوتَ من الجانِبِ الآخَرِ إنْ كان لا يَمْنَعُ الزَّوالَ لِما ذَكَرْنا من الوجهَيْنِ. وَيَتَفَرَّعُ على هذا الأصلِ بين أبي حنيفة ، وصاحبَيْه (٢) مَساثلُ:

منها: إذا اشترى ذا رَحِم مَحْرَم منه على أنّه بالخيارِ ثلاثةَ أيّام لا يَعْتِقُ عليه عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله لأنّه لم يدّخلْ في مِلْكِه عندَه، ولا عِتْقَ بدونِ المِلْكِ، وهو على خيارِه إنْ شاء فسخ البيعَ، وإنْ شاء أجازَه (٣)، فإنْ فسخ (١) لا يَعْتِقُ؛ لأنّ العبدَ عادَ إلى مِلْكِ الباثعِ، وإنْ أجازَه عَتَقَ؛ لأنَّه سَقَطَ الخيارُ، ولَزِمَ العقدُ، فيَلْزَمُه الثَّمَنُ، وعندَهما يَعْتِقُ عليه بَنفسِ الشِّراءِ، ويَلْزَمُه (٥) الثّمَنُ، ويَبْطُلُ خيارُه؛ لأنّه دَخَلَ في مِلْكِه.

وَلُو قَالَ لِعِبِدِ الْغَيْرِ إِنْ اسْتَرِيْتُكَ، فَأَنْتَ حُرٌّ، فاشتراه على أنَّه بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ عَتَقَ عليه بالإجماع.

الماعندَهما: فظاهرٌ ؛ لأنَّه مَلكه بنفسِ الشِّراءِ ، فوُجِدَ شرطُ الحِنْثِ ، فعَتَقَ (٦) .

وامّا عندَ ابي حنيفة؛ فلأنّ المُعَلَّقَ بالشّرطِ كالمُنْجَزِ عندَ وُجودِ الشّرطِ، ولو نُجِزَ عِتْقُه بعدَ شِرائه بشرطِ الخيارِ عَتَقَ، وسَقَطَ خيارُه؛ لِكُوْنِ الإعتاقِ إجازةً، واختيارًا للمِلْكِ على ما نَذْكُرُ كذا هذا، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ومنها: إذا اشترى جاريةً قد ولَدَتْ منه بالنُّكاح على أنَّه بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامِ لا تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ

(٢) في المخطوط: «أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «البيع».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أجاز».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (يلزم).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فسخه». (٦) في المخطوط: ﴿فيعتق﴾.

له عندَ أبي حنيفة ؛ لأنّها لم تَدْخُلْ في مِلْكِه ، وهو على خيارِه إنْ شاء فسخ البيع ، وعادَتْ إلى مِلْكِ البائع [٣/ ١٤٠ أ] ، وإنْ شاء أجازَه ، وصارَتْ أُمَّ ولَدٍ له ، ولَزِمَه الثّمَنُ ، وعندَهما صارَتْ أُمَّ ولَدِه بنفسِ الشّراء ؛ لأنّها دَخَلَتْ في مِلْكِه ، فبَطَلَ خيارُه ، ولَزِمَه الثّمَنُ .

ومنها؛ إذا اشترى زَوْجَتَه بشرطِ الخيارِ ثلاثةَ أيّامٍ لا يَفْسُدُ النَّكاحُ عندَ أبي حنيفةَ ؛ لأنّها لم تَدْخُلْ في مِلْكِه عندَه .

وعندَهما: فسَدَ؛ لِدُخولِها في مِلْكِه، ومِلْكُ أحدِ الزَّوْجَيْنِ رَقَبَةَ صاحبِه أو شِقْصًا منها يَرْفَعُ النُّكاحَ، فإنْ وطِنَها في مُدَّةِ الخيارِ، فإنْ كانت بكْرًا كان إجازةً بالإجماعِ.

أمّا عندَ أبي حنيفةَ، فلأجلِ النُّقْصانِ بإزالةِ البَكارةِ، وهي العُذْرةُ لا لأجلِ الوطْءِ؛ لأنَّ مِلْكَ النَّكاحِ قائمٌ، فكان حِلُّ الوطْءِ قائمًا، فلا حاجةَ إلى مِلْكِ اليَمينِ (١).

وأمّا عندَهما، فلأجلِ النُّقُصانِ والوطْءِ جميعًا، فإنْ كانت ثَيِّبًا لا يَبْطُلُ خيارُه عندَ أبي حنيفةَ؛ لأنّ بُطْلانَ الخيارِ لِضرورةِ حِلِّ الوطْءِ، ولا ضرورةَ؛ لأنّ مِلْكَ النُّكاح قائمٌ، فكان حِلُّ الوطْءِ ثابِتًا، فلا ضرورةَ إلى مِلْكِ اليَمينِ بحِلِّ الوطْءِ، فلم يَبْطُلِ الخيارُ.

[وَأَمّا] (٣) عندَهما يَبْطُلُ خيارُه لِضرورةِ حِلِّ الوطْءِ بمِلْكِ اليَمينِ لارتِفاعِ النُّكاح بنفسِ الشُّراءِ بخلافِ ما إذا لم تَكُنِ الجاريةُ زَوْجةً له ووَطِئها أنّه يكونُ إجازةً سَواءٌ كانت بكْرًا أو ثَيْبًا؛ لأنّ حِلَّ الوطْءِ هناك لا يَثْبُتُ إلاّ بمِلْكِ اليَمينِ لانعِدامِ النَّكاح، فكان إقدامُه على الوطْءِ اختيارًا للمِلْكِ، فيَبْطُلُ الخيارُ.

ومنها، إذا اشترى جارية على أنّه بالخيارِ ثلاثة أيّام، وقَبَضَها فحاضَتْ عندَه في مُدّةِ الخيارِ حَيْضة كامِلة أو بعض حَيْضة في مُدّةِ الخيارِ، فاختارَ البيعَ لا تُجْزِئ تلك الحيضة في الاستِبْراءِ عندَ أبي حنيفة، وعليه أنْ يَسْتَبْرِئها بحَيْضة أُخرى لأنّها لم تَدْخُلْ في مِلْكِه عندَه، ولم يوجَدْ سببُ وُجوبِ الاستِبْراءِ، وعندَهما يَحْتَسِبُ بها لأنّها دَخَلَتْ في مِلْكِه فكانت الحيضة بعدَ وُجودِ سببِ وُجوبِ الاستِبْراءِ، فكانت مَحْسوبة منه.

ولو اختارَ فسخَ البيعِ، ورَدَّ الجاريةَ، فلا استِبْراءَ على البائعِ عندَ أبي حنيفةَ سَواءٌ كان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الثمن».

الرَّدُّ قبلَ القبضِ أو بعدَه، وعندَهما قبلَ القبضِ القياسُ أنْ يجبَ، وفي الاستحسانِ لا يجبُ، وبعدَ القبضِ يجبُ قياسًا، واستحسانًا (١) على ما ذَكَرْنا في مَسائلِ الاستِبْراءِ.

وإنْ كان الخيارُ للبائعِ، ففَسَخَ العقدَ لا يجبُ عليه الاستِبْراءُ؛ لأنّها لم تَخْرُجُ عن مِلْكِه، وإنْ أجازَه فعلى المُشتري أنْ يَسْتَبْرِئَها بعدَ الإجازةِ والقبضِ بحَيْضةٍ أُخرى بالإجماع؛ لأنّه مَلكها بعدَ الإجازةِ، وبعدَ القبضِ مِلْكًا مُطْلَقًا.

ومنها؛ إذا اشترى شيئًا بعَيْنِه على أنّه بالخيارِ ثلاثة أيّام، فقبَضَه بإذنِ البائع، ثم أودَعَه البائعُ في مُدّةِ الخيارِ، فهلك في مُدّةِ الخيارِ أو بعدَها يَهْلِكُ على البائعِ، ويَبْطُلُ البيعُ عندَ أبي حنيفة؛ لأنّه لم يدخلْ في مِلْكِ المُشتري، ولَمّا [دَخَلَ] (٢) رَدُّه على البائع، فقد ارتَفَعَ قبضُه، فهلك المَبيعُ قبلَ القبضِ، وعندَهما يَهْلِكُ على المُشتري، ويَلْزَمُه الثّمَنُ؛ لأنّه دَخَلَ في مِلْكِه أعني المُشتري، فقد أودَعَ مِلْكَ نفسِه، ويَدُ المودَعِ يَدُه، فهلاكُه في يَدِه كَهَلاكِه في يَدِ نفسِه، ولو كان الخيارُ للبائع، فسَلَّمه إلى المُشتري، ثم إنّ المُشتري أودَعَه البائع في يَدِ البائع قبلَ جوازِ البيعِ أو بعدَه بَطَلَ البيعُ بالإجماع، ولو كان البيعُ بالإجماع، ولم أن المُشتري بإذنِ البائع، فهلك عندَ البائع يَهْلِكُ على المُشتري، وله المُشتري، ويَلْزَمُه الثّمَنُ بالإجماع؛ لأنّ خيارَ الرُّويةِ والعَيْبِ لا يَمْنَعُ انعِقادَ العقدِ في حَقِّ الحُكْمِ، وكان مودِعًا مِلْكَ نفسِه، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ومنها: إذا اشترى ذِمّيٌّ من ذِمّيٌّ خَمْرًا أو خِنْزيرًا على أنّه بالخيارِ ثلاثةَ أيّامٍ، وقَبَضَه، ثم أَسْلَمَ المُشتري بَطَلَ العقدُ عندَ أبي حنيفة ؛ لأنّه لم يدخلْ في مِلْكِ المُشتري، والمسلمُ ممنوعٌ عن تَمَلُّكِ الخمْرِ بالبيع، وعندَهما يَلْزَمُ العقدُ، ولا يَبْطُلُ؛ لأنّه دَخَلَ في مِلْكِ المُشتري، والإسلامُ يَمْنَعُ من إخْراجه عن مِلْكِه.

ولو أَسْلَمَ البائعُ لا يَبْطُلُ البيعُ بالإجماعِ؛ لأنّ البيعَ باتٌّ في جانبِه، والإسلامُ في البيعِ الباتِّ لا يوجِبُ بُطْلانَه إذا كان بعدَ القبضِ، والمُشتري على خيارِه، فإنْ أجازَ البيعَ جازَ، ويلْزَمُه (٤) [٣/ ١٤٠ ب] الثّمَنُ، وإنْ فسخه انفَسَخَ، وصارَ الخمْرُ للبائعِ حُكْمًا،

(٤) في المخطوط: «ولزمه».

<sup>(</sup>١) تكرار في المخطوط: «لا يجبُ، وبعدَ القبضِ يجبُ قياسًا، واستحسانًا» (٢) ليست في المخطوط.

والمسلمُ من أهلِ أنْ يَتَمَلَّكَ الخمْرَ حُكْمًا.

ألا تَرَى أَنّه يَتَمَلَّكُها بالميراثِ؟ ولو كان الخيارُ للبائع، فأَسْلَمَ البائعُ بَطَلَ الخيارُ؛ لأنّ خيارَ البائعِ يَمْنَعُ خُروجَ السَّلْعةِ عن مِلْكِه، والإسلامُ يَمْنَعُ إخْراجَ الخمْرِ عن مِلْكِه بالعقدِ، فبَطَلَ العقدُ.

ولو أسْلَمَ المُشتري لا يَبْطُلُ البيعُ؛ لأنّ البيعَ باتٌ في جانبِه. والبائعُ على خيارِه، فإنْ فسخ البيعَ عادَتِ الخمْرُ إليه، وإنْ أجازَه صار (١) الخمْرُ للمُشتري حُكْمًا، والمسلمُ من أهلِ أنْ يَتَمَلَّكَها حُكْمًا، كما في الإرْثِ، ولو كان البيعُ باتًا، فأسْلَما أو أسْلَمَ أحدُهما لا يَبْطُلُ البيعُ؛ لأنّ الإسلامَ متى ورد والحرامُ مقبوضٌ يُلاقيه بالعَفْو؛ لأنّه لم يَثْبُتْ بعدَ الإسلامِ مِلْكٌ مُبْتَدَأٌ؛ لِثُبوتِها بالعقدِ والقبضِ على الكَمالِ، وإنّما يوجَدُ (٢) بعدَ الإسلامِ دَوامُ المِلْكِ، والإسلامُ لا يُنافيه، فإنّ المسلمَ إذا تَخَمَّرَ عَصيرُه، فلا يُؤمَرُ بإبطالِ حَقّه فيها.

هذا كُلُّه إذا أسْلَما أو أسْلَمَ أحدُهما بعدَ القبضِ، فأمّا إذا كان قبلَ القبضِ بَطَلَ البيعُ كَيْفَما كان سَواءٌ كان البيعُ باتًا أو بشرطِ الخيارِ لهما أو لأحدِهما؛ لأنّ الإسلامَ متى ورَدَ والحرامُ غيرُ مقبوضِ يُمْنَعُ من قبضِه بحُكْمِ العقدِ لِما في القبضِ من معنى إنشاءِ العقدِ من وجهِ، فيُلْحَقُ به في بابِ الحُرُماتِ احتياطًا على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ، وقد تَظْهَرُ فوائدُ هذا الأصلِ في فُروع أُخَرَ يَطُولُ ذِكْرُها، وإنْ كان المَبيعُ دارًا، فإنْ كان الخيارُ للبائعِ لا يَثْبُتُ لِلشَّفيعِ فيها حَقُّ الشُّفْعةِ؛ لأنّ المَبيعَ لم يخرجُ عن مِلْكِ البائع، وإنْ كان للمُشتري يَثْبُتُ لِلشَّفيعِ حَقُّ الشُّفْعةِ بالإجماعِ أمّا على أصلِهما، فظاهرٌ؛ لأنّ المَبيعَ في مِلْكِ المُشتري.

وأمّا على أصلِ أبي حنيفة فالمَبيعُ وإنْ لم يدخلْ في مِلْكِ المُشتري لَكِنّه قد زالَ عن مِلْكِ المُشتري لَكِنّه قد زالَ عن مِلْكِ البائعِ بالإجماعِ، وحَقُّ الشُّفْعةِ يَعْتَمِدُ زَوالَ مِلْكِ البائعِ لا ثُبوتَ مِلْكِ المُشتري، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَلُو تَبَايَعا عبدًا بجاريةٍ، والخيارُ للبائعِ، فأعتَقَ البائعُ العبدَ نَفَذَ إعتاقُه، وانفَسَخَ البيعُ؛ لأنّ خيارَ البائعِ يَمْنَعُ زَوالَ العبدِ عن مِلْكِه، فقد أعتَقَ مِلْكَ نفسِه فَنَفَذَ، وإنْ أعتَقَ الجاريةَ نَفَذَ أيضًا، ولَزِمَ البيعُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «صارت».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يصير».

أمَّا على أصلِهما، فظاهرٌ؛ لأنَّه مِلْكُها، فأعتَقَ مِلْكَ نفسِه.

وَأَمّا على أَصلِ أَبِي حنيفةً ، وإنْ لم يَمْلِكُها بالعقدِ لَكِنّ الإقدامَ على الإعتاقِ دَليلُ عقدِ المِلْكِ إذْ لا وُجودَ للعِتْقِ إلاّ بالمِلْكِ ، ولا مِلْكَ إلاّ بسُقوطِ الخيارِ ، فتَضَمَّنَ إقدامُه على الإعتاقِ إسقاطَ الخيارِ ، ولو أعتَقَهما مَعًا ؛ نَفَذَ إعتاقُهما جميعًا ، وبَطَلَ البيعُ ، وعليه قيمةُ الجاريةِ ، وعندَهما نَفَذَ إعتاقُهما ، ولا شيءَ عليه .

## امًا نُفوذُ إعتاقِهما:

أمّا العبدُ، فلا شَكَّ فيه؛ لأنّه لم يخرجْ عن مِلْكِ البائعِ بلا خلافٍ وأمّا الجاريةُ، فكذلك على أصلِهما؛ لأنّها دَخَلَتْ في مِلْكِه، وعندَ أبي حنيفةَ وإنْ لم تَدْخُلْ في مِلْكِه بنفسِ العقدِ، فقد دَخَلَتْ بمُقْتَضَى الإقدامِ على إعتاقِهما على ما بَيَّنَا، فإعتاقُهما صادَفَ مَحَلًا مملوكًا للمُعْتِقِ، فنَفَذَ.

وأمّا لُزومُ قيمةِ الجاريةِ عندَ أبي حنيفةً، فلأنّ العبدَ بَدَلُ الجاريةِ، وقد هَلك قبلَ التّسْليمِ بالإعتاقِ، وهَلاكُ المَبيعِ قبلَ التّسْليمِ يوجِبُ بُطْلانَ البيع، وإذا بَطَلَ البيعُ، وجَبَ رَدُّ الجاريةِ، وقد عَجَزَ عن رَدِّها بسببِ العِتْقِ، فيَغْرَمُ قيمَتَها، ولو أعتَقَ المُشتري العبدَ أو الجارية لم يَنْفُذْ إعتاقُه.

أمّا العبدُ؛ فلأنّه لم يدخلُ في مِلْكِه وأمّا الجاريةُ؛ فلأنّها خَرَجَتْ عن مِلْكِه، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وأمّا بيانُ ما يَسْقُطُ به الخيارُ، ويَلْزَمُ البيعُ: فنَقولُ وباللّه التَّوْفيقُ: أمّا خيارُ البائعِ، فما يَسْقُطُ به خيارُه، ويَلْزَمُ البيعُ نوعانِ في الأصلِ: أحدُهما: اختياريٌّ، والآخَرُ ضروريٌّ.

أمّا الاختياريُّ، فالإجازةُ؛ لأنّ الأصلَ هو لُزومُ البيعِ، والامتِناعُ بعارِضِ الخيارِ، وقد بَطَلَ بالإجازةِ، فيَلْزَمُ البيعُ، والإجازةُ نوعانِ: صَريعٌ، وما هو في معنى الصّريحِ، ودَلالةٌ.

اما الأول: فنحو أنْ يقولَ البائعُ: أجَزْتُ البيعَ أو أوجَبْتُه أو أَسْقَطْتُ الخيارَ أو أَبطَلْتُه، وما يجْري هذا المجرَى سَواءٌ عَلِمَ المُشتري الإجازة، أو لم يَعْلم.

وَأُمَّا الإِجازةُ بطريقِ الدَّلالةِ فهي: أنْ يوجَدَ منه تَصَرُّفٌ في الثَّمَنِ يَدُلُّ على الإجازةِ

وإيجابِ البيعِ، فالإقدامُ عليه يكونُ إجازةً للبيعِ دَلالةً.

والأصلُ فَيه ما رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ [٣/ ١٤١ أ] قَالَ لِبَرِيرةَ حِينَ عَتَقَتْ (١): «مَلَكْتِ بُضْعَكِ، فاختارِي، وإنْ وطِئك زَوْجُكِ، فلَاخِبَارَ لَكِ» (٢)، فقد جعل النّبيُّ عليه الصلاة والسلام تمكينَها من الوطْء دَليلَ بُطْلانِ الخيارِ، فصارَ ذلك أصلاً؛ لأنّ الخيارَ، كما يَسْقُطُ بصَريح الإسقاطِ يَسْقُطُ بالإسقاطِ من طريقِ الدَّلالةِ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا كان الثّمَنُ عَيْنًا، فتَصَرَّفَ البائعُ فيه تَصَرُّفَ المُلاّكِ بأنْ باعه أو ساوَمَه أو أعتَقَه أو دَبَّرَه أو كاتبَه أو آجَرَه أو رَهنَه، ونحو ذلك لأنّ ذلك يكونُ إجازةً للبيعِ.

أمّا على أصلِهما، فلأنّ النّمَنَ دَخَلَ في مِلْكِ البائعِ، فكان التّصَرُّفُ فيه دَليلَ تَقَرُّرِ مِلْكِ البائعِ، وأنّه دَليلُ إجازةِ البيعِ.

وأمّا على أصلِ أبي حنيفة ، فالإقدامُ على التّصَرُّفِ يكونُ دَليلَ اختيارِ المِلْكِ فيه ، وذا دَليلُ الإجازةِ . (وَكذا لو) (٣) كان الثّمَنُ دَيْنًا ، فأبرَأ البائعُ المُشتري من الثّمنِ أو اشترى به شيئًا منه أو وهَبَه من المُشتري ، فهو إجازةٌ للبيعِ لِما قُلْنا ، ويَصِحُّ شِراؤُه وهبَتُه ؛ لأنّ هبة الدَّيْنِ والشِّراءَ به مِمَّنْ عليه الدَّيْنُ ، وأنّه جائزٌ ، وكذا لو ساوَمَه البائعُ بالثّمنِ الذي في ذِمَّتِه شيئًا ؛ لأنّه قَصَدَ تَمَلَّكَ ذلك الشّيءِ ، ولا يُمْكِنُه التّمَلُّكَ إلاّ بثُبوتِ مِلْكِه في الثّمَنِ أو تَقَرُّرِه فيه .

ولو اشترى بالشّمَنِ شيئًا من غيرِه لم يَصِحَّ الشّراءُ، وكان إجازةً أمّا عَدَمُ صِحّةِ الشّراءِ؛ فلأنّه شِراءٌ بالدَّيْنِ من غيرِ مَنْ عليه الدَّيْنُ.

وأمّا كونُه إجازةً للبيع؛ فلأنّ الشِّراءَ به من غيرِه، وإنْ لم يَصِحَّ لَكِنّه قَصَدَ التَّمَلُّكَ، وذا ذَليلُ الإجازةِ، كما إذا ساوَمَه بل أولى؛ لأنّ الشِّراءَ به في الدَّلالةِ على قَصْدِه التَّمَلُّكَ فوْقَ المُساوَمةِ، فلَمّا كانت المُساوَمةُ إجازةً، فالشِّراءُ أولى بخلافِ ما إذا كان البائعُ قَبَضَ الثَّمَنَ الذي هو دَيْنٌ، فاشترى به شيئًا أنّه لا يكونُ إجازةً للبيعِ؛ لأنّ عَيْنَ المقبوضِ ليس بمُسْتَحَقِّ الرَّدِ عندَ الفسخ؛ لأنّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ لا يَتَعَيَّنانِ عندَنا في الفسخِ، كما لا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أعتقت».

<sup>(</sup>۲) أُخَرِجه الدَّارقطني (۳/ ۲۹۰)، برقم (۱۷۰)، وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۰٤)، وابن حجر في الفتح (۹/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وكذلك إن».

يَتَعَيَّنانِ في العقدِ، فلم يَكُنِ المقبوضُ فيه مُسْتَحَقَّ الرَّدِّ، فلا يكونُ التَّصَرُّفُ فيه دَليلَ الإجازة بخلافِ ما إذا اشترى به قبلَ القبضِ؛ لأنَّه أضافَ الشِّراءَ إلى عَيْنِ ما هو مُسْتَحَقُّ بالعقدِ، فكان دَليلَ القَصْدِ إلى المِلْكِ أو تَقَرُّرِ المِلْكِ فيه على ما قُلْنا (١).

ولو كان الخيارُ للمُشتري، فأبرَأه البائعُ من الثّمَنِ (٢) قال أبو يوسفَ رحمه الله: لا يَصِحُّ الإبراءُ؛ لأنَّ خيارَ المُشتري يَمْنَعُ وُجوبَ الثَّمَنِ، والإبراءُ إسقاطٌ وإسقاطُ ما ليس بثابتِ لا يُتَصَوّرُ.

. ورُوِيَ عن محمّدِ رحمه الله أنّه إذا أجازَ البيعَ نَفَذَ الإبراءُ؛ لأنّ المِلْكَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا إلى وقتِ البيعِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الثَّمَنَ كان واجبًا، فكان إبراؤُه بعدَ الوُجوبِ، فيَنْفُذُ، واللَّهُ عز وجل

## وأمّا الضَّروريُّ، فثلاثةُ أشياءَ:

احدُها، مُضيُّ مُدَّةِ الخيارِ؛ لأنَّ الخيارَ مُؤَقَّتٌ به، والمُؤَقَّتُ إلى غايةٍ يَنْتَهي عندَ وُجودِ الغايةِ لَكِنْ هَلْ تَدْخُلُ الغايةُ في شرطِ الخيارِ بأنْ شَرَطَ الخيارَ إلى اللَّيْلِ أو إلى الغَدِ هَلْ يدخلُ اللَّيْلُ أو الغَدُ؟ قال أبو حنيفةَ عليه الرَّحْمةُ: تَدْخُلُ.

## وهال أبو يوسف ومحمد: لا تَدْخُلُ.

وجه هواهما: أنَّ الغايةَ لا تَدْخُلُ تَحْتَ ما ضُرِبَتْ له الغايةُ، كما في قوله تعالى عَزَّ شَأْنُه: ﴿ثُمَّ آتِتُواْ القِمَيَامَ إِلَى ٱلَّيْدِلِّ﴾ [البفر: ١٨٧] حتى لا يجبَ الصَّوْمُ في اللَّيْلِ، وكَما في التّأجيلِ إلى غايةٍ، أنَّ الغايةَ لا تَدْخُلُ تَحْتَ الأَجَلِ كذا هذا.

ولأبي حنيفةَ أنَّ الغاياتِ مُنْقَسِمةٌ: غايةُ إخْراجٍ، وغايةُ إثْباتٍ، فغايةُ الإخْراجِ تَدْخُلُ (تَحْتَ ما) (٣) ضُرِبَتْ له الغايةُ ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيَكُمْ إلى ٱلْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦] والغايةُ ههنا في معنى غايةِ الإخْراجِ ألا تَرَى [أنّه] (٤) لو لم يَذْكُرِ الوقْتَ أصلًا لاقْتَضَى ثُبوتَ الخيارِ في الأوقاتِ كُلِّها حتى لم يَصِحَّ؛ لأنَّه يكونُ في معنى شرطِ خيارٍ مُؤَبِّدٍ بخلافِ التّأجيلِ إلى غايةٍ، فإنّه لولا ذِكْرُ الغايةِ لم يَثْبُتِ الأجَلُ أصلًا، فكانت الغايةُ غايةَ إثباتٍ، فلم تَدْخُلْ تَحْتَ ما ضُرِبَتْ له الغايةُ. والثّاني موتُ البائعِ في مُدَّةِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بينا».(٣) في المخطوط: «فيما». (٢) في المخطوط: «المشتري). (٤) ليست في المخطوط.

الخيارِ عندَنا (١).

وقال الشافعيُ رحمه الله: لا يَبْطُلُ الخيارُ بموتِه، بل يقومُ وارِثُه (٢) مَقامَه في الفسخِ والإجازةِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ (٣).

ولقب هذه المسالة؛ أنّ خيارَ الشّرطِ هَلْ يورَّثُ أَم لا؟ عندَنا يورَّثُ، وعندَه لا يورَّثُ، وأجمَعوا على أنّ خيارَ القَبولِ لا يورَّثُ، وكذا خيارُ الإجازةِ في بيعِ الفُضوليِّ لا يورَّثُ بالاتِفاقِ [٣/ ١٤١ ب]، وأجمَعوا على أنّ خيارَ العَيْبِ، بالإجماعِ، وكذا الأجَلُ لا يورَّثُ بالاتِفاقِ [٣/ ١٤١ ب]، وأجمَعوا على أنّ خيارَ العَيْبِ، وخيارَ التَّغيينِ يورَّثُ. وأمّا خيارُ الرُّويةِ، فلم يُذْكَرُ في الأصلِ، وذَكَرَ في الحيلِ أنّه لا يورَّثُ، وكذا روَى ابنُ سِماعة عن محمّدٍ أنّه لا يورَّثُ احتَجَّ الشّافعيُّ رحمه الله بظواهرِ آياتِ المَواريثِ حيث أثبَتَ اللَّه عز وجل الإرْثَ في المَتْروكِ مُطْلَقًا، والخيارُ مَتْروكُ، فيجري فيه الإرْثُ، وبِما روى [ابن سماعة] (٤) عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: «مَنْ نَرَكَ مَالاً أو حَقًا فلوَرَثَتِهِ، (٥) والخيارُ حَقَّ تَرَكَه، فيكونُ لِوَرَثَتِه؛ ولأنّه حَقَّ ثَبَتَ بالبيع، فيجري فيه الإرْثُ كالمِلْكِ النّابِتِ به؛ وهذا لأنّ الإرْثَ، كما يَثْبُتُ في الأملاكِ يَثْبُتُ في المُقوقِ النّابِتةِ بالبيع؛ ولِهذا يَثْبُتُ في خيارِ العَيْبِ، وخيارِ التّغيينِ كذا هذا.

ولنا: أنّ الخيارَ لو ثَبَتَ للوارِثِ لم يخلُ من أنْ يَثْبُتَ ابْتِداءً أو بطريقِ الإرْثِ لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنّ الشّرطَ (٦) لم يوجَدْ من الوارِثِ ابْتِداءً، وإثباتُ الخيارِ له من غيرِ وُجودِ

 <sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٧٥)، المبسوط (٤٣/١٣)، رءوس المسائل (ص
 ٢٧٤)، تحفة الفقهاء (٢/٢٧)، شرح فتح القدير (٣١٨/٦).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الوارث».

<sup>(</sup>٣) ومَذهب الشافعية: إذا مات أحد المتبايعين في المجلس أو مات من له خيار الشرط فإن الخيار يثبت للوارث والسيد على الأظهر وسواء في ذلك خيار المجلس أو خيار الشرط. انظر الأم ( ٣/ ٥)، حلية العلماء (٤/ ٣٣–٣٥)، الوسيط (٣/ ٤٤١)، الروضة (٣/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: الصلاة على من ترك دينًا، برقم (٢٣٩٨)، ومسلم، كتاب الفرائض، باب: من ترك مالاً فلورثته، برقم (٢٣٩٨)، وأبو داود، برقم (٢٩٥٥)، والترمذي، برقم (٢٠٩٠)، والنسائي، برقم (١٩٦٣)، وابن ماجه، برقم (٢٤١٥)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ١٩٦)، برقم (١١٩٠٩)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٥٢)، برقم (٨٨١٠)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٣٢٩)، برقم (٢٥٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «شرط الخيار».

شرطِ الخيارِ منه خلافُ الحقيقةِ، ولا سبيلَ إلى الثّاني؛ لأنّ الوارِثَ (١) يَعْتَمِدُ الباقي بعدَ موتِ المورِّثِ، وخيارُه لا يَبْقَى بعدَ موتِه؛ لأنّ خيارَه يُخَيِّرُه بين الفسخ والإجازةِ، ولا مُتَصَوِّرُ ذلك منه بعدَ موتِه، فلا يورَّثُ بخلافِ خيارِ العَيْبِ والتّعْيينِ؛ لأنّ الموروثَ هناك مُحْتَمِلٌ للإرْثِ، وهو العَيْنُ المملوكةُ وأمّا الآيةُ، والحديثُ، فنقولُ بموجِبِهما لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ إنّ الخيارَ مَثْروكٌ؟ وهذا؛ لأنّ المَثْروكَ عَيْنٌ تَبْقَى، والخيارُ عَرَضٌ لا يَبْقَى، فلم يَكُنْ مَثْروكًا، فلا يورَّثُ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

والثالث: إجازة أحدِ الشَّريكينِ عندَ أبي حنيفة رحمه الله بأنْ تَبايَعا (٢) على أتهما بالخيارِ، فأجازَ أحدُهما بَطَلَ الخيارُ، ولَزِمَ البيعُ عندَه حتى لا يَمْلِكَ صاحبُه الفسخَ، وعندَهما لا يَبْطُلُ، وخيارُ الآخرِ على حالِه، وسَنَذْكُرُ المسألةَ في خيارِ العَيْبِ، ولو بَلَغَ الصّبيُّ في مُدّةِ خيارِ (الشّرطِ للأبِ) (٣) أو الوصيِّ لِنفسِه في بيعِ مالِ الصّبيِّ هَلْ يَبْطُلُ الخيارُ؟

قال البويوسف: يَبْطُلُ، ويَلْزَمُ العقدُ، وقال محمّدٌ: تُنْقَلُ (٤) الإجازةُ إلى الصّبيّ، فلا يَمْلِكُ الوليُّ الإجازةَ لَكِنّه يَمْلِكُ الفسخَ.

وجه هولِ محمد، أنّ الوليَّ يَتَصَرَّفُ في مالِ الصّغيرِ بطريقِ النّيابةِ عنه شرعًا لِعَجْزِه عن التّصَرُّفِ بنفسِه، وقد زالَ العَجْزُ بالبلوغ، فتَنْتَقِلُ الإجازةُ إليه إلاّ أنّه يَمْلِكُ الفسخَ؛ لأنّه من بابِ دَفْعِ الحقِّ، فيَمْلِكُه كالفُضوليِّ في البيعِ أنّه يَمْلِكُ الفسخَ قبلَ إجازةِ المالِكِ، وإنْ لم يَمْلِكِ الإجازةَ.

وجه هول ابي يوسف: أنّ الخيارَ يَثُبُتُ للوَليِّ، وهو وِلايةُ الفسخِ والإجازةُ، وقد بَطَلَ بالبلوغِ، فلا يحتملُ الانتِقال إلى الصّبيِّ؛ ولِهذا لم يَنْتَقِلْ إلى الوارِثِ بموتِ مَنْ له الخيارُ.

وَلو عَجَزَ المُكاتَبُ في مُدَّةِ خيارِ شرطِه لِنفسِه في البيع بَطَلَ الخيارُ، ولَزِمَ البيعُ في قولِهم جميعًا؛ لأنّه لَمّا عَجَزَ، ورُدَّ إلى الرِّقِّ لم يَبْقَ له وِلاَيةُ الفسخِ والإجازةِ، فيَسْقُطُ الخيارُ ضرورةً كما يَسْقُطُ بالموتِ، وكذا العبدُ المَأْذُونُ إذا حَجَرَ عليه المولى في مُدَّة

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الإرث».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «شرطه للأب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «باعا».(٤) في المخطوط: «تنتقل».

الخيارِ بَطَلَ عندَ أبي يوسفَ، وإحدى الرِّوايَتَيْنِ عن محمّدٍ لِما قُلْنا. وَلو اشترى الأبُ أو الوصيُّ شيئًا بدَيْنٍ في الذِّمّةِ، وشَرَطَ الخيارَ لِنفسِه، ثم بَلَغَ الصّبيُّ؛ جازَ العقدُ عليهما، والصّبيُّ بالخيارِ إنْ شاء أجازَ البيعَ (١)، وإنْ شاء فسخ.

أمّا الجوازُ عليهما؛ فلأنّ، وِلايَتَهما قد انقَطَعَتْ بالبلوغ، فلا يَمْلِكانِ التّصَرُّفَ بالفسخِ والإجازةِ، فيَبْطُلُ (٢) خيارُهما، وجازَ العقدُ في حَقِّهما وأمّا خيارُ الصّبيِّ؛ فلأنّ الجوازَ واللّجازة . واللّزومَ لم يَثْبُتا (٣) في حَقِّه، وإنّما يَثْبُتُ في حَقِّهما، فكان له خيارُ الفسخ والإجازةُ .

وامنا خيارُ المُشتري، فيَسْقُطُ بما يسْقطُ به خيارَ البائع، ويِغيرِه أيضًا، فيَسْقُطُ بمُضيً المُدّةِ، ويموتِ مَنْ له الخيارُ عندَنا، وإجازةُ أحدِ الشَّريكينِ عندَ أبي حنيفة، والإجازةُ صريحٌ (ئ)، وما هو في معنى الصّريحِ (٥)، ودَلالةٌ، وهو أنْ يَتَصَرَّفَ المُشتري في المَبيعِ تَصَرُّفَ المُللَّكِ كالبيع، والمُساوَمةِ، والإعتاقِ، والتَّدْبيرِ، والكِتابةِ، والإجارةِ، والهبةِ، والرَّهْنِ سُلِّمَ أو لم يُسَلَّمُ لأنّ جوازَ هذه التّصَرُّفاتِ يَعْتَمِدُ المِلْكَ، فالإقدامُ عليها يكونُ دَليلَ قَصْدِ التّمَلُّكِ أو تَقَرُّرَ المِلْكِ على اختِلافِ الأصلينِ، وذا دَليلُ الإجازةِ، وكذا الوطْءُ منه والتَقْبيلُ [٣/ ١٤٢ أ] بشَهْوةٍ، والمُباشرةُ لِشَهْوةٍ، والنّظَرُ إلى فرْجِها لِشَهْوةٍ يكونُ إجازةً منه، لأنّه تَصَرُّفٌ لا يَحِلُ إلاّ بمِلْكِ اليَمينِ.

وأمّا المَسُّ عن غيرِ شَهْوةٍ، والنّظَرُ إلى فرْجِها بغيرِ (٦٦ شَهْوةٍ، فلا يكونُ إجازةً؛ لأنّ ذلك مُباحٌ في الجُمْلةِ بدونِ المِلْكِ لِلطَّبيبِ والقابِلةِ .

وأمّا الاستِخْدامُ، فالقياسُ أنْ يكونَ إجازةً بمنزِلةِ المَسِّ عن شَهْوةٍ، والنّظَرِ إلى الفرْجِ عن شَهْوةٍ. وفي الاستحسانِ لا يكونُ [إجازةً] (٧)؛ لأنّه لا يختصُّ بالمِلْكِ؛ ولأنّه يَحْتاجُ إليه لِلتَّجْرِبةِ والامتِحانِ ليَنْظُرَ أنّه يوافِقُه أم لا على أنّ فيه ضرورةً؛ لأنّ الاحتِرازَ عن ذلك غيرُ مُمْكِنٍ بأنْ يَسْأَلَه ثوبَه عندَ إرادةِ الرَّدِّ، فيرُدَّه أو يَسْتسرِجَه دابَّتَه ليَرْكَبَها، فيرُدَّه، فسَقَطَ اعتِبارُه لِمَكانِ الضَّرورةِ.

ولو قَبَّلَتِ الجاريةُ المُشتري بشَهُوةِ أو باشَرَتْه، فإنْ كان ذلك بتمكينِ المشتري بأنْ عَلِمَ

في المخطوط: «العقد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فبطل».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تصريح».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (لغير).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لم يثبت».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «التصريح».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

ذلك منها، وتَرَكَها حتى فعَلَتْ يَسْقُطُ خيارُه.

وكذا هذا في حَقٌّ خيارِ الرُّؤيةِ إذا قَبَّلَتْه بعدَ الرُّؤيةِ، وكذا في خيارِ العَيْبِ إذا وجَدَ بها عَيْبًا ثم قَبَّلَتْه، وكذا في الطَّلاقِ إذا فعَلَتْ ذلك كان رَجْعةً، وإنِ اختَلَسَتِ اختِلاسًا من غيرِ تمكينِ المُشتري والزَّوْجِ، وهو كارِهٌ لِذلك، فكذلك عندَ أبي حنيفةً .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّه لا يكونُ ذلك رَجْعةً، ولا إجازةً للبيع، وقال محمّدٌ: لا يكونُ فعلُها إجازةً للبيع كيْفَما كان، وأجمَعوا على أنَّها لو باضَعَتْه وهو نائمٌ بأنْ أَدْخَلَتْ فرْجَه فرْجَها أنَّه يَسْقُطُ الَخيارُ، ويكونُ رَجْعةً .

وجه قولِ محمّدٍ: أنّ الخيارَ حَقُّ شرطٍ له، ولم يوجَدْ منه ما يُبْطِلُه نَصًّا ولا دَلالةً، وهو فعلٌ يَدُلُّ عليه، فلا يَبْطُلُ، ولأبي حنيفةَ رحمه الله أنَّ الاحتياطَ يوجِبُ سُقوطَ الخيارِ إذْ لو لم يَسْقُطْ ومنَ الجائزِ أَنْ يُفْسَخَ البيعُ لِتَبْيينِ أَنَّ المَسَّ عن شَهْوةٍ، والتَّمكينُ من المَسِّ عن شَهْوةٍ حَصَلَ في (١) غيرِ مِلْكٍ، وكُلُّ ذلك حَرامٌ، فكان سُقوطُ الخيارِ، وثُبوتُ الرَّجْعةِ بطريقِ الصّيانةِ عن ارتِكابِ الحرام، وأنّه واجبٌ؛ ولأنّ المَسَّ عن شَهْوةِ يُفْضي إلى الوطْءِ، والسَّبَبُ المُفْضي إلى الشّيءِ يقومُ مَقامَه نُحصوصًا في موضِعِ الاحتياطِ، فأقيمَ ذلك مَقامَ الوطْءِ من المُشتري؛ ولِهذا يَثْبُتُ حُرْمةُ المُصاهَرةِ بالمَسِّ عن شَهْوةِ من الجانبَيْنِ؛ لِكُوْنِه سببًا مُفْضيًا إلى الوطْءِ، فأَقيمَ مَقامَه كذا هذا.

وَلُو قَبَّلَ المُشتري الجاريةَ، ثم قال: قَبَّلْتُها لِغيرِ شَهْوةٍ، فالقولُ قولُه كذا رويَ عن محمّدٍ؛ لأنّ الخيارَ كان ثابِتًا له، فهو بقولِه كان لِغيرِ شَهْوةٍ يُنْكِرُ سُقوطُه، فكان القولُ قولُه. وَكذلك قال أبو حنيفةَ في الجاريةِ إذا قَبَّلْت المُشتري بشَهْوةِ: أنَّه إنَّما يَسْقُطُ الخيارُ، ويَلْزَمُه (٢) العقدُ إذا أقَرَّ المُشتري أنّها فعَلَتْ بشَهْوةِ.

فأمَّا إذا أنْكَرَ أنْ يكونَ ذلك بشَهْوةٍ، فلا يَسْقُطُ [خياره] (٣)؛ لأنَّ حُكْمَ فعلِها يَلْزَمُ المُشتري بسُقوطِ حَقُّه، فيَتَوَقَّفُ على إقرارِه، ولو حَدَثَ في المبيع في يَدِ المُشتري ما يَمْنَعُ الرَّدَّ على البائع بَطَلَ خيارُه؛ لأنَّ فائدةَ الخيارِ هو التَّمَكُّنُ من الفسَخِ والرَّدّ، فإذا خَرَجَ عن احتِمالِ الرَّدِّ لم يَكُنْ في بَقاءِ الخيارِ فائدةٌ، فلا يَبْقَى، وذلك نحوَ ما إذا هَلك في يَدِه أو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من».(٢) في المخطوط: «ويلزم».

انتَقَصَ بأَنْ تَعَيَّبَ بعَيْبِ لا يحتملُ الارتِفاعَ سَواءٌ كان [ذلك] (١)، فاحشًا أو يَسيرًا، وسَواءٌ كان ذلك بفعلِ المُشتري أو بفعلِ البائعِ أو بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ المَبيعِ أو بفعلٍ أجنبيّ؛ لأنّ حُدوثَ هذه المَعاني في يَدِ المُشتري يَمْنَعُ الرَّدَّ.

أَمَا الْهَلَاكُ فَظَاهِرْ: وكذا النُّقُصَانُ لِفَواتِ شرطِ الرَّدِّ، وهو أَنْ يكونَ ما قَبَضَ، كما قَبَضَ؛ لأنّه إذا انتَقَصَ شيءٌ منه، فقد تَعَذَّرَ رَدُّ القدرِ الفائتِ، فتَقَرَّرَ على المُشتري حِصَّتُه من الثّمَنِ؛ لأنّ فواتَه حَصَلَ في ضَمانِ المُشتري، فلو رَدَّ الباقي كان ذلك تفريقَ الصّفْقةِ على البائع قبلَ التّمام، وهذا لا يجوزُ.

و إذا امتنَعَ الرَّدُّ بَطَلَ الخيارُ لِما قُلْنا، وهذا قولُ أبي حنيفةَ، ومحمَّدٍ، وهو قولُ أبي يوسفَ أيضًا إلاَّ في خَصْلةِ واحدةٍ، وهي ما إذا انتَقَصَ بفعلِ البائع، فإنّ المُشتري فيهما على خيارِه عندَه إنْ شاء رَدَّ عليه، وإنْ شاء أمسَكه، وأخذ الأرشَ من البائعِ كذا ذَكَرَ القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ الاختِلافَ.

وذَكَرَ الكَرْخِيُّ رحمه الله الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد رحمهم الله، وإنْ كان العَيْبُ [٣/ ١٤٢ ب] مِمّا يحتملُ الارتفاعَ كالمَرض، فالمُشتري على خيارِه إنْ شاء فسخ، وإنْ شاء أجازَ؛ لأنّ كُلَّ عارِض على أصل إذا ارتَفَعَ يَلْحَقُ بالعَدَم، ويُجْعَلُ كأنّه لم يَكُنْ هذا هو الأصلُ، وليس له أنْ يَفْسَخَ إلاّ أنْ يَرْتَفِعَ العَيْبُ في مُدّةِ الخيارِ، فإنْ مَضَتِ المُدّةُ والعَيْبُ في مُدّةِ الخيارِ، فإنْ مَضَتِ المُدّةُ والعَيْبُ قائمٌ بَطَلَ حَقُّ الفسخِ، ولَزِمَ البيعُ لِتَعَذَّرِ الرَّدِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا ازْدادَ المَبيعُ زيادةً مُتَّصِلةً غيرَ مُتَوَلِّدةٍ من الأصلِ، كما إذا كان ثُوبًا فصَبَغَه أو سَويقًا فلَتَّه بسَمْنِ، أو كان أرضًا، فبَنَى عليها أو غَرَسَ فيها أنّه يَبْطُلُ خيارُه؛ لأنّ هذه الزّيادةَ مانِعةٌ من الرَّدِ بالإجماع، فكانت مُسْقِطةً للخيارِ ولو كانت الزّيادةُ مُتَّصِلةً مُتَولِّدةً من الأصلِ كالحُسْنِ، والجمالِ، والسِّمَنِ، والبرْءِ من المَرَضِ، وانجِلاءِ البياضِ من العَيْنِ، ونحوِ ذلك، فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمّدٍ لا يَبْطُلُ بناءً على أنّ هذه الزّيادةَ تمنَعُ الرَّدَّ عندَهما، كما في العَيْبِ في المَهْرِ في النّكاح، وعندَه لا تمنعُ، والمسألةُ تأتي في موضِعِها إنْ شاء اللَّه تعالى.

وإنْ كانت الزّيادةُ مُنْفَصِلةً مُتَوَلِّدةً من الأصلِ كالولَدِ والثَّمَرِ واللَّبَنِ ونحوِها، أو كانت

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

غيرَ مُتَوَلِّدةٍ من الأصلِ لَكِنها بَدَلُ الجُزْءِ الفائتِ كالأرشِ، أو بَدَلُ ما هو في معنى الجُزْءِ كالعُقْرِ يَبْطُلُ خيارُه؛ لأنها مانِعةٌ من الرَّدِّ عندَنا، وإنْ كانت مُنْفَصِلةٌ غيرَ مُتَوَلِّدةٍ من الأصلِ، ولا هي بَدَلُ الجُزْءِ الفائتِ أو ما هو في معنى الجُزْءِ كالصّدَقةِ والكَسْبِ والغَلّةِ لا يَبْطُلُ خيارُه؛ لأنّ هذه الزّيادةَ لا تمنَعُ الرَّدَّ، فلا يَبْطُلُ الخيارُ. فإنِ اختارَ البيعَ، فالزَّوائدُ له مع الأصلِ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّها كسْبٌ مَلكه، فكانت مِلْكَه.

وإنِ اختارَ الفسخَ رَدَّ الأصلَ مع الزَّوائدِ عندَ أبي حنيفة ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ الزَّوائدُ تكونُ له بناءً على أنّ مِلْكَ المَبيعِ كان موقوفًا ، فإذا فُسِخَ تَبَيَّنَ أنّه لم يدخلْ في ملْكِه ، فتَبَيَّنَ أنّ الزّيادة حَصَلَتْ على مِلْكِ البائع ، فيرُدُّها إليه مع الأصلِ ، وعندَهما المَبيعُ دَخَلَ في مِلْكِ المُشتري ، فكانت الزَّوائدُ حاصِلةً على مِلْكِه ، والفسخُ يَظْهَرُ في الأصلِ لا في الزّيادة ، فبقيَتْ على حُكْمِ مِلْكِ المُشتري .

وَلو كان المَبيعُ دابّةً فرَكِبَها، فإنْ رَكِبَها لِحاجةِ نفسِه كان إجازةً، وإنْ رَكِبَها ليَسْقيَها أو يَشتريَ لها عَلَفًا أو ليَرُدَّها على بائعِها، فالقياسُ أنْ يكونَ إجازةً؛ لأنّه يُمْكِنُه أنْ يَفْعَلَ ذلك يَشتريَ لها عَلَفًا أو ليَرُدَّها على بائعِها، فالقياسُ أنْ يكونَ إجازةً؛ وهو على خيارِه؛ لأنّ ذلك مِمّا لا بُدَّ منه خُصوصًا إذا كانت الدّابّةُ صَعْبة (لا تَنْقادُ) (١) بالقَوْدِ، فكان ذلك من ضروراتِ الرَّدِّ، فلا يُجْعَلُ إجازةً.

ولو رَكِبَها؛ ليَنْظُرَ إلى سَيْرِها لا يَبْطُلُ خيارُه؛ لأنّه لا بُدَّ له من ذلك لِلاختيارِ بخلافِ خيارِ العَيْبِ أنّه إذا رَكِبَها لينظر إلى ركددها بعدَما عَلِمَ بالعَيْبِ أنّه يَبْطُلُ خيارُه؛ لأنّ له منه بُدًّا، ولا حاجة إلى الرُّكوبِ هناك لِمعرفةِ سَيْرِها، فكان دَليلَ الرِّضا بالعَيْبِ. ولو كان المَبيعُ ثوبًا، فلَيسِه؛ ليَنْظُرَ إلى قِصَرِه من طولِه وعَرْضِه لا يَبْطُلُ خيارُه؛ لأنّ ذلك مِمّا يُحْتاجُ إليه لِلتَّجْرِبةِ والامتِحانِ أنّه يوافِقُه أم لا، فلم يَكُنْ منه بُدّ.

ولو رَكِبَ الدَّابَةَ؛ ليَعْرِفَ سَيْرَها ثم رَكِبَها مَرّةً أُخرى يُنْظُرُ إِنْ رَكِبَها لِمعرفةِ سَيْرٍ آخَرَ غيرِ الأُوّلِ بِأَنْ رَكِبَها مَرّةً؛ ليَعْرِفَ أَنّها هملاجٌ، ثم رَكِبَها ثانيًا ليَعْرِفَ سُرْعةَ عَدْوِها، فهو على خيارِه؛ لأنّ معرفةَ السَّيْرَيْنِ مقصودةٌ تَقَعُ الحاجةُ إليها في بعضِ الدَّوابِّ.

وَإِنْ رَكِبَها لِمعرفةِ السَّيْرِ الأوّلِ قالوا: يَسْقُطُ خيارُه (٢)، وكذا في استِخْدامِ الرَّقيقِ إذا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الانقياد». (٢) في المخطوط: «الخيار».

بقية كتاب البيوع

مَشَايِخِنَا قَالُوا: لا يَشْقُطُ؛ لأنَّ الاختِبَارَ لا يَحْصُلُ بِالْمَرَّةِ الواحِدةِ لِجُوازِ أنَّ الأوّلَ وقَعَ اتَّفاقًا، فيُحْتاجُ إلى التَّكْرارِ لِمعرفةِ العادةِ، وفي الثَّوْبِ إذا لَبِسَه مَرَّةً لِمعرفةِ الطّولِ والعَرْضِ، ثم لَبِسَه ثانيًا يَسْقُطُ خيارُه؛ لأنّه لا حاجةَ إلى تَكْرارِ اللَّبْسِ في الثَّوْبِ لِحُصولِ المقصودِ باللَّبْسِ مَرَّةً واحدةً. ولو حَمَلَ على الدَّابَّةِ عَلَفًا، فهو إجازةٌ (٣)؛ لأنَّه يُمْكِنُه حَمْلُ العَلَفِ على غيرِها، ولو قَصَّ حَوافِرَها أو أخذ من عُرْفِها شيئًا، فهو على خيارِه؛ لأَنَّه تَصَرُّفٌ لا يختَصُّ بالمِلْكِ إذْ [٣/ ١٤٣ أ] هو من بابِ (إصلاح الدَّابَّةِ) (١)، فيَمْلِكُه كُلُّ واحدٍ (٥)، ويكونُ مَأْذُونًا فيه دَلالةً، كما إذا عَلَفَها أو سَقاها.

استَخْدَمَه (١) في نوع، ثم استَخْدَمَه (٢) في ذلك النَّوْع، قالوا: يَسْقُطُ خيارُه، وبعضُ

ولو ودَجَها (٦) أو بَزَغَها (٧)، فهو إجازةٌ؛ لأنّه تَصَرَّفَ فيها بالتّنْقيصِ، فإنْ (٨) كان شاةً، فحَلَبَها أو شَرِبَ لَبَنَها، فهو إجازةً؛ لأنّه لا يَحِلُّ إلاّ بالمِلْكِ أو الإذنِ من المالِكِ، ولم يوجَدِ الإذنُ، فكان دَليلًا على قَصْدِ التَّمَلُّكِ أَو التَّقْريرِ، فيكونُ إجازةً.

ولو كان المَبيعُ دارًا، فسَكَنَها المُشتري، أو أَسْكَنَها غيرَه بأجرِ أو بغيرِ أجرِ، أو رَمَّ شيئًا منها، أو جَصَّصَها، أو طَيَّنَها، أو أَحْدَثَ فيها شيئًا، أو هَدَمَ فيها شيئًا، فذلك كُلُّه إجازةٌ؛ لأنَّه دَليلُ اختيارِ المِلْكِ أو تَقْريرِه، فكان إجازةً دَلالةً .

وذَكَرَ القاضي (٩) في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ في سُكْنَى المُشتري رِوايَتانِ، ووَفَّقَ بينهما، فحَمَلَ إحداهما على ابْتِداءِ السُّكْنَى، والأُخرى على الدُّوام عليه، ولو كان فيها ساكِنٌ بأجرٍ، فباعها البائعُ برِضا المشترى بالمستأجر، وشَرَطَ الخيارَ للمُشتري، فتَرَكَه المُشتري فيها أو استَأْوَى (١٠) الغَلَّةَ، فهو إجازةٌ؛ لأنَّ الأُجْرةَ بَدَلُ المَنْفَعةِ، فكان أَخْذُها دَلالةً قَصْدَ تَمَلُّكِ الْمَنْفَعةِ أَو تَقْرِيرَ مِلْكِ الْمَنْفَعةِ، وذلك قَصَدَ تَمَلُّكَ الدَّارِ أَو تَقَرَّرَ مِلْكِه فيها، فكان إجازةً.

(٢) في المخطوط: «استخدم».

(٤) في المخطوط: «الإصلاح».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (استخدم).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (على خياره).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (أحد).

<sup>(</sup>٦) الودج: هو ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. انظر: اللسان (٢/ ٣٩٧). (٧) البزغ والتبزيغ: الشَّرط بالمِشرط، وبزغ دمه: أساله. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «الطحاوي». (A) في المخطوط: (وإن).

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «استأدى».

ولو كان المَبيعُ أرضًا فيها حَرْثٌ، فسَقاه أو حَصَدَه أو قَصَلَ منه شيئًا، فهو إجازة ؛ لأنّ السَّقْيَ تَصَرُّفٌ في الحرْثِ بالتَّزْكيةِ، فكان دَليلُ اختيارِ البيعِ وإيجابُه، وكذلك القَصْلُ (۱) تَصَرُّفٌ فيه بالتّنْقيصِ، فكان دَليلَ قَصْدِ التّمَلُّكِ أو التّقَرُّرِ، ولو شَرِبَ من نَهْرِ تلك الأرضِ أو سَقَى منه دَوابَّه لا يكونُ إجازة ؛ لأنّ هذا تَصَرُّفٌ لا يختَصُّ بالمِلْكِ ؛ لأنّه مُباحٌ ، ولو كان المَبيعُ رَحِّى، فطَحَنَ فيها، فإنْ [هو] (٢) طَحَنَ ؛ ليَعْرِفَ مقدارَ طَحْنِها، فهو على خيارِه ؛ لأنّه تَحَقَّقَ ما شُرِعَ له الخيارُ ، ولو دامَ (٣) على ذلك كان إجازة ؛ لأنّه لا حاجة إلى الزّيادةِ [لِلاختيارِ]، فكان دَليلَ الرِّضا بوُجوبِ البيع .

وأمّا خيارُ البائعِ والمُشتري جميعًا: فيَسْقُطُ بِما يَسْقُطُ بِه حالةَ الانفِرادِ، فأيّهما أجازَ صَريحًا أو ما يجْري مجرَى الصّريحِ أو فعَلَ ما يَدُلُّ على الإجازةِ بَطَلَ خيارُه، ولَزِمَ البيعُ من جانِيه، والآخَرُ على خيارِه إنْ شاء أجازَ (ئ)، وإنْ شاء فسخ، وأيّهما فسخ صَريحًا أو ما يجْري مجرَى الصّريحِ، أو فعَلَ ما يَدُلُّ على الفسخِ انفَسخَ أصلاً ورَأسًا، ولا تَلْحَقُه الإجازةُ من صاحبِه بعد ذلك، وإنّما اختَلَفَ حُكْمُ الفسخِ والإجازة؛ لأنّ الفسخ تَصَرُّفٌ في العقدِ بالإبطالِ، والعقدُ بعدَما (٥) بَطَلَ لا يحتملُ الإجازة؛ لأنّ الباطِلَ مُتلاشٍ.

وامَا الإجازةُ: فهي تَصَرُّفٌ في العقدِ بالتَّغْييرِ، وهو الإلْزامُ لا بالإعدامِ، فلا يُخْرِجُه عن احتِمالِ الفُسخِ، والإجازةِ، ولو أجازَ أحدُهما، وفَسَخَ الآخَرُ انفَسَخَ العقدُ، سَواءٌ كانا (٢) على التّعاقُبِ أو على القِرانِ؛ لأنّ الفسخَ أقوَى من الإجازةِ.

ألا تَرَى أَنّه يَلْحَقُ الإجازة، فإنّ المُجازَ يحتملُ الفسخ، فأمّا الإجازة، فلا تَلْحَقُ الفسخ، فإنّ المَفْسوخ لا يحتملُ الإجازة، فكان الفسخُ أقوَى من الإجازة، فكان أولى. ولو اختلَفا في الفسخ والإجازة، فقال أحدُهما: فسَخْنا البيع، وقال الآخَرُ: لا بل أجَزْنا البيع جميعًا، فاحتِلافُهما لا يخلو من أنْ يكونَ في مُدّةِ الخيارِ أو بعدَ مُضيَّ المُدّةِ، فإنْ كان في المُدّةِ، فالقولُ قولُ مَنْ يَدَّعي الفسخ؛ لأنّ أحدَهما يَنْفَرِدُ بالفسخِ، وأحدَهما لا ينْفَر وُ بالفسخِ، وأحدَهما لا يَنْفَر دُ بالإجازةِ.

<sup>(</sup>١) القَصل: القطع. انظر: مختار الصحاح (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «كان».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لم يفسخ». (٥) في المخطوط: «متى».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «كان».

١٤٣ ب] الفسخِ أو على الإجازةِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ولو قامَتْ لهما بَيِّنةٌ ، فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ مَنْ يَدَّعي الإجازة ؛ لأنّه المُدَّعي ، وإنْ كان بعدَ مُضيِّ المُدّة ، فقال أحدُهما : مَضَتِ المُدّة بعدَ الفسخ ، وقال الآخَرُ : بعدَ الإجازة ، فالقولُ قولُ مَنْ يَدَّعي الإجازة ؛ لأنّ الحالَ حالُ الجوازِ ، وهو [ما] (١) بعدَ انقِضاءِ المُدّة ، فتَرَجَّحَ جانِبُه بشهادةِ الحالِ ، فكان القولُ قوله .

ولو قامَتْ لهما بَيِّنةٌ، فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ مُدَّعي الفسخ؛ لأنها تُثْبِتُ أمرًا بخلافِ الظّاهرِ، والبَيِّناتُ شُرِعَتْ له. وَإِنْ كان الخيارُ لأحدِهما، واختَلَفا في الفسخ والإجازةِ في مُدّةِ الخيارِ، فالقولُ قولُ مَنْ له الخيارُ، سَواءٌ ادَّعَى الفسخَ أو الإجازة؛ لأنّه يَمْلِكُ الأمريْنِ جميعًا، والبَيِّنةُ بَيِّنةُ الآخرِ؛ لأنّه هو المُدَّعي، ولو كان اختِلافُهما بعدَ مُضيِّ مُدّةِ الخيارِ، فالقولُ قولُ مَنْ يَدَّعي الإجازة أيَّهما كان؛ لأنّ الحالَ حالُ الجوازِ، وهي ما بعدَ مُضيِّ المُدّةِ، ولو أُرِّختِ البَيِّناتُ في هذا كُلِّه، فأسْبَقُهما تاريخًا أولى سَواءٌ قامَتْ (٢) على [٣/

وإنْ كان خيارُ الشّرطِ لِغيرِ العاقِدَيْنِ بأنْ شَرَطَ أحدُهما الخيارَ لأجنبيِّ، فقد ذَكَرْنا أنّ ذلك جائزٌ، ولِلشّارِطِ، والمشروطِ له خيارُ الفسخ والإجازةِ. وَأَيُّهما أَجَازَ جَازَ، وأَيُّهما، فسخ انفَسخَ؛ لأنّه صارَ شارِطًا لِنفسِه مُقْتَضَى الشّرطِ لِغيرِه، وصارَ المشروطُ [له] (٣) بمنزِلةِ الوكيلِ لِلشّارِطِ في الفسخِ، والإجازةِ، فإنْ أَجازَ أحدُهما، وفَسَخَ الآخَرُ، فإنْ كانا

على التّعاقُبِ، فأوّلُهما أولى، فسخًا كان أو إجازةً؛ لأنّ الثّابِتَ بالشّرطِ أحدُ الأمرَيْنِ، فأيّهما سَبَقَ، وُجودُه بَطَلَ الآخَرُ، وإنْ (٤) كانا مَعًا ذُكِرَ في البيوعِ أنّ تَصَرُّفَ المالِكِ عن ولايةِ المِلْكِ أولى نَقْضًا كان أو إجازةً، وذَكَرَ في المَأذونِ أنّ النّقْضَ أولى من أيّهما كان.

وجه رواية البيوع: أنّ تَصَرُّفَ المالِكِ صَدرَ عن وِلايةِ المِلْكِ، فلا يُعارِضُه الصّادِرُ عن وِلايةِ النّيابةِ.

وجه رواية الماذون؛ أنّ النّقْضَ أولى (٥) من الإجازة؛ لأنّ المُجازَ يحتملُ الفسخَ، أمّا المَفسوخُ فلا يحتملُ الإجازة، فكان الرُّجْحانُ في المَأذونِ لِلنّقْضِ من أيّهما كان، وقيلَ:

<sup>﴿ (</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قامتا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ولو».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «أقوى».

ما رويَ في البيوعِ قولُ محمّدٍ؛ لأنّه يُقَدِّمُ وِلايةَ المِلْكِ [على وِلايةِ النّيابةِ، وما ذُكِرَ في المَّاذُونِ قولُ أبي يوسفَ؛ لأنّه لا يَرَى تَقْديمَ وِلايةِ المِلْكِ] (١)، وأصلُه ما ذُكِرَ في النّوادِرِ أَنّ الموكيلَ بالبيعِ إذا باع من إنسانٍ وباع المالِكُ من غيرِه، وخَرَجَ الكَلامانِ مع (١) أنّ بيعَ الموكِّلِ أولى عندَ محمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ يُجْعَلُ العبدُ بينهما نصفَيْنِ، ويُخَيَّرُ كُلُّ واحدٍ من المُشتريّيْنِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وامًا بيانُ ما يَنْفَسِخُ به، فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ،

احدُهما: في بيانِ ما يَنْفَسِخُ به .

والثاني: في بيانِ شَرائطِه، فنَقولُ: وباللَّه التَّوْفيقُ ما يَنْفَسِخُ به في الأصلِ نوعانِ: اختياريُّ وضروريُّ، والاختياريُّ نوعانِ: أيضًا صَريحٌ، وما هو في معنى الصّريح، ودَلالةٌ.

امنا الأول: فنحوَ أَنْ يقولَ مَنْ له الخيارُ، فسَخْتُ البيعَ أَو نَقَضْتُه أَو أَبطَلْتُه، وما يجري هذا المجرَى، فيَنْفَسِخُ البيعُ سَواءٌ كان الخيارُ للبائعِ أَو للمُشتري أَو لهما أَو لِغيرِهما، ولا يُشترَطُ له التراضي، ولا قضاءُ القاضي؛ لأنّ الفسخَ حَصَلَ بتسليطِ صاحبِه عليه.

وأمّا الفسخُ من طريقِ الدَّلالةِ، فهو أَنْ يَتَصَرَّفَ مَنْ له الخيارُ تَصَرُّفَ المُلَّلِ إِنْ كَانَ الخيارُ للمُشتري؛ لأنّ الخيارَ إذا كان الخيارُ للمُشتري؛ لأنّ الخيارَ إذا كان للمُشتري، لأنّ الخيارَ إذا كان للمُشتري، للبائع، فتَصَرُّفُه في المَبيعِ (٣) تَصَرُّفُ المُلاّكِ دَليلُ استِبْقاءِ مِلْكِه فيه، وإذا كان للمُشتري، فتصَرُّفُه في الثّمَنِ إذا كان عَيْنًا تَصَرُّفُ المُلاّكِ دَليلُ استِبْقاءِ مِلْكِه فيه، ولا يكونُ ذلك إلاّ بالفسخ، فالإقدامُ (٤) عليه يكونُ فسخًا للعقدِ دَلالةً.

والحاصِلُ أَنْما وُجِدَ من البائع في المَبيعِ ما لو وُجِدَ منه في الثّمَنِ [إذا كان عينًا لو وجد ذلك منه في المبيع] (٥)؛ لكان إجازةً للبيعِ يكونُ فسخًا للبيعِ، وقد ذَكَرْنا ذلك كُلَّه، وهذا النّوعُ من الفسخِ لا يَقِفُ على عِلْمِ صاحبِه بلا خلافٍ بخلافِ النّوْعِ الأوّلِ؛ لأنّ الانفِساخَ ههنا لا يَثْبُتُ بالفسخِ مقصودًا، وإنّما يَثْبُتُ ضِمْنًا لِغيرِه، فلا يُشترَطُ له ما يُشترَطُ للفَسْخ

(٣) في المخطوط: «البيع».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «معًا».

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: (والإقدام).

مقصودًا كبيعِ الشَّرْبِ، والطَّريقِ أنَّه لا يجوزُ مقصودًا، ويجوزُ تَبَعًا للأرضِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وأمّا الضَّروريُّ، فنحوَ أَنْ يَهْلِكَ المَبيعُ قبلَ القبضِ، فيَبْطُلُ البيعُ سَواءٌ كان الخيارُ للبائعِ أو للمُشتري أو لهما جميعًا؛ لأنّه لو كان باتًا لَبَطَلَ، فإذا كان فيه خيارُ الشّرطِ أولى؛ لأنّه أَضْعَفُ منه، وإنْ هَلك بعدَ القبضِ، فإنْ كان الخيارُ للبائع، فكذلك يَبْطُلُ البيعُ، ولكِنْ تَلْزَمُه القيمةُ إِنْ لم يَكُنْ له مثلٌ، والمثلُ إِنْ كان له مثلٌ إِمّا بُطْلانُ البيعِ، فلأنّ المَبيعَ صارَ بحالٍ لا يحتملُ إنشاء العقدِ عليه، فلا يحتملُ الإجازة، فيَنْفَسِخُ العقدُ ضرورةً. وَأَمّا لُزُومُ القيمةِ، فقولُ عامّةِ العُلَماءِ، وقال ابنُ أبي ليلى إنّه يَهْلِكُ أَمانةً.

وجه قولِه أنّ الخيارَ مَنَعَ انعِقادَ العقدِ في حَقِّ الحُكْمِ، فكان المَبيعُ على حُكْمِ مِلْكِ البائع أمانةً في يَدِ المُشتري، فيَهْلِكُ هَلاكَ (١) الأماناتِ.

وَلَنَا أَنَّ البِيعَ، وإنْ لَم يَنْعَقِدْ في حَقِّ الحُكْمِ لَكِنِّ المَبِيعَ في قبضِ المُشتري على حُكْمِ البيعِ، فلا يكونُ دونَ المقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ بل هو فوْقَه؛ لأنَّ هناك لم يوجَدِ العقدُ لا بنفسِه، ولا بحُكْمِه، وههنا إنْ لم يَثْبُتْ حُكْمُ العقدِ، فقد وُجِدَ بنفسِه، وذلك (٢) مضمونُ بالقيمةِ أو بالمثلِ، فهذا أولى.

وإنْ كان الخيارُ للمُشتري لا يَبْطُلُ البيعُ، ولَكِنْ يَبْطُلُ الخيارُ، ويَلْزَمُ البيعُ، وعليه الثّمَنُ [٣/ ١٤٤ أ] إمّا على أصلِهما، فظاهرٌ؛ لأنّ المُشتريَ مَلكه بالعقدِ، فإذا قَبَضَه، فقد تَقَرَّرَ عليه الثّمَنُ، فإذا هَلك يَهْلِكُ مضمونًا بالثّمَنِ، كما [كان] (٣) في البيع الباتِّ.

وإمّا على أصلِ أبي حنيفة ، فالمُشتري وإنْ لم يَمْلِكُه فقد اعتَرَضَ عليه في يَدِه قبلَ (') القبضِ ما يَمْنَعُ الرَّدَّ، وهو التَّعَيُّبُ بعَيْبٍ لم يَكُنْ عندَ البائع ؛ لأنّ الهَلاكَ في يَدِه لا يخلو عن تقدُّم عَيْبٍ عادةً ؛ لأنّه لا يخلو عن سببِ موتِه في الهَلاكِ عادةً ، وأنّه يكونُ عَيْبًا ، وتَعَيُّبُ المَبيعِ في يَدِ المُشتري يَمْنَعُ الرَّدَّ، ويَلْزَمُ البيعُ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ ، فإذا هَلك يَهْلِكُ بالثّمَنِ .

وَلُو استَهْلُكُ المّبيعَ أَجنَبيُّ، والخيارُ للبائعِ لا يَنْفَسِخُ البيعُ، والبائعُ على خيارِه؛ لأنّه

(٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فهلك».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ذاك».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قبَيْلُ».

يَهْلِكُ إلى خَلَفٍ، وهو الضَّمانُ لِوُجودِ سببِ الوُجوبِ لِلضَّمانِ، وهو إثْلافُ مالٍ مُتَقَوِّمٍ مملوكٍ لِغيرِه؛ لأنَّ خيارَ البائعِ يَمْنَعُ خُروجَ المَبيعِ عن مِلْكِه، والهالِكُ إلى خَلَفٍ قائمٌ مَعْنَى، مملوكٍ لِغيرِه؛ لأنّ خيارَ البائعِ يَمْنَعُ للإجازةِ سَواءٌ كان المَبيعُ في يَدِ المُشتري أو في يَدِ البائعِ؛ لأنّه مضمونٌ بالإثلافِ في الحالينِ جميعًا، فإنْ شاء، فسخ البيعَ، واتّبَعَ الجاني بالضَّمانِ.

وكذلك لو استَهْلكه المُشتري؛ لأنّه وجَبَ الضَّمانُ عليه بالاستِهْلاكِ لِوُجودِ سببِ الوُجوبِ، والضَّمانُ بَدَلُ المضمونِ، فيقومُ مَقامَه، فكان المَبيعُ قائمًا مَعْنَى، فكان الخيارُ على حالِه إنْ شاء فسخ البيعَ واتَّبَعَ المُشتري بالضَّمانِ، وإنْ شاء أجازَه واتَّبَعَه بالثَّمَنِ.

وَلو تَعَيَّبَ المَبيعُ في يَدِ البائعِ، فإنْ كان بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ المَبيعِ لا يَبْطُلُ البيعُ، وهو على خيارِه؛ لأنّ ما انتَقَصَ منه من غيرِ فعلِه، فهو غيرُ مضمونِ عليه حيث لا يَسْقُطُ بحِصَّتِه شيءٌ من الثّمَنِ، فلا يَنْفَسِخُ البيعُ في قدرِ الضَّمانِ بإبقاءِ الخيارِ؛ لأنّه يُؤدّي إلى تفريقِ الصَّفْقةِ على المُشتري، فإنْ شاء فسخ البيع، وإنْ شاء أجازَه، فإنْ أجازَه (١) فالمُشتري بالخيارِ إنْ شاء أخذه بجميع الثّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ لِتَغَيُّرِ المَبيعِ قبلَ القبضِ.

وإنْ كان بفعلِ البائعِ بَطَلَ البيعُ؛ لأنّ ما انتَقَصَ (٢) بفعلِه، فهو مضمونٌ عليه حتى يَسْقُطَ عن المُشتري حِصّةُ قدرِ النُّقْصانِ من القَّمَنِ، فالإجازةُ تَتَضَمَّنُ تفريقَ الصَّفْقةِ على المُشتري قبلَ التّمامِ، وإنْ كان بفعلِ أجنَبيًّ لم يَبْطُلِ البيعُ، [وهو على خيارِه؛ لأنّ قدرَ النُّقْصانِ هَلك إلى خَلَفٍ، وهو الضَّمانُ، فكان قائمًا مَعْنَى، ولم يَبْطُلِ البيعُ] (٣) في قدرِ النَّقْصانِ هَلك إلى خَلَفٍ، وهو الضَّمانُ، فكان قائمًا مَعْنَى، ولم يَبْطُلِ البيعُ] (٣) في قدرِ الهالِكِ. فكان البائعُ على خيارِه إنْ شاء فسخ البيعَ، واتَّبَعَ الجاني بالأرشِ. وَإنْ شاء أجازَ، واتَبَعَ المُشتري بالثَمَنِ، والمُشتري يَتَّبعُ (٤) الجاني بالأرشِ.

وكذلك لو تَعَيَّبَ بفعلِ المُشتري لا يَبْطُلُ البيعُ، والبائعُ على خيارِه؛ لأنّ المَبيعَ على مِلْكِ البائعِ، فكان هَلاكًا إلى خَلَفٍ، فكان المُشتري، فكان هَلاكًا إلى خَلَفٍ، فكان البيعُ على حالِه، والبائعُ على خيارِه إنْ شاء فسخ البيعَ، واتَّبَعَ المُشتريَ بالضَّمانِ، وإنْ شاء؛ أجازَه، (واتَّبَعَ المُشتري) (٥) بالثَّمَن.

(٢) في المخطوط: «انتقض».(٤) في المخطوط: «اتبع».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أجاز».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «واتبعه».

وكذلك إذا تَعَيَّبَ في يَدِ المُشتري بفعلِ أجنَبيِّ أو بفعلِ المُشتري أو بآفةٍ سَماويّةٍ. فالبائعُ على خيارِه، فإنْ شاء؛ أجازَ البيعَ، وإنْ شاء فسخه، فإنْ أجازَ؛ أخذ من المُشتري على خيارِه النَّمَنِ سَواءٌ كان التَّعَيُّبُ بفعلِ المُشتري أو بفعلِ الأجنبيِّ أو بآفةٍ سَماويّةٍ؛ لأنّ البيعَ جازَ في الكُلِّ، ولا يكونُ للمُشتري خيارُ الرَّدِ بحُدوثِ التّغيُّرِ في المَبيع؛ لأنّه حَدَثَ في يَدِه في ضَمانِه غيرَ أنّه إنْ كان التّعَيُّبُ بفعلِ المُشتري، فلا سَبيلَ له على أحدٍ.

وإنْ كان بفعلِ الأجنبيِّ، فللمُشتري أنْ يَتَّبِعَ الجاني بالأرشِ؛ لأنّه مَلك العبدَ بإجازةِ البائعِ من وقتِ البيعِ، فتَبَيَّنَ (١) أنّ الجِناية حَصَلَتْ على مِلْكِه، وإنْ فسخ يُنْظَرُ إنْ كان التّعَيُّبُ بفعلِ المُشتري، فإنّ البائع يَأْخُذُ الباقي، ويَأْخُذُ أرشَ الجِنايةِ من المُشتري؛ لأنّ العبدَ كان مضمونًا على المُشتري بالقيمةِ.

ألا تَرَى أنّه لو هَلك في يَدِه لَزِمَتْه قيمَتُه، وبالفسخ وجَبَ عليه رَدُّه، وقد عَجَزَ عن رَدِّ قدرِ الفائتِ، فيلْزَمُه رَدُّ قيمَتِه. وكذا إذا تَعَيَّبَ بآفة سَمَاويّة لِما قُلْنا، وإنْ كان التّعَيَّبُ بفعلِ أَجنَبيًّ، فالبائعُ بالخيارِ إنْ شاء؛ اتَّبَعَ الأجنَبيَّ بالأرشِ؛ لأنّ الجِناية حَصَلَتْ على مِلْكِه، وإنْ شاء؛ اتَّبَعَ المُشتري؛ لأنّ الجِناية حَصَلَتْ في ضَمانِ المُشتري، فإنِ اختارَ اتّباع الأجنبيُّ؛ فالأجنبيُّ لا يرجعُ على أحدٍ؛ لأنّه ضَمن بفعلِ نفسِه.

وإنِ اختارَ اتبًاع المُشتري، فالمُشتري يرجعُ بما ضَمن من الأرشِ على الأجنبيّ؛ لأنّ المُشتريَ قامَ مَقامَ البائعِ في حَقِّ مِلْكِ بَدَلِ الفائتِ، وإنْ لم يَقُمْ [٣/ ١٤٤ ب] مَقامَه في حَقِّ مِلْكِ نفسِ الفائتِ كغاصِبِ المُدَبَّرِ إذا قُتِلَ المُدَبَّرُ في يَدِه، وضَمنه للمالِكِ (٢) أنّ له أنْ يرجعَ بما ضَمن على القاتِلِ، وإنْ لم يَمْلِكْ نفسَ المُدَبَّرِ كذا هذا واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

## وامّا شَرائطُ جوازِ الفسخِ:

فمنها: قيامُ الخيارِ ؛ لأنَّ الخيارَ إذا بَطَلَ، فقد لَزِمَ البيعُ، فلا يحتملُ الفسخَ .

ومنها: عِلْمُ صاحبِه بالفسخِ عندَ أبي حنيفة ، ومحمّدٍ حتى لو فُسِخَ بغيرِ عِلْمِه كان فسخُه موقوقًا عندَهما إنْ عَلِمَ صاحبُه بفَسْخِه في مُدّةِ الخيارِ نَفَذَ ، وإنْ لم يَعْلم حتى مَضَتِ المُدّةُ لَزَمَ العقد .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيتبين».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المالك».

وكذا لو أجازَ الفاسخُ العقدَ؛ نَفَذَ فسخُه قبلَ عِلْمِ صاحبِه، وجازَتْ إجَازَتُه، ولَزِمَ العُقَدُ وبَطَلَ فسخُه، وهو قولُ أبي يوسفَ الأوّلُ، ثم رجع، وقال: عِلْمُ صاحبِه ليس بشرطٍ حتى لو فُسِخَ يَصِحُّ فسخُه عَلِمَ صاحبُه بالفسخِ أو لا.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنَّه، فصَلَ بين خيارِ البائعِ، وخيارِ المُشتري، فلم يَشترِطِ العِلْمَ في خيارِ البائعِ، وشَرَطَ في خيارِ المُشتري.

وامّا خيارُ الرُّؤيةِ: فهو على هذا الاختِلافِ ذَكَرَه الكَرْخيُّ، ولا خلافَ بين أصحابِنا في خِيارِ العَيْبِ أَنَّ العِلْمَ بالفسخ فيه شرطٌ سَواءٌ كان بعدَ القَضاءِ أو قبلَه، وأجمَعوا على أنّ عَزْلَ المَوَكُلِ وكيلَه بغيرِ عِلْمِه، وإنْ (١) فسخ أحدُ الشَّريكينِ الشَّرِكةَ، أو نَهَى رَبُّ المالِ المُضارِبَ عن التّصَرُّفِ بغيرِ عِلْمِه (٢) لا يَصِحُّ.

وجه تول إبي يوسف: أنّه يَمْلِكُ الإجازة بغيرِ عِلْمِ صاحبِه، فيَمْلِكُ الفسخَ، والجامِعُ بينهما أنَّ كُلُّ واحدٍ منهما حَصَلَ بتسليطِ صاحبِه عليه ورِضاه، فلا معنى لِلتَّوَقُّفِ على عِلْمِه كالوكيلِ بالبيعِ إذا باع من غيرِ عِلْمِ الموَكُّلِ.

وجه قولِهما: أنَّ الفسخَ لو نَفَذَ بغيرِ عِلْم صاحبِه لتَضرَّرَ به صاحبُه، فلا يَنْفُذُ دَفْعًا (٣) لِلضَّرَرِ عنه كالموَكِّلِ إذا عَزَلَ وكيلَه بغيرِ عِلْمِه، وبيانُ الضَّرَرِ أنَّ صاحبَه إذا لم يَعْلم بالفسخِ، فتَصَرَّفَ في المَبيعِ بعدَ مُضيٍّ مُدَّةِ الخيارِ على ظَنِّ أنَّه مِلْكَه، فلو جازَ الفسخُ من غيرِ عِلْمِه لَتَبَيَّنَ أَنَّه تَصَرَّفَ فَي مِلْكِ غيرِه، وأنَّه سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ فيَتَضرَّرُ به؛ ولِهذا لم يجُزْ عَزْلُ الوكيلِ بغيرِ عِلْمِه كذا هذا بخلافِ الإجازةِ أنَّه يَصِحُّ من غيرِ عِلْمِه؛ لأنَّه لا ضرَرَ فيه، وكذا لا ضرَرَ في بيعِ الوكيلِ بغيرِ عِلْمِ الموَكِّل.

ومنها: أنْ لا يكونَ في الفسخ تفريقُ الصَّفْقةِ حتى لا يَمْلِكَ الإجازةَ في البعضِ دونَ البعضِ؛ لأنَّه تفريقُ الصَّفْقةِ قبلَ تَمامِها، [وأنَّه باطِلَّ] (٤).

واما الخيارُ الثَّابِتُ بالشَّرطِ دَلالة؛ فهو خيارُ العَيْبِ، والكَّلامُ في بيعِ المَعيبِ في مَواضِعَ: في بيانِ حُكْمِه.

## وفي بيانِ صِفةِ الحُكْم .

(٢) في المخطوط: (علم).(٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «لا يصح». (٣) في المخطوط: «رفعا».

وفي بيانِ تفسيرِ العَيْبِ الذي يوجِبُ الخيارَ، وتفصيلِ المُفَسَّرِ.

وفي بيانِ شَرائطِ ثُبوتِ الخيار .

وفي طريقِ إثْباتِ العَيْبِ.

وفي بيانِ كَيْفَيَّةِ الرَّدِّ، والفسخِ بالعَيْبِ بعدَ ثُبوتِه .

وفي بيانِ مَنْ تَلْزَمُه الخُصومةُ في العَيْبِ، ومَنْ لا تَلْزَمُه .

وفي بيانِ ما يَمْنَعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ.

وفي بيانِ ما يَسْقُطُ به الخيارُ بعدَ ثُبوتِه، ويَلْزَمُ البيعُ.

وفي بيانِ ما يَمْنَعُ الرُّجوعَ بنُقْصانِ العَيْبِ، وما لا يَمْنَعُ.

وفي بيانِ طريقِ الرُّجوعِ .

امّا حَكُمُه، فهو ثُبُوتُ المِلْكِ للمُشتري في المَبيعِ للحالِ؛ لأنّ رُكُنَ البيعِ مُطْلَقٌ عن الشّرطِ، والثّابِتُ بدَلالةِ النّصِّ شرطُ السَّلامةِ لا شرطُ السَّبَبِ، ولا شرطُ الحُكْمِ، وأثَرُه في مَنْعِ اللَّزومِ لا في مَنْعِ أصلِ الحُكْمِ بخلافِ البيعِ بشرطِ الخيارِ؛ لأنّ الشّرطَ المَنْصوصَ عليه هناك دَخَلَ على السَّبَبِ، فيَمْنَعُ انعِقادَه في حَقَّ الحُكْمِ في مُدّةِ الخيارِ.

وامّا صِفَتُه؛ فهي أنّه مِلْكُ غيرُ لازِم؛ لأنّ السَّلامةَ شرطٌ في العقدِ دَلالةً، فما لم يُسَلَّم المَبيعُ لا يَلْزَمُ البيعُ، فلا يَلْزَمُ (١) حُكْمُه.

والدَّليلُ على أنّ السَّلامة مشروطةٌ في العقدِ دَلالةٌ أنّ السَّلامةَ في البيعِ مَطْلوبةُ المُشتري عادةٌ إلى آخِرِه؛ لأنّ غَرَضَه الانتِفاعُ بالمَبيعِ، ولا يَتَكامَلُ انتِفاعُه إلاّ بقَيْدِ السَّلامةِ، ولأنّه لم يَدْفَعْ جميعَ الثّمَنِ إلاّ ليُسَلَّمَ له جميعُ المَبيعِ، فكانت السَّلامةُ مشروطةً في العقدِ دَلالةً، فكانت كالمشروطةِ نَصًّا، فإذا فاتَتِ [المُساواةُ] (٢) كان له الخيارُ، كما إذا اشترى جاريةً على أنّها طَبّاخةً، فلم يجِدْها كذلك.

وكذا السَّلامةُ من مُقْتَضَياتِ العقدِ أيضًا؛ لأنَّه عقدُ مُعاوَضةٍ، والمُعاوَضاتُ مَبناها على المُساواةِ عادةً وحَقيقةً، وتَحْقيقُ المُساواةِ في مُقابَلةِ [٣/ ١٤٥ أ] البَدَلِ بالمُبْدَلِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (يلزمه).

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

والسَّلامة بالسَّلامة ، فكان إطْلاقُ العقدِ مُقْتَضيًا لِلسَّلامة ، فإذا لم يُسَلَّم المَبيعُ للمُستري يَثْبُتُ (١) له الخيارُ ؛ لأنّ المُستري يُطالِبُه بتسليم قدرِ الفائتِ بالعَيْبِ بحُكْمِ العقدِ ، وهو عاجزٌ عن تسليمِه ، فيَثْبُتُ الخيارُ ، ولأنّ السَّلامة لَمّا كانت مَرْغوبة المُستري ، ولم يَحْصُلْ (٢) ، فقد اختلَّ رِضاه ، وهذا يوجِبُ الخيارَ ؛ لأنّ الرِّضا شرطُ صِحّةِ البيعِ قال اللَّه يَحْصُلْ (عَيَايَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَنُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] ، فانعِدامُ الرِّضا يَمْنَعُ صِحّةَ البيعِ ، واختِلالُه يوجِبُ الخيارَ فيه إثْباتًا للحُكْم على قدرِ الدَّليلِ .

والاصل في شرعية هذا الخيار؛ ما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ: "مَنِ اسْترى شَاةً مُحَفَّلةً، فوَجَدَهَا مُصَرَّاةً، فهُوَ بِخَيْرِ النَظَرَيْنِ ثَلَاثة أَيّامٍ" (٣) وفِي رِوَايةٍ: "فهُوَ بِأَحَدِ النَظَرَيْنِ إلى مُحَفَّلةً، فوَجَدَهَا مُصَرًّاةً، فهُو بِخيْرِ النَظَرَيْنِ ثَلَاثة أيّامٍ" (٤)، والنّظرانِ المذكورانِ هما ثَطَرُ الإمساكِ والرَّدِ، وذِكْرُ الثّلاثِ في الحديثِ ليس لِلتَّوْقيتِ؛ لأنّ هذا النّوع من الخيارِ ليس بموقَّتِ بل هو بناءُ الأمرِ على الغالِبِ المُعْتادِ؛ لأنّ المُسْترَى إنْ كان به عَيْبٌ يَقِفُ ليس بموقَّتِ بل هو بناءُ الأمرِ على الغالِبِ المُعْتادِ؛ لأنّ المُسْترَى إنْ كان به عَيْبٌ يَقِفُ عليه (٥) المُسْتري في هذه المُدّةِ عادةً، فيرُضَى به، فيمُسِكُه أو لا يَرْضَى به، فيرُدُّه، والصّاعُ من التّمرِ كأنّه قيمةُ اللّبَنِ الذي حَلَبَه المُسْتري عَلِمَه رَسولُ اللّه ﷺ بطريقِ المُشاهَدةِ، واللّهُ عز وجل أعلمُ.

وأمّا تفسيرُ العَيْبِ الذي يوجِبُ الخيارَ، وتفصيلُ المُفَسَّرِ، فكُلُّ ما يوجِبُ نُقْصانَ الثّمَنِ في عادةِ التُّجَارِ نُقْصانًا فاحشًا أو يَسيرًا، فهو عَيْبٌ يوجِبُ الخيارَ، وما لا فلا نحوَ العَمَى وَالعَوْرِ والحوّلِ والقبّلِ، وهو الذي كأنّه يَنْظُرُ إلى طَرَفِ أَنْفِه، والسَّبَلِ، وهو زيادةٌ في الأجفانِ، والعَشا مَصْدرُ الأعشَى، وهو [الذي] (٢)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ثبت». (٢) في المخطوط: «لم تحصل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب: حكم بيع المصرأة، برقم (١٥٢٤)، وأبو داود، برقم (٣٤٤٤)، والترمذي، برقم (١٢٢٣)، والدارقطني (٣/ والترمذي، برقم (٢٢٣٩)، والدارقطني (٣/ ٤٤)، برقم (٢٢٣٦)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٧٤)، برقم (٢٧٣)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٨)، رقم (٢٠٢٥)، وابن الجعد في مسنده (١/ ٤٥١)، وقم (٢٠٦٥)، وابن الجعد في مسنده (١/ ٤٥١)، وقم (٢٠٦٥)، وابن الجعد في مسنده (١/

٣٨)، برقم (٢٤٠٠)، وأبو يعلى في مسنده (١٠/ ٤٥١)، برقم (٦٠٦٥)، وابن الجعد في مسنده (١/ ١٧٨). قر (١١٣٣)، مرحد في أمر مردة بيشر الله عند

١٧٦)، برقم (١١٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث السابق. (٥) في المخطوط: «على».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

لا يُبْصِرُ باللَّيْلِ، والخوصِ مَصْدرُ الأَخْوَصِ، وهو غائرُ العَيْنِ، والحوَصِ مَصْدرُ الأَخْوَصِ، الأَخْوَصِ، وهو غائرُ العَيْنِ، والحَوَصِ مَصْدرُ الأَخْوَصِ، وهو ورَمٌ في الآماقِ، وهي أَطْرافُ العَيْنِ الأَنْفَ. التي تَلَى الأَنْفَ.

وهيل: هو دُرورُ الدَّمْعِ دائمًا، والظَّفَرةُ، وهي التي يُقالُ لها بالفارِسيّةِ ناخنه، والشَّتَرِ (١)، وهو انقِلابُ جَفْنِ العَيْنِ والبَرَصِ والقَرَعِ، والسَّلْعِ والشَّلَلِ والزَّمانةِ، والفَدّعِ، وهو اعوِجاجٌ في الرُّسْغِ من اليّدِ أو الرِّجْلِ والفجَجِ مَصْدرُ الأفجَجُ، وهو الذي يَتَدانَى عَقِباه، ويَنْكَشِفُ ساقاه في المشي.

والصَّكَكِ مَصْدرُ الأصَكِّ، وهو الذي تَصْطَكُّ رُكْبَتاه. والحنَفُ مَصْدرُ الأحْنَفِ، وهو الذي أقبَلَتْ إحدى إبهامِ رِجْليه على الأُخرى، والبَزا مَصْدرُ الأبزَى، وهو خُروجُ الصَّدْرِ.

والعُسْرِ مَصْدرُ الأعسَرِ، وهو الذي يعملُ بشِمالِه، والإصْبَعِ الزّائدةِ والنّاقِصةِ والسِّنِّ الشّاغيةِ (٢) والسَّوْداءِ والنّاقِصةِ والظُّفْرِ الأسْوَدِ، والبَخرِ، وهو نَتْنُ الفمِ في الجواري لا في العَبيدِ إلاّ أنْ يكونَ فاحشًا؛ لأنّه حينَئِذِ يكونُ عن داءٍ، والزَّفَرِ، وهو نَتْنُ الإبطِ في الجاريةِ لا في الغُلامِ إلاّ أنْ يَفْحُشَ، فيكونُ عَيْبًا فيهما جميعًا، والأدرِ مَصْدرُ الأُدْرةِ، وهو الذي به أَدْرةٌ يُقالُ لها بالفارِسيّةِ: فتْحُ.

والرَّتَقِ: وهو انسِدادُ فرْجِ الجاريةِ، والفَتْقِ وهو انفِتاحُ فرْجِها والقَرَنِ، وهو في النِّساءِ كالأُدُرةِ في الرِّجالِ والشَّمَطِ، والشَّيبِ في الجواري والعَبيدِ والسَّلول (٣) والقُروحِ والشَّجاجِ والأمراضِ كُلِّها.

والحبَلِ في الجواري لا في البَهائم؛ لأنّه زيادةٌ في البَهيمةِ، وحَذْفِ الحُروفِ في المُصْحَفِ الكَريمِ أو في بعضِه، والزّنا في الجاريةِ لا في الغُلامِ؛ لأنّه يُفْسِدُ الفِراش، وقد يُقْصَدُ الفِراشُ في الإماءِ بخلافِ الغُلامِ إلاّ (إذا فحُشَ) (3). وَصارَ اتّباعُ النّساءِ عادةً له، فيكونُ عَيْبًا فيه أيضًا؛ لأنّه يوجِبُ تَعْطيلَ مَنافعِه على المولَى، وكذا إذا ظَهَرَ وُجوبُ الحدِّ عليه، فهو عَيْبٌ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «السير».

<sup>(</sup>٢) السُّنِّق الشَّافية: هي الزائدة على الأسنان، والمخالفة لنبتة غيرها من الأسنان. انظر: اللسان (١٤/

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «التولول». (٤) في المخطوط: «أن يفحش».

وهال بعض (مَشايِخِنا: ببلخ) (١): الزِّنا يكونُ عَيْبًا في الغُلامِ أيضًا؛ لأنّه لا يُؤتَمَنُ على أهلِ البَيْتِ، فلا يُسْتَخْدَمُ وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأنّ الغُلامَ الكَبيرَ لا يُشترَى لِلاستِخْدامِ في البَيْتِ بل للأعمالِ الخارِجةِ، وكَوْنُ [٣/ ١٤٥ ب] المُشترَى ولَدَ الزِّنا في الجاريةِ لا في العَبيدِ لِما ذَكَرْنا أنّه قد يُقْصَدُ الفِراشُ من الجواري، فإذا جاءَتْ بولَدِ يُعَيَّرُ ولَدُه بأُمّه بخلافِ الغُلامِ؛ لأنّه (٢) يُشترَى للخِدْمةِ (٣) عادةً، والكُفْرُ في الجاريةِ والغُلامِ عَيْبٌ؛ لأنّ (الطَّبْعَ السَّليمَ) (٤) يَنْفِرُ عن صُحْبةِ الكافِرِ.

وامنا الإسلام: فليس بعَيْبِ بأنِ اشترى نَصْرانيٌّ عبدًا، فوَجَدَه مسلمًا؛ لأنّ الإسلام زيادةٌ، والنّكاحُ في الجاريةِ والغُلامِ؛ لأنّ مَنافعَ البضعِ (٥) مملوكةٌ لِلزَّوْجِ، والعبدُ يُباعُ في المَهْرِ والنّفَقةِ، فيوجِبُ ذلك نُقْصانًا في ثَمَنِهما، والعِدّةُ من طَلاقٍ رَجْعيٌّ لا من طَلاقٍ بائنٍ أو ثلاثٍ؛ لأنّ الرَّجْعيٌّ لا يوجِبُ زَوالَ المِلْكِ بخلافِ البائنِ، والثّلاثِ، واحتِباسُ الحيضةِ في الجاريةِ البائِغةِ مُدّةً طَويلةً شَهْرانِ فصاعِدًا، والاستِحاضةُ؛ لأنّ ارتِفاعَ الحيضِ في أوانِه لا يكونُ إلاّ لِداءٍ عادةً.

وكذا استِمْرارُ الدَّم في أيّامِ الطَّهْرِ، والإحرامُ في الجاريةِ ليس بعَيْبٍ؛ لأنّ المُشتريَ يَمْلِكُ إِذَالَتَه، فإنّ له أنْ يُحَلِّلُها، والحُرْمةُ بالرَّضاعِ أو الصَّهْريّةِ ليس (٦) بعَيْبٍ فيها؛ لأنّ الجواريَ لا يُشترَيْنَ لِلاستِمْتاعِ عادةً بل لِلاستِخْدامِ في البَيْتِ، وهذه الحُرْمةُ لا تَقْدَحُ في ذلك بخلافِ النّكاح حيث يكونُ عَيْبًا، (وإنْ لم يَثْبُتْ به إلا حُرْمةُ الاستِمْتاعِ) (٧)؛ لأنّه يَخِلُّ بالاستِخْدامِ.

والثّيابةُ في الجاريةِ ليس (^) بعَيْبٍ إلاّ أَنْ يكونَ اشتراها على شرطِ البَكارةِ، فيَرُدَّها بعدَ الشّرطِ، والدَّيْنُ والجِنايةُ؛ لأنّه يُدْفَعُ بالجِنايةِ، ويُباعُ بالدَّيْنِ، والجهْلُ بالطَّبْخِ والخبْزِ في الجاريةِ ليس بعَيْبٍ؛ لأنّه لا يوجِبُ نُقْصانَ الثّمَنِ في عادةِ التُّجّارِ بل هو حِرْفةٌ بمنزِلةِ الخياطةِ ونحوِها، فانعِدامُه (٩) لا يكونُ عَيْبًا إلاّ (أَنْ يكونَ) (١٠) ذلك مشروطًا في العقدِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (مشايخ بلخ).(٢) زاد في المخطوط: (لا).

<sup>(</sup>٣) زأد في المخطوط: (منه).(٤) في المخطوط: (طبع المسلم).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (بضع الجارية). (٦) في المخطوط: (ليست).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (وإن ثبتت به حرمة الاستمتاع).

 <sup>(</sup>A) في المخطوط: (ليست).
 (P) في المخطوط: (فانعدامها).

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: ﴿إِنْ كَانَّ﴾.

فيَرُدُّها لِفُواتِ الشَّرطِ لا للعَيْبِ.

ولو كانت تُحْسِنُ الطَّبْخَ والخبْزَ في يَدِ البائعِ، ثم نَسيَتْ في يَدِه، فاشتراها فوَجَدَها لا تُحْسِنُ ذلك رَدَّها، وإنْ لم يَكُنْ ذلك مشروطًا في العقدِ؛ لأنّها إذا كانت تُحْسِنُ ذلك في يَدِ البائعِ، وهي صِفةٌ مَرْغوبةٌ تُشترَى لها الجاريةُ عادةً. فالظّاهرُ أنّه إنّما اشتراها رَغْبةً فيها، فصارَتْ مشروطة دَلالةً، فيرُدُّها لانعِدامِ المشروطِ، كما لو شَرَطَ ذلك نَصًّا، وانعِدامُ الخِتانِ في الغُلامِ والجاريةِ إذا كانا مولودَيْنِ كبيرَيْنِ، فإنْ كانا مولودَيْنِ صَغيريْنِ، فليس بعَيْبٍ؛ لأنّ الخِتانَ في حالةِ الكِبَرِ فيه زيادةُ ألَم.

وهذا الذي ذُكِرَ في الجاريةِ في عُرْفِ بلادِهم (أ)؛ لأنّهم يختِنونَ الجواريَ، فأمّا في عُرْفِ ديارِنا، فالجاريةُ لا تُخْتَنُ، فعَدَمُ الخِتانِ فيها لا يكونُ عَيْبًا أصلاً.

وإنْ كان الغُلامُ كبيرًا حَرْبيًا لا يكونُ عَيْبًا؛ لأنّه (٢) فيه ضرورةً؛ لأنّ أكثرَ الرَّقيقِ يُؤتَى به من دارِ الحرْبِ، وأهلُ الحرْبِ لا خِتانَ (٣) لهم، فلو جُعِلَ ذلك عَيْبًا يُرَدُّ به لَضاقَ الأمرُ على النّاس، ولأنّ الخِتانَ إذا لم يَكُنْ من فعلِ أهلِ دَارِ الحرْبِ وعادَتِهم، ومع ذلك اشتراه كان ذلك منه دَلالةَ الرِّضا بالعَيْبِ، والإباقُ والسَّرِقةُ والبَوْلُ في (٤) الفِراشِ والجُنونُ؛ لأنّ كُلَّ، واحدٍ منها يوجِبُ النُّقُصانَ في الثّمَنِ في عادةِ التُّجَارِ نُقْصانًا فاحشًا، فكان عَيْبًا إلاّ أنّه هَلْ يُشترَطُ في هذه العُيوبِ الأربَعةِ اتّحادُ الحالةِ؟ وَهَلْ يُشترَطُ ثُبوتُها عندَ المُشتري بالحُجّةِ لِثُبوتِ حَقَّ الرَّدُ؟ فسَنَذْكُرُه في موضِعِه إنْ شاء اللَّه تعالى.

والحنفُ مَصْدرُ الأَحْنَفِ من الخيلِ، وهو الذي إحدى عَيْنَيْه زَرْقاءُ، والأُخرى كَحْلاءُ، والصَّدَفِ مَصْدرُ الأَصدَفِ، وهو الدَّابَّةُ التي يَتَدانَى فَخْذَاها، ويَتَباعدُ حافِراها (٥)، ويَلْتَوي رُسْغاها.

والعَزْلُ مَصْدرُ الأعزَلِ، وهو من الدَّوابُ الذي يَقَعُ ذَنَبُه من جانِبٍ عادةً لا خِلْقةً، والمَشَشُ، وهو ارتِفاعُ العَظْمِ لِآفةِ أصابَتْه، والجرَدُ مَصْدرُ الأجرَدِ، وهو من الإبِلِ الذي أصابَه انقِطاعُ عَصَبٍ من يَدِه أو رِجْلِه، فهو يُنْقِصُها إذا سارَ، والحرّانُ، والحرونُ مَصْدرُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ديارهم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (لأن).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (على).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «خيار».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (حافرها).

الحرونِ، وهو الذي يَقِفُ، ولا يَنْقادُ لِلسَّائقِ ولا للقائدِ.

والجِماحُ والجُموحُ مَصْدرُ الجموحِ، وهو أَنْ يَسْتدَّ الفرَسُ فيَغْلِبُ راكِبَه، وخَلْعُ الرَّسَنِ (١) ظاهرٌ، وبَلُ المِخْلاةِ كذلك، والهَشْمُ في الأواني، والصّدْعُ في الحوائطِ والجُدوعِ، ونحوِها من العُيوبِ، فأنواعُ العُيوبِ فيها كثيرةٌ لا وجهَ لِذِكْرِها [ههنا] (٢) كُلِّها، والتّعْويلُ في البابِ على عُرْفِ التّجارِ، فما نَقَصَ الثّمَنَ في عُرْفِهم، فهو عَيْبٌ يوجِبُ الخيارَ، وما لا فلا، واللّه عز وجل أعلَم.

وأمّا شَرائطُ ثُبوتِ الخيارِ فمنها ثُبوتُ العَيْبِ عندَ البيعِ أو بعدَه قبلَ التّسليمِ حتى لو حَدَثَ بعدَ ذلك لا يَثْبُتُ الخيارُ ؛ لأنّ ثُبوتَه لِفَواتِ صِفةِ السَّلامةِ المشروطةِ في العقدِ دَلالةً ، وقد حُصِّلَتِ السَّلْعةُ سَليمةً في يَدِ المُشتري

وَمنها ثُبُوتُه عندَ المُشتري بعدَما قَبَضَ المَبيعَ، ولا يُكْتَفَى بالثَّبُوتِ عندَ البائعِ لِثُبُوتِ حَقَّ الرَّدِّ في جميعِ العُيوبِ عندَ عامّةِ المَشايخ، وقال بعضُهم: فيما سِوَى العُيوبِ الأربَعةِ من الإباقِ، والسَّرِقةِ، والبَوْلِ في الفِراشِ، والجُنونِ، فكذلك، فأمّا في العُيوبِ الأربَعةِ، فثُبُوتُها عندَ المُشتري ليس بشرطِ بل الثَّبوتُ عندَ البائعِ كافٍ، وبعضُهم فصَّلَ في العُيوبِ الأربَعةِ، فقال: لا يُشترَطُ في الجُنونِ، ويُشترَطُ في غيرِه من العُيوبِ الثّلاثةِ.

وجه قولِ مَنْ فصَّلَ هذه العُيوبَ الأربَعة من سائرِها في اعتبارِ هذا الشّرطِ أنّ هذه العُيوبَ عُيوبٌ لازِمةٌ لا زَوالَ لها إذا ثَبَتَتْ في شَخْصِ إلى أَنْ يَموتَ، فتُبوتُها عندَ البائعِ يَدُلُّ على بَقائها عندَ المُشتري، فكان له حَقُّ الرَّدِّ من غيرِ أَنْ يَظْهَرَ عندَه بخلافِ سائرِ العُيوبِ، فإنّها ليستُ بلازِمةٍ.

وجه قولِ مَنْ فرَّقَ بين الجُنونِ و[بين] (٣) غيرِه من الأنْواعِ الثّلاثةِ أنّ الجُنونَ لِفَسادٍ في مَحَلِّ العقدِ، وهو الدِّماغُ، وهذا مِمّا لا زَوالَ له عادةً إذا ثَبَتَ، ولِهذا قال محمّدٌ: إنّ الجُنونَ عَيْبٌ لازِمٌ بخلافِ الإباقِ والبَوْلِ في الفِراشِ أنّها (٤) ليستْ بلازِمةِ بل تحتملُ الزَّوالَ لِزَوالِ أَسْبابِها.

(٤) في المخطوط: «فإنها».

<sup>(</sup>١) الرَّسن: الحَبْل، وما كان على الأنف من الأَزِمَّة. انظر: اللسان (١٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

1 24

Markey Carlot &

وجه قولِ العامّةِ قولُ محمّدٍ رحمه الله نَصَّا في الجامِعِ الصّغيرِ ، فإنّه ذَكَرَ فيه أنّه لا يَثْبُتُ للمُشتري حَتَّ الرَّدِ في هذه العُيوبِ الأربَعةِ إلاّ بعدَ ثُبوتِها عندَه ، فكان المعنى فيه أنّ الثّابِتَ عندَ البائع مُحْتَمِلُ الزَّوالِ قابِلُ الارتِفاعِ ، فأمّا ما سِوَى العُيوبِ الأربَعةِ لا شَكَّ فيه .

وكذلك العُيوبُ الأربَعةُ؛ لأنّ حُدوثَها في الذّاتِ للأسْبابِ الموجِبةِ للحُدوثِ، وهي مُحْتَمِلةٌ لِلزَّوالِ اسْبابِها، فإنْ بَقيَتْ يَنْبُتُ حَقَّ الرَّدِّ والِ أَسْبابِها، فإنْ بَقيَتْ يَنْبُتُ حَقَّ الرَّدِّ والِ أَسْبابِها، فلا بُدَّ من ثُبوتِها عندَ المُشتري؛ ليُعْلَمَ أنّها قائمةٌ.

وقول القائل: الجُنونُ إذا ثَبَتَ لا يَزولُ عادةً ممنوعٌ، فإنّ المجنونَ قد يُفيقُ، ويَزولُ جُنونُه بحيث لا يَعودُ إليه، فما لم يوجَدْ عندَ المُشتري لا يُعْلَمُ بَقاؤُه، كما في الأنواعِ الأنواعِ الأنواعِ الثّلاثةِ من وجهِ آخَرَ، وهو أنّ هناكَ الأُخرِ إلاّ أنّ الفرْقَ بين الجُنونِ و (١) غيرِه من الأنواعِ الثّلاثةِ من وجهِ آخَرَ، وهو أنّ هناك يُشترَطُ اتّحادُ الحالةِ لِثُبوتِ حَقِّ الرَّدِّ. وهو أنْ يكونَ وُجودُها عندَ البائعِ والمُشتري في حالةِ الصِّغرِ أو في حالِ (٢) الكِبَرِ حتى لو أبَقَ أو سَرَقَ أو بالَ في الفِراشِ عندَ البائعِ، وهو صَغيرٌ عاقِل.

ثم كان ذلك في يدِ المُشتري بعدَ البلوغِ لا يَثْبُتُ له حَقُّ الرَّدِّ، وفي الجُنونِ اتَّحادُ الحالةِ ليس بشرطٍ، وإنّما كان كذلك؛ لأنّ اختِلافَ الحالِ في العُيوبِ الثلاثة يوجِبُ اختِلافَ السَّبَبِ؛ لأنّ سببَ البَوْلِ على الفِراشِ في حالِ (٣) الصَّغَرِ هو ضَعْفٌ [في] (١) المَثانةِ، وفي الكِبَرِ هو داءٌ في الباطِنِ، والسَّبَ في الإباقِ، والسَّرِقةِ في الصَّغَرِ هو الجهْلُ، وقِلَةُ التَّمييزِ، وفي الكِبَرِ الشَّرارةُ وخُبْثُ الطَّبيعةِ، واختِلافُ السَّبَبِ يوجِبُ اختِلافَ الحُكْمِ، فكان الموجودِ في يَدِ البائع، فكان عَيْبًا حادِثًا، فكان الموجودِ في يَدِ البائع، فكان عَيْبًا حادِثًا، وأنّه يَمْنَعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ الحادِثِ بخلافِ الجُنونِ؛ لأنّ سببَه في الحالينِ واحدٌ لا يختَلِفُ، وهو فسادٌ في مَحَلِّ العَقْلِ، وهو الدِّماغُ، فكان الموجودُ في حالةِ الكِبَرِ عَيْنَ الموجودِ في حالةِ الطَّبَونُ عَيْبٌ لازِمٌ حالةِ الطَّبَونُ عَيْبٌ لازِمٌ حالةِ الطَّبَونُ ، وهذا واللَّهُ عز وجل الموفِّقُ .

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «بين».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ١ حالة ١ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «حالة».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

وَمنها: عَقْلُ الصّبيِّ في الإباقِ، والسَّرِقةُ والبّولُ على الفِراشِ حتى لو أبْقَ أو سَرَقَ أو بالَ على الفِراشِ في يَدِ [٣/ ١٤٦ ب] البائعِ، وهو صَغيرٌ لا يَعْقِلُ، ثم كان ذلك في يَدِ المُشتري، وهو كذلك لا يَثْبُتُ له حَقُّ الرَّدِّ، وهذا إذا فعَلَ ذلك في يَدِ البائعِ، وهو صَغيرٌ لا يَعْقِلُ، ثم وُجِدَ ذلك في يَدِ المُشتري بعدَما عَقَلَ؛ لأنَّ الموجودَ في يَدِ البائعِ ليس بعَيْبٍ، ولا بُدُّ من وُجودِ العَيْبِ في يَدِه.

وَمنها: اتِّحادُ الحالِ في العُيوبِ الثّلاثةِ، فإنِ اختَلَفَ (١) لم يَثْبُتْ حَقُّ الرَّدِّ بأنْ أَبَقَ أو سَرَقَ أو بالَ على الفِراشِ في يَدِ البائع، وهو صَغيرٌ عاقِلٌ، ثم كان ذلك في يَدِ المُشتري بعدَ البلوغ؛ لأنَّ اختِلافَ الحالِ دَليلُ اختِلافِ سببِ العَيْبِ على ما بَيِّنًا، واختِلافُ سببِ العَيْبِ يوجِّبُ اختِلافَ العَيْبِ، [فكان الموجودُ بعدَ البلوغِ عَيْبًا حادِثًا عندَ الرَّدِّ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ومنها جَهْلُ المُشتري بوُجودِ العَيْبِ] (٢) عندَ العقدِ والقبضِ ، فإنْ كان عالِمًا به عندَ أحدِهما، فلا خيارَ له؛ لأنَّ الإقدامَ على الشِّراءِ مع العِلْمِ بالعَيْبِ رِضًا به دَلالةً، وكذا إذا لم يَعْلم عندَ العقد. ثم عَلِمَ بعدَه قبلَ القبضِ؛ لأنَّ تَمامَ الصَّفْقةِ مُتَعَلِّقٌ بالقبضِ، فكان العِلْمُ عندَ القبضِ كالعِلْمِ عندَ العقدِ.

وَمنها: عَدَمُ اشْتِراطِ البَراءةِ عن العَيْبِ في البيعِ عندَنا حتى لو شَرَطَ <sup>(٣)</sup>، فلا خيارَ للمُشتري؛ لأنّ شرطَ البَراءةِ عن العَيْبِ في البيعِ عندَنا صَحيحٌ، فإذا أبرَأه، فقد أَسْقَطَ حَقَّ نفسِه، فصَحَّ الإسقاطُ، فيَسْقُطُ ضرورةً. ثُمَّ الكَلامُ في البيعِ بشرطِ البَراءةِ في الأصلِ في موضِعَيْن:

احدُهما: في جوازِه.

والثاني: في بيانِ ما يدخلُ تَحْتَ البَراءةِ من العَيْبِ .

[أمَّا الكُّلامُ في جوازِه، فقد مَرَّ في موضِعِه، وإنَّما الحاجةُ ههنا إلى بيانِ ما يدخلُ تَحْتَ البَراءةِ من العَيْبِ] (\*)، فنَقُولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: البَراءةُ لا تَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانْتُ عامَّةً بأنْ قال: بغْت على أنِّي بَرِيءٌ من العُيوبِ أو قال: من كُلِّ عَيْبٍ. وَأَمَّا أَنْ كَانْت خاصَّةً بِأَنْ قال: من

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «اختلفت».(٣) في المخطوط: «اشترط».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٤) ليست في المخطوط.

عَيْبِ كذا، وسَمّاه وكُلُّ ذلك لا يخلو من ثلاثة أوجُه إمّا أنْ قَيَّدَ البَراءة بعَيْبِ قائم حالة العقدِ، وإمّا أنْ أطْلَقَها إطْلاقًا. وإمّا أنْ أضافَها إلى عَيْبٍ يَحْدُثُ في المُسْتَقْبَلِ، فإنْ قَيّدَها بعَيْبٍ قائم حالة العقدِ لا يَتَناوَلُ العَيْبَ الحادِثَ بعدَ البيعِ قبلَ القبضِ بلا خلافِ سَواءً كانت البَراءة عامّة بأنْ قال أبرَأتُك من كُلِّ عَيْبٍ به أو خاصّة بأنْ قال أبرَأتُك مِمّا به من عَيْبٍ كذا؛ لأنّ اللَّفْظَ المُقيَّد بوَصْفِ لا يَتَناوَلُ غيرَ الموصوفِ بتلك الصِّفةِ، وإنْ أطْلَقَها إطْلاقًا دَخَلَ فيه العادِثُ عندَ أبي يوسف، وعندَ محمّدِ لا يدخلُ فيه الحادِثُ، وله أنْ يُردَّة وهو قولُ زُفَرَ.

وجه قولِ محمد، أنّ الإبراءَ عن العَيْبِ يَقْتَضي وُجودَ العَيْبِ؛ لأنّ الإبراءَ عن المَعْدومِ لا يُتَصَوّرُ، والحادِثُ لم يَكُنْ موجودًا عندَ البيع، فلا يدخلُ تَحْتَ الإبراءِ، فلو دَخَلَ إنّ ما يدخلُ بالإضافة إلى حالةِ الحُدوثِ، والإبراءُ لا يحتملُ الإضافة ؛ لأنّ فيه معنى التّمليكِ حتى يَرْتَدَّ بالرَّدِ، ولِهذا لم يدخلِ الحادِثُ عندَ الإضافةِ إليه نَصًا، فعندَ الإطلاقِ أولى.

وجه هول ابي يوسف: أنّ لَفْظَ الإبراءِ يَتَناوَلُ الحادِثَ نَصًّا ودَلالةً أمّا النّصُّ، فإنّه عَمَّ البَراءة عن العُيوبِ كُلُها أو خَصَّها بجنسٍ من العُيوبِ على الإطلاقِ نَصَّا، فتَخْصيصُه أو تَقْييدُه بالموجودِ عندَ العقدِ لا يجوزُ إلاّ بدليلٍ.

وامّا الذلالة: فهي أنّ غَرَضَ البائعِ من هذا الشّرطِ هو انسِدادُ طريقِ الرَّدُ، ولا يَنْسَدُّ إلاّ بدُخولِ الحادِثِ، فكان داخِلًا فيه دَلالةً.

وامّا هولُ محمّد، إنّ هذا إبراءٌ عَمّا ليس بثابِتٍ، فعِبارةُ الجوابِ عن هذا الحرْفِ مِن وجهَيْنِ أحدُهما أنْ يُقال: هذا ممنوعٌ بل هو (١) إبراءٌ عن الثّابِتِ لَكِنْ تَقْديرًا، وبيانُه من وجهَيْن:

احدهما: أنّ العَيْبَ الحادِثَ قبلَ القبضِ كالموجودِ عندَ العقدِ، ولِهذا يَثْبُتُ (٢) حَقُّ الرَّدِّ به، كما يَثْبُتُ بالموجودِ عندَ العقدِ، ولِما ذَكَرْنا أنّ للقبضَ [وجوب] (٣) حُكْمُ العقدِ، فكان هذا إبراءً عن حَقِّ ثابِتٍ تَقْديرًا.

والثاني: أنَّ سببَ حَقِّ الرَّدِّ موجودٌ، وهو البيعُ؛ لأنَّ البيعَ يَقْتَضي[وجوب] (٤) تسليمَ

(٢) في المخطوط: (ثبت).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «هذا».

<sup>(</sup>٤) زيَّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

المَعْقودِ عليه سَليمًا عن العَيْبِ، فإذا عَجَزَ عن تسليمِه بصِفةِ السَّلامةِ يَثْبُتُ له حَقُّ الرَّدِّ ليُسَلِّمَ له الثَّمَنُ، فكان وُجودُ تسليم المَبيع سببًا لِثُبوتِ حَقِّ الرَّدِّ، والبيعُ سببٌ لِوُجودِ (١) تسليم المَبيع، فكان ثُبوتُ حَقِّ الرَّدِّ بهذه الوسائطِ حُكْمَ البيعِ السَّابِقِ، والبيعُ سببٌ، فكان هذا إبراءً عن حَقِّ الرَّدِّ بعدَ وُجودِ سببِه، وسببُ الشِّيءِ إذا وُجِدَ يُجْعَلُ هو ثُبوتًا (٢) تَقْديرًا لاستِحالةِ خُلوِّ الحُكْمِ عن السَّبَبِ، فكان إبراءً عن الثَّابِتِ تَقْديرًا. ولِهذا صَحَّ الإبراءُ عن الجِراحةِ؛ لِكُوْنِ الجُرْحِ سببَ السِّرايةِ، فكان [٣/ ١٤٧ أ] إبراءً عَمَّا يَحْدُثُ من الجُرْحِ

وكذا الإبراءُ عن الأُجْرةِ قبلَ استيفاءِ المَنْفَعةِ يَصِحُّ، وإنْ كانت الأُجْرةُ لا تُمَلَّكُ عندَنا بنفس العقد لِما قُلْنا كذا هذا.

والثاني: أنَّ هذا إبراءٌ عن حَقِّ ليس بثابِتٍ لَكِنْ بعدَ وُجودِ سببِه، وهو البيعُ، وأنَّه صَحيحٌ كالإبراءِ عن الجُرْح والإبراءِ عن الأُجْرةِ على ما بَيَّنا بخلافِ الإبراءِ عن كُلِّ حَقٌّ له أنَّه لا يَتَناوَلَ الحادِثَ؛ لأنَّ الحادِثَ مَعْدُومٌ للحالِ بنفسِه وبِسبيِه (٣)، فلو إنصَرَفَ إليه الإبراء؛ لكان ذلك إبراء عمّا ليس بثابِتِ أصلًا لا حَقيقةً ولا تَقْديرًا النعِدامِ سببِ الحقّ،

وهوله: لو تَناوَلَ الحادِثَ لَكان هذا تَعْليقَ البَراءةِ بشرطٍ أو الإضافة إلى وقتٍ، ممنوع بل هذا إبراءٌ عن حَقٌّ ثابِتٍ وقتَ الإبراءِ تَقْديرًا لِما بَيُّنَّا من الوجهَيْنِ، فلم يَكُنْ هذا تَعْليقًا ولا إضافةً فيَصِحُّ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وإنْ أَضافَها إلى عَيْبِ حادِثِ بأنْ قال: على أنّي بَريءٌ من كُلِّ عَيْبِ يَحْدُثُ بعدَ البيع، فالبيعُ بهذا الشَّرطِ فاسدٌ عندَنا؛ لأنَّ الإبراءَ لا يحتملُ الإضافةَ؛ لأنَّه وإنْ كان إسقاطًا، ففيه معنى التّمليكِ؛ ولِهذا لا يحتملُ الارتِدادَ بالرَّدّ، ولا يحتملُ الإضافةَ إلى زَمانٍ في المُسْتَقْبَلِ نَصًا، كما لا يحتملُ التّعليقَ بالشّرطِ، فكان هذا بيعًا أَدْخَلَ فيه (شرطًا فاسدًا) (٤)، فيوجِبُ فسادَ البيعِ.

ولو اختَلَفًا في عَيْبٍ، فقال البائعُ: هو كان موجودًا عندَ العقدِ، فدَخَلَ تَحْتَ البَراءةِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لوجوب».(٣) في المخطوط: «سببه».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ثابتًا».
 (٤) في المخطوط: «شرط فاسد».

وقال المُشتري: بل هو حادِثٌ لم يدخلْ تَحْتَ البَراءةِ، فإنْ كانت البَراءةُ مُطْلَقةً، فهذا لا يَتَفَرَّعُ على قولِ أبي يوسف؛ لأنّ العَيْبَ الحادِثَ داخِلٌ تَحْتَ البَراءةِ المُطْلَقةِ عندَه، فأمّا (١) على قولِ محمّدٍ، فالقولُ قولُ البائعِ مع يَمينِه، وقال زُفَرُ، والحسَنُ بنُ زيادٍ: القولُ قولُ المُشتري.

وجه قولِهما أنّ المُشتريَ هو المُبْرِئُ؛ لأنّ البَراءةَ تُسْتَفادُ من قِبَلِه، فكان القولُ فيما أبرًا، قولُه.

وجه قولِ محمّدٍ أنّ البَراءةَ عامّةٌ، والمُشتري يَدَّعي حَقَّ الرَّدِّ بعُمومِ البَراءةِ عن حَقِّ الرَّدِّ بالعَيْبِ، والبائعُ يُنْكِرُ، فكان القولُ قوله، كما لو أبرَأه عن الدَّعاوَى كُلِّها، ثم ادَّعَى شيئًا مِمّا في يَدِه، وهو يُنْكِرُ كان (٢) القولُ قوله دونَ المُشتري لِما قُلْنا كذا هذا.

ولو كانت مُقيَّدةً بِعَيْبِ يكونُ عندَ العقدِ، فاختَلَفَ البائعُ والمُشتري على نحوِ ما ذَكَرْنا، فالقولُ قولُ المُشتري؛ لأنّ البَراءةَ المُقيَّدةَ بحالِ العقدِ لا تَتَناوَلُ إلاّ الموجودَ حالةَ العقدِ، والمُشتري يَدَّعي العَيْبَ لأقرَبِ الوقْتَيْنِ، والبائعُ يَدَّعيه لأبعَدِهما، فكان الظّاهرُ شاهدًا للمُشتري، وهذا؛ لأنّ عَدَمَ العَيْبِ أصلٌ، والوُجودُ عارِضٌ، فكان إحالةُ الموجودِ (٣) إلى أقرَبُ إلى الأصلِ، والمُشتري يَدَّعي ذلك، فكان القولُ قوله.

ولو اشترى عبدًا، وقَبَضَه فساوَمَه رجلٌ، فقال المُشتري: اشتره، فإنّه لا عَيْبَ به، ثم لم يَتَّفِقِ البيعُ بينهما، ثم وجَدَ المُشتري به عَيْبًا، وأقامَ البَيِّنةَ على أنّ هذا العَيْبَ كان عندَ البائع، فقال له البائعُ: إنّك أقرَرْتَ أنّه لا عَيْبَ به، فقد أكذَبْت شُهودَكَ لا يَبْطُلُ بهذا الكلامِ حَقَّه في الرَّدِ بالعَيْبِ، وله أنْ يَرُدَّه؛ لأنّ مثلَ هذا الكلام في المُتَعارَفِ لا يُرادُ به حَقيقته (أ)، وإنّما يُذْكَرُ لِتَرْويجِ السِّلْعةِ، ولأنّ ظاهرَه كذِبٌ؛ لأنّه نَفَى عنه العُيوبَ كُلِّها، والآدَميُّ لا يخلو عن عَيْبٍ، فالتَحَقَ بالعَدَمِ وصارَ كأنّه لم يَتَكَلَّمْ به.

ولو عَيَّنَ نوعًا من العُيوبِ بأنْ قال: اشترِه، فإنّه ليس به عَيْبُ كذا، ثم وجَدَ به عَيْبًا، وأرادَ الرَّدَّ، فإنْ كان ذلك نوعًا آخَرَ سِوَى النَّوْعِ الذي عَيَّنَه له أَنْ يَرُدَّه؛ لأنّه لا إقرارَ منه بهذا النَّوْعِ، وإنْ كان من النَّوْعِ الذي عَيَّنَ يُنْظَرُ إنْ كان مِمّا يَحْدُثُ مثلُه في مثلِ تلك المُدّةِ

(١) في المخطوط: «وأما». (٢) في المخطوط: «فكان».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الوجود».(٤) في المخطوط: «حقيقة».

ليس له حَقُّ الرَّدُ؛ لأنَّ مثلَ هذا الكلامِ يُرادُ به التَّحْقيقُ في المُتَعارَفِ لا تَرْويجُ السَّلْعةِ، فصارَ مُناقِضًا؛ ولأنّ الآدَميَّ يخلو عن عَيْبٍ مُعينٍ، فلم يَتَعَيَّنْ بكذِبِه.

وإنْ كان مِمّا لا يَحْدُثُ مثلُه في مثلِ تلك المُدّةِ له حَقُّ الرَّدُ؛ لأنّا تَيَقَّنَا بكذِبِه حَقيقةً، فالتَحَقَ كلامُه بالعَدَم.

ولو أبرَأه عن عَيْبٍ، واحدٍ شَجّةٍ أو جُرْحٍ، فوَجَدَ شَجَّتَيْنِ أو [٣/ ١٤٧ ب] جُرْحَيْنِ، فعلى قولِ أبي يوسفُ الخيارُ للبائع (١) يَبْرَأُ من أيّهما شاء، وعلى قولِ محمّدِ الخيارُ للمُشتري يَرُدُّ أيَّهما (٢) شاء، وفائدةً هذا الاختلافِ إنّما تَظْهَرُ عندَ امتِناعِ الرَّدِ باعتِراضِ أَسْبابِ الامتِناعِ من هَلاكِ المَبيعِ أو حُدوثِ عَيْبٍ آخَرَ في يَدِ المُشتري أو غيرِ ذلك من الأسبابِ المانِعةِ من الرَّدِّ، وأرادَ الرُّجوعَ بنُقْصانِ العَيْبِ، فأمّا عندَ إمكانِ الرَّدِ، فلا تَظْهَرُ فائدةٌ في هذا الاختِلافِ.

وجه قولِ محمّدِ أنّ الإبراءَ يُسْتَفادُ من قِبَلِ المُشتري، والاحتِمالُ <sup>(٣)</sup> جاءَ من قِبَلِه حيث أَطْلَقَ البَراءةَ إلى شَجّةِ واحدةِ غيرِ عَيْنٍ، وإذا كان الإجمالُ منه كان البيانُ إليه.

وجه قولِ أبي يوسفَ أنّ الإبراءَ وإنْ كان من المُشتري لَكِنّ مَنْفَعةَ الإبراءِ عائدةً إلى البائع، فصارَ كأنّ المُشتريَ فوّضَ التّغيينَ إليه، فكان الخيارُ له.

ولو أبرَأه من كُلِّ داءِ رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ أنّه يَقَعُ عن الباطِنِ؛ لأنّ الظّاهرَ يُسَمَّى مَرَضًا لا داءً. ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّه يَقَعُ عن الظّاهرِ والباطِنِ جميعًا؛ لأنّ الكُلَّ داءً، ولو أبرَأه من كُلِّ خائلةٍ، فهي على السَّرِقةِ والإباقِ والفُجورِ وكُلِّ ما كان من فعلِ الإنسانِ مِمّا يَعُدُّه التُّجّارُ عَيْبًا.

كذا رويَ عن أبي يوسف؛ لأنّ الغائلة هي الجِناية، وهي التي تُكْتَبُ (\*) في عُهدةِ المَماليكِ لا داء، ولا غائلة على ما كُتِبَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ حِينَمَا اشترى عبدًا أو أمةً، [و] (٥) هذَا مَا اشترى محمّدٌ رَسُولُ اللَّه ﷺ من العَدَّاءِ بنِ خَالِدِ بنِ هَوْذةَ عبدًا أو أمةً لاَ دَاءَ به، ولاَ غَائلة بيعَ المسلمِ من المسلمِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إلى البائع».

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «بأيهما».(٤) في المخطوط: «تثبت».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والإجمال».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

وأمّا طريقُ إثْباتِ العَيْبِ، فلا يُمْكِنُ الوُصولُ إلى [معرفته إلا بعد] (١) معرفةِ أقسام العُيوبِ؛ لأنَّ طريقَ إثْباتِ العَيْبِ يختَلِفُ باختِلافِ العَيْبِ، فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ.

العَيْبُ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ ظاهرًا مشاهدًا (٢) يَقِفُ عليه كُلُّ أحدٍ كالإصْبَعِ الزّائدةِ والنَّاقِصةِ والسِّنِّ الشَّاغيةِ والسَّاقِطةِ وبياضِ العَيْنِ والعَوَرِ والقُروحِ والشِّجاجِ ونحوِّها وإمَّا أَنْ يَكُونَ بِاطِنًا خَفَيًّا لَا يَقِفُ عليه إلاّ الخواصُّ من النَّاس، وهمُ الأَطِبَّاءُ والبياطِرةُ.

وإمّا أَنْ يكونَ [مِمّا لا يَقِفُ عليه إلاّ النِّساءُ بأنْ كان] (٣) على فرْج الجاريةِ أو مَواضِع العَوْرةِ منها، وإمّا أنْ يكونَ مِمّا لا يَقِفُ عليه النِّساءُ بأنْ كان [في] (١) داخِلِ الفرْج، وإمّا أنْ يكونَ مِمَّا لا يَقِفُ عليه إلاّ الجاريةُ المُشتراةُ كارتِفاعِ الحيضِ والاستِحاضةِ، وإمَّا أنْ يكونَ مِمّا لا يوقَفُ (°) عليه إلاّ بالتّجرِبةِ والامتِحانِ عندَ الخُصومةِ كالإباقِ والسَّرِقةِ والبَوْلِ على الفِراشِ والجُنونِ فالمشترى (٦) لا يخلو إمّا أنْ يُريدَ إثْباتَ كونِ العَيْبِ (٧) في يَدِه للحالِ، وإمَّا أَنْ يُريدَ إثْباتَ كونِه في يَدِ البائعِ عندَ البيعِ والقبضِ.

فَإِنْ أَرادَ إِثْباتَ كُونِه للحالِ، فإنْ كان يوقَّفُ عليه بالحِسِّ والعيانِ، فإنَّه يَثْبُتُ بنَظَرِ القاضي أو أمينِه؛ لأنَّ العَيانَ لا يَحْتاجُ إلى البيانِ، وإنْ كان لا يَقِفُ عليه إلاَّ الأطِبَّاءُ والبياطِرةُ، فيَثْبُتُ لِقولِه عز وجل: ﴿فَشَئْلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُدْ لَا تَمْلُمُونَا﴾ [النحل: ٤٣]، وهم في هذا البابِ من أهلِ الذُّكْرِ فيُسْأَلُونَ.

وهَلْ يُشتَرَطُ فيه العَدَدُ؟ . ذَكَرَ الكَرْخِيُّ في مُخْتَصَرِه أنَّه يُشتَرَطُ، فلا يَثْبُتُ إلاّ بقولِ اثنين منهم من أهلِ الشُّهادةِ، وهَكذا ذَكَرَ القاضي الإمام الإسبيجابيُّ في شرحِه (٨) مُختَصَر الطّحاويّ.

وذَكَرَ شيخي (٩) الإمامُ الأجل الزّاهدُ عَلاءُ الدّينِ محمّدٌ بنُ أَحْمَدَ السّمرْقَنْديُّ رحمه الله في بعضٍ مُصَنّفاتِه أنّه ليس بشرطٍ (١٠)، ويَثْبُتُ بقولِ مسلمٍ عَدْلٍ منهم، وكذا ذَكَرَ الشَّيخُ الإمامُ الزَّاهدُ أبو المَعينِ في الجامِعِ الكَبيرِ من تَصانيفِه.

(٦) في المطبوع: (والمُشتري).

(٨) في المخطوط: «شرح».

(٢) في المطبوع: ﴿شَاهِدًا ﴾.

(٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (يقف).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «العبد». (٩) في المخطوط: ﴿أَسْتَاذَي الشَّيْخِ﴾.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: ﴿يشترطــــ،

وجه هذا القولِ أنّ هذه الشَّهادة لا يَتَّصِلُ بها القَضاءُ، وإنّما تَصِحُ بها الخُصومةُ فقط ، فلا يُشترَطُ فيها العَدَدُ، وهذا؛ لأنّ شرطَ العَدَدِ في الشَّهادةِ ثَبَتَ تَعَبُّدًا غيرُ مَعْقولِ المعنى ؛ لأنّ رُجْحانَ جانِبِ الصِّدْقِ على جانِبِ الكذِبِ في خَبَرِ المسلمِ لا يَقِفُ على عَدَدِ بل يَشْبُتُ بنفسِ العَدالةِ إلاّ أنّ الشّرعَ ، ورَدَ به تَعَبُّدًا ، فيراعَى فيه مورِدُ التَّعَبُّدِ ، وهو شهادةٌ يَتَّصِلُ بها القضاءُ ، فبقيتْ على أصلِ القياس .

وحُجّةُ القولِ الأوّلِ النَّصوصُ المُقْتَضيةُ لاعتبارِ العَدَدِ في عُمومِ الشَّهادةِ، والمَعْقولُ الذي ذَكَرْناه [٣/ ١٤٨ أ] في كِتابِ الشَّهاداتِ؛ ولأنّ هذه الشَّهادةَ، وإنْ كان (١) لا يَتَّصِلُ الذي ذَكَرْناه أكرتها من ضروراتِ القضاءِ لا وُجودَ للقضاءِ بدونِها ألا تَرَى أنّه ما لم يَثْبُتِ العَيْبُ عندَ البائع والمُشتري، فالقاضي لا يَقْضي بالرَّدِّ، فكان من ضروراتِ القضاءِ، فيُشترَطُ فيها العَدَدُ، كما يُشترَطُ في الشَّهادةِ [القائمة] (٢) على إثباتِ العَيْبِ عندَ البائع.

وإنْ كان مِمّا لا يَطَّلِعُ عليه إلاّ النِّساءُ، فالقاضي يُريهُن ذلك لِقولِه عز وجل: ﴿ فَتَنَاتُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ، وَلا يُسْتَرَّطُ العَدَدُ منهِن بل يُكْتَفَى بقولِ امرأة واحدة عَدْلٍ ، والثِّنتانِ أَحْوَطُ ؛ لأن قولهما ولا يُشترَطُ العَدَدُ منهِن بل يُكْتَفَى بقولِ امرأة واحدة عَدْلٍ ، والثِّنتانِ أَحْوَطُ ؛ لأن قولهما فيما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ حُجّةٌ في الشّرعِ كشهادة القابِلةِ في النّسَبِ . لَكِنْ لا بُدَّ من العَدالةِ ؛ لأنّ هذا يُرَجِّعُ (٣) جانِبَ الصَّدْقِ على جانِبِ الكذِبِ في الخبرِ ، ولا يَثْبُتُ بقولِ المُشتري ، وإنْ كان يَطَّلِعُ عليه ؛ لأنّ النّظَر إلى موضِعِ العَيْبِ مُباحٌ له ؛ لأنّه مُتَّهَمٌ في هذا البابِ ، ولا تُهْمةَ فيهنّ ، ورُخْصةُ النّظرِ ثابِتةٌ لهن حالةَ الضَّرورةِ على ما ذَكَرْنا (٤) في كِتابِ الاستحسانِ ، فيُلْحَقُ هذا بما لا يَطَّلِعُ عليه إلاّ النّساءُ لِما قُلْنا .

وإنْ كان لا يَطَّلِعُ عليه إلا الجاريةُ المُشتراةُ، فلا يَثْبُتُ بقولِها؛ لِكَوْنِها مُتَّهَمةً، وإنْ كان في داخِلِ فرْجِها، فلا طريقَ للوُقوفِ عليه أصلاً، فكان الطَّريقُ في هذَيْنِ النَّوْعَيْنِ هو استحلافُ البائع باللَّه عز وجل ليس به للحالِ هذا العَيْبُ.

وأمَّا الإباقُ والسَّرِقةُ والبَوْلُ على (٥) الفِراشِ، والجُنونُ، فلا يَثْبُتُ إلاَّ بشهادةِ رجلينِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «كانت».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بهذا يترجح».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ذكرناه».

أو رجل وامرأتين؛ لأنّ هذا مِمّا لا يوقَفُ عليه إلاّ بالخبر، ولا ضرورة فيه، فلا بُدَّ من اعتبارِ العَدَدِ فيه، كما في سائرِ الشَّهاداتِ، فإنْ (١) لم يُقِمْ للمُشتري حُجّة على إثباتِ العَيْبِ للحالِ في هذه العُيوبِ الأربَعةِ هَلْ يُسْتَحْلَفُ البائعُ؟ لم يَذْكُرْ في الأصلِ.

وذَكَرَ في الجامِع أنّه يُسْتَحْلَفُ في قولِ أبي يوسفَ ومحمّدٍ، وسَكَتَ عن قولِ أبي حنيفةَ عن (<sup>٢)</sup> المَشايِخِ مَنْ قال: يُسْتَحْلَفُ بلا خلافِ بينهم، والتّنْصيصُ على قولِهما لا يَدُلُّ على أنّ أبا حنيفةَ مُخالفُهما، ومنهم مَنْ قال: المسألةُ على الاختِلافِ (٣) ذُكِرَتْ في النّوادِرِ، وذَكَرَ الطَّحاويُّ أيضًا أنّ عندَ أبي حنيفة لا يُسْتَحْلَفُ، وعندَهما يُسْتَحْلَفُ.

وجه هولهما: أنّ المُشتريَ يَدَّعي حَقَّ الرَّدِّ، ولا يُمْكِنُه الرَّدُّ إلاَّ بإثْباتِ العَيْبِ عندَ نفسِه، وطريقُ الإثْباتِ البَيِّنةُ أو نُكولُ البائعِ، فإذا لم تَقُمْ له بَيِّنةٌ يُسْتَحْلَفُ ليَنْكُلَ البائعُ، فيَثْبُتُ العَيْبُ عندَ نفسِه، ولِهذا يُسْتَحْلَفُ عندَ عَدَمِ البَيِّنةِ على إثْباتِ العَيْبِ عندَ البائعِ كذا هذا.

ولابي حنيفة: أنّ الاستحلافَ يكونُ عَقيبَ الدَّعْوَى على البائع، [ولا دَعْوَى له على البائع العَيْبِ عندَ نفسِه، ولم يَثْبُتْ، فلم تَثْبُتْ دَعْواه على البائع [ ( أ ) ، فلا يُشتَحْلَفُ .

وقولُهما له طريقُ الإثباتِ، وهو النُّكولَ قُلْنا: النُّكولُ [يكون] (٥) بعدَ الاستحلافِ وانعِدامُ الدَّعْوَى [على البائع] (٦) يَمْنَعُ (٧) الاستحلافَ؛ (لأنَّ استحلافَ) (٨) البائعِ في هذه العُيوبِ (٩) على العِلْمِ لا على البَتاتِ وباللَّه ما يَعْلَمُ أنَّ هذا العبدَ أبْقَ عندَ المُشتري، ولا سَرَقَ ولا بالَ على الفِراشِ ولا جُنّ، ولا يَحْلِفُ على البَتاتِ؛ لأنّه حَلَفَ على غيرِ فعلِه.

ومَنْ حَلَفَ على غيرِ فعلِه يَحْلِفُ على العِلْمِ؛ لأنّه لا عِلْمَ له بما ليس بفعلِه، ومَنْ حَلَفَ على فعلِ نفسِه يَحْلِفُ على البَتاتِ أصلُه خَبَرُ المَثْنَويِّ (١٠)، فإنْ حَلَفَ لم يَثْبُتِ العَيْبُ عندَ المُشتري، وإنْ نَكَلَ يَثْبُتُ عندَه، فيُحْتاجُ إلى الإثباتِ عندَه.

افي المخطوط: «وإن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الخلاف».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «تمنع».

<sup>(</sup>٩) زاد في المخطوط: «ليستخلف».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «المشتري» والمثنوي : أي يمين غير محلَّلة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.
 (٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «ثم إن استخلف».

وإذا أرادَ إثباتَ العَيْبِ عندَ البائعِ، فيُنْظَرُ إنْ كان العَيْبُ مِمّا لا يحتملُ الحُدوثَ أصلًا كالإصْبَع الزّائدةِ ونحوِها، أو لا يحتملُ حُدوثَ مثلِه في مثلِ تلك المُدّةِ كالسِّنِّ الشّاغيةِ، ونحوِها َثَبَتَ (١) كونُه عندَ البائع بثُبوتِ كونِه عندَ المُشتري؛ لأنّه إذا لم يحتملِ الحُدوثَ أوَّلاً يحتملُ حُدوثَ مثلِه في مثلِ تلك المُدَّةِ، فقد تَيَقَّنَا بكَوْنِه عندَ البائع، وإنْ كان مِمَّا يُختَمَلُ حُدوثُ مثلِه في مثلِ تلك المُدّةِ لا <sup>(٢)</sup> يُكْتَفَى بثُبوتِ كونِه عندَ المُشَتري بل يَحْتاجُ المُشتري إلى إثباتِ كونِه عندَ البائع؛ لأنّه إذا احْتُمِلَ حُدوثُ مثله في مثلِ تلك المُدّةِ احْتُمِلَ أَنَّه لَم يَكُنْ عَنَدَ البَائعِ، وحَدَثَ عَنَدَ المُشتري، فلا يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ بالاحتِمالِ، فلا بُدٌّ من إثباتِه عندَ البائعِ بالبَيِّنةِ ، وهي شهادةُ رجلينِ أو رجلٍ [٣/ ١٤٨ ب] وامرأتَيْنِ طَبيبَتَيْنِ كانا أو غيرَ طَبيبَتَيْنِ. وإنّما شُرِطَ العَدَدُ في هذه الشّهادةِ؛ لأنّها شهادةٌ يُقْضَى بها على الخصم، فكان العَدَدُ فيها شرطًا كسائرِ الشَّهاداتِ التي يُقْضَى بها على الخُصومِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّه (٣) فيما لا يَطَّلِعُ عليه إلاّ النِّساءُ يُرَدُّ بثُبُوتِه عندَ المُشتري، ولا يُحْتاجُ إلى الإثباتِ عندَ البائع، والمشهورُ من مذهَبِ أبي يوسفَ ومحمّدِ رحمهما الله أنَّه لا يُكْتَفَى بالثُّبوتِ عندَ المُشَتري بل لا بُدَّ من إثباتِه عندَ البائع [بالبينة] (٤)، وهو الصّحيحُ؛ لأنّ قولَ النِّساءِ في هذا البابِ حُجّةٌ ضرورةً (٥٠)، والضّرورةُ في القَبولِ في حَقِّ ثُبوتِه عندَ المُشتري ليس لتَوَجُّه الخُصومةِ وليس من ضرورةِ ثُبوتِه [عند المشتري ثبوته] (٦) عندَ البائع لاحتِمالِ الحُدوثِ، فيُقْبَلُ قولُهما في حَقَّ تَوَجُّه الخُصومةِ؛ لأنَّ (٧) حَقَّ الرَّدِّ على الباثع ، وإذا كان الثُّبوتُ عندَ البائع فيما يَحْدُثُ (^) مثلُه شرطًا لِثُبوتِ حَقّ الرَّدِّ. فَيقولُ القاضِّي: هَلْ كان هذا العَيْبُ عندَّك؟ فَإِنْ قال: نَعَمْ، رُدَّ (٩) عليه إلاّ أنْ يَدُّعيَ الرِّضا أو الإبراءَ، وإنْ قال: لا، كان القولُ قوله إلاَّ أنْ يُقيمَ المُشتري البَيِّنةَ؛ لأنّ المُشتريَ يَدَّعي عليه حَقَّ الرَّدِّ وهو يُنْكِرُ، فإنْ أقامَ المُشتري البِّيَّنةَ على ذلك رَدَّه على البائعِ، إلاَّ أَنْ يَدَّعيَ البائعُ الدَّفْعَ (بدعوى الرضا و) (١٠) الإبراءَ ويُقيمَ البَيِّنةَ على ذلك

(٨) في المخطوط: (يحتمل حدوث).

(٢) في المخطوط: (بل).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (يثبت).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أن».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط. (٦) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: اضرورية).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (لا في). (٩) في المخطوط: «رده».

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع: ﴿أُوِ﴾.

فتَنْدَفِعُ دَعْوَى المُشتري، وإنْ لم يَكُنْ له بَيِّنةٌ فطَلَبَ يَمينَ المُشتري حَلَّفه القاضي باللَّه سبحانه وتعالى ما رَضيَ بهذا العَيْبِ ولا (١) أبراه عنه ولا عَرَضَه على البيع مُنْذُ رَآه، وإنْ لم يَدَّعِ الدَّفْعَ بالرِّضا والإبراء [فإنّ القاضيَ يَقْضي بفَسْخِ العقدِ ولا يَسْتَحْلِفُ المُشتريَ على الرِّضا والإبراء] (٢) والعَرْضِ على البيعِ عندَ أبي حنيفة ومحمّد، وعندَ أبي يوسف: لا يَفْسَخُ ما لم يَسْتَحْلِفُه باللَّه تعالى ما رَضيَ بهذا العَيْبِ ولا أبراه عنه ولا عَرَضَه على البيعِ بعدَما عَلِمَ به من العَيْبِ.

وجه قولِ أبي يوسفَ أنّ القاضيَ لو قَضَى بالفسخِ قبلَ الاستحلافِ فمنَ الجائزِ أنْ يَدَّعيَ البائعُ على المُشتري بالدَّفْعِ (٣) بدَعْوَى الرِّضا والإبراءِ بعدَ القَضاءِ بالفسخِ ويُقيمَ البَيِّنةَ فيُفْسَخُ قَضاؤُه، فكان الاستحلافُ قبلَ الفسخِ فيه صيانةٌ للقَضاءِ (١٠) عن التَقْضِ وأنّه واجبٌ.

وجه قولهما: أنّ البائعَ إذا لم يَطْلُبْ يَمينَ المُشتري فتَحْليفُ القاضي من غيرِ طَلَبِ الخصمِ إنشاءُ الخُصومةِ، والقاضي نُصِّبَ لِقَطْعِ الخُصومةِ لا لإِنْشائها.

وقولُ أبي يوسفَ أنّ في هذا صيانةً قَضاءِ القاضي عن الفسخِ. فنقولُ: الصّيانةُ حاصِلةٌ بدونِه؛ لأنّ الظّاهرَ أنّ البائعَ لم يَعْلم بوُجودِ الرِّضا من المُشتري، إذْ لو عَلِمَ لادَّعَى الدَّفْعَ بدَعْوَى [الرضا] (٥٠)، ولَمّا سَكَتَ عن دَعْوَى الدَّفْعِ عندَ قيامِ البَيِّنةِ دَلَّ أنّه لم يَظْهَرُ له الرِّضا من المُشتري فلا يَدَّعي الدَّفْعَ بعدَ ذلك.

وإنْ لم يُقِم المُشتري بَيِّنةً على إثباتِ العَيْبِ عندَ البائعِ وطَلَبَ المُشتري يَمينَه ففيما سِوَى العُيوبِ الأربَعةِ يُسْتَحْلَفُ على البَتاتِ باللَّه تعالى لَقد بعْتُه وسَلَّمْتُه وما به هذا العَيْبُ، وإنّما يُجْمَعُ بين البيعِ والتسليم في الاستحلافِ؛ لأنّ الاقتصارَ على البيعِ يوجِبُ بُطْلانَ حَقَّ المُشتري في بعضِ الأخوالِ لِجوازِ أنْ يَحْدُثَ العَيْبُ بعدَ البيعِ قبلَ التسليمِ فيبُطُلُ حَقَّه فكان الاحتياطُ هو الجمْعُ بينهما.

ومنهم مَنْ قال: لا احتياطَ في هذا لأنّه لو اسْتُحْلِفَ على هذا الوجه فمنَ الجائزِ حُدوثُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿إِلَّا .

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «القضاء».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الدفع».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

العَيْبِ بعدَ البيعِ قبلَ التَسْليمِ فيكونُ البائعُ صادِقًا في يَمينِه ؛ لأنّ شرطَ حِنْفِه وُجودُ العَيْبِ عندَ البيعِ والتّسْليمِ جميعًا فلا يَحْنَثُ بوُجودِه في أحدِهما فيَبْطُلُ حَقُّ المُشتري فكان الاحتياطُ (في هذا) (١) الاستحلافِ على حاصِلِ الدَّعْوَى باللَّه عز وجل ما له حَقُّ الرَّدِّ بهذا العَيْبِ الذي ذَكَرَه .

ومنهم مَنْ قال: يُسْتَحْلَفُ باللَّه تعالى لَقد سَلَّمْتُه وما به هذا العَيْبُ الذي يَدَّعي، وهو صَحيحٌ؛ لأنّه يدخلُ فيه الموجودُ عندَ البيعِ (٢) والحادِثُ قبلَ التَسْليمِ. وإنّما [لم] (٣) يُسْتَحْلَفْ على البَتاتِ؛ لأنّه اسْتُحْلِفَ على فعلِ نفسِه وهو البيعُ والتَسْليمُ بصِفةِ السَّلامةِ.

ثم إذا حَلَفَ فإنْ حَلَفَ بَرِئَ ولا يُرَدُّ عليه وإنْ نَكَلَ يُرَدُّ عليه ويُفْسَخُ العقدُ إلا إذا ادَّعَى البائعُ على المُشتري الرِّضا بالعَيْبِ أو الإبراءَ عنه أو العَرْضَ على البيع بعدَ العِلْم به، البائعُ على المُشتري الرِّضا بالعَيْبِ أو الإبراءَ عنه أو العَرْضَ على البيع بعدَ العِلْم به، ويُقيمُ [عليه] (٤) البَيِّنةَ وطَلَبَ تَخليفَ المُشتري يَخلِفُ عليه، وإنْ لم يَطلُبْ يُفْسَخُ العقدُ، ولا يُحَلِّفُه عندَ أبي حنيفة ومحمّدِ خلافًا لأبي يوسفَ على ما تَقَدَّمَ .

واما هي الفيوب الأربعة؛ ففي الثّلاثة منها وهي الإباقُ والسَّرِقةُ والبَوْلُ على (٥) الفِراشِ يُسْتَحْلَفُ باللَّه تعالى ما أَبِقَ عندَكَ مُنْذُ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجالِ، وفي الجُنونِ باللَّه عز وجل ما جُنّ عندَك قَطُّ، وإنّما اختَلَفَتْ هذه العُيوبُ في كَيْفيّةِ الاستحلافِ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أنّ التّحادَ الحالةِ في [هذه] (١) العُيوبِ الثّلاثةِ شرطُ ثُبوتِ حَقِّ الرَّدِ وليس بشرطٍ في الجُنونِ بل هو عَيْبٌ لازِمٌ أبدًا.

وَأَمّا كَيْفَيّةُ الرَّدِ والفسخِ بالعَيْبِ بعدَ ثُبوتِه: فالمَبيعُ لا يخلو: إمّا أَنْ يكونَ في يَلِ البائعِ أو في يَلِ البائعِ أو في يَلِ البائعِ يَنْفَسِخُ البيعُ بقولِ المُشتري ورَدَدْتُ، ولا يَحْتاجُ إلى قضاءِ القاضي ولا إلى التراضي بالإجماع، وإنْ كان في يَلِ المُشتري لا يَنْفَسِخُ إلا بقضاءِ القاضي أو بالتراضي عندنا. وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله يَنْفَسِخُ بقولِه: رَدَدْتُ من غيرِ [الحاجةِ إلى القضاءِ ولا إلى رضا البائع.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «هو».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «في».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «البائع».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

وأجمَعوا على أنّ الرَّدَّ بخيارِ الشَّرطِ يَصِحُّ من غيرِ ] (١) قَضاءِ ولا رِضاءٍ، وكذلك الرَّدُّ بخيارِ الرُّؤيةِ [مُتَّصِلاً] (٢) بلا خلافٍ بين أصحابِنا .

وجه قولِ الشافعي زحمه الله: أنّ هذا نوعُ فسخ فلا تفتَقِرُ صِحَّتُه إلى القَضاءِ ولا إلى الرِّضا كالفسخِ بخيارِ الشَّرطِ بالإجماعِ وبِخيارِ الرُّؤيةِ على أصلِكُمْ، ولِهذا لم يُفْتَقَرْ إليه قبلَ القبض [و] (٣) كذا بعدَه.

ولنا: أنّ الصّفْقة تَمَّتْ بالقبض، وأحدُ العاقِدَيْنِ لا يَنْفَرِدُ بفَسْخِ الصّفْقةِ بعدَ تَمامِها كالإقالةِ؛ وهذا لأنّ الفسخَ يكونُ على حَسَبِ العقدِ؛ لأنّه يَرْفَعُ (أ) العقدَ، ثم العقدُ لا يَنْعَقِدُ بأحدِ العاقِدَيْنِ فلا يَنْفَسِخُ بأحدِهما من غيرِ رضا الآخرِ ومن غيرِ قضاءِ القاضي ينْعَقِدُ بأحدِ العاقِدَيْنِ فلا يَنْفَسِخُ بأحدِهما من غيرِ رضا الآخرِ ومن غيرِ قضاءِ القاضي بخلافِ ما قبلَ القبضِ؛ لأنّ الصّفْقة قبلَ القبضِ ليستْ بتامّةِ (أ) بل تَمامُها بالقبضِ، فكان [القبض] (٦) بمنزِلةِ القبولِ فالرد قبل القبض يكون في معنى الامتناع من القبول كأنّه لم يسترِد (٧) بخلافِ الرَّدِ بخيارِ الشّرطِ؛ لأنّ الصّفْقة غيرُ مُنْعَقِدةٍ في حَقِّ الحُكْمِ مع بَقاءِ الخيارِ فكان الرَّدُ بخيارِ الرَّويةِ؛ لأنّ الخيارِ فكان الرَّدُ عنى معنى الدَّفعِ والامتِناعِ من القبولِ، وبِخلافِ الرَّدُ بخيارِ الرَّويةِ؛ لأنّ عَدَمَ الرُّويةِ مَنْعُ تَمامِ الصّفْقةِ؛ لأنّه أوجَبَ خَلَلًا في الرِّضا، فكان الرَّدُ كالدَّفعِ أمّا ههنا فالصفقة (٨) قد تَمَّتْ بالقبضِ فلا تحتملُ الانفِساخَ بنفسِ الرَّدِ من غيرِ قَرينةِ القَضاءِ أو الرُّضا واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وأما بيانُ مَنْ تَلْزَمُه الخُصومةُ في العَيْبِ. فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: الخُصومةُ في العيب تَلْزَمُ البائعَ سَواءً كان حُكْمُ العقدِ له أو لِغيرِه بعدَ أَنْ كان من أهلِ أَنْ تَلْزَمَه الخُصومةُ إلا تَلْوَضيَ أو أمينَه (٩) كالوكيلِ والمُضارِبِ والشَّريكِ والمُكاتَبِ والمَأذونِ والأبِ والوصيِّ ؟ لأنّ الخُصومةَ في العَيْبِ من حُقوقِ العقدِ، وحُقوقُ العقدِ في هذا البابِ راجعةٌ (١٠) إلى العاقدِ إذا كان أهلًا، فإنْ لم يَكُنْ بأنْ كان صَبيًا أو مَحْجورًا أو عبدًا مَحْجورًا فالخُصومةُ لا تَلْزَمُه ، وإنّما تَلْزَمُ الموَكِّلَ على ما ذَكَرْنا في كِتابِ الوكالةِ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطّوط: «بثابتة».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «يشتر».

<sup>(</sup>٩) زاد في المخطوط: «وذلك».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «رفع».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «إذِ الصَّفْقةُ».

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «فالصفقة».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «راجع».

وافنا القاضي او اميئه: فالخُصومةُ لا تَلْزَمُه؛ لأنّ الوِلاية للقاضي إنّما ثَبَتَتْ شرعًا نَظَرًا لِمَنْ وقَعَ له العقدُ، فلو لَزِمَه العُهْدةُ لامتَنَعَ عن النّظرِ خَوْفًا من لُزومِ العُهْدةِ، فكان القاضي في هذا البابِ بمنزِلةِ الرَّسولِ فيه والوكيلِ في بابِ النّكاح، وما يَلْزَمُ الوكيلَ من العُهْدةِ يرجعُ بها على الموكيلِ. والمُكاتبُ والمَأذونُ لا يرجعانِ على المولَى؛ لأنّ الوكيلَ يتَصَرَّفُ للموكِلِ نيابةً عنه، وتَصَرُّفُ النّائبِ كتَصَرُّفِ المَنوبِ عنه.

وَامَا المُكَاتَبُ وَالمَادُونُ، فإنّما يَتَصَرَّفانِ بطريقِ الأصالةِ لأنْفُسِهما لا بطريقِ النّيابةِ عن المولى لِما عُرِفَ أنّ الإذنَ فكُّ الحجرِ وإزالةُ المانِع، فإذا زالَ الحجرُ بالإذنِ فالعبدُ يَتَصَرَّفُ بمالِكيّةِ نفسِه فكان عاقِدًا لِنفسِه لا لِمولاه، والذي يَقَعُ للمولى هو حُكْمُ التّصَرُّفِ لا غيرُ، وإذا كان عاقِدًا لِنفسِه كانت العُهْدةُ عليه، ولو رُدَّ المَبيعُ على الوكيلِ هَلْ له أنْ يَرُدَّه على موكِّلِهِ؟ فهذا لا يخلو من ثلاثةِ أوجُهِ: إمّا أنْ يَرُدَّه عليه ببَيِّنةٍ قامَتْ على العَيْبِ، وإمّا أنْ يَرُدَّه عليه ببَيِّنةٍ قامَتْ على العَيْبِ،

فإنْ رَدَّه عليه [٣/ ١٤٩ ب] ببَيِّنةٍ قامَتْ على العَيْبِ يَرُدُّه (١) على الموَكِّلِ؛ لأنّ البَيِّنةَ حُجّةٌ مُطْلَقةٌ، وهو نائبٌ عنه فيَلْزَمُ الموَكِّلَ، وإنْ رَدَّه عليه بنُكولِه فكذلك؛ لأنّ نُكوله مُضافٌ إلى الموَكِّلِ لِكَوْنِه مُضْطَرًا مُلْجَأً إليه.

ألا تَرَى أنّه لا يَمْلِكُه في الخُصومةِ وإنّما جاءَ هذا الاضْطِرارُ من ناحيةِ الموَكِّلِ، لأنّه هو الذي أوقَعه فيه فكان مُضافًا إليه.

وإنْ رَدَّه (٢) عليه بإقرارِه بالعَيْبِ يُنْظُرُ إنْ كان عَيْبًا لا يَحْدُثُ مثلُه يَرُدُّ (٣) على الموكِّلِ ؛ لأنّه عَلِمَ بثُبوتِه عندَ البيعِ بيَقينِ . و[أمّا] (١) إنْ كان [عَيْبًا] (٥) يَحْدُثُ مثلُه لا يَرُدُّ على الموكِّلِ حتى يُقيمَ البَيِّنَةَ ، فإنْ كان رَدَّ عليه بقضاءِ القاضي بإقرارِه لا يَرُدُّ ؛ لأنّ إقرارَ المُقِرِّ يَلْزَمُه دونَ غيرِه ؛ لأنّه حُجِّةٌ قاصِرةٌ فكان حُجِّةٌ في حَقِّه خاصّةٌ لا في حَقِّ موكِّلِه . وإنْ رَدَّ عليه بغيرِ قضاءِ لزمَ الوكيلَ خاصّة سَواءٌ كان العَيْبُ يَحْدُثُ مثلُه أو لا يَحْدُثُ مثلُه ؛ لأنّ الرَّدَّ بغيرِ قضاءِ وإنْ كان فسخًا في حَقِّ العاقِدَيْنِ فهو بيعٌ جَديدٌ في حَقِّ غيرِهما فلا يَمْلِكُ الرَّدَّ على الموكِل كما لو اشتراه .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿رد، .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «رد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (٥)(٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

فَأَمَّا المُضارِبُ والشَّرِيكُ فَبِقَبولِهِما (١) يَلْزَمُ رَبَّ المالِ والشَّرِيكَ الآخَرَ؛ لأنَّ حُكْمَ شَرِكَتِهما تَلْزَمُهما بخلافِ الوكيلِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَأَمّا بِيانُ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وِيَسْقُطُ بِهِ الْحَيَارُ بِعِدَ ثُبُوتِهِ وِيَلْزَمُ البِيعُ وما لا يَسْقُطُ ولا يَلْزَمُ. فنقولُ وباللَّه التَّوْفِيقُ: الرَّدُ [بالمعيب] (٢) يَمْتَنِعُ بأسْبابٍ منها: الرِّضا بالعَيْبِ بعدَ الْعِلْمِ به؛ لأن حَقَّ الرَّدِ لِفَواتِ السَّلامةِ المشروطةِ في العقدِ دَلالةً ولَمّا رَضيَ بالعَيْبِ بعدَ العِلْمِ به دَلَّ أنّه ما شَرَطَ السَّلامة؛ ولأنّه ثَبَتَ نَظَرًا للمُشتري دَفْعًا لِلضَّرَرِ عنه، فإذا رَضيَ بالعَيْبِ فلم يَنْظُرُ لِنفسِه ورَضيَ (٣) بالضَّرَرِ - ثم الرِّضا نوعانِ: صَريحٌ، وما هو في معنى الصَريح، ودَلالةً:

اما الأولُ: فنحو ُ قولِه «رَضيت بالعَيْبِ أو أَجَزْت هذا البيعَ أو أوجَبْته» وما يجري هذا المجرَى.

وَامَا الثّاني: فهو أَنْ يوجَدَ من المُشتري بعدَ العِلْمِ بالعَيْبِ تَصَرُّفٌ في المَبيعِ يَدُلُّ على الرِّضا بالعَيْبِ نحوُ ما إذا كان ثوبًا فصَبَغَه أو قَطَعَه أو سَويقًا فلَتَّه بسَمْنِ أو أرضًا فبَنَى عليها أو حِنْطةً فطَحَنها أو لَحْمًا فشَواه ونحوَ ذلك، أو تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا أخْرَجَه عن مِلْكِه وهو عالِمٌ بالعَيْبِ أو ليس بعالِم أو باعه المُشتري أو وهبه وسَلَّمَه أو أعتَقه أو كاتبَه أو دَبَّرَه أو استَوْلَدَه ؛ لأنّ الإقدامَ على هذه التصرُّفاتِ مع العِلْمِ بالعَيْبِ دَليلُ الرِّضا بالعَيْبِ، ويكونُ العِلْمُ بالعَيْبِ وكُلُّ ذلك يُبْطِلُ حَقَّ الرَّدُ.

ولو باعه المُشتري ثم رُدَّ عليه بعَيْبٍ فإنْ كان قبلَ القبضِ له أَنْ يَرُدَّه على بائعِه سَواءً كان الرَّدُّ بقَضاءِ القاضي الرَّدُّ بقَضاءِ القاضي الرَّدُّ بقضاءِ القاضي الرَّدُّ بقضاء القاضي الله أَنْ يَرُدَّه على بائعِه بلا خلافٍ، وإنْ كان قَبِلَه البائعُ بغيرِ قضاء القاضى (<sup>3)</sup> ليس له أَنْ يَرُدَّه عندَنا (<sup>0)</sup>، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله له أَنْ يَرُدَّه (<sup>7)</sup>.

وجه قوله: أنّ المانِعَ من الرَّدّ خُروجُ السِّلْعةِ عن مِلْكِه فإذا عادَتْ إليه فقد زالَ المانِعُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فقبولهما». (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿ويرضيۗ . ﴿ ٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ٩٦٦).

 <sup>(</sup>٦) ومذهب الشافعية: إن وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب لا يجوز الرد إلا برضى البائع ويرجع بالأرش. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٢٨٢).

وصارَ كأنَّه لم يخرجْ ولِهذا إذا رُدَّ عليه بقَضاءٍ له أنْ يَرُدَّه على بائعِه، وكذا إذا رُدَّ عليه بخيارِ شرطٍ أو بخيارِ رُؤيةٍ على أصلِكُمْ.

ولنا: أنَّ القَبولَ بغيرِ قَضاءٍ فسخٌ في حَقِّ العاقِدَيْنِ، بيعٌ جَديدٌ في حَقَّ غيرِهما، فصارَ كما لو عادَ إليه بشِراءٍ، ولو اشتراه لم يَمْلِكِ الرَّدَّ على بائعِه كذا هذا.

والدَّليلُ على أنَّ القَبولَ بغيرِ قَضاءٍ بيعٌ جَديدٌ في حَقٌّ غيرِ العاقِدَيْنِ أنَّ معنى البيعِ موجودٌ فكان شُبْهةُ الشِّراءِ قائمةً فكان الرَّدُّ عندَ التّراضي بيعًا لِوُجودِ معنى البيعِ فيه إلاّ أنّه أَعْطِيَ له حُكْمُ الفسخ في حَقِّ العاقِدَيْنِ فبَقيَ بيعًا جَديدًا في حَقِّ غيرِهما بمنزِلةِ الشِّراءِ الْمُبْتَدَا، ولِهذا يَثْبُتُ لِلشَّفيعِ حَقُّ الشُّفْعةِ، وحَقُّ الشُّفْعةِ إنَّما يَثْبُتُ بالبيعِ بخلافِ الرَّدِّ بقَضاءِ القاضي؛ لأنَّه لم يوجَدُّ فيه معنى البيعِ أصلاً؛ لانعِدامِ التَّراضي فكان فسخًا والفسخُ رَفْعُ العقدِ من الأصلِ وجَعْلُه كأنْ لم يَكُنْ، وَلِهذا لم يَثْبُتْ لِلشَّفيعِ حَقُّ الشُّفْعةِ، وبِخلافِ ما قبلَ القبضِ ؛ لأنّ الصّفْقةَ لا تَمامَ لها قبلَ القبضِ .

ألا تَرَى أَنَّ حُدوثَ العَيْبِ قبلَ القبضِ كُوجُودِه قبلَ البيعِ ؟ فكان الرَّدُّ قبلَ القبضِ ٣٦/ ١٥٠ أ] في معنى الامتِناعِ عن (١) القَبولِ، كأنَّ المُشتريَ رَدَّ إيجابَ البائعِ ولم يَقْبله. وَلِهذا لم يَفْتَقِرِ الرَّدُّ قبلَ (٢٠) القبضِ إلى القاضي، وبِخلافِ ما إذا رُدَّ عليه بخيارِ شرطٍ أو رُؤيةٍ أنَّه يَرُدُّه على بائعِه؛ لأنَّ معنى البيعِ لم يوجَدْ في هذا الرَّدِّ.

ألا تَرَى أنَّه يَرُدُّ (٣) على بائعِه من غيرِ رِضاه فكان فسخًا ورَفْعًا للعقدِ من الأصلِ كأنَّه لم يَكُنْ، وكذا لو وطِئَ الجارية المُشتراة أو لَمَسَها لِشَهْوةِ أو نَظَرَ إلى فرْجِها بشَهْوةِ (٤) مع العِلْمِ بالعَيْبِ لِما قُلْنا، وكذا بدونِ العِلْمِ بالعَيْبِ.

وقال الشَّافعيُّ رحمه الله: إنْ كانت الجاريةُ بكُرًا فوَطِئها المُشتري فكذلك، وأمَّا إذا كانت ثَيِّبًا فَوَطِئَها بِدُونِ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ لا تَمنَعُ (٥) الرَّدَّ بِالْعَيْبِ، وسَتَأْتي المسألةُ إنْ شاء اللَّه تعالى.

ولو قَبَّلَتِ الجاريةُ المُشتريَ لِشَهْوةٍ فقد مَرَّ تفصيلُ الكَلامِ فيه في شرطِ الخيارِ، ولو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يرده». (٢) في المخطوط: «بعد». (٥) في المخطوط: «يمتنع».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «عن شهوة».

استَخْدَمَ المُشتري بعدَما عَلِمَ بالعَيْبِ فالقياسُ أَنْ يَسْقُطَ خيارُه، وفي الاستحسانِ لا [يَسْقُطُ] (١)، وقد ذَكَرْنا وجهَ القياس والاستحسانِ في خيارِ الشّرطِ. ولو كان المُشترَى دابّةً فرَكِبَها بعدَ العِلْمِ بالعَيْبِ فإنْ رَكِبَها لِحاجةِ نفسِه يَسْقُطُ خيارُه.

وإنْ رَكِبَها ليَسْقيَها أو ليَرُدَّها على البائع أو ليَشتريَ لها عَلَفًا ففيه قياسٌ واستحسانٌ كما في الاستِخْدام، وقد ذَكَرْنا ذلك في خيارِ الشّرطِ، ولو رَكِبَها ليَنْظُرَ إلى سَيْرِها بعدَ العِلْمِ بالعَيْبِ يكونُ رِضًا يُسْقِطُ خيارَه، وفي شرطِ الخيارِ لا يُسْقِطُ، والفرْقُ بينهما قد تَقَدَّمَ في خيارِ الشّرطِ، وكذا لو اشترى (٢) ثوبًا فلبِسَه بعدَ العِلْمِ ليَنْظُرَ إلى طولِه وعَرْضِه بَطَلَ خيارُه وفي خيارِ الشّرطِ لا يَبْطُلُ.

ووجه الفرْقِ بينهما قد ذَكَرْناه في شرطِ الخيارِ وإنْ كان المُشترَى دارًا فسَكَنَها بعدَما عَلِمَ بالعَيْبِ أو رَمَّ منها شيئًا أو هَدَمَ يَسْقُطُ خيارُه، وذُكِرَ في بعضِ شُروحِ مُخْتَصَرِ الطَّحاويِّ في السُّكْنَى رِوايَتانِ والحاصِلُ أنْ كُلَّ تَصَرُّفٍ يوجَدُ من المُشتري في المُشترَى بعدَ العِلْمِ بالعَيْبِ يُسْقِطُ الخيارَ ويُلْزِمُ البيعَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ومنها: إسقاطُ الخيارِ صَريحًا أو ما هو في معنى الصّريحِ نحوُ أنْ يقولَ المُشتري: أَسْقَطْت الخيارَ أو أبطَلْته أو ألزَمْتُ (٣) البيعَ أو أوجَبْتُه (٤) وما يجْري هذا المجرَى؛ لأنّ خيارَ العَيْبِ حَقُّه، والإنسانُ بسَبيلِ من التّصَرُّفِ في حَقّه استيفاءً وإسقاطًا.

ومنها: إبراءُ المُشتري عن العَيْبِ؛ لأنّ الإبراءَ إسقاطٌ، وله وِلايةُ الإسقاطِ؛ لأنّ الخيارَ حَقُّه والمَحَلُ قابِلٌ لِلسَّقوطِ، ألا تَرَى كَيْفَ احتَمَلَ السُّقوطَ بالإسقاطِ صَريحًا؟ فإذا أَسْقَطَه يَسْقُطُ.

ومنها: هَلاكُ المَبيعِ لِفَواتِ مَحَلِّ الرَّدِّ. ومنها نُقْصانُه، وجُمْلةُ الكَلامِ فيه أنّ نُقْصانَ المَبيعِ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ بعدَه، وكُلُّ ذلك لا يخلو إمّا أنْ يكونَ بعدَه، وكُلُّ ذلك لا يخلو إمّا أنْ يكونَ بعدَه، وكُلُّ ذلك لا يخلو إمّا أنْ يكونَ بقونَ بقول المَبيعِ أو بفعلِ أجنبيٍّ، فإنْ يكونَ بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ المَبيعِ فهذا، وما إذا لم يَكُنْ [به] (٢) عَيْبٌ سَواءٌ، وقد ذَكَرْنا حُكْمَه في (بيع الباتُ) (٧) فيما تَقَدَّمَ أنّ المُشتريَ بالخيار.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «التزمت».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «البيع في الباب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «كان المشترى».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «التزمته».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

ثم إنْ كان النُّقْصانُ نُقْصانَ قدرٍ فإنْ شاء أخذ الباقيَ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ وإنْ شاء تَرَكَ، وإنْ كان نُقْصانَ وصْفٍ فإنْ شاء أخذه بجميعِ الثَّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ لِما ذَكَرْنا هنالِكَ .

وإنْ كان بفعلِ البائع فكذلك الجوابُ فيه، وفيما إذا لم يَكُنْ به عَيْبٌ سَواءٌ وهو أنّ المُشتريَ بالخيارِ إِنْ شَاءَ أخذه وطُرِحَ عنه قدرُ النُّقْصانِ الذي حَصَلَ بفعلِ البائعِ من الثَّمَنِ، وإنْ شاء تَرَكَ كما إذا لم يجِدْ به عَيْبًا، وإنْ كان بفعلِ المُشتري لا خيارَ له ويَصيرُ قابِضًا بالجِنايةِ ويَتَقَرَّرُ عليه جميعُ النَّمَنِ إنْ لم يجِدْ به عَيْبًا كان عندَ البائعِ على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ. وَإِنْ وَجَدَ [به] (١) عَيْبًا كان عندَ البائعِ فإنْ شاء رجع بنُقْصانِ العَيْبِ وَإِنْ شاء رَضيَ به.

وإن هال البائغ؛ أنا آخُذُه مع النُّقْصانِ ليس للمُشتري أنْ يَحْبِسَه ويرجعَ عليه بالنُّقْصانِ بل يَرُدُّه عليه ويَسْقُطُ جميعُ الثَّمَنِ، وسَنَذْكُرُ الأصلَ في جنسِ هذه المَسائلِ في بيانِ ما يَمْنَعُ الرُّجوعَ بنُقْصانِ العَيْبِ وما لا يَمْنَعُ إن شاء الله تعالى.

هذا إذا لم يوجَدُ من البائعِ مَنْعُ المَبيعِ لاستيفاءِ الثَّمَنِ بعدَما صارَ المُشتري قابِضًا بالجِنايةِ، فأمَّا إذا وُجِدَ منه مَنْعٌ بعدَ ذلكَ ثم وجَدَ المُشتري به [٣/ ١٥٠ ب] عَيْبًا له أَنْ يَرُدَّه على البائع، ويَسْقُطُ عن المُشتري جميعُ الثَّمَنِ؛ لأنَّه بالمَنْع صارَ مُسْتَرِدًا للمّبيع ناقِضًا ذلك القبَضَ فانتَقَضَ وجُعِلَ كأنْ لم يَكُنْ [له] (٢)، فكان له حَقُّ الرَّدُّ على البائعِ ويَسْقُطُ عنه جميعُ الثَّمَنِ إلاَّ قدرَ ما نَقَصَ بفعلِه . وإنْ كان بفعلِ أَجنَبيٍّ فالمُشتري بالخيارِ إِنْ شَاء رَضِيَ بِه بجميعِ الثَّمَنِ واتَّبَعَ الجانيَ بالأرشِ، وإنْ شاء تَرَكَ ويَسْقُطُ عنه جميعُ الثَّمَنِ واتَّبُعَ البائعُ الجانيَ بالأرشِ كما إذا لم يجِدِ المُشتري بها عَيْبًا .

هذا إذا حَدَثَ النُّقْصانُ قبلَ القبضِ ثم وجَدَ به عَيْبًا، فأمَّا إذا حَدَثَ بعدَ القبضِ ثم وجَدَ به عَيْبًا فإنْ حَدَثَ بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ المَبيعِ أو بفعلِ المُشتري لم يَكُنْ له أَنْ يَرُدَّه بالعَيْبِ عندَ عامّةِ العُلَماءِ (٣)، وقال مالِكٌ رحمه الله: له أنْ يَرُدَّه ويَرُدَّ معه أرشَ العَيْبِ الحادِثِ (١).

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٣) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ٩٦٦)، مختصر الطحاوي (ص ٧٧).

ومذهب الشافعية: إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا وقد نقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه امتنع الرد. انظر: رحمة الأمة (ص ٢٨١)، آلمهذب (١/ ٢٨٣–٢٨٤)، المغني (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) ومذهب المالكية: إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيب كان عند البائع، فإن البائع لا يخلو أن يكون دلس أو لم يدلس فإن دلس كان للمشتري أن يطالبه بالأرش ويتمسك بالسلعة أو يرد ويرجع بالثمن. انظر: المعونة (٢/ ٧٦٥، ٧٦٦)، المدونة (٣/ ٢٩٤)، التفريع (٢/ ١٧٥–١٧٦)، الكافي (ص ٣٥٠، ٣٥١).

وجه قولِه أَنَّ حَقَّ الرَّدِّ بالعَيْبِ ثَبَتَ نَظَرًا للمُشتري فلو امتَنَعَ إِنَّما يَمْتَنِعُ نَظَرًا للبائعِ والمُشتري باستحقاقِ النّظرِ أولى من البائعِ ؛ لأنّه لم يُدَلِّسِ العَيْبَ والبائعُ قد دَلَّسَ .

ولنا أنّ شرطَ الرَّدُ أَنْ يكونَ المَرْدودُ عندَ الرَّدِّ على الصَّفةِ التي كان عليها عندَ القبضِ ولم يوجَدُ؛ لأنّه خَرَجَ عن مِلْكِ البائعِ مَعيبًا بعَيْبٍ واحدٍ ويَعودُ على مِلْكِه مَعيبًا بعَيْبَيْنِ فانعَدَمَ شرطُ الرَّدِّ فلا يُرَدُّ. وَلو كان المَبيعُ جاريةٌ فوَطِئها المُشتري ثم اطَّلَعَ على عَيْبٍ بها فإنْ كانت بكرًا لم يَرُدَّها بالإجماعِ، وإنْ كانت ثَيِّبًا فكذلك عندَنا (١)، وقال الشّافعيُّ رحمه الله: تُرَدُّ (٢).

وجه هوله: أنّه وُجِدَ سببُ ثُبوتِ حَقّ الرَّدِّ مع شرطِه وما بعدَ السَّبَبِ وشرطِه إلاّ الحُكْمُ أمّا السَّبَبُ فهو العَيْبُ وقد وُجِدَ.

وامنا الشرط: [فهو] (٣) أنْ يكونَ المَرْدودُ وقتَ الرَّدِّ كما كان وقتَ القبضِ وقد وُجِدَ؛ لأنّ الوطْءَ لا يوجِبُ نُقْصانَ العَيْنِ إذْ هو استيفاءُ مَنافعِ البضْعِ فأشبَهَ الاستِخْدامَ، بخلافِ وطْءِ البِكْرِ؛ لأنّ العُذْرةَ عُضْوٌ منها وقد أزالَها بالوطْءِ.

ولنا أنّ مَنافعَ البضع لها حُكُمُ الأجزاءِ والأعيانِ بدَليلِ أنّها مضمونةٌ بالعَيْنِ، وغيرُ العَيْنِ الا يُضْمَنُ بالعَيْنِ هو الأصلُ، وإذْ قامَ الدَّليلُ على أنّ المَنافعَ لا تُضْمَنُ بالإثلافِ عندَنا اللهُ فكان استيفاؤُها في حُكْم إثلافِ الأجزاءِ والأعيانِ فانعَدَمَ شرطُ الرَّدِّ فيَمْتَنِعُ الرَّدُّ كما إذا قَطَعَ طَرَفًا منها، وكما في وطْءِ البِحْرِ بخلافِ الاستِخْدامِ؛ لأنّه استيفاءُ مَنْفَعةِ مَحْضةِ ما لها حُكْمُ الجُزْءِ والعَيْنِ ولأنّه لو رَدَّ الجاريةَ وفَسَخَ العقدَ [رُفِعَ] (٤) من الأصلِ من كُلُّ وجهِ أو من وجهِ وأنّه حَرامٌ، فكان المَنْعُ من الرَّدِّ طريقَ الصّيانةِ عن الحرامِ وأنّه واجبٌ.

وَعلى هذا يُخَرِّج (ما قاله أبو) (٥) حنيفة رحمه الله فيما إذا اشترطَ رجلانِ شيئًا ثم اطَّلَعا على عَيْبٍ به كان عندَ البائعِ أنه لا يَنْفَرِدُ أحدُهما بالفسخِ دونَ صاحبِه، وعندَ أبي

 <sup>(</sup>١) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي ( ص ٨٠)، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص ٢٠).
 (٢) ومذهب الشافعية: لو كان المبيع جارية، فوطئها المشتري، ثم علم بالعيب فله أن يردها ولا يرد معها شيئًا. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٢٨١).

 <sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.
 (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطُّوط: «قول أبي».

يوسفَ ومحمّدٍ: يَنْفَرِدُ أحدُهما بالفسخِ، وعلى هذا الخلافُ لو اشتريا شيئًا على أنّهما بالخيارِ فيه ثلاثةَ أيّام أو اشتريا شيئًا لم يَرَياه.

وجه قولِهما أنّه رَدَّ المُشترَى كما اشترى فيَصِحُ ، كما إذا اشترى عبدًا على أنّه بالخيارِ في نصفِه ثلاثة أيّام فردَّ النِّصْفَ ، ودَلالةُ الوصْفِ أنّه اشترى النِّصْفَ ؛ لأنّهما لَمّا اشتريا العبدَ جُمْلةً واحدةً كان كُلُّ واحدٍ منهما مُشتريًا نصفَه ، وقد رَدَّ النِّصْفَ فقد رَدَّ ما اشترى كما اشترى .

ولأبي حنيفةَ رحمه الله أنّه لم يوجَدْ شرطُ الرَّدِّ. وَثُبُوتُ حَقّ الرَّدِّ عندَ انعِدامِ شرطِه مُمْتَنِعٌ.

والدَّليلُ على أنّه لم يوجَدْ شرطُ الرَّدِ أنّ الشَّرطَ أنْ يكونَ المَرْدودُ على الوصْفِ الذي كان مقبوضًا، ولم يوجَدْ؛ لأنّه (١) قَبَضَه غيرَ مَعيبِ بعَيْبِ زائدٍ، فلو رَدَّه لَرَدَّه وهو مَعيبٌ بعَيْبِ زائدٍ وهو عَيْبُ الشَّرِكةِ؛ لأنّ الشَّرِكة في الأعيانِ عَيْبٌ؛ لأنّ نصفَ العَيْنِ لا يُشترَى بالثّمَنِ الذي يُشترَى به لو لم يَكُنْ مُشترَكًا فلم يوجَدْ رَدُّ ما اشترى كما اشترى فلا يَصِحُّ الرَّدُّ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عن البائعِ، ولِهذا لو أوجَبَ البائعُ البيعَ في عبدٍ لاثنيْنِ فقيلَ أحدُهما [دونَ الآخرِ عن البائع، ولِهذا لو أوجَبَ البائعُ البيعَ في عبدٍ لاثنيْنِ فقبلَ أحدُهما أدونَ الآخرِ عن البائع، ولِهذا لو أوجَبَ البائعُ البيعَ في عبدٍ لاثنيْنِ فقبلَ أحدُهما أحدُهما دونَ الآخرِ فقد فرَّقَ الصَفْقة على البائعِ فلم يَصِحَّ دَفْعًا [٣/ ١٥١ أ] لِلضَّرَرِ عنه أحدُه هذا .

وكذلك لو كان النُّقْصانُ بفعلِ أَجنَبيِّ أو بفعلِ البائعِ بأَنْ قَطَعَ يَدَه ووَجَبَ الأَرشُ أو كانت جاريةً فوَطِئها ووَجَبَ العُقْرُ لَم يَكُنْ له أَنْ يَرُدَّ بالعَيْبِ لِما قُلْنا ولِمَعْنَى آخَرَ يختَصُّ به وهو أَنَّ النُّقْصانَ بفعلِ الأَجنَبيِّ أو بفعلِ البائعِ يُؤخَذُ الأَرشُ والعُقْرُ للمُشتري وأنّه زيادةً ولِهذا يُمْنَعُ الرَّدُ بالعَيْبِ على ما سَنَذْكُرُه إِنْ شاء اللَّه تعالى.

وَلو اشترى مَأْكُولاً في جَوْفِه كالبِطّيخِ والجوْزِ والقِثَاءِ والخيارِ والرُّمّانِ والبَيْضِ ونحوِها فكَسَرَه فوَجَدَه فاسدًا فهذا في الأصلِ لا يخلو عن (٣) أحدِ وجهَيْنِ إمّا أنْ وجَدَه (٤) كُلَّه فاسدًا، وإمّا أنْ وجَدَه كُلَّه فاسدًا فإنْ فاسدًا فإنْ

(١) في المخطوط: ﴿لأنُ . أ

(٣) في المخطوط: «من».

(٥) في المخطوط: «بعضه».

(٢) ليست في المخطوط.

(٤) في المخطوط: «يكون وجد».

(٦) في المخطوط: «بعضه».

كان مِمّا لا يَنْتَفِعُ به أصلاً فالمُشتري يرجعُ على الباثعِ بجميعِ الثّمَنِ؛ لأنّه تَبَيَّنَ (أنّ البيعَ) (١) وقَعَ باطِلاً؛ لأنّه بيعُ ما ليس بمالٍ، وبيعُ ما ليس بمالٍ لا يَنْعَقِدُ كما إذا اشترى عبدًا ثم تَبَيَّنَ أنّه حُرٌّ.

وإنْ كان مِمّا يُمْكِنُ الانتِفاعُ به في الجُمْلةِ ليس له أَنْ يَرُدَّه بالعَيْبِ عندَنا (٢)، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله له أَنْ يَرُدَّه (٣).

وجه قولِه أنّه لَمّا باعه منه فقد سَلَّطَه على الكَسْرِ فكان الكَسْرُ حاصِلًا بتسليطِ البائعِ فلا يَمْنَعُ الرَّدَّ.

ولنا ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أَنَّ شرطَ الرَّدِّ أَنْ يكونَ المَرْدودُ وقتَ الرَّدِّ على الوصْفِ الذي كان عليه وقتَ القبضِ ولم يوجَدْ؛ لأنَّه تَعَيَّبَ بعَيْبٍ زائدٍ بالكَسْرِ فلو رُدَّ عليه لَرُدَّ مَعيبًا بعَيْبِنِ فانعَدَمَ شرطُ الرَّدِّ.

وأمّا قولُه «البائعُ سَلَطَه على الكَسْرِ» فنَعَمْ ، لَكِنْ بمعنى أنّه مَكَّنَه من الكَسْرِ بإثباتِ المِلْكِ له فيكونُ هو بالكَسْرِ مُتَصَرِّفًا في مِلْكِ نفسِه لا في مِلْكِ البائعِ بأمرِه ليكونَ ذلك منه دَلالةَ الرِّضا بالكَسْرِ .

وإنْ وجَدَ بعضَه فاسدًا دونَ البعضِ يُنْظَرُ إنْ كان الفاسدُ كثيرًا يرجعُ على البائع بجميع الثّمَنِ؛ لأنّه ظَهَرَ أنّ البيعَ وقَعَ في القدرِ الفاسدِ باطِلاً؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّه ليس بمالٍ، وإذا بَطَلَ في ذلك القدرِ يَفْسُدُ في الباقي كما إذا جمع بين حُرِّ وعبدٍ وباعهما صَفْقةً واحدةً.

وإنْ كان قليلاً فكذلك في القياس وفي الاستحسانِ صَحَّ البيعُ في الكُلِّ وليس له أَنْ يَرُدَّ ولا أَنْ يرجعَ فيه بشيءٍ؛ لأنّ قليلَ الفسادِ فيه مِمّا لا يُمْكِنُ التّحَرُّزُ عنه إذْ هذه الأشياءُ في العاداتِ لا تَخْلو عن قليلِ فسادٍ فكان فيه ضرورةً فيَلْتَحِقُ ذلك القدرُ بالعَدَم .

ومن مَشايِخِنا مَنْ فصَّلَ تفصيلاً آخَرَ فقال: إذا وجَدَ كُلَّه فاسدًا فإنْ لم يَكُنْ لِقِشْرِه قيمةٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «له أنه».

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ٩٦٥)، شرح فتح القدير (٦/ ٣٧٣، ٣٧٣)، البناية (٧/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه إذا اشترى مأكولاً كالبطيخ واللوز والجوز فكسره فوجده فاسدًا نظر إن لم يكن لفساده قيمة خفية قولان: أظهرهما أن له رده قهرًا والثاني ليس له رده. انظر: الأم (٣/ ٥٨، ٦٦، ٧٧)، مختصر المزني (ص ٨٣)، حلية العلماء (٤/ ٢٦٢، ٢٦٤)، الوسيط (٣/ ١٣٦–١٣٧)، الروضة (٣/ ٤٨٦–٤٨٧)، المجموع (١١/ ٤٩٩)،

فالبيعُ باطِلٌ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّه باع ما ليس بمالٍ. وَإِنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ كالرُّمّانِ ونحوه فالبيعُ لا يَبْطُلُ؛ لأنّه إذا كان لِقِشْرِه قيمةٌ كان القِشْرُ مالاً، ولَكِنّ البائع بالخيارِ إِنْ شاء رَضيَ به ناقِصًا وقَبِلَ قِشْرَه ورَدَّ جميعَ الثّمَنِ، وإِنْ شاء لم يَقْبل؛ لأنّه تَعَيَّبَ بعَيْبِ زائلٍ، ورَدَّ على المُشتري حِصّةَ المَعيبِ جَبْرًا لِحَقِّه، وإِنْ وجَدَ بعضَه فاسدًا فعلى (١) هذا التفصيلِ أيضًا؛ لأنّه إِنْ (٢) لم يَكُنْ لِقِشْرِه قيمةٌ رجع على البائع بحِصَّتِه من الثّمَنِ، وإِنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ رجع على البائع بحِصَّتِه من الثّمَنِ، وإنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ رجع بحِصة العَيْبِ دونَ القِشْرِ اعتِبارًا للبعضِ بالكُلِّ إلاّ إذا كان الفاسدُ منه قليلاً قدرَ ما لا يخلو مثلُه عن مثلِه فلا يَرُدُّ ولا يرجعُ بشيءٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ومنها الزّيادةُ المُنْفَصِلةُ المُتَوَلِّدةُ من المَبيعِ بعدَ القبضِ، وجُمْلةُ الكَلامِ في الزّيادةِ أنّها لا تَخْلو إمّا أنْ حَدَقَتْ بعدَه، وكُلُّ واحدة من الزّيادَتَيْنِ لا تَخْلو من أنْ تكونَ مُتَولِّدةً من الأصلِ تَخْلو من أنْ تكونَ مُتَولِّدةً من الأصلِ كالحُسْنِ والجمالِ والكِبَرِ والسِّمَنِ والسَّمْعِ وانجِلاءِ بياضِ إحدى العَيْنَيْنِ ونحوِ ذلك أو غيرَ مُتَولِّدةٍ منه كالصَّبْغ في القوْبِ والسَّمْنِ أو العَسَلِ المَلْتُوتِ بالسَّويقِ والبِناءِ في الأرضِ ونحوِها، وكذلك المُنْفَصِلةُ لا تَخْلو من أنْ تكونَ مُتَولِّدةً من الأصلِ كالولدِ والثَّمَرةِ واللَّبنِ ونحوِها، أو غيرَ مُتَولِّدةٍ من الأصلِ كالكَسْبِ والصَدقةِ والغَلّةِ، والبيعُ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ صَحيحًا أو فاسدًا.

أمّا الزّيادةُ في البيعِ الفاسدِ فحُكْمُها نَذْكُرُه في بيانِ حُكْمِ البيعِ الفاسدِ إنْ شاء اللّه تعالى .

وامّا هي البيع الصحيح: فإنْ حَدَثَتِ الزّيادةُ قبلَ القبضِ فإنْ كانت مُتَّصِلةٌ (٣) [٣/ ١٥١ ب] مُتَوَلَّدةً من الأصلِ فإنّها لا تمنّعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ لأنّ هذه الزّيادةَ تابِعةٌ للأصلِ حَقيقةٌ لِقيامِها بالأصلِ فكانت مبيعةٌ تَبَعًا، والأصلُ أنّ ما كان تابِعًا في العقدِ يكونُ تابِعًا في الفسخ؛ لأنّ الفسخ وفي العقد في العقدُ في الأصلِ بالفسخ فيه مقصودًا، ويَنْفَسِخُ في الزّيادةِ تَبَعًا لِلانفِساخ في الأصلِ .

وإنْ كانت مُتَّصِلةً غيرَ مُتَوَلِّدةٍ من الأصلِ فإنَّها تمنَعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ؛ لأنَّ هذه الزّيادة

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فهو على».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إذا». (٣) في المخطوط: «منفصلة».

ليستْ بتابِعةِ بل هي أصلٌ بنفسِها .

الا تَرَى أنّه لا يَثْبُتُ حُكْمُ البيعِ فيها أصلاً ورَأْسًا؟ فلو رَدَّ المَبيعَ لَكان لا يخلو إمّا أنْ يَرُدَّه وحْدَه بدونِ الزّيادةِ ، وإمّا أنْ يَرُدَّه مع الزّيادةِ لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنّه مُتَعَدَّرٌ لِتَعَدُّرِ الفصلِ ولا سَبيلَ إلى الثّاني؛ لأنّ الزّيادةَ ليستْ بتابِعةٍ في العقدِ فلا تكونُ تابِعةً في الفسخِ ولأنّ المُشتريَ صارَ قابِضًا للمَبيعِ بإحداثِ هذه الزّيادةِ فصارَ كأنّها حَدَثَتْ بعدَ القبضِ ، ولأنّ المُشتريَ عدَ القبضِ يَمْنَعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وإنْ كانت مُنْفَصِلةً مُتَولِّدةً من الأصلِ لا تمنَعُ الرَّدَّ فإنْ شاء المُشتري رَدَّهما جميعًا، وإنْ شاء رَضي بهما بجميعِ الثَّمَنِ بخلافِ ما بعدَ القبضِ عندَنا أنها تمنَعُ الرَّدَّ بالعَيْب، وسَنَذْكُرُ الفرْقَ إنْ شاء اللَّه تعالى ولو لم يجِدْ بالأصلِ عَيْبًا ولَكِنْ وجَدَ بالزّيادةِ عَيْبًا ليس له أَنْ يَرُدَّها؛ لأنّ هذه الزّيادة قبلَ القبضِ مَبيعةٌ تَبَعًا، والمَبيعُ تَبَعًا لا يُحْتَمَلُ فسخُ العقدِ فيه مقصودًا إلاّ إذا كان حُدوثُ هذه الزّيادةِ قبلَ القبضِ مِمّا يوجِبُ نُقْصانًا في المَبيعِ كولَدِ الجاريةِ فله خيارُ الرَّدِ لَكِنْ لا لِلزّيادةِ بل لِلنَّقْصانِ.

ولو قَبَضَ الأصلَ والزّيادة جميعًا ثم وجَدَ بالأصلِ عَيْبًا له أَنْ يَرُدَّه خاصَةً بحِصَّتِه من الثّمَنِ بعدَما قَسَّمَ الثّمَنَ على قدرِ الأصلِ وقتَ البيعِ وعلى قيمةِ الزّيادةِ وقتَ القبضِ؛ [لأنّ الزّيادة إنّما تَأْخُذُ قِسْطًا من الثّمَنِ بالقبضِ، كذلك يُعْتَبَرُ قبضُها وقتَ القبضِ] (١).

(<sup>7)</sup> لو لم يجِدْ بالأصلِ عَيْبًا ولَكِنّه وجَدَ بالزّيادةِ عَيْبًا (فلَه أَنْ يَرُدَّها) (<sup>٣)</sup> خاصّةً بحِصَّتِها من القَمَنِ؛ لأنّه صارَ لها حِصّةٌ من القَمَنِ لأن الزيادة إنما تأخذ قسطًا من الثمن بالقبض فكذلك يعتبر قبضها وقت القبض ولو لم يوجد بالأصل عيبًا ولكنه وجد بالزيادة عيبًا أن له ردها خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بالقبضِ فيَرُدُّها بحِصَّتِها من الثمنِ فإنْ كانت الزّيادةُ مُنْفَصِلةً من الأصلِ فإنّها لا تمنّعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ؛ لأنّ هذه الزّيادة ليستْ بمبيعة لانعِدام ثُبوتِ (حُكْم البيع) (<sup>3)</sup> فيها، وإنّما هي مملوكةٌ بسببٍ على حِدة أو (<sup>0)</sup> بمِلْكِ الأصلِ فبالرَّدِّ يَنْفَسِخُ العقدُ في الأصلِ وتَبْقَى الزّيادةُ مملوكة بوُجودِ سببٍ

(٤) في المخطوط: «حكمها البيع».

(٣) في المخطوط: «إن له ردها».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زاد في المخطوط: ﴿وِ﴾.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «و».

المِلْكِ فيه مقصودًا أو بمِلْكِ الأصلِ لا بالبيع فكانت رِبْحًا لا رِبًا لاختِصاصِ الرِّبا بالبيع؛ لأنَّه فضْلُ مالٍ قُصِدَ استحقاقُه بالبيع في عُرْفِ الشَّرعِ ولم يوجَدْ، ثم إذا رَدَّ الأصلَ فالزِّيادةُ تكونُ للمُشتري بغيرِ ثَمَنِ عندَ أبي حنيفةَ لَكِنّها لا تُطيبُ له؛ لأنّها حَدَثَتْ على مِلْكِه إلاّ أنَّها رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ فلا تَطيبُ. وَعندَ أبي يوسفَ ومحمَّدِ الزّيادةُ تكونُ للبائعِ لَكِنَّها لا تَطيبُ له وهذا إذا اختارَ المُشتري الرَّدَّ بالعَيْبِ فإنْ رَضيَ بالعَيْبِ واختارَ البيعَ فالزّيادةُ لا تَطيبُ له بلا خلافٍ؛ لأنَّها رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ ونَهَى رَسولُ اللَّه ﷺ عن ذلك، ولأنَّها زيادةٌ لا يُقابِلُها عِوَضٌ في عقدِ البيعِ وأنَّه تفسيرُ الرِّبا .

ولو قَبَضَ [المُشتري] (١) المَبيعَ مع هذه الزّيادةِ ثم وجَدَ بالمَبيعِ عَيْبًا: فإنْ كانت الزّيادةُ هالِكةً له أنْ يَرُدَّ المَبيعَ خاصّةً بجميعِ الثّمَنِ بلا خلافٍ، وإنْ كانت قائمةً فكذا عند أبي حنيفةَ وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يَرُدُّ معهُ الزّيادةَ .

وجه هولِهما: أنَّ هذه زيادةٌ حَدَثَتْ (٢) قبلَ القبضِ فيَرُدُّها مع الأصلِ، ولأبي حنيفةَ أنّ هذه الزّيادةَ لا تَتْبَعُ الأصلَ في حُكْمِ العقدِ فلا تَتْبَعُه في حُكْمِ الفسخِ ولو وجَدَ بالزّيادةِ عَيْبًا ليس له أَنْ يَرُدُّها؛ لأنَّه لا حِصَّةَ لِهذه الزّيادةِ من الثّمَنِ فلا تحتملُ الرَّدَّ بالعَيْبِ؛ لأنّها لو رُدَّتْ لَرُدَّتْ بغيرِ شيءٍ .

هذا إذا حَدَثَتِ الزّيادةُ قبلَ القبضِ فأمّا إذا حَدَثَتْ بعدَ القبضِ فإنْ كانت مُتَّصِلةً مُتَوَلّدةً من الأصلِ فإنَّها لا تمنَّعُ الرَّدَّ إِنْ [٣/ ١٥٢ أ] رَضيَ المُشتري برَدِّها مع الأصلِ بلا خلافٍ ؟ لأنَّها تابِعةٌ حَقيقةٌ وقتَ الفسخِ، فبالرَّدِّ يَنْفَسِخُ العقدُ في (٣) الأصلِ مقصودًا ويَنْفَسِخُ في الزّيادةِ تَبَعًا.

وإنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّه وأرادَ أَنْ يَأْخُذَ نُقْصانَ العَيْبِ من البائع وأبَى البائعُ إلاّ الرَّدَّ مع العَيْبِ ودَفَعَ جميعَ الثَّمَنِ اخْتُلِفَ فيه: قال أبو حنيفةَ رحمه الله وأبو يوسفَ: للمُشتري أِنْ يَأْخُذَ نُقْصانَ العَيْبِ من البائع وليس للبائع أنْ يَأْبَى ذلك ويَطْلُبَ (٤) الرَّدَّ ويقولَ: لا أَعْطيك نُقْصانَ العَيْبِ ولَكِنْ رُدَّ عَلَيَّ المَبيعَ مَعيَّبًا لأَدْفَعَ إليك جميعَ الثَّمَنِ.

وَقال محمّدٌ رحمه الله ليس للمُشتري أنْ يرجعَ بالنُّقْصانِ على البانعِ إذا أبَى ذلك،

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «حصلت». (٤) في المخطوط: «ويطيب». (٣) في المخطوط: «من».

وللبائع أَنْ يقولَ له: رُدَّ عَلَيَّ المَبيعَ حتى أَرُدَّ إليك الثَّمَنَ كُلَّه ولَقَبُ المسألةِ أَنَّ الزِّيادةَ المُتَّصِلةَ المُتَوَلِّدةَ من الأصلِ بعدَ القبضِ هَلْ تمنَعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ إذا لم يَرْضَ صاحبُ الزِّيادةِ – وهو المُشتري – برَدِّ الزِّيادةِ ويُريدُ الرُّجوعَ بنُقْصانِ العَيْبِ؟ عندَهما يَمْنَعُ، وعندَه لا يَمْنَعُ.

وأصلُ المسألةِ في النُكاح إذا ازْدادَ المَهْرُ زيادةً مُتَّصِلةً مُتَوَلِّدةً من الأصلِ بعدَ القبضِ ثم ورَدَ الطَّلاقُ قبلَ الدُّخولِ أنّها هَلْ تمنَعُ التَّنْصيفَ؟ عندَهما تمنَعُ، وعليها نصفُ القيمةِ يومَ قَبَضَتْ، وعندَه لا تمنَعُ ونَذْكُرُ (١) المسألةَ في النُّكاح.

وَإِنْ كَانَتَ مُتَّصِلةً غِيرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِن الأصلِ تمنَعُ الرَّةَ بِالإجماعِ ويرجعُ بنُقْصانِ العَيْبِ لِما ذَكَرْنَا أَنّه لُو رَدَّ الأصلَ فإمّا أَنْ يَرُدَّه وحْدَه وإمّا أَنْ يَرُدَّه مع الزّيادةِ ، والرَّدُّ وحْدَه لا يُمْكِنُ والزّيادةُ ليستْ بتابِعةٍ في العقدِ فلا يُمْكِنُ (أَنْ يجْعَلَها) (٢) تابِعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرَّدِّ؛ لأنّه صارَ بمنزِلةِ بيع جَديدٍ ، وإنْ كانت (الزّيادةُ مُنْفَصِلةً) (٣) مُتَوَلِّدةً من الأصلِ فإنّها تمنَعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ عندَنا ، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله لا تمنَعُ ، ويَرُدُّ الأصلَ بدونِ الزّيادةِ وكذلك هذه الزّيادةُ تمنَعُ الفسخَ عندَنا من الإقالةِ ، والرَّدُ بخيارِ الشّرطِ وخيارِ الرُّوية .

والكَلامُ فيه مَبنيٌّ على أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ وهو أنّ الزّيادةَ عندَنا مَبيعةٌ تَبَعًا لِثُبوتِ حُكْمِ الأصلِ فيه تَبَعًا، وبالرَّدِّ بدونِ الزّيادةِ يَنْفَسِخُ العقدُ في (٤) الأصلِ مقصودًا وتَبْقَى الزّيادةُ في يَدِ المُشتري مَبيعًا مقصودًا بلا ثَمَن ليَسْتَحِقَّ بالبيعِ، وهذا تفسيرُ الرِّبا في عُرْفِ الشّرعِ. بخلافِ الزّيادةِ قبلَ القبضِ؛ لأنّها لا تُرَدُّ بدونِ الأصلِ أيضًا احتِرازًا عن الرِّبا بل تُرَدُّ مع الأصلِ، ورَدُّها مع الأصلِ لا يَتَضَمَّنُ الرِّبا ثم إنّما لا يُرَدُّ الأصلُ مع الزّيادةِ ههنا ورُدَّ هناك، أمّا امتِناعُ رَدِّ الأصلِ بدونِ الزّيادةِ فلِما قُلْنا إنّه يُؤدِّي إلى الرِّبا.

وَأَمَّا رَدُّه مع الزِّيادةِ فلأنَّه يُؤَدِّي إلى أَنْ يكونَ الولَدُ التَّابِعُ بعدَ الرَّدِّ رِبْحَ ما لم يَضْمَنْ ؛ لأنّه يَنْفَسِخُ العقدُ في الزِّيادةِ ، ويَعودُ إلى البائعِ ولم يَصِلْ إلى المُشتري بمُقابَلةِ شيءٍ من الثّمَنِ فكان الولَدُ للبائع رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ ؛ لأنّه الثّمَنِ في الفسخ ؛ لأنّه لا حِصّةَ له من الثّمَنِ فكان الولَدُ للبائع رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ ؛ لأنّه

(٢) في المخطوط: «جعلها».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وقد ذكر».(٣) في المخطوط: «متصلة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «من».

حَصَلَ في ضَمانِ المُشتري فأمّا الولَدُ قبلَ القبضِ فقد حَصَلَ في ضَمانِ البائعِ فلو انفَسَخَ العقدُ فيه لا يكونُ رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ بل رِبْحَ ما ضُمن وإنْ كانت مُنْفَصِلةً غيرَ مُتَوَلِّدةٍ من الاصلِ لا يَمْتَنِعُ (١) الرَّدُ بالعَيْبِ ويُرَدُّ الأصلُ على البائعِ والزّيادةُ للمُشتري طَيِّبةٌ له؛ لِما مَرَّ أنّ هذه الزّيادةَ ليستْ بمبيعةٍ أصلاً لانعِدامِ ثُبوتِ حُكْمِ البيعِ فيها بل مُلِكَتْ بسببٍ على حِدةٍ فأمكنَ إثباتُ حُكْمِ الفسخِ فيه بدونِ الزّيادةِ فيُرَدُّ الأصلُ ويَنْفَسِخُ العقدُ فيه، وتَبْقَى الزّيادةُ مملوكةً للمُشتري بوجودِ سببِ المِلْكِ فيها شرعًا، فتَطيبُ له.

هذا إذا كانت الزّيادةُ قائمةً في يَدِ المُشتري فأمّا إذا كانت هالِكةً فهَلاكُها لا يخلو من أنْ يكونَ بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ المُشتري أو بفعلِ أجنَبيٍّ: فإنْ كان بآفةٍ سَماويّةٍ له أنْ يَرُدَّ الأصلَ بالعَيْبِ وتُجْعَلُ الزّيادةُ كأنّها لم تَكُنْ، وإنْ كان بفعلِ المُشتري فالبائعُ بالخيارِ إنْ شاء قبِلَ ورَدَّ جميعَ الثّمَنِ وإنْ شاء لم يَقْبل ويَرُدَّ نُقْصانَ العَيْبِ، سَواءٌ كان حُدوثُ ذلك (٢) أوجَبَ نُقْصانًا في الأصلِ أو لم يوجِبْ نُقْصانًا فيه؛ لأنّ إثلافَ الزّيادةِ بمنزِلةِ إثلافِ جُزْءٍ مُتَّصِلٍ بالأصلِ لِكُونِها مُتَوَلِّدةً من الأصلِ، وذا يوجِبُ المَّالِ المناع وإنْ كان بفعلِ أجنَبيً ليس له أنْ يَرُدَّ (٣)؛ لأنّه يجبُ ضَمانُ الزّيادةِ على الأجنبي فيقومُ الضَّمانُ مقامَ العَيْنِ فكأنّ عَيْنَه قائمةٌ فيَمْتَنِعُ الرَّدُّ ويرجعُ بنُقْصانِ العَيْبِ، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

وامنا بيانُ ما يُفْسَخُ (٤) به العقدُ فالكَلامُ ههنا يَقَعُ في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في بيانِ ما يَنْفَسِخُ به .

والثَّاني: في بيانِ شَرائطِ جوازِ الفسخِ.

امَا الأوَلُ هَنوعانِ: اختياريُّ وضروريُّ ، فالاختياريُّ نحوُ قولِه (فسَخْتُه أو نَقَضْتُه) (٥) أو رَدَدْته وما هو في مَعْناه ، والضَّروريُّ هَلاكُ المَعْقودِ عليه قبلَ القبضِ . وَأَمَّا شَرائطُ جوازِ الفسخ فمنها سُقوطُ الخيارِ ؛ لأنّ البيعَ يَلْزَمُ بسُقوطِ الخيارِ فيخرجُ عن احتِمالِ الفسخِ .

وَمُنها: عِلْمُ صاحبِه بالفسخِ بلا خلافٍ بين أصحابِنا سَواءٌ كان بعدَ القَضاءِ أو قبلَه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تمنع».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تلك الزيادة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ينفسخ».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يرده».(٥) في المخطوط: «فسخت أو نقضت».

بخلافِ خيارِ الشّرطِ والرُّؤيةِ، وهَلْ يُشترَطُ له القَضاءُ أو الرِّضا؟ إنْ كان قبلَ القبضِ لا يُشترَطُ [له] (١) قَضاءُ القاضي ولا رِضا البائعِ، وإنْ كان بعدَ القبضِ يُشترَطُ له القَضاءُ أو الرُّضا، وقد ذَكَرْنا الفرْقَ فيما تَقَدَّمَ.

وَمنها؛ أَنْ لا يَتَضَمَّنَ الفسخُ تفريقَ الصَّفْقةِ على البائعِ قبلَ التّمامِ فإنْ تَضَمَّنَ لا يجوزُ إلا أنْ يَرْضَى به البائعُ ؛ لأنّ تفريقَ الصّفْقةِ على البائعِ قبلَ التّمامِ إضْرارٌ به على ما نَذْكُو (٢)، والضَّرَرُ واجبُ الدَّفْعِ ما أمكنَ إلاّ أنْ يَرْضَى به البائعُ ؛ لأنّ الضَّرَرَ المَرْضيَّ به من جِهةِ المُتَضرِّرِ لا يجبُ دَفْعُه .

وَعلى هذا يُخَرِّج ما إذا وجَدَ المُشتري المَبيعَ مَعيبًا فأرادَ رَدَّ بعضِه دونَ بعض قبلَ القبضِ، وجُمْلةُ الكَلامِ فيه أنّ المَبيعَ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ شيئًا واحدًا حَقيقةً وتَقُديرًا ؛ كالعبدِ والقوْبِ والدّارِ والكَرْمِ والمَكيلِ والموزونِ والمَعْدودِ المُتقارِبِ في وِعاءِ واحدٍ أو صُبْرةٍ واحدةٍ وإمّا أنْ يكونَ أشياءَ مُتَعَدِّدةً كالعبدَيْنِ والثَّوْبَيْنِ والدّابَّتَيْنِ والمَكيلِ والموزونِ والمَعْدودِ في وِعاءَيْنِ أو صُبْرتَيْنِ وكُلِّ شيئَيْنِ يُنْتَفَعُ بأحدِهما فيما وُضِعَ [له] (٣) بدونِ الآخرِ.

وَإِمّا أَنْ يَكُونَ شَيْتَيْنِ حَقيقةً وشيئًا واحدًا تَقْديرًا كَالْخُفَيْنِ والنَّعْلينِ والمُكَعَّبَيْنِ ومِصْراعَيِ البابِ وكُلُّ شيئين (ئ) لا يُنْتَفَعُ بأحدِهما فيما وُضِعَ له بدونِ الآخَوِ فلا يخلو إمّا أَنْ يكونَ المُشتري قَبَضَ كُلَّ المَبيعِ وإمّا أَنْ لم يَقْبِضْ شيئًا منه وإمّا أَنْ قَبَضَ البعض دونَ المُشتري قبَضَ كُلَّ المَبيعِ لا يخلو إمّا أَنْ يكونَ عَيْبًا أو استحقاقًا: أمّا العَيْبُ فإنْ وجَدَه البعضِ المَبيعِ قبلَ القبضِ لِشيءٍ منه فالمُشتري بالخيارِ إِنْ شاء رَضيَ بالكُلِّ ولَزِمَه جميعُ الثّمنِ وإنْ شاء رَدَّ الكُلِّ، وليس له أَنْ يَرُدَّ المَعيبَ خاصّةً بحِصَّتِه من الثّمنِ، سَواءً كان المَبيعُ شيئًا واحدًا أو أشياء ؟ لأنّ الصّفْقة لا تَمامَ لها قبلَ القبضِ وتفريقُ الصّفْقة قبلَ تَمامِها بإطِلٌ.

والدَّليلُ على أنَّ الصَّفْقةَ لا تَتِمُّ قبلَ القبضِ أنَّ الموجودَ قبلَ القبضِ أصلُ العقدِ والمِلْكِ لا صِفةَ التَّأكيدِ (٥)، ألا تَرَى أنّه يُحْتَمَلُ الانفِساخُ بهَلاكِ المَعْقودِ عليه وهو أنَّه عَدَمُ التَّأكيدِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يذكر».
 (٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «شيء».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «التأكد».

وإذا قَبَضَ وقَعَ الأمرُ عن الانفِساخِ بالهَلاكِ فكان حُصولُ التّأكيدِ (١) بالقبضِ، والتّأكيدُ إِثْباتٌ من وجه أو له شُبْهةُ الإثْباتِ، وكذا مِلْكُ التّصَرُّفِ يَقِفُ على القبضِ فيَدُلُّ على نُقْصانِ المِلْكِ قبلَ القبضِ، ونُقْصانُ المِلْكِ دَليلُ نُقْصانِ العقدِ.

وَكذا المُشترَى إذا وجَدَ بالمَبيعِ عَيْبًا يَنْفَسِخُ البيعُ بنفسِ الرَّدِّ من غيرِ الحاجةِ إلى قضاءِ القاضي ولا إلى التراضي.

ولو كانت الصّفْقةُ تامّةٌ قبلَ القبضِ لَما احتَمَلَ الانفِساخَ بنفسِ الرَّدِّ كما بعدَ القبضِ فَيَثْبُتُ (٢) بهذه الدَّلائلِ أنَّ الصّفْقةَ ليستْ بتامّةٍ قبلَ القبضِ .

والدَّليلُ على أنّه لا يجوزُ تفريقُ الصّفْقةِ على البائعِ قبلَ تَمامِها أنّ (التّفْريقَ إِضْرارٌ) (٣) بالبائع، والضَّررُ واجبُ الدَّفْعِ ما أمكنَ، وبيانُ الضَّررِ أنّ المَبيعَ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ شيئًا واحدًا تَقْديرًا] (٤)، والتّفْريقُ تَضَمَّنَ الشَّرِكةُ والشَّرِكةُ في الأعيانِ عَيْبٌ فكان التّفْريقُ عَيْبًا (٦) وأنّه عَيْبٌ زائدٌ لم يَكُنْ عندَ البائعِ فيتَضرَّرُ به البائعُ . وإنْ كان المَبيعُ أشياءَ فالتّفْريقُ عَيْبًا (٦) وأنّه عَيْبٌ زائدٌ لم يَكُنْ عندَ البائعِ في الجيّدِ بثَمَنِ الرَّديءِ وإنْ كان المَبيعُ أشياءَ فالتّفْريقُ يَتَضَمَّنُ صُرَرًا آخَرَ وهو لُزومُ البيعِ في الجيّدِ بثَمَنِ الرَّديءِ والجمْع بينهما في الصّفْقةِ من عادةِ التَّجّارِ تَرُويجًا للرَّديءِ بواسطةِ الجيّدِ فمنَ الجائزِ [٣/ ١٥٣ أ] أنْ يَرَى (٧) المُشتري العَيْبَ بالرَّديء فيرُدَّه فيلُوم والمَعْ في الجيّدِ فمنَ الجائزِ المُستري العَيْبَ بالرَّديءِ فيتَضرَّرُ به البائعُ فدَلَّ أنّ في التّفْريقِ صَرَرًا فيجبُ دَفْعُه فيلُزَمَ البيعُ في الجيّدِ بقَمْنِ الرَّديءِ فيتَضرَّرُ به البائعُ فدَلَّ أنّ في التّفريقِ صَرَرًا فيجبُ دَفْعُه ما أمكنَ ولِهذَا لم يجُزِ التّفريقُ في القَبولِ بأنْ أضافَ [الإيجابَ] (٨) إلى جُمْلةِ فقَبِلَ ما أمكنَ ولِهذَا لم يجُزِ التقْريقُ في القَبولِ بأنْ أضافَ [الإيجابَ] (٨) إلى جُمْلةٍ فقَبِلَ عَيْر إضافةِ الإيجابِ إليه؛ لأنّه ما أوجَبَ البيعَ إلاّ في الجُمْلةِ فلا يَصِحُ القَبولُ إلاّ في الجُمْلةِ في المُعْر ولَ مِلْكُهُ من غيرٍ إذاليَّه فيتَصَرَّرَ به.

على أنّ تَمامَ الصّفْقةِ لَمّا تَعَلَّقَ بالقبضِ كان القبضُ في معنى القَبولِ من وجهِ فكان رَدُّ البعضِ وقبضُ البعضِ تفريقًا في القَبولِ ومن وجهِ فلا يَمْلِكُ إلاّ أنْ يَرْضَى البائعُ برَدِّ المَعيبِ عليه فيَأْخُذَه ويَدْفَعَ حِصَّتَه من الثّمَنِ فيجوزَ ويَأْخُذَ المُشتري الباقيَ بحِصَّتِه من

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «التأكد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «في القبض ضررًا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فالتفريق».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «يجد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فثبتت».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «تعييبًا».

<sup>(</sup>٨) ليست في المخطوط.

الثَّمَنِ؛ لأنَّ امتِناعَ الرَّدِّ كان لِدَفْعِ الضَّرَرِ عنه نَظَرًا له فإذا رَضيَ به فلم يَنْظُرْ لِنفسِه.

وإنْ كان المُشتري قَبَضَ بعضَ المَبيعِ دونَ البعضِ فوَجَدَ ببعضِه عَيْبًا فكذلك لا يَمْلِكُ رَدَّ المَعيبِ خاصّةً بحِصَّتِه من الثّمَنِ سَواءٌ كان المَبيعُ شيئًا واحدًا أو أشياءَ، وسَواءٌ وجَدَ العَيْبَ بغيرِ المقبوضِ أو بالمقبوضِ في ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأنّ الصّفْقةَ لا تَتِمَّ إلاّ بقبضِ جميعِ المَعْقودِ عليه فكان رَدُّ البعضِ دونَ البعضِ تفريقَ الصّفْقةِ قبلَ التّمامِ وأنّه باطِلٌ.

وَرويَ عن أبي يوسفَ أنّه إذا (١) وجَدَ العَيْبَ بغيرِ المقبوضِ فكذلك فأمّا إذا وجَدَ بالمقبوضِ فلَه أنْ يَرُدَّه خاصّةً بحِصَّتِه من الثّمَنِ، فهو نَظَرَ إلى المعيبِ منهما أيّهما كان واعتبَرَ الآخَرَ به فإنْ كان المعيبُ غيرَ المقبوضِ اعْتُبِرَ [الآخَرُ غيرَ مقبوضِ فكأنّهما لم يَقْبِضا جميعًا، وإنْ كان المعيبُ مقبوضًا اعْتُبِرَ الآخَرُ ] (٢) مقبوضًا فكأنّه قبضهما جميعًا لكِنّ هذا الاعتبارَ ليس بسديد؛ لأنّه في حَدِّ التّعارُضِ إذْ ليس اعتبارُ غيرِ المعيبِ بالمعيبِ المَعيبِ بغيرِ المَعيبِ في القبضِ بل هذا أولى؛ لأنّ في القبضِ وعَدَمِه أولى من اعتبارِ المَعيبِ بغيرِ المَعيبِ في القبضِ بل هذا أولى؛ لأنّ الأصلَ عَدَمُ القبضِ، والعملُ بالأصلِ عندَ التّعارُضِ أولى.

هذا إذا كان المُشتري لم يَقْبِضْ شيئًا من المَبيعِ أو قَبَضَ البعضَ دونَ البعضِ. فَإِنْ كان قَبَضَ الكُلَّ ثم وجَدَ به عَيْبًا فإنْ كان المَبيعُ شيئًا واحدًا حقيقةً وتقديرًا فكذلك الجوابُ أنّ المُشتريَ إِنْ شاء رَضيَ بالكُلِّ بكُلِّ الثّمَنِ وإنْ شاء رَدَّ الكُلَّ واستَرَدَّ جميعَ الثّمَنِ، وليس له أَنْ يَرُدَّ قدرَ المَعيبِ خاصّةً بحِطَّتِه من الثّمَنِ لِما ذَكَرْنا أنّ فيه إلْزامَ عَيْبِ الشَّرِكةِ وأتها عَيْبٌ حادِثُ مانِعٌ من الرَّدِ.

وَإِنْ كَانَ أَسْبَاءَ حَقَيقةً ؛ شَيْنًا واحدًا تَقْدِيرًا - فَكَذَلْك ؛ لأنّ إِفْرادَ أَحِدِهما بِالرَّدِّ إِضْرارٌ بِالبَاتِعِ إِذْ لا يُمْكِنُ الانتِفاعُ بأحدِهما فيما وُضِعَ له بدونِ الآخَرِ فكانا فيما وُضِعا له من المَنْفَعةِ كشيءٍ واحدٍ فكان المَبيعُ شيئًا واحدًا من حيث المعنى فبالرَّدِّ تَثْبُتُ الشَّرِكةُ من حيث المعنى، والشَّرِكةُ في الأعيانِ عَيْبٌ وإذا كان لا يُمْكِنُ الانتِفاعُ بأحدِهما بدونِ صاحبِه فيما وُضِعَ له كان التّفريقُ تعييبا (٣) فيعودُ المَبيعُ إلى البائع بعَيْبِ زائدٍ حادِثٍ لم صاحبِه فيما وُضِعَ له كان التّفريقُ تعييبا (٣) فيعودُ المَبيعُ إلى البائع بعَيْبِ زائدٍ حادِثٍ لم يَكُنْ عندَه، وإنْ كان أشياءَ حقيقةً وتَقْديرًا فليس له أَنْ يَرُدَّ الكُلَّ إلاَّ عندَ التراضي وله أَنْ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

يَرُدَّ المَعيبَ خاصَةً بحِصَّتِه من الثَّمَنِ عندَ أصحابِنا الثَّلاثةِ (١)، وعندَ زُفَرَ والشَّافعيِّ رحمهما الله ليس له ذلك بل يَرُدُّهما أو يُمْسِكُهما (٢).

وجه قولِهما أنّ في التّفْريقِ بينهما في الرّدِّ إضْرارًا بالبائعِ لِما ذَكَرْنا أنّ ضَمَّ الرَّديءِ إلى الجيِّدِ في البيعِ من عادةِ التُّجّارِ ليُرَوِّجَ الرَّديءَ بواسطةِ الجيِّدِ، وقد يكونُ العَيْبُ بالرَّديءِ في البيعِ من عادةِ التُّجّارِ ليُروِّجَ الرَّديءِ، وهذا إضْرارٌ (٣) بالبائعِ ولِهذا امتنَعَ في الجيِّدِ بثَمَنِ الرَّديءِ، وهذا إضْرارٌ (٣) بالبائعِ ولِهذا امتنَعَ الرَّدُ قبلَ القبضِ فكذا هذا.

ولنا أنّ ما ثَبَتَ له حَقُّ الرَّدِّ وُجِدَ في أحدِهما فكان له أنْ يَرُدَّ أحدَهما؛ وهذا لأنّ حَقَّ الرَّدِّ إِنّما يَثْبُتُ (٤) لِفَواتِ السَّلامةِ المشروطةِ في العقدِ دَلالةً؛ والثَّابِتةِ مُقْتَضَى العقدِ على ما بَيَّنا، والسَّلامةُ فاتَتْ في أحدِهما فكان له رَدُّه خاصةً فلو امتَنَعَ الرَّدُّ إِنّما يَمْتَنِعُ لِتَضَمَّنِه تفريقَ الصَّفْقةِ، وتفريقُ الصَّفْقةِ باطِلٌ قبلَ التّمامِ لا بعدَه والصَّفْقةُ قد تَمَّتْ بقبضِهما فزالَ المانِعُ.

وامّا هوئهما؛ يَتَضرَّرُ البائعُ برَدِّ الرَّديءِ خاصّةً، فنَعَمْ لَكِنَّ هذا ضرَرٌ مَرْضيَّ به من جِهَتِه ؛ لأنّ إقدامَه على بيع المَعيبِ وتَذْليسِ العَيْبِ مع عِلْمِه أَنّ الظّاهرَ من حالِ المُشتري أنّه لا يَرْضَى بالعَيْبِ - دَلالةُ الرِّضا بالرَّدِّ، بخلافِ ما قبلَ [٣/ ١٥٣ ب] القبضِ؛ لأنّه لا تَمامَ للعقدِ قبلَ القبضِ فلا يكونُ قبلَ القبضِ دَلالةَ الرِّضا بالرَّدِّ فكان الرَّدُ ضررًا غيرَ مَرْضيُّ به فيجبُ دَفْعُه وهذا بخلافِ خيارِ الشّرطِ وخيارِ الرُّويةِ أَنّ المُشتريَ لا يَمْلِكُ رَدَّ البعضِ دونَ البعضِ دونَ البعضِ دونَ البعضِ وسَواةٌ [كان] (٥) قَبضَ الكُلَّ أو لم يَقْبِضُ شيئًا أو قَبضَ البعض دونَ البعضِ، وسَواةٌ كان المَعْقودُ عليه شيئًا واحدًا أو أشياءً؛ لأنّ خيارَ الشّرطِ والرُّويةِ يَمْنَعُ تَمامَ الصّفْقةِ بدَليلِ أنّه (يَرُدُّهُ بغيرِ) (٢) قضاءٍ ولا رِضًا، سَواءٌ كان قبلَ القبضِ أو بعدَه.

ولو تَمَّتِ الصَّفْقةُ لَما احْتُمِلَ الرَّدُّ إلا بقضاءِ القاضي أو التراضي دَلَّ أَنَّ هذا الخيارَ يَمْنَعُ تَمامَ الصَّفْقةِ، ولا يجوزُ تفريقُ الصَّفْقةِ قبلَ التَّمامِ، وههنا بخلافِه ولو قال المُشتري: أنا

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٧٧).

 <sup>(</sup>٢) ومذهب الشافعية: إن وجد بالمبيع عيبًا وحدث عنده عيب لم يجز له الرد إلا برضى البائع. انظر: رحمة الأمة (ص ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ضور».
(٤) في المخطوط: «ثبت».

 <sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.
 (٦) في المخطوط: «يرد من غير».

أُمْسِكُ المَعيبَ وآخُذُ النُّقْصانَ ليس له ذلك؛ لأنَّ قوله: أُمْسِكُ المَعيبَ - دَلالةُ الرِّضا بالمَعيبِ وأنّه يَمْنَعُ الرُّجوعَ بالنُّقْصانِ.

وَكذلك لو كان المَبيعُ أشياءَ فوَجَدَ بالكُلِّ عَيْبًا فأرادَ رَدَّ البعضِ دونَ البعضِ أنّ المَرْدودَ إنْ كان مِمّا لو كان العَيْبُ به وحْدَه لكان له رَدُّه وحْدَه كالعبدَيْنِ والقَّوْبَيْنِ - فلَه ذلك؛ لأنّه إذا أمسَكَ البعضَ فقد رَضيَ بعَيْنِه فبَطَل حَقُّ الرَّدِّ فيه؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّ صِفةَ السَّلامةِ لم تكُنْ مشروطة ولا مُسْتَحَقّة بالعقدِ فيه فصارَ كأنّه كان صَحيحًا في الأصلِ ووَجَدَ بالآخرِ عَيْبًا فيرُدُه وإنْ كان المَرْدودُ مِمّا لو كان العَيْبُ به وحْدَه لكان لا يَرُدُه كالخُقَيْنِ والنّعْلينِ ونحوِهما ليس له ذلك لِما ذَكَرْنا أنّ التَفْريقَ بينهما تَعْييبٌ.

وَلو اشترى عبدَيْنِ فَوَجَدَ بأحدِهما عَيْبًا قبلَ القبضِ فَقَبَضَ المَعيبَ - وهو عالِمٌ بالعَيْبِ - لم يَكُنْ له أَنْ يَرُدَّ وسَقَطَ خيارُه ولَزِمَه العبدانِ؛ لأنَّ قبضَ المَعيبِ مَع العِلْمِ بالعَيْبِ دَليلُ الرِّضا وللقبضِ شَبَهٌ بالعقدِ فكان الرِّضا به عندَ القبضِ كالرِّضا به عندَ العقدِ.

ولو رَضيَ به عندَ العقدِ يَسْقُطُ خيارُه فلَزِماه (١) جميعًا، كذا هذا ولو قَبَضَ الصّحيحَ منهما، ولو كانا مَعيبَيْنِ فقَبَضَ أحدَهما لم يَسْقُطْ خيارُه؛ لأنّه قَبَضَ بعضَ المَعْقودِ عليه، والصّفْقةُ لا تَتِمُّ بقبضِ الكُلِّ فلو لَزِمَه العقدُ في الصّفْقةُ لا تَتِمُّ بقبضِ الكُلِّ فلو لَزِمَه العقدُ في المقبوضِ دونَ الآخرِ لَتَفَرَّقَتِ الصّفْقةُ على البائعِ قبلَ التّمامِ، وتفريقُ الصّفْقةِ قبلَ التّمامِ باطِلٌ ولا يُمْكِنُ إسقاطُ حَقِّه عن غيرِ المقبوضِ؛ لأنّه لم يَرْضَ به فبَقيَ له الخيارُ على ما كان، واللّهُ – عز وجل – أعلمُ.

وأمّا الاستحقاقُ فإنِ استَحَقَّ بعضَ المَعْقودِ عليه قبلَ القبضِ ولم يجُزِ (٢) المُسْتَحَقُّ بَطَلَ العقدُ في القدرِ المُسْتَحَقِّ ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّ ذلك القدرَ لم يَكُنْ مِلْكَ البائع ، ولم توجَدِ الإجازةُ من المالِكِ فبَطَلَ ، وللمُشتري الخيارُ في الباقي إنْ شاء رَضيَ به بحِصَّتِه من الثّمَنِ وإنْ شاء رَدَّه سَواءٌ كان استحقاقُ ما استَحَقَّه يوجِبُ العَيْبَ في الباقي أو لا يوجِبُ ؛ لأنّه إذا لم يَرْضَ المُسْتَجِقُّ فقَدَ تَفَرَّقَتِ الصَّفْقةُ على المُشتري قبلَ التّمامِ فصارَ (٣) كعَيْبٍ ظَهَرَ بالسِّلْعةِ قبلَ القبضِ وذلك يوجِبُ الخيارَ فكذا هذا .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (ولزمه).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (يجوز). (٣) في المخطوط: (فكان).

إِنْ كَانَ الاستحقاقُ بعدَ قبضِ البعضِ دونَ البعضِ فكذلك الجوابُ سَواءٌ ورَدَ الاستحقاقُ على المقبوضِ وعلى غيرِ المقبوضِ. فإنْ (١) كان قَبَضَ الكُلَّ ثم استَحَقَّ بعضَه بَطَلَ البيعُ في القدرِ (٢) المُسْتَحَقِّ لِما قُلْنا.

ثم يَنْظُرُ إِنْ كَانَ استحقاقُ مَا استَحَقَّ يُوجِبُ العَيْبَ فِي الباقي بأَنْ كَانَ المَعْقُودُ عليه شيئًا واحدًا حَقيقة وتَقْديرًا كَالدَّارِ والكَرْمِ والأرضِ والعبدِ ونحوِها - فالمُشتري بالخيارِ في الباقي إِنْ شاء رَضيَ به بحِصَّتِه من الثَّمَنِ وإِنْ شاء رَدَّ؛ لأنّ الشَّرِكةَ في الأعيانِ عَيْبٌ.

وَكذَلَكُ إِنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عليه شيئَيْنِ من حيث الصّورة شيئًا واحدًا من حيث المعنى فاستَحَقَّ أحدَهما فلَه الخيارُ في الباقي وإنْ كان استحقاقُ ما استَحَقَّ لا يوجِبُ العَيْبَ في الباقي بأنْ كان المَعْقُودُ عليه شيئَيْنِ صورةً ومَعْنَى كالعبدَيْنِ فاستَحَقَّ أحدَهما أو كان صُبْرةَ حِنْطةٍ أو جُمْلةً وزنيٍّ فاستَحَقَّ بعضَه فإنّه يَلْزَمُ المُشتري الباقي بحِصَّتِه من القَمَنِ ؛ لأنّه لا ضررَ في تَبْعيضِه فلم (٣) يَكُنْ له خيارُ الرَّدِّ، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وأمّا بيانُ ما يَمْنَعُ الرُّجوعَ بنُقْصانِ العَيْبِ وما لا يَمْنَعُ. فالكَلامُ في حَقِّ الرُّجوعِ بالنُّقْصانِ في موضِعَيْنِ:

احدهما: في بيانِ شَرائطِ ثُبوتِ [٣/ ١٥٤ أ] حَقِّ الرُّجوعِ.

الثاني: في بيانِ ما يَبْطُلُ به هذا الحقُّ بعدَ ثُبوتِه وما لا يَبْطُلُ.

أمّا الشَّرائطُ فمنها امتِناعُ الرَّدِّ وتَعَذَّرُه فلا يَثْبُتُ مع إمكانِ الرَّدِّ حتى لو وجَدَ به عَيْبًا ثم أرادَ المُشتري أَنْ يُمْسِكَ المَبيعَ مع إمكانِ رَدِّه على البائع ويرجعَ بالنُّقْصانِ ليس له ذلك ؛ لأنّ حَقَّ الرُّجوعِ بالنُّقْصانِ كالخُلْفِ عن الرَّدِّ، والقُدْرةُ (٤) على الأصلِ تمنَعُ المَصيرَ إلى الخُلْفِ (٥) ولأنّ إمساكَ المَبيع المَعيبِ مع عِلْمِه [بالعيب] (٦) دَلالةُ الرِّضا بالعَيْبِ، والرُّضا بالعَيْبِ يَمْنَعُ الرُّجوعَ بالنَّقْصانِ كما يَمْنَعُ الرَّدَ.

ومنها: أَنْ يكونَ امتِناعُ الرَّدِّ لا من قِبَلِ المُشتري فإنْ كان من قِبَلِه لا يرجعُ بالنُّقْصانِ ؟ لأنّه يَصيرُ حابِسًا المَبيعَ بفعلِه مُمْسِكًا عن الرَّدِّ، وهذا يوجِبُ بُطْلانَ الحقِّ أصلاً ورَأْسًا.

(٢) في المخطوط: «قدر».

(٤) في المخطوط: «والمقدرة».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإن».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «لم».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الحلف».

وَعلى هذا يُخَرّج ما إذا هَلك المَبيعُ أو انتَقَصَ بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ المُشتري ثم عَلِمَ أنّه يرجعُ بالنُّقْصانِ؛ لأنّ امتِناعَ الرَّدِّ في الهَلاكِ لِضرورةِ فواتِ المَحَلِّ، وفي النُّقْصانِ لأمرٍ يرجعُ إلى البائع وهو دَفْعُ ضرَرٍ زائدٍ يَلْحَقُه بالرَّدِّ.

ألا تَرَى أنّ للبائعِ أنْ يقولَ: أنا أقبَلُه مع النُّقْصانِ فأَدْفَعُ إليك جميعَ الثَّمَنِ؟ وإذا كان امتِناعُ الرَّدِّ لأمرٍ يرجعُ إليه وهو لُزومُ الضَّرَرِ إيّاه بالرَّدِّ فإذا دَفَعَ الضَّرَر عنه بامتِناعِ الرَّدِّ لا بُدَّ من دَفْعِ الضَّرَرِ عن المُشتري بالرُّجوعِ بالنُّقْصانِ، وسَواءٌ كان النُّقْصانُ يرجعُ إلى الذَّاتِ بفَواتِ جُزْءِ من العَيْنِ أو لا يرجعُ إليه كما إذا كان المَبيعُ جاريةً ثَيِّبًا فوَطِئَها المُشتري أو بَنَ الرَّدُ المَتنعَ لا من قِبَلِ المُشتري بل من قِبَلِ البائع.

ألا تَرَى أَنّ له أَنْ يُقَبِّلَها موطوءةً؟. ولو كان لها زَوْجٌ عندَ البائعِ فوَطِئَها زَوْجُها في يَدِ المُشتري فإنْ كان زَوْجُها قد وطِئَها في يَدِ البائعِ لم يرجعْ بالنُّقْصانِ؛ لأنّ هذا الوطْءَ لا يَمْنَعُ الرَّدِ يَمْنَعُ الرَّجوعَ بالنُّقْصانِ وإنْ كان لم يَطَأها عندَ البائعِ فوَطِئَها عندَ المُشتري فإنْ كانت بكْرًا يرجعْ بالنُّقْصانِ؛ لأنّ وطْءَ البِكْرِ يَمْنَعُ الرَّدَّ بالعَيْبِ؛ لأنّه يوجِبُ نُقْصانَ العَيْنِ بإزالةِ العُذْرةِ، والامتِناعُ ههنا ليس لِمَعْنَى من قِبَلِ المُشتري بل من قِبَلِ البائعِ فلا يُمْنَعُ الرَّجوعُ بالنُّقْصانِ وإنْ (كانت ثَيِّبًا) (١) لم يَذْكُرْ في الأصلِ أنّه يَمْنَعُ الرَّدَّ أَم لا؟ وقيلَ لا يَمْنَعُ فلا يرجعُ بالنُّقْصانِ مع إمكانِ الرَّدِ.

وَكذا لو كان المَبيعُ قائمًا حَقيقةً هالِكًا تَقْديرًا بأنْ أُعْطيَ له حُكْمُ الهَلاكِ كما إذا كان المَبيعُ ثوبًا فقَطَعَه وخاطَه، أو حِنْطةً فطَحَنَها، أو دَقيقًا فخَبَزَه، أو لَحْمًا فشَواه فإنّه يرجعُ بالنُّقْصانِ؛ لأنّ امتِناعَ الرَّدِّ في هذه المَواضِعِ من قِبَلِ البائع.

ولو حَدَثَ في المَبيعِ أو بسببِه زيادةٌ مانِعةٌ من الرَّدِّ كَالُولَدِ والثَّمَرةِ واللَّبَنِ والأرشِ والعُقْرِ يرجعُ بالنُّقْصانِ؛ لأنّ امتِناعَ الرَّدِّ ههنا لا من قِبَلِ المُشتري بل من قِبَلِ الشَّرعِ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أنّه لو رَدَّ الأصلَ بدونِ الزّيادةِ لَبَقيَتِ الزّيادةُ مَبيعًا مقصودًا بلا ثَمَنٍ، وهذا تفسيرُ الرِّبا في مُتَعارَفِ الشِّرعِ. وَحُرْمةُ الرِّبا تَثْبُتُ حَقًّا لِلشَّرْعِ ولِهذا لو تَراضَيا على الرَّدِ لا يُقْضَى بالرَّدِ؛ لأنّ الحُرْمةَ الثّابِتةَ حَقًّا لِلشَّرْعِ لا تسقُطُ برِضا العبدِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «كان شيئا».

وَإِذَا كَانَ امْتِنَاعُ الرَّدِّ لِمَعْنَى يَرْجَعُ إلى الشَّرِعِ لا إلى المُشتري بَقيَ حَقُّ المُشتري في وصف السَّلامةِ (واجبَ الرَّعايةِ) (١) فكان له أنْ يَرْجَعَ بالنُّقْصانِ جَبْرًا لِحَقَّه ولو كانت (٢) الزّيادةُ المانِعةُ سَمْنَا أو عَسَلاً لَتَّه بسَويقٍ أو عُصْفُرًا أو زَعْفَرانَا صَبَغَ به القَوْبَ أو بناءً على الأرضِ يرجعُ بالنُّقْصانِ ؛ لأنّ التّعَذُّرَ ليس من قِبَلِ المُشتري ولا من قِبَلِ البائعِ بل من قِبَلِ الشَّرع.

ألا تَرَى أنّه ليس للبائع أنْ يقولَ أنا آخُذُه كذلك؟ وتَعَذَّرُ الرَّدِّ لِحَقِّ (٣) الشَّرعِ لا يَمْنَعُ الرُّجوعَ بالنُّقْصانِ لِما ذَكَرْنا. وَلو باعه المُشتري أو وهَبَه ثم عَلِمَ بالعَيْبِ لَم يرجعُ بالنُّقْصانِ؛ لأنّ امتِناعَ الرَّدِّ ههنا من قِبَلِ المُشتري؛ لأنّه بالبيعِ صارَ مُمْسِكًا (١) عن الرَّدُ؛ لأنّ المُشتريَ قامَ (٥) مَقامَه فصارَ مُبْطِلًا لِلرَّدُ الذي هو الحقُّ فلا يرجعُ بشيءٍ.

وَكذلك لو كاتبَه؛ لأنّها توجِبُ صَيْرورة العبدِ حُرًّا يَدًا فصارَ بالكِتابةِ مُمْسِكًا عن الرَّدِّ فأشبَهَ البيعَ وكذلك لو أعتَقَه على مالٍ ثم وجَدَ به عَيْبًا؛ لأنّ الإعتاقَ على مالٍ في حَقً المُعْتِقِ في معنى البيعِ [٣/ ١٥٤ ب] لأنّه أخذ العِوَضَ بمُقابَلَتِه، والبيعُ يَمْنَعُ الرُّجوعَ بالنُّقْصانِ، كذا هذا.

وَرويَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنّه لا يَمْنَعُ ولو أعتَقَه على غيرِ مالٍ ثم وجَدَ به عَيْبًا فالقياسُ أنْ لا يرجعَ، وهو قولُ الشّافعيِّ رحمه الله وفي الاستحسانِ يرجعُ.

وجه القياس أنّ الرَّدَّ امتَنَعَ بفعلِه وهو الإعتاقُ فأشبَهَ البيعَ أو الكِتابةَ وجه الاستحسانِ أنّ تعَذُّرَ الرَّدِّ ههنا ليس من قِبَلِ المُشتري لأنّ الإعتاق ليس بإزالةِ المِلْكِ بل المِلْكُ يَنْتَهي بالإعتاقِ (٦)؛ وهذا لأنّ الأصلَ في الآدميِّ عَدَمُ المِلْكِ والماليّةِ إذِ الأصلُ فيه أنْ يكونَ حُرًّا؛ لأنّ النّاسَ كُلَّهم أولادُ آدَمَ وحَوّاءَ عليهما الصلاة والسلام، والمُتَوَلِّدُ من الحُرَّيْنِ يكونُ حُرًّا إلاّ أنّ الشّرعَ ضرَبَ المِلْكَ والماليّةَ عليه بعارضِ الكُفْرِ مُؤَقِّتًا إلى غايةِ الإعتاقِ، والمُؤقَّتُ إلى غايةٍ ينتَهي عندَ وُجودِ الغايةِ فيَنْتَهي المِلْكُ والماليّةُ عندَ الإعتاقِ فصارَ كما لو انتَهَى بالموت، وبِه تَبَيَّنَ أنّ الإعتاقَ ليس بحَبْسِ بخلافِ البيع؛ لأنّه لَمّا أخذ العِوضَ لو انتَهَى بالموت، وبِه تَبَيَّنَ أنّ الإعتاقَ ليس بحَبْسِ بخلافِ البيع؛ لأنّه لَمّا أخذ العِوضَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «واجبًا لرعاية».

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «كان».(٤) في المخطوط: «متمسكًا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بحق».(٥) في المخطوط: «قائم».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «عند الإعتاق».

فقد أقامَ المُشتري مَقامَ نفسِه فكَأنّه استَبَقاه على مِلْكِه فصارَ حابِسًا إيّاه بفعلِه مُمْسِكًا عن الرّدِّ فلم يرجع بالنّقصانِ.

وكذلك لو دَبَّرَه أو استَوْلَدَه ثم وجَدَ به عَيْبًا يرجعُ بالنُّقْصانِ؛ لأنَّ الرَّدَّ لم يَمْتَنِعْ من قِبَلِ المُشتري بل من قِبَلِ الشَّرعِ ولو قَتَلَه المُشتري لم يرجعْ بالنُّقْصانِ في ظاهرِ الرِّوايةِ.

وَرويَ عن أبي يوسفَ أُنّه يرجعُ <sup>(١)</sup>؛ لأنّ المقتولَ مَيّتٌ بأجَلِه فتَنْتَهي حياتُه عندَ القَتْلِ كما تَنْتَهي عندَ الموتِ، فصارَ كما لو مات حَتْفَ أنْفِه، وهناك يرجعُ بالنُّقْصانِ كذا ههنا.

وجه ظاهر الرِّوايةِ أنَّ فواتَ الحياةِ إنْ لم يَكُنْ أثَرُ فعلِ القاتِلِ حَقيقةً فهو أثَرُ فعلِه عادةً فجُعِلَ في حَقِّ القاتِلِ كَانَه تفويتُ الحياةِ حَقيقةً وإزالتُها وإنْ كان انتِهاءً حَقيقةً كالإعتاقِ على مالٍ أنّه أُلْحِقَ بالبيعِ في حَقِّ المُعْتِقِ وإنْ لم يَكُنْ كذلك في حَقِّ العبدِ فصارَ حابِسًا للعبدِ بصُنْعِه مُمْسِكًا.

وَلو كان المَبيعُ طَعامًا فأكلَه المُشتري أو ثوبًا فلَيِسَه حتى تَخَرَّقَ لم يرجعُ بالنُّقْصانِ في قولِ أبي حنيفة رحمه الله، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ يرجعُ.

وجه هويهما: أنّ أكلَ الطَّعام ولُبْسَ الثَّوْبِ استِعْمالُ الشَّيءِ فيما وُضِعَ له وأنّه انتِفاعٌ لا إثلافٌ، بخلافِ القَتْلِ فإنّه إزالةُ الحياةِ في حَقِّ القاتِلِ فكان حَبْسًا وإمساكًا.

وَجْه قولِ أَبِي حنيفة - رحمه الله - أنّ المُشتريّ بأكلِ الطَّعامِ ولُبْسِ الثَّوْبِ أَخْرَجَهما عن مِلْكِه حَقيقة إِذِ المِلْكُ فيهما ثَبَتَ (٢) مُطْلَقًا لا مُؤَقَّتًا بخلافِ العبدِ فأشبَهَ القَتْلَ ولو اسْتُهْلِكَ الطَّعامُ أو الثَّوْبُ بسببٍ آخَرَ وراءَ الأكلِ واللَّبْسِ ثم وجَدَ به عَيْبًا لم يرجعُ بالنُّقْصانِ بلا خلافٍ؛ لأنّ استِهْلاكَهما في غيرِ ذلك الوجه إبطالٌ مَحْضٌ فيُشْبِه القَتْلَ.

ولو أكَلَ بعضَ الطَّعامِ ثم وجَدَ به عَيْبًا ليس له أَنْ يَرُدَّ الباقي ولا أَنْ يرجعَ بالتُقْصانِ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله؛ لأنَّ الطَّعامَ كُلَّه شيءٌ واحدٌ بمنزِلةِ العبدِ، وقد امتَنَعَ رَدُّ بعضِه بمَعْنَى من قِبَلِ المُشتري فَيَبْطُلُ حَقُّه أصلاً في الرَّدِ والرُّجوعِ، كما لو باع بعضَ الطَّعامِ دونَ بعضٍ.

ورُوِيَ عن ابي يوسفَ انه قال: يَرُدُّ الباقي ويرجعُ بأرشِ الكُلِّ المَأْكُولِ والباقي إلاَّ إذا رَضيَ البائعُ أَنْ يَأْخُذَ الباقي بحِصَّتِه من الثَّمَنِ.

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: «رجع». (۲) في المخطوط: «يثبت».

<u>وَرويَ عن محمد الله قال:</u> يَرُدُّ الباقي ويرجعُ بنُقْصانِ العَيْبِ فيما أَكَلَ؛ لأنّه ليس في تَبْعيضِ الطُّعامِ ضرَرٌ فيُمْكِنُ رَدُّ البعضِ فيه دونَ البعضِ، وليس للبائعِ أَنْ يَمْتَنِعَ عن ذلك، وبِه كان يُفْتي َالفقيه أبو جَعْفَرُ، وهو اختيارُ الفقيه أبي اللَّيْثِ ولو باع بعضَ الطَّعامِ دونَ البعضِ لم يَرُدَّ الباقي ولا يرجعُ بالنُّقُصانِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ، وعندَ زُفَرَ يَرُدُّ الباقي ويرجعُ بنُقُصانِ العَيْبِ إلاّ إذا رَضيَ البائعُ أنْ يَأْخُذَ الباقي بحِصَّتِه من الثَّمَنِ.

وجه قولِ زُهَرَ: أنَّ امتِناعَ الرَّدِّ والرُّجوعَ بالنُّقْصانِ لأجلِ البيع وأنَّه وُجِدَ في البعضِ دونَ البعضِ فيَمْتَنِعُ في البعضِ دونَ البعضِ؛ لأنَّ الأصلَ أنْ يكونَ الامتِناعُ بقدرِ المانِع.

ولنا: ما ذَكَرْنا أنّ الطَّعامَ كُلَّه شيءٌ واحدٌ كالعبدِ فالامتِناعُ في البعضِ لِمَعْنَى من قِبَلِ المُشتري يوجِبُ الامتِناعَ في الكُلِّ (١). وَلُو كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَبَنَاهَا مُسجِدًا ثُم [٣/ ١٥٥ أ] اطَّلَعَ على عَيْبِ لم يرجعْ بالنُّقْصانِ؛ لأنّه لَمّا بَناها مسجِدًا فقد أخْرَجَها عن مِلْكِه فصارَ كما لو باعها. وَلو اشترى ثوبًا وكَفَّنَ به مَيِّتًا ثم اطَّلَعَ على عَيْبٍ به فإنْ كان المُشتري وارِثَ المَيِّتِ وقد اشترى من التّرِكةِ يرجعُ بالنُّقْصانِ؛ لأنّ المِلْكَ في الكَفَنِ لم يَثْبُتْ للمُشتري وإنَّما يَثْبُتُ للمَيِّتِ؛ لأنَّ الكَفَنَ من الحواثج الأصليَّةِ للمَيِّتِ وقد امتَنَعَ رَدُّه بالعَيْبِ لا من قِبَلِ المُشتري فكان له أَنْ يرجعَ بالنُّقُصانِ، وَإِنْ كان المُشتري أَجنَبيًّا فتَبَرَّعَ بالكَفَنِ لم يرجعُ بِالنُّقْصَانِ؛ لأنَّ المِلْكَ في المُشترَى وقَعَ له فإذا كفَّنَ به فقد أُخْرَجَه عن مِلْكِه بِالتَّكْفينِ فَأَشْبَهَ البِيعَ، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

ومنها عَدَمُ وُصولِ عِوَضِ المَبيعِ إلى المُشتري مع تَعَذُّرِ الرَّدِّ في ظاهرِ الرِّوايةِ فإنْ وصَلَ إليه عِوَضُه بأنْ قَتَلَه أجنَبيٌّ في يَدِه خَطَأَ لا يرجعُ بالنُّقْصانِ وإنْ تَعَذَّرَ رَدُّه على البائعِ.

وَرويَ عن أبي يوسفَ ومحمّدِ أنّه يرجعُ بالنُّقْصانِ؛ لأنّه لم يَصِلْ إليه حَقيقةُ العَيْبِ وإنَّما وصَلَ إليه قيمةُ المَعيبِ فكان له أنْ يرجعَ بمقدارِ العَيْبِ والصّحيحُ جوابُ ظاهرِ الرُّوايةِ؛ لأنَّه لَمَّا وصَلَ إليه قيمَتُه قامَتِ (القيمةُ مَقامَ العَيْنِ) (٢) فكَأنَّها قائمةٌ (٣) في يَدِه لَمَّا وصَلَ إليه عِوَضُه فصارَ كأنَّه باعه ولو باعه المُشتري ثم اطَّلَعَ على عَيْبِ به لم يرجعْ بالنُّقْصانِ، كذا هذا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأكل».(٢) في المخطوط: «مقام القيمة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قائم».

وَمنها: عَدَمُ الرِّضا بالعَيْبِ صَريحًا ودَلالةً وهي أَنْ يَتَصَرَّفَ في المَبيعِ بعدَ العِلْمِ بالعَيْبِ تَصَرُّفًا يَدُلُّ على الرِّضا بالعَيْبِ فإنَّ ذلك يَمْنَعُ ثُبوتَ حَقِّ الرَّدِّ والرُّجوعِ جميعًا، وقد ذَكَرْنا التَّصَرُّفاتِ التي هي دَليلُ الرِّضا بالعَيْبِ بعدَ العِلْمِ بالعَيْبِ فيما تَقَدَّمَ.

ولو لم يَعْلم بالعَيْبِ حتى تَصَرَّفَ فيه تَصَرُّفًا يَمْنَعُ الرَّدَّ ثم عَلِمَ [به] (١) فإنْ كان التَّصَرُّفُ مما لا يُخْرِجُ السِّلْعة عن مِلْكِه يرجعُ بالنُّقْصانِ إلاّ الكِتابة لانعِدامِ دَلالةِ الرِّضا، وفي الكِتابةِ يرجعُ؛ لأنها في معنى البيع على ما مَرَّ وإنْ كان التَّصَرُّفُ مِمّا يُخْرِجُ السِّلْعة عن مِلْكِه كالبيعِ ونحوِه لا يرجعُ بالنُّقْصانِ إلاّ الإعتاقُ لا على مالِ استحسانًا على ما ذكرنا فيما تَقَدَّمَ.

وأمّا بيانُ ما يَبْطُلُ به حَقُّ الرُّجوعِ بعدَ ثُبوتِه وما لا يَبْطُلُ: فحَقُّ الرُّجوعِ يَبْطُلُ بصَريحِ الإبطالِ وما يجْري مجرى الصّريحِ نحوَ قولِه: أبطَلْته أو أسْقَطْته أو أبرَأتُك عنه، وما يجْري هذا المجرى؛ لأنّ خيارَ الرُّجوعِ حَقُّه كخيارِ الرَّدِ لِثُبوتِه بالشّرطِ وهي السّلامةُ المشروطةُ في العقدِ دَلالةً، بخلافِ خيارِ الرُّؤيةِ، والإنسانُ بسبيلٍ من التّصَرُّفِ في حَقّه المشيفاة وإسقاطًا ويَسْقُطُ أيضًا بالرِّضا بالعَيْبِ، وهو نوعانِ: صَريحٌ، وما يجري مجرى الصّريح، ودَلالةٌ.

فالصريخ هوان يقول: رَضيت بالعَيْبِ الذي به أو اختَرْت أو أجَزْت البيعَ وما يجْري مجراه .

والدَّلالةُ هي (٢) أنْ يَتَصَرَّفَ في المَبيعِ بعدَ العِلْمِ بالعَيْبِ تَصَرُّفًا يَدُلُّ على الرِّضا بالعَيْبِ، كما إذا انتَقَصَ المَبيعُ في يَدِ المُشتري وامتَنَعَ الرَّدُّ بسببِ النُّقْصانِ ووَجَبَ الأرشُ ثم تَصَرَّفَ فيه تَصَرُّفًا أُخْرَجَه عن مِلْكِه بأنْ باعه أو وهَبَ وسَلَّمَ أو أعتَقَ أو دَبَّرَ أو استَوْلَدَ مع العِلْمِ بالعَيْبِ؛ لأنّ التَّصَرُّفَ المُخْرِجَ عن المِلْكِ مع العِلْمِ بالعَيْبِ دَلالةُ الإمساكِ عن الرَّدُ، وذَا دَليلُ الرِّضا بالعَيْبِ فيَبْطُلُ حَقُّ الرُّجوعِ .

ولو امتَنَعَ الرَّدُّ بسببِ الزَّيادةِ المُنْفَصِلةِ المُتَوَلِّدةِ من الأصلِ كالولَدِ وغيرِه، أو الحاصِلةِ بسببِ الأصلِ غيرِ المُتَوَلِّدةِ منه كالأرشِ والعُقْرِ، والزَّيادةِ المُتَّصِلةِ غيرِ المُتَوَلِّدةِ كالصَّبْغِ ونحوِ ذلك، ثم تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا أَخْرَجَه عن مِلْكِه لا يَبْطُلُ حَقُّ الرُّجوعِ بالأرشِ بل يَبْقَى

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

الأرشُ على حالِه؛ لأنّ التّصَرُّفَ في هذه الصّورةِ لم يَقَعْ دَلالةً على الإمساكِ عن الرَّدِّ؛ لأنّ امتِناعَ الرَّدِّ كان ثابِتًا قبلَه.

ألا تَرَى أنّه ليس للبائع خيارُ الاستِرْدادِ بأنْ يقولَ أنا أقبَلُه كذلك مع العَيْبِ وأرُدُّ إليك جميعَ النّمَنِ؟ وإذا كان الرَّدُّ مُمْتَنِعًا قبلَ التّصَرُّفِ لم يَكُنْ هو بالتّصَرُّفِ مُمْسِكًا عن الرَّدِّ فلا يكونُ دَليلَ الرِّضا فبَقيَ الأرشُ واجبًا كما كان. بِخلافِ الفصلِ الأوّلِ؛ لأنّ هناك لم يَكُنِ الرَّدُ مُمْتَنِعًا حَتْمًا.

ألا تَرَى أنّ للبائعِ أنْ يَقْبَلَه ناقِصًا مع العَيْبِ؟ فكان المُشتري بتَصَرُّفِه مُفَوِّتًا على نفسِه حَقَّ الرَّدِّ فكان حابِسًا للمَبيعِ بفعلِه مُمْسِكًا إيّاه عن الرَّدِّ وأنّه دَليلُ الرِّضا [٣/ ١٥٥ ب] بالعَيْبِ فيَبْطُلُ حَقُّ الرَّجوعِ فصارَ الأصلُ في هذا البابِ أنّ وُجوبَ الأرشِ إذا لم يَكُنْ ثابِتًا على سَبيلِ الحثم والإلْزامِ بل كان خيارُ الاستِرْدادِ [للبائع] (١) مع العَيْبِ فتَصَرَّفَ المُشتري بعدَ ذلك تَصَرُّفًا مُخْرِجًا عن المِلْكِ يوجِبُ بُطْلانَ الأرشِ، وإنْ كان وُجوبُه ثابِتًا حَتْمًا بأنْ لم يَكُنْ للبائعِ خيارُ الاستِرْدادِ فتصَرُّفُ المُشتري لا يُبْطِلُ الأرشَ.

وجه الفرْقِ بين الفصلينِ على [نحوِ] (٢) ما بَيَّنَا واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ .

وَأَمَّا بِيانُ طَرِيقِ معرفةِ نُقْصانِ العَيْبِ فطريقُه أَنْ تُقَوّمَ السِّلْعةُ وليس بها ذلك العَيْبُ وتُقوّمَ وبِها ذلك؛ فيُنظَرُ إلى نُقْصانِ ما بين القيمَتَيْنِ؛ فيُرْجَعُ على بانعِه بقدرِ ما نَقَصَه العَيْبُ من حِصَّتِه من الثّمَنِ إِنْ كانت قيمَتُه مثلَ ثَمَنِه.

وَإِنِ اختَلَفَا فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ قَدرَ عُشْرِ القيمةِ يُرْجَعُ على باثعِه بعُشْرِ الثَّمَنِ، وإنْ كان قدرَ خُمْسِها يُرْجَعُ بخُمْسِ الثَّمَنِ مِثالُه: إذا اشترى ثوبًا قيمَتُه عَشَرةٌ بعَشَرةٍ فاطَّلَعَ على عَيْبِ به يُنْقِصُه عُشْرَ قيمَتِه – وهو درهَمٌ – يرجعُ على باثعِه بعُشْرِ الثَّمَنِ وهو درهَمٌ.

ولو اشترى ثوبًا قيمَتُه عشرونَ بعَشَرةِ فاطَّلَعَ على عَيْبٍ به يُنْقِصُه عُشْرَ القيمةِ - وذلك درهَمْ واحدٌ ولو كانت قيمَتُه عَشَرةً وقد اشتراه بعشرينَ، والعَيْبُ يُنْقِصُه عُشْرَ القيمةِ - وذلك درهَمٌ واحدٌ - يرجعُ على بانعِه بعُشْرِ الثّمَنِ وذلك درهَمٌ واحدٌ - يرجعُ على بانعِه بعُشْرِ الثّمَنِ وذلك درهَمانِ على هذا القياس فافْهَمْ، واللّهُ - عز وجل - أعلمُ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

وأمّا الخيارُ الثّابِتُ شرعًا لا شرطًا فهو خيارُ الرُّؤيةِ، والكَلامُ فيه في مَواضِعَ: في بيانِ شرعيّةِ البيع الذي فيه خيارُ الرُّؤية .

وفي بيانِ صِفَتِه .

وَفي بيانِ حُكْمِه .

وَفي بيانِ شَرائطِ [ثُبُوتِ] <sup>(١)</sup> الخيار .

وفي بيانِ وقتِ ثُبوتِه .

وفي بيانِ كَيْفَيَّةِ ثُبُوتِه .

وَفي بيانِ ما يَسْقُطُ به الخيارُ بعدَ ثُبُوتِه ويَلْزَمُ البيعُ وما لا يَسْقُطُ ولا يَلْزَمُ.

وأمَّا الكَلامُ في شرعيَّتِه فقد مَرَّ في موضِعِه .

وأمّا صِفَتُه فهي أنّ شِراءَ ما لم يَرَه المُشتري غيرُ لازِم؛ لأنّ عَدَمَ الرُّويةِ يَمْنَعُ تَمامَ الصَفْقةِ لِما رُويَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ: «مَنِ اشترى شيئًا لم يَرَه فهوَ بالخِيَارِ إِذَا رَآه» (٢) ولأنّ جَهالةَ الوصْفِ تُوَثِّرُ في الرِّضا فتوجِبُ خَلَلًا فيه، واختِلافُ الرِّضا في البيع يوجِبُ الخيارَ، ولأنّ من الجائزِ اعتِراضَ النّدَم لِما عَسَى [لا] (٣) يَصْلُحُ له إذا رَآه فيَحْتاجُ إلى التّدارُكِ فيَثْبُتُ [له] (١) الخيارُ لإمكانِ التّدارُكِ عندَ النّدَمِ نَظَرًا له، كما ثَبَتَ خيارُ الرَّجْعةِ شرعًا نَظرًا لِلزَّوْجِ تمكينًا له من التّدارُكِ عندَ النّدَمِ، كما قال تبارك وتعالى: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق:١] .

وَأَمَّا بِيعُ مَا لَم يَرَه البَائعُ فَهَلْ يَلْزَمُ؟ رَوِيَ عَن أَبِي حَنيفةَ رَحِمُه اللَّه [أنَّه] كَان يقولُ أَوَّلاً: لا يَلْزَمُ ويَثْبُتُ له الخيارُ، ثم رجع وقال: يَلْزَمُ ولا يَثْبُتُ له الخيارُ.

وجه هوله الأولِ: أنّ ما يَثْبُتُ له [الخيار] (٥) في شِراءِ ما لم يَرَه المُشتري – وهو ما ذَكَرْنا من المَعاني – موجودٌ في بيعٍ ما لم يَرَه البائعُ، فوُرودُ الشّرعِ بالخيارِ ثَمّةَ يكونُ وُرودًا ههنا دَلالةً.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٦٨)، برقم (١٠٢٠٥)، وذكره الديلمي في الفردوس (٣/ ٦١٣)،
 برقم (٩١٤)، والذهبي في الميزان (٨/ ٩٢)، والعجلوني في كشف الخفاء ( ٢/ ٣٠٣)، برقم (٢٣٩٩).
 (٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

وجه قولِه الآخرِ: ما رويَ أنّ سَيِّدَنا عُثْمانَ [بنَ عَفّانَ رضي الله عنهما] (١) باع أرضًا له [بالبصرة] (٢) من طَلْحة بنِ عُبَيْدِ اللَّه رضي الله عنهما ولم يكونا رَأياها، فقيلَ لِسَيِّدِنا عُثْمانَ رضي الله عنه: غُبِنْت، فقال: لي الخيارُ لأنّي بعْت ما لم أرَه، وقيلَ لِطَلْحةَ مثلُ ذلك فقال: لي الخيارُ لأنّي اشتريْت ما لم أرَه، فحَكَّما في ذلك جُبَيْرَ بنَ مُطْعِم فقضَى بالخيارِ لِطَلْحةَ رضي الله عنه (٣) وكان ذلك بمَحْضرٍ من الصّحابةِ رضي الله عنهم ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ منهم فكان إجماعًا منهم على ذلك والاعتبارُ بجانِبِ المُشتري ليس بسَديدٍ؛ لأنّ مُشتريَ ما لم يَرَه، مُشترٍ (٤) على أنّه خَيْرٌ مِمّا ظَنّه فيكونُ بمنزِلةِ مُشترٍ شيئًا عَلَى أنّه جَيِّدٌ فإذا هو رَديءٌ.

وَمَنِ اشترى شيئًا على أنّه جَيِّدٌ فإذا هو رَديءٌ فلَه الخيارُ، وبائعُ شيءٍ لم يَرَه يَبيعُ على أنّه أَدْوَنُ مِمّا ظَنّه فكان بمنزِلةِ بائعِ شيءٍ على أنّه رَديءٌ فإذا هو جَيِّدٌ، ومَنْ باع شيئًا على أنّه رَديءٌ فإذا هو جَيِّدٌ، ومَنْ باع شيئًا على أنّه رَديءٌ فإذا هو جَيِّدٌ لا خيارَ للباثع فلِهذا افْتَرَقا.

وأمّا حُكْمُه فحُكْمُ المَبيعِ (٥) الذي لا خيارَ فيه وهو ثُبوتُ الحلِّ للمُشتري في المَبيعِ وَأَبُوتُ المِلْكِ للبائعِ في المَبيعِ وَثُبوتُ المِلْكِ للبائعِ في الثّمَنِ للحالِّ؛ لأنّ رُكْنَ البيعِ صَدرَ مُطْلَقًا عن شرطٍ كان يَنْبَغي أَنَّ يَلْزَمَ إِلاّ أَنّه ثَبَتَ الخيارِ ؛ لأنّ الخيارَ ثَبَتَ بنَصِّ يَلْزَمَ إِلاّ أَنّه ثَبَتَ الخيارِ ؛ لأنّ الخيارَ ثَبَتَ بنَصِّ كلامِ العاقِدَيْنِ فأثّرَ في الرُّكْنِ بالمَنْعِ من الانعِقادِ في حَقِّ الحُكْمِ على ما مَرَّ، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ .

## وأمّا بيان شَرائطُ ثُبوتِ الخيارِ:

هَمنها: أَنْ يكونَ المَبيعُ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ، فإنْ كان مِمَّا لا يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ لا يَثْبُتُ فيه الخيارُ حتى إنّهما لو تَبايَعا عَيْنًا بعَيْنِ يَثْبُتُ الخيارُ لِكُلِّ واحدٍ منهما.

ولو تَبايَعا دَيْنًا بدَيْنِ لا يَثْبُتُ الخيارُ لِواحدِ منهما .

ولو اشترى عَيْنًا بدَيْنِ فللمُشتري الخيارُ ولا خيارَ للبائع، وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ المَبيعَ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٢) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠)، وأورده العجلوني في كشف الخفاء (٣٠٣/٢)،
 والزيلعي في نصب الراية (٤/٤) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «المشتري». (٥) في المخطوط: «البيع».

إذا كان مِمّا لا يَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ لا يَنْفَسِخُ العقدُ برَدِّه؛ لأنّه إذا لم يَتَعَيَّنُ للعقدِ لا يَتَعَيَّنُ للفَسْخِ فَيَبُقَى العقدُ، وقيامُ العقدِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ حَقِّ المُطالَبةِ بمثلِه، فإذا قَبْضَ يَرُدُّه هَكذا إلى ما لا نهاية له، فلم يَكُنِ الرَّدُّ مُفيدًا بخلافِ ما إذا كان عَيْنًا لأنّ العقدَ يَنْفَسِخُ برَدِّه؛ لأنّه يَتَعَيَّنُ بالعقدِ (١)، فيَتَعَيَّنُ في الفسخِ أيضًا، فكان الرَّدُّ مُفيدًا، ولأنّ الفسخَ إنّما يَرِدُ على المملوكِ بالعقدِ، وما لا يَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ لا يُمْلَكُ بالعقدِ، وإنّما يُمْلَكُ بالقبض، فلا يَرِدُ عليه الفسخُ، ولِهذا يَنْبُتُ خيارُ الرُّويةِ في الإجارةِ والصَّلْحِ عن دَعْوَى المالِ والقسمةِ ونحو الفسخُ، ولِهذا يَنْبُتُ خيارُ الرُّويةِ في الإجارةِ والصَّلْحِ عن دَعْوَى المالِ والقسمةِ ونحو ذلك؛ لأنّ هذه العُقودَ لا تحتملُ الانفِساخَ المَهْرِ وبَدَلِ الخُلْعِ والصَّلْحِ عن دَم العَمْدِ ونحوِ ذلك؛ لأنّ هذه العُقودَ لا تحتملُ الانفِساخَ برَدِّ هذه الأموالِ، فصارَ الأصلُ أنّ كُلَّ ما يَنْفَسِخُ العقدُ فيه برَدِّه يَثْبُتُ فيه خيارُ الرُّويةِ وما لا فلا، والقِقْهُ ما ذَكَرْنا، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

ومنها: عَدَمُ الرُّؤيةِ ، فإنِ اشتراه وهو يَراه فلا خيارَ له ؛ لأنّ الأصلَ هو لُزومُ العقدِ وانبِرامُه ؛ لأنّ رُكْنَ العقدِ وُجِدَ مُطْلَقًا عن شرطٍ إلاّ أنّا عَرَفْنا ثُبوتَ الخيارِ شرعًا بالنّصِّ ، والنّصُّ ورَدَ بالخيارِ فيما لم يَرَه المُشتري لِقولِه ﷺ: «مَنِ اشترى شيئًا لم يَرَه فهُوَ بالخِيَارِ إذَا رآه» (٣) ، فبقيَ الخيارُ عندَ الرُّؤيةِ مَبْقيًّا على الأصلِ .

وإنْ كان المُشتري لم يَرَه وقتَ الشِّراءِ، ولَكِنْ [كان] (١) قد رَآه قبلَ ذلك، نُظِرَ في ذلك إنْ كان المَبيعُ وقتَ الشِّراءِ على حالِه التي كان عليها لم تَتَغَيَّرْ - فلا خيارَ له؛ لأنّ الخيارَ ثَبَتَ مَعْدولاً به عن الأصلِ بالنّصِّ الوارِدِ في شِراءِ ما لم يَرَه، وهذا [قد] (٥) اشترى شيئًا قد رَآه فلا يَثْبُتُ له الخيارُ، وإنْ كان قد تَغَيَّرَ عن حالِه فلَه الخيارُ؛ لأنّه إذا تَغَيَّرَ عن حالِه فقد صارَ شيئًا آخَرَ، فكان مُشتريًا شيئًا لم يَرَه فلَه الخيارُ إذا رَآه.

ولو اختَلَفا في التّغَيُّرِ وعَدَمِه فقال البائعُ: لم يَتَغَيَّرْ، وقال المُشتري: قد تَغَيَّرَ، فالقولُ قولُ البائع؛ لأنّ الأصلَ عَدَمُ التّغَيُّرِ والتّغَيُّرُ عارِضٌ فكان البائع مُتَمَسِّكًا بالأصلِ والمُشتري مُدَّعيًا أمرًا عارِضًا، فكان القولُ قولَ البائعِ لَكِنْ مع يَمينِه؛ لأنّ حَقَّ الرَّدِّ أمرٌ يجري فيه البَدَلُ والإقرارُ فيجري فيه الاستحلافُ؛ ولأنّ المُشتريَ بدَعْوَى التّغَيُّرِ يَدَّعي حَقَّ الرَّدُ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «في العقد». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٦٨)، برقم (١٠٢٠٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط. (٥) ليست في المخطوط.

والبائعُ يُنْكِرُ فكان القولُ قولَ المُنْكِرِ.

لو اختَلَفًا فقال البائعُ للمُشتري: رَأْيته وقتَ الشِّراءِ، وقال المُشتري: لم أرّه، فالقولُ قولُ المُشتري؛ لأنَّ عَدَمَ الرُّؤيةِ أصلٌ، والرُّؤيةَ عارِضٌ، فكان الظَّاهرُ شاهدًا للمُشتري، فكان القولُ قوله مع يَمينِه ؛ ولأنّ البائعَ بدَعْوَى الرُّؤيةِ يَدَّعي عليه إلْزامَ العقدِ، والمُشتري يُنْكِرُ فكان القولُ قوله.

ولو أرادَ المُشتري الرَّدَّ فاختَلَفا فقال البائعُ: ليس هذا الذي بعْتُك، وقال المُشتري: هو ذاكَ بِعَيْنِهِ، فالقولُ قولُه أنّه بِعَيْنِه، وكذلك هذا في خيارِ الشّرطِ بخلافِ خيارِ العَيْبِ فإنّ القولَ [فيه] (١) قولُ البائع.

وجه الفزق؛ أنَّ المُشتريَ في خيارِ الرُّؤيةِ والشَّرطِ بقولِه: هذا مالُك، لا يَدَّعي ثُبوتَ حَقِّ الرَّدِّ عليه؛ لأنَّ حَقَّ الرَّدِّ ثابِتٌ له حتى يَرُدَّ عليه من غيرِ قَضاءِ ولا رِضًّا، ولَكِنَّه يَدَّعي أنَّ هذا الذي قَبَضَه منه، فكان اختِلافُهما في الحقيقةِ راجعًا إلى المقبوضِ، والاختِلافُ متى وقَعَ في تَعْيينِ [نفسِ] <sup>(٢)</sup> المقبوضِ فإنّ <sup>(٣)</sup> القولَ فيه قولُ القابِضِ.

وَإِنْ كَانَ قَبَضَه بغيرِ حَقٌّ كقبضِ الغَصْبِ، ففي القبضِ الحقُّ [٣/ ١٥٦ ب] أولى، بخلافِ العَيْبِ؛ لأنَّ المُشتريَ لا يَنْفَرِهُ بالرَّدِّ في خيارِ العَيْبِ، ألا تَرَى أنَّه لا يَمْلِكُ الرَّدَّ إلاّ بقَضاءِ القاضي أو التّراضي؟ فكان هو بقولِه: هذا مالُك بعَيْنِه، (٤) مُدَّعيّا حَقَّ الرَّدّ في هذا المُعَيَّنِ، والبائعُ يُنْكَرُ ثُبوتَ حَقِّ الرَّدِّ فيه فكان القولُ قوله.

هذا إذا كان المُشتري بَصيرًا، فأمّا إذا كان أعمَى فشرطُ ثُبوتِ الخيارِ له عَدَمُ الحبْسِ فيما يُحْبَسُ والذَّوْقُ فيما يُذاقُ والشَّمُّ فيما يُشَمُّ والوصْفُ فيما يوصَفُ وقتَ الشُّراءِ؛ لأنّ هذه الأشياءَ في حَقِّه بمنزِلةِ الرُّؤيةِ في حَقِّ البَصيرِ ، فكان انعِدامُها شرطًا لِثُبوتِ الخيارِ له ، فإنْ (٥) وُجِدَ شيءٌ منه وقتَ الشِّراءِ فاشتراه فلا خيارَ له، وكذا إذا وُجِدَتْ قبلَ القبضِ ثم قَبَضَ فلا خيارَ له؛ لأنَّ وُجودَ شيءٍ من ذلك عندَ القبضِ في حَقُّه بمنزِلةِ وُجودِه عندَ العقدِ كالرُّويةِ في حَقِّ البَصيرِ بأنْ رآه قبلَ القبضِ ثم قَبَضَه؛ لأنَّ كُلَّ ذلك دَلالةُ الرِّضا بلُزومِ العقدِ على ما نَذْكُره إنْ شاء اللَّه تعالى .

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (٤) زاد في المخطوط: «تعين».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فكان».(٥) في المخطوط: «فإذا».

هذا الذي ذَكَرْنا إذا رَأى المُشتري كُلَّ المَبيعِ وقتَ الشَّراءِ. فأمّا إذا رَأى بعضه دونَ البعضِ فجُمْلةُ الكَلامِ في جنسِ هذه المَسائلِ أنّ المَبيعَ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ شيئًا واحدًا وإمّا أنْ يكونَ أشياءَ فإنْ كان شيئًا واحدًا فرَأى بعضه لا يخلو إمّا أنْ كان ما رَآه منه مقصودًا إنفسِه إنْ كان ما لم يرَه منه تَبعًا وإمّا أنْ كان كُلُّ واحدٍ منهما مقصودًا بنفسِه فإنْ كان ما لم يرَه تَبعًا لِما رَآه فلا خيارَ له، سَواءٌ كان رُؤيةُ ما رَآه تُفيدُ [له] (٢) العِلْمَ بحالِ ما لم يرَه أو لا تُفيدُ؛ لأنّ حُكْمَ التّبعِ حُكْمُ الأصلِ فكان رُؤيةُ الأصلِ رُؤيةَ التّبع، وإنْ كان مقصودًا بنفسِه يُنظَرُ في ذلك إنْ كان رُؤيةُ ما رَأى تُفيدُ له العِلْمَ بحالِ ما لم يَرَه فلا خيارَ له؛ لأنّ المقصودَ يُنظرُ بحالِ الباقي فلَه الخيارُ؛ لأنّ المقصودَ لم يَحْصُلُ (برُؤيةِ ما رَأى) (٣) فكأنّه لم يَرَ شيئًا منه أصلًا. فعلى هذا الأصلِ المقصودَ لم يَحْصُلْ (برُؤيةِ ما رَأى) (٣) فكأنّه لم يَرَ شيئًا منه أصلًا. فعلى هذا الأصلِ المقسودَ لم يَحْصُلْ (برُؤيةِ ما رَأى) (٣) فكأنّه لم يَرَ شيئًا منه أصلًا. فعلى هذا الأصلِ

إذا اشترى عبدًا أو جاريةً فرَأى وجهَه دونَ سائرِ أعضائه لا خيارَ له، وإنْ كانت رُؤيةُ الوجه لا تُفيدُ له العِلْمَ بما وراءَه؛ لأنّ الوجهَ أصلٌ في الرُّؤيةِ في بَني آدَمَ، وسائرُ الأعضاءِ تَبَعٌ له فيها.

ولو رَأَى سائرَ أعضائه دونَ الوجه فلَه الخيارُ؛ لأنّ رُؤيةَ التّبَعِ لا تكونُ رُؤيةَ الأصلِ فكَأنّه لم يَرَ شيئًا منه .

وَلُو اشْتَرَى فَرَسًا أَو بَغْلًا أَو حِمارًا أَو نَحَوَ ذَلَكَ فَرَأَى وَجَهَه لَا غَيْرُ رَوَى ابنُ سِماعةَ عن محمّدِ أنّه يَسْقُطُ خيارُه وسَوّى بينه وبين الرَّقيقِ .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّ له الخيارَ ما لم يَرَ وجهَه ومُؤخَّرَه، وهو الصّحيحُ؛ لأنّ الوجهَ والكَفَلَ (٤) كُلَّ واحدٍ منهما عُضْوٌ مقصودٌ في الرُّؤيةِ في هذا الجنسِ فما لم يَرَهما فهو على خيارِه.

وَإِنِ اشترى شاةً فإنْ كانت نَعْجةً حَلوبًا اشتراها للقُنْيةِ أو اشترى بَقَرةً حَلوبًا أو ناقةً حَلوبًا اشتراها للقُنْيةِ لا بُدَّ من النّظَرِ إلى ضرْعِها، وإنِ اشترى شاةً لِلَّحْمِ لا بُدَّ من الجسِّ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.
 (٣) في المخطوط: «بدونه».

<sup>(</sup>٤) الكَفَل: العَجُز، أو ردفه. إنظر: القاموس المحيط (١٣٦١).

حتى لو رَآها من بَعيدِ فهو على خيارِه؛ لأنّ اللَّحْمَ مقصودٌ من شاةِ اللَّحْمِ والضَّرْعَ مقصودٌ من الحلوبِ، والرُّؤيةُ من بَعيدٍ لا تُفيدُ العِلْمَ بهذَيْنِ المقصودَيْنِ، واللَّهُ - عز وجل -

وَأَمَّا البِسُطُ فإنْ كان مِمَّا يختَلِفُ وجهُه وظَهْرُه فرَأَى وجهَه دونَ ظَهْرِه كالمَغافِرِ ونحوِها لا خيارَ له، وإنْ رَأَى الظُّهْرَ دونَ الوجه فلَه الخيارُ، كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةً .

وَلُو اشترى ثوبًا واحدًا فرَأَى ظاهرَه مَطْويًا ولم يَنْشُرْه فإنْ كان ساذَجًا ليس بمُنَقَّشِ ولا بذي عَلَم فلا خيارَ له؛ لأنَّ رُؤيةَ ظاهرِه (١) مَطْويًا تُفيدُ العِلْمَ بالباقي، وإنْ كان مُنَقَّشًا فهو على خيارِه ما لم يَنْشُرْه ويَرَى نَقْشَه؛ لأنّ النّقْشَ في الثّوْبِ [المُنَقَّشِ] (٢) مقصودٌ، وإنْ لم يَكَنْ مُنَقَّشًا ولَكِنَّه ذو عَلَمٍ فرَأَى عَلَمَه فلا خيارَ له وإنْ لم يَرَ كُلَّه، ولو رَأَى كُلَّه إلاّ عَلَمَه فلَه الخيارُ؛ لأنَّ العَلَمَ في الثَّوْبِ المُعَلِّم مقصودٌ كالنَّقْشِ في المُنقَّشِ.

وَلُو اشترى دارًا فرَأَى خارِجَها أو بُسْتانًا فرَأَى خارِجَه ورُءوسَ الأشجارِ فلا خيارَ له، كذا ذُكِرَ في ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأنّ الدّارَ شيءٌ واحدٌ وكذا البسْتانُ فكان رُوْيةُ [٣/ ١٥٧ أ] البعضِ رُؤيةَ الكُلِّ، إلاّ أنّ مَشايِخَنا قالوا إنّ هذا مُؤَوّلٌ وتَأْويلُه أنْ لا يكونَ في داخِلِ الدّارِ بُيوتٌ وأبنيةٌ فيَحْصُلُ المقصودُ برُؤيةِ الخارِجِ، فأمَّا إذا كان داخِلَها أبنيةٌ فلَه الخيارُ ما لم يَرَ داخِلَها؛ لأنَّ الدَّاخِلَ هو المقصودُ من الدَّارِ والخارِجُ كالتَّابِعِ له بمنزِلةِ الثَّوْبِ المُعَلَّمِ إذا رَأَى كُلَّه إِلاَّ عَلَمَه كان له الخيارُ؛ لأنَّ العلَمَ هو المقصودُ منه.

وَذَكَرَ الكَرْخيُّ أنّ أبا حنيفة (عليه الرَّحْمةُ) (٣) أجابَ على عادةِ أهلِ الكوفةِ في زَمَنِه، فإنّ دورَهم في زَمَنِه كانت لا تختلفُ في البِناءِ، وكانت على تَقْطيعِ واحدٍ وهَيْثةِ واحدةٍ، وإنَّما كانت تختلفُ في الصُّغَرِ والكِبَرِ، والعِلْمُ به يَحْصُلُ برُؤيةِ الخَارِجِ. وأمَّا الآنَ فلا بُدًّ من رُؤيةِ داخِلِ الدَّارِ، وهو الصّحيحُ لاختِلافِ الأبنيةِ في داخِلِ الدُّورِ في زَمانِنا اختِلافًا فاحشًا فرُؤيةُ الخارج لا تُفيدُ العِلْمَ بالدّاخِلِ، واللّهُ – عز وجل – أعلمُ .

هذا إذا كان المشتري شيئا واحدا فرأى بعضه ، فَأَمَّا إنْ كان أشياءً فرَأَى وقتَ الشُّراءِ بعضَها دونَ البعضِ فلا يخلو إمّا أنْ كان من المَكيلاتِ أو الموزوناتِ فرَأى بعضَها وقتَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ظاهر الثوب».(٢) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «رحمه الله».

الشَّراءِ، فإنْ كان في وِعاء واحدٍ فلا خيارَ له؛ لأنّ رُؤيةَ البعضِ فيها تُفيدُ العِلْمَ بالباقي فكان رُؤيةُ البعضِ كرُؤيةِ الكُلِّ إلاّ إذا وجَدَ الباقي، بخلافِ ما رَأَى فيَثْبُتُ له الخيارُ لَكِنْ خيارُ العَيْبِ لا خيارُ الرُّؤيةِ. وإنْ كان في وِعاءَيْنِ فإنْ كان الكُلُّ من جنسٍ واحدٍ وعلى صِفةٍ واحدةٍ اختَلَفَ المَشايخُ فيه:

قال مَشايِخُ بلخِ: له الخيارُ؛ لأنّ اختِلافَ الوِعاءَيْنِ جعلهما كجنسَيْنِ.

وقال مَشايِخُ العِراقِ: لا خيارَ له، وهو الصّحيحُ ؛ لأنّ رُؤيةَ البعضِ من هذا الجنسِ تُفيدُ العِلْمَ بالباقي سَواءٌ كان في وِعاءُ واحدٍ أو في وِعاءً يْنِ بعدَ أَنْ كان الكُلُّ من جنسِ واحدٍ وعلى صِفةٍ واحدةٍ ، فإنْ كان من جنسِ أو من جنس واحدٍ على صِفَتَيْنِ فلَه الخيارُ بلا وعلى صِفةٍ واحدةٍ ، فإنْ كان من جنسٍ وعلى وصْفِ لا تُفيدُ العِلْمَ بجنسِ آخَرَ وعلى وصْفِ خلافٍ ؛ لأنّ رُؤيةَ البعضِ من جنسٍ وعلى وصْفِ لا تُفيدُ العِلْمَ بجنسٍ آخَرَ وعلى وصْفِ آخَرَ ، وإنْ كان من العَدَديّاتِ المُتَفَاوِتةِ كالعَبيدِ والدّوابِّ والثيّابِ بأنِ اشترى جَماعةَ عَبيدٍ أو جوارٍ أو إبلِ أو بَقرٍ أو قطيعَ غَنَم أو جِرابٍ هَرَويٌ فرَأى بعضَها أو كُلّها إلاّ واحدًا فلَه الخيارُ بين أَنْ يَرُدُّ الكُلَّ أو يُمْسِكَ الكُلَّ ؛ لأنّ رُؤيةَ البعضِ من هذا الجنسِ لا تُفيدُ العِلْمَ بما وراءَه فكأنّه لم يَرَ شيئًا منه بخلافِ المَكيلِ والموزونِ ؛ لأنّ رُؤيةَ البعضِ منه تُفيدُ العِلْمَ بالباقي .

وَلو اشترى جَماعةَ ثيابٍ في جِرابٍ ورَأَى أَطْرافَ الكُلِّ أَو طَيَّ الكُلِّ لا خيارَ له إلا إذا كانت مُعْلَمةً أو مُنَقَّشةً و لم يَكُنِ البعضُ من كُلِّ واحدٍ منها مقصودًا والبعضُ تَبَعًا، ورُؤيةُ البعضِ تُفيدُ العِلْمَ بحالِ الباقي فكان رُؤيةُ البعضِ رُؤيةَ الكُلِّ. كَما إذا اشترى البِطّيخَ في السريجة والرُّمّانَ في القُفّةِ فرَأَى البعضَ فلَه الخيارُ ؛ لأنَّ البعضَ منها ليس تَبعًا للبعضِ بل كُلُّ واحدٍ منها مقصودٌ بنفسِه فرُؤيةُ البعضِ منها لا تُفيدُ العِلْمَ بالباقي لِكَوْنِها مُتَفاوِتةً تَفاوُتًا فاحشًا فكان له الخيارُ .

وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَدَدِيَّاتِ المُتَقَارِبَةِ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ فَرَأَى الْبَعْضَ مِنْهَا ذَكَرَ الكَرْخيُّ أَنَّ لَهُ اللَّهِا وَ الْكِبَرِ وَالْكِبَرِ كَالْبِطّيخِ وَالرَّمَّانِ.

وَذَكَرَ القاضي الإمامُ الإسبيجابيُّ رحمه الله في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ أنّه لا خيارَ له، وهو الصّحيحُ؛ لأنّ التّفاوُتَ بين صَغيرِ البَيْضِ والجوْزِ وكَبيرِهما مُتَقارِبٌ مُلْحَقٌ بالعَدَمِ عُرْفًا وعادةً وشرعًا، ولِهذا أُلْحِقَ بالعَدَمِ في السَّلَمِ حتى جازَ السَّلَمُ فيها عَدَدًا عندَ

أصحابِنا الثّلاثةِ، خلافًا لِزُفَرَ فكان رُؤيةُ بعضِه مُعَرِّفًا حالَ الباقي ويُحْتَمَلُ (١) أَنْ يكونَ الجوابُ على ما ذَكَرَه الكَرْخيُّ ويُفَرَّقُ بين هذا وبين السَّلَمِ وهو أَنَّ البَيْضَ والجوْزَ مِمَّا يَتَفَاوَتُ في الصَّغَرِ والكِبَرِ حَقيقةً.

والأصلُ في الحقائقِ اعتبارُها إلا أنّ الشّرعَ أهْدرَ هذا التّفاوُتَ وألحَقه بالعَدَمِ في السَّلَمِ لِحاجةِ النّاس، ولا حاجة إلى الإهدارِ في إسقاطِ الخيارِ فبَقيَ التّفاوُتُ فيه مُعْتَبَرًا، فرُويةُ (٢) البعضِ لا تُحَصِّلُ المقصودَ، وهو العِلْمُ بحالِ الباقي، فبَقيَ الخيارُ واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وَلو اشترى دُهْنَا [٣/ ١٥٧ ب] في قارورةٍ فرَأَى خارِجَ القارورةِ فعن محمّدٍ رِوايَتانِ: رَوَى ابنُ سِماعةَ عنه أنّه لا خيارَ له؛ لأنّ الرُّؤيةَ من الخارِجِ تفيد العِلْمَ بالدَّاخِلِ، فكأنّه رَآه وهو خارجٌ. ورُوِيَ عنه أنّ له الخيارَ؛ لأنّ العِلْمَ بما في داخِلِ القارورةِ لا يَحْصُلُ بالرُّؤيةِ من (خارِجِ القارورةِ) (٣)؛ لأنّ ما في الدَّاخِلِ يَتَلَوّنُ بلونِ القارورةِ فلا يَحْصُلُ المقصودُ من هذه الرُّؤيةِ.

وَقالُوا في المُشتري إذا رَأَى المَبيعَ في المِرْآةِ: إنّ له الخيارَ، وكذا في الماءِ. وَقالُوا: لأنّه لم يَرَ عَيْنَه، وإنّما رَأَى مِثالَه.

والصّحيحُ أنّه رَأى عَيْنَ المَبيعِ لا أَنْ غيرَ المَبيعِ في المِرْآةِ والماءِ بل يَراه حيث هو لَكِنْ لا على الوجه المُعْتادِ بخَلْقِ اللّه - تعالى - فيه الرُّويةُ، وهذا ليس ببَعيدٍ؛ لأنّ المُقابَلةَ ليستْ من شرطِ الرُّويةِ فإنّا نَرَى اللَّه - تعالى عَزَّ شَانُه - بلا مُقابَلةٍ، ولَكِنْ قد لا يَحْصُلُ ليستْ من شرطِ الرُّويةِ فإنّا نَرَى اللَّه - تعالى عَزَّ شَانُه - بلا مُقابَلةٍ، ولَكِنْ قد لا يَحْصُلُ (له العِلْمُ بهَيْئَتِه فلِذلك يَثْبُتُ له الخيارُ لا لِما قالوا، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ على أنّ في العُرْفِ لا يَشتري الإنسانُ شيئًا لم يَرَه ليَراه في المِرْآةِ أو في الماءِ ليَحْصُلَ له العِلْمُ بهذا الطَّريقِ، فلا تكونُ رُويَتُه في المِرْآةِ، وإنْ رَأَى عَنْهَ مُسْقِطةً للخيار.

وعلى هذا قالوا فيمَنْ رَأَى فرْجَ أُمِّ امرأتِه في الماءِ، أو في المِرْآةِ فنَظَرَ إليه بشَهْوةٍ لا تَثْبُتُ له حُرْمةُ المُصاهَرةِ، وكذا لا يَصيرُ مُراجعًا للمَرْأةِ المُطَلَّقةِ طَلاقًا رَجْعيًّا لِما قُلْنا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يجوز».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «برؤية».(٤) في المخطوط: «العلم لها به».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الخارج».

وَلُو اشترى سَمَكًا فِي دائرةٍ يُمْكِنُ أَخْذُه من غيرِ اصْطيادٍ وحيلةٍ حتى جازَ البيعُ فرآه في الماءِ، ثم أخذه قال بعضُهم: لا خيارَ له؛ لأنّه رَأى [عَيْنَ] (١) السّمكِ في الماءِ.

وهال بعضُهم: له الخيارُ؛ لأنّ ما رآه كما هو؛ لأنّ الشّيءَ لا يُرَى في الماءِ كما هو بل يُرَى أكثرَ مِمّا هو، فلم يَحْصُلِ المقصودُ بهذه الرُّؤيةِ، وهو معرفَتُه كما هو فله الخيارُ.

وأمّا بيانُ وقتِ ثُبوتِ الخيارِ. فوَقْتُ ثُبوتِ الخيارِ هو وقتُ الرُّؤيةِ لا قبلَها، حتى لو أَجازَ قبلَ الرُّؤيةِ، ورَضيَ به صَريحًا بأنْ قال: أَجَزْتُ أو رَضيتُ أو ما يجْري هذا المجرَى، ثم رَآه له أنْ يَرُدَّه لِما رويَ عن النّبيِّ عليه الصلاة والسلام أنّه أثبَتَ الخيارَ للمُشتري بعدَ الرُّؤيةِ (٢)، فلو ثَبَتَ له خيارُ الإجازةِ قبلَ الرُّؤية وأجازَ لم يَثْبُتْ له الخيارُ بعدَ الرُّؤيةِ، وهذا خلافُ النّصِّ، ولأنّ المَعْقودَ عليه قبلَ الرُّؤيةِ مجهولُ الوصْفِ، والرِّضا بالشّيءِ قبلَ العِلْمِ به والعِلْمُ بوُجودِ سببِه مُحالٌ، فكان مُلْحَقًا بالعَدَم.

أمّا الفسخُ قبلَ الرُّويةِ، فقد اختَلَفَ المَشايخُ فيه قال بعضُهم: لا يجوزُ؛ لأنّه لا خيارَ قبلَ الرُّويةِ، ولِهذا لم تَجُزِ الإجازةُ فلا يجوزُ الفسخُ، وقال بعضُهم: يجوزُ وهو الصّحيحُ؛ لأنّ هذا عقدٌ غيرُ لازِم، فكان مَحَلَّ الفسخِ كالعقدِ الذي فيه خيارُ العَيْبِ وعقدِ الإعارةِ والإيداعِ، وقد خَرَجَ الجوابُ عن قولِهم: إنّه لا خيارَ قبلَ الرُّويةِ؛ لأنّ مِلْكَ الفسخِ لم يَثْبُتُ حُكْمًا للغيارِ، وإنّما يَثْبُتُ حُكْمًا لِعَدَمِ لُزُومِ العقدِ، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وأمّا بيانُ كَيْفيّةِ ثُبُوتِ الخيارِ فقد اختَلَفَ المَشايِخُ فيه، قال بعضُهم: إنّ خيارَ الرُّويةِ بعدَ الرُّويةِ بعدَ الرُّويةِ يَثْبُتُ مُطْلَقًا في جميعِ العُمُرِ إلى أنْ يوجَدَ ما يُبْطِلُه، فيَبْطُلُ حينَيْذِ، وإلاَّ فيَبْقَى على حالِه، ولا يَتَوَقَّفُ بإمكانِ الفسخ، وهو اختيارُ الكَرْخيِّ؛ لأنّ سببَ ثُبوتِ هذا الخيارِ هو اختِلالُ الرِّضا، والحُكْمُ يَبْقَى ما بَقَيَ سببُه.

وَهَال بعضُهم: إنّه يَثْبُتُ موقَّتًا إلى غاية إمكانِ الفسخ بعدَ الرُّوْيةِ حتى لو رَآه وأمكنَه الفسخُ ولم يَفْسَخْ يَسْقُطُ خيارُه، وإنْ لم توجَدِ الأسْبابُ المُسْقِطةُ للخيارِ على ما نَذْكُرُها إنْ شاء اللَّه - تعالى -؛ لأنّ من الأسْبابِ المُسْقِطةِ للخيارِ الرِّضا والإجازة، والامتِناعُ من الفسخِ بعدَ الإمكانِ دَليلُ الإجازةِ والرِّضا، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

وأمّا بيانُ ما يَسْقُطُ به الخيارُ بعدَ ثُبوتِه ويَلْزَمُ البيعُ وما لا يَسْقُطُ ولا يَلْزَمُ. فَنَقولُ - وباللّه التّوْفيقُ:

ما يَسْقُطُ به الخيارُ بعدَ ثُبوتِه ويَلْزَمُ البيعُ في الأصلِ نوعانِ: اختياريٌّ، وضروريٌّ، والاختياريُّ نوعانِ: صَريحٌ، وما يجْري مجرَى الصّريحِ دَلالةٌ أمّا الصّريحُ وما في مَعْناه فنحوُ أَنْ يقولَ: أَجَزْتُ البيعَ أو رَضيتُ أو اختَرْتُ، أو ما يجْري هذا المجرَى سَواءٌ عَلِمَ البائعُ بالإجازةِ أو لم يَعْلم؛ لأنّ الأصلَ في البيعِ المُطْلَقِ هو اللَّزومُ، والامتِناعُ لِخَلَلِ في البيع المُطْلَقِ هو اللَّزومُ، والامتِناعُ لِخَلَلِ في الرِّضا [٣/ ١٥٨] فإذا أجازَ ورَضيَ فقد زالَ المانِعُ فيَلْزَمُ. وَأَمّا الدَّلالةُ فهو أَنْ يوجَدَ من المُشتري تَصَرُّفٌ في المَبيع بعد الرُّويةِ يَدُلُّ على الإجازةِ والرِّضا نحوُ ما إذا قَبَضَه بعدَ الرُّويةِ دَليلُ الرِّضا بلُزومِ البيعِ لأنّ للقبضِ شَبَهًا بالعقدِ فكان القبضُ بعدَ الرُّويةِ مَا الرَّفيةِ ، وذاكَ دَليلُ الرِّضا كذا هذا.

وسَواةٌ قَبَضَه بنفسِه أو وكيلِه بالقبضِ بأنْ قَبَضَه الوكيلُ، وهو يَنْظُرُ إليه، وكانت رُؤيتُه كرُؤيةِ الموكلِ عندَ أبي حنيفة، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ لا يَسْقُطُ خيارُه بقبضِ الوكيلِ مع رُؤيتِه، ولَقَبُ المسألةِ أنّ الوكيلَ بالقبضِ يَمْلِكُ إسقاطَ خيارِ الرُّؤيةِ عندَه، وعندَهما لا يَمْلِكُ، وأجمَعوا على أنّ الرَّسولَ بالقبضِ لا يَمْلِكُ.

وأجمَعوا على أنّ الوكيلَ بالشّراءِ يَمْلِكُ، وكانت (رؤيته رؤية) (١) الموَكِّلِ، وأجمَعوا على أنّ الرَّسولَ بالشِّراءِ لا يَمْلِكُ، ولا تكونُ رُؤيتُه رُؤيةَ المُرْسَلِ، ويَثْبُتُ الخيارُ للمُرْسَلِ إذا لم يَرَه.

وجه قولِهما أنّ الوكيلَ مُتَصَرِّفٌ بحُكْمِ الأمرِ، والمُتَصَرِّفُ بحُكْمِ الأمرِ لا يَتَعَدَّى وَجَهُ قولِهما أنّ الوكيلَ مُتَصَرِّفٌ بحُكْمِ الأمرِ، والمُتَصَرِّفُ بحُكْمِ الأمرِ، وهو وكيلٌ بالقبضِ لا بإسقاطِ الخيارِ فلا يَمْلِكُ إسقاطَه، ولِهذا لا يَمْلِكُ إسقاطَ خيارِ العَيْبِ ولا [إسقاط] (٣) خيارِ الشّرطِ، وكذا الرَّسولُ لا يَمْلِكُ فكذا الوكيلُ.

وَلأبي حنيفةَ أنّه وكيلٌ بالقبضِ لَكِنْ بقبضِ تامٌ ؛ لأنّ الوكيلَ بالشّيءِ وكيلٌ بإتْمامِ ذلك الشّيءِ، ولِهذا كان الوكيلُ بالخُصومةِ وكيلاً بالقبضِ، وتَمامُ القبضِ بإسقاطِ الخيارِ ؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «رؤية».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

خيارَ الرُّؤيةِ يَمْنَعُ تَمامَ القبضِ، ولِهذا لا يَمْلِكُ التَّفْريقَ بعدَ القبضِ؛ لأنَّه غيرُ مقبوضٍ.

وقد خَرَجَ الجوابُ عن قولِهما أنّه وكيلٌ بالقبضِ لا بإبطالِ الخيارِ؛ لأنّ الوكيلَ عندَه لا يَمْلِكُ إبطالَ الخيارِ مقصودًا؛ لأنّ الموكّلَ لا يَمْلِكُ ذلك فكيفَ يَمْلِكُه الوكيلُ؟ وإنّما يَمْلِكُ إبطالَ الخيارِ مقصودًا؛ لأنّ قبضَه وهو يَنْظُرُ إليه حتى لو قَبَضَه مستورًا ثم أرادَ بُطْلانَ الخيارِ لا يَمْلِكُه، والشّيءُ قد يَثْبُتُ ضِمْنًا لِغيرِه. وإنْ كان لا يَثْبُتُ مقصودًا كعَزْلِ الوكيلِ وغيرِه بخلافِ خيارِ العَيْبِ؛ لأنّه لا يَمْنَعُ تَمامَ القبضِ.

ألا ترَى أنّه يَمْلِكُ التّفْريقَ بعدَ القبضِ ؟ ، وكذا الرّدُّ بعدَ القبضِ بغيرِ قضاءٍ لم يَكُنْ رَفْعًا للعقدِ من الأصلِ ، بخلافِ الرّدِّ قبلَ القبض ، وبخلافِ خيارِ الشَّرطِ ؛ لأنّه يَثْبُتُ لِلاختِبارِ ، والقبضُ وسيلةٌ إلى الاختِبارِ فلم يَصْلُحِ القبضُ دَليلَ الرِّضا ، وخيارُ الرُّويةِ إنّما يَثْبُتُ بخَلَلِ في الرّضا ، والقبضُ مع الرُّويةِ دَليلُ الرِّضا على الكَمالِ ، فأوجَبَ بُطْلانَ الخيارِ ، وبخلافِ في الرَّسولِ بالقبضِ ؛ لأنّه نائبٌ في القبضِ عن المُرْسَلِ . فكان قبضُه قبضَ المُرْسَلِ ، فكان إنْمامُ القبضِ إلى المُرْسَلِ .

وأمّا الوكيلُ فأصلٌ في نفسِ القبضِ، وإنّما الواقِعُ للموكّلِ حُكْمُ فعلِه، فكان الإثمامُ إلى الوكيلِ، وكذا إذا تَصَرَّفَ فيه تَصَرُّفَ المُلاّكِ بأنْ كان ثوبًا فقطَعَه أو صَبَغَه أَحْمَرَ أو أصفرَ أو سَويقًا فلَتَّه بسَمْنِ أو عَسَلِ أو أرضًا فبَنَى عليها أو غَرَسَ أو زَرَعَ أو جاريةً فوَطِئها أو لَمَسَها بشَهْوةٍ أو نظرَ إلى فرْجِها عن شَهْوةٍ أو دابّةً فركِبَها لِحاجةِ نفسِه، ونحو ذلك؛ أو لَمَسَها بشَهْوةٍ أو نظرَ إلى فرْجِها عن شَهْوةٍ أو دابّةً فركِبَها لِحاجةِ نفسِه، ونحو ذلك؛ لأنّ الإقدامَ على هذه التّصرُّفاتِ ذلالةُ الإجازةِ والرِّضا بلُزومِ البيع والمِلْكِ به إذْ لو لم يَكُنْ لا الإقدامَ على هذه التّصرُّفاتِ ذلالةُ الإجازةِ والرِّضا بلُزومِ البيع والمِلْكِ به إذْ لو لم يَكُنْ [به] (١) وفَسَخَ [البيعَ] (١) لَتَبَيَّنَ أنّه تَصَرَّفَ في مِلْكِ الغيرِ من كُلِّ وجهٍ أو من وجهٍ، وأنّه حرامٌ فجُعِلَ ذلك إجازةً منه صيانةً له عن ارتِكابِ الحرام.

وكذا إذا عَرَضَه على البيع [باع] (٣) أو لم يَبعُ؛ لأنّه لَمّا عَرَضَه على البيعِ فقد قَصَدَ إثباتَ المِلْكِ اللّازِمِ للمُشتري ومن ضرورَتِه لُزومُ المِلْكِ له ليُمْكِنَه إثباتُه لِغيرِه، ولو عَرَضَ بعضَه على البيعِ سَقَطَ خيارُه عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمّدِ لا يَسْقُطُ، والصّحيحُ قولُ أبي يوسف؛ لأنّ سُقوطَ الخيارِ ولُزومَ البيعِ بالعَرْضِ لِكَوْنِ العَرْضِ دَلالةَ الإجازةِ والرّضا،

(٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

ودَلالةَ الإجازةِ دونَ صَريحِ الإجازةِ. ثم لو صَرَّحَ بالإجازةِ في البعضِ لم يجُزْ، ولم يَسْقُطُ خيارُه لِما فيه من تفريقِ الصَّفْقةِ على البائعِ قبلَ التّمامِ فلأَنْ لا يَسْقُطَ بدَلالةِ الإجازةِ أولى.

وكذا لو وهَبَه سَلَّمَ أو لم يُسَلِّمْ؛ لأنَّ القابِتَ بالَهبةِ لا يَعودُ إليه إلا بقرينةِ القَضاءِ أو الرِّضا فكان الإقدامُ عليها دَلالةَ قَصْدِ إثْباتِ المِلْكِ اللاّزِمِ [٣/ ٨٥ ١ ب] فيَقْتَضي لُزومَ المِلْكِ للواهبِ، وكذا إذا رَهَنه وسَلَّمَ أو آجَرَه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما عقدٌ لازِمٌ في نفسِه المِلْكِ للواهبِ، وكذا إذا كاتبَه؛ لأنّ الكِتابةَ عقدٌ لازِمٌ في جانِبِ المُكاتِبِ، والقابِتُ بهما حَقَّ لازِمٌ للغيرِ، وكذا إذا كاتبَه؛ لأنّ الكِتابةَ عقدٌ لازِمٌ في جانِبِ المُكاتِبِ، والقابِتُ بها حَقَّ لازِمٌ في حَقِّه، وكذا إذا باعه أو وهبه وسَلَّمَ، وكذا إذا أعتَقَه أو دَبَّرَه أو استَوْلَدَه؛ لأنّ هذه تَصَرُّفاتٌ لازِمةٌ ، والثابِتُ بها مِلْكٌ لازِمٌ أو حَقٌ لازِمٌ ، فالإقدامُ عليها يكونُ إجازةً والتِزامًا للعقدِ دَلالةً .

ولو باع بشرطِ الخيارِ [للمشتري يسقط خياره ولو باع بشرط الخيار] (١) لِنفسِه لا يَسْقُطُ خيارُه في رِوايةٍ ، وفي رِوايةٍ يَسْقُطُ ، وهي الصّحيحة ؛ لأنّ البيعَ بشرطِ الخيارِ لا يكونُ أَذْنَى من العَرْضِ (٢) على البيعِ بل فوقه ثم العَرْضُ على البيعِ يُسْقِطُ الخيارَ ، فهذا أولى .

وكذا لو أُخْرَجَ بعضَه عن مِلْكِه يَسْقُطُ خيارُه عن الباقي، ولَزِمَ البيعُ فيه؛ لأنّ رَدَّ الباقي تفريقُ الصَّفْقةِ؛ لأنّه يَمْنَعُ تَمامَ الصَّفْقةِ؛ لأنّه يَمْنَعُ تَمامَ الصَّفْقةِ؛ لأنّه يَمْنَعُ تَمامَ الرِّضا، وكذا إذا انْتُقِصَ المَعْقودُ عليه بفعلِه، واللّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وَأَمَّا الضَّروريُّ فهو كُلُّ ما يَسْقُطُ به الخيارُ، ويُلْزِمُ البيعَ من غيرِ صُنْعِه نحوُ موتِ المُشتري عندنا خلافًا لِلشّافعيُّ رحمه الله، والمسألةُ قد مَرَّتْ في خيارِ الشّرطِ، وكذا إجازةُ أحدِ الشَّريكينِ فيما اشترياه، ولم يَرَياه دونَ صاحبِه عندَ أبي حنيفةَ، وقد ذَكَرْنا المسألةَ في خيارِ العَيْبِ.

وكذا إذا هَلكَ بعضُه أو انْتُقِصَ بأنْ تَعَيَّبَ بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلِ أَجنَبيٍّ أو بفعلِ البائع عندَ أبي حنيفةً ومحمّدٍ رحمهما الله أو زاد (٣) في يَدِ المُشتري زيادةً مُنْفَصِلةً أو مُتَّصِلةً مُتَوَلِّدةً أو غيرَ مُتَوَلِّدةً على التَّفْصيلِ، والاتِّفاقُ، والاختِلافُ الذي ذَكَرْنا في خيارِ الشّرطِ والعَيْبِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «العوض».

والأصلُ أَنَّ كُلَّ مَا يُبْطِلُ خيارَ الشَّرطِ والعَيْبِ يُبْطِلُ خيارَ الرُّؤيةِ إلاَّ أَنَّ خيارَ الشَّرطِ والعَيْبِ. يَسْقُطُ بصَريحِ الإسقاطِ، وخيارُ الرُّؤيةِ لا يَسْقُطُ بصَريحِ الإسقاطِ لا قبلَ الرُّؤيةِ ولا بعدَها.

أمّا قبلَها فلِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أنّه لا خيارَ قبلَ الرُّؤيةِ؛ لأنّ أوانَ ثُبوتِ الخيارِ هو أوانُ الرُّؤيةِ فقبلَ الرُّؤيةِ فقبلَ الرُّؤيةِ فقبلَ الرُّؤيةِ لا خيارَ، وإسقاطُ الشّيءِ قبلَ ثُبوتِه وثُبوتِ سببِه مُحالٌ. وأمّا بعدَ الرُّؤيةِ فلأنّ (۱) الخيارَ ما ثَبَتَ باشْتِراطِ العاقِدَيْنِ؛ لأنّ رُكْنَ العقدِ مُطْلَقٌ عن الشّرطِ نَصًّا ودَلالةً، وإنّما يَثْبُتُ شرعًا لِحُكْمِه فيه فكان ثابِتًا حَقًّا لِلَّه - تعالى -.

وأمّا خيارُ الشّرطِ والعَيْبِ فَثَبَتَ باشْتِراطِ العاقِدَيْنِ أمّا خيارُ الشّرطِ فظاهرٌ؛ لأنّه مَنْصوصٌ عليه في العقدِ وأمّا خيارُ العَيْبِ فلأنّ السَّلامةَ مشروطةٌ في العقدِ دَلالةً، والثّابِتُ بدَلالةِ النّصِّ كالثّابِتِ بصَريحِ النّصِّ فكان ثابِتًا حَقًّا للعبدِ، وما ثَبَتَ حَقًّا للعبدِ يُحْتَمَلُ السُّقوطُ بإسقاطِه مقصودًا؛ لأنّ الإنسانَ يَمْلِكُ التّصَرُّفَ في حَقِّ نفسِه مقصودًا استيفاءً وإسقاطًا.

فأمّا ما ثَبَتَ حَقّاً - لِلّه تعالى - فالعبدُ لا يَمْلِكُ التّصَرُّفَ فيه إسقاطًا مقصودًا؛ لأنّه لا يَمْلِكُ التّصَرُّفَ في حَقِّ غيرِه مقصودًا، لَكِنّه يحتملُ السُّقوطَ بطريقِ الضَّرورةِ بأنْ يَتَصَرَّفَ في حَقِّ نفسِه مقصودًا، ويَتَضَمَّنُ ذلك سُقوطَ حَقِّ الشَّرعِ، فيَسْقُطُ حَقُّ الشَّرعِ في ضِمْنِ التّصَرُّفِ في حَقِّ نفسِه كما إذا أجازَ المُشتري البيعَ، ورَضيَ به بعدَ الرُّويةِ نَصًّا أو دَلالةً بمُباشَرةِ تَصَرُّفٍ يَدُلُ على الرِّضا والإجازةِ؛ لأنّه وإنْ ثَبَتَ حَقًّا لِلشَّرْعِ، لَكِنّ الشَّرعَ أثبَتَه نظرًا للعبدِ حتى إذا رآه وصَلَحَ له أجازَه. وَإنْ لم يَصْلُحْ له رَدَّه إذِ الخيارُ هو التّخييرُ بينَ الفسخِ والإجازةِ، فكان المُشتري بالإجازةِ والرِّضا مُتَصَرِّفًا في حَقِّ نفسِه مقصودًا.

ثم من ضرورة الإجازة لُزومُ العقدِ، ومن ضرورة لُزومِ العقدِ سُقوطُ الخيارِ، فكان سُقوطُ الخيارِ، فكان سُقوطُ الخيارِ من طريقِ الضَّرورةِ لا بالإسقاطِ مقصودًا، ويجوزُ أَنْ يَثْبُتَ الشّيءُ بطريقِ الضَّرورةِ.

وإنْ كان لا يَثْبُتُ مقصودًا كالوكيلِ بالبيعِ إذا عَزَلَه الموَكِّلُ، ولم يَعْلَم به فإنّه لا يَنْعَزِلُ، ولو باع الموَكِّلُ بنفسِه يَنْعَزِلُ الوكيلُ كذا هنا .

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «هذا».

وَلو باع بشرطِ الخيارِ قبلَ الرُّؤيةِ أو عَرَضَه على البيعِ أو [٣/ ٥٩ أ] وهَبَه ولم يُسَلِّمْ أو كان للمُشتري دارًا فبيعَتْ دارٌ بجَنْبِها فأخذها بالشُّفْعةِ فهو على خيارِه؛ لأنّ هذه التّصَرُّفاتِ دَلالةُ الرِّضا، وهذا الخيارُ قبلَ الرُّؤيةِ لا يَسْقُطُ بصَريحِ الرِّضا فبدَلالةِ الرِّضا أولى أنْ لا يَسْقُطُ، وإنّما يَسْقُطُ بتَعَذُّرِ الفسخِ بأنْ أعتَقَ أو دَبَّرَ أو باع أو آجَرَ أو رَهَنَ، وسَلَّمَ.

أمّا الإعتاقُ والتَّدْبيرُ فلأنّ كُلَّ واحدٍ منهما وقَعَ صَحيحًا لِمُصادَفَتِه مَحَلًّا مملوكًا، وكُلُّ واحدٍ منهما تَصَرُّفٌ لازِمٌ لا يحتملُ النَّقْضَ والفسخَ فتَعَذَّرَ فسخُ البيع لِتَعَذُّرِ فسخِهما.

وأمّا البيعُ والإجارةُ والرَّهْنُ فلأنّها تَصَرُّفاتٌ لازِمةٌ أوجَبَ بها مِلْكًا لازِمًا أو حَقًا لازِمًا للغيرِ على وجهٍ لا يَمْلِكُ الاستِرْدادَ فتَعَذَّرَ الفسخُ، وتَعَذَّرُ فسخِ العقدِ يوجِبُ لُزومَه؛ لأنّ الفسخَ إذا تَعَذَّرَ لم يَكُنْ في بَقاءِ العقدِ فائدةٌ فيَسْقُطُ ضرورةٌ ولو باع أو رَهَنَ أو آجَرَ ثم رُدَّ عليه بعَيْبٍ بقضاءِ القاضي أو افْتَكَّ الرَّهْنَ أو انقَضَتْ مُدّةُ الإجارةِ لا يَعودُ الخيارُ كذا رويَ عن أبي يوسفَ؛ لأنّ خيارَ الرُّويةِ بعدَما سَقَطَ لا يَعودُ إلاّ بسببٍ جَديدٍ بخلافِ خيارِ العَيْبِ، وعلى هذا إذا كاتَبَه أو وهَبَه وسَلَّمَه أو باعه بشرطِ الخيارِ للمُشتري قبلَ الرُّويةِ يَلْزُمُ البيعُ؛ لأنّ هذه عُقودٌ لازِمةٌ أوجَبَتْ حُقوقًا لازِمةً .

أمّا الكِتابة فلأنها عقدٌ لازِمٌ في حَقِّ المُكاتِبِ حتى لا يَمْلِكَ الفسخَ من غير رِضا المُكاتَبِ، وكذا البيعُ بشرطِ الخيارِ للمُشتري؛ لأنّه لازِمٌ في جانِبِ الباشع. وَأمّا الهبةُ فلأنّ المُكاتَبِ، وكذا البيعُ بشرطِ الخيارِ للمُشتري؛ لأنّه لازِمٌ في جانِبِ الباشع. وَأمّا الهبةُ فلأنّ المَلْكَ الثّابِتَ بها مِلْكٌ لا يُحْتَمَلُ العَوْدُ إليه إلاّ بقضاءٍ أو رِضًا، فكان في معنى اللازم وإذا تعَذَّرَ الفسخُ بسببِ هذه التّصَرُّفاتِ، وتَعَذَّرُ الفسخِ يوجِبُ اللَّزومَ ويُسْقِطُ الخيارَ ضرورةَ عَدَمِ الفائدةِ بخلافِ ما إذا باع بشرطِ الخيارِ لِنفسِه (١)؛ لأنّه ليس بتَصَرُّفِ لازِمٍ في حَقِّه، وكذا الهبةُ من غيرِ تسليم، والعَرْضُ على البيع، واللَّهُ – عز وجل - أعلمُ.

ثم ما ذَكَرْنا من سُقوطِ الخيارِ ولُزومِ البيعِ بَرِضا المُشتري إذا رَأَى كُلَّ المَبيعِ فرَضيَ به . فَأَمّا إذا رَأَى بعضه دونَ بعض فهَلْ يَسْقُطُ خيارُهُ؟ فتفصيلُ الكلامِ فيه على النّحُو الذي ذَكَرْنا فيما إذا رَأَى بعض المَبيعِ دونَ بعض وقتَ الشَّراءِ ، فكُلُّ ما يَمْنَعُ ثُبوتَ الخيارِ هناك يَسْقُطُ بعدَ ثُبوتِه ههنا ، وما لا فلا ، وفيما وراءَ ذلك لا يختلِفانِ ، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «له».

وَعلى ذلك يخرجُ ما إذا اشترى مُغَيَّبًا في الأرضِ كالجزَرِ والبَصَلِ والثّوم والسَّلْقِ والفُجْلِ ونحوِها من المُغَيَّباتِ في الأرضِ فقَلَعَ بعضَه ورَضيَ بالمقلوع أنَّه لا يَسْقُطُ خيارُه عندَ أبي حنيفةَ حتى إنّه إذا قَلَعَ الباقي كان على خيارِه إنْ شاء رَدَّ الكل وإنْ شاء أمسَكَ

وقال ابو يوسف ومحمد: إذا قَلَعَ شيتًا [مِمّا] (١) يُسْتَدَلُّ به على الباقي في عِظَمِه، ورَضي به المُشتري فهو لازِمٌ وجه قولِهما أنّه إذا قَلَعَ ما يُسْتَدَلُّ به على الباقي كان رُؤيةُ بعضِه كرُؤيةِ كُلِّه فَكَأَنَّه قَلَعَ الكُلُّ ورَضيَ به، كما إذا اشترى صُبْرةً فرَأَى ظاهرَها، يَسْقُطُ خيارُه

وجه هول ابي حنيفة: أنّ هذه المُغَيَّباتِ مِمّا تختلفُ بالصّغرِ والكِبَرِ والجوْدةِ والرَّداءةِ اختِلاقًا فاحشًا فرُؤيةُ البعضِ منها لا تُفيدُ العِلْمَ بحالِ البَقيّةِ، فأشبَهَ الثّيابَ وساثرَ العَدَديّاتِ المُتَفاوتةِ .

ولو قلع (٢) المُشتري الكُلَّ بغيرِ إذنِ البائعِ سَقَطَ خيارُه؛ لأنَّه نَقَّصَ المَعْقودُ عليه بالقَلْع؛ لأنّه كان يَنْمو في الأرضِ ويَزيدُ، ولا يَتَسارَعُ إليه الفسادُ وبعدَ القَلْع لا يَنْمو، ويَتَسارَعُ إليه الفسادُ، وانتِقاصُ المَعْقودُ عليه في يَدِ المُشتري بغيرِ صُنْعِه يُسْقِطُ الخيارَ، ويُلْزِمُ البيعَ فبصُنْعِه أولى.

وكذا إذا قَلَعَ بعضَه بغيرِ إذنِه؛ لأنَّه نَقَّصَ بعضَ المَبيعِ، وانتِقاصُ بعضِ المَبيعِ بنفسِه يَمْنَعُ رَدَّ الباقي فبِصُنْعِه أولى.

وإنْ قَلَعَ كُلَّه بإذنِ البائع أو بعضَه أو قَلَعَ الباقي بنفسِه لم يَذْكُرِ الكَرْخيُّ هذا الفصلَ . ويَنْبَغي أَنْ لا يختَلِفَ الجوابُ فيه على قياس قولِ أبي حنيفةً، ومحمّدٍ كما في البيع بشرطِ الخيارِ للمُشتري إذا انتَقَصَ المَبيعُ بفعلِ البائعِ، أنَّه يَسْقُطُ خيارُ المُشتري عندَهماً، وهو قولُ أبي يوسفَ الأوّلُ، وفي قولِه الآخَرِ لا يَسْقُطُ.

ورَوَى [٣/ ٥٩ ١ب] بشُرٌ عن أبي يوسفَ أنّ المُشتريَ إذا قَلَعَ البعضَ بإذنِ البائع أو قَلَعَ البائعُ بعضَه أنّه يَنْظُرُ إِنْ كان المعيب (٣) مِمّا يُباعُ بالكيلِ أو الوزنِ بعدَ القَلْع، فقَلَعَ قدرَ ما

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.(٢) في المطبوع: «قَطَعَ». (٣) في المطبوع: «المُغَيَّبُ».

يدخلُ تَحْتَ الكيلِ أو الوزنِ، ورَضيَ به، يَلْزَمُ البيعُ ويَسْقُطُ خيارُه؛ لأنّ الرِّضا ببعضِ المَكيلِ بعدَ رُؤيتِه رِضًا بالكُلِّ؛ لأنّ رُؤيةَ بعضِه تُعَرِّفُ حالَ الباقي إلاَّ إذا كان المقلوعُ قليلاً لا يدخلُ تَحْتَ الكيلِ فلا يَسْقُطُ خيارُه [بقلعه] (١)؛ لأنّ قَلْعَه والتّرْكَ بمنزِلةٍ واحدةٍ، فكأنّه لم يَقْلَعْ منه شيئًا.

وإنْ كان مِمّا يُباعُ عَدَدًا كالسَّلْقِ والفُجْلِ ونحوهما، فقلَعَ بعضًا منه فهو على خيارِه ؟ لأنّ رُوْيةَ البعضِ منه لا تُفيدُ العِلْمَ بحالِ الباقي لِلتَّفاوُتِ الفاحشِ بين الصّغيرِ والكَبيرِ من هذا الجنسِ فلا يَحْصُلُ المقصودُ برُوْيةِ البعضِ، فيبُقَى على خيارِه. وقال أبو يوسفَ: إذا اختلَفَ البائعُ والمُشتري في القَلْعِ، فقال المُشتري: إنّي أخافُ إنْ (٢٠) قَلَعْتُه لا يَصْلُحُ لي ولا أقدِرُ على الرَّدِ، وقال البائعُ: إنّي أخافُ إنْ (٣٠) قَلَعْتُه لا تَرْضَى به فمَنْ تَطَوّعَ منهما بالقَلْعِ جازَ، وإنْ تَشاحًا على ذلك فسخ القاضي العقد بينهما ؛ لأنهما إذا تَشاحًا فلا سَبيلَ إلى الإجبارِ مِن الإضرارِ فتعَذَّرَ التَّسْليمُ فلم يَكُنْ في بَقاءِ العقدِ فائدةٌ إلى الإجبارِ مِن الإضرارِ فتعَذَّرَ التَسْليمُ فلم يَكُنْ في بَقاءِ العقدِ فائدةٌ عَقَّ البَصيرِ . فَأَمّا الأعمَى إذا اشترى شيئًا، وثَبَتَ له الخيارُ فإنّ خيارَه يَسْقُطُ به الخيارُ بعدَ ثُبوتِه في الأسْبابِ المُسْقِطةِ لَكِنْ بعدَما وُجِدَ منه ما يقومُ مَقامَ الرُّوْيةِ، وهو الجسُّ فيما يُجسُّ، والوصْفُ فيما يوصَفُ كالذارِ والعقارِ والثَّمارِ على الرُّويةِ في حَقِّ البَصيرِ . فَأَمّا الأعمَى إذا كان الموصوفُ على ما وُصِفَ كالذارِ والعقارِ والتَّمارِ على الرُّويةِ في حَقِّ البَصيرِ . فَعَامَ الرَّوْيةِ في حَقِّ البَصيرِ . فَاللَّهُ فيما يُذاقُ ، والشَّمُّ فيما يُسَمَّ ، والوصْفُ فيما يوصَفُ كالذارِ والعقارِ والتَّمارِ على الرُّويةِ في حَقِّ البَصيرِ .

ورُوِيَ عن الحسَنِ بنِ زيادٍ أنّه قال: يوَكُلُ بَصيرًا بالرُّؤيةِ، وتكونُ رُؤيةُ الوكيلِ قائمةً مَقامَ رُؤيَتِه .

ورَوَى هِشَامٌ عن محمَّدِ أنَّه يقومُ من المَبيعِ في موضِع لو كان بَصيرًا لَرَآه ثم يوصَفُ له ؟ لأنّ هذا أقصَى ما يُمْكِنُ، ولو وصَفَ له فرَضيَ [به] (٥٥ ثم أبصَرَ لا يَعودُ الخيارُ ؛ لأنّ الوصْفَ في حَقِّه كالخلْفِ عن الرُّؤيةِ لِعَجْزِه عن الأصلِ وهو الرؤية، والقُدْرةُ على الأصلِ بعدَ حُصولِ المقصودِ بالخلْفِ لا يُبْطِلُ حُكْمَ الخلْف كمَنْ صَلَّى بطَهارةِ التَّيَمُّمِ ثم قَدرَ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «لو». (٣) في المخطوط: «لو».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فينفسخ». (٥) ليست في المخطوط.

على الماءِ، ونحو ذلك.

وَلُو اشترى البَصيرُ شيئًا لَم يَرَه حتى ثَبَتَ لَه الخيارُ ثم عَميَ فهذا والأعمَى عندَ الشّراءِ سَواءٌ؛ لأنّه ثَبَتَ لَه خيارُ الرُّويةِ وهو أعمَى، فكانت رُوْيَتُه رُوْيةَ العُمْيانِ، وهي ما ذَكَرْنا، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

وأمّا بيانُ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ العقدُ. فالكَلامُ في هذا الفصلِ في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في بيانِ ما يَنْفَسِخُ به العقدُ .

والثَّاني: في بيانِ شَرائطِ صِحّةِ الفسخِ .

أَمَا الأَوْلُ: فَمَا يَنْفَسِخُ بِهِ العَقْدُ نُوعَانِ: اخْتَيَارِيُّ ، وَضُرُورِيٌّ .

فالاختياري هو ان يقول: فسَخْتُ العقدَ، أو نَقَضْتُه أو رَدَدْتُه، وما يجْري هذا المجرَى، والضَّروريُّ أنْ يَهْلِكَ المَبيعُ قبلَ القبضِ.

وامَا شَرائطُ صِحْتِه فمنها: قيامُ الخيارِ ؛ لأنّ الخيارَ إذا سَقَطَ لَزِمَ العقدُ ، والعقدُ اللَّازِمُ لا يحتملُ الفسخَ .

ومنها؛ أَنْ لا يَتَضَمَّنَ الفسخُ تفريقَ الصَّفْقةِ على البائعِ، وإِنْ تَضَمَّنَ بأَنْ رَدَّ بعضَ المَبيعِ دونَ البعضِ لم يَصِحَّ، وكذا إذا رَدَّ البعض، وأجازَ (١) البيعَ في البعضِ، لم يجُزْ، سَواءً كان قبلَ قبضِ المَعْقودِ عليه أو بعدَه (٢)؛ لأنّ خيارَ الرُّويةِ يَمْنَعُ تَمامَ الصَّفْقةِ فكان هذا تفريقَ الصَّفْقةِ على البائعِ قبلَ تَمامِها، وأنّه باطِلٌ.

ومنها: عِلْمُ البائعِ بالفسخِ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ ليس بشرطٍ، وقد ذَكَرْنا دَلاثلَ المسألةِ في خيارِ الشّرطِ.

وأمّا قَضاءُ القاضي أو التّراضي فليس بشرطٍ لِصِحّةِ الفسخِ بخيارِ الرُّؤيةِ كما لا يُشترَطُ لِصِحّةِ الفسخِ بخيارِ الشَّرطِ فيَصِحُّ من غيرِ قَضاءٍ ولا رِضًا قبلَ القبضِ وبعدِه، بخلافِ خيارِ العَيْبِ، وقد ذَكَرْنا الفرْقَ فيما تَقَدَّمَ، واللَّهُ – عز وجل – أعلمُ.

واها البيعُ الفاسدُ: فهو كُلُّ بيعٍ فاتَه شرطٌ من شَرائطِ الصِّحّةِ، وقد ذَكَرْنا شَرائطَ الصِّحّةِ في مَواضِعِها.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «واختار».

وامَا حَكْمُه: فالكَلامُ في حُكْمِه يَقَعُ في ثلاثِة مَواضِعَ [٣/ ١٥٩ أ]:

احدُها: في بيانِ أصلِ الحُكْمِ.

والثّاني: في بيانِ صِفَتِه.

والثَّالِثُ: في بيانِ شَرائطِه، أمَّا أصلُ الحُكْمِ فهو ثُبوتُ المِلْكِ في الجُمْلةِ عندَنا (١).

وقال الشَّافعيُّ رحمه الله: لا حُكْمَ للبيعِ الفاسدِ (٢). فالبيعُ عندَه قسمانِ: جائزٌ، وباطِلٌ لا ثالِثَ لهما، والفاسدُ والباطِلُ سَواءٌ، وعندَنا الفاسدُ قسمٌ آخَرَ وراءَ الجائزِ والباطِلِ، وهذا على مِثالِ ما يقولُ في أقسامِ المشروعاتِ أنَّ الفرْضَ والواجبَ سَواءٌ، وعندَنا هما قسمانِ حَقيقةً على ما عُرِفَ في أُصُولِ الفِقْه .

وجه قوله: أنَّ هذا بيعٌ مَنْهيٌّ عنه، فلا يُفيدُ المِلْك قِياسًا على بيعِ الخمْرِ والخِنْزيرِ والمَيْتةِ والدَّمِ، ودَلالةُ الوصْفِ ما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنَّه قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الدُّرْهَمَ بالدُّرْهَمَيْنِ، ولاَ الصّاعَ بالصّاعَيْنِ (٣).

ورُوِيَ أَنَّه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن بيع وشرطِ (٤).

وَرُوِيَ أَنَّه عليه الصلاة والسلام قَالَ لِعَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ حِينَ بَعَثَه إلى مَكَّةَ: «انههم عن أَرْبَعٍ: عن بيع مَا لَم يَقْبِضُوا، وعن رِبْحِ مَا لَم يَضْمَنُوا وعن شرطَيْنِ فِي بيعٍ ، وعن بيعٍ وسَلَفِ ( ٥٠).

ورُوِيَ أنَّه عليه الصلاة والسلام قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بالطُّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (٦)، ونحوُ ذلك، والمَنْهيُّ عنه يكونُ حَرامًا، والحرامُ لا يَصْلُحُ سببًا لِثُبوتِ المِلْكِ؛ لأنَّ المِلْكَ نِعْمةٌ، والحرامُ لا يَصْلُحُ سببًا لاستحقاقِ النُّعْمةِ، ولِهذا بَطَلَ بيعُ الخمْرِ والخِنْزيرِ والمَيْتةِ والدّم فكذا هذا.

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٨٥، ٨٦)، شرح فتح القدير (٦/ ٤٥٩، ٤٦٠)، البناية (٧/ ٢٥٩، ٢٦٠)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ( ص ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) ومذهب الشافعية: أن من اشترى شراء فاسدًا ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه رده. انظر: مختصر المزني (ص ۸۷)، حلية العلماء (٤/ ١٣٢، ١٣٣)، الوجيز (١/ ١٣٩)، الروضة (٣/

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، برقم (٥٨٥١)، وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٥)، والحديث في إسناده أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية حيي الكلبي، ضعفه يحيى بن معين وحكم عليه الكثيرون بكثرة التدليس. (٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه .

ولنا: أنَّ هذا بيعٌ مشروعٌ فيُفيدُ المِلْك في الجُمْلةِ استِدْلالاً بسائرِ البياعاتِ المشروعةِ، والدَّليلُ على أنَّه بيعٌ أنَّ البيعَ في اللُّغةِ مُبادَلةُ شيءٍ مَرْغوبٍ بشيءٍ مَرْغوبٍ مالاً كان أو غيرَ مالٍ قال اللَّه - سبحانه وتعالى - : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ [البقرة:١٦] سَمَّى مُبادَلةَ الضَّلالةِ (١) بالهُدَى اشْتِراءً وتِجارةً فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿فَمَا رَبِحَت يِّجَنَرَتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٦] ، والتِّجارةُ مُبادَلةُ المالِ بالمالِ قال اللَّه - عَزَّ شَأْنُه -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشَّتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ﴾ [التوبة:١١١] سَمَّى – سبحانه وتعالى – مُبادَلةً الأنْفُسِ والأموالِ بالجنّةِ اشْتِراءً وبيعًا حيث قال - تعالى - في آخرِ الآيةِ: ﴿ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ ۗ [النوبة:١١١] ، وفي عُرْفِ الشّرعِ هو مُبادَلةُ مالٍ مُتَقَوِّم بمالٍ مُتَقَوِّم، وقد وُجِدَ فكان بيعًا.

والدَّليلُ على أنَّه مشروعٌ النُّصوصُ العامَّةُ المُطْلَقةُ في بابِ البيعِ من نحو قوله تعالى عز وجل -: ﴿وَأَمَلُ ٱللَّهُ ٱلْمَدِّيمَ﴾ [البقرة:٢٧٥] ، وقولِه - عَزَّ شَائُه -: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء:٢٩] ، ونحو ذلك مِمَّا ورَدَ من النُّصوصِ في هذا البابِ عامًّا مُطْلَقًا، فَمَنِ ادَّعَى التَّخْصيصَ والتَّقْييدَ فعليه الدَّليلُ.

ولنا: الاستِدْلال بدَلالةِ الإجماع أيضًا، وهو أنّا أجمَعْنا على أنّ البيعَ الخالي عن الشُّروطِ الفاسدةِ مشروعٌ ومُفيدٌ للمِلْكِ، وقِرانُ هذه الشُّروطِ بالبيع ذِكْرًا لم يَصِحَّ، فالتُحِقَ ذِكْرُها بالعَدَمِ، إذِ الموجودُ المُلْحَقُ بالعَدَمِ شرعًا، والعَدَمُ الأصليُّ سَواءٌ، وإذا أَلْحِقَ (٢) بالعَدَمِ في نفسِ البيعِ خاليًا عن المُفْسِدِ والبيعُ الخالي عن المُفْسِدِ مشروعٌ ومُفيدٌ للمِلْكِ بالإجماع، وهذا استِدْلالٌ قَويٌ.

واما النهي: فالجوابُ عن التَّعَلَّقِ به أنَّ هذا نَهْيٌ عن غيرِ البيعِ لا عن عَيْنِه لِوُجوهِ ثلاثةٍ:

احدُها: أنَّ شرعيَّةَ أصلِ البيع وجنسِه (٣) ثَبْتٌ مَعْقُولُ المعنى، وهو أنَّه سببٌ لِثُبُوتِ الاختِصاصِ واندِفاع المُنازَعةِ، وَأَنَّه سببُ بَقاءِ العالَمِ إلى حينِ إذْ لا قِوامَ للبَشَرِ إلاّ بالأكلِ والشُّرْبِ والسُّكْنَى واللِّباس، ولا سَبيلَ إلى استِبْقاءِ النَّفْسِ بذلك إلاَّ بالاختِصاصِ به

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الضلال».(٢) في المخطوط: «التحق». (٣) في المخطوط: «وحقيقته».

واندِفاعِ المُنازَعةِ، وذلك سببُ (١) الاختِصاصِ واندِفاعِ المُنازَعةِ، وهو البيعُ.

ولا يجوزُ وُرودُ الشّرعِ عَمّا عُرِف حُسْنُه أو حَسُنَ أصلُه بالعَقْلِ؛ لأنّه يُؤدّي إلى التّناقُضِ، ولِهذا لم يجُزِ النّهْيُ عن الإيمان باللّه - عز وجل - وشُكْرِ النّعَم، وأصلِ العِباداتِ لِثُبُوتِ حُسْنِها بالعَقْلِ فيُحْمَلُ النّهْيُ المُضافُ إلى البيعِ على غيرِه ضرورةً.

والثاني: إنْ سُلِّمَ جوازُ وُرودِ النَّهْيِ عن البيعِ في الجُمْلةِ، لَكِنَّ حَمْلَه على الغيرِ ههنا أولى من وجهَيْنِ:

احدُهما: أنّه عملٌ بالدُّلائلِ (٢) بقدرِ الإمكانِ .

والثاني: أنّ في الحمْلِ على البيع نَسْخَ المشروعيّةِ، وفي الحمْلِ على غيرِه تَرْكُ العملِ بحقيقةِ الكَلامِ والحمْلِ على المَجازِ، ولا شَكَّ أنّ الحمْلَ على المَجازِ أولى من الحمْلِ على التّناسُغ؛ لأنّ [٣/ ١٦٠ب] الحمْلَ على المَجازِ من بابِ نَسْغِ الكَلامِ، ونَسْغُ المشروعيّةِ نَسْغُ الحُكْمِ والحُكْمُ هو المقصودُ، والكَلامُ وسيلةٌ ونَسْغُ الوسيلةِ أولى من نَسْخ المقصودِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَأَمَّا صِفَةُ هذا الحُكْمِ فَنَقُولُ: له صِفاتٌ منها: أنَّه مِلْكٌ غيرُ لازِمٍ بل هو مُسْتَحِقُ الفسخِ فيقَعُ الكَلامُ في هذه الصِّفةِ في مَواضِعَ:

في بيانِ أنّ الثّابِتَ بهذا البيعِ مُسْتَحِقُّ الفسخِ، وفي بيانِ مَنْ يَمْلِكُ الفسخَ، وفي بيانِ ما يكونُ فسخًا، وفي بيانِ شرطِ صِحّةِ الفسخِ، وفي بيانِ ما يَبْطُلُ به حَقُّ الفسخِ بعدَ ثُبوتِه.

أمّا بيانُ أنّ الثّابِتَ بهذا البيع أوجَبَ (٣) الفسخَ: فهو أنّ البيعَ وإنْ كان مُشروعًا في ذاتِه فالفسادُ مُقْتَرِنٌ به ذِكْرًا ودَفْعُ الفسادِ واجبٌ ولا يُمْكِنُ إلاّ بفَسْخِ العقدِ فيُسْتَحَقُّ فسخُه لَكِنْ فالفسادُ مُقْتَرِنٌ به ذِكْرًا ودَفْعُ الفسادِ بدونِ فسخِ البيعِ لا يُفْسَخُ (٤) كما إذا كان الفسادُ لِغيرِه لا لِعَيْنِه حتى لو أمكنَ دَفْعُ الفسادِ بدونِ فسخِ البيعِ لا يُفْسَخُ (٤) كما إذا كان الفسادُ لِجَهالةِ الأَجَلِ فأسْقَطاه يَسْقُطُ ويَبْقَى البيعُ مشروعًا كما كان؛ ولأنّ اشْتِراطَ الرّبا وشرطَ الخيارِ (٥) مجهولٌ، وإذخالُ الآجالِ المجهولةِ في البيعِ ونحوُ ذلك مَعْصيةٌ، والزّجْرُ عن المَعْصيةِ واجبٌ واستحقاقُ الفسخِ يَصْلُحُ زاجرًا عن المَعْصيةِ؛ لأنّه إذا عَلِمَ أنّه يَفْسَخُ المَعْصيةِ واجبٌ واستحقاقُ الفسخِ يَصْلُحُ زاجرًا عن المَعْصيةِ والذّه إذا عَلِمَ أنّه يَفْسَخُ

(٣) في المخطوط: "واجب".

(٥) في المخطوط: «خيار».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بسب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بالدليل».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ينفسخ».

فالظَّاهرُ أنَّه يَمْتَنِعُ عن المُباشَرةِ.

وأمّا بيانُ مَنْ يَمْلِكُ الفسخَ: فنقولُ وباللّه التوْفيقُ: الفسادُ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ (۱) راجعًا إلى البَدَلِ بأنْ باع بالخمْرِ والخِنْزيرِ وإمّا أنْ لم يَكُنْ راجعًا إليه كالبيعِ بشرطِ مَنْفَعةِ زائدةٍ لأحدِ العاقِدَيْنِ بأو إلى أجَلٍ مجهولٍ، والحالُ لا يخلو إمّا أنْ كان قبلَ القبضِ وإمّا أنْ كان قبلَ القبضِ وإمّا أنْ كان قبلَ القبضِ فكلُّ واحدٍ من العاقِدَيْنِ يَمْلِكُ الفسخَ من غيرِ رضا الآخرِ كيْفَ ما كان الفسادُ؛ لأنّ البيعَ الفاسدَ لا يُفيدُ المِلْكَ قبلَ القبضِ فكان الفسخُ قبلَ القبضِ بمنزِلةِ الامتِناعِ عن القبولِ والإيجابِ فيَمْلِكُه كُلُّ واحدٍ منهما كالفسخِ بخيارِ شرطِ العاقِدَيْنِ.

وَإِنْ كَانَ بَعَدَ القَبْضِ فَإِنْ كَانَ الفَسَادُ رَاجِعًا إِلَى البَدَلِ، فَالْجُوابُ فَيهُ وَفَيْمَا قَبَلَ القَبْضِ سَواءٌ؛ لأنّ الفَسَادَ الرّاجعَ إلى البَدَلِ فَسَادٌ في صُلْبِ العقدِ.

ألا تَرَى أنّه لا يُمْكِنُ تَصْحيحُه بحذف هذا المُفْسِدِ؟ لِما أنّه لا قِوامَ للعقدِ إلاّ بالبَدَلينِ، فكان الفسادُ قَويًا فيُؤَثِّرُ في صُلْبِ العقدِ بسَلْبِ (٣) اللَّزومِ عنه، فيَظْهَرُ عَدَمُ اللَّزومِ في حَقِّهما جميعًا، ولو لم يَكُنْ راجعًا إلى البَدَلِ فقد ذَكَرَ [القاضي] (١) الإمامُ الإسبيجابيُّ في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ أنّ وِلايةَ الفسخِ لِصاحبِ الشَّرطِ لا لِصاحبِه ولم يَحْكِ خلافًا؛ لأنّ الفسادَ الذي لا يرجعُ إلى البَدَلِ لا يكونُ قَويًا لِكَوْنِه مُحْتَمِلًا للحَذْفِ والإسقاطِ فيَظْهَرُ في حَقِّ صاحبِه.

وذَكَرَ الكَرْخيُّ الاختِلافَ في المسألةِ فقال في (٥) قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ رحمهما الله: يَمْلِكُ كُلُّ واحدِ منهما الفسخَ وعلى قولِ محمّدِ رحمه الله: حَقُّ الفسخِ لِمَنْ شُرِطَ له المَنْفَعةُ لا غيرُ.

وجه قولِه: على نحوِ ما ذَكَرْنا أنّ مَنْ له شرطُ المَنْفَعةِ قادِرٌ على تَصْحيحِ العقدِ بحَذْفِ المُفْسِدِ وإسقاطِه، فلو فسخه الآخَرُ لأبطَلَ حَقَّه عليه وهذا لا يجوزُ.

وجه قولِهما: أنَّ العقدَ في نفسِه غيرُ لازِمِ لِما فيه من الفسادِ بل هو مُسْتَحِقُّ الفسخِ في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (كان).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المتعاقدين».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فسلب».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (على).

نفسِه رَفْعًا للفَسادِ، وقولُه: المُفْسِدُ مُمْكِنُ الحذْفِ فنَعَمْ لَكِنّه إلى أَنْ يُحْذَفْ فهو قائمٌ وقيامُه يَمْنَعُ لُزومَ العقدِ وبِه تَبَيَّنَ أَنَّ الفسخَ من صاحبِه ليس بإبطالٍ لِحَقِّ صاحبِ الشّرطِ؛ لأنّ إبطالَ الحقِّ قبلَ ثُبوتِه مُحالٌ.

وأمَّا بيانُ ما يكونُ فسخًا لِهذا العقدِ: فَفَسْخُه بطريقَيْنِ (١): قولِ وفعلٍ.

فالقول: هو أنْ يقولَ مَنْ يَمْلِكُ الفسخَ: فسَخْتُ أو نَقَضْتُ أو رَدَدْتُ ونحوَ ذلك، فيَنْفَسِخُ بنفسِ الفسخِ ولا يَحْتاجُ إلى قَضاءِ القاضي ولا إلى رِضا البائعِ سَواءٌ كان قبلَ القبضِ أو بعدَه؛ لأنّ هذا البيعَ إنّما استَحَقَّ الفسخَ حَقًّا لِلَّه عز وجل لِما في الفسخِ من رَفْعِ الفسادِ. ورَفْعُ الفسادِ حَقُّ اللَّه تعالى على الخُلوصِ فيَظْهَرُ في حَقِّ الكُلِّ فكان فسخًا في حَقِّ النَّل فكان فسخًا في حَقِّ النَّاس كافّةً فلا تَقِفُ صِحَّتُه على القَضاءِ ولا على الرِّضا.

والفعل: هو أنْ يَرُدَّ المَبيعَ على بانعِه على أيِّ وجه [٣/ ١٦١] ما رَدَّه ببيع أو هبةٍ أو صَدَقةٍ أو إعارةٍ أو إعارةٍ أو إيداعٍ بأنْ باعه منه أو وهَبه أو تَصَدَّقَ عليه أو أعارَه منه أو أودَعَه إيّاه يَبْرَأُ المُشتري عن الضَّمانِ ؛ لأنّه يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ على البائعِ فعلى أيِّ وجهِ ما رَدَّه يَقَعُ عن جِهةِ الاستحقاقِ بمنزِلةِ رَدِّ العاريّةِ الوديعةِ أنّه يكونُ فسخًا للوَدِيعةِ بأيِّ طريقٍ كان الرَّدُّ لِما قُلْنا كذا هذا.

وكذا لو باعه المُشتري من وكيلِ البائعِ وسَلَّمَه إليه؛ لأنّ حُكْمَ البيعِ يَقَعُ لِموكِّلِه وهو البائعُ فكَأنّه باعه للبائع، ولو باعه المُشتري من عبدِ بائعِه وهو مَأذونٌ له في التِّجارةِ فإنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ كان فسخًا للبيع ولا يَبْرَأُ (عن المُشتري) (٢) ضَمانُه حتى يَصِلَ إلى البائع؛ لأنّه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فحُكْمُ تَصَرُّفِه وقَعَ للمولى فكان بيعًا من المولى [وإنْ كان عليه دَيْنٌ لا يكونُ فسخًا للبيعِ ويَتَقَرَّرُ الضَّمانُ على المُشتري؛ لأنّه إذا كان عليه دَيْنٌ فحُكْمُ تَصَرُّفِه لا يَقَعُ للمولى فما إذا باعه من أجنبيً.

ولو اشترى من عبد مَأْذُونِ لِإنسانِ شيئًا منه شِراءً فاسدًا وقَبَضَه، ثم إنّه باعه من مولاه فإنْ لم يَكُنْ عليه (٤) دَيْنٌ كان فسخًا للبيع؛ لأنّه يكونُ مُشتريًا (من المولى) (٥) كأنّه اشتراه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بطريق».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المشتري عن».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «على العبد».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «للمولى».

من مولاه ثم باعه منه، فإنْ كان عليه دَيْنٌ لم يَكُنْ فسخًا؛ لأنّه يكونُ مُشتريًا منه من مولاه فكَانّه اشترى من أجنَبيّ وباعه من مولاه، ولو باعه المُشتري من مُضارِبِ البائعِ لم يَكُنْ فسخًا للبيع، وتَقَرَّرَ الضَّمانُ على المُشتري بخلافِ ما إذا باعه من وكيلِ بائعِه بالشِّراءِ أنّه يكونُ فسخًا.

ووجه الفزق، أنّ الوكيلَ بالشِّراءِ يَتَصَرَّفُ لِموكِّلِه لا لِنفسِه ألا تَرَى أنّ حُكْمَ تَصَرُّفِه يَقَعُ لِموكِّلِه لا لِنفسِه ألا تَرَى أنّ الوكيلَ بالشِّراءِ يَتَصَرَّفُ لِنفسِه ألا لِموكِّلِه لا له؟ فنَزَلَ مَنْزِلةَ البيعِ من الموكِّلِ وذلك فسخٌ فأمّا المُضارِبُ فمُتَصَرِّفٌ لِنفسِه ألا تَرَى أنّ الرِّبْحَ مُشترَكٌ بينهما؟ فكان بمنزِلةِ الأجنبيِّ ولو كان البائعُ وكيلاً لِغيرِه بالشِّراءِ فاشترى المُشتري شِراء فاسدًا لِموكِلِه لم يَكُنْ فسخًا للبيعِ؛ لأنّ حُكْمَ الشِّراءِ يَقَعُ لِموكِّلِه لا له ووَجَبَ عليه الثَّمَنُ للمُشتري وتَقَرَّرَ على المُشتري ضَمانُ القيمةِ، ويَلْتَقيانِ قِصاصًا لِعَدَمِ الفائدةِ في الاستيفاءِ ويَتَرادّانِ الفضْلَ إنْ كان في أحدِهما فضْلٌ واللَّهُ عز وجل أعلمُ .

وامّا شرطُ صِحْةِ الفسخِ: فهو أنْ يكونَ الفسخُ بمَحْضرٍ من صاحبِه ذَكَرَه الكَرْحيُّ ولم يَذْكُرِ الاختِلافَ فيه وذَكَرَ القاضي الإمامُ الإسبيجابيُّ رحمه الله في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ أنّ هذا شرطٌ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ ليس بشرطٍ وجعله على الاختِلافِ في خيارِ الشّرطِ والرُّويةِ وقد ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدَّمَ.

وأمّا بيانُ ما يَبْطُلُ به حَقُّ الفسخِ: ويَلْزَمُ البيعُ ويَتَقَرَّرُ الضَّمانُ وما لا يَبْطُلُ ولا يَلْزَمُ ولا يَتَقَرَّرُ. فنقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: الفسخِ في البيعِ الفاسدِ يَبْطُلُ (١) بصَريحِ الإبطالِ والإسقاطِ بأنْ يقولَ: أبطَلْتُ أو أسْقَطْتُ أو أوجَبْتُ البيعَ أو ألزَمْتُه؛ لأنّ وُجوبَ الفسخِ عنه ثَبَتَ حَقًّا لِلَّه تعالى دَفْعًا للفَسادِ، وما ثَبَتَ حَقًّا لِلَّه تعالى خالصًا لا يَقْدِرُ العبدُ على إسقاطِه مقصودًا للَّه تعالى خاصًا لا يَقْدِرُ العبدُ في حَقِّ نفسِه مقصودًا، كخيارِ الرُّوْيةِ لَكِنْ قد يَسْقُطُ بطريقِ الضَّرورةِ بأنْ يَتَصَرَّفَ العبدُ في حَقِّ نفسِه مقصودًا، فيتَضَمَّنُ ذلك سُقوطَ حَقِّ اللَّه عز وجل بطريقِ الضَّرورةِ، أو يَفوتَ مَحَلُّ الفسخِ أو غيرُ ذلك.

وَبِيانُ ذلك في مَسائلِ المُشتري شِراءً فاسدًا: إذا باع المُشتري أو وهَبَه أو تَصَدَّقَ بَه بَطَلَ حَقُّ الفَسخِ، وعلى المُشتري القيمةُ أو المثلُ؛ لأنّه تَصَرَّفَ في مَحَلِّ مملوكِ له فنَفَذَ تَصَرُّفُه ولا سَبِيلَ للبائعِ على بعضِه؛ لأنّه حَصَلَ عن تسليطٍ منه، ويَطيبُ للمُشتري الثّاني؛

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لا يبطل».

لأنّه مَلكه بعقدٍ صَحيحِ بخلافِ المُشتري الأوّلِ؛ لأنّه لا يَطيبُ له؛ لأنّه مَلكه بعقدِ فاسدٍ و فرقٌ بين هذا وبين ما إذا دَخَلَ مسلمٌ دارَ الحرّبِ بأمانٍ فأخذ شيئًا من أموالِهم بغيرِ إذنِهم وأخْرَجَه إلى دارِ الإسلامِ ثم باعه أنّه يَصِحُّ بيعُه لَكِنْ لا يَطيبُ للمُشتري كما لا يَطيبُ للآخِذِ.

ووجه الفرق أنّ عَدَمَ الطّيبِ في المَأْخوذِ من الحربيِّ بغيرِ إذنِه لِكَوْنِه مَأْخوذًا على وجه الفَدْرِ والخيانةِ والمَأْخوذُ على هذا الوجه واجبُ الرَّدِّ على صاحبِه رَدًّا للخيانةِ، وبالبيعِ لم يخرجُ عن استحقاقِ الرَّدِّ على مالِكِه [٣/ ١٦١ب] لِحُصولِه لا بتسليطٍ من جِهَتِه فبقيَ واجبَ الرَّدِّ كما كان وهذا يَمْنَعُ الطّيبِ بخلافِ البيعِ الفاسدِ؛ لأنّ انعِدامَ الطّيبِ للمُشتري ههنا لِقِرانِ الفسادِ به ذِكْرًا لا حَقيقةً، ولم يوجَدْ ذلك في البيعِ الثّاني وخَرَجَ [المَبيعُ] (١) من أنْ يكونَ مُسْتَحِقً الرَّدِ على البائعِ لِحُصولِ البيعِ من المُشتري بتسليطِه واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَلو باعه فرُدَّ عليه بخيارِ شرطٍ أو رُؤيةٍ أو عَيْبٍ بقضاءِ قاضٍ وعادَ على حُكْمِ المِلْكِ الأوّلِ عادَ حَقُ الفسخِ ؛ لأنّ الرَّدَّ بهذه الوُجوه فسخٌ مَحْضٌ فكان دَفْعًا للعقدِ من الأصلِ وجَعْلًا له كأنْ لم يَكُن .

ولو اشتراه ثانيًا أو عادَ إليه بسببٍ مُبْتَدَأ لا يَعودُ الفسخُ؛ لأنّ المِلْكَ اختَلَفَ لاختِلافِ السَّبَبِ فكان اختِلافُ المِلْكينِ بمنزِلَةِ اختِلافِ العقدَيْنِ. ولو أُعتَقَه المُشتري أو دَبَّرَه بَطَلَ حَقُّ الفسخِ لِما قُلْنا ولأنّ الإعتاق والتّدْبيرَ كُلَّ واحدٍ منهما تَصَرُّفٌ لا يحتملُ الفسخَ بعدَ صِحَّتِه فيوجِبُ بُطْلانَ حَقِّ الاستِرْدادِ، والفسخَ ضرورةً.

وكذلك لو استَوْلدَها؛ لِما قُلْنا، وتَصيرُ الجاريةُ أُمَّ ولَدِ المُشتري؛ لأنّ الاستيلادَ قد صَحَّ لِحُصولِه في مِلْكِه، وعلى المُشتري قيمةُ الجاريةِ لِتَعَدُّرِ الرَّدِ بالاستيلادِ، فصارَ كما لو هَلكتْ في يَدِه، وهَلْ يَغْرَمُ العُقْرَ؟ ذَكَرَ في البيوعِ أنّه لا يَغْرَمُ، وفي الشُّرْبِ رِوايَتانِ والصّحيحُ أنّه لا يَغْرَمُ، وفي الشُّرْبِ رِوايَتانِ والصّحيحُ أنّه لا يَضْمَنُ العُقْرَ؛ لأنّه وطِئَ مِلْكَ نفسِه، وقد تَقَرَّرَ مِلْكُه بالاستيلادِ لِتَعَدُّرِ النَّهُ وَلَمْ مَلْكَ نفسِه، وقد تَقَرَّرَ مِلْكُه بالاستيلادِ لِتَعَدُّرِ النَّهُ وَلَمْ مَنْ العُقْرَ؛ لأنه وطِئَ مِلْكَ نفسِه، وقد تَقَرَّرَ مِلْكُه بالاستيلادِ لِتَعَدُّرِ

ولو وطِنَها المُشتري ولم يُعَلِّقُها لا يَبْطُلُ حَقُّ الفسخِ وللبائعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الجاريةَ مع

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

عُقْرِها باتِّفاقِ الرِّواياتِ، فرْقٌ بين هذا وبين الجاريةِ الموهوبةِ إذا وطِئَها الموهوبُ له وأعلَقَها ثم رجع الواهبُ في هبَتِه وأخذ الجاريةَ أنّ الموهوبَ له لا يَضْمَنُ العُقْرَ.

ووجه الفزق: أنّ الثّابِتَ بالهبةِ مِلْكٌ مُحَلِّلٌ للوَطْءِ، وبالرُّجوعِ لم يَتَبَيَّنْ أنّ (١) حِلَّ الوطْءِ لم يَكُنْ، فكان مُسْتمتِعًا بمِلْكِ نفسِه، فلا عُقْرَ عليه بخلافِ البيعِ الفاسدِ؛ لأنّ الوطْءِ لم يَكُنْ، فكان مُسْتمتِعًا بمِلْكِ نفسِه، فلا عُقْرَ عليه بخلافِ البيعِ الفاسدِ؛ لأنّ المِلْكَ الثّابِتَ به لا يَظْهَرُ في حَقِّ حِلَّ الوطْء، فكان الوطْءُ حَرامًا إلاّ أنّه سَقَطَ عنه الحدُّ لِلشَّبْهةِ، فوَجَبَ العقر (٢).

وَكذلك لو كاتبَه؛ لأنّ الكِتابة قد صَحَّتْ لِوُجودِها في المِلْكِ ولا سَبيلَ للبائعِ إلى نَقْضِها لِحُصولِها من المُشتري بتسليطِ البائعِ فلا يكونُ له حَقَّ النَقْضِ عليه، وعلى المُشتري قيمةُ العبدِ فإنْ أدَّى بَدَلَ الكِتابةِ وعَتَقَ تَقَرَّرَ على المُشتري ضَمانُ القيمةِ، وإنْ عَجَزَ ورُدَّ في الرِّقِّ يُنْظُرُ إنْ كان ذلك قبلَ القضاءِ بالقيمةِ على المُشتري فللبائعِ أنْ يَسْتَرِدَّه؛ لأنّه كان مُسْتَحقَّ الرَّدِ قبلَ الكِتابةِ لِعَدَم لُزومِ المِلْكِ إلاّ أنّه امتنعَ الرَّدُ لِعارِضِ الكِتابةِ، فإنْ عَجَزَ ورَدَّ في الرِّقِ قبلَ القضاءِ بالقيمةِ فقد زالَ العارِضُ والتَحقَ بالعَدَم كأنّه لم يَكُنْ فعادَ عَمَى المُشتري على المُشتري على العبدِ ولَزِمَ من وقتِ وُجودِه فيَعودُ على العبدِ؛ لأنّه بالقيمةِ تَقَرَّرَ مِلْكُ المُشتري في العبدِ ولَزِمَ من وقتِ وُجودِه فيَعودُ إليه لازِمًا والمِلْكُ اللاّزِمُ لا يحتملُ الفسخَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

كذلك لو رَهَنه المُشتري بَطَلَ حَقُّ الفسخِ ووِلايةُ الاستِرْدادِلِما ذَكَرْنا، ولو افْتَكَّه المُشتري فهو على التَفْصيلِ الذي ذَكَرْنا في الكِتابةِ، ولو أجَّرَه صَحَّتِ الإجارةُ لِما قُلْنا، ولكِنْ لا يَبْطُلُ حَقُّ الفسخِ؛ لأنّ الإجارةَ وإنْ كانت عقدًا لازِمًا إلاّ أنّها تُفْسَخُ بالعُذْرِ ولا عُذْرَ أقوى من رَفْعِ الفسادِ فتَنْفَسِخُ به وسُلِّمَتِ الأُجْرةُ للمُشتري؛ لأنّ المَنافعَ على أصلِ عُذْرَ أقوى من رَفْعِ الفسادِ فتَنْفَسِخُ به وسُلِّمَتِ الأُجْرةُ للمُشتري؛ لأنّ المَنافعَ على أصلِ أصحابِنا لا تَتَقَوّمُ إلاّ بالعقدِ والعقدُ وُجِدَ من المُشتري فكانت الأُجْرةُ له، وهَلْ تَطيبُ له؟ أصحابِنا لا تَتَقَوّمُ إلاّ بالعقدِ والعقدُ وُجِدَ من المُشتري فكانت الأُجْرةُ له، وهَلْ تَطيبُ له؟ يُنظُرُ إنْ كان قد أدَّى ضَمانَ القيمةِ ثم آجَرَ طابَتِ الأُجْرةُ له؛ لأنّ الضَّمانَ بَدَلُ المضمونِ، قائمٌ مَقامَه، فكانت الأُجْرةُ وِبْحَ ما قد ضَمن.

وإنْ آجَرَ ثم أدَّى الضَّمانَ لا تَطيبُ له لأنّها رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ، ولو أوصَى به صَحَّتِ الوصيةُ تَصَرُّفُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (له).

غيرُ لازِم حالَ حياةِ الموصي بل مُحْتَمَلٌ. وَإِنْ مات بَطَلَ حَقُّه؛ لأَنَّ الثَّابِتَ للموصَى له مِلْكٌ جَديدٌ بخلافِ [٣/ ١٦٢ أ] القَّابِتِ للوارِثِ بأَنْ (١) مات المُشتري شِراءً فاسدًا؛ لأنّه (٢) لا يَبْطُلُ حَقُّ الفسخِ وللبائعِ أَنْ يَسْتَرِدً من ورَثَتِه .

وكذا إذا مات البائعُ فلِوَرَثَتِه وِلاَيةُ الاستِرْدادِ؛ لأنّ الثّابِتَ للوارِثِ عَيْنُ ما كان للمورِّثِ وإنّما هو خَلْفُه قائمٌ مَقامَه ولِهذا يَرُدُّ الوارِثُ بالعَيْبِ ويُرَدُّ عليه، ومِلْكُ المورِّثِ مضمونُ الرَّدِّ مُسْتَحَقُّ الفسخِ بخلافِ الموصَى له فإنّ الثّابِتَ مِلْكٌ جَديدٌ حَصَلَ بسببٍ جَديدٍ ولِهذا لم يُردَّ بالعَيْبِ ولا يُرَدُّ عليه وإنّه لم يَكُنْ مُسْتَحَقَّ الفسخ.

وإَنْ كانت مُنْفَصِلةً فإنْ كانت مُتَولِّدةً من الأصلِ كالولَدِ واللَّبَنِ والثَّمَرةِ لا تمنَعُ الفسخَ وللبائعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأصلَ مع الزّيادةِ؛ لأنّ هذه الزّيادةَ تابِعةٌ للأصلِ لِكَوْنِها مُتَولِّدةً منه، والأصلُ مضمونُ الرَّدِ فكذا الزّيادةُ كما في بابِ الغَصْبِ.

وكذا لو كانت الزّيادة أرشًا أو عُقْرًا؛ لأنّ الأرشَ بَدَلُ جُزْءِ فائتٍ من الأصلِ حَقيقةً كالمُتَوَلِّدِ من الأصلِ، والعُقْرَ بَدَلُ ماله حُكْمُ الجُزْءِ والعَيْنِ، فكأنّه مُتَوَلِّدٌ من العَيْنِ ثم في فصلِ الولَدِ إذا كانت الجارية في يَدِ المُشتري (فإنْ نَقَصَتْها) (3) الولادة وبالولدِ وفاءٌ بالنُقْصانِ؛ يَنْجَبِرُ النَّقْصانُ بالولَدِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ خلافًا لِزُفَرَ كما في الغَصْبِ، وسَنَذْكُرُ المسألة في كِتابِ الغَصْبِ إنْ شاء اللَّه تعالى.

وإنْ لم تَنْقُصْها الوِلادةُ استَرَدُّها البائعُ ولا شيءَ على البائعِ وإنْ نَقَصَتْها وليس بالولَدِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فإن».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أنه».(٤) في المخطوط: «بأن نقصتها».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إن».

وفاءٌ بالنُّقْصانِ رَدَّها مع ضَمانِ النُّقْصانِ كما في الغَصْبِ، وإنْ هَلك الولَدُ قبلَ الرَّدُ لا ضَمانَ على المُشتري [بالزّيادةِ] (١) كما في الغَصْبِ وعليه ضَمانُ نُقْصانِ الوِلادةِ كما في الغَصْبِ. ولو استَهْلك المُشتري الزّيادة ؛ ضَمن كما في الغَصْبِ، ولو هَلك المَبيعُ والزّيادة والزّيادة والزّيادة ويَضْمَنَ قيمة المَبيعِ وقتَ القبضِ ؛ لأنهما كانا مضموني الرَّدُ إلاّ أنّه تَعَذَّرَ استِرْدادُ المَبيعِ لِفَواتِ المَحَلِّ وصارَ مضمونَ القيمةِ فبَقيَ الولَدُ على حالِه مضمونَ الرَّدِ كما كان .

وإنْ كانت الزّيادةُ غيرَ مُتَوَلِّدةٍ من الأصلِ كالهبةِ والصدّقةِ والكَسْبِ فإنّها لا تمنَعُ الرَّدَّ وللبائعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأصلَ مع الزّيادةِ؛ لأنّ الأصلَ مضمونُ الرَّدِّ وبالرَّدِّ يَنْفَسِخُ العقدُ من الأصلِ فتبَيَّنَ أَنّ الزّيادةَ حَصَلَتْ على مِلْكِه إلاّ أنّها لا تَطيبُ له؛ لأنّها لم تَحْدُثُ في ضَمانِه بل في ضَمانِ المُشتري فكانت في معنى رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ. ولو هَلكتْ هذه الزّيادةُ في يَدِ المُشتري؛ لا ضَمانَ عليه؛ لأنّ المَبيعَ بيعًا فاسدًا مضمونٌ بالقبضِ والقبضُ لم يَرِدْ على الزّيادةِ لا أصلاً ولا تَبعًا، أمّا أصلاً فلانعِدامِها عندَ القبضِ وأمّا تَبعًا فلأنّها ليستْ بتابِعةِ حقيقةً بل هي أصلٌ بنفسِها مُلِكَتْ بسببٍ على حِدةٍ لا بسببِ الأصلِ.

وإنِ استَهْلكها المُشتري فكذلك عندَ أبي حنيفةَ لا ضَمانَ عليه وَعندَهما يَضْمَنُ، وأصلُ المسألةِ في الغَصْبِ أنّه إذا استَهْلك الغاصِبُ هذه الزّيادةَ هَلْ يَضْمَنُ؟ عندَه لا يَضْمَنُ، وعندَهما يَضْمَنُ، ونَذْكُرُ المسألةَ في كِتابِ الغَصْبِ إنْ شاء اللّه تعالى.

ولو هَلك المَبيعُ وهذه الزّيادةُ قائمةٌ في يَدِ المُشتري تَقَرَّرَ عليه ضَمانُ قيمةِ المَبيعِ والزّيادةُ للمُشتري تَقَرَّرَ عليه ضَمانُ القيمةِ بخلافِ المُتَوَلَّدِ كما في الغَصْبِ، والفرْقُ بين الزّيادَتَيْنِ يُذْكَرُ في الغَصْبِ إنْ شاء اللَّه تعالى.

هذا إذا زادَ المَبيعُ في يَدِ المُشتري شِراءً فاسدًا. فأمّا إذا انتَقَصَ [٣/ ١٦٠ ب] في يَدِه فإنْ كان النُّقْصانُ بآفةٍ سَماويّةٍ فإنّه لا يَمْنَعُ الاستِرْدادَ وللبائعِ أَنْ يَأْخُذَه مع أرشِ النُّقْصانِ ؟ لأنّ المَبيعَ بيعًا فاسدًا يُضْمَنُ بالقبضِ (٢) كالمَغْصوبِ، والقبضُ ورَدَ عليه بجميعِ أجزائه في قبض رَمضمونًا بجميعِ أجزائه، والأوصافُ تُضْمَنُ بالقبضِ وإنْ كانت لا تُضْمَنُ بالعقدِ كما في قبضِ المَغْصوبِ .

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

وكذلك إذا كان النُّقْصانُ بفعلِ المَبيعِ؛ لأنَّ هذا والنُّقْصانَ بآفةِ سَماويّةِ سَواءٌ، وإنْ كان النُّقْصانُ بفعلِ المُشتري فكذلك؛ لأنه لو انتَقَصَ بغيرِ صُنْعِه؛ كان مضمونًا عليه فبِصُنْعِه أولى.

وإنْ كان بفعلٍ أجنَبيِّ فالبائعُ بالخيارِ إنْ شاء أخذ الأرشَ من المُشتري والمُشتري يرجعُ به على الجاني وإنْ شاء اتَّبَعَ الجاني وهو لا يرجعُ على المُشتري كما في الغَصْبِ؛ لأنّه لَمّا أخذ قيمةَ التُقْصانِ من المُشتري فقد تَقَرَّرَ مِلْكُه في ذلك الجُزْءِ من وقتِ البيعِ فيه فتَبَيَّنَ أنّ الجِنايةَ حَصَلَتْ على مِلْكِ مُتَقَرِّرٍ له فيرجعُ عليه والأجنبيُّ لم يَمْلِكُ فلا يرجعُ .

ولو قَتَلَه أَجنَبيُّ فللبائعِ أَنْ يُضَمِّنَ المُشتري قيمَتَه حالةَ القبضِ، ولا سَبيلَ له على القاتِلِ، ويرجعُ المُشتري على عاقِلةِ القاتِلِ بقيمَتِه في ثلاثِ سِنينَ، فرْقٌ ههنا بين البيعِ وبين الغَصْبِ، فإنّه لو قَتَلَ المَغْصوبَ في يَدِ الغاصِبِ قاتِلٌ فالمالِكُ بالخيارِ إِنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ قيمَتَه حالةَ الغَصْبِ، والغاصِبُ يرجعُ على عاقِلةِ القاتِلِ في ثلاثِ سِنينَ، وإنْ شاء ضَمَّنَ عاقِلةَ القاتِلِ في ثلاثِ سِنينَ، وإنْ شاء ضَمَّنَ عاقِلةَ القاتِلِ في ثلاثِ سِنينَ، وإنْ شاء ضَمَّنَ عاقِلةَ القاتِلِ قيمَته في ثلاثِ سِنينَ وهم لا يرجعونَ على الغاصِبِ.

ووجه الفرْقِ أنّ الأَجنبيَّ جَنَى على مِلْكِ المُشتري؛ لأنّه مَلك المَبيعَ بالقبضِ، وتَقَرَّرَ مِلْكُه فيه بالجِنايةِ لا على مِلْكِ البائع فلا يَمْلِكُ البائعُ تَضْمينَه بخلافِ الغَصْبِ فإنّ الغاصِبَ لا يَمْلِكُ المَعْصوبِ منه إيّاه فقبلَه لا مِلْكَ له فيه فكان القَتْلُ جِنايةً على مِلْكِ المالِكِ، والقبضُ جِنايةٌ على مِلْكِه أيضًا فكان له خيارُ التَضْمينِ.

وإنْ كان النُّقْصانُ بفعلِ البائعِ لا شيءَ على المُشتري؛ لأنّه صارَ مُسْتَرِدًا بفعلِه حتى إنّه لو هَلك المَبيعُ في يَدِ المُشتري ولم يوجَدْ منه حَبْسٌ على البائع؛ يُهْلَكُ على البائع. وإنْ وَجِدْ منه حَبْسٌ على البائعِ لا ضَمانَ على المُشتري وُجِدَ منه حَبْسٌ ثم هَلَك يَنْظُرُ إِنْ هَلك من سِرايةِ جِنايةِ البائعِ لا ضَمانَ على المُشتري أيضًا؛ لأنّه صارَ مُسْتَرِدًا بفعلِه، وإنْ هَلك لا من سِرايةِ جِنايةِ البائعِ فعلى المُشتري ضَمانُه لكِنْ يُطْرَحُ منه حِصّةُ النُقصانِ بالجِناية؛ لأنّه استَرَدَّ ذلك القدرَ بجِنايَتِهِ.

ولو قَتْلَه البائعُ لا ضَمانَ على المُشتري؛ لأنّه استَرَدَّه بالقَتْلِ، وكذلك لو حَفَرَ البائعُ بثْرًا فوَقَعَ فيه ومات؛ لأنّ ذلك في معنى القَتْلِ فيَصيرُ مُسْتَرَدًّا [له] (١) واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

وَلو كان المَبيعُ ثوبًا فقطَعَه المُشتري وخاطَه قَميصًا أو بَطَّنَه وحَشاه بَطَلَ حَقُّ الفُسخِ وتَقَرَّرَ عليه قيمتُه يومَ القبضِ، والأصلُ في هذا أنّ المُشتريَ إذا أَحْدَثَ في المَبيعِ صُنْعًا (١) لو أَحْدَثَه الغاصِبُ في المَغْصوبِ لا يَقْطَعُ حَقَّ المالِكِ؛ يَبْطُلُ حَقُّ الفسخ ويتَقَرَّرُ صُنْعًا في ضَمانِ القيمةِ أو المثلِ، كما إذا كان المَبيعُ قُطْنًا فغَزَلَه، أو غَزْلاً فنسَجَه، أو حِنْطةً فطَحَنَها، أو سِمْسِمًا أو عِنبًا فعصَرَه، أو ساحةً فبَنَى عليها، أو شاةً فذَبَحها وشواها أو طبَخها ونحو ذلك، وإنّما كان كذلك؛ لأنّ القبض في البيعِ الفاسدِ كقبضِ الغَصْبِ ألا ترى أنّ كلَّ واحدٍ منهما مضمونُ الرَّدِ حالَ قيامِه، ومضمونُ القيمةِ أو المثلِ حالَ هَلاكِه؟ فكلُ ما يوجِبُ انقِطاعَ حَقٌ المالِكِ هناك يوجِبُ انقِطاعَ حَقّ البيعِ للبائعِ ههنا.

ولو كان المَبيعُ ثوبًا فصَبَغَه المُشتري بصَبْعٍ يَزيدُ من الأَحْمَرِ والأَصفَرِ ونحوِهما ذَكَرَ الكَرْحيُ أَنّه يَنْقَطِعُ حَقُّ البائعِ عنه إلى القيمةِ .

وروى عن محمّد أنّ البائع بالخيارِ إنْ شاء أخذه وأعطاه ما زادَ الصّبْغُ فيه، وإنْ شاء ضَمَّنَه قيمَتَه وهو الصّحيحُ؛ لأنّ القبض بحُكْمِ البيعِ الفاسدِ كقبضِ الغَصْبِ، ثم الجوابُ في الغَصْبِ هَكذا أنّ المالِكَ بالخيارِ إنْ شاء أخذ التّوْبَ وأعطَى الغاصِبَ ما زادَ الصّبْغُ فيه وإنْ شاء [٣/ ١٣٣] ضَمَّنَه قيمَتَه فكذا هذا واللّهُ عز وجل أعلمُ.

وَلُو كَانَ الْمَبِيعُ أَرْضًا فَبَنَى عليها؛ بَطَلَ حَقُّ الفُسخِ عندَ أبي حنيفةَ وعلى المُشتري ضَمانُ قيمَتِها وقتَ القبضِ وعندَهما لا يَبْطُلُ ويُنْقَضُ البِناءُ.

وجه هولهما؛ أنّ هذا القبض مُعْتَبَرٌ بقبضِ الغَصْبِ ثم هناك يَنْقُضُ البِناءُ فكذا ههنا؛ ولأِنّ البِناءَ يُنْقَضُ بحَقِّ البَّفيعِ بدَليلِ أنّ الشَّفيعَ لا البِناءَ يُنْقَضُ بحَقِّ الشَّفيعِ بدَليلِ أنّ الشَّفيعَ لا يَأْخُذُ إلاّ بقَضاءِ والبائعُ يَأْخُذُ من غيرِ قَضاءِ ولا رِضًا فلَمّا نُقِضَ لِحَقِّ الشَّفيعِ فلِحَقِّ البائعِ أولى.

وجه هولِ ابي حنيفة؛ أنّه لو ثَبَتَ للبائعِ حَقُّ الاستِرْدادِ؛ لَكان لا يخلو إمّا أَنْ يَسْتَرِدَّه مع البِناءِ أو بدونِ البِناءِ لا سَبيلَ إلى الثّاني؛ لأنّه لا يُمْكِنُ، ولا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنّ البِناءَ من المُشتري تَصَرُّفِ البيعِ والهبةِ ونحو من المُشتري تَصَرُّفِ البيعِ والهبةِ ونحو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (صنعة). (٢) في المخطوط: (لحق).

ذلك بخلافِ الغَصْبِ والشُّفْعةِ؛ لأنَّ هناك لم يوجَدِ التَّسْليطُ على البِناءِ، وكذا لا يَمْنَعانِ نَقْضَ البيع والهبةِ.

ومنها: أنّ الثّابِتَ بالبيعِ الفاسدِ مِلْكٌ مضمونٌ بالقيمةِ أو بالمثلِ لا بالمُسَمَّى بخلافِ البيعِ الصّحيح؛ لأنّ القيمةَ هي الموجِبُ الأصليُّ في البياعاتِ؛ لأنّها [هي] (١) مثلُ المَبيعِ في الماليّةِ إلاّ أنّه يُعْدَلُ عنها إلى المُسَمَّى إذا صَحَّتِ التّسْميةُ فإذا لم تَصِحَّ وجَبَ المَصيرُ إلى الموجِبِ الأصليِّ خُصوصًا إذا كان الفسادُ من قِبَلِ المُسَمَّى؛ لأنّ التّسْميةَ إذا لم تَصِحَّ لم يَثْبُتِ المُسَمَّى فصارَ كأنّه باع وسَكَتَ عن ذِكْرِ الثّمَنِ، ولو كان كذلك (كان بيعًا بقيمةِ) (١) المَبيع؛ لأنّ البيعَ مُبادَلةُ [المال] (٣) بالمالِ فإذا لم يَذْكُرِ البَدَلَ صَريحًا صارَتِ القيمةُ أو المثلُ (٤) مذكورًا ذلالةً، فكان بيعًا بقيمةِ المَبيعِ أو بمثلِه إنْ كان من قبيلِ الأمثالِ.

ومنها: أنّ هذا المِلْكَ يُفيدُ المُشتريَ انطِلاقَ تَصَرُّفِ ليس فيه انتِفاعٌ بعَيْنِ المملوكِ بلا خلافٍ بين أصحابِنا كالبيعِ والهبةِ والصَّدَقةِ والإعتاقِ والتَّدْبيرِ والكِتابةِ والرَّهْنِ والإجارةِ ونحوِ ذلك مِمّا ليس فيه انتِفاعٌ بعَيْنِ المَبيعِ.

وأمّا التّصَرُّفُ الذي فيه انتِفاعٌ بعَيْنِ المملوكِ: كأكلِ الطَّعامِ ولُبْسِ القَوْبِ ورُكوبِ الدّابّةِ وسُكْنَى الدّارِ والاستِمْتاع بالجاريةِ، فالصّحيحُ أنّه لا يَجِلُّ؛ لأنّ الثّابِتَ بهذا البيعِ مِلْكٌ خَبيثٌ والمِلْكُ الخبيثُ لا يُفيدُ إطْلاقَ الانتِفاعِ؛ لأنّه واجبُ الرَّفْعِ وفي الانتِفاعِ به تَقَرَّرَ له وفيه تَقْريرُ الفسادِ، ولِهذا لم يُفدِ المِلْكُ قبلَ القبضِ تَحَرُّزًا عن تَقْريرِ الفسادِ بالتّسْليمِ على ما نَذْكُره في موضِعِه إنْ شاء اللّه تعالى.

ولو كان المُشترَى دارًا لا يَثْبُتُ لِلشَّفيعِ فيها حَقُّ الشُّفْعةِ، وإنْ كان يُفيدُ المِلْكَ للمُشتري؛ لأنَّ حَقَّ البائعِ لا بثُبوتِ المِلْكِ للمُشتري؛ لأنَّ حَقَّ البائعِ لا بثُبوتِ المِلْكِ للمُشتري.

ألا تَرَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ ببيع دارِه من فُلانٍ وفُلانٌ مُنْكِرٌ تَثْبُتُ (٥) الشُّفْعةُ؟ وإنْ لم يَثْبُتِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لأن بيع قيمة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «المثلي».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.(٥) في المخطوط: «ثبتت».

المِلْكُ للمُشتري لانقِطاعِ حَقِّ الباثعِ بإقرارِه وههنا حَقُّ البائعِ غيرُ مُنْقَطِعٍ فلا تَثْبُتُ الشُّفْعةُ حتى لو وُجِدَ ما يوجِبُ انقِطاعَ حَقِّه تَجِبُ الشُّفْعةُ .

ولوْ بيعت دار بجنب الدَّارِ المُشتراةِ شِراء فاسدًا؛ تَثْبُتُ الشُّفْعةُ؛ لأنَّ هذا الشِّراء صحيح فيوجب انقطاع حَقُّ البائعِ (فيَتْبُتُ حَقُّ) (١) الشُّفْعة واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَطِئَ الجاريةَ المُشتراةَ شِراءً فاسدًا فإنْ لم يُعَلِّقُها؛ فلا عُقْرَ عليه قبلَ الفسخِ، وإنْ فسخ العقدَ فعليه العُقْرُ وإنْ أعلَقَها وضَمن قيمةَ الجاريةِ ففي وُجوبِ العُقْرِ رِوايَتانِ على ما ذَكَرْنا.

احدهما: القبضُ فلا يَثْبُتُ المِلْكُ قبلَ القبضِ؛ لأنّه واجبُ الفسخِ رَفْعًا للفَسادِ وفي وُجوبِ المِلْكِ قبلَ القبضِ يَقَرَّرَ الفسادُ؛ لأنّه إذا ثَبَتَ المِلْكُ قبلَ القبضِ يجبُ على الباثع تسليمُه إلى المُشتري، وفي التسليمِ تَقْريرُ الفسادِ وإيجابُ رَفْعِ الفسادِ على وجهِ فيه رَفْعُ الفسادِ مُتَناقِضٌ.

والثاني: أَنْ يكونَ القبضُ بإذنِ البائعِ فإنْ قَبَضَ بغيرِ إذنِه أصلاً لا يَشْبُتُ المِلْكُ بأَنْ نَهاه عن القبضِ أو قَبَضَ بغيرِ مَحْضرِ منه من [٣/ ١٣٦٠] غيرِ إذنِه، فإنْ لم يَنْهَه ولا أذِنَ له (في القبض) (٢) صَريحًا فقَبَضَه بحَضْرةِ البائعِ ذَكَرَ (٣) في الزّياداتِ أنّه يَثْبُتُ المِلْكُ، وذَكَرَ الكَرْخيُ في الزّياداتِ أنّه يَثْبُتُ المِلْكُ، وذَكَرَ الكَرْخيُ في الرّوايةِ المشهورةِ أنّه لا يَثْبُتُ.

وجه رواية الزيادات؛ أنّه إذا قَبَضَه بحَضْرَتِه ولم يَنْهَه كان ذلك إذنًا منه بالقبضِ دَلالةً مع ما أنّ العقدَ الثّابِتَ دَلالةُ الإذنِ بالقبضِ؛ لأنّه تسليطٌ له على القبضِ فكَأنّه (<sup>4)</sup> دَليلُ الإذنِ بالقبضِ، والإذنُ بالقبضِ قد يكونُ صَريحًا وقد يكونُ دَلالةً كما في بابِ الهبةِ إذا قَبَضَ الموهوبُ له بحَضْرةِ الواهبِ فلم يَنْهَه صَحَّ قبضُه كذا ههنا.

وجه الرواية المشهورة، أنّ الإذنَ بالقبضِ لم يوجَدْ نَصًّا ولا سَبيلَ إلى إثباتِه بطريقِ الدَّلالةِ لِما ذَكَرْنا أنّ في القبضِ تَقْريرَ الفسادِ فكان الإذنُ بالقبضِ إذنًا بما فيه تَقْريرُ الفسادِ فلا (٥) يُمْكِنُ إِثْباتُه بطريقِ الدَّلالةِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فتثبت».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ذكرنا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ولا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بالقبض».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فكان».

وبِه تَبَيَّنَ أَنَّ العقدَ الفاسدَ لا يَقَعُ تسليطًا عَليَ القبضِ لِوُجودِ المانِعِ من القبضِ على ما بَيَّنَا بخلافِ الهبةِ؛ لأنّ هناك لا مانِعَ من القبضِ (إنْ أمكنَ) (١) إثباتُه بطريقِ الدَّلالةِ ما دامَ المجلِسُ قائمًا، وإنّما شُرِطَ المجلِسُ؛ لأنّ القبضَ في الهبةِ بمنزِلةِ الرُّكْنِ فيُشترَطُ له المجلِسُ كما يُشترَطُ للقبولِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وأمّا البيعُ الباطِلُ فهو كُلَّ بيعِ فاتَه شرطٌ من شَرائطِ الانعِقادِ من الأهليّةِ والمَحَلّيّةِ وغيرِهما، وقد ذَكَرْنا جُمْلةَ ذلك في صَدْرِ الكِتابِ ولا حُكْمَ لِهذا البيعِ أصلاً؛ لأنّ الحُكْمَ للموجودِ ولا وُجودَ لِهذا البيعِ إلاّ من حيث الصّورة؛ لأنّ التَصَرُّفَ الشّرعيَّ لا وُجودَ له بدونِ الأهليّةِ والمَحَليّةِ شرعًا كما لا وُجودَ لِلتَّصَرُّفِ الحقيقيِّ إلاّ من الأهلِ في المَحَلِّ بدونِ الأهليّةِ والمَحَليّةِ شرعًا كما لا وُجودَ لِلتَّصَرُّفِ الحقيقيِّ إلاّ من الأهلِ في المَحَلِّ حقيقة، وذلك نحوُ بيعِ المَيْتةِ والدَّمِ والعَذِرةِ والبَوْلِ وبيعِ المَلاقيحِ والمَضامينِ وكُلِّ ما ليس بمالي، وكذا بيعُ الحرّمِ والإحرامِ؛ لأنّه بمنزِلةِ المَيْتةِ، وكذا بيعُ الحُرِّ؛ لأنّه ليس بمالي، وكذا بيعُ أمَّ الولَدِ والمُكبَّرِ والمُكاتَبِ والمُسْتسعَى لأنّ أمَّ الولَدِ حُرّةٌ من وجهٍ، وكذا المُمنَّرُ فلم يَكُنْ مالاً مُطلَقًا والمُكاتَبِ والمُسْتسعَى لأنّ أمَّ الولَدِ حُرّةٌ من وجهٍ، وكذا المُمنَّرُ فلم يَكُنْ مالاً مُطلَقًا والمُكاتَبِ وعندَهما حُرًّ عليه دَيْنٌ. وكذا بيعُ الخِنْزيرِ من المسلمِ؛ عندَ أبي حنيفة بمنزِلةِ المُكاتَبِ وعندَهما حُرَّ عليه دَيْنٌ. وكذا بيعُ الخِنْزيرِ من المسلمِ؛ لأنّه ليس بمالي في حَقِّ المسلمِ وكذا بيعُ الخمْرِ؛ لأنها ليستْ بمُتَقَوِّمةٍ في حَقِّ المسلمِ؛ لأنّه الشَرعُ الشَوعَ المُقطَ تَقَوَّمُها في حَقِّ المسلمِ وكذا بيعُ الخمْرِ؛ لأنها عليهم فيَبْطُلُ ولا يَتْعَقِدُ؛ لأنه لو العَقَدَ إمّا أَنْ يَنْعَقِدُ بالقيمةِ لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنّ التّسْمية لم المُسلمِ فكيفَ يَنْعَقِدُ بقيمَتِه؟ ولا قيمة له ؟، وإذا لم يَنْعَقِدُ يَبُطُلُ ضرورةً. المُسَمَّى على المسلمِ فكيفَ يَنْعَقِدُ بقيمَتِه؟ ولا قيمة له ؟، وإذا لم يَنْعَقِدُ يَبُطُلُ ضرورةً.

ومن مَشَايِخِنَا مَنْ فَصَّلَ في بيعِ الخمْرِ تفصيلاً فقال: إنْ كان الثّمَنُ دَيْنًا بأنْ باعها بدراهم فالبيع باطِلٌ. وَإِنْ كَانَ عَيْنًا بأنْ باعها بثوبٍ ونحوِه فالبيع فاسدٌ في حَقِّ الثّوْبِ ويَنْعَقِدُ بقيمةِ الثّوْبِ؛ لأنّ مقصودَ العاقِدَيْنِ ليس هو تَمَلَّكُ الخمْرِ وتمليكُها؛ لأنّها لا تَصْلُحُ لِلتَّمَلُّكِ (٣)، والتّمليكُ في حَقِّ المسلمِ مقصودٌ، بل تمليكُ الثّوْبِ وتَمَلَّكُه؛ لأنّ الثّوْبَ وتَمَلَّكُه؛ لأنّ الثّوْبَ يَصْلُحُ مقصودًا بالتّمليكُ والتّمليكِ، فالتّسْميةُ إنْ لم تَظْهَرْ في حَقِّ الخمْرِ تَظْهَرُ في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فأمكن). (٢) في المخطوط: (التقوم).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «للتمليك».

حَقِّ الثَّوْبِ ولا مُقابِلَ له فيَصيرُ كَأَنَّ المُشتري باع الثَّوْبَ ولم يَذْكُرِ الثَّمَنَ فيَنْعَقِدُ بقيمَتِه بخلافِ ما إذا كان الثَّمَنُ (١) دَيْنًا؛ لأنَّ الثَّمَنَ يكونُ في الذِّمّةِ وما في الذِّمّةِ لا يكونُ مقصودًا بنفسِه بل يكونُ وسيلة إلى المقصودِ فتَصيرُ الخمْرُ مقصودة بالتمليكِ والتَّمَلُّكِ فيبُطُلُ أصلاً.

وأمّا بيعُ العبد بالخمْرِ والخِنْزيرِ فلا يَبْطُلُ، بل يَفْسُدُ، ويَنْعَقِدُ بقيمةِ العبدِ؛ لأنّ العبدَ مالٌ مُتَقَوِّمٌ.

وكذا الخمْرُ والخِنْزِيرُ في حَقِّ أهلِ الذِّمَةِ، والخمْرُ مالٌ في حَقِّنا إلاّ أنّه لا قيمة لها شرعًا، فإذا جعل الخمْرَ والخِنْزِيرَ ثَمَنَا فقد ذَكَرَ ما هو مالٌ، (وكُوْنُ الثّمَنِ) (٢) مالاً في الجُمْلةِ أو مَرْغوبًا فيه عندَ النّاس بحيث لا يُؤخَذُ مَجّانًا بلا عِوَضِ يَكْفي [٣/ ١٦٤] لانعِقادِ العقدِ؛ لأنّ البيعَ مُبادَلةُ المالِ بالمالِ أو مُبادَلةُ شيء مَرْغوب بشيء مَرْغوب إلاّ أنّ كونَ (٣) المَعْقود عليه مُتَقَوِّمًا شرطُ (٤) الانعِقادِ، وقد وُجِدَ، وكذا بيعُ العبدِ والمُدَبَّرِ (٥) وأُمِّ الولَدِ والمُكاتَبِ والمُستسعَى؛ لأنّ هذه الأموالَ في الجُمْلةِ مَرْغوبٌ فيها فينْعَقِدُ العقدُ بقيمةِ العبدِ، وكذا بيعُ العبدِ بما يَرْعَى إبِلَه من أرضِه من الكَلاَ أو بما يَشْرَبُ من ماءِ بثرِه؛ لأنّ المذكورَ ثَمَنًا مالٌ مُتَقَوِّمٌ إلاّ أنّه مُباحٌ غيرُ مملوكِ، وكذا هو مجهولٌ أيضًا فانعَقَدَ بوصْفِ الفسادِ بقيمةِ المَبيعِ.

واختَلَفَ مَشايِخُنا في بيعِ العبدِ بالمَيْتةِ والدَّمِ. قال عامَّتُهم: يَبْطُلُ، وقال بعضُهم: يَفْسُدُ، والصّحيحُ أنّه يَبْطُلُ؛ لأنّ المُسَمَّى [ثَمَنًا] (٦) ليس بمالٍ أصلاً، وكَوْنُ الثّمَنِ مالاً في الجُمْلةِ شرطُ الانعِقادِ.

وكذا اختَلفوا فيما إذا قال: بعْتُ بغيرِ ثَمَنِ، قال بعضُهم: يَبْطُلُ، وإليه ذهبَ الكَرْخيُّ من أصحابِنا، وقال بعضُهم: يَفْسُدُ ولا يَبْطُلُ كما إذا (٧) باع وسَكَتَ عن ذِكْرِ الثّمَنِ، وقد ذَكَرْنا وجهَ كُلِّ واحدٍ من القولينِ فيما تَقَدَّمَ.

ثم إذا باع مالاً بما ليس بمالٍ حتى بَطَلَ البيعُ فقَبَضَ المُشتري المالَ بإذنِ البائعِ هَلْ

<sup>ِ (</sup>١) في المخطوط: «المثمن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يكون».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بالمدبر».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (لو).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وكونه سُمي».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بشرط».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

يكونُ مضمونًا عليه أو يكونُ أمانةً؟ اختَلَفَ المَشايِخُ فيه قال بعضُهم: يكونُ أمانةً؛ لأنّه مالٌ قَبَضَه بإذنِ صاحبِه في عقدٍ وُجِدَ صورةً لا مَعْنَى فالتَحَقَ العقدُ بالعَدَمِ وبَقيَ إذنُه بالقبضِ، وقال بعضُهم: يكونُ مضمونًا عليه؛ لأنّ المقبوضَ على حُكْمِ هذا البيعِ لا يكونُ دونَ المقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ (١) وذلك مضمونٌ فهذا أولى.

وامنا البيغ الموهوف: فهو بيعُ مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِ صاحبِه وهو المُسَمَّى ببيعِ الفُضوليِّ ولا حُكْمَ له يُعْرَفُ للحالِ لاحتِمالِ الإجازةِ والرَّدِّ من المالِكِ، فيتَوَقَّفُ في الجوابِ في الحالِ لا أَنْ يكونَ التَّوَقُّفُ حُكْمًا شرعيًّا، وقد ذَكَرْنا حُكْمَ تَصَرُّفاتِ الفُضوليِّ ما يَبْطُلُ منها وما يُتَوَقَّفُ، فيما تَقَدَّمَ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

## فصل[في بيان ما يرفع حكم البيع]

وأمَّا بيانُ مَا يَرْفَعُ حُكْمَ البيعِ فنقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: حُكْمُ البيعِ نوعانِ:

نوعٌ يَرْتَفِعُ بالفسخِ، وهو الذي يقومُ برَفْعِه أحدُ العاقِدَيْنِ وهو حُكْمُ كُلِّ بيعٍ غيرِ لازِمٍ كالبيع الذي فيه أحدُ الخياراتِ الأربَعِ والبيع الفاسد.

ونُوعٌ لا يَرْتَفِعُ إلاّ بإقالةٍ وهو حُكْمُ كُلِّ بيعٍ لازِمٍ وهو البيعُ الصّحيحُ الخالي عن الخيارِ . والكلامُ في الإقالةِ في مَواضِعَ:

في بيانِ رُكْنِ الإقالةِ .

وفي بيانِ ماهيّةِ الإقالةِ .

وفي بيانِ شَرائطِ صِحّةِ الإقالةِ .

وفي بيانِ حُكْمِ الإقالةِ .

امنا رُكُنها: فهو الإيجابُ من أحدِ العاقِدَيْنِ والقَبولُ من الآخَرِ، فإذا وُجِدَ الإيجابُ من أحدِهما والقَبولُ من الآخَرِ بلَفْظِ يَدُلُّ عليه فقد تَمَّ الرُّكْنُ، لَكِنَّ الكَلامَ في صيغةِ اللَّفْظِ الدَّي يَنْعَقِدُ به الرُّكْنُ فنَقولُ: لا خلافَ أنّه يَنْعَقِدُ بلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بهما عن الماضي بأنْ يقولَ أحدُهما: أقلْتُ، والآخَرُ: قَبِلْتُ أو رَضيتُ أو هَويتُ ونحوَ ذلك.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «العقد».

وهَلْ يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأُحدِهما عن الماضي وبالآخرِ عن المُسْتَقْبَلِ (١)؟ بأنْ قال أحدُهما لِصاحبِه: أقِلْني، فيقولُ: أقَلْتُكَ، أو قال له: جِئْتُكَ لِتُقيلَني، فقال: أقَلْتُ؟

فقال (٢) أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ رحمهما الله: يَنْعَقِدُ كما في النِّكاح، وقال محمّدٌ رحمه الله: لا يَنْعَقِدُ إلا بلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بهما عن الماضي كما في البيع.

وجه هولِه. أنّ رُكْنَ الإقالةِ هو الإيجابُ والقَبولُ كرُكْنِ البيعِ، ثم رُكْنُ البيعِ لا يَنْعَقِدُ إلاّ بِلَفْظَيْنِ يُعَبِّرُ بِهِما عن الماضي، فكذا رُكْنُ الإقالةِ، ولهما: الفرْقُ بين الإقالَةِ وبين البيع وهو أنَّ لَفْظةَ الاستِقْبالِ للمُساوَمةِ حَقيقةً والمُساوَمةُ في البيعِ مُعْتادةٌ، فكانت اللَّفْظةُ مَحْمُولةً على حَقيقَتِها فلم تَقَعْ إيجابًا بخلافِ الإقالةِ؛ لأنَّ هناك لا يُمْكِنُ حَمْلُ اللَّفْظة على حَقيقَتِها؛ لأنَّ المُساوَمةَ فيها ليستْ بمُعْتادةٍ فيُحْمَلُ على الإيجابِ ولِهذا حَمَلْناها على الإيجابِ في النِّكاح كذا هذا.

واما بيان ماهية الإهالة وعملها: فقد اختَلَفَ أصحابُنا في ماهيَّتِها، قال أبو حنيفة رحمه الله: الإقالةُ فسخٌ في حَقِّ العاقِدَيْنِ بيعٌ جَديدٌ في حَقِّ ثالِثٍ [٣/ ٦٤ اب] سَواءٌ كان قبلَ القبضِ أو بعدَه. ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ رحمه الله أنَّها فسخٌ قبلَ القبضِ بيعٌ بعدَه، وقال أبو يوسفَ رحمه الله: إنَّها بيعٌ جَديدٌ في حَقِّ العاقِدَيْنِ وغيرِهما إلاَّ أنْ لا يُمْكِنَ أنْ تُجْعَلَ بيعًا فتُجْعَلَ فسخًا، وقال محمَّدٌ: إنَّها فسخٌّ إلاَّ أنْ لا يُمْكِنَ أنْ تُجْعَلَ فسخًا فتُجْعَلَ بيعًا لِلضَّرورةِ وقال زُفَرُ رحمه الله: إنَّها فسخٌ في حَقِّ النَّاس كافَّةً .

وجه قول زُفَرَ: أنّ الإقالةَ في اللُّغةِ عِبارةٌ عن الرَّفْع يُقالُ في الدُّعاءِ: اللَّهمَّ أقِلْني (٣) عَثَراتي أي ارْفَعْها، وفِي الحدِيثِ: «مَنْ أقَالَ نَادِمًا أقَاله اللَّه عَثْرَتَه يومَ القِيَامةِ» (٤) وعن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قَالَ: «أقِيلُوا ذَوِي الهَيْثَاتِ عَثْرَاتِهِم إِلَّا فِي حَدِّ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الاستقبال».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قال».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أقل». (٤) أخرجه البيهقي في «السن الكبرى» (٦/ ٢٧) برقم (١٠٩١٢)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/

٤٠٢)، برقم (٥٠٢٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٢٧٩)، برقم (٤٥٤)، وقد صححه الألباني *في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٥٨).* 

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، برقم (٤٣٧٥)، وأحمد (٢٤٩٤٦)، وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

والأصلُ أنّ معنى التّصَرُّفِ شرعًا [ما] (١) يُنْبِئُ عنه اللَّفْظُ لُغةً، ورَفْعُ العقدِ فسخُه، ولأنّ البيعَ والإقالة اختَلَفا اسمًا فيختَلِفانِ حُكْمًا، هذا هو الأصلُ، فإذا كانت رَفْعًا لا تكونُ بيعًا؛ لأنّ البيعَ إثباتٌ والرَّفْعُ نَفْيٌ وبينهما تَنافٍ، فكانت الإقالةُ على هذا التقديرِ (٢) فسخًا مَحْضًا، فتَظْهَرُ في حَقِّ (كافّةِ النّاس) (٣).

وجه قولِ محمّدِ: أنّ الأصلَ فيها الفسخُ، كما (٤) قال زُفَرُ: إلاّ أنّه إذا لم يُمْكِنْ أنْ تُجْعَلَ فسخًا فتُجْعَلُ بيعًا ضرورةً (٥).

وجه قولِ أبي يوسفَ أنَّ معنى البيعِ هو مُبادَلةُ المالِ بالمالِ، وهو أَخْذُ بَدَلٍ وإعطاءُ بَدَلٍ، وقد وُجِدَ، فكانت الإقالةُ بيعًا [معنى] (٦) لِوُجودِ معنى البيعِ فيها، والعبْرةُ لَلْمعنى لا لِلصّورةِ، ولِهذا أُعْطيَ حُكْمَ البيعِ في كثيرٍ من الأحْكامِ على ما نَذْكُرُ، وكذا اعْتُبِرَ بيعًا في حَقِّ التّالِثِ عندَ أبي حنيفةً.

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: في تَقْريرِ معنى الفسخِ ما ذَكَرْناه لَزُفَرَ: أنّه رَفْعٌ لُغةً وشرعًا، ورَفْعُ الشّيءِ فسخُه. وَأَمّا تَقْريرُ معنى البيعِ فيه فما ذَكَرْنا لأبي يوسفَ أنْ كُلَّ واحدٍ [منهما] (٧) يَأْخُذُ رَأْسَ مالِه ببَدَلٍ، وهذا معنى البيعِ إلاّ أنّه لا يُمْكِنُ إظهارُ معنى البيعِ في الفسخِ في حَقِّ العاقِدَيْنِ لِلتَّنافي، فأظْهَرْناه في حَقِّ الثّالِثِ، فجُعِلَ فسخًا في حَقِّ الثّالِثِ، فجُعِلَ فسخًا في حَقِّ ما بيعًا في حَقِّ الثّالِثِ، فجُعِلَ الفعلُ الفعلُ الفعلُ الواحدُ من شَخْصٍ واحدٍ طاعةً من وجهٍ ومَعْصيةً من وجهٍ؟ فمن شَخْصَيْنِ أولى.

والدّليلُ عليه: أنّها لا تَصِحُّ من غيرِ تسميةِ الثمن، [ولا صِحّةَ للبيعِ من غيرِ تسميةِ الثّمَنِ] (٩). وثَمَرةُ هذا الاختِلافِ [تظهر] (١٠) فيما إذا تَقايَلا ولم يُسَمّيا الثّمَنَ الأوّل، أو سَمَّيا زيادةً على الثّمَنِ الأوّلِ، أو أنْقَصَ من الثّمَنِ الأوّلِ، أو سَمَّيا جنسًا آخَرَ سِوَى الجنسِ الأوّلِ قَلَّ أو كثرَ أو أجَّلا الثّمَنَ الأوّل، فالإقالةُ على الثّمَنِ الأوّلِ في قولِ أبي حنيفةَ رحمه الله: وتسميةُ الزّيادةِ والنُّقْصانِ والأجَلِ والجنسِ الآخَرِ باطِلةٌ سَواءً كانت

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الناس كافة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (المضرورة).

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٩) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿التقريرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (لما).

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «الثالث».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المخطوط.

الإقالةُ قبلَ القبضِ أو بعدَها، والمَبيعُ مَنْقولٌ أو غيرُ مَنْقولٍ لأنّها فسخٌ في حَقِّ العاقِدَيْنِ، والفسخُ رَفْعُ العقدِ، والعقدُ وقع بالثمن الأوّلَ فيكونُ فسخُه بالثّمَنِ الأوّلِ ضرورةً؛ لأنّه فسخ ذلك العقدَ، وحُكْمُ الفسخِ لا يختَلِفُ بين ما قبلَ القبضِ وبين ما بعدَه وبين المَنْقولِ وغيرِ المَنْقولِ، وتَبْطُلُ تسميةُ الزّيادةِ والنُّقْصانِ والجنسُ الآخَرُ والأجَلُ، وتَبْقَى الإقالةُ صَحيحةً؛ لأنّ إطْلاقَ تسميةِ هذه الأشياءِ لا يُؤَثِّرُ في الإقالةِ؛ لأنّ الإقالةَ لا تُبْطِلُها الشَّروطُ الفاسدةُ.

بخلافِ البيعِ؛ لأنّ الشّرطَ الفاسدَ إنّما يُؤَثّرُ في البيعِ؛ لأنّه يُمْكِنُ الرّبا فيه. والإقالةُ رَفْعُ البيعِ فلا يُتَصَوّرُ تَمَكّنُ الرّبا فيه فهو الفرْقُ بينهما.

وفي قول ابي يوسف رحمه الله: إنْ كان بعدَ القبضِ فالإقالةُ على ما سَمَّيا؛ لأنّها بيعٌ جَديدٌ كأنّه باعه منه ابْتِداء، وإنْ كان قبلَ القبضِ والمَبيعُ عَقارًا فكذلك؛ لأنّه يُمْكِنُ جَعْلُه بيعًا؛ لأنّ بيعَ [المبيع] (١) – العَقارِ – قبلَ القبضِ جائزٌ عندَه، وإنْ كان مَنْقولاً فالإقالةُ فسخٌ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ جَعْلُها بيعًا لأنّ بيعَ المَبيع المَنْقولِ قبلَ القبضِ لا يجوزُ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّ الإقالة بيعٌ على كُلِّ حالٍ، فكُلُّ ما لا يجوزُ بيعُه لا تَجوزُ إقالتُه، فعلى هذه الرِّوايةِ لا تَجوزُ الإقالةُ عندَه في المَنْقولِ قبلَ القبض [٣/ ١٦٥]؛ لأنّه لا يجوزُ بيعُه، وعندَ محمّدِ رحمه الله: إنْ كان قبلَ القبضِ فالإقالةُ تكونُ على الشّمَنِ الأوّلِ، وتَبْطُلُ تسميةُ الزّيادةِ على الثّمَنِ الأوّلِ، والجنسُ الآخَرُ والنُقْصانُ والأجَلُ يكونُ فسخًا كما قاله أبو حنيفة رحمه الله؛ لأنّه لا يُمْكِنُ جَعْلُها قبلَ القبضِ بيعًا لأن بيعَ المَبيعِ قبلَ القبضِ لا يجوزُ عندَه مَنْقولاً كان أو عَقارًا.

وإنْ كان بعدَ القبض، فإنْ تَقايَلا من غيرِ تسميةِ الثّمَنِ أصلاً، أو سَمَّيا الثّمَنَ الأوّلَ من غيرِ زيادةٍ ولا نُقْصانٍ أو نَقَصا عن الثّمَنِ الأوّلِ، فالإقالةُ على الثّمَنِ الأوّلِ، وتَبْطُلُ تسميةُ النُّقْصانِ وتكونُ فسخًا أيضًا كما قال أبو حنيفةَ رحمه الله: إنّها (٢) فسخٌ في الأصلِ ولا مانِعَ من جَعْلِها فسخًا فتُجْعَلُ فسخًا، وإنْ تَقايَلا عن (٣) الزّيادةِ [أو] (١) على الثّمَنِ الأوّلِ أو على جنسٍ آخَرَ سِوَى جنسِ الثّمَنِ الأوّلِ قَلَّ أو كثرَ، فالإقالةُ على ما سَمَّيا ويكونُ بيعًا

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) في المخطوط: «لأنها».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (على).

عندَه؛ لأنّه لا يُمْكِنُ جَعْلُها فسخًا ههنا؛ لأنّ من شَأنِ الفسخِ أنْ يكونَ بالثّمَنِ الأوّلِ وإذا لم يُمْكِنْ جَعْلُها فسخًا تُجْعَلُ بيعًا بما سَمَّيا بخلافِ ما إذا تَقايَلا على أنْقَصَ من الثّمَنِ الأوّلِ أنّ الإقالةَ تكونُ بالثّمَنِ الأوّلِ عندَه، وتُجْعَلُ فسخًا ولا تُجْعَلُ بيعًا عندَه لأنّ هذا سُكوتٌ عن نَقْصِ (١) الثّمَنِ وذلك نَقْصُ الثّمَنِ، والسُّكوتُ عن النقْصِ (٢) لا يكونُ أعلى من السُّكوتِ عن الثّمَنِ الأوّلِ، وهناك يُجْعَلُ فسخًا لا بيعًا فههنا أولى واللَّه عز وجل أعلَم بالصواب.

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا كان المُشترَى دارًا ولها شَفيعٌ فقُضيَ له بالشُّفْعةِ ثم طَلَبَ منه المُشتري أَنْ يُسَلِّمَ الشُّفْعةَ بزيادةٍ على الثَّمَنِ الأوّلِ أو بجنسٍ آخَرَ أنّ الزّيادةَ باطِلةٌ.

وَكذَا تسميةُ الجنسِ الآخَرِ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ وزُفَرَ رحمهم الله؛ لأنّه لَمّا قُضيَ لِلشَّفيعِ بالشُّفعةِ فقد انتَقَلَتِ الصَّفْقةُ إليه بالثَمَنِ الأوّلِ، فالتسليمُ بالزّيادةِ على الثّمَنِ الأوّلِ أو بجنسِ آخَرَ يكونُ إقالةً على الزّيادةِ على الثّمنِ الأوّلِ أو على جنسِ آخَرَ فتَبْطُلُ التسميةُ ويَصِحُ التّسليمُ بالثّمنِ الأوّلِ عندَهما، وإنّما اتَّفَقَ جوابُهما ههنا على أصلِ محمّدٍ؛ لأنّه لا يرَى جوازَ بيعِ المَبيعِ العَقارِ قبلَ القبضِ فيَبْقَى فسخًا على الأصلِ، وعندَ أبي يوسفَ الزّيادةُ صَحيحةٌ.

وكذا تسميةُ جنسِ آخَرَ؛ لأنّ الإقالةَ عندَه بيعٌ، ولا مانِعَ من جَعْلِها بيعًا فتَبْقَى بيعًا على الأصلِ.

وَلُو تَقَايَلا البِيعَ فِي الْمَنْقُولِ ثُم إِنَّ البَائعَ بَاعَهُ مِن الْمُشْتَرِي ثَانيًا قَبِلَ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِن يَدِهُ يَجُوزُ البِيعُ، وهذا يَطَّرِدُ على أصلِ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ وزُفَرَ، أمّا على أصلِ (٣) زُفَرَ فلأنّ الإقالةَ فسخٌ مُطْلَقٌ في حَقِّ الكُلِّ.

وعلى أصلِ أبي حنيفة رحمه الله فسخٌ في حَقِّ العاقِدَيْنِ والمُشتري أحدُ المُتَعاقِدَيْنِ والمُشتري أحدُ المُتَعاقِدَيْنِ (٢٠)، وعلى أصلِ محمّدٍ فسخٌ عندَ عَدَمِ المانِعِ مِنْ جَعْلِه فسخًا، ولا مانِعَ ههنا من جَعْلِه فسخًا، بل وُجِدَ المانِعُ من جَعْلِه بيعًا؛ لأنّ بيعَ [المَبيعِ] (٥) المَنْقولِ قبلَ القبضِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بعض».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بعض». (٣) في المخطوط: «قول».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «العاقدين». (٥) ليست في المخطوط.

لا يجوزُ، فكانت الإقالةُ فسخًا عندَهم، فلم يَكُنْ هذا بيعَ المَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبضِ فجازَ.

وأمّا على أصلِ أبي يوسفَ فلا يَطَّرِدُ؛ لأنّ الإقالةَ عندَه بعدَ القبضِ بيعٌ مُطْلَقٌ. وبيعُ المَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبضِ لا يجوزُ بلا خلافِ بين أصحابِنا، فكان هذا الفعلُ حُجّةً عليه، إلاّ (١) أنْ يَثْبُتَ عنه الخلافُ فيه.

ولو باعه من غيرِ المُشتري لا يجوزُ وهذا على أصلِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ يَطَّرِدُ، أمّا على أصلِ أبي يوسفَ فلأنّ الإقالةَ بعدَ القبضِ بيعٌ جَديدٌ في حَقِّ العاقِدَيْنِ وغيرِهما إلاّ لِمانِع، ولا مانِعَ من جَعْلِها بيعًا ههنا؛ لأنّا لو جَعَلْناها بيعًا لا تفسُدُ الإقالةُ؛ لأنّها حَصَلَتْ بعدَ القبضِ فتُجْعَلُ بيعًا فكان هذا بيعُ [البيع] (٢) المَنْقولِ قبلَ القبضِ فلم يجُزْ.

وأمّا على أصلِ أبي حنيفة فهي وإنْ كانت فسخًا لَكِنْ في حَقِّ العاقِدَيْنِ. فأمّا في حَقِّ غيرِهما فهي بيعٌ، والمُشتري غيرُهما، فكان بيعًا في بيعِه فيكونُ بيعَ المَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبض.

وامنا على اصلِ محمد وزُقر: فلا يَطَّرِدُ؛ لأنها عندَ زُفَرَ فسخٌ في حَقِّ العاقِدَيْنِ وغيرِهما، وعندَ محمّدِ الأصلُ فيها الفسخُ إلاّ لِمانِع (٣)، ولم يوجَدِ المانِعُ فبَقيَ فسخًا في حَقِّ الكُلِّ. ولم يكُنْ هذا بيعُ المَنْقولِ قبلَ القَبضِ فيَنْبَغي أَنْ يجوزَ، وإنْ كان المَبيعُ غيرَ منقولٍ، والمسألةُ بحالِها جازَ بيعُه من غيرِ المُشتري أيضًا على أصلِ أبي حنيفة [٣/ منقولٍ، وأبي يوسف، وكذا [على] (١٤) قياس أصلِ محمّدٍ؛ لأنّ على أصلِه الإقالة بيعٌ في حَقِّ الكُلِّ إلاّ أَنْ لا يُمْكِنَ، وههنا يُمْكِنُ لِما قُلْنا.

وعلى أصلِ أبي حنيفة بيعٌ في حَقِّ غيرِ العاقِدَيْنِ فكان هذا بيعُ المَبيعِ العَقار قبلَ القبضِ، وأنّه جائزٌ عندَهما، وعلى أصلِ محمّدٍ فسخٌ إلاّ عندَ التّعَذَّرِ، ولا تَعَذَّرَ ههنا ؟ لأنّها حَصَلَتْ بعدَ القبضِ على الثّمَنِ الأوّلِ فبَقيَتْ فسخًا فلم يَكُنْ هذا بيعُ المَبيعِ قبلَ القبضِ بل بيعُ المَفْسوخِ فيه البيعُ قبلَ القبضِ، وهذا (٥) جائزٌ عندَه مَنْقولاً كان أو غيرَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إلى».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «المانع».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وأنه».

مَنْقولٍ، وعندَ زُفَرَ هو <sup>(١)</sup> فسخٌ على الإطْلاقِ فلم يَكُنْ بيعُه بيعَ المَبيعِ المَنْقولِ قبلَ القبضِ فيجوزُ .

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا اشترى دارًا ولها شَفيعٌ فسَلَّمَ الشُّفْعةَ ثم تَقايَلا البيعَ أو اشتراها، ولم يَكُنْ بجَنْبِها دارٌ ثم بُنيَتْ بجَنْبِها دارٌ، ثم تَقايَلا البيعَ فإنّ الشَّفيعَ يَأْخُذُها بالشُّفْعةِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ؛ لأنَّ الإقالةَ بيعٌ جَديدٌ في حَقِّ الكُلِّ على أصلِ أبي يوسفَ، ولا مانِعَ من جَعْلِها بيعًا .

وعلى أصلِ أبي حنيفةَ بيعٌ في حَقٌّ غيرِ العاقِدَيْنِ، والشَّفيعُ غيرُهما فيكونُ بيعًا في حَقِّه فيَسْتَحِقُّ. وأمَّا على قياس أصلِ محمّدٍ وزُفَرَ لا يَثْبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ؛ لأنَّها فسخٌ مُطْلَقٌ على

وعلى أصلِ محمّدٍ فسخٌ ما أمكَنَ، وههنا مُمْكِنٌ، والشُّفْعةُ تَتَعَلَّقُ بالبيع لا بالفسخ كالرَّدِّ بخيارِ الشَّرطِ والرُّؤيةِ، ونحوُ ذلك. وَلو تَقايَلا ثم وُهبَ البائعُ المَبيعَ، مَن المُشتري قبلَ الاستِرْدادِ، وقَبِلَ المُشتري جازَتِ الهبةُ، ومَلكه المُشتري، ولا تَنْفَسِخُ الإقالةُ، ولو كان هذا في البيع لا تَجوزُ الهبةُ، ويَنْفَسِخُ البيعُ بأنْ وهَبَ المُشتري المَبيعَ قبلَ القبضِ من البائعِ وقَبِلَه البائعُ، وهذا يُشْكَلُ على أصلِ أبي يوسفَ؛ لأنّه أجرَى الإقالةَ بعدَ القبضِ مجرَى البيع، ولو كانت كذلك لَما جازَتِ الهبةُ، ولَكانت فسخًا للإقالةِ كما كانت فسخًا

ثم الفرْقُ على أصلِ مَنْ يجْعَلُها فسخًا ظاهرٌ؛ لأنَّ الفسخَ لا يحتملُ الفسخَ فلا يُمْكِنُ جَعْلُ الهبةِ مَجازًا عن الإقالةِ، فلا تَنْفَسِخُ الإقالةُ بخلافِ البيعِ فإنّه يحتملُ الفسخَ فأمكّنَ جَعْلُ الهبةِ مَجازًا عن إقالةِ البيع.

ولو كان المَبيعُ مَكيلًا أو موزونًا بيعَ مُكايَلةٍ أو موازَنةٍ فتَقايَلا البيعَ فاستَرَدَّه البائعُ من غيرِ كَيْلِ أَو وزنٍ صَحَّ قبضُه، وهذا لا يَطِّرِدُ على أصلِ أبي يُوسفَ؛ لأنَّ الإقالةَ (لو كانت بيعًا لَما صَحَّ قبضُه من غيرِ كيْلِ أو وزنٍ كما في البيع. وَلو تَقايَلا قبلَ قبضِ المَبيعِ أو بعدَه) (٢) ثم وجَدَ البائعُ به عَيْبًا كان عندَ بانعِه ليس له أنْ يَرُدَّه عليه، وهذا على أصلِ أبي

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «هي».(٢) بدله في المخطوط: «بيع قبل قبض المبيع أو بعده ولو تقايلا».

حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يَطَّرِدُ لأنّ الإقالة على أصلِ أبي يوسف بيعٌ في حَقِّ الكُلِّ، وعلى أصلِ أبي حنيفة بيعٌ في حَقِّ ثالِثٍ، فكان بيعًا في حَقِّه فيصيرُ كأنّه اشتراه ثانيًا أو ورِثَه من المُشتري.

وعلى اصلِ محمد وزُقرَ : يُشْكِلُ ؛ لأنّ الإقالة فسخٌ على أصلِهما ، فيَنْبَغي أنْ لا [تَمْنَعَ] (١) الرَّدَّ ، ولو اشترى شيئًا وقَبَضَه قبلَ نَقْدِ الثّمَنِ ثم باعه من أجنبيٌ ، ثم تقايلا وعادَ المَبيعُ إلى المُشتري ، ثم إنّ بائعَه اشتراه بأقلَّ مِمّا باعه بالثّمَنِ الأوّلِ قبلَ التّقْدِ يجوزُ ، وهذا على أصلِ أبي حنيفة وأبي يوسف صحيحٌ ؛ لأنّ الإقالة على أصلِ أبي يوسف بيعٌ في حَقِّ العاقِدَيْنِ وغيرِهما .

وعلى أصلِ أبي حنيفة بيعٌ في حَقِّ ثالِثٍ، والبائعُ الأوّلُ ههنا ثالِثٌ فكانت الإقالةُ بيعًا في حَقِّه كأن المُشتري الأوّلَ اشتراه ثانيًا، ثم باعه من بائعِه بأقَلَّ من الثّمَنِ الأوّلِ قبلَ العقدِ وذلك جائزٌ كذا هذا.

واماعلى اصلِ محمد وزُفرَ: فلا يَطَّرِدُ؛ لأنهما يجْعَلانِ الإقالةَ فسخًا فكانت إعادةً إلى قديم المِلْكِ فيَنْبَغيَ أَنْ لا يجوزُ.

## وَامَّا شَرائطُ صِحْةِ الإِهَالَةِ:

فمنها: رِضا المُتَقايِلينِ، أمّا على أصلِ أبي يوسفَ فظاهرٌ؛ لأنّه (٢) بيعٌ مُطْلَقٌ، والرّضا شرطُ صِحّةِ البياعاتِ.

وأمّا على أصلِ أبي حنيفة ومحمّدٍ وزُفَرَ: فلأنّها فسخُ العقدِ، والعقدُ لم يَنْعَقِدْ على الصّحّةِ إلاّ بتَراضيهما أيضًا.

ومنها: المجلِسُ لِما ذَكَرْنا أنّ معنى البيعِ موجودٌ فيها فيُشترَطُ لها المجلِسُ كما يُشترَطُ لمبيع.

ومنها: تَقابُضُ بَدَلي الصَّرْفِ [٣/ ١٦٦] في إقالةِ الصَّرْفِ، وهذا على أصلِ أبي يوسفَ ظاهرٌ، وكذلك على أصلِ أبي حنيفة ؛ لأنّ قبضَ البَدَلينِ إنّما وجَبَ حَقًّا لِلَّه تعالى ألاّ تَرَى أنّه لا يَسْقُطُ بإسقاطِ العبدِ، والإقالةُ على أصلِه، وإنْ كانت فسخًا في حَقِّ العاقِدَيْنِ، فهي

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يمنع».

بيعٌ جَديدٌ في حَقِّ ثالِثٍ فكان حَتُّ الشّرعِ في حُكْمِ ثالِثِ فتُجْعَلُ بيعًا في حَقَّه.

ومنها: أنْ يكونَ المَبيعُ بمَحَلِّ (١) الفسخِ بسائرِ أَسْبابِ الفسخِ كالرَّدِ بخيارِ الشَّرطِ والرُّويةِ والعَيْبِ عندَ أبي حنيفة، وزُفَرَ رحمهما الله فإنْ لم يَكُنْ بأنِ ازْدادَ زيادةً تمنَعُ الفسخَ بهذه الأَسْبابِ لا تَصِحُّ الإقالةُ عندَهما، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ هذا ليس بشرطِ أمّا على أصلِ أبي حنيفة وزُفَرَ فظاهرٌ ؛ لأنّ الإقالةَ عندَهما فسخٌ للعقدِ فلا بُدَّ وأنْ يكونَ المَحَلُّ مُحْتَمِلاً للفَسْخِ فإذا خَرَجَ عن احتِمالِ الفسخِ خَرَجَ عن احتِمالِ الإقالةِ ضرورةً .

وأمّا على أصلِ أبي يوسفَ فلأنّها بعدَ القبضِ بيعٌ مُطْلَقٌ، وهو بعدَ الزّيادةِ مُحْتَمِلٌ (٢) للبيع، فبقيَ مُحْتَمِلٌ للإقالةِ. وَأمّا على أصلِ محمّدٍ، وإنْ كانت فسخًا لَكِنْ عندَ الإمكانِ، (ولا إمكان) (٣) ههنا؛ لأنّا لو جَعَلْناها فسخًا لم تَصِحَّ، ولو جَعَلْناها بيعًا لَصَحَّتْ فجُعِلَ بيعًا لِضرورةِ الصِّحّةِ، فلِهذا اتَّفَقَ جوابُ محمّدٍ مع جوابِ أبي يوسفَ في هذا الفصلِ.

ومنها: قيامُ المَبيعِ وقتَ الإقالةِ، فإنْ كان هالِكًا وقتَ الإقالةِ لم تَصِعَ، فأمّا قيامُ النّمَنِ وقتَ الإقالةِ فليس بشرطٍ، ووجه الفرْقِ أنّ إقالة البيعِ رَفْعُه، فكان قيامُها بالبيع، وقيامُ البيعِ بالمَبيعِ لا بالثّمَنِ؛ لأنّه هو المَعْقودُ عليه، على معنى أنّ العقدَ ورَدَ عليه، لا على الثّمنِ؛ لأنّه يَرِدُ على المُعَيَّنِ، والمُعَيَّنُ هو المَبيعُ لا الثّمنُ؛ لأنّه لا يحتملُ التّعْيينَ، وإنْ عَلَى لأنّه اسمٌ لِما في الذّمةِ فلا يُتَصَوّرُ إيرادُ العقدِ عليه، دَلَّ أنّ قيامَ البيعِ بالمَبيعِ لا بالثّمنِ (٤)، فإذا هلك لم يَبْقَ مَحَلُّ حُكْمِ البيعِ، فلا يَبْقَى حُكْمُه، فلا يُتَصَوّرُ الإقالةُ التي هي رَفْعُ حُكْم البيعِ قائمٌ فتَصِحُّ الإقالةُ التي هي رَفْعُ حُكْم البيعِ قائمٌ فتَصِحُّ الإقالةُ .

وَعلى هذا يخرَجُ ما إذا تَبايَعا عَيْنًا بدَيْنِ كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ عَيَّنا أو لم يُعَيِّنا والفُلوسِ والمَكيلِ والموزونِ (والعَدَديّاتِ المُتقارِبةِ الموصوفةِ) (٥) في الذِّمّةِ، ثم تَقايَلا أنّهما إنْ تقايلا، والعَيْنُ قائمةٌ في يَدِ المُشتري صَحَّتِ الإقالةُ، سَواءٌ كان الثّمَنُ قائمًا في يَدِه أو هالِكًا لِقيامِ محل حُكْمِ البيعِ بقيامِ المَعْقودِ [عليه] (٢)، وإنْ تقايلا بعدَ هَلاكِ العَيْنِ لم تَصِحَّ، وكذا إنْ كانت قائمةً وقتَ الإقالةِ ثم هَلكتْ قبلَ الرَّدِّ على البائعِ بَطَلَتِ الإقالةُ سَواءً

<sup>(1)</sup> في المخطوط: «محل». (٢) في المخطوط: «محتملا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والإمكان».(٤) في المخطوط: «الثمن».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «والعددي المتقارب الموصوف».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

كان الثَّمَنُ قائمًا أو هالِكًا؛ لأنَّ الإقالةَ فيها معنى البيع .

ألا تَرَى أنّ بعدَ الإقالةِ وجَبَ على كُلِّ واحدِ منهما رَدُّ ما في يَدِه على صاحبِه فكان (هَلاكُ البيعِ) (١) بعدَ الإقالةِ قبلَ القبضِ كهَلاكِه بعدَ البيعِ قبل القبضِ، فإنّه يوجِبُ بُطُلانَ البيعِ كذا هذا سَواءٌ بَقيَ الثّمَنُ أو هَلك؛ لأنّه إذا لم يَتَعَيَّنْ، فقيامُه وهَلاكُه بمنزِلةٍ واحدةٍ.

(وَكذا إذا) (٢) كان المَبيعُ عبدَيْنِ، وتَقابَضا ثم هَلَكا ثم تَقايَلا أنّه لا تَصِعُ الإقالةُ لِما ذَكُرْنا أنّ المَعْقودَ عليه إذا هَلك لم يَبْقَ مَحَلُّ الفسخِ بالإقالةِ، وكذا لو كان أحدُهما هالِكًا وقتَ الإقالةِ والآخَرُ قائمًا وصَحَّتِ الإقالةُ، ثم هَلك القائمُ قبلَ الرَّدِّ بَطَلَتِ الإقالةُ؛ لأنّه هَلك المَعْقودُ عليه قبلَ القبضِ على ما بَيَّنا.

وَلو تَبايَعا عَيْنًا بِعَيْنٍ، وتَقابَضا، ثم (هَلكتْ إحداهما) (٣) في يَدِ مُشتريها، ثم تَقايَلا صَحَّتِ الإقالةُ، وعلى مُشتري الهالِكِ قيمة الهالِكِ إنْ لم يَكُنْ له مثلٌ ومثلُه إنْ كان له مثل فيُسلَمُه إلى صاحبِه ويَسْتَرِدُ منه العَيْنَ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مَبيعٌ على حِدة لِقيامِ العقدِ (في فيُسلَمُه إلى صاحبِه ويَسْتَرِدُ منه العَيْنَ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مَبيعٌ على حِدة لِقيامِ العقدِ (في كُلُّ) (٤) واحدٍ منهما ثم خَرَجَ الهالِكُ من أنْ يكونَ قيامُ العقدِ به فيقومُ بالآخرِ، وإذا بَقيَ المَبيعُ بقي مَحَلُّ الفسخِ، فتَصِحُّ أو نقولُ: المَبيعُ أحدُهما والآخرُ ثَمَنٌ إذِ المَبيعُ لا بُدَّ له من الثّمنِ، فإذا هَلك أحدُهما تَعَيَّنَ الهالِكُ لِلثَّمَنِ، والقائمُ للمَبيعِ لِما فيه من تَصْحيحِ العقدِ، وفي القلْبِ إفسادُه، فكان التَصْحيحُ أولى فبَقيَ البيعُ ببَقاءِ المَبيعِ، فاحتَمَلَ الإقالة.

وَكذلك لو تَقايَلا، والعَيْنانِ قائمتانِ ثم هَلك أحدُهما [٣/ ١٦٢ اب] بعدَ الإقالةِ قبلَ الرَّدِّ لا تَبْطُلُ الإقالةُ ؛ لأنّ هَلاكَ إحداهما قبلَ الإقالةِ لَمّا لم يَمْنَعْ صِحّةَ الإقالةِ فهَلاكُها بعدَ الإقالةِ لا يَمْنَعُ بَقاءَها على الصِّحةِ من طريقِ الأولى؛ لأنّ البَقاءَ أسْهَلُ من الابْتِداءِ، وهذا بخلافِ بيعَ العَرْضِ بالعَرْضِ أنّه لا يَنْعَقِدُ بأحدِ العَرْضَيْنِ ابْتِداءً، وإذا انعَقَدَ بهما ثم هَلك أحدُهما قبلَ القبضِ يَبْطُلُ البيعُ ؛ لأنّ البيعَ مُبادَلةُ المالِ بالمالِ فلا يَنْعَقِدُ بأحدِ البَدلينِ، ويَبْطُلُ بهَلاكِ أحدِ العَرْضَيْنِ مَبيعٌ، وهَلاكُ المَبيعِ قبلَ القبضِ يُبْطِلُ البيعَ ، وهَلاكُ المَبيعِ قبلَ القبضِ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ من العَرْضَيْنِ مَبيعٌ، وهَلاكُ المَبيعِ قبلَ القبضِ يُبْطِلُ البيعَ .

(٢) في المخطوط: «وكذلك لو».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الهلاك». (٣) في المخطوط: «هلك أحدهما».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بكل».

فأمّا الإقالةُ فرَفْعُ البيعِ فتستَدْعي بَقاءً حُكْمِ البيعِ، وقد بَقي (۱) بِبَقاءِ أحدِهما. وَعلى هذا تَخْرُجُ إِقالةُ السَّلَمِ قبلَ قبضِ المُسْلَمِ فيه أَنّها جائزةٌ سَواءٌ كان رَأْسُ المالِ دَيْنًا أَو عَيْنًا، وسَواءٌ كان قائمًا في يَدِ المُسْلَمِ إليه أو هالِكًا؛ لأنّ المَبيعَ هو المُسْلَمُ فيه، وأنّه قائمٌ؛ وهذا لأنّ المُسْلَمَ فيه وإنْ كان دَيْنًا حَقيقةً فلَه حُكْمُ العَيْنِ حتى لا يجوزَ استِبْدالُه قبلَ القبضِ فكان كالمَعْقودِ عليه، وأنّه قائمٌ فوُجِدَ شرطُ صِحّةِ الإقالةِ، وإذا صَحَّتْ، فإنْ كان رَأْسُ المالِ عَيْنَ مالِ قائمةٍ رَدَّه المُسْلَمُ إليه بعَيْنِه، وإنْ كانت هالِكةً فإنْ كان [مِمّا] (٢) له مثلٌ رَدَّ المأله، وإنْ كان مِمّا لا مثلَ له رَدَّ قيمَتَه، وإنْ كان دَيْنًا رَدَّ مثلَه قائمًا كان أو هالِكًا؛ لأنه لا يتَعيَّنُ بالتَعْيينِ فهَلاكُه وقيامُه سَواءٌ، وكذلك لو كانت الإقالةُ بعدَ قبضِ المُسْلَمِ فيه، وأنّه قائمٌ في يَدِ رَبِّ السَّلَمِ أنّه تَصِحُّ الإقالةُ ثَمّةً؛ لأنّها صَحَّتْ حالَ كونِه دَيْنًا حَقيقةً فحالُ قائمٌ في يَدِ رَبِّ السَّلَمِ أنه تَصِحُّ الإقالةُ ثَمّةً؛ لأنّها صَحَّتْ حالَ كونِه دَيْنًا حَقيقةً فحالُ صَيْرورَتِه عَيْنًا بالقبضِ أُولى.

وإذا صَحَّتْ فعلى رَبِّ السَّلَمِ رَدُّ عَيْنِ المقبوضِ؛ لأنّ المقبوضَ بعقدِ السَّلَمِ كأنّه عَيْنُ ما ورَدَ عليه العقدُ بدَليلِ أنّه يجوزُ بيعُه مُرابَحةً على رَأْسِ المالِ، والمُرابَحةُ بيعُ ما اشتراه البائعُ بمثلِ الثّمَنِ الأوّلِ مع زيادةِ رِبْح. وَإذا كان المقبوضُ عَيْنَ ما ورَدَ عليه العقدُ في البائعُ بمثلِ الثّمَنِ الأوّلِ مع زيادةِ رِبْح. وَإذا كان المقبوضُ عَيْنَ ما ورَدَ عليه العقدُ في التّقديرِ والحُكْم، وجَبَ رَدُّ عَيْنِه في الإقالةِ.

وَلوَ اشترى عبدًا بنُقْرةٍ أو بمَصوعٍ، وتَقابَضا ثم هَلك العبدُ في يَدِ المُشتري، ثم تَقايَلا والفضّةُ قائمةٌ في يَدِ البائع صَحَّتِ الإقالةُ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مَبيعٌ لِتَعَيُّنِه بالتَّعْبينِ فكان معْقودًا عليه فيَبْقَى (٣) البيعُ ببَقاءِ أحدِهما، وعلى البائع رَدُّ عَيْنِ الفضّةِ، ويَسْتَرِدُّ من المُشتري قيمة العبدِ لَكِنْ ذهبًا لا فِضةً؛ لأنّ الإقالةَ ورَدَتْ على قيمةِ العبدِ فلو استَرَدَّ قيمتَه المُشتري قيمة تختلفُ فتزْدادُ أو تَنْقُصُ فيُؤدِي إلى الرِّبا، ولو كان العبدُ قائمًا وقتَ الإقالةِ فم هلك قبلَ الرَّدِ على البائعِ أنْ يَرُدَّ الفضّةَ، ويَسْتَرِدَّ قيمةَ العبدِ إنْ شاء ذهبًا، وإنْ شاء فضةً؛ لأنّ الإقالةَ ههنا ورَدَتْ على عَيْنِ العبدِ ثم وجَبَتِ القيمةُ على المُشتري بَدَلاً للعبدِ، ولا رَبا بينَ العبدِ وقيمَتِه، واللَّهُ – تعالى - أعلمُ بالصواب [٤/ ١٦٤ اب].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يبقى».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

## كناب الكفالة



## كتكر ركفاد

الكَلامُ في هذا الكِتابِ يَقَعُ في مَواضِعَ:

في بيانِ رُكْنِ الكَفالةِ .

وفي بيانِ شَرائطِ الرُّكْنِ .

وفي بيانِ حُكْمِ الكَفالةِ .

وفي بيانِ ما يخرجُ به الكَفيلُ عن الكَفالةِ .

وفي بيانِ الرُّجوعِ بعدَ الخُروجِ أنَّه هَلْ يرجعُ أم لا .

امَا الرُّكُنُ: فهو الإيجابُ والقَبولُ الإيجابُ من الكَفيلِ والقَبولُ من الطَّالِبِ وهذا عندَ أبي حنيفة ومحمّد وهو قولُ أبي يوسف الآخَرُ وفي قولِه الأوّلِ الرُّكْنُ هو الإيجابُ فحسْبُ.

فَأَمَّا القَبولُ فليس برُكْنِ (١) (وهو أحدُ قولي) (٢) الشّافعيِّ رحمه الله لِما رُوِيَ أَنَّ النّبِيِّ عَلَيْ أَتِيَ بِجِنَازةِ رجلٍ من الأنْصَارِ فقَالَ: «هَلْ على صَاحبِكُمْ دَيْنٌ» (٣) فقيلَ [٤/ ٤٧ أ] نَعَمْ درهَمَانِ أو دِينَارَانِ فامتَنَعَ من الصّلاَةِ عليهَا فقَالَ سَيّدُنَا عَلِيٌّ أو أَبُو قَتَادةَ رضي الله عنهما: همَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّه فصَلَّى عليهَا ولم يُنْقَلْ قَبولُ الطّالِبِ ولأنّ الكَفَالةَ ضَمُّ لُغةً والتِزامُ المُطالَبةِ بما على الأصيلِ شرعًا لا تمليكٌ. ألا ترى أنّه يُحْتَمَلُ الجهالةُ والتّعليقُ بالشّرطِ والتّمليكُ لا يحتملُ ذلك ومعنى الضَّمِّ والالتِزامِ يَتِمُّ بإيجابِ الكَفيلِ فأشبَهَ النّذُرَ.

والدَّليلُ عليه أنَّ المَريضَ إذا قال [عندَ موتِه] (١) لِوَرَثَتِه: اضْمَنوا عَنِي ما عَلَيَّ من الدَّيْنِ لِغُرَمائي (٥) وهم غُيَّبٌ فضَمِنوا ذلك فهو جائزٌ ويَلْزَمُهم وأيُّ فرْقٍ بين المَريضِ والصّحيحِ.

ولهما أنّ الكَفالةَ ليستْ بالتِزامِ مَحْضِ بل فيها معنى التّمليكِ لِما نَذْكُرُ والتّمليكُ لا يَتِمُّ إلاّ بالإيجابِ والقَبولِ كالبيعِ والجوابُ عن مسألةِ المَريضِ نَذْكُرُه من بعدُ إنْ شاء اللَّه تعالى .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بشرط». (٢) في المخطوط: «وبه أخذ».

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٨٤)، برقم ( ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط. «للغرماء».

(فإذا عَرَفْت) (١) أَنَّ رُكْنَ الكَفالةِ: الإيجابُ والقَبولُ، فالإيجابُ من الكَفيلِ أَنْ يقولَ: أَنا كَفيلٌ أو ضَمينٌ أو زَعيمٌ أو غَريمٌ أو قَبيلٌ أو حَميلٌ أو لَك [عَلَيَّ أو لَك] (٢) قِبَلي أو لَكَ عندى.

أمّا لَفْظُ الكَفالةِ والضَّمانِ فصريحانِ: وكذلك الزَّعامةُ بمعنى الكَفالةِ والغَرامةُ بمعنى الكَفالةِ والغَرامةُ بمعنى الكَفالةِ الضَّمانِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» (٣) أي الكَفيلُ ضامِنٌ وكذلك القُبالةُ بمعنى الكَفالةِ أيضًا يُقالُ: قَبِلْت به أقبَلُ قُبالةً وتَقبَّلْت به أي كفَلت قال اللَّه تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلْتِكَةِ أَيْسُالُ وَالْمَالَةِ وَالْمَلْتِكَةِ مَبِلاً ﴾ [الإسراء: ٩٢] أي كفيلاً يَكْفُلُوني (١) بما يقولُ، والحميلُ بمعنى المَحْمولِ فعيلٌ بمعنى المَقتولِ وأنّه يُنْبِئُ عن تَحَمُّلِ الضَّمانِ.

وهوله: على كلِمةِ إيجابِ وكذا قولُه: إلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فلوَرَثَتِه (٥) ومَنْ تَرَكَ دَيْنًا فإلَيَّ وعَلَيَّ» (٦) وقولُه: «قِبَلي» يُنْبِئُ عن القُبَالةِ، وهي الكَفالةُ على ما ذَكَرْنا.

وقوله: عندي وإنْ كانت مُطْلِقةً للوَديعةِ لَكِنّه بقَرينةِ الدَّيْنِ يكونُ كفالةً لأنّ قوله عندي يحتملُ اليّدَ ويحتملُ الذِّمّةَ لأنّها (٧) كلِمةُ قُرْبٍ وحَضْرةٍ وذلك يوجَدُ فيهما جميعًا فعندَ الإطْلاقِ يُحْمَلُ على الدِّمّةِ أي في ذِمّتي لأنّ الإطْلاقِ يُحْمَلُ على الدِّمّةِ أي في ذِمّتي لأنّ الدَّيْنِ يُحْمَلُ على الدِّمّةِ أي في ذِمّتي لأنّ الدَّيْنَ لا يحتملُه إلاّ الدِّمّةُ .

وأمّا القَبولُ من الطّالِبِ فهو أنْ يقولَ: قَبِلت أو رَضيت أو هَوَيْت أو ما يَدُلُّ على هذا المعنى .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإذا عرف». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في تضمين العور، برقم (٣٥٦٥)، والترمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، برقم (١٢٦٥)، وابن ماجه، برقم (٢٤٠٥) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للألباني (١٤١٢).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يكفلون».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فلوارثه».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، برقم (٨٦٧)، وأبو داود، برقم
 (٢٩٥٤)، والنسائي، برقم (١٩٦٢)، وابن ماجه، برقم (٢٤١٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «لأنه».

ثُمَّ رُكُنُ الكَفالةِ. في الأصلِ لا يخلو عن أربَعةِ أقسام: إمّا أنْ يكونَ مُطْلَقًا أو مُقَيَّدًا بوَصْفٍ أو مُعَلَقًا بشرطٍ أو مُضافًا إلى وقتٍ فإنْ كان مُطْلَقًا فلا شَكَّ في جوازِه إذا استَجْمع شرائطَ الجوازِ وهي ما نَذْكُرُ إنْ شاء اللَّه تعالى غيرَ أنّه إنْ كان الدَّيْنُ على الأصيلِ حالاً كانت الكَفالةُ حالةً وإنْ كان الدَّيْنُ عليه مُؤَجَّلاً كانت الكَفالةُ مُؤَجَّلةً لأنّ الكَفالةَ بمضمونِ على الأصيلِ فتَتَقَيَّدُ بصِفةِ المضمونِ.

وأمّا المُقَيَّدُ فلا يخلو إمّا إنْ كان مُقَيَّدًا بوَصْفِ التّأجيلِ أو بوَصْفِ الحُلولِ فإنْ كان الكَفالةُ مُوَجَّلةٌ فإنْ كان التّأجيلُ إلى وقتٍ مَعْلوم بأنْ كفلَ إلى شَهْرٍ أو سَنةٍ جازَ، ثم إنْ كان الكَفالةُ مُوَجَّلةٌ فإنْ كان التّأجيلُ إلى أجَلٍ مثلِه، يَتَأجَّلُ إليه في حَقِّ الكَفيلِ أيضًا وإنْ سَمَّى الكَفيلُ أجَلا أزْيَدَ من ذلك أو أنقص جازَ لأنّ المُطالَبةَ حَقُّ الطّالِبِ فلَه أنْ يَتَبَرَّعَ على كُلِّ الكَفيلُ أجَلاً أزْيَدَ من ذلك أو أنقص جازَ لأنّ المُطالَبةَ حَقُّ الطّالِبِ فلَه أنْ يَتَبَرَّعَ على كُلِّ واحدٍ منهما بتأخيرِ حَقِّه وإنْ كان الدَّيْنُ عليه حالاً جازَ التّأجيلُ إلى الأجَلِ المذكورِ ويكونُ ذلك تَأجيلًا في حَقِّهما جميعًا في ظاهرِ الرّوايةِ ورَوَى ابنُ سِماعةَ عن محمّدِ أنّه يكونُ تَأجيلًا في حَقِّ الكَفيلِ خاصةً.

وجه هذه الرواية؛ أنّ الطّالِبَ خَصَّ الكَفيلَ بالتّأجيلِ فيَخُصُّ (٢) به كما إذا كفَلَ حالاً أو مُطْلَقًا ثم أخَّرَ عنه بعدَ الكَفالةِ .

وجه ظاهر الرواية؛ أنّ التّأجيلَ في نفسِ العقدِ يجْعَلُ الأَجَلَ صِفةً لِلدَّيْنِ والدَّيْنُ واحدٌ وهو على الأصيلِ فيصيرُ مُؤَجَّلاً عليه ضرورةً بخلافِ ما إذا كان بعدَ تَمامِ العقدِ لأنّ التّأجيلَ (٣) المُتَأخِّرَ عن العقدِ يُؤَخِّرُ (٤) المُطالَبةَ وقد خُصَّ به الكَفيلُ فلا يَتَعَدَّى إلى الأصيل.

ولو كان الدَّيْنُ على الأصيلِ مُؤَجَّلًا إلى سَنةٍ فكَفَلَ (°) به مُؤَجِّلًا إلى سَنةٍ أو مُطْلِقًا ثم مات الأصيلُ قبلَ تمامِ السَّنةِ يَحِلُّ الدَّيْنُ في [مالِه وهو على الكَفيلِ إلى أجَلِه وكذا لو مات الكَفيلُ دونَ الأصيلِ يَحِلُّ الدَّيْنُ في] (٦) مالِ الكَفيلِ وهو على الأصيلِ إلى أجَلِه لأنّ الكَفيلُ دونَ الأحيلِ وُجِدَ في حَقِّ أحدِهما دونَ الآخرِ وإنْ كان التّأجيلُ إلى وقتٍ مجهولٍ فإنْ المُبْطِلَ للأجَلِ وُجِدَ في حَقِّ أحدِهما دونَ الآخرِ وإنْ كان التّأجيلُ إلى وقتٍ مجهولٍ فإنْ

 <sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «على الأصيل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «التأخير».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فيكفل».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فيختص».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تأخير».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

كان يُشْبِه آجالَ النّاس كالحصادِ والدّياس والنّيْروزِ ونحوِه (١) فكَفَلَ إلى هذه الأوقاتِ جازَ عندَ أصحابِنا (٢) وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله لا يجوزُ (٣).

وجه قولِه أنَّ هذا [٤/ ٤٧ اب] عقدٌ إلى أَجَلٍ مجهولٍ فلا يَصِحُّ كالبيعِ.

ولنا أنّ (هذا ليس بجهالة) (٤) فاحشة فتحْمِلُها الكفالة، وهذا لأنّ الجهالة التقدم والتأخر لا تمنَعُ من جوازِ العقدِ لِعَيْنِها بل لإفضائها إلى المُنازَعةِ (بالتقديم والتأخيرِ) (٥) وجهالة (التقديم والتأخيرِ) (٦) لا تُفْضي إلى المُنازَعةِ في بابِ الكفالةِ لأنّه يُسامَحُ في أَخْذِ (٧) العقدِ ما لا يُسامَحُ في غيرِه؛ لإمكانِ استيفاءِ الحقِّ من جِهة الأصيلِ بخلافِ البيع وَلأنّ الكفالة جوازُها بالعُرْفِ والكفالة إلى هذه الآجالِ مُتَعارَفةٌ. ولو كانت الكفالةُ حالةً فأخّرَ إلى هذه الأوقاتِ جازَ أيضًا لِما ذكرْنا وإنْ كان لا يُشْبِه آجالَ النّاس كمَجيءِ (٨) المَطرِ وهُبوبِ الرّيحِ، فالأجَلُ باطِلٌ، والكفالةُ صَحيحةٌ لأنّ هذه جَهالةٌ فاحشةٌ فلا تتَحَمَّلُها الكفالةُ فلم يَصِحَّ التّأجيلُ فبطَل وبَقيَتِ الكفالةُ صَحيحةٌ.

وكذا لو كان على رجلٍ دَيْنٌ فأجَّلَه الطّالِبُ إلى هذه الأوقاتِ جازَ وإنْ كان ثَمَنُ مَبيع (٩) ولا يوجِبُ ذلك فسادَ البيعِ لأنّ تَأْجيلَ (١٠) الدَّيْنِ ابْتِداءً بمنزِلةِ التّأخيرِ في الكَفالةِ وذا لا يُؤَثِّرُ في البيعِ فكذا هذا ، هذا إذا كانت الكَفالةُ مُؤَجَّلةً .

فأمّا إذا كانت حالّة فإنْ (١١) شَرَطَ الطّالِبُ الحُلولَ على الكَفيلِ جازَ سَواءٌ كان الدَّيْنُ على الأصيلِ حالاً أو مُؤجَّلاً لِما ذَكَرْنا أنّ المُطالَبةَ حَقُّ المَكْفولِ له فيَمْلِكُ التّصَرُّفَ فيه بالتّعْجيلِ والتّأجيلِ.

ولو كَفَلَ حالاً ثم أَجَّلُه (١٢) الطَّالِبُ بعدَ ذلك، يَتَأْخُرُ في حَقِّ الكَفيلِ إذا قُبِلَ التّأخيرُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ونحوها».

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص ٣٢٠)، القدوري (ص ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) وفي بيان مذهب الشافعية: ذهب الشافعي في الجديد إلى عدم جواز الضمان في المجهول إلا في ضمان الدرك (ضمان الثمن عند استحقاق المبيع). انظر: الأم (٢٢٩/٣)، المهذب (٢٤٧/١)، التنبيه (ص
 ٧٤)، الروضة (٤٤٤٤)، المنهاج (ص ٥٥)، نهاية المحتاج (٤٤٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «هذه جهالة». (٥) في المخطوط: «بالتقدم والتأخر».

 <sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بالتقدم والتأخر».
 (٧) في المخطوط: «هذا».

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «نحو» . (٩) في المخطوط: «بيع».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «تأخير». (١١) في المخطوط: «بأن».

<sup>(</sup>١٢) في المخطوط: «أخر».

دونَ الأصيلِ (١) بخلافِ ما إذا كان التّأجيلُ في العقدِ لِما ذَكَرْنا من الفرْقِ.

ولو كان الدَّيْنُ على الأصيلِ (٢) حالاً فأخَّرَه الطّالِبُ إلى مُدَّةٍ وقَبِلَه المَطْلُوبُ جازَ التَّاخيرُ ويكونُ تَأْخيرًا في حَقِّ الكَفيلِ هذا إذا كانت الكفالة مُقَيَّدةً بوَصْفٍ.

فَأَمّا إذا كانت مُعَلَّقةً بشرط: فإنْ كان المذكورُ شرطًا سببًا (٣) لِظُهورِ الحقِّ أو لِوُجوبِه أو وسيلةً إلى الأداءِ في الجُمْلةِ، جازَ، بأنْ قال: إنِ استَحَقَّ المَبيعِ فأنا كفيلٌ لأنْ قُدومَه وسيلةٌ استحقاقَ المَبيعِ سببٌ لِظُهورِ الحقِّ وكذا إذا قال: إذا قَدِمَ زَيْدٌ فأنا كفيلٌ لأنّ قُدومَه وسيلةٌ إلى الأداءِ في الجُمْلةِ لِجوازِ أنْ يكونَ مَكْفولاً عنه أو يكونَ مُضارَبةً فإنْ لم يَكُنْ سببًا لِظُهورِ الحقِّ ولا لِوُجوبِه ولا وسيلةَ إلى الأداءِ في الجُمْلةِ لا يجوزُ بأنْ قال: إذا جاءَ المَطَرُ أو [إن] (١) هَبَّتِ الرّيحُ أو إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدّارَ فأنا كفيلٌ لأنّ الكفالةَ فيها معنى التّمليكِ لِما ذكرنا (٥)، والأصلُ أنْ لا يجوزَ تَعْليقُها بالشّرطِ إلاّ شرطًا أُلْحِقَ (٦) به تَعَلَّقٌ بالظُّهورِ أو التَوسُّلِ إليه في الجُمْلةِ؛ فيكونُ مُلائمًا للعقدِ فيجوزُ ولأنّ الكفالةَ جوازُها بالعُرْفِ والعُرْفُ في مثلِ هذا الشّرطِ دونَ غيرِه.

ولوهال: إِنْ قَتَلَك فُلانٌ أو إِنْ شَجَّك فُلانٌ أو إِنْ غَصَبَكَ فُلانٌ أو إِنْ بايَعْت فُلانًا فأنا ضامِنٌ لِذلك جازَ لأنّ هذه الأفعالَ سببٌ (٧) لِوُجوبِ الضَّمانِ .

ولو هال: إنْ غَصَبَك فُلانٌ ضَيْعَتَك فأنا ضامِنٌ لم يجُزْ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ وجازَ عندَ محمّدٍ بناءً على أنّ غَصْبَ العَقارِ لا يَتَحَقَّقُ عندَ أبي حنيفة وعندَ محمّدٍ يَتَحَقَّقُ.

ولو هال: مَنْ قَتَلَك من النّاس أو مَنْ غَصَبَك من النّاس أو مَنْ شَجَّك من النّاس أو مَنْ النّاس أو مَنْ النّاس أو مَنْ النّاس لم يجُزْ لا من قِبَلِ التّعْليقِ بالشّرطِ بل لأنّ المضمونَ عنه مجهولٌ وجَهالةُ المضمونِ عنه تمنّعُ صِحّةَ الكَفالةِ .

ولوهال: ضَمنت لَك ما على فلانَ إِنْ نَوَى جازَ لأنّ هذا شرطٌ مُلائمٌ للعقدِ لأنّه مُؤَكِّدٌ لِمعنى التّوَسُّلِ إلى ما هو المقصودُ [من العقد] (٨) وكذا لو قال: إِنْ خَرَجَ من المِصْرِ ولم يُعْطِك فأنا ضامِنٌ لِما ذَكَرْنا.

·(١) في المطبوع: «الأصل».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «الأصل».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «للحق».

<sup>(</sup>٨) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «مستثنى».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (نذكر).

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «أسباب».

ولو شَرَطَ في الكَفالةِ بالنَّفْسِ تسليمَ المَكْفولِ به في وقتٍ بعَيْنِه جازَ لأنَّ هذا تَأْجيلُ الكَفالةِ بالنَّفْسِ إلى وقتٍ مَعْلومِ فيَصِحُّ كالكَفالةِ بالمالِ وكذا سائرُ أَنْواعِ الكَفالاتِ [لأن] (١) (في اَلتَعْليقِ) (٢) بالشّرَطِ والتّأجيلِ والإضافةِ إلى الوقْتِ سَواءٌ؛ لأَنَّ الكُلُّ في معنى الكَفالةِ على السُّواءِ.

ولو هال: كفَّلت لَك مالَك على فُلانٍ حالاً على أنَّك متى طَلبته فليَ أَجَلُ شَهْرٍ جازَ وإذا طَلَبْته (٣) منه فلَه أَجَلُ شَهْرٍ ثم إذا مَضَى الشَّهْرُ فلَه أَنْ يَأْخُذَ (١) متى شاء.

ولو شَرَطَ ذلك بعدَ تَمامِ الكَفالةِ بالمالِ حالاً لم يجُزْ وله أنْ يُطالِبَه متى شاء.

والفرْقُ أنّ الموجودَ ههنا كفالَتانِ إحداهما: حالَّةٌ مُطْلَقةٌ، والثّانيةُ: مُؤجَّلةٌ إلى شَهْرٍ، مُعَلَّقةٌ بشرطِ الطَّلَبِ فإذا وُجِدَ الشّرطُ ثَبَتَ التّأجيلُ إلى شَهْرِ فإذا مَضَى الشَّهْرُ انتَهَى حُكْمُ التَّأجيلِ فيَأْخُذُه بالكَفالةِ الحالَّةِ [٤/ ٤٨ أ] هذا معنى قولِه في الكِتابِ يَأْخُذُه متى شاء بالطَّلَبِ الأوّلِ بخلافِ ما إذا كان التّأجيلُ بالشّرطِ بعدَ تَمامِ العقدِ؛ لأنّ ذلك تَعْليقُ التّأجيلِ بالشَّرطِ لا تَعْليقُ العقدِ المُؤجَّلِ بالشَّرطِ، والتَّأجيلُ نفسُه لَا يحتملُ التَّعْليقَ بالشَّرطِ فبَطَلَ.

ألا تَرَى أنَّه إذا كفَلَ إلى قُدومِ زَيْدٍ جازَ . ولو كفَلَ مُطْلَقًا ثم أخَّرَ إلى قُدومِ زَيْدٍ لم يجُزْ لِما ذُكُرْنا كذا هذا.

ولو كفَلَ بنفسِ المَطْلوبِ على أنَّه إنْ لم يوافِ به غَدًّا فعليه ما عليه وهو الألفُ فمَضَى الوقْتُ ولم يوافِ به فالمالُ لازِمٌ للكَفيلِ؛ لأنّ هنا كفالَتانِ بالنّفْسِ وبالمالِ إلاّ أنّه كفَلَ بالنَّفْسِ مُطْلَقًا وعَلَّقَ الكَفالةَ بالمالِ بشرطِ عَدَمِ الموافاةِ بالنَّفْسِ فكُلُّ (٥) ذلك جائزٌ.

أمَّا الكَفالةُ بالنَّفْس فلا شَكَّ فيها وكذا الكَفالةُ بالمالِ؛ لأنَّ هذا شرطٌ مُلاثمٌ للعقدِ مُحَقِّقٌ لِما شُرِعَ له وهو الوُصولُ إلى الحقِّ من جِهةِ الكَفيلِ عندَ تَعَذَّرِ الوُصولِ إليه من قِبَلِ الأصيلِ، فإذا لم يوجَدِ الشَّرطُ لَزِمَه المالُ، وإذا أدَّاه (٦) لَا يَبْرَأُ عن الكَفالةِ بالنَّفْسِ لِجوازِ أَنْ يَدَّعيَ عليه مالاً آخَرَ فيَلْزَمُه تسليمُ نفسِه، وكذا إذا قال فعليه ما عليه وعليه ألفٌ و [لكنه] (٧) لم يُسَمِّ؛ لأنَّ جَهالةَ قدرِ المَكْفولِ به لا تمنَعُ صِحَّةَ الكَفالةِ، ويَلْزَمُه جميعُ

(٦) في المخطوط: «أدى».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «التعليق». (٤) في المخطوط: «يأخذه». (٣) في المخطوط: «طلبه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وكل».

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

الألفِ؛ لأنّه أضافَ الكَفالةَ إلى ما عليه والألفُ عليه وكذا لو كفَلَ لامرأة بصداقِها إنْ لم يوافِ الزَّوْجُ وصَداقُها وصيفٌ فالوصْفُ لازِمٌ للكَفيلِ؛ لأنّ الكَفالةَ بالوصيفِ كفالةٌ بمضمونٍ على الأصيلِ وهو الزَّوْجُ؛ لأنّ الحيَوانَ يَثْبُتُ دَيْنًا في الذِّمّةِ بَدَلاً عَمّا ليس بمالِ فيَلْزَمُ الكَفيلَ.

ولو كفَلَ بنفسِ رجلِ وقال: إنْ لم أوافِك به غَدًا فعَلَيَّ أَلفُ درهَم ولم يَقُلِ الأَلفُ التي عليه أو الأَلفُ التي عليه أو الأَلفُ التي الله أو الأَلفُ التي الله الله أو الأَلفُ الذِمِّ للكَفيلِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ رحمهما الله وعندَ محمّدِ رحمه الله لا يَلْزَمُه.

وجه هولِ محمد؛ أنّ هذا إيجابُ المالِ مُعَلَّقًا بالخطرِ ابْتِداء؛ لأنّه لم توجَدِ الإضافةُ إلى الواجبِ، ووُجوبُ المالِ ابْتِداء لا يَتَعَلَّقُ بالخطرِ، فأمّا الكفالةُ بمالٍ ثابِتٍ فتَتَعَلَّقُ بالخطرِ ولم يوجَدْ.

وجه قولِهما أنّ مُطْلَقَ الألفِ يَنْصَرِفُ إلى الألفِ المَعْهودةِ وهي الألفُ المضمونةُ مع ما أنّ في الصّرْفِ إلى ما عليه صِحَّتُه فالصّرْفُ إلى ما عليه صِحَّتُه فالصّرْفُ إلى ما فيه صِحَّةُ العقدِ أولى .

ولو كفَلَ بنفسِه على أنْ يوافيَ به إذا ادَّعَى به فإنْ لم يَفْعَلْ فعليه الألفُ التي عليه جازَ ؛ لأنّه كفَلَ بالتَفْسِ مُطْلَقًا وعَلَّقَ الكَفالةَ بالمالِ بشرطِ عَدَمِ الموافاةِ بالنّفْسِ عندَ طَلَبِ الموافاةِ ، وهذا شرطٌ مُلائمٌ للعقدِ لِما ذَكَرْنا ، فإذا طَلَبَ منه المَكْفُولُ له تسليمَ النّفْسِ فإنْ سَلّمَ مَكانه بَرِئ ؛ لأنّه أتَى بما التَزَمَ وإنْ لم يُسَلِّمْ فعليه المالُ لِتَحَقُّقِ الشّرطِ وهو عَدَمُ الموافاةِ بالنّفْسِ عندَ الطَّلَبِ .

ولو قال: اثْتِني به عَشيّة أو غَدُوة وقال الكَفيلُ أنا آتيك به بعدَ غَدِ فإنْ لم يَأْتِ به في الوقْتِ الذي طَلَبَ المَكْفولُ له فعليه المالُ لِوُجودِ شرطِ اللَّزومِ، وإنْ أخَّرَ المُطالَبة إلى ما بعدِ غَدِ كما قاله الكَفيلُ فأتى به فهو بَري من المالِ ؛ لأنّه بالتَّأْخيرِ أبطَلَ الطَّلَبَ الأوّلَ فلم يَبْقَ التَسْليمُ واجبًا عليه وصارَ كأنّه طَلَبَ منه من الابْتِداءِ التَسْليمَ بعدَ غَدِ، وقد وُجِدَ وبَرِئَ (١) من المالِ .

ولو كفَلَ بالمالِ وقال: إنْ وافَيْتُك به غَدًا فأنا بَريءٌ، فوافاه من الغَدِ يَبْرَأُ من المالِ في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيبرأ».

رِوايةٍ، وفي رِوايةٍ لا يَبْرَأَ.

وجه الرواية الاخيرة؛ أنّ قوله: إنْ وافَيْتُك به غَدًا فأنا بَريءٌ تَعْليقُ البَراءةِ عن المالِ بشرطِ الموافاةِ بالتّفْسِ، والبَراءةُ لا تحتملُ التّعْليقَ بالشّرطِ؛ لأنّ فيها معنى التّمليكِ والتّمليكاتُ لا يَصِحُ تَعْليقُها بالشّرطِ.

وجه الروالية الأولى: أنّ هذا ليس بتَعْليقِ (١) البَراءةِ بشرطِ الموافاةِ، بل هو جَعْلُ الموافاةِ عَاليةً للكَفالةِ بالمالِ، والشّرطُ قد يُذْكَرُ بمعنى الغايةِ لِمُناسبةِ بينهما والأوّلُ أشبَه.

ولو شَرَطَ في الكَفالةِ بالنّفْسِ أَنْ يُسَلِّمَه إليه في مجلِسِ القاضي جازَ؛ لأنّ هذا شرطٌ مُفيدٌ ويكونُ التّسْليمُ في المِصْرِ أو في مَكان يَقْدِرُ على إحضارِه مجلِسَ القاضي تسليمًا إلى القاضي لِما (٢) نَذْكُرُ إِنْ شاء اللّه تعالى.

ولو شَرَطَ أَنْ يُسَلِّمَه إليه في مِصْرٍ مُعَيَّنِ يَصِحُّ التَّقْييدُ بالمِصْرِ بالإجماعِ إلاَّ أنَّه لا يَصِحُّ التَّعْيينُ عندَ أبي حنيفةَ وعندَهما يَصِحُّ على ما نَذْكُرُ إنْ شاء اللَّه تعالى.

ولو شَرَطَ أَنْ يَدْفَعَه إليه عندَ الأميرِ لا يَتَقَيَّدُ به، حتى لو دَفْعَه إليه عندَ القاضي أو عُزِلَ الأميرُ [٤/ ١٤٨ ب] ووُلِّي غيرُه فدَفْعَه إليه عندَ الثّاني جازَ ؛ لأنّ التّقْييدَ غيرُ مُفيدٍ. ولو الأميرُ [٤/ ١٤٨ ب] ووُلِّي غيرُه فدَفْعَه إليه عندَ الثّاني جازَ ؛ لأنّ التّقْييدَ غيرُ مُفيدٍ. ولو كفلَ بنفسِه فإنْ لم يوافِ به فعليه ما يَدَّعيه الطّالِبُ، (فإنِ ادَّعَى) (٣) الطّالِبُ ألفًا فإنْ لم يكُنْ عليه بَيِّنةٌ لا يَلْزَمُ الكَفيلَ ؛ لأنّه لا يَلْزَمُ بنفسِ الدَّعْوَى شيءٌ فقد أضافَ الالتِزامُ (٤) إلى ما ليس بسببِ اللَّزومِ وكذا إذا أقرَّ بها المَطْلوب؛ لأنّ إقرارَه حُجّةٌ عليه لا على غيرِه فلا يَصْدُقُ على الكَفيلُ فعليه الألفُ؛ لأنّ البَيِّنةَ سببٌ لِظُهورِ الحقِّ وكذا إقرارُ الإنسانِ على نفسِه صَحيحٌ فيُؤاخِذُ به .

ولو كفَلَ بنفسِه على أنّه إنْ لم يوافِ به إلى شَهْرٍ فعليه ما عليه فمات الكَفيلُ قبلَ الشَّهْرِ وعليه دَيْنٌ ثم مَضَى الشَّهْرُ قبلَ أنْ يَدْفَعَ ورَثةُ الكَفيلِ المَكْفولَ به إلى الطَّالِبِ فالمالُ لازِمٌ للكَفيلِ ويَضْرِبُ الطَّالِبُ مع الغُرَماءِ، أمّا لُزومُ المالِ فلأنّ الحُكْمَ بعدَ الشَّرطِ يَثْبُتُ مُضافًا إلى السَّابِقِ (وهو أهل عندَ) (٥) مُباشَرةِ السَّبَبِ صَحيحٌ ولِهذا لو كفَلَ وهو صَحيحٌ إلى السَّابِقِ (وهو أهل عندَ)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تعليق».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «على ما». (٣) في المخطوط: «فادعى».

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «التزامه».
 (٥) في المطبوع: «وهو عنده».

ثم مَرِضَ تُعْتَبَرُ الكَفالةُ من جميع المالِ لا من الثُّلُثِ. وأمَّا الضَّرْبُ مع الغُرَماءِ فلاستواءِ الدِّينَيْنِ وكذا لو مات المَكْفولُ بَه ثم مات الكَفيلُ؛ لأنَّه إذا مات فقد عَجَزَ الكَفيلُ عن تسليم نفسِه فوُجِدَ شرطُ لُزومِ المالِ بالسَّبَبِ السَّابِقِ.

هذا إذا كانت الكَفالةُ مُعَلَّقةً بالشَّرطِ.

فَأَمَّا إذا كانت مُضافةً إلى وقتٍ (١) بأنْ ضَمن ما ادّانَ (٢) له على فُلانِ أو ما قَضَى له عليه أو ما دايَنَ فُلانًا أو ما أقرَضَه أو ما استَهْلك من مالِه أو ما غَصَبَه أو ثَمَنَ ما بايَعَه صَحَّتْ هذه الكَفالةُ؛ لأنَّها أَضيفَتْ إلى سببِ الضَّمانِ وإنْ لم يَكُنِ الضَّمانُ ثابِتًا في الحالِ والكَفالةُ إنْ كان فيها معنى التّمليكِ فليستْ بتمليكِ مَحْضِ فجازَ أنْ يحتملَ الإضافةَ .

ولو قال: كُلَّما بايَعْتَ فُلانًا فتُمَنُّه عَلَيَّ أو ما بايَعْتَ أو الذي بايَعْتَ يُؤاخَذُ الكَفيلُ بجميع

ولو قال: إنْ بايَعْتَ أو إذا بايَعْتَ أو متى بايَعْتَ ، يُؤاخَذُ بثَمَنِ أُوّلِ المُبايَعةِ ، ولا يُؤاخَذُ بِثَمَنِ ما بايَعَه بعدَها؛ لأنّ كلِمةَ «كُلّ» لِعُمومِ الأسماءُ (٣) وكذا كلِمةُ «ما» و «الذي» للعُموم وقد دَخَلَتْ على المُبايَعةِ فيَقْتَضي تَكْرارَ المُبايَعةِ ولم يوجَدْ مثلُ هذه الدَّلالةِ في قولِه: إنْ بايَعْتَ ونَظائرِه واللَّهُ عز وجل أعلمُ .

# فصل [ في شروط الكفالة ]

وأمّا شَرائطُ الكَفالةِ فَأَنُواعٌ:

بعضُها يرجعُ إلى الكَفيلِ. وبعضُها يرجعُ إلى الأصيلِ، وبعضُها يرجعُ إلى المَكْفولِ

وبعضُها يرجعُ إلى المَكْفولِ به .

ثم منها ما هو شرطُ الانعِقادِ، ومنها ما هو شرطُ النَّفاذِ.

أمَّا الذي يرجعُ إلى الكَفيلِ فَأَنْواعٌ: منها: العَقْلُ، ومنها: البلوغُ وإنَّهما من شَرائطِ الانعِقادِ لِهذا النَّصَرُّفِ فلا تَنْعَقِدُ كفالةُ الصّبيِّ والمجنونِ؛ لأنَّها عقدُ تَبَرُّعِ فلا تَنْعَقِدُ مِمَّنْ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الوقت».(٢) في المخطوط: «داب».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الأفعالِ».

ليس من أهلِ التّبَرُّعِ إلاّ أنّ الأبّ أو الوصيَّ لو استَدانَ دَيْنًا في نَفَقةِ اليَتيمِ وأَمَرَ اليَتيمَ أنْ يَضْمَنَ المالَ عنه جازَ .

ولو أمَرَه أَنْ يَكْفُلَ عنه النَّفْسَ لم يجُزْ؛ لأنّ ضَمانَ الدَّيْنِ قد لَزِمَه من غيرِ شرطِ فالشّرطُ لا يَزيدُه إلا تَأْكيدًا فلم يَكُنْ مُتَبَرِّعًا، فأمّا ضَمانُ النَّفْسِ وهو تسليمُ نفسِ الأبِ أو الوصيِّ فلم يكُنْ عليه، فكان مُتَبَرِّعًا فيه (١) فلم يجُزْ.

ومنها: الحُرِّيَةُ وهي شرطُ نَفاذِ هذا التَّصَرُّفِ فلا تَجوزُ كفالةُ العبدِ مَحْجورًا كان أو مَأْذُونًا [له] (٢) في التِّجارةِ؛ لأنّها تَبَرُّعٌ، العبدُ لا يَمْلِكُه (٣) بدونِ إذنِ مولاه، لَكِنّها تَنْعَقِدُ حتى يُواخَذَ بها (١) بعدَ العَتاقِ؛ لأنّ امتِناعَ النّفاذِ ما كان لانعِدامِ الأهليّةِ بل لِحَقِّ المولى وقد زالَ بخلافِ الصّبيِّ؛ لأنّها غيرُ مُنْعَقِدةٍ منه لِعَدَمِ الأهليّةِ فلا تحتملُ النّفاذَ بالبلوغِ.

ولو أَذِنَ له المولى بالكَفالةِ فإنْ كان عليه دَيْنٌ لم يجُزْ؛ لأنّ إذنَه بالتّبَرُّعِ لم يَصِحَّ وإنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ جازَتْ كفالَتُه وتُباعُ رَقَبَتُه في الكَفالةِ بالدَّيْنِ إلاّ أَنْ يَفْديَه المولى.

ولا تَجوزُ كفالةُ المُكاتَبِ من الأجنَبيِّ؛ لأنّ المُكاتَبَ عبدٌ ما بَقيَ عليه درهَمٌ على لِسانِ صاحبِ الشّرعِ عليه الصلاة والسلام، وسَواءٌ أذِنَ له المولى أو لم يَأذَنْ لأنّ إذن المولى لم يَصِحَّ في حَقِّه وصَحَّ في حَقِّ القِنِّ ولَكِنّه يَنْعَقِدُ حتى يُطالَبَ به بعدَ العَتاقِ.

ولو كفَلَ المُكاتَبُ أو المَأْذُونُ عن المولى جازَ لأنَّهما يَمْلِكانِ التَّبَرُّعَ عليه.

وأمّا صِحّةُ بَدَنِ الكَفيلِ فليس بشرطٍ لِصِحّةِ الكَفالةِ فتَصِحُّ كفالةُ المَريضِ لَكِنْ من الثُّلُثِ لأنّها تَبَرُّعٌ .

# وأمَّا الذي يرجعُ إلى الأصيلِ فَنوعانِ:

احدُهما: أَنْ يكونَ قادِرًا على تسليمِ المَكْفولِ به إمّا بنفسِه وإمّا بنائبِه [٤/ ١٤٩ أ] عندَ أبي حنيفةَ فلا تَصِحُّ الكَفالةُ بالدَّيْنِ عن مَيِّتٍ مُفْلِسٍ عندَه وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ تَصِحُّ.

وجه هولِهما: أنّ الموتَ لا يُنافي بَقاءَ الدَّيْنِ لأَنّه مالٌ حُكْميٌّ فلا يَفْتَقِرُ بَقاؤُه إلى القُدْرةِ ولِهذا بَقيَ إذا مات مَليًّا حتى تَصِحَّ الكَفالةُ به وكذا بَقيَتِ الكَفالةُ بعدَ موتِه مُفْلِسًا وإذا مات

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «به».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يملك التبرع».(٤) في المطبوع: «به».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

عن كفيلٍ تَصِحُّ الكَفالةُ عنه بالدَّيْنِ فكذا (يَصِحُّ الإبراءُ) (١) عنه والتَّبرُّءُ.

وجه قول ابي حنيفة، أنّ الدَّيْنَ عِبارةٌ عن الفعلِ والمَيِّتُ عاجزٌ عن الفعلِ فكانت هذه كفالةٌ بدَيْنٍ ساقِطِ فلا تَصِحُ كما [إذا] (٢) كفَلَ على (٣) إنسانٍ بدَيْنٍ ولا دَيْنَ عليه وإذا مات مَليًا فهو قادِرٌ بنائيه وكذا إذا مات عن كفيلٍ لأنّه قائمٌ (١) مَقامَه في قَضاءِ دَيْنِه .

وأمّا الإبراءُ والتّبَرُّعُ فهما في الحقيقة إبراءٌ عن المُؤاخَذة بسببِ المُماطَلةِ في قَضاءِ الدَّيْنِ والتّبَرُّعِ بتَخْليصِ المَيِّتِ عن المُؤاخَذة بسببِ التقْصيرِ بواسطةِ إرْضاءِ الخصْمِ بهبةِ هذا القدرِ منه فإمّا أنْ يكونَ إبراءً عن الدَّيْنِ وتَبَرُّعًا بقَضائه حَقيقةً فلا على ما عُرِفَ في الخلافيّاتِ.

والثاني: أنْ يكونَ مَعْلومًا بأنْ كفَلَ ما على فُلانٍ فأمّا إذا قال: على أحدٍ من النّاس أو بعَيْنٍ (٥) أو بنفسٍ أو بفعلٍ فلا يجوزُ لأنّ المضمونَ عليه مجهولٌ ولأنّ الكفالةَ جوازُها بالعُرْفِ والكفالةُ على هذا الوجه غيرُ مَعْروفةٍ .

فأمّا حُرّيّةُ الأصيلِ وعَقْلُه وبُلوغُه فليستْ بشرطٍ لِجوازِ الكَفالةِ لأنّ الكَفالةَ بمضمونِ ما على الأصيلِ (٦) مقدورُ الاستيفاءِ من الكَفيلِ وقد وُجِدَ.

امنا العبدُ: فلأنّ الدَّيْنَ واجبٌ عليه ويُطالِبُ به في الجُمْلةِ فأشبَهَ الكَفالةَ بالدَّيْنِ المُؤَجَّلِ وأمّا الصّبيُّ والمجنونُ: فلأنّ الدَّيْنَ في ذِمَّتِهما والوليُّ مُطالِبٌ به في الحالِ ويُطالَبانِ أيضًا في الجُمْلةِ وهو ما بعدَ البلوغِ والإفاقةِ فتَجوزُ الكَفالةُ عن العبدِ وإنْ كان مَحْجورًا وعن الصّبيِّ والمجنونِ إلاّ أنّ الكَفيلَ لا يَمْلِكُ الرُّجوعَ عليهم بما أدَّى وإنْ كانت الكَفالةُ بإذنِهم لِما نَذْكُرُ في موضِعِه إنْ شاء اللَّه تعالى.

وكذا لا يُشترَطُ حَضْرَتُه فتَجوزُ الكَفالةُ عن غائبٍ أو مَحْبوسٍ لأنّ الحاجةَ إلى الكَفالةِ في الغالِبِ في مثلِ هذه الأحوالِ فكانت الكَفالةُ فيهما أجوزَ ما يكونُ والله أعلم.

وأمّا الذي يرجعُ إلى المَكْفولِ له فأنواعٌ:

منها: أنْ يكونَ مَعْلومًا حتى (إنّه إذا) (٧) كفَلَ لأحدٍ من النّاس (لا تَجوزُ) لأنّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لا تصح البراءة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «عن».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: "بعتق".

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «لو».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قام».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «الأصل».

المَكْفُولَ له إذا كان مجهولاً لا يَحْصُلُ ما شُرِعَ له الكَفالةُ وهو التَّوَثُّقُ.

ومنها: أنْ يكونَ في مجلِسِ العقدِ وأنّه شَرَطَ الانعِقادَ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدِ إذا لم يَقْبل عنه حاضِرٌ في المجلِسِ حتى إنّ مَنْ كفَلَ لِغائبٍ عن المجلِسِ فبَلَغَه الخبَرُ فأجازَ لا تَجوزُ عندَهما إذا لم يَقْبل عنه حاضِرٌ.

وعن أبي يوسف روايتان وظاهر إطْلاقِ محمّد في الأصلِ أنها جائزة على قولِه الآخرِ يَدُلُّ على أنّ المجلِسَ عندَه ليس بشرط أصلاً لا شرطَ النّفاذِ ولا شرطَ الانعِقادِ لأنّ محمّدًا رُبَّما (١) يُطْلِقُ الجوازَ على النّافِذِ فأمّا الموقوفُ فنُسَمّيه باطِلاً إلاّ أنْ يُجيزَ وهذا الإطْلاقُ صَحيحٌ وهذا الجائز هو النّافِذُ في اللُّغةِ يُقالُ جازَ السّهمُ إذا نَفَذَ.

وجه هولِ ابي يوسفَ الآخرِ: ما ذَكَرْنا في صَدْرِ الكِتابِ أنّ معنى هذا العقدِ لُغةً وشرعًا وهو الضَّمُّ والالتِزامُ يَتِمُّ بإيجابِ الكَفيلِ فكان إيجابُه كُلَّ العقدِ والدَّليلُ عليه مسألةُ المَريضِ.

(وجه قولهما) (٢): ما ذَكَرْنا أنّ فيه معنى التّمليكِ أيضًا والتّمليكُ لا يقومُ إلاّ بالإيجابِ والقَبولِ فكان الإيجابُ وحْدَه شَطْرَ العَقَدِ فلا يَقِفُ على غائبٍ عن المجلسِ كالبيعِ مع ما أنّا نَعْمَلُ بالشَّبَهَيْنِ جميعًا فنَقولُ لِشِبْه الالتِزامِ يحتملُ الجهالةَ والتّعْليقَ بالشّرطِ والإضافةِ إلى الوقْتِ ولِشِبْه التّمليكِ لا يَقِفُ على غائبٍ عن المجلسِ اعتبارًا لِلشَّبَهَيْنِ بقدرِ الإمكانِ.

وأمّا مسألةُ المَريضِ فقد قال بعضُ مَشايِخِنا: إنّ جوازَ الضّمانِ هناك بطريقِ الإيصاءِ بالقَضاءِ عنه بعدَ موتِه لا بطريقِ الكَفالةِ ويكونُ قولُه: اضْمَنوا عَنّي إيصاءً منه إليهم بالقَضاءِ عنه حتى لو مات ولم يَتْرُكُ شيئًا لا يَلْزَمُ الورَثةَ شيءٌ فعلى هذا لا يَلْزَمُ وبعضُهم أجازوه على سَبيلِ الكَفالةِ.

ووجهه، ما أشارَ إليه أبو حنيفة رحمه الله في الأصلِ وقال: هو بمنزِلةِ المُعَبِّرِ عن غُرَمائه وشرحُ هذه الإشارةِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ أنّ المَريضَ مَرَضَ الموتِ يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بمالِه ويَصيرُ بمنزِلةِ الأجنبيِّ عنه حتى لا [٤/ ١٤٩ ب] يَنْفُذَ منه التَّصَرُّفُ المُبْطِلُ لِحَقِّ الغَريم.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إنما».

ولو هال اجنبي للوَرثة : اضْمَنوا لِغُرَماء فُلانٍ عنه فقالوا: ضَمِنّا يُكْتَفَى به فكذا المَريضُ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ومنها؛ وهو تفريعٌ على مذهَبِهما أنْ يكونَ عاقِلاً فلا يَصِحُّ قَبولُ المجنونِ والصّبيِّ الذي لا يَعْقِلُ لأنّهما ليسا من أهلِ القَبولِ ولا يجوزُ قَبولُ وليَّهما عنهما (١) لأنّ القَبولَ يُعْتَبَرُ مِمَّنْ وقَعَ له الإيجابُ ليس من أهلِ القَبولِ ومَنْ قَبِلَ لم يَقَعِ الإيجابُ له فلا يُعْتَبَرُ قَبولُه .

وأمَّا حُرِّيَّةُ المَكْفُولِ له فليستْ بشرطٍ لأنَّ العبدَ من أهلِ القَبولِ والله أعلم.

وأمّا الذي يرجعُ إلى المَكْفولِ به فَنوعانِ:

احدُهما: أَنْ يكونَ المَكْفُولُ به مضمونًا على الأصيلِ سَواءٌ كان دَيْنًا أَو عَيْنًا أَو نَفْسًا أَو فعلًا ليس بدَيْنِ ولا عَيْنِ ولا نفسٍ عندَ أصحابِنا إلاّ أنّه يُشترَطُ في الكَفالةِ بالعَيْنِ أَنْ تكونَ مضمونةً بنفسِها.

وحجملة الكلام هيه، أنّ المَكْفُولَ به أربَعةُ أنْواعٍ: عَيْنٌ، ودَيْنٌ، ونفسٌ، وفعلٌ ليس بدَيْنِ ولا غَيْنِ ولا نفسٍ.

اهَا العَيْنُ فنوعانِ: عَيْنٌ هي أمانةٌ، وعَيْنٌ هي مضمونةٌ.

امنا العنن التي هي امانة: فلا تَصِحُّ الكَفالةُ بها سَواءٌ كانت أمانةٌ غيرَ واجبةِ التَّسْليمِ كالودائعِ (٢) ومالِ الشَّرِكاتِ والمُضارَباتِ أو كانت أمانةٌ واجبة التَّسْليمِ كالعاريّةِ والمُسْتَأَجَرِ في يَدِ الأجيرِ لأنّه أضافَ الكَفالةَ إلى عَيْنِها وعَيْنُها ليستْ بمضمونةٍ. ولو كفَلَ بتسليمِ المُسْتَعارِ والمُسْتَأجِرِ عن المُسْتَعيرِ والمُسْتَأجِرِ [للآخر] (٣) جازَ لأنّهما مضمونا التَّسْليمِ عليهما، فالكَفالةُ أُضيفَتْ إلى مضمونِ على الأصيلِ وهو فعلُ التَّسْليمِ فصَحَّتْ.

وأمّا العَيْنُ المضمونةُ فنوعانِ: مضمونٌ بنفسِه كالمَغْصوبِ والمقبوضِ بالبيعِ الفاسدِ والمقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ، [والثاني] (٤) (مضمونٌ بغيرِه) (٥) كالمَبيعِ قبلَ القبضِ والرَّهْنِ فتَصِحُّ الكَفالةُ بالنَّوْع الأوّلِ لأنّه كفالةٌ بمضمونٍ بنفسِه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عنه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «كالوديعة».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.(٥) في المخطوط: «مضمونة بغيرها».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

ألا تَرَى أنّه يجبُ رَدُّ عَيْنِه حالَ قيامِه ورَدُّ مثلِه أو قيمَتِه حالَ هَلاكِه فيَصيرُ مضمونًا على الكَفيلِ على هذا الوجه أيضًا ولا تَصِحُّ بالنَّوْعِ الثَّاني لأنّ المَبيعَ قبلَ القبضِ مضمونٌ بالثَّمَنِ لا بنفسِه.

ألا تَرَى أَنّه إذا هَلك في يَدِ البائعِ لا يجبُ عليه شيءٌ ولَكِنْ يَسْقُطُ الثّمَنُ عن المُشتري. وكذا الرَّهْنُ غيرُ مضمونِ بنفسِه بل بالدَّيْنِ ألا تَرَى أنّه إذا هَلك لا يجبُ على المُرْتَهِنِ شيءٌ ولَكِنْ يَسْقُطُ الدَّيْنُ عن الرّاهنِ بقدرِه.

وامّا الفعل: فهو فعلُ التّسْليمِ في الجُمْلةِ فتَجوزُ الكَفالةُ بتسليمِ المَبيعِ والرَّهْنِ لأنّ المَبيعَ مضمونُ التّسْليمِ على المُرْتَهِنِ في الجُمْلةِ بعدَ قَضاءِ مضمونُ التّسْليمِ على المُرْتَهِنِ في الجُمْلةِ بعدَ قَضاءِ الدَّيْنِ فكان المَكْفولُ به مضمونًا على الأصيلِ، وهو فعلُ التّسْليم، فصَحّتِ الكَفالةُ به لكينه إذا هلك لا شيءَ على الكَفيلِ لأنّه لم يَبْقَ مضمونًا على الأصيلِ فلا يَبْقَى على الكَفيلِ .

ولو استَأْجَرَ دابّةً للحَمْلِ فكَفَلَ رجلٌ بالحمْلِ فإنْ كانت الدّابّةُ بعَيْنِها لم تَجُزِ الكَفَالةُ بالحمْلِ وإنْ كانت بغيرِ عَيْنِها جازَتْ لأنّ في الوجه الأوّلِ الواجبَ على الآجِرِ فعلُ تسليمِ الدّابّةِ دونَ الحمْلِ، فلم تَكُنِ الكَفَالةُ بالحمْلِ كفالةً بمضمونٍ على الأصيلِ فلم تَجُزْ.

وفي الوجه الثّاني: الواجبُ عليه فعلُ الحمْلِ دونَ تسليمِ الدّابّةِ فكانت الكَفالةُ بالحمْلِ كفالةٌ بفعل هو مضمونٌ على الأصيلِ فجازَتْ وعلى هذا إذا كفَلَ بنفسِ مَنْ عليه الحقُّ جازَ عندَ أصحابِنا لأنّ الكَفالةَ بالنّفْسِ كفالةٌ بالفعلِ [وهو تسليمُ النّفْسِ] (١) وفعلُ التّسليمِ مضمونٌ على الأصيلِ فقد كفَلَ بمضمونِ على الأصيلِ فجازَ، وكذا إذا كفَلَ برَأْسِه أو بوجهِه أو بروّجِه أو بروّجِه أو بنصفِه.

والأصلُ فيه: أنّه إذا أضافَ الكَفالةَ إلى جُزْءِ جامِع كالرَّأْسِ [والوجه] (٢) والرَّقَبةِ ونحوِها جازَتْ لأنّ هذه الأجزاءَ (٣) يُعَبَّرُ بها عن جُمْلةِ البَدِّنِ فكان ذِكْرُها ذِكْرًا للبَدَنِ كما في بابِ الطَّلاقِ والعَتاقِ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

وكذا إذا أضاف (١) إلى جُزْءِ شائع كالنُّصْفِ والثُّلُثِ ونحوِهما جازَتْ لأنّ حُكْمَ الكَفالةِ بالنَّفْسِ وُجوبُ تسليمِ النَّفْسِ بثُبوتِ (٢) ولايةِ المُطالَبةِ [بتسلم النفس] (٣) والنَّفْسُ في حَقِّ وُجوبِ التَّسْليمِ لا تَتَجَزَّا وَذِكْرُ بعضِ ما لا يَتَجَزَّا أُشرعًا ذِكْرٌ لِكُلِّه كما في الطَّلاقِ والعَتاقِ وأذا أضافَها إلى اليَدِ أو الرِّجْلِ ونحوِهما من الأجزاءِ المُعَيَّنةِ لا تَجوزُ لأنّ هذه الأعضاءَ لا يُعَبَّرُ بها عن جميعِ البَدَنِ وهي في حُكْمِ الكَفالةِ مُتَجَزِّئةٌ فلا يكونُ ذِكْرُها ذِكْرًا لِجميعِ البَدَنِ كما في الطَّلاقِ والعَتاقِ .

ولو هال في الكفالةِ بالنفسِ: «هو عَلَيَّ» جازَ لأنَّ هذا صَريحٌ في التِزامِ [٤/ ٥٠ أ] تسليمِ النَّفْس.

وكذا إذا قال: أنا ضامِنٌ لِوجهِه؛ لأنّ الوجه جُزْءٌ جامِعٌ. ولو قال: أنا ضامِنٌ لِمعرفَتِه لا تَصِحُّ؛ لأنّ المعرفة لا تحتملُ أنْ تكونَ مضمونة على الأصيلِ، ولو قال لِلطّالِبِ: أنا ضامِنٌ لَك (لم يَصِحُّ) (4) لأنّ المضمونَ غيرُ مَعْلومٍ أصلاً ثم ما ذَكَرْنا من الكفالةِ بالنّفْسِ والعَيْنِ والفعلِ أنّها صَحيحةٌ وما ذَكَرْنا من التّفْريعاتِ عليها مذهَبُ أصحابِنا (٥).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: إنَّها غيرُ صَحيحةٍ (٦).

وجه قوله: أنّ الكَفالةَ أُضيفَتْ إلى غيرِ مَحِلِّها فلا تَصِحُّ ودَلالةُ ذلك أنّ الكَفالةَ التِزامُ الدَّيْنِ فكان مَحِلَّها الدَّيْنِ فكان مَحِلَّها الدَّيْنِ فكان مَحِلَّها الدَّيْنِ (فلم توجَدْ) (٧)، والتّصَرُّفُ المُضافُ إلى غيرِ مَحَلِّه باطِلٌ ولأنّ القُدْرةَ على الإعتاقِ لا تَتَحَقَّقُ. القُدْرةَ على الإعتاقِ لا تَتَحَقَّقُ.

ولنا هوله عز وجل: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِدِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيثُ ﴾ [بوسف:٧٧] أَخْبَرَ اللَّه عَزَّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أضافها».

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «ثبوت».(٤) في المخطوط: «لا تصح».

 <sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.
 (٥) في المخطوط: «لا تصح».
 (٥) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص ٣٢٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٤٣)، طريقة الخلاف في النقم (٣٠٠-٣٦١)، أن حالة القديم (١٦٤/)، البناية (٧/ ١٦٤)، البناية (٧/ ١٦٤)، البناية (٧/ ١٦٤).

الفقه (ص ٤١٧، ٤٢٠)، إيثار الإنصاف (٣٦٠-٣٦١)، شرح فتح القدير (٧/ ١٦٤-١٦٦)، البناية (٧/ ٥٣٨-١٦٦). البناية (٧/ ٥٣٨-٥٣٨).

<sup>(</sup>٦) المشهور من مذهب الشافعية أن كفالة البدن صحيحة. قال المزني رحمه الله في «المختصر»: وضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. انظر: مختصر المزني (ص ١٠٩)، حلية العلماء (٥/ ٧٧-٧٧)، التنبيه (ص ٥٥)، الوسيط (٣/ ٢٣٩)، الوجيز (١/ ١٨٤)، الروضة (٤/ ٢٥٣)، المنهاج (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «ولم يوجد».

شَانُه عن الكَفالةِ بالعَيْنِ عن الأُمَمِ السّالِفةِ (١) ولم يُغَيِّرْ، والحكيمُ إذا حَكَى عن مُنْكَرٍ غَيَرَه؛ ولأنّ هذا حُكْمٌ لم يُعْرَفْ له مُخالفٌ من عَصْرِ الصّحابةِ والتّابِعينَ إلى زَمَنِ الشّافعي رحمه الله فكان الإنْكارُ خُروجًا عن الإجماعِ فكان باطِلاً، ولِما ذَكَرْنا أنّ هذه الكَفالة (٢) أضيفَتْ إلى مضمونٍ على الأصيلِ مقدورِ الاستيفاءِ من الكَفيلِ فتَصِحُ أصلُه الكَفالةُ بالدَّيْن.

وهوله: «الكفالةُ اليزامُ الدَّيْنِ» ممنوعٌ بل هي اليزامُ المُطالَبةِ بمضمونِ على الأصيلِ وقد يكونُ ذلك دَيْنًا وقد يكونُ عَيْنًا والعَيْنُ مقدورةُ التَّسْليمِ في حَقِّ الأصيلِ كالدَّيْنِ.

عبدٌ مُقَرَّ بالرِّقِّ في يَدِ رجلٍ فأخذ منه المولى كفيلاً بنفسِه فأبَقَ فهو باطِلٌ؛ لأنه كفَلَ بما ليس بمضمونٍ.

وَكذَا لُو كَفَلَ بِعدَ إِبَاقِه لِما قُلْنَا وَكذَا لُو ادَّعَى رَجلٌ على إنسانِ أنّه عبدُه وأَنْكَرَ المُدَّعَى عليه وزَعَمَ أنّه حُرُّ وكَفَلَ رَجلٌ بنفسِه حتى لُو أقامَ البَيِّنةَ على أنّه عبدُه فمات المُدَّعَى عليه لا شيءَ على الأصيلِ [لِما ذَكَرُنا] (٣)، ولو كان المُدَّعَى في يَدِ ثالِثِ فقال: أنا ضامِنٌ لك (١) قيمة هذا إنِ استَحْقَقْتَه صَحَّتِ الكَفَالةُ حتى لُو أقامَ البَيِّنةَ على أنّه عبدُه فمات المُدَّعَى عليه، فالكَفيلُ ضامِنٌ كُلَّ قيمَتِه لأنّ بإقامةِ البَيِّنةِ تَبَيَّنَ أنّه كفَلَ بمضمونٍ.

صَبِيٍّ في يَدِ رجلٍ يَدَّعي أنه ابنُه وادَّعَى رجلٌ آخَرُ أنّه عبدُه فضَمن له إنسانٌ فأقامَ المُدَّعي البَيِّنةُ وقد مات الصّبيُّ فالكَفيلُ ضامِنٌ لِما ذَكَرْنا أنّه لَمّا قامَتِ البَيِّنةُ تَبَيَّنَ أنّه كفيلٌ بمضمونٍ.

وعن محمّد فيمَنِ ادَّعَى على إنسانِ أنّه غَصَبَه عبدًا فقبلَ أَنْ يُقيمَ البَيِّنةَ قال رجلٌ أنا ضامِنٌ بالعبدِ الذي يَدَّعي فهو ضامِنٌ حتى يَأْتيَ بالعبدِ فيُقيم البَيِّنةَ عليه لأنّه كفلَ بمضمونٍ على الأصيلِ وهو إحضارُه مجلِسَ القاضي فإنْ هَلك واستَحَقَّه ببَيِّنةٍ فهو ضامِنٌ لِقيمَتِه لأنّه تَبَيَّن أنّه كفلَ بمضمونٍ بعَيْنِ مضمونًا بنفسِه.

ولو ادَّعَى أنَّه غَصَبَهُ (٥) ألفَ درهَم واستَهْلكها أو عبدًا ومات في يَدِه فقال رجلٌ: خَلَّه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «السابقة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «كفالة».(٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «كل». (٥) في المخطوط: «غصب».

فأنا ضامِنُ للمالِ (١) أو لَقيمةِ العبدِ فهو ضامِنٌ يَأْخُذُه به من ساعَتِه ولا يَقِفُ على إقامةِ البَيِّنةِ لأنّ بقولِه: أنا ضامِنٌ لَقيمةِ العبدِ أقرَّ بكوْنِ القيمةِ واجبةً على الأصيلِ فقد كفَلَ بمضمونِ على الأصيلِ فلا يَقِفُ على البَيِّنةِ بخلافِ الفصلِ الأوّلِ؛ لأنّ هناك ما عُرِفَ وُجوبُ القيمةِ بإقرارِه بل بإقامةِ البَيِّنةِ فتَوَقَّفَ (٢) عليها، والله أعلم.

[والنوع الثاني: أنْ يكونَ المَكْفولُ به مقدورَ الاستيفاءِ على الكَفيلِ ليكونَ العقدُ مُفيدًا فلا تَجوزُ الكَفالةُ بالحُدودِ والقِصاصِ لِتَعَدُّرِ الاستيفاءِ من الكَفيلِ فلا تُفيدُ الكَفالةُ فائدَتها . وههنا شرطٌ ثالِثٌ لَكِنّه يَخُصُّ الدَّيْنَ ، وهو أنْ يكونَ لازِمًا: فلا تَصِحُّ الكَفالةُ عن المُكاتَبِ لِمولاه ببَدَلِ الكِتابةِ ؛ لأنّه ليس بدَيْنِ لازِمٍ لأنّ المُكاتَبَ يَمْلِكُ إسقاطَ الدَّيْنِ عن نفسِه بالتَعْجيزِ لا بالكَسْبِ بمضموني آ (٣) .

وتَجوزُ الكَفالةُ بنفسِ مَنْ عليه القِصاصُ في التَفْسِ وما دونَها وبِحَدِّ (1) القَذْفِ والسَّرِقةِ إِذَا بَذَلَها المَطْلُوبُ فأعطاه بها كفيلاً بلا خلافِ بين أصحابِنا وهو الصّحيحُ ؛ لأنّه كفالةٌ بمضمونِ على الأصيلِ مقدورِ الاستيفاءِ من الكَفيلِ ، فتَصِحُ كالكَفالةِ بتسليم نفسِ مَنْ عليه الدَّيْنُ ، وإنّما الخلافُ [في] (٥) أنّه إذا امتَنَعَ من إعطاءِ الكَفيلِ [عندَ الطَّلَبِ] (٦) هَلْ يجْبُرُه القاضي عليه قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجْبُرُه وقال أبو يوسف ومحمّدٌ رحمهما الله : يجْبُرُه .

وجه قولهما: أنّ نفسَ مَنْ عليه القِصاصُ والحدُّ مضمونُ التَسْليمِ عليه عندَ الطَّلَبِ كنفسِ مَنْ عليه الدَّيْنُ ويُجْبَرُ عليها عندَ الطَّلَبِ فكذِا هذا (٧).

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ الكَفالة شُرِعَتْ وثيقة والحُدودُ مَبناها على الدَّرْءِ فلا يُناسبُها التَّوْثيقُ بالجبْرِ على الكَفالةِ ولا يَلْزَمُه الحبْسُ في الحُدودِ والقِصاصِ قبلَ تَزْكيةِ الشُّهودِ، والحبْسُ تَوْثيقٌ لأنّ الحبْسَ لِلتُّهْمةِ لا لِلتَّوْثيقِ لأنّ شهادةَ شاهدَيْنِ أو شاهدٍ واحدٍ لا تَخْلو عن إيراثِ تُهْمةٍ فكان الحبْسُ لأجلِ التُّهْمةِ دونَ التَّوْثيقِ ويجوزُ الجبْرُ على إعطاءِ الكَفيلِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «المال».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فوقف».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وحد».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليس في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «هاهنا».

في التّعْزيرِ لأنّه لا يَحْتالُ لِدرْئِه لِكَوْنِه حَقَّ العبدِ.

وأمَّا الدَّيْنُ فتَصِحُّ الكَفالةُ به بلا خلافٍ لأنَّه مضمونٌ على الأصيلِ مقدورُ الاستيفاءِ من الكَفيلِ . (١) ليكونَ [٤/ ٥٠ ١ ب] العقدُ مُفيدًا فلا تَجوزُ الكَفالةُ بالحُدودِ والقِصاصِ لِتَعَذَّرِ الاستيفاءِ من الكَفيلِ فلا تُفيدُ الكَفالةُ فائدَتَها (٢).

وههنا شرطٌ ثالِثٌ لَكِنّه يَخُصُّ الدَّيْنَ، وهو أنْ يكونَ لازِمًا: فلا تَصِحُّ الكَفالةُ عن المُكاتَبِ لِمولاه ببَدَلِ الكِتابةِ؛ لأنّه ليس بدّيْنِ لازِم لأنّ المُكاتَبَ يَمْلِكُ إسقاطَ الدَّيْنِ عن نفسِه بالتّعْجيزِ (لا بالكَسْبِ) (٣) فلو أجَزْنا الكَفالّة ببَدَلِ الكِتابةِ لَكان لا يخلو: إمّا أَنْ يَمْلِكَ الكَفيلُ إسقاطَه عن نفسِه كما يَمْلِكُ الأصيلُ وإمّا أنْ لا يَمْلِكَ، فإنْ مَلك لا تُفيدُ الكَفالةُ وإنْ لم يَمْلِكْ [لم] (1) يَكُنْ هذا التِزامَ ما على الأصيلِ فلا يَتَحَقَّقُ التَّصَرُّفُ كفالةً ولأنَّا لو أَجَزْنا هذه الكَفالةَ لَكان الدَّيْنُ على الكَفيلِ أَلزَمَ منه على الأصيلِ؛ لأنَّ المُكاتَبَ إذا مات عاجزًا بَطَلَ عنه الدَّيْنُ .

ولو مات الكَفيلُ عاجزًا مُفْلِسًا لم يَبْطُلْ عنه الدَّيْنُ فكان الحقُّ على الكَفيلِ أَلزَمَ منه على الأصيلِ، وهذا خلافُ ما توجِبُه الأُصولُ؛ ولأنَّ الكَفالةَ جوازُها بالعُرْفِ فلا تَجوزُ فيما لا عُرْفَ فيه ولا عُرْفَ في الكَفالةِ ببَدَلِ الكِتابةِ.

وكذا لا تَجوزُ الكَفالةُ عن المُكاتَبِ لِمولاه بسائرِ الدُّيونِ سِوَى دَيْنِ الكِتابةِ؛ لأنَّ غيرَه من الدُّيونِ إنَّما وجَبَ للمولي عليه بمَشيئتِه .

ألا تَرَى أنّه لولا لُزومُ الكِتابةِ عليه لَما وجَبَ عليه دَيْنٌ آخَرُ فكان دَيْنُ الكِتابةِ أصلاً لِوُجوبِ دَيْنِ آخَرَ عليه فلَمّا لم تَجُزِ الكَفالةُ بالأصلِ فلأَنْ لا تَجوزَ بالفرْعِ أُولَى وأَحْرَى .

ولا تَجوزُ الكَفالةُ بِبَدَلِ السِّعايةِ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله وعندَهما تَجوزُ بناءً على أنّ المُسْتسعَى بَمنزِلةِ المُكاتَبِ عندَه وعندَهما بمنزِلةِ حُرِّ عليه دَيْنٌ وكَوْنُ (٥) المَكْفولِ به مَعْلُومَ الذَّاتِ في أَنْواعِ الكَفَالَاتِ أَو مَعْلُومَ القدرِ (في الدَّيْنِ ليس) (٦) بشرطٍ حتى لو كفَلَ بأحدِ شيئَيْنِ غيرَ عَيْنِ بأنْ كفَلَ بنفسِ رجلٍ أو بما عليه وهو ألفٌ جازَ وعليه (٧) أحدُهما

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: «والنّوعُ الثّاني: أنْ يكونَ المَكْفولُ به مقدورَ الاستيفاءِ من الكَفيلِ». (٢) في المخطوط: «ما بدر منها». (٣) في المخطوط: «بإباء الكسب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ما بدر منها».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وأما كون». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «وعليهما». (٦) في المخطوط: «فليس».

أيَّهما شاء لأنَّ هذه جَهالةٌ (مقدورةُ الدَّفْعِ) (١) بالبيانِ فلا تمنَعُ جوازَ الكَفالةِ .

وكذا إذا كفَلَ بنفسِ رجلٍ أو بما عليه أو بنفسِ رجلٍ آخَرَ أو بما عليه جازَ ويَبْرَأُ بدَفْعِ واحدٍ منهما إلى الطّالِبِ.

ولو كفَلَ عن رجلٍ بما لِفُلانٍ عليه أو بما يُدْرِكُه في هذا البيع جازَ؛ لأنّ جَهالةً قدرِ المَكْفولِ به لا تمنّعُ صِحّةَ الكَفالةِ قال اللّه تعالى: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنا بِهِ عَلَى المَكْفولِ به لا تمنّعُ صِحّة الكَفالة بعِمْلِ البّعيرِ مع أنّ الحِمْلَ يحتملُ الزّيادة والنّقصانَ واللّهُ عز وجل أعلمُ.

ولو ضَمنِ رجلٌ بالعُهْدةِ فضَمانُه باطِلٌ عندَ أبي حنيفةَ وعندَهما صَحيحٌ.

وجه هولهما: أنّ ضَمانَ العُهدةِ في مُتَعارَفِ النّاس ضَمانُ الدَّرْكِ وهو ضَمانُ الثَّمَنِ عندَ استحقاقِ المَبيعِ وذلك جائزٌ بلا خلافٍ بين أصحابِنا .

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ العُهدة تحتملُ الدَّرْكَ وتحتملُ الصَّحيفة وهو الصَّكُ وأحدُهما وهو الصَّكُ غيرُ مضمونِ على الأصيلِ فدارَتِ الكَفالةُ بالعُهدة بين أنْ تكونَ بمضمونٍ وغيرِ مضمونٍ فلا تَصِحُ مع الشَّكِ فلم يَكُنْ عَدَمُ الصَّحّةِ عندَه لِجَهالةِ المَكْفولِ به بل لِوُقوعِ الشَّكِ في وُجودِ شرطِ الجوازِ، وهو كونُه مضمونًا على الأصيلِ، وضَمانُ الدَّرْكِ هو ضَمانُ الثَّمنِ عندَ استحقاقِ المَبيع، وإذا اسْتُحِقَّ المَبيعُ يُخاصِمُ المُشتري البائعَ الوَلا، فإذا قضى عليه بالثَّمنِ [جاز و] (٢) يكونُ قضاءً على الكَفيلِ، وله أنْ يَأْخُذَ من أيّهما شاء، وليس له أنْ يُخاصِمُ الكَفيلَ أولاً في ظاهرِ الرّوايةِ ورُويَ عن أبي يوسفَ أنّه قال: الكَفيلُ يكونُ خَصْمًا.

هذا إذا كان المَبيعُ ما سِوَى العبدِ فإنْ كان عبدًا فظَهَر أنّه حُرٌّ بالبَيِّنةِ فللمُشتري أنْ يُخاصِمَ أيَّهما شاء بالإجماعِ .

ولو انفَسَخَ البيعُ بينهما بما سِوَى الاستحقاقِ بالرَّدِّ بالعَيْبِ أو بخيارِ الشَّرطِ أو بخيارِ الرُّؤيةِ لا يُؤاخَذُ به الكَفيلُ؛ لأنَّ ذلك ليس من الدَّرْكِ .

ولو أخذ المُشتري رَهْنًا بالدَّرْكِ لا يَصِحُّ بخلافِ الكَفالةِ بالدَّرْكِ والفرْقُ عُرِفَ في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مقدور الرفع». (٢) زيادة من المخطوط.

موضِعِه، ولو بَنَى المُشتري في الدَّارِ بناءً ثم اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ ونُقِضَ عليه البِناءُ فللمُشتري أنْ يرجع (على باثعِه) (١) بالثَّمَنِ، وبِقيمةِ بنائه مَبنيًّا إذا سَلَّمَ التَّقْضَ إلى البائع، وإنْ لم يُسلِّمُ لا يرجعُ عليه إلا بالثَّمَنِ خاصَةً في ظاهرِ الرِّوايةِ، ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّه يرجعُ عليه بالثَّمَنِ وبِقيمةِ البِناءِ والتّالِفِ.

ولو سَلَّمَ النَّقْضَ إلى البائع وقَضَى عليه بالثَّمَنِ وقيمةِ البِناءِ مَبنيًّا له أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهما شاء بالثَّمَنِ، ويَأْخُذُ البائعُ بقيمةِ البِناءِ [خاصة] (٢) في ظاهرِ الرِّوايةِ، وذَكَرَ الطَّحاويُّ أَنّه يَأْخُذُ أيَّهما شاء بهما جميعًا إِنْ شاء أخذهما من البائع وإِنْ شاء أخذهما من الكَفيلِ بالدَّرْكِ، ثم يرجعُ الكَفيلُ على البائعِ إِنْ كانت الكَفالةُ [٤/ ١٥ ١] بأمرِه جعل الطَّحاويُّ قيمةَ البِناءِ بمنزِلةِ الثَّمَنِ وهو غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ المَفْهومَ من الدَّرَكِ ضَمانُ المُشترى (٣) في مُتعارَفِ النّاس فلا تكونُ (قيمةُ البِناءِ) (٤) داخِلةً تَحْتَ الكَفالةِ بالدَّرْكِ.

وَكذلك لو كان المَبيعُ جارية فاستَوْلَدَها المُشتري ثم استَحَقَّها رجلٌ وأخذ منه قيمة الجارية وقيمة الولَدِ والعُقْرِ فإنّ المُشتريَ يَأْخُذُ الثّمَنَ من أيّهما شاء ولا يُؤاخَذُ الكَفيلُ بقيمةِ الولَدِ، وللمُشتري أنْ يَأْخُذَ (قيمة الولَدِ) (٥) من البائعِ خاصّة لأنّه لم يدخلْ تَحْتَ الكَفالةِ بالدَّرْكِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

ولو كفَلَ بماله على فُلانٍ فقامَتِ البَيِّنةُ عليه بألفٍ ضَمنها الكَفيلُ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّه كفَلَ بمضمونٍ على الأصيلِ وإنْ لم تَقُم البَيِّنةُ فالقولُ قولُ الكَفيلِ مع يَمينِه في مقدارِ ما يُقِرُّ به أمّا القولُ قولُه في المُقرِّ به لأنّه مالٌ لَزِمَ بالتِزامِه فيُصَدَّقُ في القدرِ المُلْتَزَمِ كما إذا أقرَّ على نفسِه بمالٍ مجهولٍ.

وامنا اليَمينُ: فلأنّه مُنْكِرٌ الزّيادة (٦)، والقولُ قولُ المُنْكِرِ مع يَمينِه في الشّرع ولو أقرَّ المَكْفولُ عنه بأكثرَ مِمّا أقرَّ به لم يُصَدِّقْه (٧) على كفيلِه لأنّ إقرارَ الإنسانِ حُجّةٌ في حَقَّ نفسِه لا في حَقِّ غيرِه ولا يَظْهَرُ صِدْقُ المُدَّعي إلاّ بحُجّةٍ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عليه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الثمن». (٤) في المخطوط: «القيمة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «القيمة».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «يصدق».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «القيمة».
 (٢) في المخطوط: «للزيادة».

### فصل [في حكم الكفالة]

وأمَّا بيانُ حُكْمِ الكَفالةِ فنقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: للكَفالةِ حُكْمانِ:

احدهما، ثُبوتُ وِلايةِ مُطالَبةِ الكَفيلِ بما على الأصيلِ عندَ عامّةِ مَشايِخِنا رحمهم الله ويَطَّرِدُ هذا الحُكْمُ في سائرِ أنواعِ الكَفالاتِ؛ لأنّ الكُلَّ في احتِمالِ هذا الحُكْمِ على السَّواءِ وإنّما يختَلِفُ مَحَلُّ الحُكْمِ من العَيْنِ والدَّيْنِ والفعلِ فيُطالِبُ الكَفيلُ بالدَّيْنِ بدَيْنِ واجبٍ على الأصيلِ لا عليه فالدَّيْنُ على واحدٍ والمُطالَبُ به اثنانِ غيرَ أنّ الكَفيلَ إنْ كان واحدًا يُطالَبُ بكُلِّ الدَّيْنِ.

وإنْ كان به كفيلانِ والدَّيْنُ ألفٌ يُطالَبُ كُلُّ واحدِ منهما بخمسِمِائة إذا لم يَكْفُلْ كُلُّ واحدِ منهما بخمسِمِائة إذا لم يَكْفُلْ كُلُّ واحدِ منهما عن صاحبِه ؛ لأنهما استَوَيا في الكَفالةِ والمَكْفولِ به يحتملُ الانقِسامَ فينُقَسِمُ عليهما في حَقِّ المُطالَبةِ كما في الشِّراءِ ويُطالِبُ الكَفيلُ بالنَّفْسِ بإحضارِ المَكْفولِ بنفسِه إنْ لم يَكُنْ غائبًا.

وإنْ كان غائبًا يُؤخَذُ (١) الكَفيلُ إلى مُدّةٍ يُمْكِنُه إحضارُه فيها، فإنْ لم يَحْضُر (٢) في المُدّةِ ولم يَظْهَرْ عَجْزُه للقاضي حَبسُه إلى أنْ يَظْهَرَ عَجْزُه له، فإذا عَلِمَ القاضي ذلك بشهادةِ الشُّهودِ أو غيرِها أَطْلَقَه وأَنْظَرَه إلى حالِ القُدْرةِ على إحضارِه؛ لأنّه بمنزِلةِ المُفْلِسِ لكِنْ لا يَحولُ بين الطَّالِبِ و[بين] (٣) الكَفيلِ بل يُلازِمُه [من الطَّالِبِ ولا يَحولُ الطَّالِبُ أيضًا بينه وبين أشغالِه ولا يَمْنَعُه من الكَسْبِ وغيرِه] (١) ويُطالِبُ الكَفيلَ بالعَيْنِ بتسليمِ أَيْنِها إنْ كانت قائمةً ومثلِها أو قيمَتِها إنْ كانت هالِكةً ويُطالِبُ الكَفيلَ بتسليمِ العَيْنِ وبالفعل بهما.

وقال بعض مَشايِخِنا: إنّ حُكْمَ الكَفالةِ بالدَّيْنِ وُجوبُ أصلِ الدَّيْنِ على الكَفيلِ والمُطالَبةُ مترتبة عليه فيُطالِبُ الكَفيلُ بدَيْنٍ واجبٍ عليه لا على الأصيلِ كما يُطالَبُ الأصيلُ بدَيْنٍ [واجب] (٥) عليه، لا على الكَفيلِ، فيتَعَدَّدُ الدَّيْنُ حَسْبَ تَعَدَّدِ المُطالَبةِ وبِه أخذ شيخُه الإمامُ الشّافعيُّ رحمه الله وزَعَمَ أنّ هذا يَمْنَعُ من صِحّةِ الكَفالةِ بالأعيانِ المضمونةِ

(٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (يؤجل).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (يحضره).

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط. (٥) زيادة من المخطوط.

والنَّفْسِ والفعلِ لأنَّ هذا الحُكْمَ لا يَتَحَقَّقُ في الكَفالةِ بغيرِ الدَّيْنِ.

(وهذا غيرُ سَديدٍ) (١) لأنّ الكفالاتِ أنواعٌ و لِكُلِّ نوعٍ حُكْمٌ على حِدةٍ فانعِدامُ حُكْمٍ نوعٍ منها لا يَدُلُّ على انعِدامِ حُكْمِ نوعٍ آخَرَ فأمّا بَراءةُ الأصيلِ فليس حُكْمَ الكفالةِ عندَ عامّةِ العُلَماءِ والطّالِبُ بالخيارِ إنْ شاء طالَبَ الأصيلَ وإنْ شاء طالَبَ الكفيلَ إلاّ إذا كانت الكفالةُ بشرطِ بَراءةِ الأصيلِ؛ لأنّها حوالةٌ مَعْنَى أو كانت مُقَيَّدةً بما عليه من الدَّيْنِ؛ لأنّها في معنى الحوالةِ أيضًا.

وهال ابن ابي ليلى: إنّ الكفالة توجِبُ بَراءة الأصيلِ والصّحيحُ قولُ العامّةِ لأنّ الكفالة تُنبئ عن الضَّمِّ وهو ضَمُّ ذِمّةٍ إلى ذِمّةٍ في حَقِّ المُطالَبةِ بما على الأصيلِ أو في حَقِّ أصلِ الدَّيْنِ والبَراءة تُنافي الضَّمَّ؛ ولأنّ الكفالة لو كانت مُبَرِّئة لكانت حَوالة وهما مُتَغايِرانِ؛ لأنّ تَغايرُ الأسامي دَليلُ تَغايُرِ المَعاني في الأصلِ وأيَّهما اختارَ مُطالَبَتَه لا يَبْرَأُ الآخرُ بل يَمْلِكُ مُطالَبَتَه .

فَرْقٌ (٢) بين هذا وبين غاصِبِ الغاصِبِ أنّ للمالِكِ (أنْ يَضْمَنَ) (٣) أيَّهما شاء فإذا اختارَ تَضْمينَ أحدِهما لا يَمْلِكُ اختيارَ تَضْمينِ الآخر .

ووجه الفزق: أنّ المضموناتِ تُملَّكُ عندَ اختيارِ الضَّمانِ فإذا اختارَ تَضْمينَ أحدِهما فقد هَلك (١) المضمونُ، فلا يَمْلِكُ الرُّجوعَ عنه (وهذا المعنى هنا مَعْدومٌ) (٥) لأنّ اختيارَ الطَّالِبِ مُطالَبةَ أحدِهما بالمضمونِ لا يَتَضَمَّنُ مِلْكَ المضمونِ فهو الفرْقُ. وَكذا فرَّقوا بين الطَّالِبِ مُطالَبة أحدِهما بالمضمونِ لا يَتَضَمَّنُ مِلْكَ المضمونِ فهو الفرْقُ. وَكذا فرَّقوا بين هذا وبين العبدِ المُسْترَكِ بين اثنيْنِ أعتقه أحدُهما وهو موسِرٌ حتى يَثْبُتَ لِلشَّريكِ السّاكِتِ هذا وبين العبدِ المُسْترَكِ بين اثنيْنِ أعتقه أحدُهما وهو موسِرٌ حتى يَثْبُتَ لِلشَّريكِ السّاكِتِ اللهُ المُعْتقِ عندَ اختيارَ تَضْمينِ المُعْتقِ واستِسْعاءِ العبدِ فاختيارُ أحدِهما يُبْطِلُ (٢) اختيارَ الآخرِ؛ لأنّه لَمّا اختارَ الضَّمانَ صارَ نَصيبُه مَنْقولاً إلى المُعْتقِ عندَ اختيارِه لأنّ المضموناتِ تُمَلَّكُ عندَ اختيارِ الضَّمانِ فلو اختارَ الاستِسْعاءَ يَسْعَى (٧) وهو رَقيقٌ [عنده] (٨) وإنّما

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وهو مخطئ في زعمه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فرقوا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «اختيار تضمين».
(٤) في المخطوط: «ملك».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «هذا المعنى هاهنا منعدم».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بطل».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «لسعى».

<sup>(</sup>٨) زيادة من المخطوط.

يُعْتَقُ كُلَّه بأداءِ السِّعايةِ وبينهما تَنافِ ولا تَنافِ ههنا لأنَّ الطَّالِبَ لا يَمْلِكُ المضمونَ باختيارِ المُطالَبةِ فيَمْلِكُ مُطالَبةَ الآخرِ. والثّاني ثُبوتُ وِلايةِ مُطالَبةِ الكَفيلِ الأصيلَ إذا كانت الكَفالةُ بأمرِه في الأنْواع كُلِّها.

ثم إذا كانت الكفالةُ بالتَفْسِ فطالَبَ (١) الكفيلُ بتسليمِ نفسِه إلى الطّالِبِ إذا طالَبَه وإنْ كانت بالعَيْنِ المضمونةِ يُطالَبُ (٢) بتسليمِ عَيْنِها إذا (٣) كانت قائمة وتسليمِ (١) مثلِها أو قيمَتِها، إذا (٥) كانت هالِكة إذا طولِبَ به وإنْ كانت بفعلِ التّسْليمِ والحمْلِ يُطالَبُ (٦) بهما وإنْ كانت بدَيْنِ (٧) يُطالِبُه بالخلاصِ إذا طولِبَ فكما طولِبَ الكَفيلُ طالَبَ هو المَكْفولَ عنه بالخلاصِ وإنْ حَبَسَ، فلَه (٨) أَنْ يَحْبِسَ المَكْفولَ عنه بالخلاصِ وإنْ حَبَسَ، فلَه (٨) أَنْ يَحْبِسَ المَكْفولَ عنه بالخلاصِ وإنْ حَبَسَ، فله تَخْليصُه منها.

وإنْ كانت الكفالةُ بغيرِ أمرِه فليس للكفيلِ حَقُّ مُلازَمةِ الأصيلِ إذا لوزِمَ ولا حَقُّ الحبْسِ إذا حُبِسَ وليس له أنْ يُطالِبَ بالمالِ قبلَ أنْ يُؤدي هو وإنْ كانت الكفالةُ بأمرِه؛ لأنّ ولايةَ المُطالَبةِ إنّما تَثْبُتُ بحُكْمِ القَرْضِ و (٩) التّمليكِ على ما نَذْكُرُه وكُلُّ ذلك يَقِفُ على الأداءِ ولم يوجَدْ بخلافِ الوكيلِ (بالشِّراءِ أنّ) (١٠) له ولاية مُطالَبةِ الموكلِ بالنَّمَنِ بعدَ الشِّراءِ قبلَ أنْ يُؤدِي هو من مالِ نفسِه؛ لأنّ هناك الثّمنَ يُقابِلُ المبيع، والعِلْكُ في المبيع كما وقع وقع للموكلِ فكان الثّمنُ عليه فكان له أنْ يُطالِبه به، وههنا المُطالَبةُ بسببِ القرْضِ أو التّمليكِ ولم يوجَدْ هنا [وإذا أدَى كان له أنْ يرجع عليه إذا كانت الكفالةُ بأمرِه؛ لأنّ الكفالةَ بالأمرِ في حَقِّ المَطْلوبِ استِقْراضٌ وهو طَلَبُ القَرْضِ من الكفيلِ، والكفيلُ بأداءِ المالِ مُقْرِضٌ من المَطْلوبِ، والكفيلُ بأداءِ المالِ مُقْرِضٌ من المَطْلوبِ من الكفيلِ بما أُخِذَ منه من المالِ، والمُقْرِضُ يرجعُ على المُسْتَقْرِضِ بما المَطْلوبِ من الكفيلِ بما أُخِذَ منه من المالِ، والمُقْرِضُ يرجعُ على المُسْتَقْرِضِ بما أوضَ، والمُشْرَى يَمْلِكُ الشِّراءَ بالبيع لاغيرَ هذا المَالِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فطالبه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «بالدين».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>١١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «يطالبه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وبتسليم».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «يطالبه».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «كان له».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «لأن».

### فصل[فيما يخرج به الكفيل عن الكفالة]

وامَا بيانُ ما يخرجُ به الكفيلُ عن الكفالةِ: فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: أمَّا الكَفيلُ بالمالِ ، فَإِنَّما يخرجُ عن الكَفالةِ بأحدِ أمرَيْنِ :

احدهما: أداءُ المالِ إلى الطّالِبِ أو ما هو في معنى الأداءِ سَواءٌ كان الأداءُ من الكَفيلِ أو من الأصيلِ؛ لأنّ حَقَّ المُطالَبةِ لِلتَّوَسُّلِ إلى الأداءِ فإذا وُجِدَ فقد حَصَلَ المقصودُ فيَنْتَهي حُكْمُ العقدِ وكذا إذا وهَبَ الطّالِبُ المالَ من الكَفيلِ أو من الأصيلِ؛ لأنّ الهبةَ بمنزِلةِ الأداءِ لِما ذَكَرْنا.

وَكذا إذا تَصَدَّقَ به على الكَفيلِ أو على الأصيلِ؛ لأنَّ الصَّدَقةَ (١) تمليكٌ كالهبةِ فكان هو وأداءُ المالِ سَواءً كالهبةِ .

والثّاني: الإبراءُ وما هو في مَعْناه، فإذا أبراً الطّالِبُ الكَفيلَ أو الأصيلَ خَرَجَ عن الكَفالةِ غيرَ أنّه إذا أبراً الطّالِبُ الكَفيلَ أَرَا الأصيلَ يَبْراً الكَفيلُ (٢) لأنّ الدَّيْنَ على غيرَ أنّه إذا أبراً الكَفيلُ (٢) لأنّ الدَّيْنِ على الأصيلِ لا على الكَفيلِ، إنّما عليه حَقُّ المُطالَبةِ فكان إبراءُ الأصيلِ إسقاطَ الدَّيْنِ عن ذِمَّتِه الأصيلِ لا على الكَفيلِ، إنّما عليه حَقُّ المُطالَبةِ فحودةً؛ لأنّ المُطالَبة بالدَّيْنِ ولا دَيْنَ مُحالٌ.

فأمًّا إبراءُ الكَفيلِ فإبراؤه عن المُطالَبةِ لا عن الدّينِ إذْ لا دَيْنَ عليه وليس من ضرورةِ إسقاطِ حَقِّ المُطالَبةِ عن الكَفيلِ سُقوطِ أصلِ الدَّيْنِ عن الأصيلِ لَكِنْ (٣) يخرجُ الكَفيلُ عن الكَفالةِ ؛ لأنّ حُكْمَ الكَفالةِ حَقَّ المُطالَبةِ [عن الكَفيلِ] (٤) فإذا سَقَطَ تَنْتَهي إلاّ أنّ إبراءَ الأصيلِ يَرْتَدُّ بالرَّدِ، وكذا الهبةُ منه أو (٥) التّصَدُّقُ عليه وإبراءُ الكَفيلِ لا يَرْتَدُّ بالرَّدِ والهبةِ منه والتّصَدُّق عليه وإبراءُ الكَفيلِ لا يَرْتَدُّ بالرَّدِ والهبةِ منه والتّصَدُّقِ عليه [يرتد بالرد] (٦) والفرْقُ بين هذه الجُمْلةِ يُعْرَفُ في موضِعِه إنْ شاء اللَّه تعالى.

وَإِذَا ارتَدَّتْ هذه التَّصَرُّفَاتُ برَدِّ الأصيلِ عادَ الدَّيْنُ إلى ذِمَّتِه وهَلْ تَعودُ المُطالَبةُ بالدَّيْنِ إلى الكَفيل اختَلَفَ المَشايِخُ (٧) فيه .

ولو أبرَأ الأصيلُ أو وهَبَ منه بعدَ موتِه فرَدَّ ورَثَتُه يَرْتَدُّ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ

(١) في المخطوط: «التصدق».
 (٢) في المخطوط: «الكفيل يبرأ الأصيل».

(٣) في المخطوط: «لكنه».
 (٤) ليست في المخطوط.

(٥) في المخطوط: ﴿و﴾. (٦) زيادة من المخطوط.

(٧) في المخطوط: «مشايخنا».

رحمهما الله وعندَ محمّدِ رحمه الله لا يَرْتَدُّ.

وجه هوامه: أنّ هذا بمنزِلةِ ما لو أبرَأه حالَ حياتِه ثم مات قبلَ الرَّدِّ وهناك لا (يَرْتَدُّ بردِّ) (١) الورَثةِ فكذا هذا .

وَلَهما: أَنَّ إِبراءَه بعدَ موتِه إِبراءٌ لِوَرَثَتِه؛ لأنَّهم يُطالَبونَ بدَيْنِه من مالِه بعدَ موتِه وإبراءُ الورَثةِ يَرْتَدُّ برَدِّهم بخلافِ حالِ الحياةِ لأنَّهم لا يُطالَبونَ بدَيْنِه بوجهِ فاقتصرَ حُكْمُ الإبراءِ عليه فلا يَرْتَدُّ برَدِّ الورَثةِ .

وكذا لو قال الطّالِبُ للكفيلِ: بَرِثْتُ إِلَيَّ من المالِ لأنّ هذا إقرارٌ بالقبضِ والاستيفاءِ؛ لأنّه جعل نفسه غايةً لِبَراءَته والبَراءةُ التي هي غايتُها نفسه هي بَراءةُ القبضِ والاستيفاءِ وبَرِثا جميعًا؛ لأنّ استيفاءَ الدَّيْنِ يوجِبُ بَراءَتَهما جميعًا فيرجعُ الكَفيلُ على الأصيلِ إذا كانت الكَفالةُ بأمرِه لِما ذَكَرْنا.

ولو هال: بَرِئْتُ (٢) من المالِ، ولم يَقُلْ: إِلَيَّ، فكذلك عندَ أبي يوسفَ وهذا. وقولُه بَرِئْتُ إِلَيَّ سَواءٌ عندَه وعندَ محمّدِ [٤/ ١٥٢] يَبْرَأُ الكَفيلُ دونَ الأصيلِ، وهذا وَقولُه: أبرَأتُكَ سَواءٌ عندَه.

وجه هولِ محمد: أنّ البَراءة عن (٣) المالِ قد تكونُ بالأداءِ، وقد تكونُ بالإبراءِ، فلا تُحْمَلُ على الأداءِ إلاّ بدَليلِ زائدٍ، وقد وُجِدَ ذلك في [الفصلِ] (٤) الأوّلِ وهو قولُه إلَيَّ لأنّ ذلك يُنْبِئُ عن معنى الأداءِ (٥) لِما ذَكَرْنا ولم يوجَدْ هنا فتُحْمَلُ على الإبراءِ؛ لأنّ البَراءة حُكْمُ الإبراءِ في الأصلِ.

وجه قول ابي يوسف: أنّ البَراءة المُضافة إلى المالِ تُسْتَعْمَلُ في الأداءِ عُرْفًا وعادةً فتُحْمَلُ عليه، ولا يجوزُ تَعْليقُ البَراءةِ من الكَفالةِ بشرطٍ؛ لأنّ البَراءة فيها معنى التّمليكِ والتّمليكُ لا يحتملُ التّعْليقَ بالشّرطِ. ولو أحالَ الكَفيلُ الطّالِبَ بمالِ الكَفالةِ على رجلٍ وقبِلَه الطّالِبُ فالمُحْتالُ (٢) عليه، يخرجُ (٧) عن الكَفالةِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ترد».

<sup>ُ(</sup>٣) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «إليه».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «خرج».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «برئته».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «والمحال».

وكذا إذا أحالَه المَطْلُوبُ بِمالِ الكَفالةِ على رجلٍ وقَبِلَه؛ لأنَّ الحوالةَ مُبَرِّئةٌ عن الدَّيْنِ والمُطالَبةِ جميعًا عندَ عامّةِ مَشايِخِنا، وعندَ بعضِهم مُبَرِّثةٌ عن المُطالَبةِ وإبراءُ الكَفيلِ.

والأصيلِ مُخْرِجٌ عن الكَفالةِ لِما ذَكَرْنا وعندَ زُفَرَ لا يخرجُ الكَفيلُ عن الكَفالةِ بالحوالةِ؛ لأنَّ الحوالةَ عندَه ليستْ بمُبَرِّئةِ أصلًا لِما يَأْتِي في كِتابِ الحوالةِ إنْ شاء اللَّه تعالى.

وكذلك الكَفيلُ يخرجُ عن الكَفالةِ بالصُّلْحِ كما يخرجُ بالحوالةِ بأنْ يُصالِحَ (١) الكَفيلُ الطَّالِبَ على (٢) بعضِ المُدَّعَى؛ لأنَّ الصُّلْحَ على جنسِ المُدَّعَى إسقاطُ بعضِ الحقِّ فكان فيه معنى الإبراءِ وعلى خلافِ الجنسِ مُعاوَضةٌ فكان في معنى الإبراءِ وكُلَّ ذلك يخرجُ عن الكَفالةِ غيرَ أَنَّ في حالينِ يَبْرَأُ الكَفيلُ والأصيلُ جميعًا وفي حالٍ يَبْرَأُ الكَفيلُ دونَ الأصيلِ.

أمَّا الحالَتانِ اللَّتَانِ بَرِئَ (٣) فيهما الكَفيلُ والأصيلُ جميعًا:

إحداهما: أنْ يقولَ الكَفيلُ لِلطَّالِبِ: صالَحْتُكَ من الألفِ على خمسِمِائةٍ على أتي والمَكْفُولُ منه بَرِيثانِ من الخمْسمِاثةِ الباقيةِ ويكونُ الطَّالِبُ في الخمْسمِاثةِ التي وقَعَ عليها الصُّلْحُ بالخيارِ إنْ شاء أخذها من الكَفيلِ، ثم الكَفيلُ يرجع بها على الأصيلِ وإنْ شاء أخذها من الأصيل.

والثانية: أنْ يقولَ: صالحتُكَ على خمسِمِائةٍ مُطْلَقًا عن شرطِ البَراءةِ أصلًا، لِما ذَكَرْنا قبلَ هذا أنَّ (٤) الإبراءَ المُضافَ إلى المالِ المُجَرَّدِ عن شرطِ البَراءةِ المُضافةِ إلى الكَفيلِ إبراءٌ عن الدَّيْنِ والدَّيْنُ واحدٌ فإذا سَقَطَ عن الأصيلِ سَقَطَتِ (المُطالَبةُ عن الكَفيلِ) (٥٠).

وأمَّا الحالة (٦) التي يَبْرَأُ الكَفيلُ فيها دونَ الأصيلِ: فهي أنْ يقولَ الكَفيلُ لِلطَّالِبِ: صالَحْتُك على أنِّي بَريءٌ من الخمْسمِائةِ .

وقد بَيَّنَا الفرْقَ من قبلُ، والطَّالِبُ بالخيارِ إنْ شاء أخذ جميعَ دَيْنِه من الأصيلِ وإنْ شاء أخذ من الكَفيلِ خمسِمِائةٍ ومنَ الأصيلِ خمسِمِائةٍ ثم يرجعُ الكَفيلُ على الأصيلِ بما أدَّى إِنْ كَانَ الصُّلْحُ بِأُمرِهِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «صالح».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يبرأ».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «مطالبته للكفيل».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «الحوالة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «عن».(٤) في المخطوط: «لأن».

# وأمَّا الكُّفيلُ بالنَّفْسِ فيخرجُ عن الكَّفالةِ بثلاثةِ أشياءَ:

احدها (١): تسليمُ النَّفْسِ إلى الطَّالِبِ وهو التَّخْليةُ بينه وبين المَكْفولِ بنفسِه في موضِع يَقْدِرُ على إحضارِه مجلِسَ القاضي؛ لأنّ التّسْليمَ في مثلِ هذا الموضِع (مُحَصِّلٌ للمقصودِ) (٢) من العقدِ وهو إمكانُ استيفاءِ الحقِّ بالمُرافَعةِ إلى القاضي فإذا حَصَلَ المقصودُ يَنْتَهِي حُكْمُه فيخرجُ عن الكَفالةِ .

ولو سَلَّمَه (٣) في صَحْراءَ أو بَريّةٍ لا يخرجُ لأنّه (لم) (٤) يَحْصُلِ المقصودُ، ولو سَلَّمَه (٥) في السّوقِ أو في المِصْرِ يخرجُ سَواءٌ أَطْلَقَ الكَفالةَ أو قَيَّدَها بالتَّسْليم في مجلِسِ القاضي، أمَّا إذا أطْلَقَ فظاهرٌ لأنَّه يَتَقَيَّدُ بمَكانٍ يَقْدِرُ على إحضارِه مجلِسَ القاضي بدَلالةِ الغَرَضِ وكذا إذا قَيَّدَ؛ لأنَّ التَّسْليمَ في هذه الأمكِنةِ تسليمٌ في مجلِسِ القاضي بواسطةٍ .

ولو شَرَطَ أَنْ يُسَلِّمَه في مِصْرٍ مُعَيَّنِ فسَلَّمَه في مِصْرٍ آخَرَ يخرجُ عن الكَفالةِ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله، وعندَهما لا يخرجُ عنها إلاَّ أنْ يُسَلِّمَه في المِصْرِ المشروطِ.

وجه هولِهما: أنَّ التَّقْييدَ بالمِصْرِ مُفيدٌ لِجوازِ أنْ يكونَ لِلطَّالِبِ بَيِّنةٌ يَقْدِرُ على إقامَتِها فيه دونَ غيرِه فكان التّعْيينُ مُفيدًا فيَتَقَيَّدُ به .

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: ما ذَكَرْنا: أنّ المقصودَ من تسليم النَّفْسِ هو الوُصولُ إلى الحقِّ بالمُرافَعةِ إلى القاضي، وهذا الغَرَضُ مُمْكِنُ الاستيفاءِ من كُلِّ قاضٍ فلا يَصِحُّ التَّعْيينُ ولو سَلَّمَه (٦) في السَّوادِ [في مكان] (٧) لا قاضي فيه، لا يخرجُ عن (٨) الكَفالةِ ؛ لأنَّ التَّسْليمَ في مثلِ هذا المَكانِ لا يَصْلُحُ وسيلةً إلى المقصودِ فكان وُجودُه وعَدَمُه بمنزِلةٍ واحدةٍ .

ولو شَرَطَ أَنْ يَدْفَعَه (٩) إليه عندَ الأميرِ فدَفَعَه (١٠) إليه عندَ القاضي يخرجُ [٤/ ١٥٢ ب] عن الكَفالةِ.

وَكِذَا إِذَا عُزِلَ الْأَمِيرُ وَوُلِّيَ غِيرُه فَدَفَعَه إليه عِندَ الثَّاني؛ لأنَّ التَّسْليمَ عِندَ كُلِّ مَنْ وُلِّي

(١) في المطبوع: «إحداها».

(٣) في المخطوط: «مسلم».

(٥) في المخطوط: «سلم».

(٧) زيادة من المخطوط.

(٩) في المخطوط: «يدفع».

- (٢) في المخطوط: "يحصل المقصود".
  - (٤) في المخطوط: «٤».
  - (٦) في المخطوط: السلم.
    - (٨) في المخطوط: «من».
  - (١٠) في المخطوط: «فدفع».

ذلك مُحَصِّلٌ للمقصودِ فلم يَكُنِ التَّقْييَدُ مُفيدًا فلا يَتَقَيَّدُ.

ولو كفَلَ جَماعةً بنفسِ رجلٍ كفالةً واحدةً فأحْضرَه أحدُهم بَرِنوا جميعًا وإنْ كانت الكَفالةُ مُتَفَرِّقةً لم يَبْرَأُ الباقونَ.

ووجه الفزقِ: أنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الكَفالةِ الواحدةِ فعلٌ واحدٌ وهو الإحضارُ. وقد حَصَلَ ذلك بواحدٍ والدّاخِلَ تَحْتَ الكَفالاتِ المُتَفَرِّقةِ أفعالٌ مُتَفَرِّقةٌ فلا يَحْصُلُ بإحضارِ واحدٍ الإبراءُ به فيَبْرَأُ هو دونَ الباقينَ وليس هذا كما إذا كفَلَ جَماعةً بمالِ واحدٍ كفالةً واحدةً أو مُتَفَرِّقةً فأدَّى أحدُهم بَرِئَ الباقونَ؛ لأنّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ (١) عن الأصيلِ بأداءِ المالِ فلا يَبْقَى على الكَفيلِ لِما مَرَّ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

ولو كفَلَ [رجلٌ] (٢) بنفسِ رجلِ فإنْ لم يوافِ به غَدًا فعليه ما عليه وهو كذا فلَقيَ الرّجلُ الطَّالِبَ فخاصَمَه الطَّالِبُ ولازَمَه فالمالُ على الكَفيلِ وإنْ لازَمَه إلى آخِرِ اليومِ ؟ لأنّه لم يوجَدْ من الكَفيلِ الموافاةُ به.

ولو هال الرّجلُ لِلطّالِبِ: قد دَفَعْتُ نفسي إليكَ عن (٣) كفالةٍ، فلاَن يَبْرَأُ (٤) الكَفيلُ من المالِ سَواءٌ كانت الكَفالةُ بالتَّفْسِ بأمرِه أو لا؛ لأنَّه أقامَ نفسَه مَقامَ الكَفيلِ في التَّسْليم عنه فيَصِحُّ التَّسْليمُ كمَنْ تَبَرَّعَ بقَضاءِ دَيْنِ غيرِه أنَّ هناك لا يُجْبَرُ على القَبولِ وههنا يُجْبَرُ

والفزق: أنّ انعِدامَ الجبْرِ على القَبولِ في بابِ المالِ لِلتَّحَرُّزِ عن لُحوقِ المِنّةِ المَطْلُوبَةِ (٦) من جِهةِ المُتَبَرِّع؛ لأنّ نفسَه رُبَّما لا تُطاوِعُه بتَحَمُّلِ (٧) المِنّةِ فيَتَضرَّرُ به وهذا المعنى (هنا مَعْدومٌ) (^)؛ لأنّ تسليمَ نفسِه واجبٌ عليه ولا مِنّةَ في أداءِ الواجبِ سَواءٌ كانت الكَفالةُ بالنَّفْسِ بأمرِه أو بغيرِ أمرِه؛ لأنَّ نفسَه مضمونُ التَّسْليم في الحالينِ والله

والثاني (٩): الإبراءُ إذا أبرَأ الطَّالِبُ الكَفيلَ من الكَفالةِ بالنَّفْسِ خَرَجَ عن الكَفالةِ لأنّ

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (١) في المخطوط: «سقط».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «برأ». (٣) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المطلوب». (٥) في المخطوط: «على القبول».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «تحمل». (٩) في المخطوط: «وللثاني».

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «ههنا منعدم».

حُكْمَ الكَفالةِ بالنَّفْسِ حَقُّ المُطالَبةِ بتسليمِ النَّفْسِ. وقد أَسْقَطَ المُطالَبةَ عنه بالإبراءِ فيَنْتَهي الحقُّ ضرورةً ولا يكونُ هذا الإبراءُ للأصيلِ لأنّه أَسْقَطَ المُطالَبةَ عنه دونَ الأصيلِ.

ولو (١) أَبِرَأُ الأصيلَ بَرِثا جميعًا؛ لأنَّ الكَفالةَ بمضمونِ على الأصيلِ وقد بَطَلَ الضَّمانُ بالإبراءِ فيَنْتَهِي حُكْمُ الكَفالةِ.

والثَّالِثُ: موتُ المَكْفولِ بنفسِه؛ لأنَّ الكَفالةَ بمضمونٍ على الأصيلِ وقد سَقَطَ الضَّمانُ عنه فيَسْقُطُ عن الكَفيل واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وأمّا الكَفيلُ بالأعيانِ المضمونةِ بنفسِها والأفعالِ المضمونةِ تَخْرُجُ عن الكَفالةِ بأحدِ أمرَيْن:

احدُهما: تسليمُ العَيْنِ المضمونةِ بنفسِها إنْ كانت قائمةً وتسليمُ مثلِها أو قيمَتِها إنْ كانت هالِكةً ويَحْصُلُ (٢) الفعلُ المضمونُ وهو التّسْليمُ والحمْلُ.

والثاني: الإبراءُ فلا يخرجُ بموتِ الغاصِبِ والبائعِ والمُكاري؛ لأنّ نفسَ هَؤُلاءِ غيرُ مَخْفولِ بها حتى يَسْقُطَ بموتِهم واللَّه تعالى أعلمُ.

### فصل[ في رجوع الكفيل]

وأمَّا رُجوعُ الكَفيلِ فجُمْلةُ الكَلامِ في الرُّجوعِ في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في شَرائطِ وِلايةِ الرُّجوع .

[والثاني:] (٣) في بيانِ ما يرجعُ به .

امًا الشرطُ (٤) فانُواغ؛

منها: أَنْ تَكُونَ الكَفَالَةُ بِأُمرِ المَكْفُولِ عنه؛ لأنّ معنى الاستِقْراضِ لا يَتَحَقَّقُ بدونِه ولو كفَلَ بغيرِ أمرِه لا يرجعُ عليه عندَ عامّةِ العُلَماءِ (٥٠). وقال مالِكٌ رحمه الله: يرجعُ (٦٠).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإذا». (٢) في المخطوط: «وتحصيل».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.(١) في المخطوط: «الشرائط».

<sup>ِ (</sup>٥) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ١٠٥١)، مختصر الطحاوي (ص ١٠٤). ومذهب الشافعية: لا يرجع به عليه إذا أذّاه. انظر: المزني (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) ومذهب المالكية: قال أبن القاسم عن مالك: لو أدى عن رجل مالاً بغير أمره فله أن يرجع بذلك على المطلوب. انظر: الكافي (ص ٣٩٩).

والصّحيحُ قولُ العامّةِ؛ لأنّ الكَفالةَ بغيرِ أمرِ [المكفول عنه] (١) تَبَرُّعٌ بقَضاءِ دَيْنِ الغيرِ فلا يحتملُ الرُّجوعَ.

ومنها: أنْ يكونَ بإذنٍ صَحيحٍ وهو إذنُ مَنْ يجوزُ إقرارُه على نفسِه بالدَّيْنِ حتى إنّه لو كفَلَ عن الصَّبِيِّ المَحْجورِ بإذنِه فَأدَّى لا يرجعُ لأنّ إذنَه بالكَفالةِ لم يَصِحَّ لأنّه من المَكْفولِ عنه استِقْراضٌ واستِقْراضُ الصّبيِّ لا يَتَعَلَّقُ به الضَّمانُ.

وأمّا العبدُ المَحْجورُ فإذنُه بالكَفالةِ صَحيحٌ في حَقّ نفسِه حتى يرجعَ عليه بعدَ العَتاقِ لَكِنْ لا يَصِحُ في حَقّ المولى فلا يُؤاخَذُ به في الحالِ واللّهُ عز وجل أعلمُ.

ومنها: إضافةُ الضَّمانِ إليه بأنْ يقولَ اضْمَنْ عَنِي ولو قال اضْمَنْ كذا ولم يُضِفْ إلى نفسِه لا يرجعُ لأنّه إذا لم يُضِفْ إليه فالكَفالةُ لم تَقَعْ إقراضًا إيّاه فلا يرجعُ عليه.

ومنها: أداءُ المالِ إلى الطّالِبِ أو ما هو في معنى الأداءِ إليه فلا يَمْلِكُ الرُّجوعَ قبلَ الأداءِ لأنّ معنى الإقراضِ والتّمليكِ لا يَتَحَقَّقُ إلاّ بأداءِ المالِ فلا يَمْلِكُ الرُّجوعَ قبلَه.

ومنها: أنْ لا يكونَ للأصيلِ على الكَفيلِ دَيْنٌ مثلُه فأمّا إذا كان فلا يرجعُ لأنّه إذا أدَّى الدَّيْنَ التَقَى الدَّيْنانِ [٤/ ٥٣ أ] قِصاصًا إذْ لو ثَبَتَ للكَفيلِ حَقُّ الرُّجوعِ على الأصيلِ لَثَبَتَ للأصيلِ أنْ يرجعَ عليه أيضًا فلا يُفيدُ فيَسْقُطانِ جميعًا.

ولو وهَبَ صاحبُ الدَّيْنِ المالَ للكَفيلِ يرجعُ على الأصيلِ لأنّ الهبةَ في معنى الأداءِ الآنه لَمّا وهَبَ (٢) منه فقد مَلك ما في ذِمّةِ الأصيلِ، فيرجعُ عليه كما إذا مَلكُه بالأداءِ وإذا وهَبَ الدَّيْنَ من الأصيلِ بَرِئَ الكَفيلُ لأنّ هذا وأداءَ المالِ سَواءٌ لأنّه لَمّا وهَبَه منه فقد مَلك ما في ذِمّتِه كما إذا أدَّى [ومتى بَرِئُ الأصيلُ بَرِئَ الكَفيلُ لأنّ بَراءةَ الأصيلِ توجِبُ بَراءةَ الكَفيلُ النّ بَراءةَ الأصيلِ توجِبُ بَراءةَ الكَفيلُ النّ بَراءةَ المَالِ .

يو ولو مات الطّالِبُ (٤) فوَرِثَه الكَفيلُ يرجعُ على الأصيلِ، ولو ورِثَه الأصيلُ يَبْرَأُ الكَفيلُ، لأنّ الإرْثَ من أسْبابِ المِلْكِ فيَمْلِكُه الأصيلُ ومتى مَلكه بَرِئَ فيَبْرَأُ الكَفيلُ كما إذا أدَّى.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وهبه».
 (٤) في المخطوط: «المطالب».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

ولو أبرَأ الطّالِبُ الكَفيلَ لا يرجعُ على الأصيلِ لأنّ الإبراءَ إسقاطٌ وهو في حَقِّ الكَفيلِ إسقاطُ المُطالَبةِ لا غيرُ ولِهذا (لا توجِبُ بَراءةُ) (١) الكَفيلِ بَراءةَ الأصيلِ فلم يَكُنْ فيه معنى تمليكِ الدَّيْنِ أصلاً فلا يرجعُ.

ولو أبرًا الكفيلُ المَكْفولَ عنه مِمّا ضَمنه بأمرِه قبلَ أداثه أو وهَبَه (٢) منه جازَ حتى لو أدّاه الكفيلُ بعدَ ذلك لا يرجعُ عليه لأنّ سببَ وُجوبِ الحقِّ له على الأصيلِ وهو العقدُ بإذنِه موجودٌ والإبراءُ عن الحقِّ بعدَ وُجودِ سببِ الوُجوبِ قبلَ الوُجوبِ جائزٌ كالإبراءِ عن الأُجْرةِ قبلَ مُضيِّ مُدّةِ الإجارةِ ولو لم يُؤدِّ الكَفيلُ ما كفلَ به حتى عَجَّلَ الأصيلُ لِمن (٣) كفلَ عنه ودَفَعَ إلى الكفيلِ يُنْظَرُ إنْ دَفْعَه [إليه] (٤) على وجه القضاءِ يجوزُ لأنّ ولايةَ الرُّجوعِ على الأصيلِ إنْ لم تَكُنْ ثابِتةً له في الحالِ لَكِنّها ثَبَتَتْ بعدَ الأداءِ فأشبَهَ الدَّيْنَ المُؤجَّلَ إذا عَجَّلَه المَطْلُوبُ قبلَ حِلِّ الأَجَلِ أنّه يُقْبَلُ منه ويكونُ قضاءً كذا هذا.

وبَرِئ الأصيلُ من دَيْنِ الكَفيلِ ولَكِنْ لا يَبْرَأُ عن (٥) دَيْنِ المَكْفولِ له وله أَنْ يُطالِبَ أَيَّهما شاء فإنْ أخذ من الأصيلِ كان له أَنْ يرجعَ على الكَفيلِ بما أدَّى لأنّه تَبَيَّنَ أنّه لم يَكُنْ قَضاءً وإنْ كان الكَفيلُ تَصَرَّفَ في ذلك المُعَجَّلِ ورَبِحَ هَلْ يَطيبُ له الرِّبْحُ يُنْظُرُ إِنْ كان الدَّيْنُ دراهمَ أو دَنانيرَ يَطيبُ بالإجماعِ لأنّهما لا يَتَعَيَّنانِ في عُقودِ المُعاوَضاتِ فحصَلَ التّمليكُ بإذنِ صاحبِها فيَطيبُ له الرِّبْحُ وإنْ كان الدَّيْنُ مَكيلاً أو موزونًا مِمّا يَتَعَيَّنُ في العقدِ يَطيبُ له الرِّبْحُ وإنْ كان الدَّيْنُ مَكيلاً أو موزونًا مِمّا يَتَعَيَّنُ في العقدِ يَطيبُ له الرِّبْحُ وإنْ كان الدَّيْنُ مَكيلاً أو موزونًا مِمّا يَتَعَيَّنُ في العقدِ يَطيبُ له الرِّبْحُ أيضًا عندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ. وعن أبي حنيفةَ رحمه الله ثلاثُ رِواياتٍ ذَكرَ في كِتابِ البيوعِ أنّه يَطيبُ (٦) له الرِّبْحُ. ولم يُذْكَرِ الخلافُ وفي رِوايةٍ قال يَتَصَدَّقُ وفي رِوايةٍ قال يَتَصَدَّقُ وفي رِوايةٍ قال يَتَصَدَّقُ

هذا إذا دَفَعَه [إليه] (٧) على وجه القَضاءِ فأمّا إذا دَفَعَه [إليه] (٨) على وجه الرّسالةِ ليُؤدّيَ الدَّيْنَ مِمّا دَفَعَه إليه لا على وجه القَضاءِ فتَصَرَّفَ فيه الوكيلُ ورَبِحَ لا يَطيبُ له الرّبُحُ سَواءٌ كان الدَّيْنُ دراهمَ أو دَنانيرَ أو غيرَهما من (المَكيلاتِ والموزوناتِ) (٩) عندَ أبي

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يوجب إبراء».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لما».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٩) في المخطُّوط: «المكيل أو الموزون».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وهب».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «طاب».

<sup>(</sup>٨) زيادة من المخطوط.

حنيفة ومحمّد وعند أبي يوسف يَطيبُ وهو كاختِلافِهم في المودَع والغاصِبِ إذا تَصَرَّفَ في الوديعةِ والمغطوبِ ورَبِحَ فيهما أنّه لا يَطيبُ له الرَّبْحُ عندَهما وعندَ أبي يوسفَ يَطيبُ والمسألةُ تَأتى في موضِعِها إنْ شاء اللَّه تعالى.

ولو قال الطّالِبُ للكَفيلِ بَرِئْتُ إِلَيَّ من المالِ يرجعُ على الأصيلِ بالإجماعِ لأنّ هذا إقرارٌ بالقبضِ والاستيفاءِ لِما نَذْكُرُ وفي قولِه بَرِئْتُ من المالِ اختِلافٌ نَذْكُرُه بعدَ هذا إنْ شاء اللّه تعالى.

ولو كفَلَ رجلانِ لِرجلٍ عن رجلٍ بأمرِه بألفِ درهَم حتى يَثْبُتَ لِلطّالِبِ ولايةُ مُطالَبةِ كُلِّ وَاحدِ منهما بخمسِمِائةِ فأدَّى أحدُهما شيئًا من مالِ الكَفالةِ فأرادَ أنْ يرجعَ على صاحبِه فهذا لا يخلو إمّا أنْ كفَلَ [كُلَّ] (١) واحدٍ منهما عن صاحبِه بما عليه وقتَ العقدِ أو بعدَه أو كفَلَ واحدٌ منهما عن صاحبِه بما عليه دونَ الآخرِ أو لم يَكْفُلُ واحدٌ منهما عن صاحبِه أصلاً فإنْ لم يَكْفُلُ واحدٌ منهما عن صاحبِه أصلاً لا يرجعُ على صاحبِه بشيءٍ مِمّا أدَّى لأنّه أدَّى عن نفسِه لا عن صاحبِه [أصلاً لأنّه لم يَكْفُلُ عنه ولَكِنّه يرجعُ على الأصيلِ لأنّه كفيلٌ عنه بأمرِه.

وإنْ كفَلَ واحدٌ منهما عن صاحبِه] بما عليه ولم يَكْفُلْ عنه صاحبُه بما عليه فالقولُ (قولُ الكَفيلِ) (٢) فيما أدَّى أنّه من كفالةِ صاحبِه إليه أو من كفالةِ نفسِه لأنّه لَزِمَه المُطالَبةُ بالمالِ من وجهَيْنِ:

احدهما: من جِهةِ كفالةِ نفسِه عن الأصيل.

والثاني: من جِهةِ الكَفالةِ عن صاحبِه وليس أحدُ الوجهيْنِ أولى من الآخرِ فكان له ولايةُ الأداءِ عن أيهما شاء فإذا قال أدَّيْتُه عن كفالةِ صاحبي يُصَدَّقُ ويُرْجَعُ عليه لأنّه كفَلَ عنه بأمرِه [سَواءٌ أدَّى المالَ إلى الطّالِبِ ثم قال ذلك أو قال ابْتِداءً إنّي أُؤَدِي عن كفالةِ صاحبي] (٣).

وكذا [٤/ ٥٣ ١ ب] إذا قال أدَّيْتُه عن كفالةِ الأصيلِ فقُبِلَ (٤) منه ويرجعُ عليه لأنّه كفَلَ عنه بأمرِه سَواءٌ قال ذلك بعدَ أداءِ المالِ إلى الطّالِبِ أو (قال ابتداءً: إني أؤدي عن كفالة صاحبي) (٥).

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «قوله».(٤) في المخطوط: «يقبل».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «عندَه ابْتِداءً».

وإنْ كفَلَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه بما عليه فما أدَّى كُلُّ واحدٍ منهما يكونُ عن نفسِه إلى خمسِمِائةٍ ولا يُقْبَلُ قولُه فيه أنَّه أدَّى عن شريكِه لا عن نفسِه بل يكونُ عن نفسِه إلى هذا القدرِ فلا يرجعُ على شريكِه.

وكذا إذا قال اثتِداء: إنِّي أَوَّدِّي عن شريكي لا عن نفسي، لا يُقْبَلُ منه ويكونُ عن نفسِه إلى هذا القدرِ ولا يرجعُ على شريكِه ما لم يَزِدِ <sup>(١)</sup> المُؤَدَّى على خمسِمِاثةٍ لأنّ المُؤَدّي إلى خمسِمِائةٍ له مُعارِضٌ والزّيادةُ لا مُعارِضَ لها فإذا زادَ على خمسِمِائةٍ يرجعُ بالزّيادةِ إنْ شاء على شريكِه وإنْ شاء على الأصيل.

وكذا لو اشترى رجلانِ [من رجل] (٢) عبدًا بألفِ درهَم وكَفَلَ كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه بحِصَّتِه من الثَّمَنِ فما أدَّى أحدُهما يَقَعُ عن نفسِه ولا يرجعُ على شريكِه حتى يَزيدَ على النُّصْفِ لِما ذَكَرْنا.

وكذلك المُتَفاوِضانِ إذا افْتَرَقا وعليهما دَيْنٌ فلِصاحبِ الدَّيْنِ أَنْ يُطالِبَ كُلَّ واحدٍ منهما. وأيُّهما أدَّى شيئًا لا يرجعُ على شريكِه حتى يَزيدَ المُؤَدَّى على النِّصْفِ لِما ذَكَرْنا.

هذا إذا كفَلا [كل واحد منهما] (٣) كفالةً واحدةً، ولم يَكْفُلْ كُلُّ واحدٍ [منهما عن صاحبِه] (٢) بجميع المالِ فأمّا إذا كفَلَ كُلُّ واحدٍ منهما كفالةً مُتَفَرِّقةً بجميع المالِ عن المَطْلوبِ ثم كَفَلَ كُلَّ واحدٍ منهما عن صاحبِه بما عليه فما أدَّى أحدُهما شيئًا يَرجعُ (بكُلِّ المُؤَدَّى) (٥) على الأصيلِ إنْ شاء وإنْ شاء يرجعُ بنصفِه على شريكِه؛ لأنَّ حَقَّ المُطالَبةِ بجميع المالِ لَزِمَ كُلُّ واحدٍ منهما من وجهَيْنِ (٦٠):

الكَفالةُ عن نفسِه، والكَفالةُ عن صاحبِه على السَّواءِ، فيَقَعُ المُؤدَّى نصفُه عن نفسِه، ونصفُه عن صاحبِه (٧) لِتَساويهما في الكَفالَتَيْنِ بالمُؤَدَّى، وإذا وقَعَ نصفُ المُؤَدَّى عن صاحبِه فيرجعُ عليه ليُساويَه في الأداءِ كما (ساواه في) (٨) الكَفالةِ بالمُؤَدَّى بخلافِ الفصلِ الأوَّلِ لأنَّ هناك كُلَّ واحدٍ منهما أصيلٌ في نصفِ المالِ بالكَفالةِ عن نفسِه كفيلٌ عن صاحبِه بالكَفالةِ عنه؛ فيكونُ مُؤَدّيًا عن نفسِه إلى النِّصْفِ وههنا بخلافِه لِما مَرَّ .

<sup>ِ (</sup>١) في المخطوط: «يؤد».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «به».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «شريكه».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وجهي».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «ساوى».

### فصل [فيما يرجع به الكفيل ]

وأمّا بيانُ ما يرجعُ به الكَفيلُ فنَقولُ وباللَّه التّوْفيقُ إنّ الكَفيلَ يرجعُ بما كفَلَ لا بما أدّاه حتى لو كفَلَ عن رجلٍ بدراهمَ صِحاح جيادٍ، فأعطاه مُكَسَّرةً أو زُيوفًا وتَجوزُ به المُطالَبةُ (١)، يرجعُ عليه بالصِّحاح الجيّادِ لأنّه بالأداءِ مَلك ما في ذِمّةِ الأصيلِ (فيرجعُ بالمُؤَدَّى) (٢) وهو الصِّحاحُ الجيادُ وليس هذا كالمَأمورِ بأداءِ الدَّيْنِ (له أنْ) (٣) يرجعَ بالمُؤَدَّى لا بالدَّيْنِ لأنّه بالأداءِ ما مَلك الدَّيْن بل أقرَضَ المُؤَدّي من الآمِرِ فيرجعُ عليه بما أقرَضَه .

وكذلك لو أعطَى بالدَّراهم دَنانيرَ أو شيئًا من المَكيلِ أو الموزونِ فإنّه يرجعُ عليه بما كفَلَ لا بما أدَّى لِما ذَكَرْنا بخلافِ ما إذا صالَحَ من الألفِ على خمسِمِائةِ أنَّه يرجعُ بالخمْسِمِائةِ لا بالألفِ لأنّه بأداءِ الخمْسمِائةِ ما مَلك ما في ذِمّةِ الأصيلِ وهو الألفُ لأنّه لا يُمْكِنُ إيقاعُ الصُّلْحِ تمليكًا ههنا لأنّه يُؤَدّي إلى الرِّبا فيَقَعُ إسقاطًا لِبعضِ الحقِّ والسّاقِطُ لا يحتملُ الرُّجوعَ به .

وعن محمّدٍ فيمَنْ كفَلَ بخمسةِ دَنانيرَ فصالَحَ الطّالِبُ الكَفيلَ على ثلاثةٍ ولم يَقُلْ أصالِحُكَ على أَنْ تُبَرِّئني فالصُّلْحُ واقِعٌ عن الأصيلِ والكَفيلِ جميعًا وبَرِنا جميعًا ويرجعُ الكَفيلُ على الأصيلِ بثلاثةِ دَنانيرَ.

ولو قال أُصالِحُكَ على ثلاثةٍ على أنْ تُبَرِّئَني فهذا بَراءةٌ عن الكَفيلِ خاصّةٌ ويرجعُ الطَّالِبُ على المَطْلوبِ بدينارَيْنِ لأنَّ في الفصلِ الأوّلِ إيقاعُ الصُّلْحِ على ثلاثةِ دَنانيرَ تَصَرُّفٌ في نفسِ الحقِّ بإسقاطِ بعضِه، فكان الصُّلْحُ واقِعًا عنهما (٤) جُميعًا فيَبْرَآنِ جميعًا ويرجعُ الكَفيلُ على الأصيلِ بثلاثةِ دَنانيرَ لأنّه مَلك هذا القدرَ بالأداءِ فيرجعُ به عليه .

وأمّا في الفصلِ الثّاني فإضافةُ الصُّلْح إلى ثلاثةٍ مقرونًا بشرطِ الإبراءِ المُضافِ إلى الكَفيلِ إبراءً للكَفيلِ عن المُطالَبةِ بدينارَيْنِ وإبراءُ الكَفيلِ لَا يوجِبُ إبراءَ الأصيلِ فيَبْرَأَ الكَفيلُ ويَبْقَى (٥) الدّينارانِ على الأصيلِ، فيَأْخُذُه الطّالِبُ منهما وباللَّه التَّوْفيقُ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ورجع بالمملوك».(٤) في المخطوط: «عليهما». (١) في المخطوط: «الطالب».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أنه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بقى».

# كناب الحوالة



# كتكر والحوالة

الكَلامُ في هذا الكِتابِ يَقَعُ في مَواضِعَ: في بيانِ رُكْنِ الحوالةِ، وفي بيانِ شَرائطِ الرُّكْنِ، وفي بيانِ حُكْم الحوالةِ، وفي بيانِ ما يخرجُ به المُحالُ (١) عليه عن الحوالةِ، وفي بيانِ الرُّجوعِ بعدَ الخُروجِ: أنَّه هَلْ يرجعُ أم لا؟ .

امًا رُكُن الحوالةِ: فَهو الإيجابُ [٤/ ١٥٤] والقَبولُ، الإيجابُ من المُحيلِ، والقَبولُ من المُحالِ <sup>(٢)</sup> عليه والمُحالِ <sup>(٣)</sup> جميعًا، فالإيجابُ: أنْ يقولَ المُحيلُ لِلطَّالِبِ: أَحَلْتُك على فُلانِ هَكذا (١)، والقَبولُ من المُحالِ (٥) عليه والمُحالِ (٦) أنْ يقولَ كُلُّ واحدٍ منهما: قَبِلْتُ أو رَضيتُ، أو نحوَ ذلك مِمّا يَدُلُّ عِلَى القَبولِ والرِّضا، وهذا عندَ

وقال الشّافعيُّ - رحمه الله -: إنْ لم يَكُنْ للمُحيلِ (^) على المُحالِ (٩) عليه دَيْنٌ فكذلك، فأمَّا إذا كان له عليه دَيْنٌ؛ فيَتِمُّ بإيجابِ المُحيلِ وقَبولِ المُحْتالِ.

وجه قولِه أنَّ المُحيلَ في هذه الصّورةِ مُسْتَوْفٍ حَقَّ نفسِه بيَدِ الطَّالِبِ؛ فلا يَقِفُ على قَبولِ مَنْ عليه الحقُّ، كما إذا وكَّلَه بالقبضِ، وليس هو كالمُحالِ (١٠)؛ لأنَّ الحوالةَ تَصَرُّفٌ عليه بنَقْلِ حَقَّه من ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ مع اختِلافِ الذُّمَمِ؛ فلا يَصِحُّ من غيرِ رِضا صاحبِ الحقِّ.

ولنا أنَّ الحوالةَ تَصَرُّفٌ على المُحالِ (١١) عليه، بنَقْل الحقِّ إلى ذِمَّتِه، فلا يَتِمُّ إلاَّ بقَبولِه ورِضاه، بخلافِ التَّوْكيلِ بقبضِ الدَّيْنِ؛ لأنَّه ليس تَصَرُّفًا عليه بنَقْلِ الواجبِ إليه ابْتِداءً؛ بل هو تَصَرُّفٌ بأداءِ الواجبِ؛ فلا يُشترَطُ قَبولُه ورِضاه؛ ولأنّ النّاسَ في اقْتِضاءِ الدَّيونِ والمُطالَبةِ بها على التَّفاوُتِ: بعضُهم أَسْهَلُ مُطالَبةً واقْتِضاءً، وبعضُهم أصعَبُ، فلا بُدَّ من قَبولِه ليكونَ لُزومُ ضرَرِ الصُّعوبةِ مُضافًا إلى التِزامِه .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المحتال).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المحتال». (٤) في المخطوط: «بكذا». (٣) زاد في المخطوط: (له).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المحتال». (٥) في المخطوط: «المحتال».

<sup>(</sup>٧) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ١٠٦٣).

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «المحتال». (٨) في المخطوط: «المحتال».

<sup>(</sup>١١) في المخطوط: «المحتال». (١٠) في المخطوط: «كالمحتال له».

# فصل [في شروط الركن ]

وَامْ الشَّرائطُ فَانُواعُ: بعضُها يرجعُ إلى المُحيلِ، وبعضُها يرجعُ إلى المُحالِ [له] (١)، وبعضُها يرجعُ إلى المُحالِ به.

أمَّا الذي يرجعُ إلى المُحيلِ فأنُّواعٌ:

منها: أَنْ يكونَ عاقِلًا، فلا تَصِعُّ حَوالةُ المجنونِ والصّبيِّ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأنّ العَقْلَ من شَرائطِ أهليّةِ التّصَرُّفاتِ كُلِّها.

ومنها: أنْ يكونَ بالِغًا، وهو شرطُ النّفاذِ دونَ الانعِقادِ، فتَنْعَقِدُ حَوالةُ الصّبيِّ العاقِلِ؟ موقوفًا نَفاذُه على إجازةِ وليِّه؛ لأنّ الحوالةَ إبراءٌ بحالِها، وفيها معنى المُعاوَضةِ بما لها، خُصوصًا إذا كانت مُقَيَّدةً؛ فتَنْعَقِدُ من الصّبيِّ كالبيعِ ونحوِه.

فأمّا (٢) حُرِّيةُ المُحيلِ فليستْ بشرطٍ لِصِحّةِ الحوالةِ، حتى تَصِعَّ حَوالةُ العبدِ مَأْذُونَا كان في التِّجارةِ أو مَحْجورًا، لأنها ليستْ بتَبَرُّع بالتِزامِ شيء كالكفالة؛ فيمُلِكُها العبدُ، غيرَ أنّه إنْ كان مَأْذُونَا في التِّجارةِ؛ رجع عليه المُحالُ عليه للحالِّ إذا أذَى، ولم يَكُنْ للعبدِ عليه دَيْنٌ مثلُه، ويَتَعَلَّقُ برَقَبَتِه، وإنْ كان مَحْجورًا؛ يرجعُ عليه بعدَ العِتْقِ، وكذا الصِّحةُ ليستْ بشرطٍ لِصِحّةِ الحوالةِ؛ لأنّها من قِبَلِ المُحيلِ ليستْ بتَبَرُّعٍ؛ فتصِحُّ من المَريضِ.

ومنها: رِضا المُحيلِ حتى لو كان مُكْرَهًا على (٣) الحوالةِ لا تَصِحُّ؛ لأنّ الحوالةَ إبراءٌ، فيها معنى التّمليكِ، (فتفسُدُ بالإكْراه) (٤) كسائرِ التّمليكاتِ.

وأمَّا الذي يرجعُ إلى المُحالِ [له] (٥) فأنْواعٌ أيضًا:

منها: العَقْلُ؛ لِما ذَكَرْنا؛ ولأنّ قَبوله رُكْنٌ، وغيرُ العاقِلِ لا يكونُ من أهلِ القَبولِ.

ومنها: البلوغُ وأنّه شرطُ النّفاذِ، (لا شرطَ) (٦) الانعِقادِ، فيَنْعَقِدُ احتيالُه موقوفًا على إجازةِ وليّه إنْ كان الثّاني أملاً (٧) من الأوّلِ، وكذا الوصيُّ إذا احتالَ بمالِ اليَتيمِ؛ لا تَصِحُّ إلاّ بهذه الشَّريطةِ؛ لأنّه مَنْهيٌّ عن قُرْبانِ مالِه، إلاّ على وجه الأحْسَنِ؛ (للآيةِ الشَّريفةِ

(1) زيادة من المخطوط. (٢) في المخطوط: «وأما».

(٣) في المخطوط: «في». (٤) في المخطوط: «فيفسده الإكراه».

(٥) زياد من المخطوط. «دون».

(٧) أملاً القوم: أي أقدرهم وأغناهم. انظر: المصباح المُنير (٢/ ٥٨٠).

فيه) (١): ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الانعام:١٥٢] .

ومنها: الرِّضا (على أنَّه) (٢) لو احتالَ مُكْرَهًا؛ لا تَصِحُّ؛ لِما ذَكَرْنا.

وَمنها: مجلِسُ الحوالةِ وهو شرطُ الانعِقادِ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ شرطُ النّفاذِ، حتى إنّ المُحالَ [له] (٣) لو كان غائبًا عن المجلِسِ، فبَلَغَه الخبَرُ فأجازَ؛ لا يَنْفُذُ عندَهما، وعندَ أبي يوسفَ يَنْفُذُ.

والصحيخ: قولُهما؛ لأنّ قَبوله من أحدِ الأركانِ الثّلاثةِ؛ فكان كلامُهما بدونِ شرطِ العقدِ؛ فلا يَقِفُ على غائبٍ عن المجلِسِ - كما في البيعِ .

### وامًا الذي يرجعُ إلى المُحالِ عليه، فأنْواعُ أيضًا:

منها: العَقْلُ، فلا يَصِحُّ من المجنونِ والصّبيِّ الذي لا يَعْقِلُ قَبولَ الحوالةِ أصلًا ؛ لِما ذَكَرْنا .

ومنها: البلوغُ، وأنّه شرطُ الانعِقادِ أيضًا؛ فلا يَصِحُّ من الصّبيِّ قَبولُ الحوالةِ أصلاً؛ لِما ذَكَرْنا، وإنْ كان عاقِلاً، سَواءٌ كان مَحْجورًا عليه أو مَأذونًا في التِّجارةِ، وسَواءٌ كانت الحوالةُ بغيرِ أمرِ المُحيلِ، أو بأمرِه.

أمّا إذا كانت بغيرِ أمرِه فظاهرٌ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ الرُّجوعَ على المُحيلِ، فكان تَبَرُّعَا بابْتِدائه وانتِهائه. وكذلك إذا كانت (<sup>1)</sup> بأمرِه؛ لأنّه تَبَرُّعٌ بابْتِدائه، فلا يَمْلِكُه الصّبيُّ، مَحْجورًا كان أو مَأْذُونًا [في التِّجارةِ] (<sup>0)</sup>، كالكَفالةِ، وإنْ (<sup>1)</sup> قَبِلَ عنه وليَّه لا يَصِحُّ أيضًا؛ لأنّه من التَّصَرُّفاتِ الضّارَةِ فلا [1/ ١٥٤ ب] يَمْلِكُه الوليُّ.

ومنها: الرِّضا، حتى لو أُكْرِهَ على قَبولِ الحوالةِ لا يَصِحُّ. ومنها المجلِسُ، وأنَّه شرطُّ الانعِقادِ عندَهما؛ لِما ذَكَرْنا في جانِبِ المُحيلِ.

### وامًا الذي يرجعُ إلى المُحالِ به. هَنوعانِ:

احدُهما: أَنْ يكونَ دَيْنًا؛ فلا تَصِحُّ الحوالةُ بالأعيانِ القائمةِ؛ لأنّها نَقْلُ ما في الذِّمّةِ، ولم رِجَدْ.

والثاني: أنْ يكونَ لازِمًا؛ فلا تَصِحُّ الحوالةُ بدَيْنِ غيرِ لازِمٍ، - كَبَدَلِ الكِتابةِ وما يجْري

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قال الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «حتى».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «كان».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لو».

مجراه؛ لأنّ ذلك دَيْنٌ تسميةً لا حَقيقةً؛ إذِ المولى لا يجبُ له على عبدِه دَيْنٌ، والأصلُ: أنّ كُلَّ دَيْنِ لا تَصِحُّ الكفالةُ به، لا تَصِحُّ الحوالةُ به.

وأمّا وُجوبُ الدَّيْنِ على المُحالِ عليه للمُحيلِ قبلَ الحوالةِ ؛ فليس بشرطِ لِصِحّةِ الحوالةِ ، حتى تَصِحَّ الحوالةُ ، سَواءٌ كان للمُحيلِ على المُحال عليه دَيْنٌ أو لم يَكُنْ ، وسَواءٌ كانت الحوالةُ مُطْلَقةً أو مُقيَّدةً .

# والجُمْلةُ فيه أنّ الحوالةَ نوعانِ: (مُطْلَقةٌ، ومُقَيَّدةٌ:

فالمُطْلَقة) (١): أَنْ يُحيلَ بِالدَّيْنِ على فُلانِ، ولا يُقَيِّدُه بِالدَّيْنِ الذي عليه، والمُقَيَّدةُ (٢): أَنْ يُقَيِّدَه بِذلك، والحوالةُ بِكُلِّ واحدةٍ (٣) من النَّوْعَيْنِ جائزةٌ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أُجِيلَ على مَلِيءٍ فلْيَتْبَغ» (٤) من غيرِ فصلٍ. إلاَّ أَنَّ الحوالةَ المُطْلَقة؛ تُخالفُ الحوالةَ المُقَيَّدةَ في أَحْكامٍ (٥).

منها: أنّه إذا أَطْلَقَ الحوالة ، ولم يَكُنْ له على المُحالِ عليه دَيْنٌ ، فإنّ (المُحالَ عليه مَيْلُبُ) (٢) المُحالَ عليه بدَيْنِ الحوالةِ لا غيرُ ، وإنْ كان له عليه دَيْنٌ ؛ فإنّ المُحالَ عليه يُطْلُبُ بدَيْنِينِ : دَيْنِ الحوالةِ ، ودَيْنِ المُحيلِ ، فيُطالِبُه المُحالُ بدَيْنِ الحوالةِ ، ويُطالِبُه المُحيلُ بدَيْنِه بسببِ (٧) الحوالةِ ، المُحيلُ بالدَّيْنِ الذي له عليه ، ولا يَنْقَطِعُ حَقُّ المُطالَبةِ للمُحيلِ بدَيْنِه بسببِ (٧) الحوالةِ ؛ لأنّ الحوالة له تَتَقَيَّدُ بالدَّيْنِ الذي للمُحالِ عليه ؛ لأنّها وُجِدَتْ مُطْلَقةً عن هذه الشَّريطةِ ، فيتَعَلَّقُ دَيْنُ الحوالةِ بنَعْتِه (٨) ، ودَيْنُ المُحيلِ بَقيَ على حالِه ، وإذا قَيَّدَها بالدَّيْنِ الذي عليه ؛ ينْقَطِعُ حَقُّ مُطالَبةِ المُحيلِ ؛ لأنّه قَيَّدَ الحوالةَ بهذا الدَّيْنِ فيتَقَيَّدُ به ، ويكونُ ذلك عليه ؛ ينْقَطِعُ حَقُّ مُطالَبةِ المُحيلِ ؛ لأنّه قَيَّدَ الحوالةَ بهذا الدَّيْنِ فيتَقَيَّدُ به ، ويكونُ ذلك [الألف] (٩) الدَّيْنُ بمنزِلةِ الرَّهْنِ عندَه ، وإنْ لم يَكُنْ رَهْنًا على الحقيقةِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مطلق ومقيد فالمطلق».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: (١ والمقيد).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الحوالات، باب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة، برقم (٢٢٨٧)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة، برقم (١٥٦٤)، وأبو داود، برقم (٣٣٤٥)، والترمذي، برقم (١٣٠٨)، والنسائي، برقم (٢٨٨٤)، وابن ماجه، برقم (٢٤٠٣) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الأحكام».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «لسبب».

<sup>(</sup>٩) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المحتال يطالب».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: ﴿بِذُمَّتُهُۥ

ومنها: أنّه لو ظَهَرَتْ بَراءةُ المُحالِ عليه من الدَّيْنِ الذي قُيِّدَتْ به الحوالةُ، بأنْ كان الدَّيْنُ ثَمَنَ مَبيعِ (١) فاستَحَقَّ المَبيعَ؛ تَبْطُلُ الحوالةُ.

ولو سَقَطَ عنه الدَّيْنُ لِمَعْنَى عارِض، بأنْ هَلك المَبيعُ عندَ البائعِ قبلَ التَّسْليمِ بعدَ الحوالةِ، حتى سَقَطَ الثَّمَنُ عنه؛ لا تَبْطُلُ الحوالةُ عنه لَكِنْ إذا أدَّى الدَّيْنَ بعدَ سُقوطِ الثَّمَنِ يرجعُ بما أدَّى على المُحيلِ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَه بأمرِه.

ولو ظَهَرَ ذلك في الحوالةِ المُطْلَقةِ لا يَبْطُلُ؛ لأنّه لَمّا قَيَّدَ الحوالةَ به فقد تَعَلَّقَ الدَّيْنُ به ، فإذا ظَهَرَ أنّه لا دَيْنَ ، فقد ظَهَرَ أنّه لا حَوالةَ ؛ لأنّ الحوالةَ بالدَّيْنِ ، وقد تَبَيَّنَ أنّه لا دَيْنَ ، فقد ظَهَرَ أنّه لا حَوالةَ ؛ لأنّ الحوالةِ المُطْلَقةِ ؛ لأنّ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ به يوجِبُ نَتَبَيَّنَ أنّه لا حَوالةَ ضرورةً ، وهذا لا يوجَدُ في الحوالةِ المُطْلَقةِ ؛ لأنّ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ به يوجِبُ تَقْييدَ الحوالةِ ، ولم يوجَدْ فلا يَتَعَلَّقُ به الدَّيْنُ ، فيتَعَلَّقُ بالذَّمّةِ ، فلا يَظْهَرُ أنّ الحوالة كانت باطِلةً ، وكذلك لو قيَّدَ الحوالةَ بألفٍ وديعةً عندَ رجلٍ ، فهلكتِ الألفُ عندَ المودَعِ ؛ بَطَلَتِ الحوالةُ بالهَلاكِ ؛ لأنّه الحوالةُ . ولو كانت الألفُ على المُحالِ عليه مضمونةً ؛ لا تَبْطُلُ الحوالةُ بالهَلاكِ ؛ لأنّه يجبُ عليه مثلُها .

ومنها: أنّه إذا مات المُحيلُ في الحوالةِ المُقَيَّدةِ، قبلَ أَنْ يُؤَدِّيَ المُحالُ عليه الدَّيْنَ إلى المُحالِ [له] (٢)، وعلى المُحيلِ دُيونٌ سِوَى دَيْنِ المُحالِ [له] (٣)، وليس له مالٌ سِوَى هذا الدَّيْنِ؛ لا يكونُ المُحالُ [له] (٤) أحَقَّ به من بَيْنِ سائرِ الغُرَماءِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ، وعندَ زُفَرَ: يكونُ أحَقَّ به من بَيْنِ سائرِ الغُرَماءِ كالرَّهْنِ.

ولنا: الفرْقُ بين الحوالةِ والرَّهْنِ، وهو أنّ المُرْتَهِنَ اخْتُصَّ بغُرْمِ الرَّهْنِ من بَيْنِ سائرِ الغُرَماءِ.

ألا تَرَى أنّه لو هَلك يَسْقُطُ دَيْنُه خاصّةً؟ ولَمّا اخْتُصَّ بغُرْمِه اخْتُصَّ بغُنْمِه؛ لأنّ الخراجَ بالضَّمانِ، فأمّا المُحالُ [له] (٥) في الحوالةِ المُقَيَّدةِ، فلم يختَصَّ بغُرْمِ ذلك المالِ؛ ألا تَرَى أنّه لو تَويَ لا يَسْقُطُ دَيْنُه على المُحيلِ، والتّوَى على المُحيلِ دونَه، فلَمّا لم يختَصَّ بغُرْمِه لم يختَصَّ بنُوهُ هو وغُرَماءُ المُحيلِ أُسْوةً في ذلك، وإذا أرادَ

(۲) زيادة من المخطوط.(٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بيع».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بغنيمته».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

المُحيلُ أَنْ يَأْخُذَ المُحالَ عليه ببَقيّةِ دَيْنِه، فليس له ذلك؛ لأنّ المالَ الذي قُيِّدَتْ به الحوالةُ اسْتُحِقُّ من المُحالِ عليه؛ فبَطَلَتِ الحوالةُ.

ولو كانت الحوالةُ مُطْلَقةً، والمسألةُ بحالِها: يُؤخَذُ من المُحالِ عليه جميعُ الدَّيْنِ الذي عليه، ويُقْسَمُ بين غُرَماءِ المُحيلِ، ولا يدخلُ المُحالُ[له] (١) في ذلك، وإنَّما يُؤخَذُ من المُحالِ عليه؛ لأنّ الحوالةَ لم تَتَعَلَّقْ به، فذلك مِلْكُ المُحيلِ [٤/ ٥٥ ١أ] ولا يُشارِكُهمُ المُحالُ [له] (٢) في ذلك؛ لأنَّ حَقَّه ثَبَتَ على المُحالِ عليه، ولا يَعودُ إلى المُحيلِ، ولَكِنَّ القاضيَ يَأْخُذُ من غُرَماءِ المُحيلِ كفيلًا؛ لأنَّه ثَبَتَ (٣) الرُّجوعُ إليهم لأحدِ رجلينِ .

إمّا المُحالُ [له] (٤)، إذا تَويَ ما على الآخرِ، وإمّا المُحالُ عليه إذا أدَّى الدَّيْنَ؛ فالقاضي نُصِّبَ ناظِرًا لأَمورِ المسلمينَ، فيُحْتاطُ في ذلك بأُخْذِ الكَفيلِ.

## فصل [في حكم الحوالة]

وأمَّا بيانُ حُكْمِ الحوالةِ فَنَقُولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: (الحوالةُ لها أَحْكَامٌ) (٥٠: منها: بَرَاءَةُ المُحيلِ، وهذا عندَ أصحابِنا الثَّلاثةِ.

وِهَال زُهَرُ: الحوالةُ لا توجِبُ بَراءةَ المُحيلِ، والحقُّ في ذِمَّتِه بعدَ الحوالةِ، على ما كان عليه قبلَها، كالكَفالةِ سَواءً.

وجه هولِه: أنَّ الحوالةَ شُرِعَتْ وثيقةً لِلدَّيْنِ كالكَفالةِ، وليس من الوثيقةِ بَراءةُ الأوَّلِ، بل الوثيقةُ في مُطالَبةِ الثّاني، مع بَقاءِ الدَّيْنِ على حالِه في ذِمّةِ الأوّلِ من غيرِ تَغْييرِ (٦)، كما في الكَفالةِ سُواءً.

ولنا (٧): أنَّ الحوالةَ مُشتقَّةٌ من التَّحْويلِ وهو النَّقْلُ، فكان معنى الانتِقالِ لازِمًا فيها، والشِّيءُ إذا انتَقَلَ إلى موضِعِ لا يَبْقَى في المَحِلِّ الأوَّلِ ضرورةٌ، ومعنى الوثيقةِ يَحْصُلُ بسُهولةِ الوُصولِ من حيث المَلاءة و[حسن] (^) الإنْصاف.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (٤) زيادة من المخطوط. (٣) في المخطوط: (يثبت).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «تغير». (٥) في المخطوط: «إن للحوالة أحكامًا».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «وجه قول أصحابنا الثلاثة».

<sup>(</sup>٨) زيادة من المخطوط.

ولو كفَلَ بشرطِ بَراءةِ الأصيلِ؛ جازَ وتكونُ حَوالةً؛ لأنَّه أتَى بمعنى الحوالةِ.

واختَلَفَ مَشايِخُنَا المُتَأْخِّرُونَ في كَيْفيّةِ النّقْلِ، مع اتّفاقِهم على ثُبوتِ أصلِه موجِبًا للحَوالةِ، قال بعضُهم: إنّها نَقْلُ المُطالَبةِ والدَّيْنِ جميعًا، وقال بعضُهم: إنّها نَقْلُ المُطالَبةِ فحسبُ، فأمّا أصلُ الدَّيْنِ فباقٍ في ذِمّةِ المُحيلِ.

#### وجه هولِ الأولينَ: دَلالةُ الإجماعِ والمَعْقولِ:

الما و الله المحاع: فلأنّا أجمَعْنا على أنّه لو أبرَأ [المحال له] (١) المُحالَ عليه من الدَّيْنِ، أو وهَبَ الدَّيْنَ منه لا وهَبَ الدَّيْنَ منه (صَحَّتِ البَراءةُ) (٢) والهبةُ، ولو أبرَأ المُحيلَ من الدَّيْنِ أو وهَبَ الدَّيْنَ منه لا يَصِحُّ. وَلولا أنّ الدَّيْنَ انتَقَلَ إلى ذِمّةِ المُحالِ عليه، وفَرَغَتْ ذِمّةُ المُحيلِ عن الدَّيْنِ لَما صَحَّ الأوّلُ؛ لأنّ الإبراءَ عن الأوّلُ؛ لأنّ الإبراءَ عن الدَّيْنِ، وهبةُ الدَّيْنِ ولا دَيْنَ مُحالٌ، ولَصَحَّ الثّاني؛ لأنّ الإبراءَ عن دَيْنِ ثابِتٍ، وهبتُه منه صَحيحٌ - وإنْ تَأخَرَتِ المُطالَبةُ - كالإبراءِ عن الدَّيْنِ المُؤجَّلِ.

وامّا المعقول: فلأنّ الحوالة توجِبُ النّقْلَ؛ لأنّها مُشتقّةٌ من التّحويلِ وهو النّقْلُ فيَقْتَضي نَقْلَ ما أُضيفَ (٣) إليه، وقد أُضيفَ (١) إلى الدّيْنِ لا إلى المُطالَبةِ؛ لأنّه إذا قال: أحَلْتُ بالدّيْنِ، أو أحَلْتُ فُلانًا بدَيْنِه؛ فيوجِبُ انتِقال الدّيْنِ إلى المُحالِ عليه، إلاّ أنّه إذا انتَقَلَ أصلُ الدّيْنِ إليه؛ تَنتَقِلُ المُطالَبةُ؛ لأنّها تابِعةٌ.

#### وجه هولِ الآخرينَ: دَلالةُ الإجماع والمَعْقولِ.

امنا دلالة الإجماع؛ فإنّ المُحيلَ إذا قضى دَيْنَ الطّالِبِ بعدَ الحوالةِ قبلَ أَنْ يُؤدّيَ المُحالُ عليه ؛ لا يكونُ مُتَطَوِّعًا، ويُجْبَرُ على القَبولِ. ولو لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ لَكان مُتَطَوِّعًا، فينْبَغي أَنْ لا يُحْبَرَ على القَبولِ، كما إذا تَطَوّعَ أَجنَبيُّ بقضاءِ دَيْنِ إنسانِ على غيرِه، وكذلك المُحالُ [له] (٥): لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَيْنِ الحوالةِ ؛ لا يَرْتَدُّ برَدِّه. ولو وهَبَه منه ؛ يَرْتَدُّ برَدِّه، كما إذا (٦) أبرَأ الطّالِبَ الكَفيلُ، أو وهَبَ منه. ولو انتَقَلَ الدَّيْنُ إلى ذِمّةِ المُحالِ عليه ؛ لَما اختَلَفَ حُكْمُ الإبراءِ والهبةِ ، ولا ارتَدًا جميعًا بالرَّدِ، كما لو أبرَأ الأصيلَ أو وهَبَ منه .

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أضيفت».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «صبح الإبراء».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أضيفت».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لو».

وكذلك المُحالُ [له] (١) لو أبراً المُحالَ عليه عن دَيْنِ الحوالةِ، لا يرجعُ على المُحيلِ، وإنْ كانت الحوالةُ بأمرِه كما في الكَفالةِ.

ولو وهَبَ الدَّيْنَ منه؛ له أَنْ يرجعَ عليه إذا لم يَكُنْ للمُحيلِ عليه دَيْنٌ، كما في الكَفالةِ .
ولو كان له عليه دَيْنٌ؛ يَلْتَقيانِ قِصاصًا كالكَفالةِ (٢) سَواءً، فدَلَّتْ هذه الأحْكامُ على التَّسُويةِ بين الحوالةِ والكَفالةِ، ثم إنّ الدَّيْنَ في بابِ الكَفالةِ ثابِتٌ في ذِمّةِ الأصيلِ، فكذا في الحوالةِ.

. وامنا المَعْقُولُ: فهو أنّ الحوالةَ شُرِعَتْ وثيقةٌ لِلدَّيْنِ - بمنزِلةِ الكَفالةِ - وليس من الوثيقةِ إبراءُ الأوّلِ، بل الوثيقةُ في نَقْلِ المُطالَبةِ مع قيامِ أصلِ الدَّيْنِ في ذِمّةِ المُحيلِ.

ومنها: ثُبُوتُ وِلايةِ المُطالَبةِ للمُحالِ [له] (٣) على المُحالِ عليه بدَيْنٍ في ذِمَّتِه، أو في ذِمِّةِ المُحيلِ على حَسَبِ ما ذَكَرْنا من (١) اختِلافِ المَشايخ فيه؛ لأنّ الحوالة أوجَبَتِ النَقْلَ إلى ذِمّةِ المُحالِ عليه بدَيْنٍ في ذِمَّتِه، إمّا نَقْلُ الدَّيْنِ والمُطالَبةِ جميعًا، وإمّا نَقْلُ المُطالَبةِ لا غيرُ، وذلك يوجِبُ حَقَّ المُطالَبةِ للمُحالِ [له] (٥) على المُحالِ عليه.

ومنها: ثُبوتُ [٤/ ٥٥ ١ ب] حَقِّ المُلازَمةِ للمُحالِ عليه على المُحيلِ إذا لازَمَه المُحالُ [له] (٢) فكُلَّما لازَمَه المُحالُ [له] (٧) فلَه أنْ يُلازِمَ المُحيلَ ليَتَخَلَّصَ (٨) عن مُلازَمةِ المُحالِ، وإذا حَبَسَه: له أنْ يَحْبِسَه إذا كانت الحوالةُ بأمرِ المُحيلِ، ولم يَكُنْ على المُحالِ عليه دَيْنٌ مثلُه للمُحيلِ؛ لأنّه هو الذي أوقَعَه في هذه العُهْدةِ؛ فعليه تَخْليصُه منها.

وإنْ كانت الحوالةُ بغيرِ أمرِه، أو كانت بأمرِه، ولَكِنْ للمُحيلِ على المُحالِ عليه دَيْنٌ مثلُه، والحوالةُ مُقَيَّدةٌ؛ لم يَكُنْ للمُحالِ عليه أنْ يُلازِمَ المُحيلَ إذا لوزِمَ، ولا أنْ يَحْبِسَه إذا حُبِسَ؛ لأنّ الحوالةَ إذا كانت بغيرِ أمرِ المُحيلِ؛ كان المُحالُ عليه مُتَبَرِّعًا، وإنْ (٩) كان للمُحيلِ عليه دَيْنٌ مثلُه، وقَيَّدَ الحوالةَ به فلو لازَمَه المُحالُ عليه؛ لكان للمُحيلِ أنْ يُلازِمَه أيضًا؛ فلا يُفيدُ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «إذا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «كما في الكفالة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «ليخلصه».

#### فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة ]

واما بيانُ ما يخرجُ به المُحالُ عليه من (١) الحوالةِ فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: إنَّه يخرجُ من الحوالةِ بانتِهاءِ حُكْم الحوالةِ، وحُكْمُ الحوالةِ يَنْتَهي بأشياءَ:

منها: فسخُ الحوالةِ؛ لأنّ فيها معنى مُعاوَضةِ المالِ بالمالِ، فكانت مُحْتَمِلةً للفَسْخِ، ومتى فُسِخَ تَعودُ المُطالَبةُ إلى المُحيلِ.

ومنها: التَّوَى عندَ عُلَمائنا (٢).

وعندَ الشَّافعيِّ - رحمه الله - حُكْمُ الحوالةِ لا يَنْتَهي بالتَّوَى، ولا تَعودُ المُطالَبةُ إلى لمُحيل <sup>(٣)</sup>.

واحتَجَّ بما رُوِيَ عن رَسُولِ اللَّه ﷺ أنّه قَالَ: «مَنْ أُحِيلَ على مَلِيءٍ فلْيَتْبَغ» (\*)، ولم يُفَصِّلْ – عليه الصلاة والسلام –؛ ولأنّ الحوالة مُبَرِّثةٌ بلا خلافٍ، وقد عُقِدَتْ مُطْلَقةً عن شريطةِ السَّلامةِ، فتُقيدُ البَراءةَ مُطْلَقًا.

ولنا ما رُوِيَ عن سَيِّدِنَا عُثْمَانَ رضي الله عنه أنّه قَالَ فِي المُحَالِ عليه: إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمّةِ المُحِيلِ، وقَالَ: لاَ تَوَى على مَالِ امرِئِ مسلم (٥)، وَعن شُرَيْحٍ رحمه الله مثلُ ذلك، ذَكَرَه محمّدٌ في الأصلِ، ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ من الصّحابةِ خلافُه؛ فكان (٦) إجماعًا؛ ولأنّ الدَّيْنَ كان ثابِتًا في ذِمّةِ المُحيل قبلَ الحوالةِ.

والأصلُ أنّ الدَّيْنَ لا يَسْقُطُ إلاّ بالقَضاءِ قَالَ النّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: «الدَّيْنُ مقضِيٌ» -إلاّ أنّه أُلْحِقَ الإبراءُ بالقَضاءِ في السُّقوطِ، والحوالةُ ليستْ بقَضاءٍ، ولا إبراءٍ، فبَقيَ الدَّيْنُ في ذِمَّتِه على ما كان قبلَ الحوالةِ، إلاّ أنّ بالحوالةِ انتَقَلَتِ المُطالَبةُ إلى المُحالِ عليه، لَكِنْ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ١عن١. (٢) انظر في مذهب الأحناف: الهداية (٣/ ١٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) وفي بيان مذهب الشافعية: أن الحوالة إذا جرت بشروطها برئ المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحال عليه من دين المحيل حتى لو أفلس أو مات ولو كان مفلسًا حال الحوالة، في المحيح عند جمهور الشافعية: أنه لا خيار للمحتال. انظر مختصر المزني (ص ١٠٧)، الوسيط (٣/٢٣)، المنهاج (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه . (٥) أورده ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (فيكون).

إلى غايةِ التّوَى؛ لأنّ حياةَ الدَّيْنِ (١) بالمُطالَبةِ، فإذا تَويَ لم تَبْقَ (٢) وسيلةٌ إلى الإحياءِ، فعادَتْ إلى مَحِلِّها الأصليِّ، ولا حُجَّةَ له في الحديثِ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلَّقَ الحُكْمَ بشريطةِ المَلاءةِ، وقد ذهبَتْ بالإفلاس، ثم التّوَى عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - بشيئين لا ثالِثَ لهما.

احدهما: أنْ يَموتَ المُحالُ عليه مُفْلِسًا.

والثاني: أنْ يجْحَدَ الحوالةَ ويَحْلِفَ، ولا بَيِّنةَ للمُحالِ [له] (٣). و[قد] (٤) قال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ بهما وبِثالِثِ، وهو أنْ يُفْلِسَ المُحالُ عليه حالَ حياتِه، ويَقْضيَ القاضي بإفْلاسه بناءً على أنّ القاضي يَقْضي بالإفْلاس حالَ حياتِه (٥) عندَهما، وعندَه: لا يَقْضي به .

ومنها: أداءُ المُحالِ عليه المالَ إلى المُحالِ [له] (٢)، فإذا أدَّى المالَ خَرَجَ عن الحوالةِ؛ إذْ لا فائدةَ في بَقائها بعدَ انتِهاءِ (٧) حُكْمِها.

ومنها: أَنْ يَهَبَ المُحالُ [له] (^) المالَ للمُحالِ عليه ويَقْبَلَه.

ومنها: أنْ يَتَصَدَّقَ به عليه ، ويَقْبَلَه ؛ لأنَّ الهبةَ والصَّدَقةَ في معنى الإبراءِ.

ومنها: أنْ يَموتَ المُحالُ [له] (٩)؛ فيَرِثُه المُحالُ عليه.

ومنها: أنْ يُبَرِّئَه من المالِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

#### فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج]

وَأَمَّا بِيَانُ الرُّجوعِ، (فَجُمْلَةُ الكَلامِ) (١٠) في الرُّجوعِ في موضِعَيْنِ:

[أحدهما:] (١١١) في بيانِ شَرائطِ الرُّجوع،

و[الثاني:] (١٢) في بيانِ ما يرجعُ به.

- (٢) في المخطوط: «يبق».
- (٤) ليست في المخطوط.
- (٦) زيادة من المخطوط.
- (٨) زيادة من المخطوط.
- (١٠) في المخطوط: «فالكلام».
  - (١٢) زيادة من المخطوط.

- (١) في المخطوط: «الديون».
  - (٣) زيادة من المخطوط.
- (o) في المخطوط: «الحياة».
- (٧) في المخطوط: «انقضاء».
  - (٩) زيادة من المخطوط.
  - (١١) زيادة من المخطوط.

أمّا شَرائطُه (١) فانُواعُ:

منها: أنْ تكونَ الحوالةُ بأمرِ المُحيلِ، فإنْ كانت بغيرِ أمرِه؛ لا يرجعُ، بأنْ قال رجلٌ لِلطّالِبِ: إنّ لَك على فُلانٍ كذا وكذا من الدَّيْنِ، فاحتَلْ بها عَلَيَّ، فرَضيَ بذلك الطّالِبُ؛ جازَتِ الحوالةُ، إلاّ أنّه إذا أدَّى لا يرجعُ على المُحيلِ؛ لأنّ الحوالةَ إذا كانت بأمرِ المُحيلِ صارَ المُحالُ [له] (٢) مُمَلَّكًا الدَّيْنَ من المُحالِ عليه بما أدَّى إليه من المالِ؛ فكان له أنْ يرجعَ بذلك على المُحيلِ، وإنْ (٣) كانت بغيرِ أمرِه لا يوجَدُ معنى التّمليكِ؛ فلا تَثْبُتُ ولايةُ الرُّجوع.

ومنها: أداءُ مالِ الحوالةِ، أو ما هو في معنى الأداءِ - كالهبةِ والصّدَقةِ - إذا قَبِلَ المُحالُ عليه، وكذا إذا ورِثَه المُحالُ عليه؛ لأنّ الإرْثَ من أسْبابِ المِلْكِ فإذا ورِثَه فقد مَلكه؛ فكان له حَقُّ الرُّجوع.

ولو أبرَأ المُحالُ [له] (١) المُحالَ عليه من الدَّيْنِ لا يرجعُ على [١٥٦/٤] المُحيلِ ؟ لأنّ الإبراءَ إسقاطُ حَقِّه ؛ فلا (٥) يُعْتَبَرُ فيه جانِبُ التّمليكِ إلاّ عندَ اشْتِغالِه بالرَّدِّ، فإذا لم يوجَدْ بقيَ إسقاطًا مَحْضًا ، فلم يَمْلِكِ المُحالُ عليه شيئًا فلا يرجعُ .

ومنها: أَنْ لا يكونَ للمُحيلِ على المُحالِ عليه دَيْنٌ مثلُه، فإنْ كان: لا يرجعُ؛ لأنّ الدَّيْنَيْنِ التَقَيا قِصاصًا؛ لأنّه لو رجع على المُحيلِ لَرجع المُحيلُ عليه أيضًا، فلا يُفيدُ فيتَقاصًا الدَّيْنَيْنِ؛ فبَطَلَ حَقُّ الرُّجوعِ.

وأمّا بيانُ ما يرجعُ به فنَقولُ وبَاللّه التّوْفيقُ: إنّ المُحالَ عليه يرجعُ بالمُحالِ به لا بالمُؤدَّى، حتى لو كان الدَّيْنُ المُحالُ به دراهمَ، فنَقَدَ المُحالُ عليه دَنانيرَ عن الدَّراهمِ، أو كان الدَّيْنُ دَنانيرَ، فنَقَدَه دراهمَ عن الدَّنانيرِ فتَصارَفا جازَ، ويُراعَى فيه شَرائطُ الصّرْف، كان الدَّيْنُ دَنانيرَ، فنَقَدَه دراهمَ عن الدَّنانيرِ فتَصارَفا جازَ، ويُراعَى فيه شَرائطُ الصّرْف، ويَعودُ حتى لو افْتَرَقا قبلَ القبضِ، أو شَرَطا فيه الأجَلَ، أو (٢) الخيارُ يُبْطِلُ الصّرْف، ويَعودُ الدَّيْنُ إلى (٧) حالِه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: ﴿وِ ٩.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «شرائط الرجوع».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إذا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ولا».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «على».

وإذا صَحَّتِ المُصارَفةُ؛ فالمُحالُ عليه يرجعُ على المُحيلِ بمالِ الحوالةِ، لا بالمُؤدَّى؛ لأنّ الرُّجوعَ بحُكْمِ المِلْكِ، وأنّه يَمْلِكُ دَيْنَ الحوالةِ لا المُؤدَّى - بخلافِ المَأمورِ بقَضاءِ الدَّيْنِ - لِما ذَكَرْنا في كِتابِ الكَفالةِ، وكذا (١) إذا باعه بالدَّراهمِ، أو الدَّنانيرِ عَرَضًا؛ يرجعُ بمالِ الحوالةِ؛ لِما ذَكَرْنا.

وكذا (٢) إذا أعطاه زُيوفًا مَكان الجيادِ وتَجَوّزَ بها المُحالُ [له] (٣)؛ رجع على المُحيلِ بالجيادِ؛ لِما قُلْنا.

ولو صالَحَ المُحالُ [له] (٤) المُحالَ عليه، فإنْ صالَحَه على جنسِ حَقَّه وأبرَأه عن البَاقي يرجعُ على المُحيلِ بالقدرِ المُؤَدَّى؛ لأنّه مَلك ذلك القدرَ من الدَّيْنِ فيرجعُ به.

وإنْ صالَحَ على خلافِ جنسِ حَقِّه، بأنْ صالَحَه من الدَّراهمِ على دَنانيرَ، أو على مالٍ آخَرَ؛ يرجعُ على المُحيلِ بكُلِّ الدَّيْنِ؛ لأنّ الصُّلْحَ على خلافِ جنسِ الحقِّ مُعاوَضةً، والمُؤدَّى يَصْلُحُ عِوَضًا على كُلِّ الدَّيْنِ.

ولو قَبَضَ المُحالُ [له] (٥) مالَ الحوالةِ ثم اختَلَفا فقال المُحيلُ: لم يَكُنْ لَك عَلَيَّ [شيءٌ] (٢)، وإنّما أنْتَ وكيلي في القبض، والمقبوضُ لي، وقال المُحالُ [له] (٧): لا بل أحَلْتني بألف كانت (٨) لي عليك: فالقولُ قولُ المُحيلِ مع يَمينِه؛ لأنّ المُحالَ [له] (٩) يَدَّعي عليه دَيْنًا، وهو يُنْكِرُ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ عندَ عَدَمِ البَيِّنةِ مع يَمينِه واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «كذلك».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٩) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «كذلك».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: اكان،

# كناب الوكالة

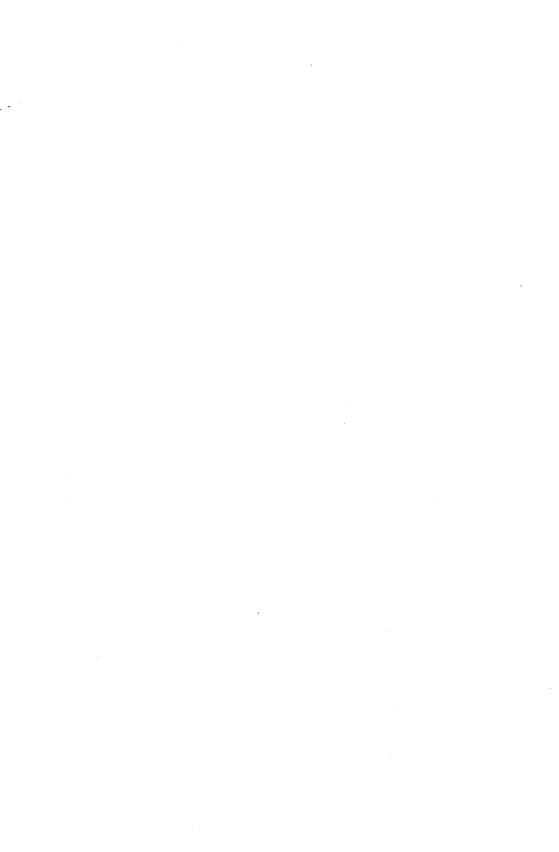

# كتكر ولوكادة

الكَلامُ في هذا الكِتابِ في مَواضِعَ:

في بيانِ معنى التَّوْكيلِ لُغةً وشرعًا .

وفي بيانِ رُكْنِ التَّوْكيلِ .

وفي بيانِ شَرائطِ الرُّكْنِ .

وفي حُكْمِ التَّوْكيلِ.

وفي بيانِ ما يخرجُ به الوكيلُ عن (١) الوكالةِ .

امَا الأوَلُ: فالتَّوْكِيلُ إِثْبَاتُ الوكالةِ والوكالةُ في اللَّغةِ تُذْكَرُ ويُرادُ بها: الحِفْظُ، قال اللَّه - عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] أي الحافِظُ، وقال - تبارك وتعالى: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٩] .

قال الفزاء: أي حَفيظًا، وتُذْكَرُ ويُرادُ بها: الاعتِمادُ وتفويضُ الأمرِ قال اللَّه تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (٢)، وقال اللَّه - تعالى عز وجل - خَبَرًا عن سَيِّدِنا هودٍ عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنِي تَوَكِّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِي وَرَتِكُمُ ﴾ [هود: ٥٦] أي اعتَمَدْتُ على اللَّه وفَوضْتُ أمري إليه، وفي الشَّريعةِ يُسْتَعْمَلُ في هذَيْنِ المعنيَيْنِ أيضًا على تَقْريرِ الوضْعِ اللَّغَويِّ، وهو تفويضُ التَّصَرُّفِ، والحِفْظِ إلى الوكيلِ (٣)؛ ولِهذا قال أصحابُنا: إنْ مَنْ قال لإَخَرَ «وكَلْتُكَ في كذا» أنّه يكونُ وكيلًا في الحِفْظِ (٤)؛ لأنّه أدَّى ما يحتملُه اللَّفْظُ فيُحْمَلُ عليه.

#### فصل [في ركن التوكيل ]

وامًا [بيان] (٥) رُكُنِ التَّوْكيلِ: فَهو الإيجابُ والقَبولُ فالإيجابُ من الموَكِّلِ أَنْ يقولَ: «وكُلْتُكَ بكذا» أو «افْعَلْ كذا» أو «افْعَلْ كذا» ونحوُه (٦).

والقَبولُ من الوكيلِ أنْ يقولَ: «قَبِلْتُ» وما يجْري مجراه، فما لم يوجَدِ الإيجابُ

(٢) في المخطوط: «﴿ وَعَلَىٰ ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الغير».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «حفظه».
 (٦) في المخطوط: «ونحو ذلك».

والقَبولُ لا يَتِمُّ العقدُ؛ ولِهذا لو وكَّلَ إنسانًا بقبضِ دَيْنِه فأبَى أَنْ يَقْبَلَ، ثم ذهبَ الوكيلُ فقَبَضَه لم يَبْرَأُ الغَريمُ؛ لأنَّ تَمامَ العقدِ بالإيجابِ والقَبولِ، وكُلُّ واحدٍ منهما يَرْتَدُّ بالرَّدِّ قبلَ وُجودِ الآخَرِ، كما في [باب] (١) البيعِ ونحوِه.

ثم رُكْنُ التَّوْكيلِ قد يكونُ مُطْلَقًا؛ وقد يكونُ مُعَلَّقًا بالشَّرطِ، نحوُ أَنْ يقولَ: «إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ؛ فأنْتَ وكيلي في بيع هذا العبدِ» وقد يكونُ مُضافًا إلى وقتٍ بأنْ يقولَ: «وكُلْتُكَ في بيع هذا العبدِ غَدًا»، ويَصيرُ وكيلًا في الغَدِ فما بعدَه، ولا يكونُ وكيلًا قبلَ الغَدِ؛ لأنَّ التَّوْكيلَ إطْلاقُ التّصَرُّفِ، والإطْلاقاتُ مِمّا تحتملُ (٢) التّعْليقَ بالشّرطِ والإضافةَ إلى الوقْتِ كالطُّلاقِ والعَتاقِ وإذنِ العبدِ في التِّجارةِ، والتَّمليكاتُ كالبيع والهبةِ والصَّدَقةِ والإبراءِ عن الدُّيونِ، والتَّقْييداتُ كعَزْلِ الوكيلِ، والحجرِ على العبدِ المَأْذُونِ، والرَّجْعةُ، والطُّلاقُ الرَّجْعِيُّ لا يحتملُ ذلك.

## فصل [في شرائط الركن ]

#### وامًا الشَّرائطُ فانُواعُ:

بعضُها يرجعُ إلى الموَكِّلِ، وبعضُها يرجعُ إلى الوكيلِ، وبعضُها يرجعُ إلى الموكَّلِ به. امَا الذي يرجعُ إلى الموَكلِ: فهو أنْ يكونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ فعلَ ما وكَّلَ به بنفسِه؛ لأنَّ التَّوْكيلَ تفويضُ ما يَمْلِكُه (٣) من التّصَرُّفِ إلى غيرِه، فما لا يَمْلِكُه بنفسِه، كَيْفَ يحتملُ التَّفْويضَ إلى غيرِهِ؟ فلا يَصِحُّ التَّوْكيلُ من المجنونِ، والصّبيِّ الذي لا يَعْقِلُ أصلًا؛ لأنَّ العَقْلَ من

شرائط الأهلية.

ألا تَرَى أنّهما لا يَمْلِكانِ التّصَرُّفَ بأنْفُسِهما؟ وكذا من الصّبيِّ العاقِلِ بما لا يَمْلِكُه بنفسِه، كالطَّلاقِ، والعَتاقِ، والهبةِ، والصَّدَقةِ، ونحوِها من التَّصَرُّفاتِ الضَّارَّةِ المَحْضةِ، ويَصِحُّ بالتَّصَرُّفاتِ النافعة (٤): كقَبولِ الهبةِ، والصَّدَقةِ من غيرٍ إذنِ المولَى؛ لأنَّه مِمَّا يَمْلِكُه بنفسِه بدونِ (٥٠ إذنِ وليِّه، فيَمْلِكُ تفويضَه إلى غيرِه بالتَّوْكيلِ. وأمَّا التَّصَرُّفاتُ الدَّائرةُ بين الضَّرَرِ والنَّفْع: كالبيع، والإجارةِ؛ فإنْ كان مَأْذُونًا له في التِّجارةِ يَصِحُّ منه

(١) زيادة من المخطوط.

(٣) في المخطوط: «ملكه». (٢) في المطبوع: «يحتمل».

(٥) في المخطوط: امن غيراً. (٤) في المطبوع: «النافذة». التّوْكيلُ بها؛ لأنّه يَمْلِكُها بنفسِه وإنْ كان مَحْجورًا يَنْعَقِدُ موقوقًا على إجازةِ وليّه، وعلى إذنِ وليّه بالتّحارةِ أيضًا، كما إذا فعَلَ بنفسِه؛ لأنّ في انعِقادِه فائدةً، لِوُجودِ المُجيزِ للمحالِ، وهو الوليُّ. ولا يَصِحُّ من العبدِ المَحْجودِ، ويَصِحُّ من المَأْذُونِ، والمُكاتَبِ؛ لأنّهما يَمْلِكانِ بأنْفُسِهما، فيَمْلِكانِ (١) بالتّفويضِ إلى غيرِهما بخلافِ المَحْجودِ.

وَأَمَّا التَّوْكِيلُ مِن المُرْتَدِّ [٤/ ١٦٥ ب]: فموقوفٌ: إنْ أَسْلَمَ يَنْفُذُ، وإنْ قُتِلَ أو مات على الرِّدّةِ، أو لَحِقَ بدارِ الحرْبِ، يَبْطُلُ عندَ أبي حنيفةَ.

وعندَ ابي يوسفَ ومحمد؛ هو نافِذٌ، بناءً على أنّ تَصَرُّفاتِ المُرْتَدِّ موقوفةٌ عندَه لِوُقوفِ أملاكِه، وعندَهما نافِذةٌ لِثُبوتِ أملاكِه ويجوزُ التّوْكيلُ من المُرْتَدّةِ بالإجماعِ؛ لأنّ تَصَرُّفاتِها (٢) نافِذةٌ بلا خلافٍ.

وَأَمَّا الذي يرجعُ إلى الوكيلِ فهو أَنْ يكونَ عاقِلًا، فلا تَصِحُّ وكالةُ المجنونِ، والصّبيِّ الذي لا يَعْقِلُ؛ لِما قُلْنا.

وأمّا البلوغُ، والحُرّيّةُ، فليسا بشرطٍ لِصِحّةِ الوكالةِ، فتَصِحُّ وكالةُ الصّبيِّ العاقِلِ، والعبدِ، مَأذونَيْنِ كانا أو مَحْجورَيْنِ وهذا عندَ أصحابِنا (٣).

وَهَال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وكالةُ الصَّبِيِّ غيرُ صَحيحةٍ؛ لأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ، فلا تَصِحُّ (وكالته كالمجنون) (٤) (٥).

ولنا ما رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا خَطَبَ أُمَّ سَلَمةَ قَالَتْ: إِنَّ أُولِيَائِي غُيَّبٌ يَا رَسُولَ اللَّه، فقَالَ ﷺ: «لَيس فِيهم مَنْ يَكْرَهْنِي» ثُمَّ قَالَ لِعَمْرِو ابنِ أُمِّ سَلَمةَ: «قُمْ فزَوْجُ أُمُّكَ. مِنْي، (٦) فزَوْجَهَا من رَسُولِ اللَّه ﷺ وكَانَ صَبِيًّا والاعتبارُ بالمجنونِ غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيملكانه».
 (٢) في المخطوط: «تصرفات المرتدة».

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ١١٠)، المبسوط (١٢/١٩).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «وكالة المجنون».

<sup>(</sup>ه) وَفَي بِيانَ مَدْهَبِ الشَّافَعِيةُ: يجوز توكيل العبد المحجور عليه ولا يجوز توكيل غير بالغ ولا معتوه. انظر: المزني (ص ١١٠)، المهذب (١/٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه النسائي (بنحوه)، كتاب النكاح، باب: إنكاح الابن أمه، برقم (٣٢٥٤)، وأحمد، برقم (٢٦١٢)، واحمد، برقم (٢٦١٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥)، برقم (٢٧٣٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥)، برقم (٢٧٣٤)، والبيهقي في الكبرى ( ١٣٥٧)، برقم (١٣٥٣٠) من حديث أم سلمة رضي الله عنها، انظر إواء الغليل للألباني (١٨٤٦).

العَقْلَ شرطُ (١) أهليّةِ التّصَرُّفاتِ الشّرعيّةِ، وقد انعَدَمَ هناك ووُجِدَ هنا؛ فتَصِحُّ وكالَتُه كالبالِغ إلاَّ أنَّ حُقوقَ العقدِ من (٢) البيعِ ونحوِه، تَرْجِعُ إلى الوكيلِ (٣) إذا كان بالِغًا، وإذا كان صَبيًّا تَرْجِعُ إلى الموَكِّلِ، لِما نَذْكُرُ في موضِعِه إنْ شاء اللَّه تعالَى.

وكذا رِدْةُ الوكيلِ: لا تمنَعُ صِحّةَ الوكالةِ ؛ فتَجوزُ وكالةُ المُرْتَدّ، بأنْ وكّلَ مسلمٌ مُرْتَدًّا؛ لأنَّ وُقوفَ تَصَرُّفاتِ المُرْتَدِّ؛ لِوُقوفِ مِلْكِه والوكيلُ يَتَصَرَّفُ في مِلْكِ الموكِّلِ، وإنّه نافِذُ التّصَرُّفاتِ (٤). وَكذا لو كان مسلمًا وقتَ التّوْكيلِ ثم ارتَدَّ، فهو على وكالَتِه لِما قُلْنا إلاّ أنْ يَلْحَقَ بدارِ الحرْبِ، فتَبْطُلُ وكالَّتُه لِما نَذْكُرُ في موضِعِه.

وامّا عِلْمُ الوكيلِ: فهَلْ هو شرطٌ لِصِحّةِ الوكالةِ؟ لا خلافَ في أنّ العِلْمَ بالتّوْكيل في الجُمْلةِ شرطٌ، إمّا عِلْمُ الوكيلِ، وإمّا عِلْمُ مَنْ يُعامِلُه حتى إنّه لو وكَّلَ رجلًا ببيع عبدِه، فباعه الوكيلُ من رجلٍ قبلَ عِلْمِه، وعَلِمَ الرّجلُ بالتّوْكيلِ، لا يجوزُ بيعُه حتى يُجيزَه الموَكِّلُ، أو الوكيلُ بعدَ عِلْمِه بالوكالةِ؛ لأنَّ حُكْمَ الآمِرِ لا يَلْزَمُ إلاَّ بعدَ العِلْمِ بالمَأمورِ به، أو القُدْرةِ على اكتِسابِ سببِ العِلْمِ بالمَأمورِ به ، كما في أوامِرِ الشّرع .

وأمَّا عِلْمُ الوكيلِ على التَّعْيينِ بالتَّوْكيلِ: فهَلْ هو شرطٌ؟ ذُكِرَ في الزّياداتِ أنَّه شرطٌ.

وذُكِرَ في الوكالةِ أنّه ليس بشرطٍ فإنّه قال: إذا قال الموَكِّلُ لِرجلِ: اذْهَبْ بعبدي هذا إلى فُلانٍ، فيَبيعُه فُلانٌ منكَ، فذهبَ الرّجلُ بالعبدِ إليه، وأخْبَرَه أنّ صاحبَ العبدِ أمَرَه ببيعِه منه، فاشتراه منه صَحَّ شِراؤُه، وإنْ لم يُخْبِرْه بذلك فالبيعُ جائزٌ كذا ذَكَرَ محمَّدٌ في كِتَابِ الوكالةِ، وجعل عِلْمَ المُشتري بالتَّوْكيلِ كعِلْمِ البائع الوكيلَ.

وذَكَرَ في الزّياداتِ أنّه لا يجوزُ البيعُ، وصورة (٥) المسألةِ في الصّبيِّ المَأْذُونِ، وذَكَرَ في المَأْذُونِ الكَبيرِ مَا يَدُلُّ على جوازِ البيع، فإنَّه قال: إذا قال المولى لِقَوْمٍ: بايعوا عبدي؟ فإنِّي قد أَذِنْتُ له في التِّجارةِ، فبايَعوه جازَ، وإنْ لم يَعْلم العبدُ بإذنِ المولى لهم بالمُبايَعةِ.

وليس التَّوْكيلُ كالوِصايةِ، فإنَّ مَنْ أُوصَى إلى رجلِ غائبٍ، أي جعله وصيًّا بعدَ موتِه، ثم مات الموصي (٦)، ثم إنّ الوصيّ باع شيئًا من تَرِكةِ المَيِّتِ قبلَ عِلْمِه بالوِصايةِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من شرائط».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «البائع».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وصور».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الوصي».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «في».(٤) في المخطوط: «التصرف».

والموتِ؛ فإنّ بيعَه جائزٌ استحسانًا، ويكونُ ذلك قَبولاً منه للوِصايةِ حتى لا يَمْلِكَ إِخْراجَ نفسِه منها، والقياسُ أَنْ لا يجوزَ. والفرْقُ أَنّ الوصيَّ خَلَفٌ عن الموصي، قائمٌ مَقامَه، كالوارِثِ يقومُ مَقامَ المورِّثِ.

ولو باع الوارِثُ تَرِكةَ المَيِّتِ بعدَ موتِه وهو لا يَعْلَمُ موتَه (١) جازَ بيعُه فكذا الوصيُّ ، بخلافِ التَّوْكيلِ ؛ لأنَّه أمرٌ من الموكِّلِ ، وحُكْمُ الأمرِ لا يَلْزَمُ إلا بعدَ العِلْمِ ، أو سببِه على ما مَرَّ فإذا ثَبَتَ أنّ العِلْمَ بالتَّوْكيلِ شرطٌ ، فإنْ كان التَّوْكيلُ بحَضْرةِ الموكِّلِ ، أو كتَبَ الموكِّلُ بذلك كِتابًا إليه ، فبَلَغَه وعَلِمَ ما فيه ، أو أرسَلَ إليه رَسولاً فبلَّغَ الرِّسالة ، أو أخبرَه بالتَّوْكيلِ رجلانِ أو رجلٌ واحدٌ عَدْلٌ ، صارَ وكيلًا بالإجماع .

وإنْ (٢) أَخْبَرَه بذلك رجلٌ واحدٌ غيرُ عَدْلِ، فإنْ صَدَّقَه صارَ وكيلاً أيضًا، وإنْ لم يُصَدِّقْه يَنْبَغي أَنْ يكونَ على الاختِلافِ [الذي] (٣) في العزل (٤)، عندَ أبي حنيفة لا يكونُ وكيلاً.

وعند ابي يوسف، ومحمد: يكونُ وكيلاً كما في العَزْلِ على ما نَذْكُره في موضِعِه إنْ شاء اللَّه تعالى .

وأمّا الذي يرجعُ إلى الموكِّلِ، فإنّه يرجعُ إلى الموكَّلِ به، فإنّه يرجعُ إلى بيانِ ما يجوزُ التَّوْكيلُ به، فإنّه يرجعُ إلى بيانِ ما يجوزُ التَّوْكيلُ به، فإنّه يرجعُ إلى بيانِ ما يجوزُ التَّوْكيلُ به، وما لا يجوزُ، والجُمْلةُ فيه أنّ التَّوْكيلُ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ بحُقوقِ العِبادِ والتَّوْكيلُ بحُقوقِ اللَّه - عز وجل - وهي الحُدودُ، وإمّا أنْ يكونَ بحُقوقِ العِبادِ والتَّوْكيلُ بحُقوقِ اللَّه - عز وجل - نوعانِ:

احدهما: بالإثباتِ.

والثاني: بالاستيفاء .

أمّا التّوْكيلُ بإثباتِ الحُدودِ، فإنْ كان حَدًّا (°) لا يُحْتاجُ فيه إلى الخُصومةِ كَحَدِّ الزِّنا، وشُرْبِ الخمْرِ، فلا يَتَقَدَّرُ التّوْكيلُ فيه بالإِثْباتِ؛ لأنّه يَثْبُتُ عندَ القاضي بالبَيِّنةِ، أو الإقرارِ من غيرِ خُصومةٍ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بموته».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ولو».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «العدل».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حقًّا».

وإنْ كان مِمّا يُحْتاجُ فيه إلى الخُصومةِ كحَدِّ السَّرِقةِ وحَدِّ القَذْفِ، فيجوزُ التَّوْكيلُ بإثْباتِهِ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ لا يجوزُ، ولا تُقْبَلُ البَيِّنةُ فيهما إلاَّ من الموَكِّلِ، وكذلك الوكيلُ بإثْباتِ القِصاصِ على هذا الخلافِ.

وجه هول ابي يوسف: أنّه لا يجوز التّوْكيلُ فيه بالاستيفاءِ فلا يجوز بالإثباتِ؛ لأنّ الإثباتَ وسيلةٌ إلى الاستيفاءِ، ولهما الفرْقُ بين الإثباتِ والاستيفاءِ، وهو أنّ امتِناعَ التّوْكيلِ (في الاستيفاءِ) (١) لِمَكانِ الشُّبهةِ، وهي مُنْعَدِمةٌ في التّوْكيلِ بالإثباتِ.

وأمّا التّوْكيلُ باستيفاءِ حَدِّ القَدْفِ والسَّرِقةِ، فإنْ كان المقذوفُ والمسروقُ منه حاضِرًا وقتَ الاستيفاء وقتَ الاستيفاء بنفسِه على كُلِّ حالٍ. بنفسِه على كُلِّ حالٍ.

وإنْ كان غائبًا اختَلَفَ المَشايخُ فيه قال بعضُهم: يجوزُ؛ لأنَّ عَدَمَ الجوازِ لاحتِمالِ العَفْوِ والصَّلْحِ، وأنّه لا يحتملُهما. وقال بعضُهم: لا يجوزُ؛ لأنّه إنْ كان لا يحتملُ العَفْوَ والصَّلْحَ فيحتملُ الإقرارَ والتصْديقَ، وهذا عندَنا (٢٠). وقال الشّافعيُّ رحمه الله: يجوزُ التّوْكيلُ باستيفاءِ حَدِّ القَدْفِ كَيْفَما كان (٣).

وجه قولِه أنَّ هذا حَقُّه، فكان بسَبيلٍ من استيفائه بنفسِه، وبِنائبِه كما في سائرِ الحُقوقِ.

ولنا: الفرْقُ على قولِ بعضِ المَشايِخِ، وهو ما ذَكَرْنا أنّه يحتملُ أنّه لو كان حاضِرًا لَصَدَّقَ الرّاميَ فيما رَماه، أو يَتْرُكُ الخُصومةَ، فلا يجوزُ استيفاءُ الحدِّ مع الشَّبْهةِ، والشَّبْهةُ لا تمنّعُ من استيفاءِ سائرِ الحُقوقِ.

ويجوزُ التّوْكيلُ بالتّعْزيرِ إِثْباتًا واستيفاءً بالاتّفاقِ. وَللوَكيلِ أَنْ يَسْتَوْفيَ، سَواءً كان الموَكِّلُ غائبًا أو حاضِرًا؛ لأنّه حَقُّ العبدِ ولا يَسْقُطُ بالشُّبُهاتِ، بخلافِ الحُدودِ (١٠)،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بالاستيفاء».

 <sup>(</sup>۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۱۰۸)، الاختيار لتعليل المختار (۲/۱۵۷)، اللباب في شرح الكتاب (۲/ ۸۹).

<sup>(</sup>m) في مذهب الشافعية: يجوز التوكيل بالخصومة لإثبات الأموال وعقوبة الآدمي كالقصاص وحد القذف، وسواء رضي الخصم أم لم يرض، وسواء كان الموكل على عذر كالمرض أم لا، ولا يجوز التوكيل في إثبات حدود الله تعالى لأنها مبنية على الدرء. انظر: روضة الطالبين (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الحد».

كتاب الوكالة

والقِصاصِ، ولِهذا ثَبَتَ بشهادةِ رجلٍ وامرأتَيْنِ، فأشبَهَ سائرَ الحُقوقِ بخلافِ الحدِّ (١) والقِصاص.

وأمّا التَّوْكيلُ باستيفاءِ القِصاصِ : فإنْ كان الموَكِّلُ وهو المولى حاضِرًا جازَ؛ لأنّه قد لا يَقْدِرُ على الاستيفاءِ بنفسِه، فيَحْتاجُ إلى التَّوْكيلِ. وَإِنْ كان غائبًا لا يجوزُ؛ لأنَّ احتِمالَ العَفْوِ قائمٌ لِجوازِ أنّه لو كان حاضِرًا لَعَفا، فلا يجوزُ استيفاءُ القِصاصِ مع [قيام] (٢) الشُّبْهةِ، وهذا المعنى مُنْعَدِمٌ حالةَ الحضْرةِ، وعندَ الشّافعيِّ - رحمه الله - يجوزُ، وإنْ كان غاثبًا، والكَلامُ في الطَّرَفَيْنِ على نحوِ ما ذَكَرْنا في حَدِّ القَذْفِ.

وأمَّا التَّوْكيلُ بِحُقوقِ العِبادِ فنَقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ: حُقوقُ العِبادِ على نوعَيْنِ: نوعٌ لا يجوزُ استيفاؤُه مع الشُّبْهةِ كالقِصاصِ، وقد مَرَّ حُكْمُ التَّوْكيلِ بإثْباتِه واستيفائه، ونوعٌ يجوزُ استيفاؤُه وأخْذُه مع الشُّبْهةِ، كالدُّيونِ والأعيان (٣)، وسائرِ الحُقوقِ سِوَى القِصاصِ، فنَقولُ: لا خلافَ أنّه يجوزُ التّوْكيلُ بالخُصومةِ في إثْباتِ الدَّيْنِ والعَيْنِ وسائرِ الحُقوقِ برِضا الخصم، حتى يَلْزَمَ الخصْمَ جوابُ الوكيل (٤).

والأصلُ فيه ما رويَ عن عبدِ اللَّه بنِ جَعْفَرِ رضي الله عنهما أنَّ سَيِّدَنا عَليًّا رضي الله عنه كان لا يَحْضُرُ الخُصومةَ، وكان يقولُ: إنّ لها لَحْمًا يَحْضُرُها الشَّياطينُ (٥)، فجعل الخُصومةَ إلى عَقيلٍ رضي الله عنه فلَمّا كبِرَ ورَقَّ حَوّلَها إلَيَّ، وكان عَليٌّ يقولُ: ما قُضيَ لِوَكيلي فليَ وما قُضيَ على وكيلي فعَلَيَّ (٦).

ومَعْلُومٌ أَنْ سَيِّدَنا عَليًّا رضي الله عنه لم يَكُنْ مِمَّنْ لا يَرْضَى أحدٌ بتَوْكيلِه، فكان تَوْكيلُه برِضا الخصم، فدَلُّ على الجوازِ برِضا الخصم، واختُلِفَ في جوازِه بغيرِ رِضا الخصم، قال أبو حنيفةً - عليه الرَّحْمةُ: لا يجوزُ من غيرِ عُذْرِ المَرَضِ والسَّفَرِ. وَقال أبو يوسف، ومحمَّدٌ: يجوزُ في الأحُوالِ كُلِّها وهو قولُ الشَّافعيِّ - رحمه الله.

وذَكَرَ الجصَّاصُ أنَّه لا فصلَ في ظاهرِ الرُّوايةِ بين الرَّجلِ والمَرْأَةِ والبِّكْرِ والثَّيِّبِ لَكِنّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الحدود».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٤) في المطبوع: «التوكيل». (٣) وفي المطبوع: «والاعتاق».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الشيطان».

<sup>(</sup>٦) أُخَرِجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/٥)، برقم (٢٣١٧٧).

المُتَأخِّرينَ من أصحابِنا استَحْسَنوا في المَرْأةِ إذا كانت مُخَدَّرةً غيرَ بَريزةٍ، فجَوّزوا تَوْكيلُها، وهذا استحسانٌ في موضِعِه وقال ابنُ أبي ليلَى: لا يجوزُ إلاّ تَوْكيلُ البِكْرِ، وهذا غيرُ سَديدٍ لِما يُذْكُرُ.

وجه قولِهم: أنَّ التَّوْكيلَ بالخُصومةِ صادَفَ حَقَّ الموَكِّلِ، فلا يَقِفُ على رِضا الخصْمِ، كالتَّوْكيلِ باستيفاءِ الدَّيْنِ، ودَلالةُ ذلك أنَّ الدَّعْوَى حَقُّ المُدَّعي، والإِنْكارُ حَقُّ المُدَّعَى عليه، فقد صادَفَ التَّوْكيلُ من المُدَّعي والمُدَّعَى عليه حَقَّ نفسِه، فلا يَقِفُ على رِضا خَصْمِه، كما لو [1/٦٦/٤ب] (كان خاصَمَه) (١) بنفسِه، ولأبي حنيفةً - رحمه الله - أنّ الحقُّ هو الدَّعْوَى الصّادِقةُ والإنْكارُ الصّادِقُ، ودَعْوَى المُدَّعي خَبَرٌ يحتملُ الصِّدْقَ، والكذِبَ، والسَّهْوَ والغَلَطَ، وكذا إنْكارُ المُدَّعَى عليه، (فلا يَزْدادُ) (٢) الاحتِمالُ في خَبَرِه بمُعارَضةِ خَبَرِ المُدَّعي، فلم يَكُنْ كُلُّ ذلك حَقًّا، فكان الأصلُ أنْ لا يَلْزَمَ به جوابٌ إلاّ أنّ الشَّرِعَ أَلزَمَ الجوابَ لِضرورةِ فصلِ الخُصوماتِ، وقَطْع المُنازَعاتِ المُؤدِّيةِ إلى الفسادِ، وإحياءِ الحُقوقِ المَيِّتةِ، وحَقُّ الضَّرورةِ يَصيرُ مقضيًّا بجوابِ الموَكِّلِ، فلا (تَلْزَمُ الخُصومةُ عن جوابِ) (٣) الوكيلِ من غيرِ ضرورةٍ، مع ما أنَّ النَّاسَ في الخُصوماتِ على التَّفاوُتِ بعضُهم أشَدَّ نُحصومةٌ من الآخَرِ (١)، فرُبَّما يكونُ الوكيلُ ألحَنَ بحُجَّتِه، فيَعْجِزُ مَنْ يُخاصِمُه عن إحياءِ حَقُّه، فيَتَضرَّرُ به، فيُشْرَطُ رِضا الخصْمِ، ليكونَ لُزومُ الضَّرَرِ مُضافًا إلى التِزامِه.

وإذا كان الموَكِّلُ مَريضًا، أو مُسافِرًا، فهو عاجزٌ عن الدَّعْوَى وعن الجوابِ بنفسِه، فلو لم يَمْلِكِ النَّقْلَ إلى غيرِه بالتَّوْكيلِ لَضاعَتِ الحُقوقُ وهَلكتْ، وهذا لا يجوزُ.

وكذلك (٥) إذا كانت المَرْأَةُ مُخَدَّرةً مستورةً؛ لأنَّها تستَحْيي عن الحُضورِ لِمَحافِلِ (٦) الرِّجالِ، وعن الجوابِ بعدَ الخُصومةِ (٧) بكْرًا كانت أو ثَيْبًا؛ فيَضيعُ حَقُّها.

وأمَّا في مسألَتِنا فلا ضرورةً، والله أعلم.

ولو وكَّلَ بالخُصومةِ، واستَثْنَى الإقرارَ وتَزْكيةَ الشُّهودِ في عقدِ التَّوْكيلِ بكَلامِ

(٣) في المخطوط: «يلزم الخصم جواب».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الخاصم).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بل ازداد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بعض».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «محافل».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وكذا».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «الحضور».

مُنْفَصِلٍ <sup>(١)</sup> جازَ، ويَصيرُ وكيلاً بالإنْكارِ، سَواءٌ كان التَّوْكيلُ من الطَّالِبِ أو من المَطْلوبِ في ظاهر الرِّوايةِ.

ورُوِيَ عن محمّدِ أنّه إذا وكَّلَ الطّالِبُ واستَثْنَى الإقرارَ يجوزُ، وإنْ وكَّلَ المَطْلُوبُ لا يجوزُ، والْ وكَّلَ المَطْلُوبُ لا يجوزُ، والصّحيحُ جوابُ ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأنّ استِثْناءَ (٢) الإقرارِ في عقدِ التَّوْكيلِ إنّما جازَ لِحاجةِ الموكيلِ إليه؛ لأنّ الوكيلَ بالخُصومةِ يَمْلِكُ الإقرارَ على موَكِّلِه (٣) عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ.

ولو أَطْلَقَ التَّوْكيلَ من غيرِ استِثْناء لَتَضرَّرَ به الموَكِّلُ، وهذا المعنى لا يوجِبُ الفصلَ بين التَّوْكيلِ من الطَّالِبِ والمَطْلوبِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يَحْتاجُ إلى التَّوْكيلِ بالخُصومةِ، والله أعلم.

هذا إذا وكَّلَ بالخُصومةِ، واستَثْنَى الإقرارَ في العقدِ فأمّا إذا وكَّلَ مُطْلَقًا، ثم استَثْنَى الإقرارَ في كلامٍ مُنْفَصِلٍ، يَصِحُّ عندَ أبي يوسف، وعندَ محمّدٍ لا يَصِحُّ.

واما التؤكيل بالإهرار: فذكر في الأصلِ أنّه يجوزُ. وَذَكِرَ الطَّحاويُّ أنّه لا يجوزُ ويجوزُ التَّوكيلُ بالخُصومةِ من المُضارِبِ، والشَّريكِ شَرِكةَ العِنانِ، والمُفاوَضةِ، والعبدِ المَّاذونِ، والمُكاتَبِ؛ لأنّهم يَمْلِكونَ الخُصومةَ بأنفُسِهم، فيَمْلِكونَ تفويضَها إلى غيرِهم بالتَّوْكيلِ.

ويجوزُ من الذِّمِيِّ ما (1) يجوزُ من المسلم؛ لأنّ حُقوقَهم مَصونةٌ مَرْعيّةٌ عن الضَّياعِ كَحُقوقِنا ويجوزُ التَّوْكيلُ بقبضِ الدَّيْنِ؛ لأنّ الموكل قد لا يَقْدِرُ على الاستيفاءِ بنفسِه فيحْتاجُ إلى التقفويضِ إلى غيرِه [كما في التوكيل] (٥) بالبيع والشِّراءِ وسائرِ (٢) التَّصَرُّفاتِ، إلاّ أنّ التَّوْكيلَ بقبضِ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ وبَدَلِ الصَّرْفِ، إنّما يجوزُ في المجلِسِ [لا في غيره] (٧)؛ لأنّ الموكل إنّما يَمْلِكُ القبضَ فيه لا في غيره.

وإذا قَبَضَ الدَّيْنَ من الغَريم بَرِئَ الغَريمُ؛ لأنّ القبضَ الصّحيحَ يوجِبُ البَراءةَ، (وتَجوزُ الوكالةُ) (<sup>(۸)</sup> بقَضاءِ الدَّيْنِ؛ لأنّه يَمْلِكُ القَضاءَ بنفسِه وقد لا يَتَهَيَّأُ له القَضاءُ بنفسِه فيَحْتاجُ

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «استيفاء».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «كما».

<sup>». (</sup>٦) في المخطوط: «أو غيرهما من التصرفات».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «ويجوز».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «متصل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الموكل».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «كالوكيل».

<sup>(</sup>V) زيادة من المخطوط.

إلى التَّفْويضِ إلى غيرِه سَواءٌ كان الموَكِّلُ حُرَّا أو عبدًا مَأْذُونًا أو مُكاتَبًا؛ لأنَّهما يَمْلِكانِ القَضاءَ بأنْفُسِهما فيَمْلِكانِ الشُّفْعةِ وبالرَّدِّ القَضاءَ بأنْفُسِهما فيَمْلِكانِ الشُّفْعةِ وبالرَّدِّ بالعَيْبِ وبالقسمةِ؛ لأنّ هذه حُقوقٌ يَتَوَلاها المَرْءُ بنفسِه، فيَمْلِكُ تَوْليَتَها [إلى] (١) غيرِه.

ويجوزُ بالنِّكاح والخُلْعِ والصُّلْحِ عن (٢) دَمِ العَمْدِ، والكِتابةِ والإعتاقِ على مالٍ والصُّلْحِ عن الله على الله على النَّه يَمْلِكُ (٣) هذه التَّصَرُّفاتِ بنفسِه فيَمْلِكُ تفويضَها إلى غيرِه وتَجوزُ، الهبةُ والصَّدَقةُ والإعارةُ والإيداعُ والرَّهْنُ والاستِعارةُ [كذا يجوز بالاستعارة] (١) والاستيهابُ والارتِهانُ، لِما قُلْنا، ويجوزُ بالشَّرِكةِ، والمُضارَبةِ لِما قُلْنا (٥).

ويجوزُ بالإقراضِ والاستِقْراضِ، إلا أنّ في التّوْكيلِ بالاستِقْراضِ لا يَمْلِكُ الموكّلُ ما استَقْرَضَه الوكيلُ، إلا إذا بَلَغَ على وجه الرّسالةِ بأنْ يقولَ: أرسَلَني فُلانٌ إليكَ ليَسْتَقْرِضَ (٦) كذا.

ويجوزُ التَّوْكيلُ بالصُّلْحِ وبالإبراءِ ويجوزُ بالطَّلاقِ والعَتاقِ والإجارةِ والاستئجارِ لِما قُلْنا.

ويجوزُ [التوكيل] (٧) بالسَّلَم والصَّرْفِ؛ لأنّه يَمْلِكُهما بنفسِه، فيَمْلِكُ تفويضَهما إلى غيرِه إلاّ أنّ قبضَ البَدَلِ في المجلِسِ شرطُ بَقاءِ العقدِ على الصِّحةِ، والعِبْرةُ لِبَقاءِ العاقِدَيْنِ وافْتِراقِهما؛ لأنّ حُقوقَ العقدِ راجعةٌ (٨) إليهما لِما نَذْكُرُ فإذا تَقابَضَ الوكيلانِ في المجلِسِ فقد وُجِدَ القبضُ المُسْتَحَقُّ قبلَ الافْتِراقِ فيَبْقَى العقدُ على الصِّحةِ بخلافِ الرَّسولينِ إذا تَقابَضا في [٤/ ١٧ أ] المجلِسِ ثم افْتَرَقا أنّه يَبْطُلُ العقدُ؛ لأنّ حُقوقَ العقدِ لا تَرْجِعُ إلى الرَّسولِ، فلا يَقَعُ قبضُهما عن المُسْتَحَقِّ بالعقدِ، فإذا افْتَرَقا، فقد حَصَلَ الافْتِراقُ لا عن قبضٍ فيَبْطُلُ العقدُ بخلافِ الوكيلينِ على ما مَرَّ ولا تُعْتَبَرُ مُفارَقةُ الموكِلِ؛ لأنّ الحُقوقَ لا تَرْجِعُ إليه، بل هو أجنبيُّ عنها، فبقاؤُه وافْتِراقُه بمنزِلةٍ واحدةٍ، والله أعلم

ويجوزُ التَّوْكِيلُ بالبيعِ والشِّراءِ؛ لأنَّهما مِمَّا يَمْلِكُ الموَكِّلُ مُباشَرَتَهما بنفسِه فيَمْلِكُ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لا يملك».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ذكرنا».

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «أستقرض».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «ترجع».

التَّفْويضَ إلى غيرِه إلاّ أنّ لِجوازِ التَّوْكيلِ بالشّراءِ شرط، وهو الخُلوُّ عن الجهالةِ الكَثيرةِ في أحدِ نوعَي الوكالةِ دونَ النّوْع الآخَر.

وبيان ذلك: أنّ التّوْكيلَ بالشِّراءِ نوعانِ: عامٌّ وخاصٌّ فالعامُّ: أنْ يقولَ له: اشترِ لي ما شِئْتَ، أو ما تَيَسَّرَ لك من الثّيابِ، ومنَ الدَّوابِّ، وأو ما تَيَسَّرَ لك من الثّيابِ، ومنَ الدَّوابِّ، ويَصِحُّ مع الجهالةِ الفاحشةِ من غيرِ بيانِ النّوْعِ والصِّفةِ والثّمَنِ الأنّه فوّضَ الرَّأيَ الله فيَصِحُ مع الجهالةِ الفاحشةِ كالبِضاعةِ والمُضارَبةِ.

والخاصُ: أَنْ يقولَ: اشترِ لي ثوبًا أو حَيَوانًا أو دابّةً أو جَوْهَرًا أو عبدًا أو جاريةً أو فرَسًا أو بَغْلًا، أو حِمارًا أو شاةً.

والأصلُ فيه أنّ الجهالةَ إنْ كانت كثيرةً تمنَعُ صِحّةَ التّوْكيلِ، وإنْ كانت قليلةً لا تمنَعُ وهذا استحسانٌ. والقياسُ أنْ يُمْنَعَ قليلُها وكَثيرُها، ولا يجوزُ إلا بعد بيانِ النّوْعِ والصّفةِ ومقدارِ الثّمَنِ؛ لأنّ البيعَ والشّراءَ لا يَصِحّانِ مع الجهالةِ اليسيرةِ، فلا يَصِحُّ التّوْكيلُ بهما أيضًا.

(وجه الاستحسان) (١) مَا رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ ذَفَعَ دِينَارًا إلى حَكِيمِ بنِ حِزَامِ لِيَسْتِي له به أُضْحِيَةً (٢)، ولو كانت الجهالة [القليلة] (٣) مانِعة من صِحّةِ التَوْكيلِ بالشِّراءِ لَمَا فعَلَه رَسُولُ اللَّه ﷺ؛ لأنّ جَهالة الصِّفةِ لا تَرْتَفِعُ بذِكْرِ الأُضْحيّة، وبِقدرِ (١) القّمَنِ؛ ولأنّ الجهالة القليلة في بابِ الوكالةِ لا تُفْضي إلى المُنازَعة؛ لأنّ مَبنَى التَوْكيلِ على الفُسْحةِ والمُسامَحةِ، فالظّاهرُ أنّه (لا تجري) (٥) المُنازَعةُ فيه عندَ قِلّةِ الجهالةِ بخلافِ البيعِ لأنّ مَبناه على المُضايَقةِ، والمُماكَسةِ لِكَوْنِه مُعاوَضةَ المالِ بالمالِ فالجهالةُ فيه وإنْ قَلَّتُ تُفْضي إلى المُنازَعةِ فتوجِبُ فسادَ العقدِ فهو الفرْقُ.

وإذا ثَبَتَ أَنَّ الجهالةَ القليلةَ غيرُ مانِعةٍ ففي كُلِّ موضِعٍ قَلَّتِ الجهالةُ، صَحَّ التَّوْكيلُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «والاستحسان».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية فأراهم انشقاق القمر،
 برقم (٣٦٤٣)، وأبو داود، برقم (٣٣٨٤)، وابن ماجه، برقم (٢٤٠٢) من حديث عروة البارقي
 رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.(٤) في المخطوط: «وتقدير».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «لا تجوز».

بالشِّراءِ وإلا فلا، فيُنظَرُ إِنْ كان اسمُ ما وقَعَ التَّوْكيلُ بشِرائه مِمّا يَقَعُ على أَنْواعِ مُخْتَلِفةٍ لا يجوزُ التَوْكيلُ به، إلا بعدَ بيانِ النَّوْعِ وذلك نحوُ أَنْ يقولَ: اشترِ لي ثوبًا لأنّ اسمَ القَوْبِ يقعَعُ على أَنْواعٍ مُخْتَلِفةٍ من ثوبِ الإبرَيْسَمِ والقُطْنِ والكَتّانِ وغيرِهم، فكانت الجهالةُ كثيرة، فمَنعَتْ صِحّةَ التَّوْكيلِ، [فلا يَصِحُّ] (١). وإنْ سَمَّى (٢) الثَّمَنَ ؛ لأنّ الجهالةَ بعدَ بيانِ الثَّمَنِ مُتفاحشةٌ فلا تَقِلُ إلا بذِكْرِ النَّوْعِ: بأَنْ يقولَ: اشترِ لي ثوبًا هَرَويًّا فإنْ سَكَتَ عنه كثرَتِ الجهالةُ، فلم يَصِحَّ التَّوْكيلُ.

وكذا إذا قال: اشترِ لي حَيَوانًا، أو قال: اشترِ لي دابّةً، أو أرضًا أو مملوكًا أو جَوْهَرًا [أو حُبوبًا (٣)؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منها اسمُ جنس، يدخلُ تَحْتَه أَنْواعٌ مُخْتَلِفةٌ، فلا بُدَّ من ذِكْرِ النَّوْعِ (بأنْ يقولَ: ثوبًا هَرَويًّا، فإذا سَكَتَ عَنه كثُرَتِ الجهالةُ فلم يَصِحَّ التَّوْكيلُ، وكذا إذا) (٢) قال: اشترِ لي دارًا، لا يَصِحُّ؛ لأنّ بين (الدّارِ والدّارِ) (٥) تَفاوُتًا فاحشًا فإنْ عَيَّنَ الدّارَ يجوزُ وإنْ لم يُعَيِّنْ، ولَكِنّه بَيَّنَ الثّمَنَ جازَ أيضًا ويَقَعُ على دورِ المِصْرِ الذي وقَّعَ فيه الوكيلُ؛ لأنّ الجهالةَ تَقِلُّ بعدَ (٦) بيانِ الثّمَنِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّه لا يَصِحُّ التَّوْكيلُ بعدَ بيانِ الثَّمَنِ حتى يُعَيِّنَ مِصْرًا من الأمصارِ ولو قال: اشترِ لي دارًا في موضِع كذا، أو حَبّةَ لُؤلُو أو فصَّ ياقوتٍ أَحْمَرَ ولم يُسَمِّ (٧) الثّمَنَ لا يجوزُ؛ لأنّ التّفاوُتَ مُتَفاحشٌ والصِّفةَ لا تَصيرُ مَعْلومةً بحالِ الموكِّلِ فلا بُدَّ من بيانِ الثّمَنِ، والله أعلم.

وإنْ كان اسمُ ما وقَعَ التَّوْكيلُ بشِرائه لا يَقَعُ إلا على نوع واحدٍ يُكْتَفَى فيه بذِكْرِ أحدِ أمرَيْنِ: إمّا الصِّفةُ بأنْ قال: اشترِ لي عبدًا تُرْكيًا، أو مقدارُ الثّمَنِ بأنْ قال: اشترِ لي عبدًا بالفِ درهَم؛ لأنّ الجهالة تَقِلُّ بذِكْرِ أحدِهما، وبِحالِ الموَكِّلِ؛ لأنّ الصِّفة تَصيرُ مَعْلومةً بنذِكْرِ الثّمَنِ وإنْ لم يَذْكُرُها وإذا ذَكَرَ الصِّفة يَصيرُ الثّمَنُ مَعْلومًا بحالِ الآمِرِ، فيما يَشتريه أمثالُه عادةً حتى إنّه لو خَرَجَ المُشتري عن عادةِ أمثالِه لا يَلْزَمُ الموكِّلَ. كذا رويَ عن أبي يوسفَ فيمَنْ قال: اشترِ لي خادِمًا من جنسِ كذا أنّ ذلك يَقَعُ على ما يَتَعامَلُه (^) النّاسُ من

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «دار ودار».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «يبين».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بين».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لتقل الجهالة ولو».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «عند».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «تعامله».

ذلك الجنسِ، فإنْ كان الثّمَنُ كثيرًا، لا يَتَعامَلُ النّاسُ به لم يجُزْ على الآمِرِ، وكذا البَدَويُّ إذا قال: اشترِ لي خادِمًا حَبَشيًّا فهو على ما يَعْتادُه أهلُ الباديةِ، وهذا كُلُّه اعتِبارُ حالِ الموكِّلِ فإنْ لم يَذْكُرْ أحدَهما أصلاً فالوكالةُ باطِلةٌ ؛ لأنّ الجهالةَ فحُشَتْ بتَرْكِ ذَكرِهما جميعًا، فمَنَعَتْ صِحّةَ الوكالةِ .

ولوهال: اشترِ لي حِمارًا أو بَغْلاً أو [٤/ ١٦٧ ب] فرسًا أو بَعيرًا ولم يَذْكُرْ له صِفةً ولا ثَمَنًا قالوا: إنّه يجوزُ؛ لأنّ النّوْعَ صارَ مَعْلومًا بذِكْرِ الحِمارِ والبَغْلِ والفرَسِ والبَعيرِ، وَالصِّفةُ تَصيرُ مَعْلومةً بحالِ الموكِّلِ وكذا الثّمَنُ فيُنْظُرُ إنِ اشترى حِمارًا بمثلِ قيمَتِه أو (باقلً ، أو باكثرَ) (١)، قدرَ ما يَتَغابَنُ النّاسُ في مثلِه جازَ على الموكِّلِ، إذا كان الحِمارُ مِمّا يَشتري مثلَه الموكِّلُ لا يجوزُ على الموكِّلِ، ويَلْزَمُ الوكيلَ وإنْ كان مِمّا لا يَشتري مثلَه الموكِّلُ لا يجوزُ على الموكِّلِ، ويَلْزَمُ الوكيلَ حِمارًا مِصْريًا يَصْلُحُ لِلرُّكوبِ؛ لأنّ مثلَه يَشتري الحِمارُ للعملِ والحمْلِ (لا لِلرُّكوبِ) (٢).

ولو قال: اشترِ لي شاةً، أو بَقَرةً، ولم يَذْكُرْ صِفةً ولا ثَمَنًا لا يجوزُ؛ لأنّ الشّاةَ والبَقَرةَ لا تَصيرُ مَعْلومةَ الصِّفةِ بحالِ الموَكَّلِ (٣)، ولا بُدَّ وأنْ يكونَ أحدُهما مَعْلومًا لِما (٤) بَيَّنًا.

ولو هال: اشتر لي حِنْطة لا يَصِحُ التَّوْكيلُ ما لم يَذْكُرْ أحدَ شيئيْنِ: إمّا: قدرُ الثَّمَنِ، وإمَّا قدرُ المُثَمَّنِ وهو المَكيلُ؛ لأنّ الجهالة لا تَقِلُّ إلاّ بذِكْرِ أحدِهما وعلى هذا جميعُ المُقَدَّراتِ من المَكيلاتِ والموزوناتِ ولو وكَّلَه ليَشتريَ له طَيْلَسانًا لا يَصِحُ إلاّ بعدَ بيانِ الثَّمَنِ والنَّوْع؛ لأنّ الجهالة لا تَقِلُّ إلاّ بعدَ بيانِ أحدِهما واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

#### فصل [في حكم التوكيل ]

وأمّا بيانُ حُكْمِ التّوْكيل <sup>(٥)</sup> فنَقولُ – وباللّه التّوْفيقُ – حُكْمُ التّوْكيلِ صَيْرورةُ المُضافِ إليه وكيلاً؛ لأنّ التّوْكيلَ إثْباتُ الوكالةِ وللوَكالةِ أَحْكامٌ.

منها: ثُبوتُ وِلايةِ التّصَرُّفِ الذي تَناوَلَه التّوْكيلُ فيُحْتاجُ إلى بيانِ ما يَمْلِكُه الوكيلُ من التّصَرُّفِ بموجَبِ التّوْفيقُ -: الوكيلُ التّصَرُّفِ بموجَبِ التّوْفيقُ -: الوكيلُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أقل أو أكثر».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «والركوب».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «على ما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الوكيل».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الوكالة».

بالخُصومةِ يَمْلِكُ الإقرارَ على موَكِّلِه في الجُمْلةِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ (١) وقال زُفَرُ، والشّافعيُّ - رحمهما الله -: لا يَمْلِكُ (٢)، والأبُ والوصيُّ، و (٣) أمينُ القاضي لا يَمْلِكُ الإقرارَ على الصّغيرِ بالإجماعِ.

وجه هواهما: أنّ الوكيلَ بالخُصومةِ وكيلٌ بالمُنازَعةِ، والإقرارُ مُسالَمةٌ فلا يَتَناوَلُه التّوْكيلُ بالخُصومةِ فلا يَمْلِكُه الوكيلُ.

ولنا: أنّ التّوْكيلَ بالخُصومةِ توكيلٌ (٤) بالجوابِ الذي هو حَقَّ عندَ اللّه - عز وجل - ، وقد يكونُ ذلك إنْكارًا، وقد يكونُ إقرارًا، فإذا أقرَّ على موكِّلِه دَلَّ أنّ الحقَّ هو الإقرارُ فيئُفُذُ على الموكِّلِ كما إذا أقرَّ على موكِّلِه وصَدَّقه الموكِّلُ ثم اختلَفَ أصحابُنا الثّلاثةُ فيما بينهم قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يَصِحُّ إقرارُه في مجلِسِ القاضي لا في غيرِه وقال أبو يوسفَ: يَصِحُّ فيه و[في] (٥) غيرِه.

وجه هوله: أنّ التّوْكيلَ تفويضُ ما يَمْلِكُه الموَكِّلُ إلى غيرِه، وإقرارُ الموكِّلِ لا تَقِفُ صِحَّتُه على مجلِسِ القاضي، فكذا إقرارُ الوكيلِ.

ولهما أنّه فوضَ الأمرَ إليه لَكِنْ في مجلِسِ القاضي؛ لأنّ التّوْكيلَ بالخُصومةِ أو بجوابِ الخُصومةِ، وكُلُّ ذلك يختَصُّ بمجلِسِ القاضي، ألا تَرَى أنّ الجوابَ لا يَلْزَمُ في غيرِ مجلِسِ القاضي؟ وكذا الخُصومةُ لا تَنْدَفِعُ باليَمينِ في [غيرِ] (٦) مجلِسِ القاضي؛ فتَتَقَيَّدُ بمجلِسِ القاضي، إلاّ أنّه إذا أقرَّ في غيرِ مجلِسِ القاضي يخرجُ عن الوكالةِ ويَنْعَزِلُ؛ لأنّه لو بَقيَ وكيلاً لَبَقيَ وكيلاً بالإقرارِ عَيْنًا؛ لأنّ الإنْكارَ لا يُسْمَعُ (فيه التّناقُضِ) (٧)، والإقرارُ عَيْنًا غيرُ موكَّلٍ به، والوكيلُ بالخُصومةِ في مالٍ إذا قَضَى القاضي به يَمْلِكُ قبضَه عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ وعندَ زُفَرَ لا يَمْلِكُ.

وجه هويه: أنَّ المَطْلوبَ من الوكيلِ بالخُصومةِ الاهْتِداءُ ومنَ الوكيلِ بالقبضِ الأمانةُ ،

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٩/٤، ٥).

 <sup>(</sup>٢) ومذهب الشافعية: لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على الموكل عند قاض ولا غير قاض. انظر: مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أو الوصى أو أمين».(٤) في المطبوع: «وكيل».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط. (٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: «منه للتناقض».

وليس كُلَّ مَنْ يَهْتَدي إلى شيء يُوتَمَنُ عليه، فلا يكونُ التَّوْكيلُ بالخُصومةِ تَوْكيلاً بالقبضِ. ولنا: أنه لَمّا وكَله بالخُصومةِ في مالِ فقد اثْتَمَنه على قبضِه؛ لأنّ الخُصومة فيه لا تَنتَهي إلاّ بالقبض، فكان التَّوْكيلُ بها تَوْكيلاً بالقبض، والوكيلُ بتقاضي الدَّيْنِ يَمْلِكُ القبضَ في ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأنّ حَقَّ التقاضي لا يَنْقَطِعُ إلاّ بالقبض، فكان التَّوْكيلُ به تَوْكيلاً بالقبض؛ ولأنّ التقاضي والاقْتِضاءَ والاستيفاءَ واحدٌ إلاّ أنّ المُتَاخِرينَ من أصحابِنا قالوا: إنّه لا يَمْلِكُ في عُرْفِ ديارِنا؛ لأنّ النّاسَ في زَمانِنا لا يَرْضَوْنَ بقبضِ المُتقاضي كالوُكلاءِ على أبوابِ القُضاةِ لِتُهْمةِ الخيانةِ في أموالِ النّاس، والوكيلُ بقبضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُ الخُصومة في أبوابِ القُضاةِ لِتُهْمةِ الخيانةِ في أموالِ النّاس، والوكيلُ بقبضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُ الخُصومة في إثباتِ الدَّيْنِ إذا أنْكَرَ الغَريمُ عندَ أبي حنيفة وعندَهما لا يَمْلِكُ وهو روايةُ الحسَنِ عن أبي حنيفة أيضًا فيَمْلِكُ إقامة البَيِّنةِ .

وَكذا لو أَقَامَ المُدَّعَى عليه البَيِّنةَ أَنَّ صاحبَ الدَّيْنِ استَوْفَى منه، أو أَبرَأَه عنه قُبِلَتْ بَيِّنتُه عندَه وعندَهما لا تُقْبَلُ ولا يَمْلِكُ وأجمَعوا في الوكيلِ بقبضِ العَيْنِ إذا أَنْكَرَ مَنْ في يَدِه أَنّه لا يَمْلِكُ الخُصومةَ حتى لا يَمْلِكَ إقامةَ البَيِّنةِ .

ولو أقامَ المُدَّعَى عليه البَيِّنةَ أنّه اشتراها من الذي وكَّلَه بالقبضِ لا تُسْمَعُ منه بَيِّنَتُه في إثْباتِ الشَّراءِ، ولَكِنّها تُسْمَعُ لِدَفْعِ خُصومةِ الوكيلِ في الحالِ إلى أنْ يَحْضُرَ الموكلُ، وقالوا في الوكيلِ بطَلَبِ الشَّفْعةِ وبالرَّدِّ بالعَيْبِ وبالقسمةِ إنّه يَمْلِكُ الخُصومةَ.

وجه قولهما: أنّ التّوْكيلَ بقبضِ الدَّيْنِ تَوْكيلٌ باستيفاءِ عَيْنِ الدين (١) ، فلا يَتَعَدَّى إلى الخُصومةِ كالتّوْكيلِ بقبضِ العَيْنِ ، ولأبي حنيفة أنّ التّوْكيلَ بقبضِ الدَّيْنِ تَوْكيلٌ بالمُبادَلةِ ، الخُصومةِ كالتّوْكيلِ بقبضِ الدَّيْنِ العَبْنِ العَاقِدِ كما في البيعِ والإجارةِ ، ودَلالةُ ذلك أنّ استيفاءَ عَيْنِ الدَّيْنِ لا يُتَصَوِّرُ ؛ لأنّ الدَّيْنَ إمّا أنْ يكونَ عِبارةً عن الفعلِ وهو فعلُ تسليمِ المالِ ، وإمّا أنْ يكونَ عِبارةً عن مالٍ حُكْميً في الذِّمّةِ . وكُلُّ ذلك لا يُتَصَوِّرُ استيفاؤُ ، ولكنّ استيفاءَ الدَّيْنِ عِبارةٌ عن نوعِ [مُبادَلةٍ] (٢) ، وهو مُبادَلةُ المَأْخوذِ العَيْنِ بما في ذِمّةِ الغَريمِ وتمليكُه بهذا القدرِ المَأْخوذِ من المالِ فأشبَهَ البيعَ والخُصومةَ في حُقوقِ مُبادَلةِ المالِ فأشبَه البيعَ والخُصومةَ في حُقوقِ مُبادَلةِ المالِ فأشبَه البيعَ والخُصومةَ في حُقوقِ مُبادَلةِ المالِ بالمالِ فيمْ المالِ فيمْ المَالِ في المَّهُ المَاكِ فَا المَالِ فَاسْبَهُ البيعَ والخُصومةَ في حُقوقِ مُبادَلةِ المالِ بالمالِ فيمْ المالِ في المَالِ في في المَالِ في المَالِ في المَالِ في المَالِ في المَالِ في في المَالِ في المَالِ في في المَالِ في في المَالِ في في المَالِ في ا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «الحق».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «العين».

عَيْنِ الحقِّ لا بالمُبادَلةِ؛ لأنَّ عَيْنَه مقدورُ الاستيفاءِ فلا يَمْلِكُ الخُصومةَ فيها إلاّ بأمرٍ جَديدٍ فهو الفرْقُ بين الفصلينِ فإذا لم يَمْلِكِ الخُصومةَ لا تُسْمَعُ بَيِّنةُ المُدَّعَى عليه على الشَّراءِ من الموكلِ بالقبضِ؛ لأنّها بَيِّنةٌ قامَتْ لا على خَصْمٍ، ولَكِنّها تُسْمَعُ في دَفْعِ قبضِ الوكيلِ.

ويجوزُ أَنْ تَكُونَ البَيِّنةُ مسموعةً من وجه دُونَ وجه كمَنْ وكَّلَ إِنسَانًا بِنَقْلِ زَوْجَتِه إلى حيث هو فطالَبَها الوكيلُ بالانتِقالِ، فأقامَتِ البَيِّنةَ على أَنّ زَوْجَها [قد] (١) طَلَّقَها ثلاثًا، تُسْمَعُ هذه البَيِّنةُ في اندِفاعِ حَقِّ الوكيلِ في النَّقْلِ ولا تُسْمَعُ في إثْباتِ الحُرْمةِ. كذا هذا.

وكذلك الوكيلُ بأخْذِ الدّار بالشُّفْعةِ وكيلٌ بالمُبادَلةِ؛ لأنّ الأخْذَ بالشُّفْعةِ بمنزِلةِ الشِّراءِ وكذا (٢) الرَّدُ بالعَيْبِ، والقسمةُ فيها معنى المُبادَلةِ، فكانت الخُصومةُ فيها من حُقوقِها فيمُلِكُها (٣) الوكيلُ كالوكيلُ بالبيعِ، [و] (١) الوكيلُ بالقبضِ إذا أرادَ أَنْ يوكِّلَ غيرَه.

هذا على وجهَيْنِ: إمّا أَنْ كانت الوكالةُ عامّةً بأَنْ قال له وقتَ التَّوْكيلِ بالقبضِ: اصْنَعْ ما شِئْتَ أُو ما صَنَعْتَ من شيء فهو جائزٌ عَلَيَّ أُو نحوَ ذلك: وإمّا أَنْ كانت خاصّةً بأَنْ لم يَقُلْ ذلك عندَ التَّوْكيلِ بالقبضِ ؟ فإنْ كانت عامّةً يَمْلِكُ أَنْ يوَكِّلَ غيرَه بالقبضِ لأنّ الأصلَ فيما يخرجُ (٥) مَخْرَجَ العُمومِ، إجراؤُه على عُمومِه.

وإنْ كانت خاصّةً فليس له أنْ يوكِّلَ غيرَه بالقبضِ؛ لأنّ الوكيلَ يَتَصَرَّفُ بتفويضِ الموكِّلِ فيَمْلِكُ قدرَ (٢) ما فوضَ إليه، فإنْ فعَلَ ذلك وقَبَضَ الوكيلُ الثّاني لم يَبْرَأ الغَريمُ من الدَّيْنِ؛ لأنّ تَوْكيلَه بالقبضِ إذا لم يَصِحَّ فقبضُه وقبضُ الأجنبيِّ سَواءٌ فإنْ وصَلَ إلى يَكِ الوكيلِ الأوّلِ بَرِئَ الغَريمُ؛ لأنّه وصَلَ إلى (يَدِ مَنْ) (٧) هو نائبُ الموَكِّلِ في القبضِ.

وإنْ هَلَكُ في يَدِه قبلَ أَنْ يَصِلَ إلى الوكيلِ الأوّلِ ضَمن القابِضُ [للغَريمِ] (^^)؛ لأنّ قبضَه بجِهةِ استيفاءِ الدَّيْنِ قبضٌ بجِهةِ المُبادَلةِ على ما مَرَّ، والقبضُ بجِهةِ استيفاءِ الدَّيْنِ قبضٌ بجِهةِ المُبادَلةِ على ما مَرَّ، والمقبوضُ بجِهةِ المُبادَلةِ مضمونٌ على القابضِ كالمقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ وكان له أنْ يرجعَ بما ضَمن على الوكيلِ الأوّلِ؛ لأنّه صارَ مَغْرورًا من جِهَتِه بتَوْكيلِه بالقبضِ فيرجعُ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فملكها».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «خرج».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «ما».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وكذلك».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بقدر».

<sup>(</sup>٨) ليست في المخطوط.

عليه إذْ كُلُّ غارٌ ضامِنٌ للمَغْرورِ (بما لَحِقَه) (١) من العُهْدةِ فيرجعُ عليه بضَمانِ الكَفالةِ . ولا يَبْرَأُ الغَريمُ من الدَّيْنِ لِما قُلْنا (٢) أَنْ تَوْكيلَه بالقبضِ لم يَصِعَّ فكان لِلطَّالِبِ أَنْ يَأْخُذَ الْعَريمُ بدَيْنِه وإذا أخذ منه رجع الغَريمُ على الوكيلِ الثّاني لِما قُلْنا (٣) ، ويرجعُ (٤) الوكيلُ الثّاني على الأوّلِ بحُكْمِ الغُرورِ لِما قُلْنا: إنّ الوكيلَ بقبضِ الدَّيْنِ (٥) للموكلِ على إنسانِ مُعَيَّنٍ أو في بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لا يَمْلِكُ أَنْ يَتَعَدَّى إلى غيرِه؛ لأنّ المُتَصَرِّفَ بحُكْمِ الآمِرِ لا يَمْلِكُ الْيَعَدِّى عن موضِعِ الأمرِ وليس للوكيلِ بقبضِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ عَوْضًا عن الدَّيْنِ؛ وهو أَنْ يَأْخُذَ عَيْنًا مَكانه؛ لأنّ هذه مُعاوَضةٌ مقصودةٌ ، وأنّها لا تَدْخُلُ تَحْتَ التَوْكيلِ بقبضِ الدَّيْنِ المُعاوَضةِ ضرورةَ تَصْحيحِ التَصَرُّفِ ودَفْعِ الحاجةِ أَنْ التُوكيلِ بقبضِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذُ عَيْنًا أَنْ قبضِ الدَّيْنِ حَقيقةً لا يُتَصَوّرُ لِما ذَكَرْنا فلا يُتَصَوّرُ التَوْكيلِ بقبضِ الدَّيْنِ المُعاوَضةِ ضرورةَ تَصْحيحِ التَصَرُّفِ ودَفْعِ الحاجةِ المُعَلَقةِ (٦) بالتَوْكيلِ بقبضِ الدَّيْنِ (٧). وَحَقُّ الضَّرورةِ يَصيرُ مقضيًا بثُبوتِها ضِمْنَا للعقدِ المُعَلَقةِ (٦) بالتَوْكيلِ بقبضِ الدَّيْنِ (٧). وَحَقُّ الضَّرورةِ يَصيرُ مقضيًا بثُبوتِها ضِمْنَا للعقدِ فيقيَتِ (٨) المُعاوَضةُ الموكيلُ .

ولو كان لِرجلٍ على رجلٍ دَيْنٌ فجاءَ إنسانٌ إلى الغَريمِ وقال: إنّ الطّالِبَ أَمَرَني (أَنْ الْعَالِبَ أَمَرَني (أَنْ أَقْبَضَه) (٩) منكَ، فإنْ صَدَّقَه الغَريمُ وأرادَ أَنْ يَدْفَعَ إليه لا يُمْنَعُ منه، وإنْ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ إليه يُجْبَرُ علىه .

والفرْقُ: أنّ التّصْديقَ (١٠) في الدَّيْنِ إقرارٌ على نفسِه، فكان مجبورًا على التّسْليمِ، وفي العَيْنِ إقرارٌ على غيرِه فلا يَصِحُّ إلاَّ بتَصْديقِ ذلك الغيرِ .

وإنْ لم يُصَدِّقُه لم يُجْبَرْ على الدَّفْعِ فإنْ دَفَعَه إليه ثم جاءَ الطّالِبُ فإنْ صَدَّقَه مَضَى الأمرُ، وإنْ كذَّبَه وأنْكَرَ أَنْ يكونَ وكَّلَه بذلك فهذا على وُجوهِ ثلاثة : إمّا أَنْ صَدَّقَه ودَفَعَه الأمرُ، وإنْ كذَّبَه ومَا أَنْ كَنَّبَه ومَع ذلك دَفَعَ إليه. وأمّا إنْ لم يُصَدِّقُه ولم يُكذِّبه ودَفَعَ إليه، فإنْ صَدَّقَه في الوكالة [٤/ ١٦٨ ب] ولم يُضَمِّنه فجاءَ الطّالِبُ، يُقالُ له: ادْفَعِ الدَّيْنَ إلى الطّالِبِ، ولا حَقَّ لك على الوكالة وقد أقرَّ بوكالَتِه، وإقرارُه صَحيحٌ في حَقَّ لك على الوكيلِ؛ لأنّه لَمّا صَدَّقَه في الوكالة فقد أقرَّ بوكالَتِه، وإقرارُه صَحيحٌ في حَقَّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ما يلحقه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ذكرنا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «دين».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «الديون».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «بقبضه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ذكرنا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ورجع».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المتعلقة».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «فتثبت».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «التصدق».

نفسِه، فكأنّه يقولُ: إنّ الوكيلَ كان مُحِقًّا في القبضِ، وإنّ الطّالِبَ ظالِمٌ فيما يَقْبِضُ مِنِي، وإنْ "أَظَلَمَ على مُحِقٌ، وإنْ صَدَّقَه وضَمَّنه ما دَفَعَ إليه، ثم حَضرَ الطّالِبُ فأخذ منه يرجعُ هو على القابِضِ؛ لأنّ الغَريمَ وإنْ أقرَّ أنّ القابِضَ مُحِقٌ في القبضِ بتَصْديقِه إيّاه في الوكالةِ فعندَه أنّ الطّالِبَ مُبْطِلٌ فيه ظالِمٌ فيما يَقْبِضُ منه؛ فإذا ضَمنه، فقد أضافَ الضَّمانَ إلى ما يَقْبِضُه الطّالِبُ منه (٢) بغيرِ حَقٌ، وإضافةُ الضَّمانِ إلى المقبوضِ المضمونِ صَحيحٌ كما إذا قال ما غَصَبَكَ فُلانٌ فعَلَيًّ.

وإنْ كذَّبَه في الوكالةِ ومع ذلك دَفَعَ (٣) إليه له أنْ يُضَمِّنَ الوكيلَ؛ لأنَّ عندَه أنَّه مُبْطِلٌ في القبضِ وإنّما دَفَعَه إليه على رَجاءِ أنْ يُجَوِّزَه الطّالِبُ.

وكذا إذا لم يُصَدِّقْ ولم يُكذِّب؛ لأنه لم يوجَدْ منه الإقرارُ بكَوْنِه مُحِقًّا في القبضِ فيَمْلِكُ الرُّجوعَ عليه، والله أعلم.

الوكيلُ بقبضِ الدَّيْنِ إذا قَبَضَه فوَجَدَه مَعيبًا فما كان للموَكِّلِ رَدُّه فلَه رَدُّه وأُخْذُ بَدَلِه؛ لأنّه قائمٌ مَقامَ الموكِّلِ فهو يَمْلِكُ قبضَ حَقِّه أصلاً ووَصْفًا فكذا الوكيلُ.

ولو وكَّلَ رجلاً بقبض دَيْنِ له على رجلٍ وغابَ الطَّالِبُ، فادَّعَى الغَريمُ أنّه قد أوفاه الطَّالِبَ، لا يَحْتاجُ الوكيلُ (٤) إلى إقامةِ البَيِّنةِ، ولا إلى إحضارِ الطَّالِبِ ليُحلِّفَه (٥)، لَكِنْ يُقالُ للغَريمِ: ادْفَعِ الدَّيْنَ إلى الوكيلِ، ثم اتْبَعِ الطَّالِبَ وحَلِّفْه إنْ أَرَدْتَ يَمينَه فإنْ حَلَفَ يُقالُ للغَريمِ: ادْفَعِ الدَّيْنَ إلى الوكيلِ، ثم اتْبَعِ الطَّالِبَ وحَلِّفْه إنْ أَرَدْتَ يَمينَه فإنْ حَلَفَ وإلا رَجَعْتَ عليه؛ لأنّه مُقِرِّ بالدَّيْنِ، والدَّيْنُ مقضيَّ على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ فلا يُحْكَمُ بسُقوطِه بدَعْوَى الإيفاءِ مع الاحتِمالِ، بل يُجْبَرُ على التسليمِ إلى الوكيل.

وكذلك الوكيلُ بطَلَبِ الشُّفْعةِ، إذا ادَّعَى المُشتري أنّ الشَّفيعَ قد سَلَّمَ الشُّفْعةِ (٦) يُؤمَرُ بتسليمِ الدَّارِ إلى الوكيلِ، ثم يُقالُ له: اتْبَعِ الشَّفيعَ وحَلِّفْه إنْ أَرَدْتَ يَمينَه؛ لأنّ المُشتريَ مُقِرَّ بثُبوتِ [حَقً] (٧) الشُّفْعةِ؛ لأنّ تسليمَ الشُّفْعةِ بعدَ ثُبوتِها يكونُ فلا يُبْطَلُ الحقَّ الثَّابِتَ مُقِرَّ بثبيلِ مع الاحتِمالِ فيُؤمَرُ بتسليمِ المُشترَى إلى الوكيلِ، وهذا بخلافِ الوكيلِ بلرَّدٌ بالعَيْبِ إذا ادَّعَى البائعُ أنّ المُشتريَ قد رَضيَ بالعَيْبِ (٨) أنّه لا يكونُ للوكيلِ حَقُّ الرَّدِّ بالرَّدِّ بالعَيْبِ إذا ادَّعَى البائعُ أنّ المُشتريَ قد رَضيَ بالعَيْبِ (٨) أنّه لا يكونُ للوكيلِ حَقُّ الرَّدِ

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عنه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الطالب».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «للشفعة».

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «العيب».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فإن من».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «دفعه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ليحلف».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

حتى يَحْضُرَ الموَكِّلُ فيَحْلِفَ باللَّه تعالى ما رَضيَ بهذا العَيْبِ؛ لأَنَّ البائعَ بقولِه رَضيَ المُشتري بالعَيْبِ، [إذْ ليس كُلُّ عَيْبٍ موجِبًا المُشتري بالعَيْبِ، [إذْ ليس كُلُّ عَيْبٍ موجِبًا

ألا تَرَى أنّه لو اشتراه وهو عالِمٌ بعَيْبِه ليس له حَقُّ الرَّدِّ] (٢) مع وُجودِ العَيْبِ، فيَتَوَقَّفُ على حُضورِ الموَكِّلِ ويَمينِه، فإنْ أرادَ الغَريمُ أنْ يُحَلِّفَ الوكيلَ باللَّه – عز وجل – ما يَعْلَمُ أنَّ الطَّالِبَ قد استَوْفَى الدَّيْنَ لم يَكُنْ له أنْ يُحَلِّفَه عندَ أبي حنيفةً وأبي يوسفَ رحمهما الله. وَقال زُفَرُ: يُحَلِّفُه على عِلْمِه، فإنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ خَرَجَ عن الوكالةِ (٣)، ولم يَبْرَأُ الغَريمُ، وكان الطَّالِبُ على حُجَّتِه.

وجه هولِ زُفَرَ، أنَّ هذا أمرٌ لو أقَرَّ به الوكيلُ لَلَزِمَه، وسَقَطَ حَقُّه من ( أ ) القبضِ، فإذا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ لِجوازِ أَنَّه يَنْكُلُ عن اليَمينِ، فيَسْقُطُ حَقُّه.

ولنا قولُ النّبِيِّ ﷺ: «وَاليَمِينُ على المُدَّعَى عليهِ» (٥) والغَريمُ ما ادَّعَى على الوكيل شيئًا وإنَّما ادَّعَى على الموَكِّلِ، فكانت (٦) اليَمينُ عليه، واليَمينُ مِمَّا لا تَجْرِي فيه النِّيابةُ، فلا يَثْبُتُ للغَريم وِلايةُ استحلافِ الوكيلِ. وهذا بخلافِ ما إذا مات الطَّالِبُ، فادَّعَى الغَريمُ أنَّه قد كان استَوْفاه حالَ حياتِه، وأنْكَرَ الوارِثُ: أنَّ له أنْ يَسْتَحْلِفَ الوارِثَ على عِلْمِه باللَّه – تعالى - ما يَعْلَمُ أنّ الطّالِبَ استَوْفَى الدَّيْنَ؛ لأنّ هناك الوارِثَ مُدَّعًى عليه؛ لأنّ الغَريمَ يَدَّعي عليه بُطْلانَ حَقِّه في الاستيفاءِ الذي هو حَقُّه، فلم يَكُنِ استحلافُه بطريقِ النّيابةِ عن الموَرِّثِ إِلاَّ أَنَّه يُسْتَحْلَفُ على عِلْمِه؛ لأنَّه يُسْتَحْلَفُ على فعلِ غيرِه. وكُلُّ مَنْ يُسْتَحْلَفُ على فعلِ باشَرَه غيرُه، يُسْتَحْلَفُ على العِلْمِ لا البَتِّ (٧)؛ لأنَّه لا عِلْمَ له به أنَّه فعَلَ ذلك أو لم يَفْعَلْ.

فإنْ أقامَ الغَريمُ البَيِّنةَ على الإيفاءِ سُمِعَتْ بَيِّنتُه عندَ أبي حنيفةً. وَعندَهما لا تُسْمَعُ وهو رِوايةُ الحسَنِ عن أبي حنيفةَ: بناءً على أنَّ الوكيلَ بقبضِ الدَّيْنِ هَلْ يكونُ وكيلًا بالخُصومةِ فيه؟ عندَه يكونُ وعندَهما لا يكونُ (لِما تَقَدَّمَ) (^^).

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «في». (٣) في المخطوط: «الكفالة».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فكان». (٨) في المخطوط: «وقد ذكرنا المسألة في موضعها». (٧) في المخطوط: «البتة».

وكذلك على هذا الاختِلافِ إذا أقامَ الغَريمُ البَيِّنةَ أَنّه أعطَى الطَّالِبَ بالدَّراهمِ الطَّالِيبَ بالدَّراهمِ الدَّنانيرَ ('') أو باعه بها عَرَضًا فبَيِّنتُه مسموعةٌ عندَه ('')، وعندَهما غيرُ مسموعةٍ؛ لأنّ إيفاءَ الدَّيْنِ بطريقين ("': المُبادَلةِ والمُقاصّةِ، ويَسْتَوي فيهما الجنسُ وخلافُ الجنسِ [٤/ الدَّيْنِ بطريقين أيكلُ ثابِتًا، والله أعلم.

وامنا الوكيلُ بالبيعِ: فالتَّوْكيلُ بالبيعِ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ مُطْلَقًا، وإمّا أنْ يكونَ مُقَيَّدًا، فإنْ كان مُقَيَّدًا يُراعَى فيه القَيْدُ بالإجماعِ، حتى إنّه إذا خالَفَ قَيْدَه لا يَنْفُذُ على الموَكِّلِ وَلَكِنْ يَتَوَقَّفُ على إجازَتِه إلاّ أنْ يكونَ خلافُه إلى خَيْرٍ لِما مَرَّ أنّ الوكيلَ يَتَصَرَّفُ بولايةٍ مُسْتَفادةٍ من قِبَلِ الموَكِّلِ، فيكي من التّصَرُّفِ قدرَ ما ولاه .

وإنْ (٤) كانَ الخلافُ إلى خَيْرِ فإنّما (نَفَذَ؛ لأنّه) (٥) إنْ كان خلافًا صورةً فهو وفاقٌ مَعْنَى؛ لأنّه آمِرٌ (٦) به دَلالةً، فكان مُتَصَرِّفًا بتَوْليةِ الموكِّلِ، فنَفَذَ (٧) بيانُ هذه الجُمْلةِ إذا قال: بعْ عبدي هذا بألفِ درهَم فباعه بأقَلَّ من الألفِ لا يَنْفُذُ.

وكذا إذا باعه بغيرِ الدَّراهمِ ، لا يَنْفُذُ ، وإنْ كانت قيمَتُه أكثرَ من ألفِ درهَم ؛ لأنّه خلافٌ إلى شَرِّ ؛ لأنّ أغْراضَ النّاس تختلفُ باختِلافِ الأجناس فكان في معنى الخلافِ إلى شَرِّ وإنْ باعه بأكثرَ من ألفِ درهَمٍ نَفَذَ ؛ لأنّه خلافٌ إلى خَيْرٍ ، فلم يَكُنْ خلافًا أصلاً .

وكذلك على هذا لو وكَّلَهُ بالبيعِ بألفِ درهم حالّة فباعه بألفِ نسيئةً لم يَنْفُذْ بل يَتَوَقَّفُ لِما قُلْنا، وإنْ لِمَا قُلْنا، وإنْ وكَّلَه بأنْ يَبيعَه بألفِ - درهم نسيئة، فباعه بألفِ حالّة نَفَذَ لِما قُلْنا، وإنْ وكَّلَه بأنْ يَبيعَ ويَشترِطَ الخيارَ للآمِرِ، فباعه (٨٥ ولم يَشترِطِ الخيارَ، لم يجُزْ، بل يَتَوَقَّفُ.

ولو باع وشَرَطَ الخيارَ للآمِرِ ليس له أَنْ يُجيزَ ؛ لأنّه لو مَلك الإجازة بنفسِه لم يَكُنْ لِلتَّقْييدِ فائدةٌ. هذا إذا كان التَّوْكيلُ بالبيعِ مُقَيَّدًا. فأمّا إذا كان مُطْلَقًا فيراعَى فيه الإطْلاقُ عندَ أبي حنيفة ، فيَمْلِكُ البيعَ بالقليلِ والكثيرِ ، وعندَهما لا يَمْلِكُ البيعَ إلاّ بما يَتَغابَنُ النّاسُ في مثلِه ، ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفة مثلَ قولِهما.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «دنانير». (٢) في المخطوط: «عند أبي حنيفة».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «بطريقي». (٤) في المخطوط: «وإذا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «نفذ». (٦) في المخطوط: «أمره».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «فينفذ».(٨) في المخطوط: «فباع».

وجه قويهما: أنّ مُطْلَقَ البيعِ يَنْصَرِفُ إلى البيعِ المُتَعارَفِ، والبيعُ بغَبنِ فاحشٍ ليس بمُتَعارَفِ، فلا يَنْصَرِفُ إليه كالتّؤكيلِ بالشّراءِ.

ولابي حنيفة: أنّ الأصلَ في اللَّفظِ المُطْلَقِ أنْ يجْري على إطْلاقِه، ولا يجوزُ تَقْييدُه إلاّ بدَليلِ والعُرْفُ مُتَعارِضٌ، فإنّ البيعَ بغَبنِ فاحشٍ لِغَرَضِ التَّوَصُّلِ بثَمَنِه إلى شِراءِ ما هو أربَحُ منه مُتَعارَفٌ أيضًا، فلا يجوزُ تَقْييدُ المُطْلَقِ مع التّعارُضِ مع ما أنّ البيعَ بغَبنِ فاحشٍ إنْ لم يَكُنْ مُتَعارَفًا فعلا (١) فهو مُتَعارَفٌ ذِكْرًا وتسميةً؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يُسمَّى بيعًا أو هو مُبادَلةُ شيءٍ مَرْغوبٍ بشيءٍ مَرْغوبٍ لُغة وقد وُجِدَ، ومُطْلَقُ الكلامِ يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفِ ذِكْرًا وتسميةً من غيرِ اعتبارِ الفعلِ.

ألا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَحْمًا فأكَلَ لَحْمَ الآدَميِّ أَو لَحْمَ الخِنْزيرِ يَحْنَثُ وإنْ لم يَكُنْ أَكلُه مُتَعارَفًا لِكَوْنِه مُتَعارَفًا إطْلاقًا وتسميةً كذا هذا.

#### وامّا التَّوْكيلُ بالشرَّاءِ فالجوابُ عنه من وجهَيْنِ:

احدُهما: أنّ جوازَه ثَبَتَ على خلافِ (٢) القياس، لِكَوْنِه أمرًا بالتّصَرُّفِ في مالِ غيرِه، وذِكْرُ الثّمَنِ فيه تَبَعٌ. ألا تَرَى أنّه يَصِحُّ بدونِ ذِكْرِ الثّمَنِ، إلاّ أنّه جوِّزَ باعتِبارِ الحاجةِ إذْ كُلُّ أحدٍ لا يَتَهَيَّأُ له أَنْ يَشتريَ بنفسِه، فيَحْتاجَ إلى مَنْ (٣) يوَكِّلُ به غيرَه، والحاجةُ إلى التّوْكيلِ بالشِّراءِ بثَمَنٍ (٤) جَرَى التّعارُفُ بشِراءِ مثلِه بمثلِه فيَنْصَرِفُ الأمرُ بمُطْلَقِ الشِّراءِ إليه ألبَتةً .

الثاني: [أن] (٥) المُشتري مُتَّهَمٌ بهذا الاحتِمالِ: أنَّه يَشتري (٦) لِنفسِه فلَمَّا تَبَيَّنَ (٧) فيه الغَبنُ أَظْهَرَ الشِّراءَ للموَكِّلِ، ومثلُ هذه التُّهْمةِ في البيعِ مُنْعَدِمةٌ فهو الفرْقُ.

وكذلك يَمْلِكُ البيعَ بغيرِ الأثمانِ المُطْلَقةِ عندَه، وعندَهما لا يَمْلِكُ. وهو قولُ الشّافعيِّ رحمه الله. ويَمْلِكُ البيعَ بالنّقْدِ والنّسيئةِ عندَه، وعندَهما لا يَمْلِكُ إلاّ بالنّقْدِ. والحُجَجُ من الطَّرَفَيْنِ على نحوِ ما ذَكَرْنا في البيع بغَبنِ فاحشٍ (^).

(٢) في المخطوط: «مخالفة».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قولاً».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أن». (٤) في المخطوط: «ثم».

 <sup>(</sup>٥) زيادة من المعنطوط: «اشترى».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «لم يبين».

 <sup>(</sup>٨) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٩/٣٧)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٧٣).
 وفي بيان مذهب الشافعية: لا يبيع إلا بدراهم أو دنانير. انظر: المزني (ص ١١١).

## ولو باع الوكيلُ بعضَ ما وُكلَ ببيعِه فهو (١) على وجهَيْنِ:

إمّا أَنْ كَانَ ذَلِكَ مِمّا لا ضَرَرَ في تَبْعيضِه، كَالْمَكيلِ والموزونِ بأَنْ (٢) كَانَ وكيلاً ببيعِ عبدَيْنِ فباع أحدُهما ؛ جازَ بالإجماع .

وإنْ كان في تَبْعيضِه ضررٌ بأنْ وكَّلَه ببيع عبدٍ فباع نصفَه جازَ عندَ أبي حنيفة: - رحمه الله -، وعندَهما لا يجوزُ إلا بإجازةِ الموكِّلِ أو ببيعِ النِّصْفِ الباقي. ولو كان وكيلاً بالشِّراءِ فاشترى نصفَه لم يَلْزَم الآمِرَ إجماعًا (٣). إلا أنّه (١) يَشتري الباقي ويُجيزُه الموكِّلُ.

وجه قولِهما: [٤/ ١٦٩ ب] الجمعُ بين الشّراءِ والبيعِ بجامِع، وهو العُرْفُ والعادةُ ووُجوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ الحاصِلِ بالشَّرِكةِ في الأعيانِ؛ ولأبي حنيفة الفرْقُ بين البيعِ والشِّراءِ على ما مَرَّ. ألا ترَى أنّ عندَه لو باع الكُلَّ بهذا القدرِ من الثّمَنِ يجوزُ، فلأَنْ يجوزَ بيعُ البعض [به] (٥) أولى؛ لأنّه نَفَّعَ (٢) موكِلَه حيث أمسَكَ البعض (٧) على مِلْكِه، وبِهذا فارَقَ (٨) الشِّراءَ؛ لأنّ الوكيلَ بالشِّراءِ إذا اشترى النَّصْفَ بثَمَنِ الكُلِّ لا يجوزُ، [و] (٩) الوكيلُ بالبيعِ يَمْلِكُ إبراءَ المُشتري عن الثّمَنِ؛ وله أَنْ يُؤخِّرَه عنه، وله أَنْ يَأْخُذَ به عِوضًا، وله أَنْ يُصالِحَ على شيءٍ ويَحْتالَ به على إنسانٍ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ، وقال أبو يوسفَ، ومحمّدٌ: لا يَمْلِكُ شيئًا من ذلك.

وجه هويهما: أنّ الوكيلَ بالإبراءِ، وأخَواتِه تَصَرَّفَ في مِلْكِ الموَكِّلِ من غيرِ إذنِه فلا يَنْفُذُ عليه كما لو فعَلَها أجنَبيُّ .

(وجه هوله: أنّه) (١٠٠ تَصَرَّفَ في حَقِّ نفسِه بالإبراء؛ لأنّ قبضَ الثّمَنِ حَقُّه، فكان الإبراءُ عن الثّمَنِ إبراءً عن قبضِه تَصْحيحًا لِتَصَرُّفِه بقدرِ الإمكانِ.

ولو (١١) أُسْقِطَ حَقُّ القبضِ لَسَقَطَ (١٢) الدَّيْنُ ضرورةً؛ لأنَّه لو بَقيَ لَبَقيَ دَيْنًا لا يحتملُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فهذا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بالإجماع».

 <sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «النصف».

<sup>(</sup>٩) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١١) في المخطوط: «وإذا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أو».

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أن».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بيع».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «فاق».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «ولأبي حنيفة رحمه الله».

<sup>(</sup>١٢) في المخطوط: «فسقط».

القبضَ أصلاً، وهذا مِمّا لا نَظيرَ له في أُصولِ الشّرع؛ ولأنّ دَيْنًا لا يحتملُ القبضَ والاستيفاء بوجه لا يُفيدُ فيسُقُطُ (١) ضرورة ويَضْمَنُ الثّمَنَ للموَكِّلِ؛ لأنّه وإنْ تَصَرَّفَ في حَقِّ نفسِه، لَكِنّه تَعَدَّى إلى مِلْكِ غيرِه بالإثلافِ فيجبُ عليه الضَّمان.

وكذا إذا أخذ بالثّمَنِ عِوَضًا عن المُشتري؛ لأنّه مَلك منه القبضَ الذي هو حَقَّه فيَصِحُ، ومتى مَلك ذلك فيَمْلِكُ رَقَبةَ الدَّيْنِ ضرورةً بما أخذه من العِوَضِ ويَضْمَنُ لِما ذَكَرْنا؛ وكذا إذا صالَحَه على شيء؛ لأنّ الصُّلْحَ مُبادَلةٌ؛ وكذا إذا أحالَه المُشتري بالثّمَنِ على إنسانٍ وقبِلَ الوكيلُ الحوالة ؛ لأنّه بقبولِ الحوالة تَصَرَّفَ في حَقِّ نفسِه بالإبراءِ عنه؛ لأنّ الحوالة مُبَرِّئةٌ وذلك يوجِبُ سُقوطَ الدَّيْنِ عن المُحيلِ فيه لِما ذَكَرْنا ويَضْمَنُ لِما قُلْنا.

وكذلك تأخيرُ الدَّيْنِ من الوكيلِ، تأخيرُ حَقِّ المُطالَبةِ والقبضِ وأنّه صادَفَ حَقَّ نفسِه فيَصِحُّ لَكِنّه تَعَدَّى إلى الموكِّلِ بثُبوتِ الحيْلولةِ بينه وبين مِلْكِه فيَضْمَنُ وليس للوكيلِ بالبيعِ أَنْ يوكِّلَ غيرَه؛ لأنّ مَبنَى الوكالةِ على الخُصوصِ؛ لأنّ الوكيلَ يَتَصَرَّفُ (٢) بولايةٍ مُسْتَفادةٍ من [قِبَلِ] (٣) الموكِّلِ، فيَمْلِكُ قدرَ ما أفادَه، ولا يَثْبُتُ العُمومُ إلاّ بلَفْظِ يَدُلُ عليه، وهو قولُه: اعمَلْ فيه برَأْيِك وغيرِ ذلك مِمّا يَدُلُ على العُمومِ، فإنْ وكَّلَ غيرَه بالبيعِ فباع الثّاني بحضْرةِ الأوّلِ جازَ، وإنْ باع بغيرِ حَضْرَتِه لا يجوزُ إلاّ أَنْ يُجيزَه الأوّلُ أو الموكِّلُ.

وكذا إذا باعه فُضوليٌّ فبَلَغَ الوكيلَ أو الموكِّلَ، فأجازَ يجوزُ هذا عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ وقال زُفَرُ: لا يجوزُ بيعُ الوكيلِ الثّاني سَواءٌ كان بحَضْرةِ الوكيلِ الأوّلِ أو لم يَكُنْ بحَضْرَتِه.

وقال ابن ابي ليكى: يجوزُ كَيْفَما (٤) كان، والصّحيحُ قولُ أصحابِنا الثّلاثةِ؛ لأنّ عِبارةَ الوكيلِ ليستْ مقصودَ الموكلِ ، بل المقصودُ رَأَيُه . فإذا باع الثّاني بحَضْرَتِه ، فقد حَصَلَ التّصَرُّفُ برَأيِه فنفذَ وإذا باعه لا بحَضْرَتِه أو باع (٥) فُضوليٌّ ، فقد خَلا التّصَرُّفُ عن رَأيِه فلا يَنْفُذُ ولَكِنّه يَنْعَقِدُ موقوفًا على إجازةِ الوكيلِ أو الموكلِ لِصُدورِ التّصَرُّفِ من أهلِه في مَحَلِّه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فسقط».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تصرف».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بيع ما».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «باعه».

وليس للوَكيلِ بالبيعِ أَنْ يَبيعَ من نِفسِه؛ لأنَّ الحُقوقَ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ فيُؤدِّي إلى أنْ يكونَ الشَّخْصُ الواحدُ في زَمانٍ واحدٍ مُسَلِّمًا ومُتَسَلِّمًا، مُطالِبًا ومُطالَبًا وهذا مُحالٌ.

وكذا لا (١) يَبيعُ من نفسِه، وإنْ أمَرَه الموَكِّلُ بذلك لِما قُلْنا؛ ولأنّه مُتَّهَمَّ في ذلك وليس له أنْ يَبيعَ من أبيه وجَدِّه ووَلَدِه ووَلَدِ ولَدِه الكِبارِ وزَوْجَتِه عندَ أبي حنيفةَ وعندَهما يجوزُ ذلك بمثلِ القيمةِ، وأجمَعوا على أنّه لا يجوزُ [له] (٢) أنْ يَبيعَ من عبدِه ومُكاتَبِه .

وجه هويهما: أنَّ البيعَ من هَؤُلاءِ ومنَ الأجنَبيِّ سَواءٌ؛ لأنَّ كُلُّ واحدٍ منهما يَمْلِكُه أجنَبيًّ عن (٣) صاحبِه، ثم لا يَمْلِكُ البيعَ من نفسِه.

ولابي حنيفة: أنّ البيعَ من هَؤُلاءِ بيعٌ [لا يقع] (٤) من نفسِه من حيث المعنى لاتّصالِ مَنْفَعةِ مِلْكِ كُلِّ واحدٍ منهما بصاحبِه، ثم لا يَمْلِكُ البيعَ من نفسِه، فلا يَمْلِكُه من هَؤُلاءِ بخلافِ الأجنَبيِّ، [ولِهذا لا يَمْلِكُ البيعَ من عبدِه ومُكاتَبِه؛ لأنَّ البيعَ من عبدِه بيعٌ من نفسِه؛ لأنّه لا مِلْكَ له، وكذا المُكاتَبُ؛ لأنّه عبدٌ ما بَقيَ عليه درهَمٌ على لِسانِ رَسُولِ اللَّه ﷺ. كذا هذا.

يُحَقِّقُه أنَّ اتَّصالَ مَنافعِ الأملاكِ بينهما تورِثُ التُّهْمةَ، لِهذا لم تُقْبل شهادةُ أحدِهما لِصاحبه بخلافِ الأجنبيِّ] (٥).

ولوعَمْمَ التوكيلَ فقال: اصْنَعْ ما شِئْتَ، أو بعْ من هَوُلاءِ، أو أجازَ (٦) ما صَنَعَه الوكيلُ، جازَ بيعُه [منهم] (٧) بالاتِّفاقِ. ولا يجوزُ أنْ يَبيعَ من نفسِه أو من ولَدِه الصّغيرِ أو من عبدِه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ يُحالُ الوكيلُ بالبيع مُطْلَقًا يَمْلِكُ البيعَ الصّحيحَ والفاسدَ؛ لأنَّ اسمَ البيع يَقَعُ على كُلِّ واحدٍ من النَّوْعَيْنِ إذْ هُو مُبادَلَةُ شيءٍ مَرْغوبٍ بشيءٍ مَرْغوبٍ، وقد وُجِدَ بخُلافِ الوكيلِ بالنَّكاحِ مُطْلَقًا، أنَّه لا يَمْلِكُ النَّكاحَ الفاسدَ؛ لأنَّ المقصودَ من النَّكَاحَ [٤/ ١٧٠أ] الحِلُّ، والنُّكَاحُ الفاسدُ لا يُفيدُ الحِلُّ والمقصودُ من البيعِ المِلْكُ، وأنّه يَثْبُتُ بالبيعِ الفاسدِ .

في المخطوط: «ليس له أن».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط. (٣) في المطبوع: «من».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «جاز».

وَأَمَّا الوكيلُ بالبيع الفاسدِ فهَلْ يَمْلِكُ البيعَ الصّحيحَ قال أبو حنيفةً وأبو يوسفَ رحمهما الله: يَمْلِكُ (١) وقال محمّدٌ: لا يَمْلِكُ وبِهِ أخذ الشّافعيُّ رحمه الله (٢).

وجه قولِ محمد: أنّ البيعَ الفاسدَ بيعٌ لا يُفيدُ الحُكْمَ بنفسِه، والصّحيحُ يُفيدُ الحُكْمَ بنفسِه، فكانا مُخْتَلِفَيْنِ، فلا يكونُ التَّوْكيلُ بأحدِهما تَوْكيلًا بالآخَرِ. فإذا باع بيعًا صَحيحًا صارَ مُخالفًا.

ولهما: أنَّ هذا ليس بخلافٍ حَقيقةً؛ لأنَّ البيعَ الصّحيحَ خَيْرٌ، وكُلُّ موَكَّلِ بشيءٍ موكَّلٌ بِمَا هُو خَيْرٌ مِنهُ دَلالةً، والثَّابِتُ دَلالةً كالثَّابِتِ نَصًّا، فكان آتيًا بِمَا وُكُلَّ بِه فلا يكونُ

وأمَّا الوكيلُ بالشِّراءِ فالتَّوْكيلُ بالشِّراءِ لا يخلو: إمَّا أَنْ كَانَ مُطْلَقًا أَو (٣) كَانَ مُقَيَّدًا، فإنْ كان مُقَيَّدًا يُراعَى فيه القَيْدُ إجماعًا (١) لِما ذَكَرْنا، سَواءٌ كان القَيْدُ راجعًا إلى المُشترَى أو إلى الثَّمَنِ، حتى إنَّه إذا خالَفَ يَلْزَمُ الشُّراءَ إلاّ إذا كان خلافًا إلى خَيْرٍ فيَلْزَمُ الموَكِّلَ.

مِثالُ الأَوْلِ: إذا قال: اشترِ لي جاريةً أطَؤُها، أو أَسْتَخْدِمُها أو أَتَّخِذُها أُمَّ ولَدٍ، فاشترى جاريةً مَجوسيّةً أو أَخْتَه من الرَّضاعِ أو مُرْتَدّةً أو ذاتَ زَوْجٍ، لا يَنْفُذُ على الموَكّلِ، ويَنْفُذُ

وكذلك إذا قال: اشترِ لي جاريةً تَخْدِمُني، فاشترى جاريةً مقطوعةَ اليَدَيْنِ أو الرِّجْلينِ أو عَمْياءَ؛ لأنّ الأصلَ في كُلِّ مُقَيَّدٍ اعتِبارُ القَيْدِ فيه إلاّ قَيْدًا لا يُفيدُ اعتبارُه، واعتبارُ هذا النّوع من القَيْدِ مُفيدٌ وكذلك إذا قال: اشترِ لي جاريةً تُرْكيّةً، فاشترى جاريةً حَبَشيّةً، لا يَلْزَمُ الموَكِّلَ ويَلْزَمُ الوكيلَ لِما ذَكَرْنا.

ومِثالُ الثّاني؛ إذا قال له: اشترِ لي جاريةً بألفِ درهَم، فاشترى جاريةً بأكثرَ من الألفِ (٥)، تَلْزَمُ (٦) الوكيلَ دونَ الموَكِّلِ؛ لأنَّه خالَفَ أَمرَ الموَكِّلِ، فيَصيرُ مُشتريًّا لِنفسِه. ولو قال [له] (٧): اشترِ لي جاريةً بألفِ درهَم، أو بمِائةِ دينارٍ، فاشترى جاريةً بما

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: الوسيط في المذهب (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الشافعية: الوسيط في المذهب (٣/ ٢٩٧)، الروضة (٣/٣٢٣). (٤) في المخطوط: «بالإجماع».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (وإما أن).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: الايلزم، (٥) في المخطوط: ﴿ أَلْفُ ٩ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

سِوَى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ، (لا تَلْزَمُ) (١) الموَكِّلَ إجماعًا؛ لأنَّ الجنسَ مُخْتَلِفٌ، فيكونُ

ولو هال: اشترِ لي هذه الجارية بمِائةِ دينارٍ ، فاشتراها بألفِ درهَمِ ، قيمَتُها مِائةُ دينارٍ ذَكرَ الكَرْخيُّ أنَّ المشهورَ من قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ ومحمَّدٍ رحمهم الله أنَّه لا يَلْزَمُ المَوَكِّلَ؛ لأنَّ الدَّراهِمَ والدَّنانيرَ جنسانِ مُخْتَلِفانِ حَقيقةً، فكان التَّقْييدُ بأحدِهما مُفيدًا.

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ أنَّه يَلْزَمُ الموَكِّلَ، كأنَّه اعتَبَرَهما جنسًا واحدًا في الوكالةِ كما اعْتُبِرا جنسًا واحدًا في الشُّفْعةِ، وهو أنَّ الشَّفيعَ إذا أخْبَرَ أنَّ الدَّارَ بيعَتْ بدَنانيرَ فسَلَّمَ الشُّفْعةَ، ثم ظَهَرَ أنَّها بيعَتْ بدراهمَ وقيمَتُها مثلُ (٢) الدَّنانيرِ، صَحَّ التَّسْليمُ. كذا ههنا فإنِ اشترى جاريةً بألفِ درهَم، فإنْ كان مثلُها يُشترَى بألفٍ أو بأكثرَ من ألفٍ أو بأقَلَّ من ألفٍ مقدارَ ما يَتَغابَنُ النّاسُ فيه فيَلْزَمُ <sup>(٣)</sup> الموَكِّلَ. وَإِنْ كان النُّقْصانُ مقدارَ ما لا يَتَغابَنُ النّاسُ فيه لَزِمَ (<sup>٤)</sup> الوكيلَ؛ لأنّ شِراءَ الوكيلِ مَعْروفٌ <sup>(٠)</sup>.

وإنِ اشترى جاريةً بثَمانِمِائةِ درهَم، ومثلُها يُشترَى بألفٍ، لَزِمَ الموَكِّلَ؛ لأنَّ الخلافَ إلى خَيْرِ لا يكونُ خلافًا مَعْنَى. وكذاً إذا وكَّلَه بأنْ يَشتريَ له جاريةً بألفٍ نَسيئةً، فاشترى جاريةً بألفٍ حالَّةً، لَزِمَ الوكيلَ؛ لأنَّه خالَفَ قَيْدَ الموَكِّلِ. ولو أَمَرَه أَنْ يَشتريَ بألفٍ حالَّةً فاشترى بألفٍ نَسيئةً، لَزِمَ الموَكِّلَ؛ لأنَّه وإنْ خالَفَ صورةً فقد وافَقَ مَعْنَى والعِبْرةُ للمعنى، لا لِلصورةِ.

ولو وكَّلَه أَنْ يَشتريَ ويَشترِطَ الخيارَ للموَكِّلِ فاشترى بغيرِ خيارٍ ، لَزِمَ الوكيلَ . والأصلُ أنَّ الوكيلَ بالشِّراءِ إذا خالَفَ يكونُ مُشتريًا لِنفسِه، والوكيلَ بالبيع إذا خالَفَ يَتَوَقَّفُ على إجازةِ الموَكِّلِ، والفرْقُ بينهما قد ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ أنَّ الوكيلَ بالنَّشراءِ مُتَّهَمٌّ؛ لأنّه يَمْلِكُ الشِّراءَ لِنفسِه فأمكَنَ تَنْفيذُه عليه، حتى إنّه لو كان صَبيًّا مَحْجورًا أو عبدًا مَحْجورًا لا يَنْفُذُ عليه بل يَتَوَقَّفُ على إجازةِ الموَكِّلِ؛ لأنَّهما لا يَمْلِكانِ الشِّراءَ لأنْفُسِهما، فلا (٦) يُمْكِنُ التَّنْفيذُ عليهما فتَوَقَّفَ، وكذا إذا كان الوكيلُ مُرْتَدًّا، أو كان وكيلًا بشِراءِ عبدٍ بعَيْنِه،

(Y) في المخطوط: «تساوي».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يلزم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يلزم». (٣) في المخطوط: «لزم».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فلم». (٥) في المخطوط: «على المعروف».

فاشترى نصفَه لِعَدَمِ إمكانِ التَّنْفيذِ عليه، فاحتُمِلَ التَّوَقُّفُ؛ ومعنى التُّهْمةِ لا (يتقدر في) (١) الوكيلِ بالبيع، فاحتُمِلَ التَّوَقُّفُ على الإجازةِ.

ولو وكَّلَه بشِراءِ عَبدِ فاشتراه بعَيْنِ من أعيانِ مالِ الموكِّلِ تُوقِّفَ (٢) على الإجازة؛ لأنّه لَمّا اشتراه بعَيْنِ من أعيانِ مالِه، فقد باع العَيْنَ، والبيعُ يَقِفُ على إجازة الموكِّلِ، والله أعلم.

هذا إذا كان التوْكيلُ بالشِّراءِ مُقَيَّدًا. فَأَمّا إذا كان مُطْلَقًا فإنّه يُراعَى فيه الإطْلاقُ ما أُمكَنَ [٤/ ١٧٠ب]، إلا إذا قام دَليلُ التَّقْييدِ من عُرْفِ أو غيرِه، فيَتَقَيَّدُ به، وعلى هذا إذا وكَّلَ رجلاً بشِراءِ جاريةٍ وسَمَّى نوعَها وثَمَنَها حتى صَحَّتِ الوكالةُ فاشترى جاريةً مقطوعةَ اليَدِ والرِّجْلِ من خلافٍ، أو عَوْراء، لَزِمَ الموكِلُ، وكذا إذا اشترى جاريةً مقطوعةَ اليَديْنِ أو الرِّجْلينِ أو عَمْياءَ عندَ أبي حنيفة، وعندَهما يَلْزَمُ الوكيلَ.

وجه قولهما: أنّ الجارية تُشترَى لِلاستِخْدامِ عُرْفًا وعادةً وغَرَضُ الاستِخْدامِ لا يَحْصُلُ عندَ فواتِ جنسِ المَنْفَعةِ، فيتَقَيَّدُ بالسَّلامةِ عن هذه الصِّفةِ بدَلالةِ العُرْفِ، ولِهذا قُلْنا: لا يجوزُ تَحْريرُها عن الكَفّارةِ وإنْ كان نَصُّ التَّحْريرِ مُطْلَقًا عن شرطِ (٣) السَّلامةِ لِثُبوتِها دَلالةً كذا هذا.

وجه هول ابي حنيفة: أنّ اسمَ الجارية بإطْلاقِها يَقَعُ على هذه الجارية كما يَقَعُ على سليمة الأطْرافِ، فلا يجوزُ تَقْييدُ المُطْلَقِ إلاّ بدَليلِ وقد وُجِدَ. [وأمّا] (٤) في بابِ الكفّارةِ فلأنّ الأمرَ تَعَلَّقَ بتَحْريرِ رَقَبةٍ، والرَّقبةُ اسمٌ لِذاتٍ مُرَكَّبٍ من هذه الأجزاء، فإذا فاتَ ما يقومُ به جنسٌ من مَنافعِ الذّاتِ، انتَقَضَ الذّاتُ فلا يَتَناوَلُه مُطْلَقُ اسمِ الرَّقبةِ فأمّا اسمُ الجاريةِ فلا يَدُلُّ على هذه (٥) الذّاتِ باعتِبارِ الأجزاء، فلا يَقْدَحُ نُقْصانُها في اسمِ الجاريةِ، بخلافِ اسمِ الرَّقبةِ حتى إنّ التوكيلَ لو كان بشِراءِ رَقبةٍ لا يجوزُ كما لا يجوزُ في الكفّارةِ كذا قالوا.

ولو وكَّلَه أَنْ يَشتريَ له جاريةً وكالةً صَحيحةً، ولم يُسَمِّ ثَمَنًا، فاشترى الوكيلُ جاريةً،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يتعذر من».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وقف».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «شريطة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «هذا».

إِنِ اشترى بمثلِ القيمةِ أو بأقلَّ من القيمةِ أو بزيادةٍ يُتَغابَنُ في مثلِها جازَ على الموكلِ ، وإِنِ اشترى بزيادةٍ لا يَتَغابَنُ النّاسُ في مثلِها يَلْزَمُ الوكيلَ ؛ لأنّ الزّيادة القليلةَ مِمّا لا يُمْكِنُ التّحرُّزُ عنها فلو مَنَعْتَ النّفاذَ على الموكلِ لَضاقَ الأمرُ على الوُكلاءِ ولامتنّعوا عن قَبولِ التّحرُّزُ عنها فلو مَنَعْتَ النّفاذَ على الموكلِ لَضاقَ الأمرُ على الوُكلاءِ ولامتنّعوا عن قَبولِ الوكالاتِ وبالنّاس حاجةٌ إليها، فمسَّتِ الحاجةُ (١) إلى تَحَمُّلِها ولا ضرورةَ في الكثيرِ الإمكانِ التّحرُّزُ عنه، والفاصِلُ بين القليلِ والكثيرِ إِنْ كانت زيادةً تَدْخُلُ تَحْتَ تَقْويمِ المُقَوِّمِينَ فهي قليلةٌ، وما لا تَدْخُلُ [تَحْتَ تَقْويمِهم] (٢) فهي كثيرةٌ ؛ لأنّ ما يدخلُ تَحْتَ تَقْويمِ المُقَوِّمِينَ ، لا يَتَحَقَّقُ كُونُه زيادةً وما لا يدخلُ كانت زيادتُه (٣) مُتَحَقَّقةٌ ، وقَدَّرَ محمّدٌ الزّيادةَ القليلةَ التي يُتَغابَنُ في مثلِها في الجامِعِ بنصفِ العُشْرِ فقال : إِنْ كانت نصفَ العُشْرِ فهي مِمّا لا يُتُعابَنُ في مثلِها ، وإِنْ كانت أكثرَ من نصفِ العُشْرِ فهي مِمّا لا يُتَغابَنُ في مثلِها ، وإِنْ كانت أكثرَ من نصفِ العُشْرِ فهي مِمّا لا يُتَغابَنُ في مثلِها ، وإِنْ كانت أكثرَ من نصفِ العُشْرِ فهي مقلِها .

وقال الجضاص: ما ذَكَرَه محمّدٌ، لم يخرجْ مَخْرَجَ التّقْديرِ في الأشياءِ كُلِّها؛ لأنّ ذلك يختَلِفُ باختِلافِ السِّلَعِ. منها: ما يُعَدُّ أقلَّ من ذلك غَبنًا فيه. ومنها: ما لا يُعَدُّ أكثرَ من ذلك غَبنًا فيه.

وَهَدَّرَ نَصْرُ بِنُ يَحْيَى: القليلَ [في العروض] (٤) «بالده ينم» وفي الحيَوانِ «بالده يازده» وفي العقارِ «بالده دوازده»، واللَّهُ – تعالى – أعلمُ.

الوكيلُ بشِراءِ عبدٍ بعَيْنِه إذا اشترى نصفَه فالشِّراءُ موقوفٌ إنِ اشترى باقيَه قبلَ الخُصومةِ لَزِمَ الموكيلُ بشِراءِ عبدٍ بعَيْنِه إذا اشترى نصفَه فالشِّراءُ موقوفٌ إنِ اشترى باقيَه قبلَ النَّه امتَثَلَ أمرَ الوكيلِ (٥)، وعندَ زُفَرَ يَلْزَمُ الوكيلَ ولو خاصَمَ الموكيلُ الوكيلَ الوكيلُ الباقي، وألزَمَ القاضي الوكيلَ ثم إنّ الوكيلَ المترى الباقيَ بعدَ ذلك يَلْزَمُ الوكيلَ إجماعًا؛ لأنّه خالَفَ. وكذلك هذا في كُلِّ ما في تَبْعيضِه ضررٌ وفي تَشْقيصِه (٦) عَيْبٌ، كالعبدِ والأمةِ والدّابّةِ والثّوْبِ وما أشبَهَ

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الضرورة».

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «مثله».
 (٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الوكيل».

<sup>(</sup>٦) التشقيص: التجزئة. انظر: المغرب (١/ ٤٥٠).

وهذا بخلافِ ما إذا وكَّلَه ببيعِ عبدِه، فباع نصفَه أو جُزْءًا منه مَعْلُومًا أنَّه يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ سَواءٌ باع الباقيَ منه أو لاً ، والفرْقُ له على نحوِ ما ذَكَرْنا في التّوْكيلِ (١) بالبيعِ

ولو (٢) أعتَقَه بعدَما اشترى نصفَه قبلَ أنْ يَشتريَ الباقيَ قال أبو يوسفَ: إنْ أعتَقَه الموَكِّلَ جازَ، وإنْ أعتَقَه الوكيلُ لم يجُزْ، وقال محمَّدٌ: على القَلْبِ من ذلك.

وجه قولِ محمدٍ: أنَّ الوكيلَ قد خالَفَ فيما وُكِّلَ به فلم يَكُنْ مُشتريًا للموَكِّلِ فكيفَ يَنْفُذُ منه إعتاقُه وهو في الظَّاهرِ مُشترٍ لِنفسِه، فيَنْفُذُ إعتاقُه.

(وجه قول أبي يوسف) (٣) أنّ إعتاقَ الموَكّلِ صادَفَ عقدًا موقوفًا نَفاذُه على إجازَتِه، فكان الإعتاقُ إجازةً منه، كما إذا صَرَّحَ بالإجازةِ. وَإعتاقُ الوكيلِ لم يُصادِفْ عقدًا موقوفًا على إجازَتِه؛ لأنَّ الوكيلَ بشِراءِ شيء بعَيْنِه لا يَمْلِكُ الشِّراءَ لِنفسِه، فلم يحتملِ التَّوَقُّفَ على إجازَتِه ؛ فبَطَّلَ .

وإنْ كان وكَّلَه بشِراءِ شيءٍ ليس في تَبْعيضِه ضرَرٌ ولا في تَشْقيصِه عَيْبٌ فاشترى نصفَه يَلْزَمُ المَوَكُّلَ، ولا يَقِفُ لُزومُه على شِراءِ الباقي [٤/ ١٧١]. نحوَ إنْ وكَّلَه بشِراءِ كُرِّ حِنْطةٍ بمِائةِ درهَم، فاشترى نصفَ الكُرِّ بخمسينَ.

وكذا لو وكَّلَه بشِراءِ عبدَيْنِ بألفِ درهَم، فاشترى أحدَهما بخمسِمِائةٍ، لَزِمَ الموَكِّلَ إجماعًا. وكذا لو وكَّلَه بشِراءِ جَماعةٍ من العَبيدِ، فاشترى واحدًا منها، واللَّه أعلمُ. والوكيلُ بشِراءِ عَشَرةِ أرطالِ لَحْمِ بدرهَمِ إذا اشترى عشرينَ رَطْلًا بدرهَمِ من لَحْمِ يُباعُ مثلُه عَشَرةُ أرطالِ [لحم] (١) بدرهَمٍ، لَزِمَ الموكّل منه عَشَرةُ أرطالٍ بنصف درهَمٍ عندَ أبي حنيفةً ومحمّدٍ وعندَ أبي يوسفَ يَلْزَمُه العشرونَ بدرهَمٍ ولو اشترى عَشْرةَ أرطالٍ ونصفَ رَطْلِ بدرهَمِ يَلْزَمُ الموَكُلُ استحسانًا .

وجه قولِ ابي يوسفَ: أنَّ هذا خلافٌ صورةً لا مَعْنَى لأنَّه خلافٌ إلى خَيْرٍ، وذا لا يَمْنَعُ النَّفاذَ على الموَكِّلِ. كَما إذا اشترى عَشَرةَ أرطالٍ ونصفًا بدرهَمِ أنَّه يَلْزَمُ الموَكِّلَ كذا هذا.

وجه قولِهما: أنَّ الوكيلَ يَتَصَرَّفُ بحُكْمِ الآمِرِ، فلا يَتَعَدَّى تَصَرُّفُه موضِعَ الأمرِ، وقد

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وإن».(٤) زيادة من المخطوط. (١) في المخطوط: «الوكيل».
 (٣) في المطبوع: «ولأبي يوسف».

أَمَرَه بشِراءِ عَشَرةِ أَرطالِ [لحم] (١) فلا يَلْزَمُه الزّيادةُ على ذلك. بخلافِ ما إذا اشترى عَشَرةَ أرطالِ (ونصفَ رَطْلِ) (٢) بدرهَمٍ ؛ لأنّ الزّيادةَ القليلةَ لا تَتَحَقَّقُ زيادةً لِدُخولِها بين الوزنَيْنِ.

ولو وكَّلَه بشِراءِ عبدٍ بمِاثةٍ، فاشترى بها عبدَيْنِ كُلُّ واحدٍ منهما يُساوي مِاثةً رويَ عن أبي حنيفةً - رحمه الله - أنَّه لا يَلْزَمُ الموَكِّلَ واحدٌ منهما .

وقال ابو حنيفة: إذا وكَّلَ رجلاً بشِراءِ عبدَيْنِ بأعيانِهما بألفِ درهَم، وقيمَتُهما سَواءٌ فاشترى أحدَهما بسِتِّمِاتةِ درهَم، لا يَلْزَمُ الموكِّلَ إلاّ أَنْ يَشتريَ الثّانيَ ببَقّيّةِ الألفِ وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ: إذا كانت الزّيادةُ مِمّا يَتَغابَنُ النّاسُ في مثلِها، يَلْزَمُه وهذا لا يَتَحَقَّقُ خلافًا واللّهُ - عز وجل - أعلمُ.

والوكيلُ بشِراءِ شيء بعَيْنِه لا يَمْلِكُ أَنْ يَشتريَه لِنفسِه، وإذا اشترى يَقَعُ الشِّراءُ للموكِّلِ؛ لأنّ شِراءَه لِنفسِه عَزْلٌ لِنفسِه عن الوكالةِ، وهو لا يَمْلِكُ ذلك إلاّ بمَحْضرِ من الموكِّلِ، كما لا يَمْلِكُ الموكِّلُ عَزْلَه إلاّ بمَحْضرٍ منه على ما نَذْكُرُه في موضِعِه إنْ شاء اللَّه - تعالى -.

وأمّا الوكيلُ بشِراءِ شيءٍ بغيرِ عَيْنِه: إذا اشترى يكونُ مُشتريّا لِنفسِه، إلاّ أنْ يَنْويَه للموَكّلِ.

وجمنلة الكلام فيه: أنّه إذا قال: اشتريْتُه لِنفسي، وصَدَّقَه الموَكِّلُ، فالمُشترَى له، وإذا قال الموكِّلُ: اشتريْتُه لي وصَدَّقَه الوكيلُ، فالمُشترَى للموكِّلِ؛ لأنّ الوكيلَ بشِراءِ شيء قال الموكِّلُ: اشتريْتُه لي وصَدَّقَه الوكيلُ، فالمُشترَى للموكِّلِ؛ فاحتُمِلَ شِراؤُه لِنفسِه، واحتُمِلَ بغيرِ عَيْنِه يَمْلِكُ الشَّراءَ لِنفسِه، كما يَمْلِكُ (٣) للموكِّلِ، فاحتُمِلَ شِراؤُه لِنفسِه، واحتُمِلَ اشِراؤُه] (١) لِموكِّلِه، فيَحْكُمُ فيه التصْديقُ، فيُحْمَلُ على أحدِ الوجهَيْنِ بتصادُقِهما.

ولو اختَلفا فقال الوكيلُ: اشتريْتُه لِنفسي، وقال الموكِّلُ: بل اشتريْتَه لي، يَحْكُمُ فيه الثَّمَنُ، فإنْ أَدَّاه من دراهمَ موكِّلِه؛ الثَّمَنُ من دراهمَ موكِّلِه؛ فالمُشترَى له، وإنْ أَدَّاه من دراهمَ موكِّلِه؛ فالمُشترَى له، فكان الظّاهرُ شاهدًا فالمُشترَى له، فكان الظّاهرُ شاهدًا

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يملكه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ونصفًا».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

لِلثَّمَنِ، فكان صادِقًا في حُكْمِه.

وأمّا إذا لم تَحْضُرُه النّيّةُ وقتَ الشّراءِ، واتّفَقا عليه يَحْكُمُ فيه الثّمَنُ أيضًا عندَ أبي يوسفَ. وعندَ محمّدٍ يكونُ الشّراءُ للوَكيلِ.

وجه قولِ محمّد أنّ الأصلَ أنْ يكونَ الإنسانُ مُتَصَرِّفًا لِنفسِه لا لِغيرِه، فكان الظّاهرُ شاهدًا للوَكيلِ فكان المُشترَى له.

وجه هولِ ابي يوسف: أنّ أُمورَ المسلمينَ مَحْمولةٌ على الصّلاح والسَّدادِ ما أمكَن وَذلك في تَحْكيم الثّمَنِ على ما مَرَّ واللَّهُ - تعالى - أعلمُ .

الوكيلُ بالشِّراءِ لا يَمْلِكُ الشِّراءَ من نفسِه؛ لأنّ الحُقوقَ في بابِ الشِّراءِ تَرْجِعُ إلى الوكيلِ، فيُؤدي إلى الإحالةِ: وهو أنْ يكونَ الشَّخْصُ الواحدُ في زَمانٍ واحدٍ مُسَلِّمًا ومُتَسَلَّمًا مُطالِبًا ومُطالَبًا؛ ولأنّه مُتَّهَمٌ في الشِّراءِ من نفسِه.

ولو أَمَرَه الموَكِّلُ بذلك لا يَصِحُّ، [أيضًا] (١) لِما ذَكَرْنا وكذلك لو اشترى من ولَدِه الصّغيرِ؛ لأنّ ذلك شِراءٌ من نفسِه. وكذلك لو اشترى من عبدِه الذي لا دَيْنَ عليه، أو مُكاتَبِه.

وكذا الوكيلُ بالشِّراءِ لا يَمْلِكُ الشِّراءَ من أبيه، وجَدِّه، ووَلَدِه، ووَلَدِ ولَدِه، وزَوْجَتِه، وكُلِّ مَنْ لا تُقْبَلُ شهادَتُه له عندَ أبي حنيفةَ. وعندَهما يجوزُ (٢) إذا اشترى بمثلِ القيمةِ، أو بأقلَّ، أو بزيادةٍ يُتغابَنُ في مثلِها.

وأجمَعوا على أنّه لا يَمْلِكُ الشِّراءَ من عبدِه الذي لا دَيْنَ عليه، ومُكاتَبِه، وقد مَرَّتِ المسألةُ بحُجَجِها من قبلُ.

ولو كانت الوكالةُ عامّةً، بأنْ قال له: اعمَلْ ما شِئْتَ، أو قال له: بعْ من هَؤُلاءِ، أو أجازَ ما صَنَعَه الوكيلُ، جازَ؛ لأنّ المانِعَ من الجوازِ التَّهْمةُ وقد زالَتْ بالأمرِ والإجازةِ.

ولو دَفَعَ إليه دراهمَ، ووَكَّلَه [٤/ ١٧١ ب] أَنْ يَشتريَ له بها طَعامًا، فهو على الحِنْطةِ والدَّقيقِ لا على الفاكِهةِ واللَّحْمِ والخُبْزِ؛ لأنّ الطَّعامَ في الحقيقةِ وإنْ كان اسمًا لِما يُطْعَمُ، لَكِنّه يَنْصَرِفُ إلى الحِنْطةِ والدَّقيقِ بقَرينةِ الشِّراءِ في العُرْفِ، ولِهذا سُمّيَ السّوقُ الذي تُباعُ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) في المخطوط: «يملك».

فيه الحِنْطةُ والدَّقيقُ سوقَ الطَّعامِ دونَ غيرِه، إلاّ إذا كان المَدْفوعُ إليه قليلاً، كالدَّراهمِ ونحوِه، أو كان هناك وليمةً فيَنْصَرِفُ إلى الخُبْزِ، وقيلَ: يَحْكُمُ الثَّمَنُ إنْ كان قليلاً يَنْصَرِفُ إلى الخُبْزِ، وقيلَ: يَحْكُمُ الثَّمَنُ إنْ كان قليلاً يَنْصَرِفُ إلى الخُبْزِ، وإنْ كان كثيرًا يَنْصَرِفُ إليهما.

ولو قال اشترِ لي بدرهم لَحْمًا، يَنْصَرِفُ إلى اللَّحْمِ الذي يُباعُ في السّوقِ، ويَشتري النّاسُ منه في الأغلَبِ من لَحْمِ الضَّانِ والمَعْزِ والبَقرِ والإبلِ إنْ جَرَتِ العادةُ بشِرائه. ولا يَنْصَرِفُ إلى المشويِّ والمَطْبوخِ، إلا إذا كان مُسافِرًا و نَزَلَ خانًا، ودَفَعَ إلى إنسانِ درهمًا ليَسْتري [له] (١) به لَحْمًا ولا إلى لَحْمِ الطَّيْرِ والوحْشِ والسّمكِ ولا إلى شاةِ حَيّةٍ ولا إلى منبوحةِ غيرِ مسلوخةٍ؛ لانعدامِ جَريانِ العادةِ باشْتِرائه (٢)، وإنِ اشترى مسلوخًا جازَ على الموكِّلِ؛ لأنّ المسلوخ يُباعُ في الأسواقِ في العادةِ، ولا إلى البَطْنِ والكِرْشِ والكِيدِ والرَّأسِ والكُراع؛ لأنّها ليستْ بلَحْم، ولا يُشترَى مقصودًا أيضًا بل تَبَعًا لِلَّحْم فلا يَنْصَرِفُ مُطْلَقُ التَّوْكيلِ إليه، بخلافِ ما إذا حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَحْمًا فأكلَ هذه الأشياء، أنّه يَحْنَثُ؛ لأنّ مَبنَى الأيمانِ على العُرْفِ عادةً وفعلاً ألا تَرَى أنّ مَبنَى الوكيلُ القديدَ لا يَلْزَمُ الموكِّلُ؛ لانعِدامِ العادةِ ببيعِ القَديدِ في الأسُواقِ في الغالِبِ. وَلا إلى شَحْمِ البَطْنِ والأليةِ؛ لأنّهما ليسا بلَحْمِ .

ولو وكَّلَه بشِراءِ أليةٍ لا يَمْلِكُ أَنْ يَسْتريَ لَحْمًا ؛ لأنهما مُخْتَلِفانِ اسمًا ومقصودًا. ولو وكَّلَه أَنْ يَسْتريَ لَحْمًا ؛ لأنهما مُخْتَلِفانِ اسمًا ومقصودًا. ولو وكَّلَه أَنْ يَسْتريَ سَمَكًا بدرهم فهو على الطَّريِّ الكِبارِ دونَ المالِح والصِّغارِ ؛ ولو وكَّلَه بشِراءِ الرَّأسِ (جرت بشِراء) (٣) الطَّريِّ الكِبارِ منه دونَ المالِح ودونَ الصِّغارِ ؛ ولو وكَّلَه بشِراءِ الرَّأسِ فهو على النِّيءِ دونَ المَطْبوخِ والمشويِّ ، وهو على رَأسِ الغَنَمِ دونَ البَقرِ ، والإبلِ ، إلا في موضِع جَرَتِ العادةُ بذلك .

والمذكورُ من الخلافِ في الجامِعِ الصّغيرِ يرجعُ إلى اختِلافِ العَصْرِ والزَّمانِ دونَ الحقيقةِ ودونَ رَأْسِ العُصْفورِ والسّمكِ والجرادِ لانعِدام العادةِ.

ولو وكَّلَه بشِراءِ دُهْنٍ، فلَه أَنْ يَشتريَ أيَّ دُهْنِ شاءً، وكذا إذا وكَّلَه بشِراءِ فاكِهةٍ له أَنْ يَشتريَ أيَّ فاكِهةٍ تُباعُ في السّوقِ عادةً؛ ولو وكَّلَه بشِراءِ البَيْضِ فهو على بَيْضِ الدَّجاج.

(٣) في المطبوع: «شراء».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بشرائه».

وإِنْ كانت اليَمينُ المُنْعَقِدةُ عليه تَقَعُ على بَيْضِ الطُّيورِ كُلُّها لِما ذَكَرْنا.

ولو وكَّلَه أَنْ يَشتريَ لَبَنَا فهو على ما يُباعُ في عادةِ البَلَدِ في السَّوقِ من الغَنَمِ والبَقَرِ والإبِلِ وكذا إذا وكَّلَه بشِراءِ السَّمْنِ فإنِ استَوَيا فهو عليهما جميعًا بخلافِ ما إذا حَلَفَ لا يَدوقُ لَبَنًا أَنَّ ذلك يَقَعُ على لَبَنِ الغَنَمِ والبَقَرِ والإبِلِ لِما ذَكَرْنا من العُرْفِ واللَّهُ - تعالى - أعلمُ.

الوكيلُ بشِراءِ الكَبْشِ لا يَمْلِكُ شِراءَ النّعْجةِ حتى لو اشترى لا يَلْزَمُ الموكِّلَ؛ لأنّ الكَبْشَ اسمٌ لِللَّكَبْشَ اسمٌ لِللَّنْفَى، وكذا لو (١) وكَّلَه بشِراءِ عَناقٍ، فاشترى جَدْيًا، الكَبْشَ اسمٌ لِللَّكَرِ، والنّعْجةُ اسمٌ للأُنْفَى، وكذا لو (١) وكَّلَه بشِراءِ عَناقٍ، فاشترى جَدْيًا، أو شِراءِ فرَسٍ، أو برْذَوْنِ، فاشترى رَمَكةً، لا يجوزُ على الموكِّلِ. والبَقَرُ يَقَعُ على الذَّكِرِ والأُنْثَى، وكذا البَقَرةُ في رِوايةِ الجامِعِ قال اللَّه - تعالى -: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ٧١] [البقرة: ٧١] قيلَ: إنّها كانت ذَكرًا وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿لَا ذَلُولٌ ثَيْبِرُ ٱلأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٧١] وإثارةُ الأرضِ عملُ القيرانِ.

وذَكَرَ القُدوريُّ - رحمه الله - أنّها تَقَعُ على الأنْثَى. والصّحيحُ رِوايةُ الجامِعِ لِما ذَكَرْنا.

والدَّجاجُ يَقَعُ على الذَّكرِ والأُنْثَى، والدَّجاجةُ على الأُنْثَى، والبَعيرُ على الذَّكرِ، والنَّاقةُ على الأُنْثَى، والبَعيرُ على الذَّكرِ، والنَّاقةُ على الأُنْثَى، والبختيُّ ضرْبٌ مَعْروفٌ بسُرْعةِ السَّيْرِ، على الأُنْثَى، والبختيُّ ضرْبٌ مَعْروفٌ بسُرْعةِ السَّيْرِ، وهي كالحِمارةِ في عُرْفِ بلادِنا (٢)، ولا يَقَعُ اسمُ البَقرِ على الجاموسِ وإنْ كان من جنسِ البَقرِ حتى يَتِمَّ به نِصابُ الزَّكاةِ لِبُعْدِه عن أوهامِهم لِقِلَّتِه فيهم واللَّهُ - تعالى - أعلمُ.

الوكيلُ بالشِّراءِ إذا أمَرَ غيرَه، فاشترى إنْ فعَلَه بحَضْرةِ الأُوّلِ، أو بإجازَتِه أو بإجازةِ الموكِّلِ، جازَ على الموكِّلِ، وإلاَّ فلا إلاَّ إذا كانت الوكالةُ عامَّةً على ما مَرَّ واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

### فصل [في حكم الوكيلين]

الوكيلانِ هَلْ يَنْفَرِدُ أحدُهما بالتَّصَرُّفِ فيما وُكُلا بهِ؟

أمَّا الوكيلانِ بالبيعِ فلا يَمْلِكُ أحدُهما التَّصَرُّفَ بدونِ صاحبِه. ولو فعَلَ لم يجُزْ حتى

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿إِذَا ٤.

يُجيزَ صاحبُه أو الموَكِّلُ؛ لأنَّ البيعَ مِمَّا يُحْتاجُ فيه إلى الرَّأي، والموَكِّلُ إنَّما رَضيَ برَأيِهما لا برَأي أحدِهما، واجتِماعُهما على ذلك مُمْكِنٌ فلم يُمْتَثَلْ أمرُ الموَكِّلِ فلا يَنْفُذُ عليه. وكذا الوكيلانِ [٤/ ١٧٢أ] بالشِّراءِ، سَواءٌ كان الثِّمَنُ مُسَمَّى، أو لم يَكُنْ، وسَواءٌ كان الوكيلُ الآخَرُ غائبًا أو حاضِرًا (لِما ذَكَرْنا) (١) في البيعِ، إلاّ أنّ في الشِّراءِ إذا اشترى أحدُهما بدونِ صاحبِه يَنْفُذُ على المُشتري، ولا يَقِفُ على الإجازةِ، وفي البيعِ يَقِفُ على الإجازةِ وقد مَرَّ الفرْقُ.

وكذلك الوكيلانِ بالنِّكاح، والطَّلاقِ على مالٍ، والعِتْقِ على مالٍ، والخُلْع والكِتابةِ، وكُلِّ عقدٍ فيه بَدَلٌ هو مالٌ؛ لأنَّ كُلَّ ذلك مِمَّا يَحْتَاجُ إلى الرَّأيِ، ولم يَرْضَ برَأيِ أحدِهما بانفِرادِه. وكذا ما خَرَجَ مَخْرَجَ التّمليكِ بأنْ قال لِرجلينِ: جَعَلْتُ أمرَ امرأتي بيَدِكُما، أو قال لهما: طَلِّقا امرأتي إنْ شِئْتُما، لا يَنْفَرِدُ أحدُهما بالتَّطْليقِ؛ لأنَّه [إن] (٢) جعل (أمرَ اليَدِ) (٣) تمليكًا ألا تَرَى أنّه يَقِفُ على المجلِسِ؟ والتّمليكاتُ هي التي تَخْتَصُّ بالمجلِسِ، والتَّمليكُ على هذا الوجه مشروطٌ بالمَشيئةِ، كأنَّه قال: طَلِّقا امرأتي إنْ شِئْتُما وهناك لا يَمْلِكُ أحدُهما التَّطْليقَ دونَ صاحبِه؛ لأنَّ المُعَلَّقَ بشرطَيْنِ لا يَنْزِلُ إلاَّ عندَ وُجودِهما فكذا

وكذا الوكيلانِ بقبضِ الدَّيْنِ لا يَمْلِكُ أحدُهما أنْ يَقْبِضَ دونَ صاحبِه؛ لأنَّ قبضَ الدَّيْنِ مِمّا يَحْتاجُ إلى الرَّأي والأمانةِ، وقد فوّضَ الرَّأيَ إليهما جميعًا لا إلى أحدِهما ورَضي بأمانَتِهما جميعًا لا بأمانةِ أحدِهما، فإنْ (٥) قَبَضَ أحدُهما لم يُبَرِّنُه (٦) الغَريمُ حتى يَصِلَ ما قَبَضَه إلى صاحبِه، فيَقَعُ في أيديهما جميعًا، أو يَصِلُ إلى الموَكِّلِ؛ لأنَّه لَمَّا وصَلَ المقبوضُ إلى صاحبِه أو إلى الموكِّلِ فقد حَصَلَ المقصودُ بالقبضِ فصارَ كأنَّهما قَبَضاه جميعًا ابْتِداءً.

وأمّا الوكيلانِ بالطَّلاقِ على غيرِ مالٍ، والعِتْقُ على غيرِ مالٍ والوكيلانِ بتسليمِ الهبةِ ورَدِّ الوديعةِ وقَضاءِ الدَّيْنِ، فيَنْفَرِدُ أحدُهما بالتَّصَرُّفِ فيما وُكِّلا به؛ لأنَّ هذه التَّصَرُّفاتِ مِمَّا لا تَحْتَاجُ إلى الرَّأيِ، فكان إضافةُ التَّوْكيلِ إليهما تفويضًا لِلتَّصَرُّفِ إلى كُلِّ واحدٍ منهما بانفِرادِه.

في المخطوط: «كما». (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «هاهنا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الأمر باليد».(٥) في المخطوط: «وإن». (٦) في المخطوط: «يبرأ».

وأمّا الوكيلانِ بالخُصومةِ، فكُلُّ واحدٍ منهما (يَتَصَرَّفُ بانفِرادِه) (١) عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ، وعندَ زُفَرَ لا يَنْفَرِدُ.

وجه هوله: أنّ الخُصومة مِمّا يَحْتاجُ إلى الرَّأيِ، ولم يَرْضَ برَأيِ أحدِهما، فلا يَمْلِكُها أحدُهما دونَ صاحبِه.

وجه قول اصحابِنا الشّلاشة؛ أنّ الغَرَضَ من الخُصومة إعلامُ القاضي بما يَمْلِكُه المُخاصِمُ، واستِماعُه واجتِماعُ الوكيلينَ على ذلك يُخِلُّ بالإعلام والاستِماعِ (٢)؛ لأنّ ازْدِحامَ الكَلامِ يُخِلُّ بالفهْمِ، فكان إضافةُ التّوْكيلِ إليهما تفويضًا للخُصومةِ إلى كُلِّ واحدٍ منهما، فأيُّهما خاصَمَ كان تمثيلاً (٣)، إلا أنّه لا يَمْلِكُ أحدُهما القبضَ دونَ (٤) صاحبِه وإنْ كان الوكيلُ بالخُصومةِ يَمْلِكُ القبضَ عندَنا؛ لأنّ اجتِماعَهما على القبضِ مُمْكِنٌ فلا يكونُ راضيًا بقبضِ أحدِهما بانفِرادِه.

وأمّا المُضارِبانِ فلا يَمْلِكُ أحدُهما التّصَرُّفَ بدونِ إذنِ صاحبِه، إجماعًا (٥). وفي الوصيَّةِ واللَّهُ - تعالى - الوصيَّيْنِ خلافٌ بين أصحابِنا [على ما] (٦) نَذْكُرُه في كِتابِ الوصيَّةِ واللَّهُ - تعالى - أعلمُ.

الوكيلُ هَلْ يَمْلِكُ الحُقوقَ؟ جُمْلةُ الكَلامِ فيه: أنّ الموكَّلَ به نوعانِ: نوعٌ لا حُقوقَ له، إلاّ ما أمَرَ به الموكِّلُ، كالتوكيلِ (٧) بتقاضي الدَّيْنِ، والتَّوْكيلِ بالمُلازَمةِ ونحوِه. ونوعٌ له حُقوقٌ كالبيع والشِّراءِ والنُّكاح والخُلْعِ ونحوِه.

أمّا التّوْكيلُ بالبيعِ والشّراءِ: فحُقَوقُها تَرْجِعُ إلى الوكيلِ، فيُسَلَّمُ المَبيعَ، ويَقْبِضُهُ ويَقْبِضُه ويَقْبِضُ الثّمَنَ ويُطالِبُ به ويُخاصِمُ في العَيْبِ وقتَ الاستحقاقِ.

والأصلُ أَنْ كُلَّ عقدِ لا يَحْتاجُ فيه إلى إضافَتِه إلى الموَكِّلِ ويَكْتَفي فيه بالإضافةِ إلى نفسِه، فحُقوقُه راجعةٌ إلى العاقِدِ كالبياعاتِ والأشرِبةِ والإجاراتِ والصَّلْحِ الذي هو في معنى البيع، فحُقوقُ هذه العُقودِ تَرْجِعُ (^) للوَكيلِ وعليه، ويكونُ الوكيلُ في هذه الحُقوقِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ينفرد بالتصرف».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ممثلًا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بالإجماع».

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: «كالوكيل».

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «والإسماع».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بدون».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «تكون».

كالمالِكِ، والمالِكُ كالأجنَبيِّ حتى لا يَمْلِكَ الموَكِّلُ مُطالَبةَ المُشتري من الوكيلِ بالثَّمَنِ.

ولو طالَبَه فأبَى لا يُجْبَرُ على تسليمِ الثّمَنِ إليه. ولو أمَرَه الوكيلُ بقبضِ الثّمَنِ مَلكَ المُطالَبة، وأيُّهما طالَبَ المُشتري بالثّمَنِ يُجْبَرُ على التّسْليمِ إليه. ولو نَهاه الوكيلُ عن قبضِ الثّمَنِ صَحَّ نَهْيُه.

ولو نَهَى الموكِّلُ الوكيلَ عن قبضِ الثَّمَنِ لا يعملُ نَهْيُه، غيرَ أَنَّ المُشتريَ إِذَا نَقَدَ الثَّمَنَ إلى الموكِّلِ يَبْرَأُ عن الثَّمَنِ استحسانًا، وكذا الوكيلُ هو المُطالَبُ بتسليمِ المَبيعِ إذا نَقَدَ المُشتري الثَّمَنَ ولا يُطالِبُ به الموكِّلُ.

وإذا اسْتُحِقَّ المَبيعُ في يَدِ المُشتري يرجعُ بالثَّمَنِ على الوكيلِ إنْ كان نَقَدَ الثَّمَنَ إليه، وإنْ كان نَقَدَ المَشتري بالمَبيعِ عَيْبًا، له وإنْ كان نَقَدَه إلى الموكّلِ يرجعُ بالثَّمَنِ عليه (١)، وكذا إذا وجَدَ المُشتري بالمَبيعِ عَيْبًا، له أَنْ يُخاصِمَ الوكيل.

وإذا أَثْبَتَ العَيْبَ عليه ورَدَّه عليه بقضاءِ القاضي أخذ الثَّمَنَ من الوكيلِ إِنْ كَان نَقَدَه الثَّمَنَ (٢)، [٤/ ١٧٢ ب] وإِنْ كَان نَقَدَه إلى الموكلِ أخذه منه. وَكذا الوكيلُ بالشِّراءِ هو الثَّمَنَ (٢)، أَعُمَا الموكلِ ، وَإِذَا اسْتُحِقَّ المَبيعُ المُطالَبُ بالثَّمَنِ دونَ الموكلِ ، وَإِذَا اسْتُحِقَّ المَبيعُ المُعلالَبُ بالثَّمَنِ دونَ الموكلِ ، وَإِذَا اسْتُحِقَّ المَبيعُ في يَدِه فهو الذي يَتَوَلَّى الرُّجوعَ بالثَّمَنِ على بانعِه دونَ الموكلِ .

ولو وجَدَ بالمَبيعِ عَيْبًا إِنْ كان المَبيعُ في يَدِه، ولم يُسَلِّمُه إلى الموَكِّلِ بعدُ فلَه أَنْ يَرُدَّه على بائعِه بالعَيْبِ، وإِنْ كان قد سَلَّمَه إلى موَكِّلِه ليس له أَنْ يَرُدَّه عليه إلاَّ برِضا موَكِّلِه.

وكذلك هذا في الإجارة، والاستئجار وأخواتهما، وكُلُّ عقد يُحْتاجُ فيه إلى إضافَتِه إلى الموكِّلِ فحقوقُه تَرْجِعُ إلى الموكِّلِ كالنَّكاح والطَّلاقِ على مالٍ، والعَتاقِ على مالٍ والحُلْعِ، والصُّلْعِ، والصُّلْعِ عن دَمِ العَمْدِ، والكِتابةِ والصُّلْعِ عن إنْكارِ المُدَّعَى عليه ونحوِه، والخُلْعِ، والصُّلْعِ عن أنكارِ المُدَّعَى عليه ونحوِه، فحقوقُ هذه العُقودِ تكونُ للموكَّلِ عليه، والوكيلُ فيها يكونُ سفيرًا ومُعَبِّرًا مَحْضًا، حتى إنّ وكيلَ الزَّوْجُ إلاّ إذا ضَمن المَهْرَ، إنّ وكيلَ الزَّوْجُ إلاّ إذا ضَمن المَهْر، وأنّ وكيلَ المَرْأةِ في النّكاح لا يَمْلِكُ قبضَ المَهْرِ. فحينَيْذِ يُطالَبُ به لَكِنْ بحُكْمِ الضَّمانِ، ووكيلُ المَرْأةِ في النّكاح لا يَمْلِكُ قبضَ المَهْرِ.

وكذا الوكيلُ بالكِتابةِ والَّخُلْعِ لا يَمْلِكُ قبضَ بَدَلِ الكِتابةِ والخُلْعِ إنْ كان وكيلَ الزَّوْجِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إليه».

وإنْ كان وكيلَ المَرْأَةِ لا يُطالَبُ ببَدَلِ الخُلْعِ، إلاّ بالضَّمانِ.

وكذا الوكيلُ بالصُّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ وهذا الذي ذَكَرْنا أَنَّ حُقوقَ العقدِ في البيعِ، والشِّراءِ وأخَواتِهما تَرْجِعُ إلى الوكيلِ مذَهَبُ عُلَمائنا رحمة الله عليهم (١).

وهال الشافعيُّ - رحمه الله -: لا يرجعُ شيءٌ من الحُقوقِ إلى الوكيلِ، وإنَّما يرجعُ إلى الموكِّل.

وجه هوله: أنّ الوكيلَ مُتَصَرِّفٌ بطريقِ النّيابةِ عن الموَكِّلِ، وتَصَرُّفُ النّائبِ تَصَرُّفُ المَّنوبِ عنه، ألا تَرَى أنّ حُكْمَ تَصَرُّفِه يَقَعُ للموَكِّلِ؟ فكذا حُقوقُه؛ لأنّ الحُقوقَ تابِعةٌ للحُكْمِ، والحُكْمُ هو المَتْبوعُ فإذا كان الأصلُ له فكذا التّابعُ.

ولنا: أنَّ الوكيلَ هو العاقِدُ حَقيقةً، فكانت حُقوقُ العقدِ راجعةً إليه، كما إذا تَولَّى الموَكِّلُ بنفسِه، ولا شَكَّ أنَّ الوكيلَ هو العاقِدُ حَقيقةً؛ لأنَّ عقدَه كلامُه القائمُ بذاتِه حَقيقةً ويَسْتَحيلُ أَنْ يكونَ الإنسانُ فاعِلَّا بفعلِ الغيرِ حَقيقةً، وهذه حَقيقةٌ مُقَرَّرةٌ بالشَّريعةِ قال اللَّه – عز وجل – : ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم:٣٩] ، وقال اللَّه – عَزَّ شَأْنُه – : ﴿لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة:٢٨٦] ، وكان يَنْبَغي أنْ يكونَ أصلُ الحُكْم له أيضًا؛ لأنّ السَّبَبَ وُجِدَ منه حَقيقةً وشرعًا، إلاَّ أنَّ الشَّرعَ أثبَتَ أصلَ الحُكْم للموَكِّلِ؛ لَأنَّ الوكيلَ إنّما فعَلَه له بأمرِه وإنابَتِه، وفعلُ المَامورِ مُضافٌ إلى الآمِرِ، فتَعارَضَ الشَّبَهانِ، فوَجَبَ اعتبارُهما بقدرِ الإمكانِ، فعَمِلْنا بشِبْه الآمِرِ. والإنابةُ بإثبات (٢) أصلِ الحُكْمِ للموكِّلِ ونِسْبةِ الحقيقةِ المُقَرَّرةِ بالشَّريعةِ بإثْباتِ تَوابِعِ الحُكْمِ للوَكيلِ تَوْفيرًا على الشَّبَهَيْنِ حَظّهما من الحُكْمِ، ولا يُمْكِنُ الحُكْمُ بالعَكْسِ، وهوَ إثباتُ أصلِ الحَكْمِ للوَكيلِ، وإثباتُ التّوابع للموَكِّلِ؛ لأنَّ الأصلَ في نَفاذِ تَصَرُّفِ الوكيلِ هو الوِلايةُ؛ لأنَّها عِلَّهُ نَفاذِه إذْ (٣) لا مِلْكَ له. والموَكِّلُ أصلٌ في الولايةِ، والوكيلُ تابعٌ له؛ لأنَّه لا يَتَصَرَّفُ بولايةِ نفسِه لِعَدَمِ المِلْكِ، بل بوِلايةٍ مُسْتَفادةٍ من قِبَلِ الموَكِّلِ، فكان إثْباتُ أصلِ الحُكْمِ للموَكِّلِ، وإثْباتُ التَّوابِعِ للوَّكيلِ وضْعُ الشَّيءِ في موضِعِه وهو حَدُّ الحِكْمةِ، وعَكْسُه وضَّعُ الشَّيءِ في غير موضِعِه، وهو حَدُّ السَّفَه بخلافِ النِّكاحِ وأخواتِه؛ لأنَّ الوكيلَ هناك ليس بنائبٍ عن

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ١١٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بإيجاب». (٣) في المخطوط: «و».

الموَكِّلِ، بل هو سفيرٌ ومُعَبِّرٌ بمنزِلةِ الرَّسولِ.

ألا تَرَى أنّه لا يُضيفُ العقدَ إلى نفسِه، بل إلى موكِّلِهِ؟ فانعَدَمَتِ النّيابةُ، فبَقيَ سفيرًا مَحْضًا، فاعتُبِرَ العقدُ موجودًا من الموكِّلِ من كُلِّ وجهٍ، فتَرْجِعُ الحُقوقُ إليه، ثم نَقولُ: إنّما تَلْزَمُه العُهْدةُ، وتَرْجِعُ الحُقوقُ إليه إذا كان من أهلِ العُهْدةِ.

فأمّا إذا لم يَكُنْ بأنْ كان صَبيًّا مَحْجورًا، يَنْفُذُ بيعُه وشِراؤُه، وتكونُ العُهْدةُ على الموكِّلِ لا عليه؛ لأنّ ذلك من بابِ التّبَرُّعِ؛ والصّبيُّ ليس من أهلِ التّبَرُّعِ، لِكَوْنِه من الموكِّلِ لا عليه؛ لأنّ ذلك من بابِ التّبرُّعِ؛ والصّبيُّ ليس من أهلِ التّبرُّعِ، لِكَوْنِه من التّصَرُّفاتِ الضّارّةِ المَحْضةِ، (فأما نفاذ تصرفه فنفع محض) (١) لِحُصولِ التّجْرِبةِ والمُمارَسةِ له في التّصَرُّفاتِ، ولا خيارَ للمُشتري من [الوكيلِ] (٢) المَحْجورِ سَواءٌ عَلِمَ أنّه مَحْجورٌ أو لم يَعْلم في ظاهرِ الرِّوايةِ.

وروي (٣) عن أبي يوسفَ أنّه إنْ كان عالِمًا فلا خيارَ له، فأمّا إذا كان جاهلًا فلَه الخيارُ، إنْ شاء فسخ العقدَ، وإنْ شاء أمضاه.

وجه هوله: أنّ الرِّضا شرطُ جوازِ التِّجارةِ، وقد اختَلَّ الرِّضا؛ لأنّه لَمّا أقدَمَ على العقدِ، على أنْ تكونَ العُهْدةُ على العاقِدِ، فإذا تَبَيَّنَ أنّها ليستْ عليه اختَلَّ رِضاه، فثَبَتَ (٤) له الخيارُ، كما إذا ظَهَرَ به عَيْبٌ.

وجه ظاهر الروالية: أنّ الجهْلَ بالحجر [٤/ ١٧٣] ليس بعُذْرٍ؛ لأنّه يُمْكِنُه الوُصولُ إليه ، خُصوصًا في حَقِّ الصّبيِّ؛ لأنّ الأصلَ فيه هو الحجرُ، والإذنُ يُعارِضُ الرُّشْدَ، فكان سببُ الوُصولِ إلى العِلْمِ قائمًا، فالجهْلُ به لِتَقْصيرٍ من جِهَتِه فلا يُعْذَرُ ويُعْتَبَرُ عالِمًا. ولو عَلِمَ بالحجرِ حَقيقةً لَما ثَبَتَ له الخيارُ كذا هذا واللَّهُ - تعالى - أعلمُ.

الوكيلُ بالهبةِ والصّدَقةِ والإعارةِ والإيداعِ والرَّهْنِ والقَرْضِ إذا فَعَلَ ما أُمِرَ به وقَبَضَ لا يَمْلِكُ المُطالَبةَ برَدِّ شيءٍ من ذلك إلى يَدِه، ولا أَنْ يَقْبِضَ الوديعةَ والعاريّةَ والرَّهْنَ ولا القَرْضَ مِمَّنْ عليه؛ لأنّ الحُكْمَ في هذه العُقودِ يَقِفُ على القبضِ، ولا صُنْعَ للوكيلِ في القبضِ، بل هو صُنْعُ القابِضِ في مَحَلِّ مملوكِ للمولَى، فكانت (حُقوقُ العقدِ) (٥) راجعةً القبضِ، بل هو صُنْعُ القابِضِ في مَحَلِّ مملوكِ للمولَى، فكانت (حُقوقُ العقدِ)

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿فَيَقَعُ مُحْضًا﴾.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.(٥) في المخطوط: «حقوقه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيثبت».

إليه، و[كان] (١) الوكيلُ سفيرًا عنه بمنزِلةِ الرَّسولِ. بِخلافِ الوكيلِ بالبيعِ وأخَواتِه؛ لأنّ الحُكْمَ فيها للعقدِ لا للقبضِ، وهو العاقِدُ حَقيقةً وشرعًا على ما قَرَّرْنا فكانت الحُقوقُ عائدةً إليه.

وكذا في التوْكيلِ بالاستِعارةِ، والارتِهانِ والاستيهابِ، الحُكْمُ والحُقوقُ تَرْجِعُ إلى الموكِّلِ. وكذا في التوْكيلِ بالشَّرِكةِ، والمُضارَبةِ لِما قلنا، وللوكيلِ أنْ يوكِّلَ غيرَه في الحُقوقِ؛ لأنّه أصلٌ في الحُقوقِ، والمالِكُ أجنبيٌّ عنها فمَلك تَوْكيلَ غيرِه فيها [أيضًا] (٢).

ومنها: أنّ المقبوض - في يَدِ الوكيلِ بجِهةِ التّوْكيلِ بالبيعِ والشِّراءِ وقبضِ الدَّيْنِ والعَيْنِ وقضاءِ الدَّيْنِ - أمانةٌ بمنزِلةِ الوديعةِ ، لأنّ يَدَه يَدُ نيابةٍ عن الموكِّلِ بمنزِلةِ يَدِ المودِعِ ، فيضْمَنُ بما يَضْمَنُ في الودائعِ ، ويَبْرَأُ بما يَبْرَأُ فيها ، ويكونُ القولُ قوله في دَفْعِ الضَّمانِ عن نفسِه .

ولو دَفَعُ إليه مالا وقال: اقْضِه (٣) فُلانًا عن دَيْني، فقال الوكيلُ: قد قَضَيْتُ صاحبَ الدَّيْنِ، فادْفَعُه إلَيَّ وكذَّبَه صاحبُ الدَّيْنِ، فالقولُ قولُ الوكيلِ في بَراءةِ نفسِه عن الضَّمانِ، والقولُ قولُ الطّالِبِ في أنّه لم يَقْبِضْه حتى لا يَسْقُطَ دَيْنُه عن الموكلِ ؛ لأنّ الوكيلَ (١) أمينٌ فيُصدَّقُ في دَفْعِ الضَّمانِ عن نفسِه، ولا يُصَدَّقُ على الغَريمِ في إبطالِ حَقِّه، وتَجِبُ اليَمينُ على أحدِهما لا عليهما؛ لأنّه لا بُدَّ للموكلِ من تَصْديقِ أحدِهما وتكْذيبِ الآخرِ، فيَحْلِفُ المُكذَّبُ منهما دونَ المُصَدَّقِ . فإنْ صُدِّقَ الوكيلُ في الدَّفْعِ، يَحْلِفُ الطّالِبُ باللَّه عز وجل ما قَبَضَه، فإنْ حَلَفَ لم يَظْهَرْ قبضُه، ولم يَسْقُطْ دَيْنُه، وإنْ نَكَلَ ظَهَرَ قبضُه وسَقَطَ دَيْنُه عن الموكلُلِ .

وإِنْ صُدِّقَ الطَّالِبُ أَنَّه لَم يَقْبِضْه، وكُذِّبَ الوكيلُ، يَحْلِفُ باللَّه - تعالى - لَقد دَفَعَه إليه فإنْ حَلَفَ بَرِئَ، وإِنْ نَكَلَ لَزِمَه ما دَفَعَ إليه.

وكذلك لو أودَعَ مالَه رجلًا، وأمَرَه أنْ يَدْفَعَ الوديعةَ إلى فُلانٍ، فقال المودَعُ: دَفَعْتُ، وِكذَّبَه فُلانٌ فهو على التّفْصيلِ الذي ذَكَرْنا. ولو دَفَعَ المودِعُ الوديعةَ إلى رجلٍ، وادَّعَى أنّه

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أقبضه».

 <sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.
 (٤) في المخطوط: «الموكِّل».

قد دَفَعَها إليه بأمرِ صاحبِ الوديعةِ، وأنْكَرَ صاحبُ الوديعةِ الأمرَ، فالقولُ قولُه مع يَمينِه أنّه لم يَأمُرْه بذلك؛ لأنّ المودِعَ يَدَّعي عليه الأمرَ، وهو يُنْكِرُ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ معَ يَمينِه. يَمينِه.

ولو كان المالُ مضمونًا على رجلٍ كالمَغْصوبِ في يَدِ الغاصِبِ أو الدَّيْنِ على الغَريمِ، فأمرَ الطَّالِبُ، أو المَغْصوبُ منه [الرجل] (١) أَنْ يَدْفَعَه إلى فُلانٍ، فقال المَأمورُ: قد دَفَعْتُ إليه، وقال فُلانٌ: ما قَبَضْتُ، فالقولُ قولُ فُلانٍ أنّه لم يَقْبِضْ. ولا يُصَدَّقُ الوكيلُ على الدَّفْعِ إلا ببَيِّنةٍ أو بتَصْديقِ الموكلِ؛ لأنّ الضَّمانَ قد وجَبَ عليه، وهو يدَّعي الدَّفْعَ إلى فُلانِ، يُريدُ إبراءَ نفسِه عن الضَّمانِ الواجبِ، فلا يُصَدَّقُ إلا ببيِّنةٍ أو بتَصْديقِ الموكلِ. فإنْ صَدَّقَه الموكلُ يَبْرَأُ أيضًا؛ لأنّه إذا صَدَّقَه فقد أبرَأه عن الضَّمانِ، ولكِنتهما لا يُصَدَّقانِ على القابِضِ، ويكونُ القولُ قوله، أنّه لم يَقْبِضْه مع يَمينِه؛ لأنّ قولهما حُجّةٌ في حَقِّ أنفُسِهما لا في إبطالِ حَقِّ الغيرِ مع يَمينِ الطَّالِبِ؛ لأنّه مُنْكِرٌ للقبضِ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ مع يَمينِ الطَّالِبِ؛ لأنّه مُنْكِرٌ للقبضِ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ مع يَمينِه.

ولو كذَّبَه الموَكِّلُ في الدَّفْعِ، وطَلَبَ الوكيلُ يَمينَه؛ فإنَّه يَحْلِفُ على العِلْمِ باللَّه - تعالى ما يَعْلَمُ أَنَّه دَفَعَ، فإنْ حَلَفَ أُخِذَ منه الضَّمانُ. وإنْ نَكَلَ سَقَطَ الضَّمانُ عنه.

ولو أنّ الوكيلَ المَدْفوعَ إليه المالُ قَضَى الدَّيْنَ من مالِ نفسِه، وأمسَكَ ما دَفَعَ إليه الموكِّلُ، جازَ؛ لأنّه لو لم يَدْفَعْ إليه الدَّراهمَ أصلاً وقَضَى الوكيلُ من مالِ نفسِه جازَ على الموكِّلُ؛ لأنّ الوكيلَ بقَضاءِ الدَّيْنِ في الحقيقةِ وكيلٌ بشِراءِ الدَّيْنِ من الطّالِبِ، والوكيلُ بالشِّراءِ إذا نَقَدَ الثّمَنَ من مالِ نفسِه جازَ فهذا أولى.

ولو لم يَدْفَعْ إليه شيئًا، ولَكِنّه أَمَرَه بقضاءِ دَيْنِه فقال الوكيلُ: قَضَيْتُه، وكذَّبَه الطَّالِبُ والموكِّلُ، فأقامَ [٤/ ١٧٣ ب] الوكيلُ البَيِّنةَ (٢) أنّه قد قَضَى صاحبَ الدَّيْنِ، قُبِلَتْ بَيِّنتُه، وبَرِئَ الموكِّلُ من الدَّيْنِ، ويرجعُ الوكيلُ على الموكِّلِ بما قَضَى عنه؛ لأنّ التَّابِتَ بالبَيِّنةِ كالنَّابِ حِسًّا ومُشاهَدةً.

وقد ثَبَتَ قَضاءُ الدَّيْنِ بالبَيِّنةِ فلَه أَنْ يرجعَ، ولو لم تَكُنْ له بَيِّنةٌ، وكذَّبَه الطَّالِبُ والموَكِّلُ، فالقولُ قولُهما مع اليَمينِ؛ لأنَّ الوكيلَ بدَعْوَى القبضِ يُريدُ إيجابَ الضَّمانِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

على الطّالِبِ؛ لأنّه يُريدُ إسقاطَ الدَّيْنِ عن الموَكِّلِ، وذلك بطريقِ المُقاصَّةِ: وهو أَنْ يَصيرَ المقبوضُ مضمونًا على القابِضِ الطّالِبِ دَيْنًا عليه، وله على الموكِّلِ دَيْنٌ مثله، فيَلْتَقيانِ قِصاصًا، والطّالِبُ مُنْكِرٌ.

وكذا الموكّلُ مُنْكِرٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ عليه، فكان القولُ قولهما مع اليَمينِ. أو يُقالُ: إنّ الوكيلَ بقولِه: قَضَيْتُ، يَدَّعي على الطّالِبِ بيعَ دَيْنِه من الغَريمِ، وعلى المُشتري الشَّراءَ منه، وهما مُنْكِرانِ، فكان القولُ قولهما مع اليَمينِ، ويَحْلِفُ الموكِّلُ على العِلْمِ؛ لأنّه يَحْلِفُ على فعلِ غيرِه، وهو قبضُ الطّالِبِ.

وإنْ صَدَّقَه الموكِّلُ في القضاء، وكذَّبه الطّالِبُ، يُصَدَّقُ على الموكِّلِ دونَ الطّالِبِ، حتى يرجعَ على الموكِّلِ بما قضَى، ويَغْرَمَ أَلفًا أُخرى لِلطّالِبِ؛ لأنّ الموكِّلَ صَدَّقَه في حَقِّه دَعْوَى القَضاءِ عنه بأمرِه، وهو مُصَدَّقٌ على نفسِه في تَصْديقِه، فثبَتَ القضاءُ في حَقِّه [فيجب له عليه الضمان، وهو معنى الرجوع عليه بما قضى، والطالب بالتكذيب منكرٌ قبض حقه] (١)، فكان القولُ قوله مع يَمينِه هَكذا ذَكَرَ القُدوريُّ - رحمه الله.

وذَكرَ في الجامِعِ: أَنَّ الوكيلَ لا يرجعُ على الموكلِ وإنْ صَدَّقَه الموكلُ؛ لأنَّ حَقَّ الرُّجوعِ يَعْتَمِدُ وُجودَ القَضاءِ، ولم يوجَدْ؛ لأنّ الطّالِبَ مُنْكِرٌ؛ إلاّ أنّا نقولُ: إنْكارُ الطّالِبِ يَمْنَعُ وُجودَ القَضاءِ في حَقِّه؛ لأنّه مُنْكِرٌ [إلا] (٢) ما لا يُمْنَعُ وُجودُه في حَقِّ الموكِّلِ؛ لأنّه مُقِرَّ. وإقرارُ كُلِّ مُقِرِّ حُجّةٌ في حَقِّه، فكان الأوّلُ أشبَهَ.

ولو دَفَعَ إلى إنسانٍ مالاً ليَقْضيَ دَيْنَه فقضاه الموكِّلُ بنفسِه، ثم قضاه الوكيلُ فإنْ كان الوكيلُ لم يَعْلم بما فعلَه الموكِّلُ فلا ضَمانَ على الوكيلِ، ويرجعُ الموكِّلُ على الطّالِبِ بما الوكيلُ لم يَعْلم بما فعلَه الموكِّلُ فلا ضَمانَ على الوكيلِ، ويرجعُ الموكِّلُ على الطّالِبِ بما قَبَضَ من الوكيلِ. وإنْ [كان قد] (٣) عَلِمَ بأنّ الموكِّلُ قد قضاه بنفسِه فهو ضامِنٌ؛ لأنّ الموكِّلُ لَمّا قضاه بنفسِه، فقد عَزَلَ الوكيلَ إلاّ أنّ عَزْلَ الوكيلِ لا يَصِحُّ إلاّ بعدَ عِلْمِه به. فإذا عَلِمَ بفعلِ الموكِّلُ فقد عَلِمَ بالعَزْلِ، فصارَ مُتَعَدِّيًا في الدَّفْعِ، فيلْزَمُه الضَّمانُ. وَإذا لم يَعْلم فلم يوجَدُ منه التَّعَدِّي، فلا ضَمانَ عليه، وليس هذا كالوكيلِ بدَفْعِ (١٤) الزَّكاةِ إذا أذَّى الموكِّلُ بنفسِه، ثم أدَّى الوكيلُ أنّه يَضْمَنُ الوكيلُ عَلِمَ بأداءِ الموكِّلِ أو لم يَعْلم عندَ أبي

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بأداء».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

حنيفة - رحمه الله - لأنّ الوكيلَ - بأداءِ الزَّكاةِ - مَأْمُورٌ بأداءِ الزَّكاةِ، وأداءُ الزَّكاةِ هو إسقاطُ الفرْضِ بتمليكِ المالِ من الفقيرِ، ولم يوجَدْ ذلك من الوكيلِ لِحُصولِه من الموكِّلِ فَبَقيَ الدَّفْعُ من الوكيلِ تَعَدِّيًا مَحْضًا، فكان مضمونًا عليه.

فاما قضاء الدَّيْنِ: فعِبارةٌ عن أداءِ مالٍ مضمونٍ على القابِضِ على ما ذَكَرْنا. والمَدْفوعُ إلى الطَّالِبِ مقبوضٌ عنه، والمقبوضُ بجِهةِ الضَّمانِ [مضمونٌ كالمقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ] (١)، لِكَوْنِه مقبوضًا بجِهةِ القَضاءِ، والمقبوضُ بجِهةِ القَضاءِ مضمونٌ على القابض.

ويُقالُ: إنّ قَضاءَ الدَّيْنِ عِبارةٌ عن نوعٍ مُعاوَضةٍ، وهو [نوعُ] (٢) شِراءِ الدَّيْنِ بالمالِ. والمقبوضُ من الوكيلِ مقبوضٌ بجِهةِ الشِّراءِ، والمقبوضُ بجِهةِ الشِّراءِ مضمونٌ على المُشتري. بخلافِ ما إذا دَفَعَه على عِلْمِه بدَفْعِ الموَكِّلِ؛ لأنّ هناك لم يوجَدِ القبضُ بجِهةِ الضَّمانِ، لانعِدامِ القبضِ بجِهةِ القضاءِ، فبَقيَ تَعَدّيًا، فيجبُ عليه ضَمانُ التَّعَدّي. والقولُ قولُ الوكيلِ في أنّه لم يَعْلم بدَفْعِ الموكِّلِ؛ لأنّ القولَ قولُ الأمينِ في دَفْعِ الضَّمانِ عن نفسِه لَكِنْ مع اليَمينِ.

وعلى هذا إذا مات الموكِّلُ ولم يَعْلم الوكيلُ بموتِه حتى قَضَى الدَّيْنَ، لا ضَمانَ عليه. وإذا كان عالِمًا بموتِه، ضَمن لِما قُلْنا (٣) - واللَّه عَزِّ وجَلَّ - أعلمُ.

الوكيلُ ببيعِ العبدِ إذا قال: بعْتُ وقَبَضْتُ الثّمَنَ وهَلك هذا على وجهَيْنِ: إمّا أَنْ كان الموَكِّلُ سَلَّمَ العبدَ إلى الوكيلِ، أو كان لم يُسَلِّمْ إليه.

فإنْ لم يَكُنْ سَلَّمَ العبدَ إليه فقال الوكيلُ: بعْتُه من هذا الرّجلِ وقَبَضْتُ منه الثّمَنَ وهَلك الشّمَنُ في يَدي، أو قال: دَفَعْتُه إلى الموكِّلِ. فهذا لا يخلو: إمّا أنْ صَدَّقَه في ذلك [كله] (٤) أو كذَّبَه. فإنْ كذَّبَه بالبيعِ، أو صَدَّقَه بالبيعِ وكذَّبَه في قبضِ الثّمَنِ، أو صَدَّقَه فيهما وكذَّبَه في الهَلاكِ.

فإنْ صَدَّقَه في ذلك كُلِّه يَهْلِكُ الثَّمَنُ من مالِ الموَكِّلِ، ولا [٤/ ١٧٤] شيءَ على

<sup>(</sup>١) في المخطوط تأخرت هذه الجملة إلى نهاية الفقرة.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. «ذكرنا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

الوكيلِ؛ لأنَّه يَهْلِكُ أمانةً في يَدِه.

وإن كذّبه في ذلك كله : بأنْ كذّبه بالبيع ، أو صَدَّقَه بالبيع وكذّبه في قبضِ الثّمَنِ ، فإنّ الوكيلَ يُصَدَّقُ في البيع ، ولا يُصَدَّقُ في قبضِ الثّمَنِ في حَقِّ الموكلِ ؛ لأنّ إقرارَ الوكيلِ في حَقِّ نفسِه جائزٌ عليه . والمُشتري بالخيارِ ، إنْ شاء نقد الثّمَن ثانيًا إلى الموكلِ ، وأخذ منه المَبيع ، وإنْ شاء فسخ البيع ، وله أنْ يرجع في الحالينِ جميعًا على الوكيلِ بما نَقَدَه . وكذلك لو أقرَّ الوكيلُ بالبيع ، وزَعَمَ أنّ الموكل قَبَضَ من المُشتري الثّمَن ، وأنْكَرَ الموكلُ ذلك فإنّ الوكيلَ يُصَدَّقُ في البيع ، ولا يُصَدَّقُ في إقرارِه على الموكلِ بالقبض ، لِما ذَكَرْنا . ويُجْبَرُ المُشتري على ما ذَكَرْنا ، إلاّ أنّ هناك (١) لا يرجعُ [المشتري] (٢) على الوكيلِ بشيء ؛ لأنّه لم يوجَدْ منه الإقرارُ بقبضِ الثّمَنِ .

وَإِنْ صَدَّقَه الموكِّلُ في البيع وقبضِ الثَّمَنِ وكذَّبَه في الهَلاكِ أو الدَّفْع إليه، فالقولُ قولُ الوكيلِ في دَعْوَى الهَلاكِ أو الدَّفْع إليه مع يَمينِه؛ لأنّه أمينٌ. ويُجْبَرُ الموكِّلُ على تسليم العبدِ إلى المُشتري؛ لأنّه ثَبَتَ البيعُ وقَبَضَ الثّمَنَ بتَصْديقِه إيّاه. وَلا يُؤمَرُ المُشتري بنَقْدِ القَمَنِ ثانيًا إلى الموكِّلِ؛ لأنّه ثَبَتَ وُصولُ الثّمَنِ إلى يَدِ وكيلِه بتَصْديقِه، ووُصولُ الثّمَنِ إلى يَدِ وكيلِه بتَصْديقِه، ووُصولُ الثّمَنِ إلى يَدِ وكيلِه بتَصْديقِه، ووُصولُ الثّمَنِ إلى يَدِ وكيلِه كوصولِه إلى الوكيلِ .

فَأَمّا إذا كان مُسَلَّمًا إليه فقال الوكيلُ: بعْتُه من هذا الرّجلِ وقَبَضْتُ منه الثّمَنَ فهَلك عندي، أو قال: دَفَعْتُه إلى الموكِّلِ، أو قال: قَبَضَ الموكِّلُ الثّمَنَ من المُشتري، فإنّ الوكيلَ يُصَدَّقُ في ذلك كُلّه ويُسَلَّمُ العبدُ إلى المُشتري، ويَبْرَأُ المُشتري من الثّمَنِ، ولا يَمينَ عليه.

أمّا إذا صَدَّقَه الموكِّلُ في ذلك كُلِّه: فلا يُشْكُلُ. وكذا إذا كذَّبَه في البيع أو صَدَّقَه فيه وكذَّبَه في قبضِ الثّمَنِ؛ لأنّ الوكيلَ أقرَّ ببَراءةِ المُشتري عن الثّمَنِ، فلا يَحْلِفُ. وَيَحْلِفُ الوكيلُ، فإن حَلَفَ على ما يَدَّعيه بَرِئَ من الثّمَنِ، وَإِنْ نَكَلَ عن اليَمينِ لَزِمَه ضَمانُ الثّمَنِ للموكِّلِ. فإن استَحَقَّ العبدَ بعدَ ذلك من يَدِ المُشتري - فإنّه يرجعُ بالثّمَنِ على الوكيلِ إذا أقرَّ بقبضِ الثّمَنِ منه، والوكيلُ لا يرجعُ على الموكِّلِ بما ضَمن من الثّمَنِ للمُشتري؛ لأنّ الموكِّلَ لم يُصَدِّقُه على قبضِ الثّمَنِ، فإقرارُ الوكيلِ في حَقِّه، جائزٌ ولا يجوزُ في حَقّه الموكِّلَ لم يُصَدِّقُه على قبضِ الثّمَنِ، فإقرارُ الوكيلِ في حَقِّه، جائزٌ ولا يجوزُ في حَقّه

(٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ههنا».

الرُّجوعُ على الموَكِّلِ، وله أَنْ يُحَلِّفَ الموَكِّلَ على العِلْمِ بقبضِ الوكيلِ. فإنْ نَكَلَ رجع عليه بما ضَمن.

ولو أقرَّ الموَكِّلُ بقبضِ الوكيلِ الثَّمَنَ لَكِنّه كذَّبَه في الهَلاكِ أو الدَّفْعِ إليه، فإنَّ الوكيلَ (١) يرجعُ بما ضَمن عليه؛ لأنَّ يَدَ وكيلِه كيَدِه.

ولو كان الوكيلُ لم يُقِرَّ بقبضِ التَّمَنِ بنفسِه، ولَكِنّه أقرَّ أنّ الموكِّلُ قَبْضَه من المُشتري لا يرجعُ المُشتري على الوكيلِ؛ لأنّه لم يَقْبِضْ منه التَّمَنَ، ولا يرجعُ على الموكِّلِ أيضًا؛ لأنّ إقرارَهما على الموكِّلِ لا يجوزُ، ولو لم يَسْتَحِقَّ المَبيعَ، ولَكِنّه وجَدَ به عَيْبًا، كان له أنْ يُخاصِمَ الوكيلَ، فإذا رَدَّ عليه بقضاءِ القاضي، رجع عليه بالثّمَنِ إنْ أقرَّ بقبضِ النّمَنِ منه، وللوكيلِ أنْ يرجعَ على الموكِّلِ بما ضَمن، إذا أقرَّ الموكِّلُ بقبضِ الوكيلِ الثّمَنَ، لا يرجعُ الوكيلِ الثّمَنَ ويكونُ المَبيعُ للموكِّلِ. وإنْ لم يُقِرَّ الموكِّلُ بقبضِ الوكيلِ الثّمَنَ، لا يرجعُ الوكيلُ بما ضَمن على الموكِّلِ. وَلَه أنْ يُحلِّفَ الموكِّلُ على العِلْمِ بقبضِه، فإنْ نكلَ رجع عليه، وإنْ ضَمن على الموكِّلِ. ولكِنّه يَبيعُ العبدَ فيَسْتَوْفي ما ضَمن من (ثَمَنِ العبدِ) (٣) فإنْ كان خيه فضْلٌ رَدَّه على الموكِّلِ، وإنْ كان فيه نُقْصانُ فلا يرجعُ بالنَّقْصانِ على أحدٍ.

ولو كان الوكيلُ لم يُقِرَّ بقبضِ الثَّمَنِ بنفسِه، ولَكِنّه أقرَّ بقبضِ الموكِّلِ، لا يرجعُ المُشتري بالثَّمَنِ على الوكيلِ؛ لأنّه لم يَدْفَعُه إليه ولا يرجعُ على الموكِّلِ أيضًا؛ لأنهما لا يُصَدَّقانِ عليه بالقبضِ، وعلى الموكِّلِ اليَمينُ (على البَتاتِ) (1) فإنْ نَكَلَ رجع عليه والمَبيعُ له. وَإِنْ حَلَفَ لا يرجعُ عليه بشيءٍ ولَكِنّ المَبيعَ يُباعُ عليه.

وذَكَرَ الطَّحاويُّ في الفصلِ الأوَّلِ: أنَّ الوكيلَ يَبيعُه في قولِهما. وَفي قولِ أبي حنيفة - رحمه الله -: لا يَبيعُه وجعل هذا كبيعِ مالِ المَهْيونِ المُهْلِسِ. ولَكِنَّ الوكيلَ لو باعه يجوذُ بيعُه؛ لأنَّه لَمَّا رُدَّ عليه فسخًا، عادَتِ الوكالةُ. فإذا بيعَ العبدُ يَسْتَوْفي المُشتري الثَّمَنَ منه، إنْ أقرَّ الوكيلُ بقبضِ الموكلِّلِ [إن] (٥) ولم يُقِرَّ بقبضِ نفسِه، وإنْ أقرَّ بقبضِ الثَّمَنِ (وضَمن المُشتري، يَأْخُذُ من الثَّمَنِ مقدارَ ما غَرِمَ فإنْ كان فيه) (٢) فضْلٌ رَدَّه على الموكلِ ، وإنْ

(٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الموكّل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ثمنه».

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بالبتات».
 (٦) في المخطوط: «وفيه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

كان فيه نُقْصانٌ لا يرجعُ على أحدٍ .

ومنها: أنَّ الوكيلَ بقَضاءِ الدَّيْنِ إذا لم يَدْفَع الموكِّلُ إليه مالاً ليَقْضيَ دَيْنَه منه، فقَضاه من مالِ نفسِه، يرجعُ بما قَضَى على الموَكِّلِ؛ لأنَّ الآمِرَ بقضاءِ الدَّيْنِ من مالِ غيرِه استِقْراضٌ منه، والمُقْرِضُ يرجعُ على [٤/ ١٧٤ ب] المُسْتَقْرِضِ بما أقرَضَه.

وكذلك الوكيلُ بالشِّراءِ [إذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه يرجع به على الموكِّل لأن التوكيل بالشراء] (١) من غيرِ دَفْعِ [الثّمَنِ إلى الوكيلِ تَوْكيلٌ بقَضاءِ الدَّيْنِ] (٢) وهو القّمَنُ والوكيلُ بقَضاءِ الدَّيْنِ: إذا قَضَى من مالِ نفسِه، يرجعُ على الموَكِّلِ (٣). فكذا الوكيلُ بالشِّراءِ، وله أنْ يَحْبِسَ المَبيعَ؛ لاستيفاءِ الثَّمَنِ من الموَكِّلِ عندَ أصحابِنا الثَّلاثةِ، وعندَ زُفَرَ: ليس له حَبْسُه.

وجه هوله: أنَّ المَبيعَ أمانةٌ في يَدِ الوكيلِ، ألا تَرَى أنَّه لو هَلك في يَدِه فالهَلاكُ على الموَكِّلِ حتى لا يَسْقُطَ الثَّمَنُ عنه وليس للأمينِ حَبْسُ الأمانةِ بعدَ طَلَبِ أهلِها، قال اللَّه -تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمْنَئِتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء:٥٨] فصارَ (٤) كالوديعةِ .

ولنا؛ أنَّه عاقِدٌ وجَبَ الثَّمَنُ له على مَنْ وقَعَ له حُكْمُ البيعِ - ضَمانًا للمَّبيعِ، فكان له حَقُّ حَبْسِ المَبيع؛ الستيفاء الثَّمَنِ، كالبائع مع المُشتري.

وإذا طَلَبَ منه الموَكِّلُ، فحَبَسَه حتى هَلك كان مضمونًا عليه بلا خلافٍ بين أصحابِنا رحمهم الله. لَكِنّهمُ اختَلَفُوا في كَيْفيّةِ الضَّمانِ.

قال ابو حنيفة ومحمد: يكونُ مضمونًا ضَمانَ البيع. وقال أبو يوسفَ: يكونُ مضمونًا ضَمانَ الرَّهْنِ. وقال زُفَرُ: يكونُ مضمونًا ضَمانَ الغَصَّبِ.

وجه قولِ زُفَرَ ما ذَكَرنا: أنَّ المَبيعَ أمانةٌ [في يَدِه] (٥)، والأمينُ لا يَمْلِكُ حَبْسَ الأمانةِ عن صاحبِها، فإذا حَبَسَها فقد صارَ غاصِبًا، والمَغْصوبُ مضمونٌ بقدرِه من المثلِ أو بالقيمةِ (٦) بالغَّا ما بَلَغَ.

وجه قولِ ابي يوسفَ: أنّ هذه عَيْنٌ مَحْبوسةٌ بدَيْنِ يَسْقُطُ بهَلاكِها فكانت مضمونة (بالأقَلّ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الوكيل».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وصار».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «القيمة».

من قيمَتِها ومنَ الدَّيْنِ كالرَّهْنِ .

وجه قولهما: أنّ هذه عَيْنٌ مَحْبوسةٌ بدَيْنٍ هو ثَمَنٌ، فكانت مضمونةٌ ضَمانَ) (١) البيع، كالمبيع في يَدِ البانع، والله أعلم.

وكذلك الوكيلُ بالبيع؛ إذا باع وسَلَّمَ، وقَبَضَ الثَّمَنَ، ثم استَحَقَّ المَبيعَ في يَدِ المُشتري؛ فإنّه يرجعُ بالثّمَنِ على الوكيلِ؛ فيَأْخُذُ عَيْنَه إنْ كان قائمًا، ومثلَه أو قيمَتَه إنْ كان هالِكًا، واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ.

#### فصل [فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة]

وامّا بيانُ ما يخرجُ به الوكيلُ عن (٢) الوكالةِ: فنَقولُ - وباللَّه التّوْفيقُ -: الوكيلُ يخرجُ عن الوكالةِ بأشياءَ.

منها: عَزْلُ المَوَكِّلِ إِيّاه ونَهْيُه؛ لأنّ الوكالةَ عقدٌ غيرُ لازِمٍ، فكان مُحْتَمِلاً للفَسْخِ بالعَزْلِ والنّهْيِ، ولِصِحّةِ العَزْلِ شرطانِ:

احدُهما عِلْمُ الوكيلِ به: لأنّ العَزْلَ فسخٌ للعقدِ، فلا يَلْزَمُ حُكْمُه إلاّ بعدَ العِلْمِ به كالفسخِ، فإذا عَزَلَه وهو حاضِرٌ انعَزَلَ، وكذا لو كان غائبًا فكتَبَ إليه كِتابَ العَزْلِ، فبَلَغَه الكِتابُ، وعَلِمَ بما فيه، انعَزَلَ؛ لأنّ الكِتابَ من الغاثبِ كالخِطابِ من الحاضِر.

وكذلك لو أرسَلَ إليه رَسولاً، فبَلَغَ الرِّسالةَ. وَقال: إِنَّ فُلانًا أَرْسَلَني إليكَ، ويقولُ: إِنِّي عَزَلْتُكَ عن الوكالةِ، فإنّه يَنْعَزِلُ كائنًا ما كان الرَّسولُ عَدْلاً كان أو غيرَ عَدْلٍ، حُرًّا كان أو عبدًا، صَغيرًا كان أو كبيرًا، بعدَ أَنْ بَلَغَ الرِّسالةَ على الوجه الذي ذَكَرْنا؛ لأنّ الرَّسولَ قائمٌ مَقامَ المُرْسِلِ مُعَبِّرٌ وسفيرٌ عنه فتَصِحُّ سِفارَتُه بعدَ أَنْ صَحَّتْ عِبارَتُه على أيِّ صِفةٍ كان.

وَإِنْ لَم يَكْتُبْ كِتابًا، ولا أرسَلَ [إليه] (٣) رَسولاً، ولَكِنْ أَخْبَرَه بالعَزْلِ رجلانِ عَدْلانِ كانا أو غيرَ عَدْلينِ أو رجلٌ واحدٌ عَدْلٌ، يَنْعَزِلُ في قولِهم جميعًا، سَواءٌ صَدَّقَه الوكيلُ أو لم يُصَدُّقُه، إذا ظَهَرَ صِدْقُ الخبَرِ؛ لأنّ خَبَرَ الواحدِ مقبولٌ في المُعامَلاتِ. فَإِنْ (٤) لم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بضمان».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «من».(٤) في المخطوط: «وإن».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

يَكُنْ عَدْلاً فَخَبَرُ العَدد (١) أو العَدْلِ أولى، وإنْ أَخْبَرَه واحدٌ غيرُ عَدْلِ: فإنْ صَدَّقَه يَنْعَزِلُ بالإجماع، وإنْ كذَّبَه لا يَنْعَزِلُ، وإنْ ظَهَرَ صِدْقُ الخبَرِ في قولِ أبي حنيفةَ .

وعندَهما يَنْعَزِلُ إِذَا ظَهَرَ صِدْقُ الخَبَرِ وإِنْ كَذَّبَه .

وجه قولِهما: أنَّ الإخْبارَ عن العَزْلِ من بابِ المُعامَلاتِ (٢)، فلا يُشترَطُ فيه العَدَدُ، ولا العَدالةُ كما في الإخبارِ في سائرِ المُعامَلاتِ .

وجه قول أبي حنيفة؛ أنَّ الإخبارَ عن العَزْلِ له شِبْه الشَّهادةِ؛ لأنَّ فيه التِّزامَ حُكْم المُخْبَرِ به وهو العَزْلُ، وهو لُزومُ الامتِناع من التَّصَرُّفِ، ولُزومُ العُهْدةِ فيما يَتَصَرَّفُ فيه بعدَ العَزْلِ، فأشبَهَ الشُّهادةَ؛ فيجبُ اعتِبارُ أحدِ (شرطيها وهي) (٣) العَدالةُ أو العَدَد.

وعلى هذا الاختِلافِ: الشَّفيعُ إذا أخْبَرَه بالبيع واحدٌ غيرُ عَدْلٍ فلم يُصَدِّقْه، ولم يَطْلُبِ الشُّفْعةَ حتى ظَهَرَ عندَه صِدْقُ الخبَرِ، فهو على شُفْعَتِه عندَ أبي حنيفةَ، وعندَهما: بَطَلَتْ

وعلى هذا الاختِلافِ إذا جَنَى العبدُ جِنايةً في بَني آدَمَ، ثم أُخْبَرَ واحدٌ غيرُ عَدْلٍ مولاه أنَّ عبدَه قد جَنَى، فلم يُصَدِّقْه حتى أعتَقَه، لا يَصيرُ المولى مُخْتارًا للفِداءِ عندَ أبي حنيفة، وعندَهما: يَصيرُ مُخْتارًا للفِداءِ.

وعلى هذا الاختِلافِ: العبدُ المَأْذُونُ إِذَا بَلَغَه حَجْرُ المولى من غيرِ عَدْلٍ، فلم يُصَدِّقُه لا يَصيرُ مَحْجورًا عندَه، وعندَهما: يَصيرُ مَحْجورًا.

وَإِنْ عَزَلَه المَوَكِّلُ، وأَشْهَدَ على عَزْلِه، وهو غائبٌ، ولم يُخْبِرْه [٤/ ١٧٥أ] بالعَزْلِ أحدٌ، لا يَنْعَزِلُ، ويكونُ تَصَرُّفُه قبلَ العِلْمِ بعدَ العَزْلِ كتَصَرُّفِه قبلَ العَزْلِ في جميع الأحْكام التي بَيَّنَّاها.

وعن ابي يوسفَ: في الموَكِّلِ: إذا عَزَلَ الوكيلَ ولم يَعْلم به، فباع الوكيلُ وقَبَضَ الثَّمَنَ فهَلك الثَّمَنُ في يَدِ الوكيلِ ومات العبدُ قبلَ التَّسْليم إلى المُشتري، كان للمُشتري أنْ يرجعَ بالثَّمْنِ على الوكيلِ، ويرجعَ الوكيلُ على الموَكِّلِ كما قبلَ العَزْلِ سَواءٌ؛ لأنَّ العَزْلَ لم يَصِحَّ لانعِدامِ شرطِ صِحَّتِه، وهو العِلْمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «العدلين».(٢) في المخطوط: «المعاملة».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «شروطها وهو».

والثاني: أنْ لا يَتَعَلَّقَ بالوكالةِ حَقُّ الغيرِ: فأمّا إذا تَعَلَّقَ بها حَقُّ الغيرِ فلا يَصِحُّ العَزْلُ بغيرِ رِضاه صاحبِ الحقِّ؛ لأنّ في العَزْلِ إبطالَ حَقِّه من غيرِ رِضاه ولا سَبيلَ إليه، وهو كمَنْ رَهَنَ مالَه عندَ رجلِ بدَيْنِ له عليه أو وضَعَه على يَدَيْ عَدْلٍ، وجعل المُرْتَهَنَ أو العَدْلَ مُسلَّطًا على بيعِه، وقبضِ ثَمَنِه عندَ حِلِّ الأَجلِ، فعَزَلَ الرّاهنُ المُسلَّطَ على البيع، لا يَصِحُّ أبه إله إذا وكَّلَ المُدَّعَى عليه وكيلاً بالخُصومةِ مع المُدَّعي بالتِماس المُدَّعي، فعَزَلَه المُدَّعى عليه بغيرِ حَضْرةِ المُدَّعي، لا يَنْعَزِلُ لِما ذَكَرْنا.

واختَلَفَ المَشايخُ فيمَنْ وكَّلَ رجلاً بطَلاقِ امرأتِه (إنْ غابَ) (٢) ثم عَزَلَه الزَّوْجُ من غيرِ حَضْرةِ المَرْأةِ ثم غابَ قال بعضُهم: لا يَصِحُّ عَزْلُه؛ لأنّه تَعَلَّقَ (بهذه الوكالةِ) (٣) حَقُّ المَرْأةِ فأشبَهَ الوكيلَ بالخُصومةِ.

وقال بعضُهم: يَصِحُّ عَزْلُه؛ لأنّه غيرُ مجبورٍ على الطَّلاقِ ولا على التَّوْكيلِ به وإنّما فعَلَه باختيارِه، فيَمْلِكُ عَزْلَه كما في سائرِ الوكالاتِ. ولو وكَّلَ وكالةً غيرُ جائزِ الرُّجوعُ، يَعْني بالفارِسيّةِ: وكيلي دماركست (٤)، هَلْ يَمْلِكُ عَزْلَهُ؟

اختلَفَ المَشايِخُ [فيه] (٥) قال بعضُهم: إنْ كان ذلك في الطَّلاقِ والعَتاقِ لا يَمْلِكُ؛ لأنّه لَمّا وكَّلَه وكالة ثابِتة غيرُ جائز الرُّجوعُ عنها، فقد ألحَق حُكْمَ هذا التَّوْكيلِ بالأمرِ، ثم لو جعل أمرَ امرأتِه إلى رجلٍ يُطَلِّقُها متى شاء، أو أمرَ عبدِه إلى رجلٍ يُعْتِقُه متى شاء لا يَمْلِكُ الرُّجوعَ عنه.

وكذا إذا قال لِرجلِ: طَلِّقِ امرأتي إنْ شِئْتَ، أو أعتِقْ عبدي إنْ شِئْتَ، لا يَمْلِكُ عَزْلَه، كذا هذا، وإنْ كان في البيعِ والشِّراءِ والإجارةِ [والنُّكاح] (٦) ونحوِه (٧) يَمْلِكُ (٨) عَزْلَه، وقال بعضُهم: إنّه يَمْلِكُ العَزْلَ في الكُلِّ؛ لأنّ الوكالةَ ليستْ بلازِمةٍ، بل هي إباحةٌ، وللمُبيح حَقُّ المَنْع عن المُباح.

ولو قال وقتَ (٩) التَّوْكيلِ: كُلُّما عَزَلْتُكَ فأنْتَ وكيلي وكالةً مُسْتَقْبَلةً فعَزَلَه يَنْعَزِلُ،

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بالوكالة».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «ونحوها».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «عند».

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «وغاب».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «باوكست».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «لا يملك».

ولَكِنَّه يَصيرُ وكيلًا ثانيًا وكالةً مُسْتَقْبَلةً كما شَرَطَ؛ لأنَّ تَعْليقَ الوكالةِ بالشَّرطِ جائزٌ .

ولو قال (الموَكِّلُ للوكيلِ) (١): كُنْتُ وكَّلْتُكَ وقُلْتُ لك: كُلَّما عَزَلْتُكَ فأنْتَ وكيلى فيه، وقد (٢) عَزَلْتُكَ عن ذلك كُلِّه لا يَصيرُ وكيلًا بعدَ ذلك إلاّ بتَوْكيلِ جَديدٍ؛ لأنّ مَنْ عَلَّقَ التَّوْكيلَ بشرطٍ ثم عَزَلَه عن الوكالةِ قبلَ وُجودِ الشَّرطِ يَنْعَزِلُ الوكيلُ، ولا يَصيرُ وكيلًا بعدَ ذلك بوُجودِ الشّرطِ.

وقال بعضُهم في التَوْكيلِ المُعَلَّقِ: لا يَمْلِكُ العَزْلَ قبلَ وُجودِ الشَّرطِ، ويكونُ الوكيلُ على وكالَتِه بعدَ العَزْلِ وكالةً مُسْتَقْبَلةً ، والأوّلُ أَصَحُّ ؛ لأنّه لَمّا مَلك العَزْلَ في المُرْسَلِ ففي المُعَلَّقِ أُولَى. والله أعلم.

ومنها: موتُ الموَكِّلِ؛ لأنّ التّوْكيلَ [يتصرف] (٣) بأمرِ الموَكِّلِ وقد بَطَلَتْ أهليّةُ الآمِرِ بالموتِ فتَبْطُلُ الوكالةُ عَلِمَ الوكيلُ بموتِه أم (٤) لا .

ومنها: جُنونُه جُنونًا مُطْبِقًا؛ لأنّ الجُنونَ المُطْبِقَ مُبْطِلٌ لأهليّةِ الآمِرِ. واختَلَفَ أبو يوسفَ ومحمَّدٌ رحمهما الله في حَدِّ الجُنونِ المُطْبِقِ فِحَدَّه أبو يوسفَ: بما يَسْتَوْعِبُ الشُّهْرَ، ومحمَّدٌ: بما يَسْتَوْعِبُ الحولَ.

وجه قولِ محمد؛ أنَّ المُسْتَوْعِبَ للحَوْلِ هو المُسْقِطُ للعِباداتِ كُلِّها فكان التَّقْديرُ به

وجه هولِ ابي يوسفَ: أنّ هذا القدرَ أدْنَى ما يَسْقُطُ [به] (٥) عِبادةُ الصّوْمِ، فكان التّقْديرُ به أولى .

ومنها: لَحاقُه بدارِ الحرْبِ مُرْتَدًّا عندَ أبي حنيفة ، وعندَهما: لا يخرجُ به الوكيلُ عن الوكالةِ، بناءً على أنَّ تَصَرُّفاتِ المُرْتَدِّ موقوفةٌ عندَه، فكانت وكالةُ الوكيلِ موقوفةً أيضًا، فإنْ أَسْلَمَ الموَكِّلُ نَفَذَتْ.

وَإِنْ قُتِلَ على الرِّدّةِ (٦) أو لَحِقَ بدارِ الحرْبِ، بَطَلَتْ. وعندَهما: تَصَرُّفاتُه نافِذةٌ، فكذا الوكالةُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الوكيل للموكل».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «فقد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «ردته».

وإنْ كان الموكِّلُ امرأةً فارتَدَّتْ، فالوكيلُ على وكالَتِه حتى تَموتَ (١) أو تَلْحَقَ (٢) بدارِ الحرْبِ إجماعًا (٣)؛ لأنّ رِدّةَ المَرْأةِ لا تمنَعُ نَفاذَ تَصَرُّفِها؛ لأنّها لا تُؤثِّرُ فيما رُتِّبَ (١) عليه النّفاذُ (٥) وهو المِلْكُ.

ومنها: عَجْزُ الموَكِّلِ والحجرُ عليه بأنْ وكَّلَ المُكاتَبُ رجلًا، فعَجِزَ [الموَكِّلُ] (٢)، وكذا إذا وكَّلَ المَأذونُ إنسانًا، فحُجِرَ عليه؛ لأنّه بالعَجْزِ والحجرِ عليه بَطَلَتْ أهليّةُ آمِرِه بالتَّصَرُّفِ في المالِ فيَبْطُلُ الأمرُ، فتَبْطُلُ الوكالةُ [٤/ ١٧٥ب].

ومنها: موتُ الوكيلِ لأنّ الموتَ مُبْطِلٌ لأهليّةِ التَّصَرُّفِ.

ومنها: جُنونُه المُطْبِقُ لِما ذَكَرْنا، وإنْ لَحِقَ بدارِ الحرْبِ مُرْتَدًّا، لم يجُزْ له التّصَرُّفُ إلاّ أَنْ يَعودَ مسلمًا؛ لأَنْ أمرَه قبلَ الحُكْمِ بلَحاقِه بدارِ الحرْبِ كان موقوفًا فإنْ (٧) عادَ مسلمًا زالَ (^) التّوَقُّفُ، وصارَ كأنّه لم يَرْتَدَّ أصلاً.

وإنْ حُكِمَ بلَحاقِه بدارِ الحرْبِ ثم عادَ مسلمًا هَلْ تَعودُ الوكالةُ؟ قال أبو يوسف: لا تَعودُ. وَقال محمّدٌ: تَعودُ.

وجه قوله (٩): أنّ نفسَ الرِّدَةِ لا تُنافي الوكالةَ، ألا تَرَى أنّها لا تَبْطُلُ قبلَ لَحاقِه بدارِ الحرْبِ؟ إلاّ أنّه لم يجُزْ تَصَرُّفُه في دارِ الحرْبِ؛ لِتَعَذُّرِ التَّنْفيذِ لاختِلافِ الدّارَيْنِ. فإذا عادَ زالَ المانِعُ، فيجوز.

ونَظيرُه مَنْ وكَّلَ رجلاً ببيع عبدِ (١٠) بالكوفةِ، فلم يَبِعْه فيها حتى خَرَجَ إلى البَصْرةِ، لا يَمْلِكُ بيعَه بالبَصْرةِ، ثم إذا عادَ إلى الكوفةِ مَلك بيعَه فيها، كذا هذا.

وجه قولِ أبي يوسفَ أنّ الوكالةَ عقدٌ، حُكِمَ ببُطْلانِه بلَحاقِه بدارِ الحرْبِ، فلا يحتملُ العَوْدَ - كالنّكاح. وأمّا الموَكِّلُ إذا ارتَدَّ ولَحِقَ بدارِ الحرْبِ، ثم عادَ مسلمًا، لا تَعودُ الوكالةُ في ظاهرِ الرِّوايةِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "يموت".

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «يلحق».(٤) في المخطوط: «يترتب».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بالإجماع».(٥) في المخطوط: «البقاء».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «فإذا».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «ارتفع».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «قول محمد».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «عبده».

ورُوِيَ عن محمدٍ: أنَّها تَعودُ.

ووجهه: أنّ بُطْلانَ الوكالةِ لِبُطْلانِ مِلْكِ الموَكِّلِ، فإذا عادَ مسلمًا، عادَ مِلْكُه الأوّلُ، فيعودُ (١) بحُقوقِه.

وجه ظاهر الروالية؛ أنّ لُحوقَه بدارِ الحرْبِ بمنزِلةِ الموتِ. ولو مات لا يُحْتَمَلُ العَوْدُ - فكذا - إذا لَحِقَ بدارِ الحرْبِ.

ومنها: أَنْ يَتَصَرَّفَ الموَكِّلُ بنفسِه فيما وكَّلَ به قبلَ تَصَرُّفِ الوكيلِ نحوُ ما إذا وكَّلَه ببيع عبدِه، فباعه الموكِّلُ أو أعتَقَه أو دَبَّرَه أو كاتبَه أو وهَبَه وكذا إذا استَحَقَّ أو كان حُرَّ الأصلِ؛ لأنّ الوكيلَ عَجَزَ عن التَّصَرُّفِ؛ لِزَوالِ مِلْكِ الموكِّلِ؛ فيَنْتَهي حُكْمُ الوكالةِ. كما إذا هَلك العبدُ – ولو باعه الموكِّلُ بنفسِه، ثم رُدَّ عليه بعَيْبٍ بقضاء [قاضٍ] (٢)، هَلْ تَعودُ الوكالةُ [كما إذا هَلك العبدُ] (٣)؟

قال ابو يوسفَ؛ لا تَعودُ.

وَقَالَ مَحَمَّدُ: تُعودُ .

وجه قول محمد (١): العائدَ بالفسخِ عَيْنُ (٥) المِلْكِ الأوّلِ، فيَعودُ بحُقوقِه .

وجه هول ابي يوسف: أنّ تَصَرُّفَ الموكِّلِ نفسِه يَتَضَمَّنُ (٢) عَزْلَ الوكيلِ؛ لأنّه أعجَزَه عن التَّصَرُّفِ فيما وكَّلَه (٧) به، والوكيلُ بعدَما انعَزَلَ لا يَعودُ وكيلًا، إلاّ بتَجْديدِ التَّوْكيلِ. ولو وكَّلَه أَنْ يَهَبَ عبدَه، فوَهَبَه الموكِلُ بنفسِه، ثم رجع في هبَتِه، لا تَعودُ الوكالةُ؛ حتى لا يَمْلِكَ الوكيلُ أَنْ يَهَبَه. فمحمّدٌ يَحْتاجُ إلى الفرْقِ بين البيعِ وبين الهبةِ.

ووجه الفرْقِ له لم يصح (^). وكذلك لو وكَّلَه بشِراءِ شيء، ثم اشتراه بنفسِه [لما قلنا] (٩)، وكذا إذا وكَّلَه بتَزْويجِ امرأةٍ، فتزوَّجَها؛ لأنَّه عَجَزَ عن تَزْويجِها منه، فبَطَلَتِ (١٠) الوكالةُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فتعود».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «غير».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «وَكُلَ».

<sup>(</sup>٩) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «لأن».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «تضمن».

<sup>(</sup>٨) في المطبوع: «يصح».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «فتبطل».

وكذا إذا (١) وكَّلَه بعِثْقِ عبدِه أو بالتَّدْبيرِ أو بالكِتابةِ أو الهبةِ ففَعَلَ بنفسِه لِما قُلْنا. وكذا إذا وكَّلَه بطُلاقِ إذا وكَّلَه بطُلاقِ المُخْتَلِعةَ لا تحتملُ الخُلْعَ. وكذا إذا وكَّلَه بطُلاقِ امرأتِه، فطَلَّقَها بنفسِه ثلاثًا أو واحدةً وانقَضَتْ عِدَّتُها؛ لأنّها لا تحتملُ الطَّلاقَ بعدَ الثّلاثِ وانقِضاءِ العِدّةِ حتى لو طَلَّقَها الزَّوْجُ واحدةً، والعِدّةُ باقيةٌ فالوكالةُ قائمةٌ؛ لأنّها تحتملُ الطَّلاقَ في العِدّةِ .

ولو وكَّلَه بالكِتابةِ فكاتبَه، ثم عَجَزَ لم يَكُنْ له أَنْ يُكاتِبَه مَرَّةً ثانيةً (٢). وكذا لو وكَّلَه أَنْ يُزَوِّجَه امرأةً (٣) أُخرى؛ لأنّ الأمرَ يُزَوِّجَه امرأةً (٣) أُخرى؛ لأنّ الأمرَ بالفعلِ لا يَقْتَضي التّكْرارَ، فإذا فعَلَ مَرّةً حَصَلَ الامتِثالُ، فانتَهَى حُكْمُ الآمِرِ كما في الأوامِر الشّرعيّةِ.

بخلافِ ما لو (ئ) وكَّلَه ببيعِ عبدِه فباعه الوكيلُ، ثم رُدَّ عليه بقضاءِ قاضٍ، أنّ له أنْ يبيعَه ثانيًا؛ لأنّ الرَّدَّ بقَضاءِ القاضي يوجِبُ ارتِفاعَ العقدِ من الأصلِ، ويجْعَلُه كأنْ لم يكُنْ، فلم يكُنْ هذا تَكْرارًا. حتى لو رَدَّه (٥) عليه بغيرِ قضاءِ قاض، لم يجُزْ له أنْ يَبيعَه ؛ لأنّ هذا بيعٌ جَديدٌ وقد انتَهَتِ الوكالةُ بالأوّلِ فلا يَمْلِكُ الثّاني إلاّ بتَّجْديدِ التّوْكيلِ.

ومنها: هَلاكُ العبدِ الذي وُكِّلَ (٦) ببيعِه أو بإعتاقِه أو بهبَتِه أو بتَدْبيرِه أو بكِتابَتِه، أو نحوِ ذلك؛ لأنّ التّصَرُّف في المَحَلِّ لا يُتَصَوِّرُ بعدَ هَلاكِه، والوكالةُ (٧) بالتّصَرُّفِ فيما لا يحتملُ التّصَرُّف مُحالٌ، فبَطَل (٨).

ثم هذه الأشياءُ التي ذَكَرْنا (له أَنْ) (٩) يُخْرِجَ بها الوكيلَ من الوكالةِ سِوَى العَزْلِ والنّهْي، لا يَفْتَرِقُ الحالُ فيها بين ما إذا عَلِمَ الوكيلُ [بها] (١٠) أو لميَعْلم في حَقِّ الخُروجِ عن الوكالةِ، لَكِنْ تَقَعُ المُفارَقةُ فيما (١١) بين البعضِ والبعضِ من وجهِ آخَرَ، وهو أَنَّ الموكّلَ إذا باع العبدَ الموكّلَ ببيعِه بنفسِه، ولم يَعْلم به الوكيلُ، [فباعه الوكيلُ] (١٢)،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لو».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «مرة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «رد».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «والوكيل».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «أنه».

<sup>(</sup>١١) في المخطوط: «فيها».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أخرى».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «إذا».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وكَّله».

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «فتبطل».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١٢) ليست في المخطوط.

وقَبَضَ الثَّمَنَ، فهَلك الثَّمَنُ في يَدِه، ومات العبدُ قبلَ التَّسْليمِ إلى المُشتري [٤/ ١٧٦أ]، ورجع المُشتري على الوكيلِ بالثَّمَنِ، رجع (١) الوكيلُ على الموكلِ .

وكذا لو (٢) دَبَّرَه أو أعتَقَه، أو استَحَقَّ أو كان حُرَّ الأصلِ.

وفيما إذا مات الموكّلُ أو جُنّ أو هَلك العبدُ الذي وُكّلَ ببيعِه ونحوه (٣) لا يرجعُ الوكيلُ. والفرقُ: أنّ الوكيلَ هناك وإنْ صارَ مَعْزولاً بتَصَرُّفِ الموكَّل – لَكِنّه صارَ مَعْرورًا من جِهَتِه بتَرْكِ إعلامِه إيّاه، فصارَ كفيلاً له بما يَلْحَقُه من الضَّمانِ؛ فيرجعُ عليه بضَمانِ الكَفالةِ؛ إذْ ضَمانُ الغُرورِ في الحقيقةِ ضَمانُ الكَفالةِ – ومعنى الغُرورِ لا يَتَقَدَّرُ في الموتِ وهَلاكِ العبدِ والجُنونِ وأخواتِها، فهو الفرْقُ ولو وكَّلَه بقبضِ دَيْنِ له على رجلٍ، ثم إنّ الموكّلَ وهَبَ المالَ لِلَّذي عليه الدَّيْنُ، والوكيلُ لا يَعْلَمُ بذلك فقبضَ الوكيلُ المالَ، فهَلك في يَدِه كان لِدافعِ الدَّيْنِ أنْ يَأْخُذَ به الموكّلُ، ولا ضَمانَ على الوكيلِ؛ لأنّ يَدَ الوكيلِ يَدُ نيابةٍ عن الموكّلِ؛ لأنّه قَبَضَه بأمرِه. وقبضُ النّائبِ كقبضِ المَنوبِ عنه، فكأنّه الوكيلِ يَدُ نيابةٍ عن الموكّلِ؛ لأنّه قَبَضَه بأمرِه. وقبضُ النّائبِ كقبضِ المَنوبِ عنه، فكأنّه وَلَمْ بنفسِه بعدَما وهَبَه منه. ولو كان كذلك لَرجع عليه فكذا هذا واللّهُ – عز وجل - أعلمُ قَبَضَه بنفسِه بعدَما وهَبَه منه. ولو كان كذلك لَرجع عليه فكذا هذا واللّهُ – عز وجل - أعلمُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط: اليرجع).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إذا».



# كناب الصلح



كتُكُ (يَّهُ لِمُ الْمُكُلُّمِ لِمُقَعُ فِي مَواضِعَ: الكَلامُ في كِتابِ الصُّلْحِ يَقَعُ في مَواضِعَ:

في بيانِ أنْواع الصُّلْح .

وفي بيانِ شرعيّةِ كُلِّ نوع .

وفي بيانِ رُكْنِ الصُّلْحِ .

وفي بيانِ شَرائطِ الرُّكْنِ .

وفي بيانِ حُكْم الصُّلْح .

وفي بيانِ ما يَبْطُلُ به عقدُ الصُّلْح بعدَ وُجودِه .

وفي بيانِ حُكْمِه إذا بَطَلَ، أو لم يَصِحُّ من الأصلِ.

امَا الأوْلُ: فنَقُولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: الصُّلْحُ في الأصلِ أنْواعٌ ثلاثةٌ:

صُلْحٌ عن إقرارِ المُدَّعَى عليه، وصُلْحٌ عن إنْكارِه، وصُلْحٌ عن سُكوتِه من غيرِ إقرارِ، ولا إنْكارٍ، وكُلَّ [نوع] (١) من ذلك لا يخلو إمّا أنْ يكونَ بين المُدَّعي، والمُدَّعَى عليه، وإمَّا أَنْ يَكُونَ بِينِ المُدُّعيِ، والأجنَبِيِّ المُتَوَسِّطِ.

فإنْ كان بين المُدَّعي والمُدَّعَى عليه فكُلُّ واحدٍ من الأنْواعِ الثّلاثةِ مشروعٌ (٢) عندَ أصحابِنا رحمهم الله.

وهال ابن ابي ليلى: المشروعُ هو الصُّلْحُ عن إقرارِ وسُكوتٍ لا غيرِهما .

وقال الشافعيُّ رحمه الله: أمَّا المشروعُ هو الصُّلْحُ عن إقرار لا غيرُ.

وجه هولِ الشّافعي زحمه الله: أنّ جوازَ الصُّلْح يَسْتَدْعي حَقًّا ثابِتًا، ولم يوجَدْ في موضِع الإنْكارِ والسُّكوتِ؛ أمَّا في الإنْكارِ فلأنَّ الحقُّ لَو ثَبَتَ فإنَّما يَثْبُتُ بالدَّعْوَى، وقد عارَضَها الإنكارُ، فلا يَثْبُتُ الحقُّ عندَ التّعارُضِ، فأمّا في السُّكوتِ فلأنّ السّاكِتَ يُنزَّلُ مُنْكِرًا حُكْمًا ُحتى تُسْمع عليه البَيِّنةُ فكان إنْكارُه مُعارِضًا لِدَعْوَى المُدَّعي فلم يَثْبُتِ الحقُّ. ولو بَذَلَ المالَ لَبَذَلَه لِدَفْع خُصومة باطِلة فكان في معنى الرَّشْوةِ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

ولنا: ظاهرُ قوله تعالى: ﴿وَٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨] ، وصَفَ اللَّه تعالى عَزَّ شَأَنُه جنسَ الصُّلْحِ بِالخَيْرِيَّةِ، ومَعْلُومٌ أنَّ الباطِلَ لا يوصَفُ بالخيْريَّةِ، فكان كُلُّ صُلْحٍ مشروعًا بظاهرِ هذا النّصُّ إلاّ ما خُصَّ بدَليل.

وعن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنَّه قال: رُدُّوا الخُصومَ حتى يَصْطَلِحوا، فإنَّ فصلَ القَضاءِ يورِثُ بينهمُ الضَّغائنَ (١)، أمَرَ رضي الله عنه برَدِّ الخُصومِ إلى الصُّلْحِ مُطْلَقًا، وكان ذلك بمَحْضرٍ من الصّحابةِ الكِرام رضي الله عنهم، ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ فيكونُ إجماعًا من الصّحابةِ فيكونُ (٢) حُجّةً قاطِعةً؛ ولأنّ الصُّلْحَ شُرعَ للحاجةِ إلى قَطْع الخُصومةِ والمُنازَعةِ والحاجةُ إلى قَطْعِها في التّحْقيقِ عندَ الإنْكارِ إذِ الإقرارُ مُسالَمةٌ، ومُساعَدةٌ، فكان أولى بالجوازِ، ولِهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: أجوزُ ما يكونُ الصُّلْحُ على الإنكار.

وقال الشّيخُ أبو مَنْصورِ الماتُريديُّ السّمرُ قَنْديُّ [٤/ ١٥٦ب] رحمه الله: ما صَنَعَ الشّيطانُ من (٣) إيقاعِ العَداوةِ والبَغْضاءِ في بَني آدَمَ ما صَنَعَ الشّافعيُّ رحمه الله في إنْكارِه الصُّلْحَ على الإنكار.

وقوله: «إنّ الحقّ ليس بثابِتٍ».

قُلْنا: هذا على الإطْلاقِ ممنوعٌ، بل الحقُّ ثابِتٌ في زَعْمِ المُدَّعي، وحَقُّ الخُصومةِ واليَمينِ ثابِتانِ له شرعًا فكان هذا صُلْحًا عن حَقٌّ ثابِتٍ فكان مُشروعًا .

#### فصل [في ركن الصلح ]

وامَا رُكُنُ الصُّلْحِ؛ فالإيجابُ والقَبولُ وهو أنْ يقولَ المُدَّعَى عليه: صالَحْتُكَ مِن كذا على كذا، أو من دَعْواكَ كذا على كذا، ويقولُ الآخَرُ: قَبِلْتُ، أو رَضيت، أو ما يَدُلُّ على قَبولِه ورِضاه، فإذا وُجِدَ الإيجابُ والقَبولُ، فقد تَمَّ عقدُ الصُّلْحِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/٦٦)، برقم (١١١٤٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٠٣/٨)، برقم (١٥٣٠٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥٣٤)، برقم (٢٢٨٩٦) من قول عمر بن الخطاب رضي الله

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (في). (٢) في المخطوط: ﴿وَأَنَّهُ ۗ .

#### فصل [في شروط الركن ]

وافا شرائط الرُحُنِ فَانُواعُ: بعضُها يرجعُ إلى المُصالِحِ، وبعضُها يرجعُ إلى المُصالَحِ عليه، وبعضُها يرجعُ إلى المُصالَحِ عنه.

أمّا الذي يرجعُ إلى المُصالِحِ فأنواعٌ:

منها: أَنْ يكونَ عاقِلاً ، وهذا شرطٌ عامٌّ في جميعِ التّصَرُّفاتِ كُلِّها فلا يَصِحُّ صُلْحُ المجنونِ والصّبيِّ الذي لا يَعْقِلُ لانعِدامِ أهليّةِ التّصَرُّفِ بانعِدامِ العَقْلِ .

فأمّا البلوغُ فليس بشرطِ حتى يَصِعَّ صُلْحُ الصّبِيِّ في الجُمْلةِ، وهو الصّبيُّ المَاذونُ إذا كان له فيه نَفْعٌ، أو لا يكونُ له فيه ضررٌ، ظاهرٌ بيانُ ذلك [أنه](١) إذا وجَبَ لِلصَّبيِّ المَأذونِ على إنسانِ دَيْنٌ، فصالَحَه على بعضِ حَقِّه فإنْ لم يَكُنْ له عليه بَيِّنةٌ جازَ الصُّلْحُ؛ لأنّ عندَ انعِدامِ البَيِّنةِ لا حَقَّ له إلاّ الخُصومةُ، والحلِفُ والمالُ أنْفَعُ له منهما، (وإنْ كان) (٢) له عليه بَيِّنةٌ لا يجوزُ الصُّلْحُ؛ لأنّ الحطَّ تَبرُعٌ، وهو لا يَمْلِكُ التَبَرُّعاتِ. ولو أخَرَ الدَّيْنِ من الدَّيْنَ جازَ سَواءً (كانت له) (٣) بَيِّنةٌ، أو لا فرقًا بينه وبين الصُّلْحِ؛ لأنّ تَأخيرَ الدَّيْنِ من أعمالِ التّجارةِ، والصّبيُّ المَأذونُ في التّجاراتِ كالبالِغِ.

ألا تَرَى أنّه يَمْلِكُ التّأجيلَ في نفسِ العقدِ بأنْ يَبيعَ بأجَلٍ، فيَمْلِكُه مُتَأْخِرًا عن العقدِ أيضًا بخلافِ الحطِّ؛ لأنّه (\*) ليس من التّجارةِ، بل هو تَبَرُّعٌ فلا يَمْلِكُه إلاّ أنّه يَمْلِكُ حَطَّ بعضِ الثّمَنِ للعَيْبِ قد يكونُ أنْفَعَ من أَخْذِ المَبيعِ المَّعيبِ فكان ذلك من بابِ التّجارةِ، فيَمْلِكُه.

ولو صالَحَ الصّبيُّ المَاذونُ من المُسْلَمِ فيه على رَأْسِ المالِ جازَ؛ لأنّ الصّلْحَ من المُسْلَمِ فيه على رَأْسِ المالِ جازَ؛ لأنّ الصّلْحَ المُسْلَمِ فيه على رَأْسِ المالِ إقالةٌ للعقدِ والإقالةُ من بابِ التّجارةِ، وكذلك لو اشترى سِلْعةٌ وظَهَرَ (٥) بها عَيْب (٦) فصالَحَ البائعَ على أنْ قَبِلَها جازَ؛ لأنّ الثّمَنَ أنْفَعُ من المَبيعِ المَعيبِ عادةً.

(٣) في المخطوط: (كان له عليه).

(٦) في المخطوط: (بعيب).

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فإن كانت».(٤) في المخطوط: «لأن الحط».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ﴿فطعن﴾. (٦) في الم

ولو صالَحَه البائعُ، فحَطَّ عنه بعضَ الثَّمَنِ لا شَكَّ فيه أنَّه يجوزُ؛ لأنَّ الحطَّ من البائعِ تَبَرُّعٌ منه على الصّبيِّ، فيَصِحُّ.

ولو ادَّعَى إنسانٌ عليه دَيْنًا فأقرَّ به، فصالَحَه على أَنْ حَطَّ عنه البعضَ جازَ؛ لأنّ إقرارَ الصّبيِّ المَأذونِ بالدَّيْنِ صَحيحٌ، فكان الصَّلْحُ (١) تَبَرُّعًا على الصّبيِّ بحَطِّ بعضِ الحقِّ الواجبِ عليه، والصّبيُّ من أهلِ أَنْ يُتَبَرَّعَ عليه، فيصِحُّ.

وَكذلك حُرِّيَةُ المُصالِحِ ليستْ بشرطِ لِصِحَةِ الصَّلْحِ، حتى يَصِحَّ صُلْحُ العبدِ المَأذُونِ إِذَا كَانَ له فيه مَنْفَعةٌ، أو كَانَ من (٢) التِّجارةِ إلاّ أنّه لا يَمْلِكُ الصَّلْحَ على حَطَّ بعضِ الحقِّ إذا كان له عليه بَيِّنةٌ، ويَمْلِكُ التَّأْجيلَ (٣) كَيْفَ ما كان، ويَمْلِكُ حَطَّ بعضِ الثَّمَنِ لأجلِ العَيْبِ لِما قُلْنا.

ولو صالَحَه البائعُ (على حَطِّ) (٤) بعضِ الثَّمَنِ جازَ لِما ذَكَرْنا في الصّبيِّ المَأْذُونِ، وكذلك لو ادَّعَى على (٥) إنسانٍ دَيْنًا، وهو مَأْذُونٌ فأقرَّ به، ثم صالَحَه على أنْ حَطَّ بعضَه جازَ؛ لأنّ إقرارَ العبدِ المَأْذُونِ بالدَّيْنِ صَحيحٌ فكان الحطُّ من المُدَّعي تَبَرُّعا على العبدِ ببعضِ الدَّيْنِ فيصِحُ.

ولو حَجَر عليه المولَى، ثم ادَّعَى إنسانُ عليه دَيْنًا، فأقرَّ به، وهو مَحْجورٌ، ثم صالَحه [عنه] (٢) على مالٍ ضَمنه بإقرارِه فإنْ لم يَكُنْ في يَدِه مالٌ لا يَنْفُذُ الصَّلْحُ؛ لأنّ إقرارَ المَحْجورِ (٧) لا يَنْفُذُ إذا لم يَكُنْ في يَدِه مالٌ وإذا لم يَنْفُذُ لم (٨) يَنْفُذِ الصَّلْحُ فلا يُطالَبُ به للحالِ ولَكِنْ يُطالَبُ به بعدَ العِتْقِ؛ لأنّ إقرارَه من (٩) نفسِه صَحيحٌ لِصُدورِه من أهلِه إلاّ أنّه للحالِ ولكِنْ يُطالَبُ به بعدَ العِتْقِ؛ لأنّ إقرارَه من (٩) نفسِه صَحيحٌ لِصُدورِه من أهلِه إلاّ أنّه [إذا] (١٠) لم يَظْهَرُ في حَقِّ المولى للحالِ لِمانِع، وهو حَقُّ المولَى، فإذا عَتَقَ زالَ المانِعُ فيظْهَرُ حينَئِذٍ. وَأَمّا إذا كان في يَدِه مالٌ فيجوزُ إقرارُه عندَ أبي حنيفةً، وعندَهما لا يجوزُ.

وجه قولِهما: أنّ هذا إقرارُ المَحْجورِ لِبُطْلانِ الإذنِ بالحجرِ، وإقرارُ المَحْجورِ غيرُ صَحيح.

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «منه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «التأخير».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «عليه».

<sup>(</sup>٧) زاد في المخطوط: «عليه».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٢) زاد في المخطوط: «باب».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فحط عنه».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «لا».

<sup>(</sup>١٠) ليست في المخطوط.

وجه قول ابي حنيفة؛ أنّ إقرارَ المَحْجورِ إذا كان في يَدِه مالٌ صَحيحٌ ؛ لأنّ العبدَ المَحْجورَ من أهلِ الإقرارِ، وإنّما المانِعُ من ظُهورِه حَقُّ المولى فإذا [٤/ ٥٧ أ] كانت يَدُه ثابِتةً على هذا المالِ مَنَعَ ظُهورَ حَقِّ المولى ؛ لأنّه يحتملُ أنْ يكونَ صادِقًا في إقرارِه فيَمْنَعُ ظُهورَ حَقِّ المولى ؛ لأنّه يحتملُ أنْ يكونَ صادِقًا في إقرارِه فيمننعُ ظُهورَ حَقِّ المولى فيه ، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ كاذِبًا فلا يَظْهَرُ ، فلا تَبْطُلُ يَدُه النّابِتةُ عليه بالشّكُ بخلافِ ما إذا لم يَكُنْ في يَدِه مالٌ ؛ لأنّ يَدَ المولى ثابِتةٌ حَقيقةً ، والإقرارُ في نفسِه مُحْتَمَلٌ فلا يوجِبُ بُطْلانَ يَدِه الثّابِتةِ حَقيقةً مع الشّكِ والاحتِمالِ .

وكذلك المُكاتَبِ نَظيرُ العبدِ المَأْذُونِ في جميعِ ما ذَكَرْنا؛ لأنّه عبدٌ ما بَقيَ عليه درهَمٌ على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ فإنْ عَجَزَ المُكاتَبُ، فادَّعَى رجلٌ عليه دَيْنًا، فاصْطَلَحا على أنْ يَأْخُذَ بعضَه، ويُؤَخِّرَ بعضَه فإنْ لم يَكُنْ له عليه بَيِّنةٌ لا يجوزُ؛ لأنّه لمّا عَجَزَ، فقد صارَ مَحْجورًا عن التّصَرُّف، فلا يَصِح صُلْحُه، وإنْ كانت له عليه بَيِّنةٌ جازَ؛ لأنّه وإنْ عَجَزَ، فالخصْم في دُيونِه هو فيَمْلِكُ التّصَرُّف (فيها لِحَطِّ) (١) البعضِ بالصَّلْحِ.

ومنها: أنْ لا يكونَ المُصالِحُ بالصُّلْحِ على الصّغيرِ مُضِرًا به: مَضرّةً ظاهرةً حتى إنّ مَنِ ادَّعَى على صَبيِّ دينًا فصالَحَ أب الوصيِّ (٢) من دَعْواه على مالِ الصّبيِّ الصّغيرِ، فإنْ كان للمُدَّعي بَيِّنةً، وما أعطَى من المالِ مثلَ الحقِّ المُدَّعَى، أو (٣) زيادةً يُتَغابَنُ (٤) في مثلِها، فالصُّلْحُ جائزٌ؛ لأنّ الصُّلْحَ في هذه الصّورةِ لِمعنى المُعاوَضةِ لإَمكانِ الوُصولِ إلى كُلِّ الحقِّ بالبَيِّنةِ، والأبُ يَمْلِكُ المُعاوَضةَ من (٥) مالِ الصّغيرِ بالغَبنِ اليسيرِ، وإنْ لم تكُنْ له بينةٌ لا يجوزُ؛ لأنّ عندَ انعِدامِ البَيِّنةِ يَقَعُ الصُّلْحُ تَبَرُّعًا بمالِ الصّغيرِ، وأنّه ضررٌ مَحْضٌ، فلا يَمْلِكُه الأبُ.

ولو صالَحَ من مالِ نفسِه جازَ؛ لأنّه ما أضرَّ بالصّغيرِ، بل نَفْعَه حيث قَطْعَ الخُصومة عنه.

ولو ادَّعَى أبو الصّغيرِ على إنسانٍ دَيْنًا لِلصَّغيرِ فصالَحَ (٦) على أنْ حَطَّ (٧) بعضَه، وأخذ الباقيَ فإنْ كان له عليه بَيِّنةٌ؛ لا يجوزُ؛ لأنّ الحطَّ منه تَبرُّعٌ من مالِه، وهو لا يَمْلِكُ ذلك.

(٢) في المخطوط: «الصبي».

(٤) زاد في المخطوط: «الناس».

(٦) في المخطوط: «فصالحه».

(١) في المخطوط: «بحط».

(٣) في المخطوط: «و».

(٥) في المخطوط: «في».

(٧) زاد في المخطوط: «عنه».

وإنْ صالَحَه على مثلِ قيمةِ ذلك الشّيءِ أو نَقَصَ منه شيئًا يَسيرًا جازَ؛ لأنّ الصُّلْحَ في هذه الصّورةِ بمعنى البيعِ، وهو يَمْلِكُ البيعَ فيَمْلِكُ الصُّلْحَ.

وهَلْ يَمْلِكُ الأَبُ الحطُّ من دَيْنٍ وجَبَ لِلصَّغيرِ (١)، والإبراءُ عنه؟ هذا لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ:

إمّا أَنْ كَانَ وَلِيَ ذَلَكَ العَقَدَ بِنَفْسِهِ وَإِمّا أَنْ لَم يَكُنْ وَلَيَهِ فَإِنْ لَم يَكُنْ وَلَيَه لا يجوزُ بالإجماعِ؛ لأنّ الحطَّ والإبراءَ من بابِ التّبَرُّعِ، والأبُ لا يَمْلِكُ التّبَرُّعَ (٢)؛ لِكَوْنِهِ مَضرّةً مَحْضةً.

وإنْ كان وليَه بنفسِه يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ.

وعندَ أبي يوسفَ لا يجوزُ وهذا (٣) على اختِلافِهم في الوكيلِ بالبيعِ إذا أبرَأ المُشتري عن الثّمَنِ، أو حَطَّ بعضَه، وقد ذَكَرْناه في كِتابِ الوكالةِ، ولا يجوزُ صُلْحُ أحدٍ على حَمْلٍ أيًّا كان المُصالِحُ أو غيرُه.

وإنْ خَرَجَ حَيًّا بعدَ ذلك وَوَرِثَ وجازَتِ (\*) الوصايا؛ لأنّه لو صَحَّ [الصلح] (٥) عليه؛ لكان لا يخلو إمّا أنْ يَصِحَّ على اعتبارِ الانفِصالِ لا سَبيلَ لكان لا يخلو إمّا أنْ يَصِحَّ على اعتبارِ الانفِصالِ لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنّ الصُّلْحَ عليه من بابِ تَنْفيذِ الوِلايةِ، وهو للحالِ لا يوصَفُ بكوْنِه موَليّا عليه، ولا سَبيلَ إلى الثّاني؛ لأنّ الصُّلْحَ لا يحتملُ الإضافة إلى الوقْتِ، ويَمْلِكُ الأبُ استيفاءَ القِصاصِ في التّفْسِ وما دونَها، ولا يَمْلِكُ الوصيُّ استيفاءَ القِصاصِ في التّفْسِ.

والفرْقُ أنّ استيفاءَ القِصَاصِ تَصَرُّفٌ على (٢) نفسِ الصّغيرِ بالإحياءِ، وتَحْصيلِ التّشَفّي قال اللّه تعالى عَزَّ شَانُه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ [يَتَأُولِي الْأَلْبَلِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]﴾ (٧)، وكذا مَنْفَعةُ التّشَفّي راجعةٌ إلى نفسِه، وللأبِ ولايةٌ على نفسِ الصّغيرِ، ولا ولايةَ للوَصيِّ عليها، ولِهذا مَلك إنْكاحَه (٨) دونَ الوصيِّ إلاّ أنّه يَمْلِكُ القِصاصَ فيما دونَ التفسِ ؛ لأنّ ما دونَ النّفسِ يَسْلُكُ به مسلَك الأموالِ لِشَبَهِه بالأموالِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «على الصغير».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿وهو، .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (ذلك).

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: ﴿لهـ،

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: انكاحه.

ألا ترَى أنّ القِصاصَ لا يجْري بين طَرَفِ الحُرِّ والعبدِ، ولا بين طَرَفِ الذَّكرِ والأنْثَى مع (جَرَيانِ القِصاصُ فيما دونَ التَفْسِ في الحُرِّ كما يُسْتَوْفَى القِصاصُ فيما دونَ التَفْسِ في الحُرِّ كما يُسْتَوْفَى في سائرِ الحُقوقِ الماليّةِ فيه، ولا يُسْتَوْفَى القِصاصُ في النَّفْسِ فيه، ويُقْضَى بالنَّكولِ في الأطرافِ، كما يُقْضَى به في الأموالِ عندَ أبي حنيفة ، ولا يُقْضَى به في الأنفُسِ، وله ولايةُ التَّصَرُّفِ في (الحالِ والمَآلِ) (٢) فيكي التَّصَرُّفَ فيما دونَ النَّفْسِ، ولم ولايةُ الصَّلْحَ عن القِصاصِ في النَّفْسِ وما دونَه؛ لأنّه لَمّا مَلك الاستيفاء ، فلأنْ يَمْلِكَ الصَّلْحَ أولى ؛ لأنّه أنْفَعُ (٣) من الاستيفاء .

وكذا الوصيُّ يَمْلِكُ الصُّلْحَ عن القِصاصِ فيما دونَ النَّفْسِ؛ لأنَّه يَمْلِكُ الاستيفاءَ [٤/ ١٥٧ب] فيما دونَ التَفْسِ، (فكذا الصُّلْحُ) (٤) عنه؛ لأنَّه أَنْفَعُ.

وهَلْ يَمْلِكُ الصَّلْحَ عن القِصاصِ في النّفْسِ؟ ذَكَرَ في كِتابِ الصَّلْحِ أَنّه لا يَمْلِكُ. وذَكَرَ في الجامِعِ الصّغيرِ أَنّه يَمْلِكُ، وكذا رَوَى (٥) القُدوريُّ رحمه الله، فعلى رِوايةِ الجامِعِ يَحْتاجُ إلى الفرْقِ بين الاستيفاءِ وبين الصَّلْحِ.

وَوجه الفرْقِ بينهما ظاهرٌ لِما ذَكَرْنا أَنَّ القِصاصَ تَصَرُّفٌ في النَّفْسِ بتَحْصيلِ الحياةِ والتَّشَقي، ولا وِلاية له على نفسِه فلا يَمْلِكُ الاستيفاء، فأمّا الصَّلْحُ فتَصَرُّفٌ في المالِ وله وِلايةُ التَّصَرُّفِ في المالِ، وأنّه فرْقٌ واضِحٌ.

وجه رواية (٦) الصُّلْحِ أنّ الصَّلْحَ اعتياضٌ عن القِصاصِ فإذا لم يَمْلِكِ القِصاصَ، فكيفَ يَمْلِكُ العَتياضَ عنه ؟ ولو صالَحَ الأبُ أو الوصيُّ على أقلَّ من الدّيةِ في الخطاط وشِبْه العَمْدِ لا يجوزُ ؛ لأنّ الحطَّ تَبَرُّعٌ ، وهما لا يَمْلِكانِ التّبَرُّعَ بمالِ اليَتيمِ ، والحطُّ القليلُ والكَثيرُ سَواءٌ ، بخلافِ الغَبنِ اليسيرِ في البيع أنّهما يَمْلِكانِه .

والفرْقُ أَنَّ الحطَّ نُقْصانٌ مُتَحَقِّقٌ؛ لأنَّ الدَّيةَ مُقَدَّرةٌ بمقدارٍ مَعْلومِ فالنُّقْصانُ عنه مُتَحَقِّقٌ وإنْ قَلَّ، والنُّقْصانُ في البيعِ غيرُ مُتَحَقِّقٍ؛ لأنّ العِوضَ فيه غيرُ مُقَدَّرٍ لاختِلافِه بتَقْويمِ المُقَوِّمينَ، فإذا لم يَتَقَدَّرِ العِوَضُ لا يَتَحَقَّقُ النُّقْصانُ (٧).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المال».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فكان أملك للصلح».

<sup>(</sup>٦) زاد في المخطوط: «كتاب».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أن القصاص يجري».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: (له).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: اذكرا.

<sup>(</sup>٧) زَاد في المخطوط: (فهو الفرق).

ومنها: أنْ يكونَ المُصالِحُ عن (١) الصّغيرِ مِمَّنْ يَمْلِكُ التّصَرُّفَ في مالِه كالأبِ والجدِّ والوصيِّ؛ لأنَّ الصُّلْحَ تَصَرُّفٌ في المالِ، فيختَصُّ بمن يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيه.

ومنها: أَنْ لا يكونَ مُرْتَدًّا عندَ أبي حنيفةً، وعندَهما: صُلْحُه نافِذٌ بناءً على أنّ تَصَرُّفاتِ المُرْتَدِّ موقوفةٌ عندَه، وعندَهما: نافِذةٌ لَكِنْ عندَ محمّدٍ نَفاذُ تَصَرُّفِ المَريضِ، وعندَ أبي يوسفَ نَفاذُ تَصَرُّفِ مَنْ عليه القِصاصُ في النَّفْسِ، والمسألةُ تُعْرَفُ في موضِعِها إنْ شاء الله تعالى.

وأمَّا المُرْتَدَّةُ فصُلْحُها جائزٌ بلا خلافٍ؛ لأنَّ حُكْمَها حُكْمُ الحرْبيَّةِ إلاَّ أنَّها إذا التَحَقَّتْ بدارِ الحرْبِ، وقَضَى القاضي بذلك بَطَلَ بعضُه دونَ بعضٍ كصُلْحِ الحرْبيّةِ لِثُبوتِ أَحْكَامٍ أهلِ الحرْبِ في حَقِّها بالتِحاقِها بدارِ الحرْبِ، والله أعلم بالصوابُ.

## فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ]

وأمَّا الشَّرائطُ التي تَرْجِعُ إلى المُصالَحِ عليه فأنْواعٌ:

منها: أنْ يكونَ مالاً فلا يَصِحُ الصُّلْحُ على الخمْرِ والمَيْتةِ والدَّمِ وصَيْدِ الإحرامِ والحرَم وكُلُّ ما ليس بمالٍ؛ لأنَّ في الصُّلْحِ معنى المُعاوَضةِ فما (٢) لا يَصَّلُحُ عِوَضًا في البياعاتِ لا يَصْلُحُ بَدَلَ الصُّلْحِ.

وكذا إذا صالَحَ على عبدٍ، فإذا هو حُرٌّ لا (٣) يَصِحُّ الصُّلْحُ؛ لأنَّه تَبَيَّنَ أنَّ الصُّلْحَ لم يُصادِفْ مَحَلَّه، وسَواءٌ كان المالُ عَيْنًا أو دَيْنًا، أو مَنْفَعةً ليستْ بعَيْنِ ولا دَيْنِ؛ لأنّ العِوَضَ في المُعاوَضاتِ المُطْلَقةِ قد يكونُ عَيْنًا، وقد يكونُ دَيْنًا، وقد يكونُ مَنْفَعةً إلاّ أنّه يُشترَطُ القبضُ في بعضِ الأعواضِ في بعضِ الأحْوالِ دونَ بعضٍ .

وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فَيْهُ: أَنَّ الْمُدَّعَى لا يخلو من أُحدِ وُجوهِ (١) إمَّا أَنْ يكونَ عَيْنًا، وهو ما يحتملُ التَّعْيينَ مُطْلَقًا جنسًا ونوعًا وقدرًا وصِفةً واستحقاقًا كالعُروضِ من الثَّيابِ والعَقارِ من الأرضين والدُّورِ والحيَوانِ من العَبيدِ والدُّوابِّ والمَكيلِ من الحِنْطةِ والشَّعيرِ والموزونِ من الصُّفْرِ والحديدِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «على».(٣) في المخطوط: «لم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «كما». (٤) في المخطوط: «وجهين».

وَإِمّا أَنْ يَكُونَ دَيْنًا، وهو ما لا يحتملُ التّعْيينَ من الدَّراهمِ والدَّنانيرِ والمَكيلِ الموصوفةِ الموصوفةِ والدَّنانيرِ والثّيابِ الموصوفةِ والحيوانِ الموصوفةِ والحيوانِ الموصوفةِ والحيوانِ الموصوف .

وإمّا أَنْ يكونَ مَنْفَعة وإمّا أَنْ يكونَ حَقّا ليس بعَيْنِ، ولا دَيْنِ، ولا مَنْفَعة، وبَدَلُ الصَّلْحِ لا يخلو من أَنْ يكونَ عَنْ أَو دَيْنًا أَو مَنْفَعة والصَّلْحُ لا يخلو من أَنْ يكونَ عن إقرارِ المُدَّعَى عليه، أو عن إنْكارِه، أو عن سُكوتِه، فإنْ كان المُدَّعَى عَيْنًا فصالَحَ منها عن إقرارِ يجوزُ سَواءً كان بَدَلَ الصَّلْحِ عَيْنًا أو دَيْنًا بعدَ أَنْ كان مَعْلُومَ القدرِ والصِّفةِ إلاّ الحيوانُ، و[إلا] (۱) الثيّابُ إلاّ بجميعِ شَرائطِ السَّلَمِ؛ لأنّ هذا الصَّلْحَ من الجانِبَيْنِ جميعًا في معنى البيعِ فكان بَدَلَ الصَّلْحِ في معنى الثّمَنِ، وهذه الأشياءُ تَصْلُحُ ثَمَنًا في البياعاتِ عَيْنًا كانت أو دَيْنًا إلاّ الحيوانَ؛ لأنّه (۱) يُثْبِتُ دَيْنًا في الذّمةِ بَدَلاً عَمّا هو مالٌ أصلاً.

والثّيابُ لا يَثْبُتُ دَيْنًا في الذِّمّةِ إلاّ بشَرائطِ السَّلَم من بيانِ القدرِ والوصْفِ والأَجَلِ، ولا والمَكيلُ والموزونُ يَثْبُتانِ (٣) في الذِّمّةِ مُطْلَقًا في المُعاوَضةِ المُطْلَقةِ من غيرِ أَجلِ، ولا يُسترَطُ قبضُه في المحلِسِ؛ لأنّه ليس بصَرْفِ ولا في تَرْكِ قبضِه افْتِراق [٤/ ١٥٨] عن دَيْنِ بدَيْنِ، بل هو افْتِراقٌ عن عَيْنِ بعَيْنِ، أو عَيْنِ بدَيْنِ، وكُلُّ ذلك جائزٌ، وإنْ كان دَيْنًا فإنْ كان دراهم أو دَنانيرَ، فصالَحَ منها لا يخلو من أحدِ وجهيْنِ: إمّا أنْ صالَحَ منها على خلافِ جنسِها، أو على جنسِها، فإنْ صالَحَ منها على خلافِ جنسِها فإنْ صالَحَ منها على عَيْنِ جازَ؛ لأنّ الصُّلْحَ عليها في معنى بيعِ الدَّيْنِ بالعَيْنِ، وأنّه جائزٌ، ولا يُشترَطُ القبضُ.

وإنْ صالَحَ منها على دَيْنِ سِواه لا يَجوزُ؛ لأنّه باثعٌ ما ليس عندَه؛ [لأنّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ أثمانٌ أبَدًا، وما وقَعَ عليه الصَّلْحُ مَبيعٌ، فالصَّلْحُ في هذه الصّورةِ يَقَعُ بيعَ ما ليس عندَ البائع] (٤)، وأنّه مَنْهيٌّ عنه.

وإنْ صالَحَ منها على جنسِها، فإنْ صالَحَ من دراهمَ على دراهمَ فهذا لا يخلو من ثلاثةِ أُوجُهِ: إمّا أنْ صالَحَ على أقلَ من حَقّه. وإمّا أنْ صالَحَ على أقلَ من حَقّه. وإمّا أنْ صالَحَ على أكثرَ من حَقّه.

(٢) في المخطوط: «فإنه لا».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «دينا».

فإنْ صالَحَ على مثلِ حَقِّه قدرًا أو وصْفًا بأنْ صالَحَ من ألفٍ جيادٍ على ألفٍ جيادٍ، فلا شَكُّ في جوازِه، ولا يُشترَطُ القبضُ؛ لأنَّ هذا استيفاءُ عَيْنِ حَقَّه أصلًا ووَصْفًا.

ولو (١) صالَحَ على أقَلُّ من حَقِّه قدرًا ووَصْفًا بأنْ صالَحَ من الألفِ الجيادِ على خمسِمِائةٍ (٢) نَبَهْرَجةٍ يجوزُ أيضًا، ويُحْمَلُ على استيفاءِ بعضِ عَيْنِ الحقِّ أصلًا، والإبراءُ عن الباقي أصلًا ووَصْفًا؛ لأنَّ أمورَ المسلمينَ مَحْمولةٌ على الصَّلاح والسَّدادِ ما أمكَنَ .

ولو حُمِلَ على المُعاوَضةِ يُؤَدِّي إلى الرِّبا؛ لأنَّه يَصيرُ بائعًا ألفًا بخمسِمِائةٍ، وأنَّه رِبًّا، فيُحْمَلُ على استيفاءِ بعضِ الحقِّ، والإبراءِ عن الباقي، ولا يُشترَطُ القبضُ، ويجوزُ مُؤَجَّلًا؛ لأنَّ جوازَه ليس بطريقِ المُعاوَضةِ؛ ليكونَ صَرْفًا.

وكذلك إنْ صالَحَ على أقَلَّ من حَقِّه، وضفًا لا قدرًا بأنْ صالَحَ عن ألفٍ جيادٍ على ألفٍ نَبَهْرَجةٍ، أو صالَحَ على أقَلَّ من حَقِّه قدرًا لا وصْفًا، بأنْ صالَحَ من ألفٍ جيادٍ على خمسِمِائةٍ جَيِّدةٍ يجوزُ، ويُحْمَلُ على استيفاءِ البعضِ، والحطُّ والإبراءُ والتَّجَوُّزُ بدونِ الحقُّ أصلًا ووَصْفًا يجوزُ من غيرِ قبضٍ ومُؤَجَّلًا .

ولو صالَحَ على أكثرَ من حَقِّه قدرًا ووَصْفًا بأنْ صالَحَ من الفي نَبَهْرَجةِ على الفي وخمسِمِائةِ جيادٍ، أو صالَحَ على أكثرَ من حَقِّه قدرًا لا وصْفًا بأنْ صالَحَ من ألفٍ جيادٍ على أَلْفٍ وخمسِمِاتْةِ نَبَهْرَجةٍ لا يجوزُ؛ لأنَّه رِبا؛ [لأنَّه] (٣) يَحْمِلُه (٤) على المُعاوَضةِ هنا لِتَعَذَّرِ حَمْلِه على استيفاءِ البعضِ وإسقاطِ الباقي.

وإنْ صَالَحَ على أكثرَ من حَقِّه وصْفًا لا قدرًا بأنْ صالَحَ من ألفٍ (٥) نَبَهْرَجةٍ على ألفٍ جياد جازَ .

ويُشترَطُ الحُلولُ أو التّقابُضُ حتى لو كان الصُّلْحُ مُؤَجَّلاً إِنْ (٦) لم يُقْبَضْ في المجلِسِ يَبْطُلُ؛ لأنّه صَرْفٌ.

وَأَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِن حَقِّه وصْفًا وأقِلُّ مِنه قدرًا، بِأَنْ صَالَحَ مِن أَلْفٍ نَبَهْرَجةٍ على خمسِمِائةٍ جيادٍ لا يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وهو قولُ أبي يوسفَ الآخَرُ، وكان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿وَإِنَّ ا

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «درهم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الخمسمائة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (يحمل).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿أُو،

يقولُ أَوَّلاً: يجوزُ، [ثم رجع] (١).

وجه هوله الأولِ: أنّ هذا حَطُّ (بعضِ حَقِّه) (٢)، وهو خمسُمِائةٍ نَبَهْرَجةٍ، فيَبْقَى عليه خمسُمِائةٍ نَبَهْرَجةٍ إلاّ أنّه أَحْسَنَ في القَضاءِ بخمسِمِائةٍ جَيِّدةٍ فلا يُمْنَعُ عنه حتى إنّه لو امتنَعَ لا يكونُ عليه إلاّ خمسَمِائةٍ نَبَهْرَجةٍ.

وجه ظاهر الروالية: أنّ الصَّلْحَ من الألفِ النّبَهْرَجةِ على الخمْسمِائةِ الجيِّدةِ اعتياضٌ عن صِفةِ الجوْدة، وهذا لا يجوزُ؛ لأنّ الجوْدة في الأموالِ الرّبَويّةِ لا قيمة لها عندَ مُقابَلَتِها بجنسِها لِقولِه ﷺ: «جَيْدُهَا ورَدِيثُهَا سَوَاءً» (٣) فلا يَصِحُّ الاعتياضُ عنها لِسُقوطِ قيمَتِها شرعًا، والسّاقِطُ شرعًا والعَدَمُ الأصليُّ سَواءً؛ ولأنّ الصَّلْحَ على هذا الوجه لا يخلو إمّا أنْ يُجْعَلَ استيفاءً لَعَيْنِ الحقِّ، أو يُجْعَلَ مُعاوَضة لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنّ حَقَّه في الرَّديءِ لا في الجيِّد، فيُحْمَلُ على المُعاوَضةِ فيصيرُ بائعًا ألفًا نَبَهْرَجةً بخمسِمائة جَيِّدةٍ فيكونُ رِبًا، وكذلك حُكْمُ الدَّنانيرِ، و (٤) الصَّلْحُ منها على دَنانيرَ كحُكْمِ الدَّراهمِ في جميعِ ما ذَكَرْنا.

ولو صالَحَ من دراهمَ على دَنانيرَ، أو من دَنانيرَ على دراهمَ جازَ، ويُشترَطُ القبضُ في المجلِسِ؛ لأنّه صَرْفٌ.

ولو ادَّعَى ألفَ درهَم ومِائة دينار فصالَحه على مِائة درهَم إلى شَهْرِ جازَ، وطريقُ جوازِه بأنْ يُجْعَلَ حَطَّا لا مُعاوَضة ؛ لأنّه لو جُعِلَ مُعاوَضةً لَبَطَلَ ؛ لأنّه يَصيرُ بعضُ المِائةِ عِوَضًا عن الدَّراهم ، فيصيرُ بائعًا تِسْعَمِائةٍ بخمسينَ ، فيكونُ رِبًا ، والبعضُ عِوَضًا عن الدَّراهم ، فيصيرُ بائعًا تِسْعَمِائةٍ بخمسينَ ، فيكونُ رِبًا ، وأمورُ المسلمينَ مَحْمولةٌ على الصّلاح والسّدادِ ما أمكنَ ، وأمكنَ أنْ يُجْعَلَ حَطًّا لِلدَّنانيرِ أصلا ، وبعضِ الدَّراهم وذلك تِسْعُمِائةٍ ، (وتَأجيلُ البعضِ) (٥) ، وذلك مِائةٌ إلى شَهْرٍ ، أصلاً ، وبعضِ الدَّراهم وذلك تِسْعُمِائةٍ ، (وتَأجيلُ البعضِ) (٥) ، وذلك مِائةٌ إلى شَهْرٍ ، وكذلك لو كان (٦) عليه ألفُ درهم وكُرِّ (٧) ، فصالَحَه على مِائةٍ [٤/ ١٥٨ ب] جازَ ، وطريقُ جوازِه أنْ يُجْعَلَ حَطًّا وإسقاطًا للكُرِّ لا مُعاوَضةً ؛ لأنّ استِبْدالَ المسلمِ فيه لا يجوذُ .

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وتأجيلًا للبعض».

<sup>(</sup>٧) زاد في المخطوط: «سلم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بعضه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿في، .

<sup>(</sup>٦) زاد في المخطوط: «له».

ولو كان المالانِ عليه لِرجلينِ لأحدِهما دراهمُ والآخَرُ دَنانيرُ فصالَحَه على مِائةِ درهَمِ جازَ، وطريقةُ جوازِه أَنْ يُعْتَبَرَ مُعاوَضةٌ في حَقِّ أحدِهما وحَطَّا، وإسقاطًا في حَقِّ الآخَرِ، وذلك أَنْ يُقَسَّمَ بَدَلُ الصَّلْحِ على قدرِ قيمةِ دَيْنِهما من الدَّراهمِ والدَّنانيرِ، فالقدرُ الذي أصابَ الدَّنانيرَ يكونُ عِوضًا عنها فيكونُ صَرْفًا، فيُراعَى فيه شَرائطُ الصَّرْفِ، فيَشترِطُ القبضُ في المجلِسِ والقدرِ الذي أصابَ الدَّراهمَ لا يجوزُ (١) أَنْ يُجْعَلَ عِوضًا؛ لأنّه يُؤدّي إلى الرِّبا، فيُجْعَلُ الصَّلْحُ في حَقِّه استيفاءً لِبعضِ الحقِّ وإبراءً عن الباقي.

والأصلُ أنّ الصَّلْحَ متى وقَعَ على أقلَّ من جنسِ حَقَّه من الدَّراهمِ والدَّنانيرِ يُعْتَبَرُ استيفاءً لِبعضِ الحقِّ وإبراءً عن الباقي. ومتى وقعَ على أكثرَ من جنسِ حَقَّه منها، أو وقعَ على جنسِ آخَرَ من الدَّيْنِ والعَيْنِ يُعْتَبَرُ مُعاوَضةً ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ حَمْلُه على استيفاءِ عَيْنِ الحقِّ، والإبراءُ عن الباقي ؛ لأنّ استيفاءً عَيْنِ الحقِّ من جنسِه يكونُ ولم يوجَدْ فيُعْتَبَرُ (٢) مُعاوَضة فما جازَتْ به المُعاوضاتُ يجوزُ هذا، وما فسدَتْ به تلك يَفْسُدُ به هذا، وقد ذَكَرْنا بعضَ مَسائلِ هذا الأصل.

وعلى هذا إذا صالَحَ من ألفٍ حالَّةٍ على ألفٍ مُؤَجَّلةٍ؛ جازَ، ويُعْتَبَرُ حَطَّا للحُلولِ، وتَأْجيلاً لِلدَّيْنِ، وتَجَوُّزًا بدون [من] (٣) حَقِّه لا مُعاوَضةً.

ولو صالَحَ من ألف حالّة على خمسِمائة قد ذَكَرْنا أنّه يجوزُ، ويُعْتَبَرُ استيفاءً لِبعضِ حَقَّه وإبراءً عن الباقي. وأمّا إذا صالَحَ على خمسِمائة [على] (٤) أنْ يُعْطيَها إيّاه فهذا لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ: إمّا أنْ وقَّتَ لأداءِ الخمسِمائة وقتًا وإمّا أنْ لم يوَقِّتْ فإنْ لم يوَقِّتْ فالسُّلُحُ جائزٌ، ويكونُ حَطًّا للخمسِمائة؛ لأنّ هذا الشّرطَ لا يُفيدُ شيئًا لم يَكُنْ من قبلُ.

ألا تَرَى أنّه لو [لم] (°) يُذْكَرُ لَلَزِمَه الإعطاءُ، فكان ذِكْرُه والسُّكوتُ عنه بمنزِلةٍ واحدةٍ، وكذلك الحطُّ على هذا بأنْ قال للغَريمِ (٦) حَطَطْتُ عنكَ خمسَمِائةٍ على أنْ تُعْطيَني خمسَمِائةٍ لما بَيَّتًا.

وإنْ وقَتَ بِانْ قال: صالَحْتُكَ على خمسمِائةٍ على أَنْ تُعْطينيها اليومَ، أو على أَنْ تُعَجِّلَها

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يمكن».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط: «الغريم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فيصير».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

اليومَ فإمّا أنِ اقتصرَ على هذا القدرِ ولم يَنُصَّ على شرطِ العَدَمِ. وَإِمّا أَنْ نَصَّ عليه فقال: فإنْ لم تُعظِني اليومَ، أو إنْ لم تُعجِّلِ اليومَ، [أو على أَنْ تُعجِّلَها اليومَ] (١) فالألفُ عليك، فإنْ نَصَّ عليه فإنْ أعطاه وعُجِّلَتْ (٢) في اليوم، فالصَّلْحُ ماضٍ، وبَرِئَ عن خمسِمائة، وإنْ لم يُعْظِه حتى مَضَى اليومُ، فالألفُ عليه بلا خلافٍ، وكذلك الحطُّ على هذا.

وأمّا إذا اقتصرَ عليه، ولم يَنُصَّ على شَرطِ العَدَمِ فإنْ أعطاه في اليومِ بَرِئَ عن خمسِمِائةٍ بِالإجماعِ، وأمّا إذا لم يُعْطِه حتى مَضَى اليومُ بَطَلَ الصَّلْحُ، والألفُ عليه عندَ أبي حنيفة، ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ الصَّلْحُ ماضٍ، وعليه خمسُمِائةٍ فقَطْ.

وجه قوله: أنّ شرطَ التّعْجيلِ ما أفادَه شيئًا لم يَكُنْ من قبلُ؛ لأنّ التّعْجيلَ كان واجبًا عليه بحُكْمِ العقدِ فكان ذِكْرُه والسُّكوتُ عنه بمنزِلةٍ واحدة، ولو سَكَتَ عنه لَكان الأمرُ على ما وصَفْنا، فكذا هذا بخلافِ ما إذا قال: فإنْ لم نَفْعَلْ فكذا؛ لأنّ التّنْصيصَ على عَدَمِ الشّرطِ نَفْيٌ للمشروطِ عندَ عَدَمِه فكان مُفيدًا.

وجه قولِهما: أنّ شرطَ التّعْجيلِ في هذه الصّورةِ شرطُ انفِساخِ العقدِ عندَ عَدَمِه بدَلالةِ حالِ تَصَرُّفِ العاقِلِ؛ لأنّ العاقِلَ يَقْصِدُ بتَصَرُّفِه الإفادة دونَ اللَّغُو واللَّعِبِ والعَبَثِ. ولو حُمِلَ المذكورُ على ظاهرِ شرطِ التّعْجيلِ لَلَغا؛ لأنّ التّعْجيلَ ثابِتٌ بدونِه فيُجْعَلُ ذِكْرُ شرطِ التّعْجيلِ ظاهرًا شرطًا لانفِساخِ العقدِ عندَ عَدَمِ التّعْجيلِ فصارَ كأنّه نَصَّ على هذا الشّرطِ، فقال: فإنْ لم تُعَجِّلْ فلا صُلْحَ بيننا. ولو كان كذلك؛ لكان الأمرُ على ما نُصَّ عليه فكذا هذا.

وتَبَيَّنَ بهذا أَنَّ هذا تَعْليقُ الفسخِ بالشَّرطِ لا تَعْليقُ العقدِ، كما إذا باع بألفٍ على أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ إلى ثلاثةِ أَيَّامٍ فإنْ لم يَنْقُدُه فلا بيعَ بينهما، وذلك جائزٌ لِدُخولِ الشَّرطِ على الفسخِ لا على العقدِ فكذا هذا.

وكذلك لو أخذ منه كفيلًا، وشَرَطَ على الكَفيلِ أنّه [إنْ] (٣) لم يوَفّه خمسَمِائةٍ إلى رَأْسِ الشَّهْرِ فعليه كُلُّ المالِ، وهو الألفُ فهو جائزٌ، والألفُ لازِمةٌ (١) للكَفيلِ إنْ لم يوَفّه؛ لأنّه

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وعجله».
 (٤) في المخطوط: «لازم».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

جعل عَدَمَ إيفاءِ الخمسِمِائةِ إلى رَأْسِ الشَّهْرِ شرطًا للكَفالةِ بالفِ فإذا وُجِدَ الشَّرطُ ثَبَتَ (١) المشروطُ. ولو ضَمن [٤/ ٥٩ أ] الكَفيلُ الألف، ثم قال: حَطَّطْتُ عنك خمسَمِائةٍ على أنْ توقيني رَأْسَ الشَّهْرِ خمسَمِائةٍ فإنْ لم تفعَلْ فالألفُ عليكَ فهذا أوثَقُ من البابِ الأوّلِ؟ (لأنّ هذا) (٢) هنا عَلَّقَ الحطَّ بشرطِ التَّعْجيلِ، وهو إيفاءُ الخمسِمِائةِ رَأْسَ الشَّهْرِ، وجعل عَدَمَ هذا الشرطِ شرطًا لانفِساخِ الحطِّ، وفي البابِ الأوّلِ جعل عَدَمَ التَّعْجيلِ شرطًا للعقدِ، وهو الكَفالةُ بالألفِ، والفسخُ لِلشَّرْطِ أَقبَلُ من العقدِ، لِذلك كان الثّاني أوثَقَ من الأوّلِ، والله أعلم.

وكذلك لو جعل المالَ نُجومًا بكفيلٍ، أو بغيرِ كفيلٍ، وشَرَطَ أنّه إنْ لم يوَفّه كُلَّ نَجْمِ عندَ مَحَلّه، فالمالُ حالٌ عليه فهو جائزٌ على ما شَرَطَ (٣)؛ لأنّه جعل الإخلالَ بنَجْمٍ شرطًا لِحُلولِ كُلِّ المالِ عليه، وأنّه صَحيحٌ.

ولوكان [له] (٤) عليه ألفٌ فقال: أدِّ إلَيَّ من الألفِ خمسَمِائةٍ غَدًا على أنّك بَريءٌ من الباقي فإنْ أدَّى إليه خمسَمِائةٍ غَدًا يَبْرَأُ من الباقي إجماعًا، وإنْ لم يُؤَدِّ فعليه الألفُ عندَ أبي حنيفة ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ ليس عليه إلاّ خمسَمِائةٍ، وقد مَرَّتِ المسألةُ.

ولو هال: إنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ حمسَمِائةٍ فأنْتَ بَرِي من الباقي، أو قال: متى أَدَّيْتَ فأدُ إليه خمسَمِائةٍ لا يَبْرَأُ عن الخمْسِمِائةِ الباقيةِ حتى يُبْرِئه، وكذلك إذا قال لِمُكاتبِه ذلك فأدًى (٥) خمسَمِائةٍ لا يَبْرَأُ عن (٦) الباقي حتى يُبْرِئه؛ لأنّ هذا تَعْليقُ البَراءةِ بالشّرطِ، وأنّه باطِلٌ بخلافِ ما إذا كان بلَفْظِ الصَّلْحِ أو الحطِّ أو الأمرِ؛ لأنّ ذلك ليس تَعْليقَ البَراءةِ بالشّرطِ على ما مَرَّ.

ولو هال لِمُكاتبِه: إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ حمسَمِانةٍ فأنْتَ حُرِّ، فأدَّى خمسَمِانةٍ عَتَقَ؛ لأنّ هذا تَعْليقُ العِتْقِ بالشّرطِ، وذلك في حَقِّ المُكاتَبِ صَحيحٌ.

ولو كان له على إنسانٍ ألفٌ مُؤجَّلةٌ، فصالَحَ (٧) منها فهذا لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ: إمّا أنْ صالَحَ منها على أقلَ من حَقِّه، أو على تَمامِ حَقَّه، وكُلُّ ذلك لا يخلو من أنْ يَشترِطَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يثبت».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «شرطا». (٤) ليست في المخطو

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «إليه».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «فصالحه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «هاهنا».

 <sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.
 (٦) في المخطوط: «من».

التّعْجيلَ، أو لم يَشترِطْ، فإنْ صالَحَ على أقَلَّ من حَقِّه قدرًا أو وصْفًا أو قدرًا ووَصْفًا، ولم يَشترِطِ التّعْجيلَ لَما (١) وقَعَ عليه الصَّلْحُ جازَ، ويكونُ حَطَّا، وتَجَوُّزًا بدونِ حَقِّه، وله أنْ يَأْخُذَ الباقيَ بعدَ حِلِّ الأَجَلِ.

وإنْ شَرَطَ التّعْجيلَ فالصُّلْحُ باطِلٌ، وعليه رَدُّ ما قبضَ والرُّجوعُ برَأْسِ مالِه بعدَ حِلِّ الأَجَلِ؛ لأنّ الأَجَلِ، وهو التّعْجيلُ بالحطِّ، وهذا لا يجوزُ؛ لأنّ الأَجَلَ ليس بمالٍ.

وإنْ صالَحَ على تَمامِ حَقِّه جازَ، وإنْ شَرَطَ التَّعْجِيلَ فإنْ (٢) صالَحَ من ألفٍ مُؤَجَّلةٍ على ألفٍ مُعَجَّلةٍ لَكِنْ بشرطِ القبضِ قبلَ الافْتِراقِ عن المجلِسِ، وكذلك حُكْمُ الدَّنانيرِ على هذا. ولو كان الواجبُ عليه قيمة المُسْتَهْلَكِ فإنْ (٣) كان المُسْتَهْلَكُ من ذَواتِ القيمةِ فصالَح إنْ صالَحَ على الدَّراهمِ والدَّنانيرِ حالّةً أو مُؤَجَّلةً جازَ الصُّلْحُ؛ لأنّ الواجبَ في فصالَح إنْ صالَحَ على الدَّراهمِ والدَّنانيرِ حالّةً أو مُؤجَّلةً جازَ الصُّلْحُ؛ لأنّ الواجبَ في في مثل (٤) المُتْلَفِ صورةً ومَعْنَى كذا الاستِهْ لاكُ تَحْقيقًا للمماثِلةِ [المُعَلَّقةِ] (٥)، ثم يَمْلِكُه بأداءِ الضَّمانِ، فإذا صالَحَ كان هذا الصَّلْحُ على عَيْنِ حَقِّه فيجوزُ على أي وصْفِ

وإنْ صالَحَ على غيرِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ إنْ كان عَيْنًا جازَ، ولا يُشترَطُ القبضُ، وإنْ كان دَيْنًا موصوفًا يجوزُ أيضًا لَكِنّ القبضَ في المجلِسِ شرطٌ .

ولو كان الواجبُ عليه مثلَ المُسْتَهْلَكِ فإنْ كان من ذَواتِ الأمثالِ كالمَكيلِ والموزونِ الذي ليس في تَبْعيضِه ضرَرٌ فحُكْمُ الصَّلْحِ فيه كحُكْمِ الصَّلْحِ في كُرِّ الحِنْطةِ فنقولُ، وباللَّه التَوْفيقُ: إذا كان المُدَّعَى دَيْنًا سِوَى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ فإنْ كان مَكيلًا بأنْ كان كُرَّ حِنْطةٍ مثلًا، فصالَحَ منه لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ:

إِمّا أَنْ صَالَحَ عَلَى جَنْسِه، أَوْ عَلَى خَلَافِ جَنْسِه، فإنْ صَالَحَ عَلَى جَنْسِه لَا يَخْلُو مِن ثلاثة أُوجُهِ: إِمّا أَنْ صَالَحَ عَلَى مثلِ حَقِّه، وأَمّا (٢) على أقَلَّ منه وإِمّا أَنْ صَالَحَ على أكثرَ منه، فإنْ صَالَحَ على مثلِ حَقِّه قدرًا ووَصْفًا جازَ، ولا يُشترَطُ القبضُ؛ لأنّه استَوْفَى عَيْنَ حَقِّه.

(٢) في المخطوط: «بأن».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿بَأَنُ ۗ .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع: «قبل».
 (٦) زاد في المخطوط: «أن صالح».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

وإنْ صالَحَ على أقَلَّ من حَقِّه قدرًا (١) ووَصْفًا جازَ، ويكونُ حَطَّا لا مُعاوَضةً لِما ذَكَرْنا في الدَّراهم، ولا يُشترَطُ القبضُ، ويكونُ (٢) مُؤَجَّلًا.

وإنْ صالَحَ على أقلَّ من حَقِّه، وصْفًا لا قدرًا جازَ أيضًا، ويكونُ استيفاءً لَعَيْنِ حَقِّه أصلًا، وإبراءً له عن الصِّفةِ فلا يُشترَطُ القبضِ، [ويجوزُ] (٣) حتى لا يَبْطُلَ بالتَّأْجيلِ أو تَرْكِه (٤)، [ويُعْتَبَرُ رِضًا بدونِ حَقِّه] (٥). ولو صالَحَ على أكثرَ من حَقَّه قدرًا ووَصْفًا، أو قدرًا لا وصْفًا لا يجوزُ؛ لأنّه رِبًا.

وإنْ صالَحَ على أكثرَ منه وصْفًا لا قدرًا بأنْ صالَحَ من كُرٌّ رَديءٍ على كُرٌّ جَيِّدٍ جازَ ويُعْتَبَرُ مُعاوَضةً احتِرازًا عن الافْتِراقِ عن دَيْنٍ [٤/ ٥٩ ١ ب] بدَيْنٍ، ولو صالَحَ منه على كُرٌّ مُؤَجَّلٍ جَازَ؛ لأنّه حَطَّ حَقَّه في الحُلولِ، ورَضيَ بدونِ حَقَّه كما في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ.

هذا إذا كان أكثر (٦) الدَّيْنِ حالاً، فإنْ كان مُؤَجَّلًا فصالَحَ على بعضِ حَقِّه، أو على تَمامِ حَقَّه فهو على تَمامِ حَقَّه فهو على التَفْصيلِ الذي ذكرنا في الصُّلْحِ من الألفِ المُؤَجَّلةِ من غيرِ تَفاوُتٍ، هذا إذا صالَحَ من الكُرِّ على جنسِه.

فإنْ صالَحَ على خلافِ جنسِ حَقِّه فإنْ كان الكُرُّ الذي عليه سَلَمًا لا يجوزُ بحالٍ ؛ لأنّ الصُّلْحَ على خلافِ جنسِ المُسْلَمِ فيه يكونُ مُعاوَضةً ، و] (٧) فيه استِبْدالُ المُسْلَمِ فيه قبلَ قبضِه ، إلاّ أنْ يكونَ الصُّلْحُ منه على رَأْسِ المالِ فيجوزُ ؛ لأنّ الصُّلْحَ من المُسْلَمِ فيه على رَأْسِ المالِ فيجوزُ ؛ لأنّ الصُّلْحَ من المُسْلَمِ فيه على رَأْسِ المالِ يكونُ إقالةً للمسلمِ ، وفَسْخًا له وذلك جائزٌ ، وإنْ لم يَكُنْ سَلَمًا فصالَحَ على خلافِ جنسِ حَقِّه فإنْ كان ذلك من الدَّراهمِ والدَّنانيرِ جازَ ، ويُشترَطُ القبضُ ، وإنْ كان مُعينًا مُشارًا إليه ؛ لأنّها لا تَتَعَيَّنُ بالتَعْيينِ فكان تَرْكُ قبضِه افْتِراقًا عن دَيْنِ بدَيْنٍ ، وإنْ كان ذلك من المَكيلاتِ وهو عَيْنٌ جازَ ، ولا يُشترَطُ القبضُ .

وإنْ كان <sup>(٨)</sup> موصوفًا في الذِّمّةِ جازَ أيضًا، فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا كان <sup>(٩)</sup> عليه دراهمُ أو دَنانيرُ فصالَحَ منها على مَكيلِ أو موزونٍ موصوفٍ في الذِّمّةِ أنّه لا يجوزُ؛ لأنّ ذلك مَبيعٌ.

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «أو قدرًا».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>V) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٩) زاد في المخطوط: «له».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ويجوز».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ترك القبض».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الكر».

<sup>(</sup>٨) زاد في المخطوط: «دينًا».

ألا تَرَى أنَّه قوبِلَ بالأثمانِ، والمَبيعُ ما يُقابَلُ بالثَّمَنِ، وهذا لا يُقابَلُ بالثَّمَن فلا يكونُ مَبيعًا، إلاَّ أنَّه لا بُدَّ من القبضِ في المجلِسِ احتِرازًا من الافْتِراقِ عن دَيْنِ بدَيْنِ، وإنْ كان من العُروضِ والحيَوانِ فإنْ كان عَيْنًا جازَ، وإنْ كان دَيْنًا يجوزُ في الثّيابِ الموصوفةِ إذا أتَى بشَرائطِ السَّلَمِ لَكِنِ القبضُ في المجلِسِ شرطُ احتِرازِ (١) عن الافْتِراقِ عن دَيْنِ بدَيْنٍ، ولا يجوزُ في الحيَوانِ الموصوفِ بحالٍ؛ لأنَّه لا يُثْبِتُ دَيْنًا في الذِّمَّةِ بَدَلاً عَمَّا هو مالٌ، وكذلك إذا (٢) كان المُدَّعَى موزونًا دَيْنًا موصوفًا في الذِّمّةِ فصالَحَ منه على جنسِه أو على خلافِ جنسِه إلى آخِرِ ما ذَكَرْنا في المَكيلِ الموصوفِ.

هذا إذا كان المُدَّعَى مَكيلًا أو موزونًا دَيْنًا موصوفًا في الذِّمَّةِ. فَإِنْ كان ثوبَ السَّلَم فصالَحَ منه فهذا لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ: إمَّا أنْ صالَحَ منه على جنسِه، وإمَّا أنْ صالَحَ منه على خلافِ جنسِه ، فإنْ صالَحَ على جنسِه ؛ فهو على ثلاثةِ أوجُهِ: إمّا أنْ صالَحَ على مثلِ حَقِّه، أو أكثرَ منه، أو أقَلَّ فإنْ صالَحَ على مثلِ حَقِّه قدرًا ووَصْفًا فإنْ (٣) صالَحَ من ثوبٍ هَرَويٌ جَيِّدٍ على ثوبٍ هَرَويٌ جَيِّدٍ جازَ، ولا يُشترَطُ القبضُ؛ لأنَّه استَوْفَى عَيْنَ حَقَّه.

وكذلك إنْ صالَحَ على أقَلَّ من حَقِّه قدرًا ووَصْفًا، أو وصْفًا لا قدرًا يجوزُ، ويكونُ هذا استيفاءً لِبعضِ عَيْنِ حَقِّه، وحَطَّا للباقي، وإبراءً عنه أصلاً و (١٠) وَصْفًا، والإبراءُ عن المُسْلَمِ فيه صَحيحٌ ؛ لأنَّ قبضَه ليس بواجبٍ .

وإنْ صالَحَ على أُقَلَّ من حَقِّه قدرًا لا وصْفًا بأنْ صالَحَ من ثوبٍ رَديءٍ على نصفِ ثوبٍ جَيِّدٍ جازَ، بخلافِ الدَّراهم والدَّنانيرِ والمَكيلِ والموزونِ الموصوفينَ بأنْ صالَحَ من ألفٍ نَبَهْرَجةٍ على خمسِمِائةٍ جيادٍ، أو صالَحَ من كُرِّ رَديءٍ على نصفِ كُرِّ جَيِّدٍ، أو صالَحَ من <sup>(ه)</sup> حَديدِ رَديءِ على نصفٍ من جَيِّدِ <sup>(٦)</sup> أنَّه لا يجوز .

والفرْقُ أنَّ المانِعَ من الجوازِ هو الاعتياضُ عن الجوْدةِ (٧) هنا جائزٌ؛ لأنَّ الجوْدةَ في غيرِ الأموالِ الرِّبَويّةِ عندَ مُقابِلَتِها بجنسِها لها قيمةٌ بخلافِ الأموالِ الرِّبَويّةِ؛ وهذا لأنّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «احترازًا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إن». (٣) في المخطوط: «بأن». (٤) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «منّ». (٦) في المخطوط: «حديد».

<sup>(</sup>٧) زاد في المخطوط: «والاعتياض عن الجودة».

الأصلَ أَنْ تكونَ الجوْدةُ مُتَقَوِّمةً في الأموالِ كُلِّها؛ لأنَّها صِفةٌ مَرْغوبةٌ يُبْذَلُ العِوَضُ في مُقابِلَتِها إلاّ أنّ الشّرعَ أَسْقَطَ اعتِبارَها في الأموالِ الرِّبَويّةِ تَعَبُّدًا بقولِه «جَيْدُها ورَديثُها سَواءً» فبَقيَتْ مُتَقَوِّمةً في غيرِها على الأصلِ فيَصِحُّ الاعتياضُ عنها.

وإنْ صالَحَ على أكثرَ من حَقِّه قدرًا ووَصْفًا بأنْ صالَحَ من ثوبِ هَرَويٌّ جَيِّدٍ على ثوبَيْنِ هَرَويَّيْنِ جَيِّدَيْنِ يجوزُ لَكِنْ يُشترَطُ القبضُ؛ لأنّ جوازَه بطريقِ المُعاوَضةِ، والجنسُ بانفِرادِه يُحَرِّمُ النَّساءَ، فلا بُدَّ من القبض لِثَلَّا يُؤَدِّيَ إلى الرِّبا.

وكذلك إنْ صالَحَ على أكثرَ من حَقِّه قدرًا لا وصْفًا بأنْ صالَحَ عن ثوبٍ هَرَويٌّ جَيِّدٍ على ثُوبَيْنِ هَرَويَيْنِ رَديتَيْنِ جازَ، والقبضُ شرطٌ لِما ذَكَرْنا .

ولو صالَحَ على أكثرَ من حَقِّه وصْفًا لا قدرًا بأنْ صالَحَ من ثوبِ رَديء على ثوبِ جَيِّدٍ جازَ؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ إذْ لا يُمْكِنُ حَمْلُه على استيفاءِ عَيْن الحقِّ؛ لأنَّ الزّيادةَ غيرُ مُسْتَحَقّةٍ له فيُحْمَلُ على المُعاوَضةِ، ويُشترَطُ القبض لِثَلاّ [٤/ ٦٠١أ] يُؤَدّيَ إلى الرِّبا.

وإنْ صالَحَ على خلافِ جنس حَقِّه كائنًا ما كان لا يجوزُ دَيْنًا كان أو عَيْنًا ؟ لأنَّ فيه استِبْدالَ المُسْلَم فيه قبلَ القبضِ، وإنّه لا يجوزُ إلاّ على رَأْسِ مالِ السَّلَمِ؛ لأنّ الصُّلْحَ عليه يكونُ إقالةً، وفَسُخًا لا استبْدالاً.

وَإِنْ كَانَ المُدَّعَى حَيَوانًا موصوفًا في الذِّمَّةِ في قَتْلِ الخطِّإ، أو شِبْه العَمْدِ فصالَحَ، (فنَقولُ الجُمْلةُ) (١) فيه أنّ هذا في الأصلِ لا يخلو من وجهَيْنِ: إمّا أنْ صالَحَ على ما هو مَفْروضٌ في بابِ الدّيةِ في الجُمْلةِ، وإمّا أنْ صالَحَ على ما ليس بمَفْروضٍ في البابِ أصلًا.

وكُلُّ ذلك لا يخلو إمّا أنْ صالَحَ قبلَ تَعْيينِ القاضي نوعًا من الأنْواع المَفْروضةِ، أو بعدَ تَعْيينِه نوعًا منها، فإنْ صالَحَ على المَفْروضِ قبلَ تَعْيينِ القاضي بأنَّ صالَحَ على عَشَرةِ آلافِ درهَم، أو على ألفِ دينارِ، أو على مِائةٍ من الإبِلِ، أو على مِائةِ (٢) بَقَرةٍ، أو على أَلْفَيْ شَاةٍ، أو على مِائتَيْ حُلَّةٍ؛ جازَ الصُّلْحُ، وهو في الحقيقةِ تَعْيينٌ منها للواجبِ من أحدِ الأنْواعِ المَفْروضةِ بمنزِلةِ تَعْيينِ القاضي فيجوزُ، ويكونُ استيفاءً لَعَيْنِ [حَقِّه] (٣) الواجبِ عندَ اختيارِه ذلك فعلاً برِضا القاتِلِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فالجملة».(٢) في المخطوط: «مائتي».

وكذا إذا صالَحَ على أقَلَّ من المَفْروضِ يكونُ استيفاءً لِبعضِ عَيْنِ الحقِّ، وإبراءً عن الباقي، وإنْ صالَحَ على أكثرَ من المَفْروضِ لا يجوزُ؛ لأنّه رِبًا.

ولو (١) صالَحَ بعدَما عَيَّنَ القاضي نوعًا منها، فإنْ صالَحَ على جنسِ حَقِّه المُعَيَّنِ جازَ إذا كان مثلُه، أو أقلَّ منه، وإنْ كان أكثرَ لا يجوزُ؛ لأنّه رِبًا، وإنْ صالَحَ على خلافِ الجنسِ المُعَيَّنِ فإنْ كان من جنسِ المَفْروضِ في الجُمْلةِ بأنْ عَيَّنَ القاضي مِاثةً من الإبلِ فصالَحَ على (مِاثةٍ من البَقرِ) (٢)، أو أكثرَ جازَ، وتكونُ مُعاوَضةً؛ لأنّ الإبلَ تَعَيَّنَتْ واجبةً بتعْيينِ القاضي، فلم يَبْقَ غيرُه واجبًا فكانت البَقرُ بَدَلاً عن الواجبِ في الذِّمّةِ فكانت معاوضة، ولا بُدَّ من القبضِ احتِرازًا عن الافتِراقِ عن دَيْنِ بدَيْنٍ، وكذلك إذا كان من خلافِ جنسِ المَفْروضِ بأنْ صالَحَ على مَكيلٍ أو موزونٍ سِوَى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ جازَ، ويكونُ مُعاوَضة، ويُشترَطُ التقابُضُ (٣) لِما قُلْنا.

ولو صالَحَ على قيمةِ الإبِلِ أو أكثرَ مِمّا يَتَغابَنُ النّاسُ فيه جازَ؛ لأنّ قيمةَ الإبِلِ دراهمُ ودَنانيرُ، وإنّها ليستْ من جنسِ الإبِلِ فكان الصَّلْحُ عليها مُعاوَضةً فيجوزُ قَلَّ أو كثرَ، ولا يُشترَطُ القبضُ.

وكذلك إذا صالَحَ من الإبلِ على دراهم في الذَّمةِ، وافْتَرَقا من غيرِ قبضٍ جازَ، وإنْ كان هذا افْتِراقًا عن دَيْنِ بدَيْنِ؛ لأنّ هذا [المعنى] (١) ليس بمُعاوَضةِ، بل هو استيفاءُ عَيْنِ حَقّه؛ لأنّ الحيوانَ الواجبَ في الذِّمةِ، وإنْ كان دينًا لَكِنّه ليس بدَيْنٍ لازِمٍ ألا تَرَى أنّ مَنْ عليه إذا جاءَ بقيمَتِه يُجْبَرُ مَنْ له على القَبولِ بخلافِ سائرِ الدُّيونِ فلا يكونُ افْتِراقًا عن دَيْنِ بدَيْنِ حَقيقةً.

هذا إذا قَضَى القاضي عليه بالإبِلِ فإنْ قَضَى عليه بالدَّراهمَ، والدَّنانيرَ (٥) فصالَحَ من (٦) مَكيلِ أو موزونٍ سِوَى الدَّراهمَ والدَّنانيرَ، أو بَقَرٍ ليس عندَه لا يجوزُ؛ لأنّ ما يُقابِلُ هذه الأشياءَ دراهمُ أو دَنانيرُ وأنّها أثمانٌ (٧) فتَتَعَيَّنُ هذه مَبيعةً وبيعُ المَبيعِ الذي ليس

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «القبض».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «أو بالدنانير».

<sup>(</sup>V) زاد في الخطوط: «أبدًا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «مائتى بقرة».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «على».

بمُعَيَّنٍ لا يجوزُ إلاَّ بطريقِ السَّلَمِ.

هذا إذا صالَحَ [على] (١) المَفْروضِ في بابِ الدِّيةِ فأمّا إذا صالَحَ على ما ليس بمَفْروضٍ أصلاً كالمَكيلِ والموزونِ سِوَى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ ونحوِ ذلك مِمّا لا مدخل له في الفرْضِ قبلَ تَعْيينِ القاضي جازَ، وإنْ كانت قيمَتُه أكثرَ من المَفْروضِ لَكِنَّ القبضَ في المجلِسِ شرطٌ؛ لأنّه مُعاوَضةٌ فيجوزُ، ولا بُدَّ من القبضِ لِما قُلْنا.

وإنْ كان بعدَ تَعْيينِ القاضي فهو على ما ذَكَرْنا من التَّفْصيلِ. وكذلك حُكْمُ الصُّلْحِ عن إنْكارِ المُدَّعَى عليه وسُكوتِه كحكم (٢) الصُّلْحِ عن إقرارِه في جميعِ ما وصَفْنا.

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان بَدَلُ الصُّلْحِ مالاً عَيْنًا أو دَيْنًا .

فأمّا إذا كان مَنْفَعةً بأنْ صالَحَ على خِدْمةِ عبدٍ بعَيْنِه (٣)، أو رُكوبِ دابّةٍ بعَيْنِها، أو على زِراعةِ أرض، أو سُكْنَى دارٍ، وقتًا مَعْلومًا جازَ الصَّلْحُ، ويكونُ في معنى الإجارةِ سَواءً كان الصَّلْحُ عن إقرارِ المُدَّعَى عليه، أو عن إنْكارِه، أو عن سُكوتِه؛ لأنّ الإجارةَ تمليكُ المَنْفَعةِ بعِوَض، وقد وُجِدَ أمّا في موضِعِ الإقرارِ فظاهرٌ؛ لأنّ بَدَلَ الصَّلْحِ عِوَضٌ عن المُدَّعَى، وكذا في موضِعِ الإنكارِ في جانِبِ المُدَّعي، وفي جانِبِ المُدَّعى عليه هو عوضٌ عن الخُصومةِ واليَمينِ.

وكذا في السُّكوت؛ لأنّ السّاكِتَ مُنْكِرٌ حُكْمًا سَواءٌ كان المُدَّعَى عَيْنًا أو دَيْنًا لَكِنّ (١٠) تمليكَ المَنْفَعةِ قد يكونُ بالعَيْنِ، وقد يكونُ بالدَّيْنِ، كما في سائرِ الإجاراتِ، وإنْ كان المُدَّعَى مَنْفَعةً فإنْ كانت المَنْفَعتانِ [٤/ ٦٠ ١ب] من جنسيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، كما إذا صالَحَ من سُكْنَى دارٍ على خِدْمةِ عبدٍ يجوزُ بالإجماعِ، وإنْ كانتا من جنسٍ واحدٍ لا يجوزُ عندَنا، وأصلُ (٥) المسألةِ في كِتابِ الإجاراتِ.

وإذا اعْتُبِرَ الصَّلْحُ على المَنافع إجارةً يَصِحُّ بما تَصِحُّ به الإجاراتُ، ويَفْسُدُ بما تفسُدُ به، [ولِصاحبِ العبدِ أَنْ يُعْتِقَه؛ لأنّ صِحّةَ الإعتاقِ تَقِفُ على قيامِ مِلْكِ الرَّقبةِ، وأنّه قائمٌ فأشبَهَ إعتاقَ المُسْتَأْجِرِ والمَرْهونِ، وليس له أنْ يَبيعَه؛ لأنّ جوازَ البيعِ بعدَ مِلْكِ اليَدِ، ولم

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «بحكم». (٣) زاد في المخطوط: «سنة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لأن». (٥) في المخطوط: «وموضع».

يوجَدْ فلا يجوزُ بيعُه كالعبدِ المُسْتَأْجَرِ والمَرْهونِ. وله أَنْ يُؤاجرَه من غيرِه؛ لأنّ مَنْفَعَته صارَتْ مملوكة له بالصُّلْحِ فإنْ شاء استَوْفاه بنفسِه، وإنْ شاء مَلكها من غيرِه كالعبدِ المُسْتَأْجَرِ، وله أَنْ يُؤاجرَه من المُدَّعَى عليه في مُدّةِ الصُّلْحِ عندَ أبي يوسف، ولا يَبْطُلُ الصُّلْحُ، كما لو آجَرَه من غيرِه، وعندَ محمّدِ لا يجوزُ، ويَبْطُلُ الصَّلْحُ كما لو آجَرَه من المُؤاجرِ في مُدّةِ الإجارةِ، وأنه لا يجوزُ بالإجماعِ، وتَبْطُلُ الإجارةُ الأولى، ولا يجبُ على المُسْتَأْجِرِ شيءٌ من الأُجْرةِ كذا هذا.

وله أَنْ يُسافِرَ به. وذَكَرَ في الإجارة أَنْ مَنِ استَأْجَرَ عبدًا للخِدْمةِ لم يَكُنْ له أَنْ يُسافِرَ به للتَّفاوُتِ بين خِدْمَتي السَّفَرِ والحضرِ، والفرْقُ أَنّ المُسافَرة بالعبدِ المُسْتَأْجَرِ للخِدْمةِ إلْحاقُ الضَّرَرِ بالآجِرِ ؛ لأَنْ مُؤنةَ الرَّدِّ في بابِ الإجارةِ عليه ، ورُبَّما يُلْزِمُه برَدِّه مُؤنةَ تزيدُ على الأُجْرةِ فيتَضرَّرُ به فلم يَمْلِكِ المُسافَرة به دَفْعًا لِلضَّرَرِ عنه ، وهذا المعنى ههنا مُنْعَدِمٌ ؛ لأَن مُؤنةَ الرَّدِ لا تَلْزَمُ صاحبَ العبدِ فأشبَهَ العبدَ الموصَى بخِدْمَتِه والعبدَ المَرْهونَ ، وهما يَمْلِكانِ المُسافَرة به كذا هذا ] (١).

ولو ادَّعَى على رجل دارًا في يَدِه فأنْكَرَ المُدَّعَى عليه فصالَحَه على أَنْ يَسْكُنَ المُدَّعَى عليه الذي في يَدِه الدّارُ سَنةً، ثم يَدْفَعُها إلى المُدَّعي جاز (٢)؛ لأنّ المُدَّعي مُتَصَرِّفٌ في مِلْكِ نفسِه ببَدَلِ المَنْفَعةِ للمُدَّعَى عليه في زَعْمِه سَنةً، والمُدَّعَى عليه مُتَصَرِّفٌ في مِلْكِ نفسِه باستيفاءِ المَنْفَعةِ لِنفسِه في المُدّةِ المشروطةِ، فكان كُلُّ واحدٍ منهما مُتَصَرِّفًا في مِلْكِ نفسِه في زَعْمِه فيجوزُ، والله أعلم.

ومنها: أَنْ يكونَ مُتَقَوِّمًا: فلا يَصِحُّ الصُّلْحُ على الخمْرِ والخِنْزيرِ من المسلمِ؛ لأنّه ليسَ بمالٍ مُتَقَوِّمٍ في حَقِّه، وكذا إذا صالَحَ على دَنِّ من خَلِّ فإذا هو خَمْرٌ لم يَصِحَّ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّه لم يُصادِفْ مَحَلَّه.

ومنها: أَنْ يكونَ مملوكًا للمُصالِحِ: حتى إنّه إذا صالَحَ على مالٍ، ثم اسْتُحِقَّ من يَكِ المُدَّعي لم يَصِحَّ الصُّلْحُ؛ لأنّه تَبَيَّنَ أنّه ليس مملوكًا (٣) للمُصالِحِ فتَبَيَّنَ أنّ الصُّلْحَ لم يَصِحَّ الصُّلْحُ به يَصِحَّ .

(٣) في المخطوط: «بمملوك».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فهو جائر».

ومنها: أنْ يكونَ مَعْلُومًا: لأنّ جَهَالَةَ البَدَلِ ثُوَدِي إلى المُنازَعةِ فتوجِبُ فسادَ العقدِ إلاّ إذا كان شيئًا لا يُفْتَقَرُ إلى القبضِ والتسليم، كما إذا ادَّعَى رجلانِ كُلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه صُلْحًا صاحبِه حَقَّا، ثم تَصالَحا على أنْ جعل كُلُّ واحدٍ منهما ما ادَّعاه على صاحبِه صُلْحًا مِمّا (١) ادَّعاه عليه صاحبُه يَصِحُ الصُّلْحُ، وإنْ كان مجهولاً؛ لأنّ جَهَالَةَ البَدَلِ لا تمنَعُ جوازَ العقدِ لَعَيْنِها بل لإِفْضائها إلى المُنازَعةِ المانِعةِ من التسليمِ والتسلمُ (فإذا كان مالاً) (٢) يُسْتَغْنَى عن التسليمِ والتسلمُ والتسلمُ لا يُفْضي إلى المُنازَعةِ فلا يَمْنَعُ الجوازَ إلاّ أنّ (٣) الصَّلْحَ من القِصاصِ في التَفْسِ، وما دونَه تُتَحَمَّلُ الجهالةُ القليلةُ في البَدَلِ، كما تُتَحَمَّلُ الجهالةُ القليلةُ في البَدَلِ، كما تُتَحَمَّلُ في المَهْرِ في بابِ النُّكاح، والخُلْعِ والإعتاقِ على مالٍ والكِتابة لِما عُلمَ (١٠).

ولو صالَحَ على مسَيلٍ، أو شِرْبِ من نَهْرٍ لا حَقَّ له في رَقَبَتِه، أو على أنْ يُحَمِّلَ كذا، وكذا جِذْعًا على هذا الحائطِ، و (أعلى أنْ يُسَيِّلَ ميزابَه في دارِه أيّامًا مَعْلومةً لا يجوزُ؛ لأنّ ما وقَعَ عليه الصَّلْحُ في هذه المَواضِعِ مُفْتَقِرٌ إلى القبضِ والتَّسْليمِ فلم تَكُنْ (جَهالَتُه مُحْتَمَلةً لِهذا) (٦) لا يجوزُ بيعُها، فلا يَصِحُّ الصَّلْحُ عليها، والأصلُ أنّ كُلَّ ما يجوزُ بيعُه وشِراؤُه يجوزُ الصَّلْحُ عليه، وما لا فلا، والله أعلم بالصواب.

#### فصل [فيما يرجع إلى المصالح عنه]

# وأمَّا الذي يرجعُ إلى المُصالَحِ عنه، فأنْواعٌ:

احدها: أَنْ يَكُونَ حَقَّ العبدِ لا حَقَّ اللَّه عز وجل سَواءً كان مالاً عَيْنًا، أو دَيْنًا، أو حَقًّا ليس بمالٍ عَيْنٍ، ولا دَيْنٍ حتى لا يَصِحُّ الصُّلْحُ من حَدِّ الزِّنا والسَّرِقةِ وشُرْبِ الخمْرِ بأَنْ أخذ زانيًا أو سارِقًا من غيرِه أو شارِبَ خَمْرٍ، فصالَحَه على مالٍ [على] (٧) أَنْ لا يَرْفَعَه إلى ولي الأمرِ؛ لأنّه حَقُّ اللَّه تعالى جَلَّ شَأْنُه.

ولا يجوزُ الصَّلْحُ من حُقوقِ اللَّه تعالى عَزَّ شَائُه؛ لأنّ المُصالِحَ بالصُّلْحِ مُتَصَرِّفٌ في حَقَّ نفسِه إمّا باستيفاءِ كُلِّ حَقِّه، أو باستيفاءِ البعضِ، وإسقاطِ الباقي، أو بالمُعاوَضةِ وكُلُّ

(١) في المخطوط: «عما».

(٣) زاد في المخطوط: «في».

(٥) في المخطوط: «أو».

(٧) زيادة من المخطوط.

(٢) في المخطوط: «فإن كان مما».

(٤) في المخطوط: «نذكره إن شاء الله تعالى».

(٦) في المخطوط: «جهالة متحملة ولهذا».

ذلك لا يجوزُ في غيرِ حَقُّه.

وكذا إذا صالَحَ من حَدِّ القَذْفِ بأنْ قَذَفَ رجلاً فصالَحَه على مالِ على أنْ يَعْفُوَ عنه ؟ لأنّه وإنْ كان للعبدِ فيه حَقُّ فالمُغَلَّبُ (١) فيه حَقُّ اللَّه تعالى ، والمَعْلُوبُ مُلْحَقٌ بالعَدَمِ شرعًا فكان في حُكْمِ الحُقوقِ المُتَمَحِّضةِ حَقًّا لِلَّه تعالى عز وجل وأنّها لا تحتملُ الصُّلْحَ كذا هذا .

وكذلك لو صالَحَ شاهدًا يُريدُ أَنْ يَشْهَدَ عليه (على مالٍ) (٢) على أَنْ لا يَشْهَدَ عليه فهو باطِلٌ؛ لأنّ الشّاهدَ في إقامةِ الشَّهادةِ مُحْتَسِبٌ حَقًا لِلَّه تعالى عَزَّ شَأْنُه، قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿وَإَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِللَّهِ ﴿ الطلاق: ٢] ، والصُّلْحُ عن حُقوقِ اللَّه عز وجل باطِلٌ، ويجبُ عليه رَدُّ ما أخذ؛ لأنّه أخذه بغيرِ حَقِّ.

ولو عَلِمَ القاضي به أبطَلَ شهادَتَه؛ لأنّه فِسْقٌ إلاّ أَنْ يُحْدِثَ تَوْبةٌ فَتُقْبَلُ، ويجوزُ الصَّلْحُ عن القِصاصِ في التَفْسِ وما دونَه؛ لأنّ القِصاصَ من حَقِّ العبدِ سَواءٌ كان البَدَلُ عَيْنًا أو دَيْنًا، إلاّ (٣) إذا كان دَيْنًا يُشترَطُ القبضُ في المجلِسِ من حَقِّ العبدِ سَواءٌ كان البَدَلُ عَيْنًا أو دَيْنًا، إلاّ (٣) إذا كان دَيْنًا يُشترَطُ القبضُ في المجلِسِ احتِرازًا عن الافْتِراقِ عن دَيْنِ بدَيْنٍ، وسَواءٌ كان مَعْلومًا، أو مجهولاً جَهالةً غيرَ مُتَفاحشةِ حتى (١) لو صالَحَ من القِصاصِ على عبدٍ أو ثوبٍ هَرَويِّ جازَ؛ لأنّ الجهالة قلَّتْ ببيانِ النَوْع؛ لأنّ مُطْلَقَ العبدِ يقَعُ على عبدٍ وسَطٍ، ومُطْلَقُ القوْبِ الهَرَويِّ يَقَعُ على الوسَطِ منه، فتَقِلُ الجهالةُ فيصِحُّ [٤/ ٢١ أَ] الصَّلْحُ، وله الخيارُ إنْ شاء أعطَى الوسَطَ من ذلك، وإنْ شاء أعطَى الوسَطَ من ذلك، وإنْ شاء أعطَى قيمَتَه كما في (٥) النَّكاح، فأمّا إذا صالَحَ على ثوبٍ أو دابّ أو دارٍ لا يجوزُ؛ لأنّ الثيّابَ والدَّوابَ أجناسٌ تَحْتَها أنْواعٌ مُخْتَلِفةٌ، وجَهالةُ النَوْعِ مُتَفاحشةٌ فتمنَعُ الجوازَ.

وكذا جَهالةُ الدّورِ لاختِلافِ الأماكِنِ مُلْحَقةٌ بجَهالةِ الثّوْبِ والدّابّةِ فتمنَعُ الجوازَ كما في بابِ النّكاح .

والأصلُ أنّ كُلَّ جَهالةٍ تمنَعُ صِحّةَ التّسْميةِ في بابِ النّكاح تمنَعُ صِحّةَ الصُّلْحِ من القِصاصِ، وما لا فلا؛ لأنّ ما وقَعَ عليه الصُّلْحُ والمَهْرُ كُلُّ واحدٍ منهما يجبُ بَدَلاً عَمّا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لكن المغلب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بمال على مال».

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «إنه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لأنه».

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «باب».

ليس بمالٍ، والجهالةُ (١) لا تمنَعُ من الصِّحّةِ لَعَيْنِها.

ألا تَرَى أنّ الشّرع ورَدَ بمَهْرِ المثلِ في بابِ النّكاح مع أنّه مجهولُ القدرِ، وإنّما يُمْنَعُ منها لإِفْضائها إلى المُنازَعةِ، ومَبنَى النّكاح والصُّلْحِ من القِصاصِ على المُسامَحةِ كالإنسانِ يُسامِحُ بنفسِه ما لا يُسامِحُ بمالِه عادةً فلا يكونُ القليلُ من الجهالةِ مُفْضيًا إلى المُنازَعةِ، فلا يَمْنَعُ من الجوازِ بخلافِ بابِ البيع؛ لأنّ مَبناه على المُماكسةِ، والمُضايَقةِ لكونِه مُعاوَضة مالٍ بمالٍ، والإنسانُ يُضايِقُ بمالِه ما لا يُضايِقُ بنفسِه فهو الفرْقُ، واللّه عز وجل الموفّقُ.

وإذا لم يَصِحَّ الصُّلْحُ لِتَفاحُشِ جَهالةِ البَدَلِ يَسْقُطُ القِصاصُ وتَجِبُ الدَّيةُ، وفي النُكاح يجبُ مَهْرُ المثلِ إلا أنّ بينهما فرقًا من وجه، فإنّه (٢) لو صالَحَ عن (٣) القِصاصِ على خَمْرٍ أو خِنْزيرٍ لا يَصِحُ، (١) ولا يجبُ شيءٌ آخَرُ. ولو تزوّجَ امرأةً على خَمْرٍ أو خِنْزيرٍ ؟ لا تَصِحُّ التَسْميةُ ويجبُ مَهْرُ المثلِ.

وجه الفرْقِ أَنّ الخمْرَ إذا لم تَصْلُحْ بَدَلَ الصَّلْحِ بَطَلَتْ تسميَتُه، وجُعِلَ لَفْظهُ الصَّلْحِ كِناية عن العَفْوِ، وذلك جائزٌ؛ لأنّ العَفْوَ (٥) الفضْلُ، وفي الصَّلْحِ معنى الفضْلِ فأمكَنَ جَعْلُه كِناية عنه، وبعدَ العَفْوِ لا يجبُ شيءٌ آخَرُ، فأمّا لَفْظُ النّكاح فلا يحتملُ العَفْوَ.

ولو احتَمَلَه فالعَفْوُ عن حَقِّ الغيرِ لا يَصِحُّ فيَبْقَى النِّكاحُ من غيرِ تسميةٍ فيجبُ مَهْرُ المثلِ، كما إذا سَكَتَ عن المَهْرِ أصلاً فهو الفرْقُ، والله الموفق.

وسَواءٌ كان البَدَلُ قدرَ الدَّيةِ، أو أقَلَّ، أو أكثرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَالِّبَاعُ ۚ بِٱلْمَعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة:١٧٨] قولُه عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ﴾ [البقرة:١٧٨] أي أُعْطي له، كذا رويَ عن عبدِ اللَّه بنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما.

وهوله عَزَّ شَانُه: ﴿ فَأَلِبَاعُ اللَّمَارُونِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] أي فلْيَتَّبِعْ ، مَصْدرٌ بمعنى الأمرِ فقد أَمَرَ اللَّه تبارك وتعالى الوليَّ بالاتِّباعِ بالمَعْروفِ، إذا أُعْطيَ له شيءٌ ، واسمُ الشّيءِ يَتَناوَلُ القليلَ والكَثيرِ ، وهذا القليلَ والكَثيرِ ، وهذا

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «اليسيرة في مثل هذا الواجب متحملة لأن الجهالة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وهو أنه».(٣) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «الصلح». (٥) زاد في المخطوط: «هو».

بخلافِ القَتْلِ الخطَا وشِبْه العَمْدِ أنَّه إذا صالَحَ على أكثرَ من الدَّيةِ لا يجوزُ.

والفرْقُ أَنَّ بَدَلَ الصَّلْحِ في بابِ الخطَا، وشِبْه العَمْدِ عِوَضٌ عن الدَّيةِ، وإنَّها مُقَدَّرةٌ بمقدارٍ مَعْلُومٍ لا تَزيدُ (١) عليه، فالزيادةُ على المُقَدَّرِ (٢) تكونُ رِبًا، فأمّا بَدَلُ الصُّلْحِ عن القِصاصِ، والقِصاصُ ليس من جنسِ (٣) المالِ حتى يكونَ البَدَلُ عنه زيادةً على المالِ المُقَدَّرِ فلا يَتَحَقَّقُ الرِّبا فهو الفرْقُ.

وأمّا كونُ المُصالَحِ عنه مَعْلومًا فليس بشرطٍ لِجوازِ الصَّلْحِ حتى إنّ مَنِ ادَّعَى على آخَرَ حَقًا في (ئ) عَيْنٍ، فأقَرَّ به المُدَّعَى عليه؛ أو أَنْكَرَ فصالَحَ على مالِ مَعْلومِ جازَ؛ لأنّ الصَّلْحَ كما يَصِحُّ بطريقِ المُعاوَضةِ يَصِحُّ بطريقِ الإسقاطِ، ولا يُمْكِنُ تَصْحيحُه هنا بطريقِ المُعاوَضةِ لِجَهالةِ أحدِ (البَدَلينِ فيصحَحُ ) (٥) بطريقِ الإسقاطِ [فلا يُؤدّي إلى المُنازَعةِ المانِعةِ من التَسْليمِ والتَسَلَّمِ والقبضِ؛ لأنّ السّاقِطَ لا يحتملُ ذلك، وقد مَرَّ أنّ الجهالةَ فيما لا يحتملُ التَسْليمَ القبضَ لا تمنَعُ جوازَ الصَّلْحِ.

والثّاني: أنْ يكونَ حَقُّ المُصالِحِ.

[والثالث: أنْ يكونَ] (٧) حَقًّا ثَابِتًا له في المَحَلِّ فما لا يكونُ حَقًّا له، أو لا يكونُ حَقًّا ثَابِتًا له في المَحَلِّ لا يجوزُ الصُّلْحُ عنه، حتى لو أنّ امرأةً طَلَّقَها زَوْجُها ادَّعَتْ عليه صَبيًّا في يَدِه أنّه ابنُه منها، وجَحَدَ الرَّجِلُ فصالَحَتْ عن (٨) النّسَبِ على شيءٍ فالصَّلْحُ باطِلٌ؛ لأنّ النّسَبَ حَقُّ الصّبيِّ لا حَقُّها فلا تملِكُ الاعتياضَ عن حَقِّ غيرِها؛ ولأنّ الصُّلْحَ إمّا إسقاطٌ أو مُعاوَضةٌ، والنّسَبُ لا يحتملُهما.

ولو صالَحَ الشَّفيعُ من الشُّفْعةِ التي وجَبَتْ له على شيءٍ على أَنْ يُسَلِّمَ الدَّارَ للمُشتري، فالصُّلْحُ باطِلٌ؛ لأنّه لا حَقَّ لِلشَّفيعِ في المَحَلِّ إنّما الثَّابِتُ له حَقُّ التّمليكِ، وهو ليس لِمَعْنَى في المَحَلِّ بل هو عِبارةٌ عن الوِلايةِ، وأنّها صِفةُ الوالي، فلا يُحْتَمَلُ الصَّلْحُ عنه بخلافِ الصَّلْح عن القِصاصِ؛ لأنّ هناك المَحَلَّ يَصيرُ مملوكًا في حَقِّ الاستيفاءِ فكان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "مزيد".

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «باب».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «العوضين فيصح».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المقدار».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «على».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>Λ) في المخطوط: «من».

الحقُّ ثابِتًا في المَحَلِّ فمَلك الاعتياضَ عنه بالصُّلْحِ، فهو الفرْقُ.

وكذلك الكَفيلُ بالنّفْسِ إذا صالَحَ على [٤/ ١٦١ ب] مالِ على أَنْ يُبَرِّنَه من الكَفالةِ فالصَّلْحُ باطِلٌ؛ لأنّ النّابِتَ لِلطّالِبِ قبلَ الكَفيلِ بالنّفْسِ حَقَّ المُطالَبةِ بتسليم نفسِ المَكْفولِ بنفسِه، وذلك عِبارةٌ عن ولايةِ المُطالَبةِ، وأنّها صِفةُ الوالي فلا يجوزُ الصَّلْحُ عنها فأشبَهَ الشُّفْعة، وهَلْ تَبْطُلُ الكَفالةُ؟ فيه روايتانِ:

في رِوايةٍ لا تَبْطُلُ؛ لأنّه ما رَضيَ بسُقوطِ حَقِّه إلاّ بعِوَضٍ، ولم يُسَلَّمْ له فلا يَسْقُطُ حَقُّه، وفي رِوايةٍ يَسْقُطُ؛ لأنّ الإبراءَ لا تَقِفُ صِحَّتُه على العِوَضِ فيَصِحُّ، وإنْ لم يُسَلِّم العِوَضَ فإذا صَحَّ أنّه إسقاطٌ فالسّاقِطُ لا يحتملُ العودَ.

وعلى هذا إذا كان لِرجلٍ ظُلّةٌ على طريقٍ، أو كنيفِ (شارِعِه، أو ميزابِه) (١) فخاصَمَه رجلٌ، وأرادَ أَنْ يَطْرَحَه فصالَحَه على مالٍ، فهذا لا يخلو من وجهيْنِ: إمّا أَنْ يكونَ الطَّريقُ نافِذًا، وإمّا أَنْ لا يكونَ نافِذًا فإذا (٢) كان نافِذًا فخاصَمَه رجلٌ من المسلمينَ، وأرادَ طَرْحَه فصالَحَه على مالٍ فالصَّلْحُ باطِلٌ؛ لأنّ رَقَبةَ الطَّريقِ النّافِذِ لا تكونُ مِلْكًا لأحدِ من المسلمينَ، وإنّما لهم حَقُّ المُرورِ، وإنّه ليس بحقٌ ثابِتٍ في رَقَبةِ الطَّريقِ، بل هو عِبارةٌ عن وِلايةِ المُرورِ، وإنّه صِفةُ المارِ فلا يجوزُ الصُّلْحُ عنه مع ما أنّه لا فائدةَ في هذا الصَّلْح؛ لأنّه إنْ سَقَطَ حَقُّ هذا الواحدِ بالصَّلْح، فللباقينَ حَقُّ القَلْع. وكذا لو صالَحَ الثّانيَ مع هذا المُتقَدَّمِ إليه على مالٍ يُؤخَذُ من المُتَقَدَّمِ إليه الطَّرْحُ فالصَّلْحُ باطِلٌ لأنّ الطَّرْحَ واجبٌ عليه فأخذُ المالِ عليه يكونُ رِشُوةً.

هذا إذا كان الطَّريقُ نافِذًا، فأمّا إذا لم يَكُنْ نافِذًا فصالَحَه رجلٌ من أهلِ الطَّريقِ على مالٍ لِلتَّرْكِ فالصُّلْحُ جائزٌ؛ لأنّ رَقَبَةَ الطَّريقِ هنا مملوكةٌ لأهلِ السِّكّةِ فكان لِكُلِّ واحدٍ منهم فيها مِلْكًا فجازَ الصُّلْحُ عنه.

وكذا إسقاط حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهم بالصَّلْحِ مُفيدٌ لاحتِمالِ تَحْصيلِ رِضا الباقينَ، ولا يُحْتَمَلُ ذلك في الوجه الأوّلِ؛ لأنّهم لا يُحْصونَ، وكذا لو صالَحَ الثّاني مع واحدٍ منهم على مالٍ لِلتَّرْكِ جازَ، ويَطيبُ له المالُ؛ لأنّ رَقَبةَ الطَّريقِ مملوكةٌ لهم على الشَّرِكةِ فكان لِكُلِّ واحدٍ منهم فيها نَصيبٌ فكان الصُّلْحُ اعتياضًا عن مِلْكِه فصَحَّ، فأمّا في طريقِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «شارع أو ميزاب». (٢) في المخطوط: «فإن».

المسلمينَ فلا مِلْكَ لأحدٍ فيها ولا حَقَّ ثابِتٌ في المَحَلِّ [فلم يَكُنِ الصُّلْحُ اعتياضًا عن مِلْكِ، ولا حَقَّ ثابِتٌ في المَحَلِّ فبَطَلَ] (١).

وذَكَرَ الجصّاصُ أنّ جوازَ الصُّلْحِ في طريقٍ غيرِ نافِذٍ مَحْمولٌ على ما إذا بَنَى على الطَّريقِ، فأمَّا إذا شَرَعَ إلى الهَواءِ فلا يجوزُ؛ لأنَّه اعتياضٌ عن الهَواءِ.

ولو ادَّعَى على رجل مالاً، وانْكَرَ المُدَّعَى عليه، ولا بَيِّنةَ لِلمُدَّعي فطَلَبَ (منه اليَمينَ) (٢) فصالَحَ عن (٣) اليَمينِ على أنْ لا يَسْتَحْلِفُه؛ جازَ الصُّلْحُ وبَرِئَ من اليَمين، وكذا إذا قال المُدَّعَى عليه: صالَحْتُكَ من اليَمينِ التي وجَبَتْ لك عَلَيَّ، أو قال افْتَدَيْتُ منكَ يَمينَكَ بكذا وكذا صَحَّ الصُّلْحُ؛ لأنَّ هذا صُلْحٌ عن حَقٌّ ثابِتٍ [للمُدَّعي] (٤)؛ لأنّ اليَمينَ حَقُّ المُدَّعي قِبَلَ المُدَّعَى عليه.

قَالَ ﷺ فِي قِصّةِ الحضْرَمِيِّ والكِنْدِيِّ : «ألك بَيْنةُ؟» قَالَ : لاَ، قَالَ : «إِذَا لك يَمِينُه» (٥) جعل اليَمينَ حَقَّ المُدَّعي فكان هذا صُلْحًا عن حَقِّ ثابِتٍ شرعًا للمُدَّعي، وكذا المِلْكُ [في المُدَّعَى] (٦) ثابِتٌ [للمدعى] (٧) في زَعْمِه، فكان الصُّلْحُ عِن حَقَّ ثابِتٍ في حَقِّه وفي حَقِّ المُدَّعَى عليه، و هو بَدَلُ المالِ لإِسقاطِ الخُصومةِ والافْتِداءِ عن اليَمينِ .

ولوقال المُدَّعَى عليه: اشتريْتُ منكَ اليَمينَ على كذا، و (٨) قال المُدَّعي بعْتُ منكَ اليَمينَ على كذا لا يَصِحُّ فقد خالَفَ الصُّلْحُ البيعَ، حيث جازَ بلَفْظِ الصُّلْحِ والافْتِداءِ، ولم يجُزُ بلَفْظِ البيع والشُّراءِ.

ولو ادَّعَى على رجلِ أنَّه عبدُه فأنْكَرَ فصالَحَه على مِاثةِ درهَم جازَ؛ لأنَّ هذا صُلْحٌ عن حَقٌّ ثابِتٍ في حَقٌّ (٩) المُدَّعَى؛ لأنّ الرِّقُّ ثابِتٌ في حَقِّه فكان الصُّلْحُ في حَقِّه إعتاقًا على مالٍ فيَصِحُّ إلاَّ أنَّ الولاءَ لا يكونُ له لإِنْكارِ المُدَّعَى عليه الرِّقَّ فإنْ أقامَ المُدَّعي بعدَ ذلك

(٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يمينه». (٤) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم (١٣٩)، وأبو داود، برقم (٣٦٢٣)، والترمذي، برقم (١٣٤٠)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٤)، برقم (٥٩٨٩)، والدارقطني (٤/ ٢١١)، برقم (٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٣٧)، والطبراني في الكبير

<sup>(</sup>٢٢/ ١٤)، برقم (١٧) من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط. (٩) في المخطوط: «زعم». (٨) في المخطوط: «أو».

بَيِّنةً لا تُقْبَلُ إلاَّ في حَقِّ إثْباتِ الولاءِ .

وكذلك لو صالَحَه على حَيَوانٍ في الذِّمةِ إلى أَجَلٍ كان جائزًا؛ لأنّ الرِّقَ ثابِتٌ في حَقِّ المُدَّعَى فكان بَدَلُ الصُّلْحِ بَدَلاً عن العِتْقِ في حَقِّه فأشبَهَ بَدَلَ الكِتابةِ فيجوزُ على حَيَوانٍ في الذِّمةِ.

ولو ادَّعَى رجلٌ على امرأة نِكاحًا فجَحَدَتْه، فصالَحَتْه على مالٍ بَذَلَتْه حتى يَتْرُكَ الدَّعْوَى جازَ؛ لأنّ النِّكاحَ حَقَّ ثابِتٌ في حَقِّ المُدَّعَى فكان الصُّلْحُ على حَقِّ ثابِتٍ (١) فكان في معنى الخُلْع إذْ هو أُخْذُ المالِ بالبضْع، وقد وُجِدَ فكان جائزًا، وفي حَقِّها بَدَلُ مالٍ لإسقاطِ الخُصومةِ، وإنّه جائزٌ أيضًا [لِلنّصِّ] (٢).

ولو (٣) ادَّعَتِ امرأةٌ على رجلٍ نِكاحًا فجَحَدَ الرِّجلُ فصالَحَها على مالٍ بَذَلَه لها لا يجوزُ ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أنْ يكونَ النّكاحُ ثابِتًا، أو (لم يَكُنْ ثابِتًا) (٤) فإنْ لم يَكُنْ ثابِتًا كان دَفْعُ المالِ إليها من الرّجلِ في معنى [٤/ ١٦٢ أ] الرّشُوق، وإنْ كان ثابِتًا لا تَثْبُتُ الفُرْقةُ (بهذا الصَّلْحِ) (٥) ؛ لأنّ العِوضَ في الفُرْقةِ تُعْطيه المَرْأةُ لا الزَّوْجُ فلا يكونُ المالُ الذي تَأْخُذُه المَرْأةُ عِوَضًا عن شيءٍ، فلا يجوزُ.

ولو ادَّعَى على إنسانٍ مِاثةَ درهَم؛ فأنْكَرَ المُدَّعَى عليه فتصالَحا على أنّه إنْ حَلَفَ المُدَّعَى عليه فتصالَحا على أنّه إنْ حَلَفَ المُدَّعَى عليه فهو بَريءٌ فالصَّلْحُ باطِلٌ، والمُدَّعي على دَعْواه حتى لو أقامَ بَيِّنةً أخذه بها؛ لأنّ قوله على أنّه إنْ حَلَفَ المُدَّعَى عليه، فهو بَريءٌ: تَعْليقُ البَراءةِ بالشّرطِ (٢٠)، وأنّه باطِلٌ؛ لأنّ في الإبراءِ معنى التّمليكِ.

والأصلُ في التّمليكِ (٧) أَنْ لا يحتملَ التّعْليقَ بالشّرطِ، وإِنْ لم تَكُنْ له بَيِّنةٌ، وأرادَ استحلافَه؛ فهو على وجهَيْنِ: (٨) إِنْ كان ذلك الحلِفُ عندَ غيرِ القاضي؛ فلَه أَنْ يَسْتَحْلِفَه عندَ القاضي مَرّةً أُخرى؛ لأنّ تلك اليَمينَ غيرُ مُعْتَبَرةٍ؛ لأنّها (٩) غيرُ واجبةٍ، ولا تَنْقَطِعُ بها خُصومةٌ، فلم يَكُنْ مُعْتَدًا بها.

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «في حقه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فلو».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بينهما للصلح».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «التمليكات».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «ألا ترى أنها».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لا يكون».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بشرط».

<sup>(</sup>٨) زاد في المخطوط: «ثم».

وإنْ كان عندَ القاضي لم يَسْتَحْلِفْه ثانيًا؛ لأنَّ الحلِفَ عندَ القاضي مُعْتَدٌّ به فقد استَوْفَى المُدَّعي حَقَّه مَرّةً فلا يجبُ الإيفاءُ ثانيًا .

ولو تَصالَحا على أنْ يَحْلِفَ المُدَّعَى [عليه] (١) فإذا حَلَفَ فالمالُ واجبٌ على المُدَّعَى عليه فهو باطِلٌ؛ لأنَّ هذا تَعْليقُ وُجوبِ المالِ بالشَّرطِ، وأنَّه باطِلٌ؛ لِكَوْنِه قِمارًا.

ولو أودَعَ إنسانًا وديعةً ثم طَلَبَها منه، فقال المودَعُ: هَلكتْ، أو قال: رَدَدْتُها، وكذَّبَه المودِعُ، وقال: استَهْلَكْتَها فتَصالَحا على شيءٍ، فالصُّلْحُ باطِلٌ عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمّدِ صَحيحٌ.

وجه قولِ محمد: أنَّ هذا صُلْحٌ وقَعَ عن دَعْوَى صَحيحةٍ، ويَمينِ مُتَوَجِّهةٍ فيَصِحُّ، كما في ساثرِ المَواضِع .

وجه قول أبي يوسف: أنَّ المُدَّعي مُناقَضٌ في هذه الدَّعْوَى ؛ لأنَّ المودَعَ أمينُ المالِكِ، وقولُ الأمينِ قولُ المُؤتَمَنِ، فكان إخبارُه بالرَّدِّ والهَلاكِ إقرارًا (٢) من المودِع، فكان مُناقِضًا في دَعْوَى الاستِهْلاكِ، والتّناقُضُ يَمْنَعُ صِحّةَ الدَّعْوَى إلاّ أنّه يُسْتَحْلَفُ لَكِنْ لا لِدَفْعِ الدَّعْوَى؛ لأنَّهَا مُنْدَفِعةٌ لِيُطْلانِهَا بل لِلتُّهْمَةِ، وإذا لم تَصِحَّ الدَّعْوَى لا يَصِحُّ الصُّلْحُ.

ولو ادَّعَى المودِعُ الاستِهْلاكَ ولم يَقُلِ المودَعُ (إنَّها هَلكتْ، أو رَدَدْتُها) (٣) فتَصالَحا على شيءٍ جازَ؛ لأنَّ دَعْوَى الاستِهْلاكِ صَحيحةٌ، واليَمينُ مُتَوَجِّهةٌ عليه فصَحَّ الصُّلْحُ.

ولو طَلَبَ المودِعُ الوديعةَ فجَحَدَها المودَعُ، وقال: لم تودِعْني شيئًا، ثم قال: هَلَكَتْ، أُو رَدَدْتُها، وقال المودِعُ: بل استَهْلَكْتَها فتَصالَحا جازَ؛ لأنَّ المالِكَ يَدَّعي عليه ضَمانَ الغَصْبِ بالجُحودِ إذْ هو سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ، وكُلَّ جوابٍ عَرَفْتَه في الوديعةِ فهو الجوابُ في العاريّةِ والمُضارَبةِ؛ لأنّ كُلَّ ذلك أمانةٌ.

ولو اشترى من رجلٍ عبدًا فطَعَنَ فيه بعَيْبٍ، وخاصَمَه فيه، ثم صالَحَه على شيءٍ، أو حَطَّ من ثَمَنِه شيئًا، فإنْ كان العبدُ مِمّا يجوزُ رَدُّه على البائع، و (1) له المُطالَبةُ بأرشِ العَيْبِ دونَ الرَّدِّ، فالصُّلْحُ جائزٌ؛ لأنَّ الصُّلْحَ عن العَيْبِ صُلْحٌ عن حَقٌّ ثابِتٍ في المَحَلِّ،

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إخبارًا». (٤) في المخطوط: «أو». (٣) في المخطوط: «أنه هلك أو رددته».

وهو صِفةُ سَلامةِ المَبيعِ عن العَيْبِ (١)، وأنّها من قبيلِ الأموالِ، فكان الصلح (٢) عن العَيْبِ مُعاوَضةُ مالٍ بمالٍ، فصَحَّ.

وكذا الصَّلْحُ عن الأرشِ مُعاوَضةُ مالِ بمالِ لا شَكَّ فيه، وإذا صارَ المَبيعُ بحالِ لا يَمْلِكُ رَدَّه على البائعِ، ولا المُطالَبةَ بأرشِه بأنْ باع العبدَ فالصَّلْحُ باطِلٌ؛ لأنّ حَقَّ الدَّعْوَى والخُصومةِ فيهما [قبلَ البيعِ] (٣) قد بَطَلَ بالبيعِ، فلا يجوزُ الصَّلْحُ.

ولو صالَحَ من العَيْبِ، ثم زالَ العَيْبُ بأنْ كان بياضًا في عَيْنِ العبدِ، فانجَلى بَطَلَ الصَّلْحُ [ويَرُدُ ما أخذ؛ لأنّ المُعَوِّضَ وهي صِفةُ السَّلامةِ قد عادَتْ فيعودُ العِوَضُ فبَطَلَ الصُّلْحُ] (1).

ولو طَعَنَ المُشتري بِعَيْبٍ، فصالَحَه البائعُ على أَنْ يُبَرِّنَه من ذلك العَيْبِ، ومن كُلِّ عَيْبٍ، فهو جائزٌ؛ لأنّ الإبراءَ عن العَيْبِ إبراءٌ عن صِفةِ السَّلامةِ، وإسقاطِ لها، وهي مُسْتَحَقّةٌ على البائعِ فيَصِحُّ الصَّلْحُ عنها (٥)، والإبراءُ عن كُلِّ عَيْبٍ، وإِنْ كان إبراءً عن المحهولِ لَكِنّ جَهالةَ المُصالِحِ عنه لا تمنَعُ صِحّةَ الصَّلْحِ فلا تمنَعُ صِحَّةَ الإبراءِ للفِقْه الذي مرَّ قبلَ هذا: أنّ الجهالةَ لَعَيْنِها غيرُ مانِعةٍ بل لإِفْضائها إلى المُنازَعةِ المانِعةِ من التسليمِ والقبضِ والذي وقعَ الصَّلْحُ والإبراءُ عنه لا يَفْتَقِرُ إلى التسليمِ والقبضِ، فلا تَضُرُّه الجهالةُ، وكذلك لو لم يَطْعن المُشتري بعَيْبٍ، فصالَحَه البائعُ من كُلِّ عَيْبِ [على شيءً] (٦) فالصَّلْحُ جائزٌ؛ لأنّه وإنْ لم يَطْعن بعَيْبٍ، فله حَقُّ الخُصومةِ فيصالِحُه لإبطالِ هذا الحقِّ.

ولو خاصَمَه في ضرّبٍ من العُيوبِ نحوَ الشَّجاجِ والقُروحِ، فصالَحَه على ذلك، ثم ظَهَرَ عَيْبٌ غيرُه كان له أنْ يُخاصِمَه فيه؛ لأنّ الصُّلْحَ وقَعَ عن نوعٍ خاصٌ، فكان له حَقُّ الخُصومةِ في غيره.

ولو اشترى شيئًا من امرأة فظَهَرَ (به عَيْبٌ) (٧)، فصالَحَتْه على أَنْ تَتزوَّجَه فهو جائزٌ، وهذا إقرارٌ منها بالعَيْبِ، فإنْ كان يَبْلُغُ أرشُ العَيْبِ عَشَرةَ دراهمَ فهو مَهْرُها، وإنْ كان أقَلَّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عيب».

<sup>(</sup>۲) زيادة من المخطوط.(٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.(٥) في المخطوط: «عليه».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «عليه بعيب».

من ذلك يُكَمَّلُ لها عَشَرةَ دراهمَ [٤/ ١٦٢ ب]؛ لأنّ أرشَ العَيْبِ لَمّا صارَ مَهْرُها، والنّكاحُ مُعاوَضةُ البضع بالمَهْ فإذا نَكَحَتْ نفسَها، فقد أقرَّتْ بالعَيْبِ، وكذلك لو الشترى (١) شيئًا بأرشِ عَيْبِ كان إقرارًا بالعَيْبِ؛ لأنّ الشَّراءَ مُعاوَضةٌ فالإقدامُ عليه يكونُ إقرارًا بالعَيْبِ؛ لأنّ الصَّلْحَ مَرّةً يَصِحُّ إقرارًا بالعَيْبِ؛ لأنّ الصَّلْحَ مَرّةً يَصِحُّ مُعاوَضةً، ومَرّةً يَصِحُ إسقاطًا، فلا يَصِحُ (٢) دَليلًا على الإقرارِ بالشَّكِ والاحتِمالِ.

ولو اشترى ثوبَيْنِ كُلَّ واحدِ بعَشَرةٍ، فقَبَضَهما، ثم وجَدَ بأحدِهما عَيْبًا، فصالَحَ على أَنْ يَرُدَّه بالعَيْبِ على أَنْ يَزيدَه في ثَمَنِ الآخرِ درهَمًا، فالرَّدُّ جائزٌ، وزيادةُ الدِّرْهَمِ باطِلٌ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ لا يجوزُ شيءٌ من ذلك.

وجه هوله: أنّ الرّدّ بالعَيْبِ فسخٌ ، والفسخَ بيعٌ جَديدٌ بمنزِلةِ الإقالةِ ، والبيعُ تُبْطِلُه الشّروطُ الفاسدةُ .

وجه هولهما: أنّ هذا تَعْلَيقُ الزّيادةِ في الثّمَنِ بالشّرطِ، وأنّه باطِلٌ؛ لأنّ الزّيادةَ تَلْحَقُ بأصلِ العقدِ، وأصلُ الثّمَنِ لا يحتملُ التّعْليقَ بالشّرطِ؛ لأنّه في (معنى القِمارِ) (٣) فكذا الزّيادةُ عليه فأمّا الرَّدُّ ففَسْخُ العقدِ، وأنّه يحتملُ الشّرطَ فجائزٌ.

ولو ادَّعَى على امرأة نِكاحًا، فجَحَدَث فصالَحَها على مِائة [درهَم] ('') على أَنْ تُقِرَّ له بالنِّكاح، فأقَرَّتْ فهو جائزٌ، وتُجْعَلُ المِائةُ من الزَّوْجِ زيادةً في مَهْرِها؛ لأنّ إقرارَها بالنَّكاح مَحْمولٌ على الصِّحةِ.

ولو ادَّعَى على إنسانٍ ألفًا، وأنْكَرَ المُدَّعى (°)، فصالَحَه على مِائةِ درهَم على أَنْ يُقِرَّ له بالألف، فهو باطِلٌ؛ لأنّ المُدَّعيَ لا يخلو إمّا أَنْ يكونَ صادِقًا في دَعُواه (٢) الألف (وإمّا أَنْ يكونَ صادِقًا في دَعُواه و(٦) الألف (وإمّا أَنْ يكونَ) (٧) كاذِبًا فيها فإنْ كان صادِقًا فيها فالألفُ واجبةٌ على المُدَّعَى عليه ويكونُ أَخْذُ العِوضُ عليه في معنى الرِّشُوةِ وأنّه حَرامٌ وإنْ كان كاذِبًا في دَعُواه، فإقرارُ المُدَّعَى عليه بالألفِ اليزامُ المالِ ابْتِداءً، وهذا لا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «اشترت».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الضمان».

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «عليه».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يصلح».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «دعوى».

ولو هال الامراة؛ (أعطَيْتُكِ مِاثة) (١) درهَم على أنْ تكوني امرأتي ففَعَلَتْ ذلك، فهو جائزٌ إذا كان بمَحْضرٍ من الشُّهودِ ويُجْعَلُ كِنايةٌ عن إنْشاءِ النَّكاح، وكذا لو قال: تزوّجْتُكِ أمس على ألفِ درهَم، فجَحَدَتْ، فقال: أزيدُكِ مِاثةَ [درهَم] (٢) على أنْ تُقْري لي بالنِّكاح، فأقرَّتْ؛ جازَ، ولها (٣) ألفٌ ومِاثةٌ، ويُحْمَلُ إقرارُها على الصِّحّةِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الصُّلْحُ بين المُدَّعي و (٤) المُدَّعَى عليه.

وأمّا إذا كان بين المُدَّعي والأجنَبيِّ [المُتَوَسِّطِ، أو] (٥) المُتَبَرِّعِ فلا يخلو إمّا أنْ كان ذلك بأمرِ المُدَّعَى عليه، أو بغيرِ أمرِه فإنْ كان بأمرِه يَصِحُّ؛ لأنّه وكيلٌ عنه، والصُّلْحُ مِمّا يحتملُ التَّوْكيلَ به، وإنْ كان بغيرِ أمرِه، فهو صُلْحُ الفُضوليِّ، وإنّه على خمسةِ أوجُهِ:

احدها: أَنْ يُضيفَ الضَّمانَ (٦) إلى نفسِه: بأَنْ يقولَ للمُدَّعي: صالَحْتُكَ، أَو أُصالِحُكَ من دَعْواكِ هذه على [فُلانِ على] (٧) ألفِ درهَمٍ على أنّي ضامِنٌ لَكِ الألف، أو على أنّ عَلَى الألفَ. عَلَى الألفَ.

والثّاني: أنْ يُضيفَ المالَ إلى نفسِه بأنْ يقولَ على ألفي هذه، أو على عبدي هذا.

والثَّالِثُ: أَنْ يُعَيِّنَ البَدَلَ، وإنْ كان [لا] (^) يَنْسبُهُ إلى نفسِه بأنْ يقولَ على هذه الألفِ، أو على هذا العبدِ.

والزابع: أَنْ يُسَلِّمَ البَدَلَ، وإنْ لم يُعَيِّنْ، ولم يَنْسِبْ بأنْ قال: صالَحْتُكَ على ألفٍ، وسَلَّمَها إليه.

والخامِسُ: أَنْ لا يَفْعَلَ شيئًا من ذلك بأنْ يقولَ صالَحْتُكِ على ألفِ درهَمٍ، أو على عبدٍ وسَطٌ، ولم يَزِدْ عليه.

ففي الوُجوه الأربَعةِ يَصِحُّ الصَّلْحُ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ الْ لَخَوَيَّكُمُ ﴾ [الحجرات:١٠] ، وهذا خاصٌّ في صُلْحِ المُتَوسِّطِ، وقولُه عَزَّ شَأْنُه: ﴿ وَٱلصَّلْحِ الْمُتَو خَيِّرٌ ﴾ [النساء:١٢٨] ، وهذا عامٌّ في جميعِ أنْواعِ الصَّلْحِ لِدُخولِ الألِفِ واللّامِ على الصَّلْحِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أعطيك ألف».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وكان لها».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «بين».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الصلح».

<sup>(</sup>٨) ليست في المخطوط.

وأنهما لاستغراقِ الجنسِ؛ ولأنه بالصَّلْحِ في هذه الوُجوه مُتَصَرِّفٌ على نفسِه بالتّبرُّعِ بإسقاطِ الدَّيْنِ على الغيرِ بالقَضاءِ من مالِ نفسِه إنْ كان الصُّلْحُ عن إقرارٍ، وإنْ كان عن إنْكارٍ بإسقاطِ الخُصومةِ فيصِحُ تَبَرُّعُه كما إذا تَبَرَّعَ بقضاءِ دَيْنِ غيرِه من مالِ نفسِه ابْتِداء، ومتى صَحَّ صُلْحُه يُجِبْ عليه تسليمُ البَدَلِ في الوُجوه الثّلاثةِ، وليس له أنْ يرجعَ على المُدَّعَى عليه؛ لأنّ التّبرُّعَ بقضاءِ الدَّيْنِ لا يُطْلِقُ الرُّجوعَ على ما نَذْكُرُه في فصلِ الحُكْمِ إنْ شاء اللّه تعالى .

وامّا في الوجه الخامِسِ: فموقوفٌ على إجازةِ المُدَّعَى عليه؛ لأنّ عندَ انعِدامِ الضّمانِ والنّسْبةِ، وتَعْيينِ البَدَلِ والتّمكينِ (١) لا يُمْكِنُ حَمْلُه على التّبَرُّعِ بقضاءِ دَيْنِ غيرِه (٢) من مالِ نفسِه، فلا يَكُونُ مُتَصَرِّفًا على نفسِه، بل على المُدَّعَى عليه، فيَقِفُ على إجازَتِه فإنْ أجازَ نَفَذَ، ويجبُ البَدَلُ عليه دونَ المُصالِحِ؛ لأنّ الإجازةَ اللّاحقةَ بمنزِلةِ الوكالةِ السّابِقةِ. ولو [كان] (٣) وكيلاً من (٤) الابْتِداءِ لَنَفَذَ تَصَرُّفُه على موكلِه فكذلك إذا التّحَق التوْكيلُ بالإجازةِ [٤/ ١٦٣ أ]، وإنْ رَدَّه بَطَلَ؛ لأنّ التّصَرُّفَ على الإنسانِ لا يَصِحُّ من غيرِ إذنِه وإجازَتِه، ثم إنّما يَصِحُّ صُلْحُ الفُضوليِّ إذا كان حُرًّا بالِغًا فلا يَصِحُّ صُلْحُ العبدِ المَاذُونِ والصّبيّ؛ لأنّهما ليسا من أهلِ التّبَرُّعِ، وكذا الخُلْعُ من الأجنبيِّ على هذه الفُصولِ [التي والصّبيّ؛ لأنّهما ليسا من أهلِ التّبَرُّعِ، وكذا الخُلْعُ من الأجنبيِّ على هذه الفُصولِ [التي والصّبيّ؛ لأنّهما ليسا من أهلِ التّبَرُّعِ، وكذا الخُلْعُ من الأجنبيِّ على هذه الفُصولِ [التي والصّبيّ؛ لأنّهما ليسا من أهلِ التّبَرُّعِ، وكذا الخُلْعُ من الأجنبيِّ على هذه الفُصولِ [التي المَالُ على المَرْأةِ دونَ المَالُ على المَرْأةِ يصيرُ وكيلاً، ويجبُ المالُ على المَرْأةِ دونَ المَالُ على المَرْأة ولَا كان عُلَى المَالُ على المَرْأة ولا يَصِدُ

وإنْ كان بغيرِ إذنهما فهو على الفُصولِ التي ذَكَرْنا في الصَّلْحِ، وكذلك الزّيادةُ في الثّمَنِ من الأجنَبيِّ (على هذا التّفْصيلِ) (٦) إنْ كان بإذنِ المُشتري يكونُ وكيلاً، ويجبُ على المُشتري، وإنْ كان بغيرِ إذنِه؛ فعلى (٧) ما ذَكَرْنا من الفُصولِ.

وكذلك العَفْوُ والصُّلْحُ عن دَمِ العَمْدِ من الأجنَبيِّ على هذه الفُصولِ.

ثم لا يخلو إمَّا أنْ صالَحَ على المَفْروضِ، أو على غيرِ المَفْروضِ بمقدارِ المَفْروضِ،

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الغريم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «على هذه الفصول أنه».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «والتسليم».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «أنه».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «على».

أو بأكثر منه قبلَ تَعْيينِ القاضي أو بعدَه على ما تَقَدَّمَ (١).

والأصِلُ فيه أنَّه يجوزُ من صُلْحِ الأجنَبيِّ ما يجوزُ من صُلْحِ القاتِلِ وما لا فلا .

وبيانُ ذلك أنّه إذا صالَحَ الفُضوليَّ على خمسةَ عَشَرَ ألفًا، أو على ألفَيْ دينارٍ، وضَمن قبلَ تَعْيينِ القاضي الواجبَ على العاقِلةِ جازَ الصُّلْحُ على عَشَرةِ آلافِ [درهَم] (٢)، وعلى ألفِ دينارٍ، وتَبْطُلُ الزّيادةُ لِما ذَكَرْنا أنّ الفُضوليَّ بالصُّلْحِ في مثلِ هذا الموضِعِ مُتَبَرِّعٌ أَلفِ دينارٍ، وتَبْطُلُ الزّيادةُ لِما ذَكَرْنا أنّ الفُضوليَّ بالصَّلْحِ في مثلِ هذا الموضِعِ مُتَبَرِّعٌ بقضاءِ دَيْنِ على المُتَبَرَّعِ عليه، وليس عليه إلاّ هذا القدرُ، فلا يَصِحُّ تَبَرُّعُه عليه بالزّيادةِ كمَنْ كان له على آخَرَ ألفُ درهَم دَيْنٌ فقضَى عنه ألفَيْنِ (٣) بغيرِ أمرِه له أنْ يَسْتَرِدَّ الزّيادةَ.

هذا إذا صالَحَ على المَفْروضِ، فإنْ صالَحَ على جنسِ آخَرَ جازَ؛ لأنّ المانِعَ من الجوازِ هو الرّبا، ولا (<sup>۱)</sup> يجْري في مُخْتَلِفي الجنسِ.

وكذلك لو صالَحَ على مِائتَيْ بَعيرِ بعَيْنِها، أو بغيرِ عَيْنِها؛ جازَ صُلْحُه على المِائةِ (لِما أَنَّ) ( أَ القاتِلَ لو فعَلَ ذلك بنفسِه لَما جازَ إلاّ على المِائةِ فكذا الفُضوليُّ لِما ذَكَرْنا.

ثم إنْ كانت بغيرِ أعيانِها؛ فالواجبُ عليه مِاثةٌ من الإبِلِ (٢) على الأسنانِ الواجبةِ في بابِ الدّيةِ؛ لأنّ مُطْلَقَ الإبِلِ في هذا البابِ يَنْصَرِفُ إلى الواجب، وإنْ كانت بأعيانِها، فالواجبُ مِاثةٌ منها، والخيارُ إلى الطّالِبِ؛ لأنّ الرّضا بالكُلِّ يكونُ رِضًا بالبعض، فإنْ كان في أسنانِ الإبِلِ الواجبةِ في بابِ الدّيةِ فلِلطّالِبِ أنْ يَرُدً الصَّلْحَ؛ لأنّ صُلْحَ الطّالِبِ على الزّيادةِ على المَفْروضِ مَحْمولٌ على أنّ غَرَضَه أنّه لو ظَهَرَ الصَّلْحَ؛ لأنّ صُلْحَ الطّالِبِ على الزّيادةِ على المَفْروضِ مَحْمولٌ على أنّ غَرَضَه أنّه لو ظَهَرَ نُقُصانٌ في السِّنِ لا يُجْبَرُ بزيادةِ العَدَدِ، فإذا لم تَحْصُلْ له الزّيادةُ لم يَحْصُلْ غَرَضُه فاختَلَّ رضاه بالتُقْصانِ فأوجَبَ حَقَّ التقص (٨).

ولو صالَحَ على مِانةِ على أَسْنانِ الدَّيةِ، وضَمنها فهو جائزٌ، ولا خيارَ لِلطَّالِبِ؛ لأنّ الصُّلْحَ على مِائةٍ على أَسْنانِ الدِّيةِ استيفاءُ عَيْنِ الحقِّ، وإنْ كان القاضي عَيَّنَ الواجبَ فقضَى عليه بالدَّراهمَ، فصالَحَ المُتَوسِّطَ على ألفَيْ دينارِ جازَ، ولا بُدَّ من القبضِ في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ذكرنا من قبل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الدين».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لأن».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وأنه لا».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>A) في المخطوط: «البعض».

المجلِسِ، كما لو فعلَه القاتِلُ بنفسِه؛ لأنّه صَرْفٌ، (فيُراعَى له شَرائطُه) (١)، واللّه تعالى أعلمُ.

### فصل [في حكم الصلح ]

وأمّا بيانُ حُكْمِ الصُّلْحِ فنَقُولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: إنّ لِلصَّلْحِ أَحْكَامًا بعضُها أَصليُّ لا يَنْفَصِلُ عنه جنسُ الصُّلْحِ المشروع، وبعضُها دَخيلٌ يدخلُ في بعضِ أَنْواعِ الصَّلْحِ دُونَ البعضِ، أمّا الأصلُ فهو انقِطاعُ الخُصومةِ والمُنازَعةِ بين المُتَداعيَيْنِ (٢) شرعًا حتى لا تُسْمع دَعُواهما (٣) بعدَ ذلك، وهذا حُكْمٌ لازَمَ جنسَ الصُّلْحِ.

قاما الذخيل فانواغ، منها حَقُّ الشُّفْعةِ [لِلشَّفيعِ] (1)، وجُمْلَتُه أَنَّ المُدَّعَى لو كان دارًا، وبَدَلُ الصُّلْحِ سِوَى الدَّارِ من الدَّراهم والدَّنانير وغيرِهما، فإنْ كان الصُّلْحُ عن إقرارِ المُدَّعَى عليه يَثْبُتُ لِلشَّفيعِ فيها حَقُّ الشُّفْعةِ؛ لأنّه في معنى البيعِ من الجانِبَيْنِ فيجبُ (٥) حَقُّ الشُّفْعةِ، وإنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكارٍ لا يَثْبُتُ؛ لأنّه ليس في معنى البيعِ من (٦) جانِبِ المُدَّعَى عليه، بل هو بَذْلُ (٧) المالِ لِدَفْعِ الخُصومةِ واليَمينِ، لَكِنْ لِلشَّفيعِ أَنْ يقومَ مَقامَ المُدَّعي فيُدْليَ بحُجَّتِه [على المُدَّعى عليه] (٨)، فإنْ كانت للمُدَّعي بَيِّنةٌ أقامَها الشَّفيعُ عليه، وأخذ الدَّارَ بالشُّفْعةِ؛ لأنّ بإقامةِ البَيِّنةِ تَبَيَّنَ له أنّ الصُّلْحَ كان في معنى البيعِ.

وكذلك إنْ لم تَكُنْ له بَيِّنةٌ فَحَلَّفَ المُدَّعَى عليه، فنَكَلَ، وإنْ كان بَدَلُ الصُّلْحِ دارًا، والصُّلْحُ عن إقرارِ المُدَّعَى عليه يَثْبُتُ لِلشَّفيعِ حَقُّ الشُّفْعةِ في الدَّارَيْنِ جميعًا لِما مَرَّ أَنَّ الصُّلْحُ هنا في معنى البيع من الجانِبَيْنِ، فصارَ كأنهما (٩) تَبايَعا دارًا بدارٍ، فيَأْخُذُ شَفيعُ كُلِّ دارٍ الدّارَ المشفوعة بقيمةِ الدّارِ الأُخرى.

وإنْ تَصالَحا على أنْ يَأْخُذَ المُدَّعي الدَّارَ المُدَّعاةَ، ويُعْطيَ المُدَّعَى عليه دارًا أُخرى، فإنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكارِ وجَبَتْ (١٠) [٤/ ١٦٣ ب] فيهما الشُّفْعةُ بقيمةِ كُلِّ واحدةٍ منهما

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فتراعى له شرائط الصرف».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المدعيين».
 (٣) في المخطوط: «دعوتهما».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط. (٥) في المخطوط: «فيوجب».

 <sup>(</sup>٦) في المخطوط: «في».
 (١) في المخطوط: «بدل».
 (٨) ليست في المخطوط: «كما لو».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: ﴿وجبٍ .

لأنَّ هذا الصُّلْحَ في معنى البيعِ من الجانِبَيْنِ وإنْ كانِ الصُّلْحُ عن إقرارٍ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الدَّارَيْنِ جميعًا مِلْكُ المُدَّعي لَاستِحالةِ أنْ يكونَ مِلْكُه بَدَلاً عن مِلْكِه، وإذا لم يَصِعَّ الصُّلْحُ لا تَجِبُ الشُّفْعةُ.

ولو (١) صالَحَ عن الدَّارِ على مَنافعَ لا تَثْبُتُ الشُّفْعةُ، وإنْ كان الصُّلْحُ عن إقرارٍ؛ لأنّ المَنْفَعةَ ليستْ بعَيْنِ مالٍ، فلا يجوزُ أُخْذُ الشُّفْعةِ بها، وإنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكارٍ يَثْبُتُ لِلشَّفيع حَقُّ الشُّفْعةِ في الدّارِ التي هي بَدَلُ الصُّلْح، ولا يَثْبُتُ في الدّارِ المُدَّعاةِ؛ لأنّ الأَخْذَ بَالشُّفْعةِ يَسْتَدْعي كونَ المَأْخوذِ مَبيعًا (٢) في حَقِّ مَنْ يَأْخُذُ منه؛ (لأنّ الصَّلْحَ) (٣) عن إنْكارٍ في جانِبِ المُدَّعي مُعاوَضةٌ فكان بَدَلُ الصُّلْح بمعنى البيع في حَقِّه إذا كان عَيْنًا فكان لِلشَّفيع حَتُّ الأخْذِ منه بالشُّفْعةِ، وفي جانِبِ المُدَّعَى عليه ليس بمُعاوَضةٍ، بل هو إسقاطُ الخُصومةِ، ودَفْعُ اليَمينِ عن نفسِه فلم يَكُنْ لِلدَّارِ المُدَّعاةِ حُكْمُ المَبيع في حَقّه، فلم يَكُنْ لِلشَّفيعِ أَنْ يَأْخُذَها بالشُّفْعةِ إلاّ أَنْ يُدْليَ بحُجّةِ المُدَّعي فيُقيمَ البَيّنةَ، أو يَحْلِفَ المُدَّعَى عليه، فيَنْكُلَ على ما ذَكَرْنا.

وَمِنها: حَقُّ الرَّدِّ بالعَيْبِ، وأنَّه يَثْبُتُ من (٤) الجانِبَيْنِ جميعًا إنْ كان الصُّلْحُ عن إقرارٍ ؟ لأنّه بمنزِلةِ البيعِ.

وإنْ كان عن إنْكارٍ يَثْبُتُ في جانِبِ المُدَّعي، ولا يَثْبُتُ في جانِبِ المُدَّعَى عليه؛ (لأنّ هذا) (٥) بمنزِلةِ البيع في حَقِّه لا في حَقِّ المُدَّعَى عليه، [والعَيْبُ على المُدَّعَى عليه في دَعْواه فإنْ أقامَ البَيِّنةَ أَخذ حِصّةَ العَيْبِ] (٦)، وإنْ لم يَثْبُتْ للمُدَّعَى عليه حَقُّ الرَّدِّ بالعَيْبِ لم يرجع في شيءٍ.

وكذا لو استَحَقَّ عليه الدّارَ، وقد بَنَى فيها بناءً فنُقِضَ لا يرجعُ على المُدَّعي بقيمةِ البِناءِ، وكذا لو كان المُدَّعَى جاريةً، فاستَوْلَدَها لم يَكُنْ مَغْرورًا، ولا يرجعُ بقيمةِ الولَّدِ؛ لأنَّ ما أخذه المُدَّعي ليس بَدَلَ المُدَّعَى في حَقِّه إلاَّ أنَّه إذا اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ المُدَّعاةُ يرجعُ على المُدَّعي بما أدَّى إليه؛ لأنَّ المُؤَدَّى بَدَلُ الخُصومةِ في حَقِّه، وقد تَبَيَّنَ أنَّه لا خُصومةَ له فيه فكان له حَقُّ الرُّجوع بالمُؤَدَّى .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والصلح».(٥) في المخطوط: «لأنه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «منتفعًا». (٤) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

ولو وُجِدَ ببَدَلِ الصَّلْحِ عَيْبًا فلم يَقْدر على رَدِّه للهَلاكِ أو لِلزِّيادةِ أو لِلتُّقْصانِ في يَكِ المُدَّعي فإنْ كان الصَّلْحُ عن إقرارِ يرجعُ على المُدَّعَى عليه بحِصّةِ العَيْبِ في (١) المُدَّعَى، وإنْ كان عن إنْكارِ يرجعُ بحِصّةِ العَيْبِ على المُدَّعَى عليه في دَعُواه، فإنْ أقامَ البَيِّنةَ أخذ حِصّةَ العَيْبِ، وكذا إذا حَلَّفَه فنكَلَ، وإنْ حَلَفَ فلا شيءَ عليه.

وَمنها: الرَّدُّ بخيارِ الرُّويةِ في نوعَيِ الصُّلْحِ، وفَرَّقَ الطَّحاويُّ بينهما، وألحقَ الرَّدَّ في الصُّلْحِ عن إنْكار [والحق بدل الصلح عن إنكار] (٢) ببَدَلِ الصُّلْحِ عن القِصاصِ وبالمَهْرِ، وبَدَلِ الصُّلْحِ ، والرَّدُّ بخيارِ الرُّويةِ غيرُ ثابِتٍ في تلك العُقودِ، فكذا ههنا.

وفي كِتابِ الصُّلْحِ أَثبَتَ حَقَّ الرَّدِّ في النَّوْعَيْنِ جميعًا من غيرِ فصلٍ هو الصّحيحُ؛ لأنّ الخيارَ ثَبَتَ للمُدَّعي فيَسْتَدْعي كونَه مُعاوَضةً عن حَقِّه، وقد وُجِدَ وكذلك الأحْكامُ تَشْهَدُ [٤/ ١٦٣ ب] بصِحّةِ هذا على ما نَذْكُرُ.

وَمنها: أنّه لا يجوزُ التّصَرُّفُ في بَدَلِ الصَّلْحِ قبلَ القبضِ إذا كان مَنْقولاً في نوعَيِ الصَّلْحِ، فلا يجوزُ للمُدَّعي بيعُه وهبَتُه ونحوُ ذلك، وإنْ كان عَقارًا يجوزُ عندَ أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعندَ محمّدٍ لا يجوزُ، ويجوزُ ذلك في الصَّلْحِ عن القِصاصِ للمُصالِحِ أنْ يَبِيعَه (٣)، ويَبْرَأُ عنه قبلَ القبضِ.

وكذلك المَهْرُ و (<sup>1)</sup> الخُلْعِ والفرْقُ أنّ المانِعَ من الجوازِ في سائرِ المَواضِعِ التَّحَرُّزُ عن انفِساخِ العقدِ على تَقْديرِ الهَلاكِ، ولم يوجَدْ هنا؛ لأنّ الصَّلْحَ عن القِصاصِ بما (٥) لا يحتملُ الانفِساخَ، فلا حاجةَ إلى الصّيانةِ بالمَنْعِ كالموروثِ.

وبِذا تَبَيَّنَ أَنَّ إِلْحَاقَ [هذا] (٦) العقدِ بالعُقودِ التي هي مُبادَلةُ مالٍ بغيرِ مالِ على ما ذَكَرَه الطَّحاويُّ غيرُ سَديدٍ.

ولو صالَحَ عن القِصاصِ على عَيْنٍ، فهَلكتْ قبلَ التَّسْليمِ فعليه قيمَتُها؛ لأنَّ الصُّلْحَ لم يَنْفَسِخْ فبَقيَ وُجوبُ التَّسْليمِ، وهو عاجزٌ عن تسليمِ العَيْنِ [للمُصْلِحِ] (٧) فيجبُ تسليمُ القيمةِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «ويهبه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «مما».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «بدل».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

ومنها: أنّ الوكيلَ بالصُّلْحِ إذا صالَحَ ببَدَلِ (١) الصُّلْحِ يَلْزَمُه، أو يَلْزَمُ المُدَّعَى عليه، فهذا في الأصلِ لا يخلو من وجهَيْنِ إمّا أنْ يكونَ الصُّلْحُ في معنى المُعاوَضة، وإمّا أنْ يكونَ في معنى المُعاوَضة يَلْزَمُه دونَ المُدَّعَى عليه؛ يكونَ في معنى المُعاوَضة يَلْزَمُه دونَ المُدَّعَى عليه؛ لأنّه يكونُ جاريًا مجرَى البيعِ، وحُقوقُ البيعِ راجعةٌ إلى الوكيلِ، وإنْ كان في معنى استيفاءِ عَيْنِ الحقِّ، فهذا على وجهَيْنِ أيضًا إمّا أنْ ضَمن (٢) بَدَلَ الصُّلْحِ وإمّا أنْ لم يَضْمَنْ لا يَلْزَمُه؛ لأنّه يكونُ سفيرًا بمنزِلةِ الرَّسولِ، فلا تَرْجِعُ إليه الحُقوقُ، وإنْ ضَمن لَزِمَه بحُكْمِ الكَفالةِ [٤/ ١٦٤ أ] لا بحُكْم العقدِ.

وأمّا الفُضوليُّ فإنْ نَفَذَ صُلْحُه فالبَدَلُ عليه، ولا يرجعُ به على المُدَّعَى عليه؛ لأنّه مُتَبَرِّعٌ، وإنْ وقفَ صُلْحُه فإنْ رَدَّه المُدَّعَى عليه بَطَلَ، ولا شيءَ على واحدٍ منهما، وإنْ أجازَه جازَ، والبَدَلُ عليه دونَ الفُضوليِّ والله أعلم.

## فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ]

وأمّا بيانُ ما يَبْطُلُ به الصُّلْحُ بعدَ وُجودِه. فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ ما يَبْطُلُ به الصُّلْحُ أشياءُ:

منها: الإقالةُ فيما سِوَى القِصاصِ؛ لأنّ ما سِوَى القِصاصِ لا يخلو عن معنى مُعاوَضةِ المالِ، فكان مُحْتَمِلًا للفَسْخ كالبيع ونحوِه.

فَأَمَّا فِي القِصاصِ فالصُّلْحُ فيه <sup>(٣)</sup> إسقاطٌ مَحْضٌ؛ لأنَّه عَفْوٌ، والعَفْوُ إسقاطٌ فلا يحتملُ الفسخَ كالطَّلاقِ ونحوه.

وَمنها لِحاقُ المُرْتَدِّ بدارِ الحرْبِ، أو موتُه على الرِّدَةِ عندَ أبي حنيفة رحمه الله بناءً على أنّ تَصَرُّ فاتِ المُرْتَدِّ موقوفة عندَه على الإسلامِ أو اللُّحوقِ بدارِ الحرْبِ والموتِ، فإنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وإنْ لَحِقَ بدارِ الحرْبِ والموتِ، فإنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وإنْ لَحِقَ بدارِ الحرْبِ، وقَضَى القاضي به، أو قُتِلَ، أو مات على الرِّدةِ تَبْطُلُ، وعندَهما نافِذةٌ والمُرْتَدةُ إذا لَحِقَتْ بدارِ الحرْبِ يَبْطُلُ من صُلْحِها ما يَبْطُلُ من صُلْحِ الحرْبيةِ؛ لأنّ حُكْمَها حُكْمُ الحرْبيةِ، والمسألةُ [تُعْرَفُ في موضِعِها إنْ شاء اللَّه تعالى] (٤).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فبدل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «عنه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يضمن».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

ومنها: الرَّدُّ بخيارِ العَيْبِ والرُّؤيةِ؛ لأنَّه يُفْسَخُ العقدُ لِما عُلِمَ ومنها الاستحقاقُ، وأنّه ليس إبطالاً (١) حَقيقةً، بل هو بيانُ أنَّ الصُّلْحَ لم يَصِحَّ أصلاً لا أنَّه بَطَلَ بعدَ الصِّحَّةِ إلاَّ أنّه إبطالٌ من حيث الظّاهر لِنَفاذِ الصُّلْحِ ظاهرًا، فيجوزُ إلْحاقُه بهذا القسم لَكِنّه ليس بإبطالٍ حَقيقةً، فكان إلْحاقُه بأقسامِ الشَّرائطِ [على ما ذَكَرْنا أولى و] (٢) أقرَبُ إلى الصِّناعةِ والفِقْه، فكان أولى والله أعلم.

ومنها: هَلاكُ أحدِ المُتَعاقِدَيْنِ في الصُّلْحِ على المَنافع قبلَ انقِضاءِ المُدّةِ؛ لأنّه بمعنى الإجازةِ، وإنَّما (٣) تَبْطُلُ بموتِ أحدِ المُتَعَاقِدَيْنِ، وأمَّا هَلاكُ ما وقَعَ الصُّلْحُ على مَنْفَعَتِه هَلْ يوجِبُ بُطْلانَ الصُّلْحِ فلا يخلو إمّا أنْ كان حَيَوانًا كالعبدِ والدّابّةِ أو (1) غيرَ حَيَوانٍ كالدَّارِ والبَيْتِ، فإنْ كان حَيَوانًا؛ لا يخلو إمَّا أنْ هَلك بنفسِه، أو باستِهْلاكِ، فإنْ هَلك بنفسِه يَبْطُلُ الصُّلْحُ إجماعًا، وإنْ هَلك باستِهْلاك، فلا يخلو من ثلاثةِ أوجُهِ إمّا أنِ استَهْلكه أجنَبيٌّ، وإمَّا أنِ استَهْلكه المُدَّعَى عليه، وإمَّا أنِ استَهْلكه المُدَّعي، فإنِ استَهْلكه أَجِنَبِيٌّ بَطَلَ الصُّلْحُ عندَ محمّدٍ، وقال أبو يوسفَ: لا يَبْطُلُ ولَكِنْ للمُدَّعي الخيارُ إنْ شاء نَقْضَ الصُّلْحَ، وإنْ شاء اشترى له بقيمَتِه عبدًا يخدُّمُه إلى المُدَّةِ المضروبةِ .

وجه قولِ محمّدِ إنّ الصُّلْحَ على المَنْفَعةِ بمنزِلةِ الإجارةِ؛ لأنّ الإجارةَ تمليكُ المَنْفَعةِ بعِوَضٍ، وقد وُجِدَ؛ ولِهذا مِلْكُ إجارةِ العبدِ من غيرِه بمنزِلةِ المُسْتَأْجِرِ في بابِ الإجارةِ، والإجارةُ تَبْطُلُ بِهَلاكِ المُسْتَأْجِرِ سَواءٌ هَلك بنفسِه، أو باستِهْلاكٍ كذا هذا .

وجه قولِ أبي يوسفَ إنَّ هذا صُلْحٌ فيه معنى الإجارةِ، وكَما أنَّ معنى المُعاوَضةِ لازِمٌ في الإجارة فمعنى استيفاءِ عَيْنِ الحقِّ أصلٌ في الصُّلح فيجبُ اعتبارُهما جميعًا ما أمكِّنَ، ومَعْلُومٌ أَنَّهُ لا يُمْكِنُ استيفاءُ الحقِّ من المَنْفَعةِ؛ لأنَّهَا ليستْ من جنسِ المُدَّعَى فيجبُ تَحْقيقُ معنى الاستيفاءِ من مَحَلِّ المَنْفَعةِ، وهو الرَّقَبةُ، ولا يُمْكِنُ ذلك إلاّ بعدَ ثُبوتِ المِلْكِ له فيها (فتُجْعَلُ كأنّها) (٥) مِلْكُه في حَقّ استيفاءِ حَقّه منها وبعدَ القَتْلِ إِنْ تَعَذَّرَ الاستيفاءُ من عَيْنِها يُمْكِنُ من بَدَلِها، فكان له أَنْ يَسْتَوْفيَ من البَدَلِ بأَنْ يَشتريَ له عبدًا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بإبطال».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لهذا». (٥) في المخطوط: «فجعل كأنه». (٤) في المخطوط: «وإما أن كان».

فيخدُمَه إلى المُدّةِ المشروطةِ، وله حَقُّ النّقْضِ أيضًا لِتَعَذُّرِ مَحَلِّ الاستيفاءِ، وإنِ استَهْلكه المُدَّعَى عليه بأنْ قَتَلَه، أو كان عبدًا فأعتَقَه يَبْطُلُ الصَّلْحُ أيضًا، وقيلَ هذا قولُ محمّدٍ.

فأمّا على أصلِ أبي يوسفَ فلا يَبْطُلُ، وتَلْزَمُه القيمةُ ليَشتريَ له بها عبدًا [آخَرَ] (١) يخدُمُه إلى المُدّةِ المشروطةِ، كما إذا قَتَلَه أجنَبيٌّ، وكالرّاهنِ إذا قَتَلَ العبدَ المَرْهونَ أو أعتَقَه، وهذا لأنّ رَقَبةَ العبدِ، وإنْ كانت مملوكةٌ للمُدَّعَى عليه لَكِنّها مشغولةٌ بحَقِّ الغيرِ، وهو المُدَّعي لَتَعَلُّو حَقِّه بها، فتَجِبُ رِعايَتُهما جميعًا بتَنْفيذِ العِتْقِ، ويَضْمَنُ (٢) القيمةَ كما في الرَّهْنِ.

وكذا لو (٣) استَهْلكه المُدَّعي بَطَلَ الصُّلْحُ عندَ محمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ لا يَبْطُلُ، وتُؤخَذُ من المُدَّعي قيمةُ العبدِ، ويُشترَى عبدٌ آخَرُ يخدُمُه، وهَلْ يَثْبُتُ الخيارُ للمُدَّعي في نَقْضِ الصُّلْح على مذهَبِهِ؟ فيه نَظَرٌ.

هذا إذا كان الصُّلْحُ على مَنافعِ الحيوانِ فأمّا إذا كان على سُكْنَى بَيْتٍ فهَلك بنفسِه بأنِ انهَدَمَ، أو باستِهْ لاكِ بأنْ هَدَمَه غيرُه لا يَبْطُلُ الصُّلْحُ، ولَكِنْ لِصاحبِ السُّكْنَى، وهو المُدَّعي الخيارُ إنْ شاء بَناه صاحبُ البَيْتِ بَيْتًا آخَرَ يَسْكُنُه إلى المُدَّةِ المضروبةِ [٤/ ١٦٤ المُدَّعي الخيارُ إنْ شاء بَناه صاحبُ البَيْتِ بَيْتًا آخَرَ يَسْكُنُه إلى المُدَّةِ المضروبةِ [٤/ ١٦٤ بر]، وإنْ شاء نَقَضَ الصُّلْحَ، ولا يَتَعَدَّرُ هنا خلافُ محمّدٍ؛ لأنّ إجارة العبدِ تَبْطُلُ بموتِه بالإجماع، وإجارة الدّارِ لا تَبْطُلُ بانهِدامِها، ولِصاحبِ الدّارِ أنْ يَبنيَها مَرّة أُخرى في بعضِ بالإجماع، وإجارة الدّارِ عن أصحابِنا على ما مَرَّ في الإجاراتِ .

ولو تَصالَحا عن إنْكارِ المُدَّعَى عليه على مالٍ، ثم أقرَّ المُدَّعَى عليه بعدَ الصُّلْحِ لا يَنْفَسِخُ الصُّلْحُ؛ لأنّ الإقرارَ مُبَيِّنٌ أنّ الصُّلْحَ وقَعَ مُعاوَضةً من الجانِبَيْنِ فكان مُقِرًّا لِلصُّلْحِ لا مُبْطِلًا له. ولو أقامَ المُدَّعي البَيِّنةَ بعدَ الصُّلْحِ لا تُسْمَعُ بَيِّنتُه إلاّ إذا ظَهَرَ ببَدَلِ الصُّلْحِ عَيْبٌ، وأَنْكَرَ المُدَّعَى عليه، فأقامَ البَيِّنةَ ليَرُدَّه بالعَيْبِ، فتُسْمع بَيِّنتُه، وتَبيَّنَ أنّ لِلصُّلْحِ (١٠) عَيْبٌ، وأَنْكَرَ المُدَّعَى عليه، فأقامَ البَيِّنةَ ليَرُدَّه بالعَيْبِ، فتُسْمع بَيِّنتُه، وتَبيَّنَ أنّ لِلصُّلْحِ (١٠) المُدَّعَى عليه فكلُّ حُكْمِ ثَبَتَ في ذلك ثَبَتَ في هذا.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تضمين».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «حكم الصلح».

### فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ]

وأمّا بيانُ حُكْم الصُّلْح إذا بَطَلَ بعدَ صِحَّتِه، أو لم يَصِحَّ أصلاً (١): فَهو أَنْ يرجعَ المُدَّعي إلى أصلِ دَعْواه إنَّ كان الصُّلْحُ عن إنْكارٍ، وإنْ كان (٢) عن إقرارٍ، فيرجعُ على المُدَّعَى عليه بالمُدَّعَى لا غيرُه إلا [أنّ] (٣) في الصُّلْح عن قِصاصٍ إذا لم يَصِحَّ؛ كان له أنْ يرجعَ على القاتِلِ بالدِّيةِ دونَ القِصاصِ إلاَّ أَنْ يَصيرَ مَغْرورًا من جِهةِ المُدَّعَى عليه، فيرجع عليه بضَمانِ الغُرورِ أيضًا.

وبيانُ هذه الجُمْلةِ أنّهما إذا تَقايَلا (٤) الصُّلْحَ فيما سِوَى القِصاصِ، أو رَدَّ البَدَلَ بالعَيْبِ، وخيارِ الرُّؤيةِ يرجعُ المُدَّعي بالمُدَّعَى إنْ كان عن إقرارٍ، وإنْ كان عن إنْكارٍ يرجعُ إلى دَعْواه؛ لأنَّ الإقالةَ والرَّدَّ بالعَيْبِ وخيارَ الرُّؤيةِ فسخٌ للعقدِ، وإذا فُسِخَ جُعِلَ كأنْ لم يَكُنْ فعادَ الأمرُ على ما كان من قبلُ.

وكذا إذا اسْتُحِقَّ؛ لأنَّ بالاستحقاقِ ظَهَرَ أنَّه لم يَصِحَّ لِفَواتِ شرطِ الصِّحّةِ فكَأنَّه لم يوجَدْ أصلاً، [فكان وُجودُه وعَدَمُه بمنزِلةٍ واحدةٍ] (٥) إلا أنّ في الصُّلْح عن القِصاصِ عن إقرارٍ (٦) لا يرجعُ بالمُدَّعَى، وإنْ فاتَ شرطُ الصِّحَّةِ؛ لأنَّ صورةَ الصُّلْحِ أُورَثَتْ شُبْهةً في درْءِ القصاصِ والقِصاصُ لا يُسْتَوْفَى مع الشُّبْهةِ فسَقَطَ لَكِنْ إلى بَدَلٍ، وهو الدّيةُ.

فأمّا المالُ، وما سِوَى القِصاصِ من الحُقوقِ والحُدودِ فيما يُمْكِنُ استيفاؤُه مع الشُّبْهةِ فَأُمكَنَ الرُّجوعُ بِالمُدَّعَى، ولا يُرْجَعُ بشيءٍ آخَرَ إلاّ إذا صارَ مَغْرورًا من جِهةِ المُدَّعَى عليه بأنْ كان بَدَلُ الصُّلْح جاريةً، فقَبَضَها واستَوْلَدَها، ثم جاءَ مُسْتَحِقٌّ فاستَحَقَّها وأخذها وأخذ عُقْرَها وقيمةَ ولَدِها وقتَ الخُصومةِ، فإنّه يرجعُ على المُدَّعَى عليه بالمُدَّعَى، وبِما ضَمن من قيمةِ الولَدِ إنْ كان الصُّلْحُ عن إقرارٍ ؛ لأنَّه صارَ مَغْرورًا من جِهَتِه .

وإنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكارِ يرجعُ إلى دَعْواه لا غيرَ ، فإنْ أقامَ البِّينةَ على صِحّةِ دَعْواه ، أو حَلَّفَ المُدَّعَى عليه فنَكَلَ حينَفِذٍ يرجعُ بما ادَّعَى، وبِقيمةِ الولَدِ؛ لأنَّه تَبَيَّنَ أنّه كان مَغْرورًا، فيرجعُ عليه بضَمانِ الغُرورِ، ولا يرجعُ بالعُقْرِ في نوعَي الصُّلْحِ؛ لأنَّ العُقْرَ بَدَلٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «رأسًا».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زاد في المخطوط: «الصلح».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بطل».

<sup>(</sup>٦) زاد في المخطوط: «أنه».

لِمَنْفَعةِ المُسْتَوْفَى (١)، فكان عليه العُقْر.

وإنْ كان الصُّلْحُ عن القِصاصِ في النّفْسِ، أو ما دونَها فصالَحَ على جاريةٍ فاستَوْلَدَها، ثم اسْتُحِقَّتْ، فإنّه يرجعُ على المُدَّعَى عليه بقيمةِ الجارية، وبِما ضَمن من قيمةِ الولَدِ إنْ كان الصُّلْحُ عن إقرارٍ، ولا يرجعُ بالعُقْرِ لِما ذَكَرْنا.

وإنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكارٍ؛ يرجعُ إلى دَعُواه لا غيرَ فإنْ أقامَ البَيِّنةَ، أو حَلَفَ المُدَّعَى عليه، فنكَلَ يرجعُ بقيمةِ الجاريةِ، وبِما ضَمن من قيمةِ الولَدِ لِما قُلْنا، وإنْ حَلَفَ لا يرجعُ بشيء ، (أو صالَحَ) (٢) المُتَوَسِّطَ على عبدٍ مُعَيَّنٍ فاستُحِقَّ العبدُ، أو وجَدَ به عَيْبًا فرَدَّه حتى بطَلَ الصُّلْحُ لا سَبيلَ للمُدَّعي على المُتَوَسِّطِ، ولكِنّه يرجعُ بالمُدَّعَى إنْ كان الصُّلْحُ عن بَطَلَ الصُّلْحُ لا سَبيلَ للمُدَّعي على المُتَوَسِّطِ، ولكِنّه يرجعُ بالمُدَّعَى إنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكارٍ يرجعُ إلى دَعُواه؛ لأنّ المُتَوسِّطَ بهذا الصُّلْحِ لا يَضْمَنُ سِوَى تسليمِ العبدِ المُعَيَّنِ.

ولو صالَحَ على دراهمَ مُسَمَّاقٍ، وضَمنها ودَفَعَها إليه، ثم اسْتُحِقَّتْ، أو وجَدَها زُيوفًا له أَنْ يرجعَ على المُصالِحِ المُتَوسِّطِ؛ لأنّه بالضَّمانِ التَزَمَ تسليمَ الجاريةِ، وسَلامةَ المضمونِ.

ولو اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ المُدَّعاةُ بعدَ الصُّلْحِ عن إقرارٍ ، [أو عن إنْكارٍ] <sup>(٣)</sup> كان <sup>(١)</sup> للمُدَّعَى عليه أنْ يرجعَ بما دَفَعَ .

أمَّا في موضِعِ الإقرارِ، فلا شَكَّ فيه؛ لأنَّ المَأخوذَ عِوَضٌ في <sup>(٥)</sup> حَقَّهما جميعًا.

وأمّا في موضِع الإنْكارِ فلأنّ المَأْخوذَ عِوَضٌ في حَقِّ المُدَّعي عن المُدَّعَى عليه، وقد فاتَ بالاستحقاقِ، فيجبُ عليه رَدُّ عِوَضِه هذا إذا استَحَقَّ كُلَّ الدَّارِ فأمّا إذا استَحَقَّ بعضَها، فإنْ كان ادَّعَى جميعَ الدَّارِ يرجعُ بحِصّةِ ما اسْتُحِقَّ لِفَواتِ بعضِ ما هو عِوَضٌ عن المُسْتَحَقِّ، وإنْ كان ادَّعَى فيها حَقًّا لم يرجعْ بشيءٍ لِجوازِ أَنْ يكونَ المُدَّعَى ما وراءَ المُسْتَحَقِّ،

وإذا بَطَلَ الصُّلْحُ على المَنافعِ بموتِ أحدِ المُتَعاقِدَيْنِ، وغيرِ ذلك في [٤/ ١٦٥ أ] أثناءِ

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «وهو المستوفي».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وإذا صالح».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فإن».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «عن».

المُدّةِ، فإنْ كان الصُّلْحُ عن إقرارٍ رجع بالمُدَّعَى بقدرِ ما لم يَسْتَوْفِ من المَنْفَعةِ، وإنْ كان عن إنْكارٍ رجع إلى الدَّعْوَى في قدرِ ما لم يَسْتَوْفِ من المَنْفَعةِ.

ولو صالَعَ عن القِصاصِ على دَنِّ من خَمْرِ فإذا هو خَلَّ، أو على عبدِ فإذا هو حُرَّ، فهو على الاختِلافِ الذي عُرِفَ في بابِ النَّكاح إلاّ أنّ فيما يجبُ مَهْرُ المثلِ هناك تَجِبُ الدَّيةُ هنا، وفيما تَجِبُ القيمةُ لِرجلِ (١) مثلِه [هناك] (٢) يجبُ ذاكَ هنا، ولا يُشْبِه هذا ما إذا صالَحَ عن القِصاصِ على خَمْرٍ، وهو يَعْلَمُ بأنّه خَمْرٌ أنّه لا يجبُ شيءٌ، وههنا يجبُ شيءٌ؛ لأنّ هناك (٣) صارَ مَعْرورًا من جِهةِ المُدَّعَى عليه بتسميةِ العبدِ والخلِّ، وكُلُّ مَنْ غَرَّ غيرَه في شيءٍ، يكونُ مُلْتَزِمًا ما يَلْحَقُه من العُهْدةِ فيه، فإذا ظَهَرَ الأمرُ بخلافِه كان له حَقَّ الرُّجوعِ عليه بحُكْمِ الكَفالةِ والضَّمانِ، ومعنى الغُرورِ لا يتَقَدَّرُ عندَ عِلْمِه بحالِ المُسَمَّى فتبُقَى لَفْظةُ الصَّلْحِ كِنايةً عن العَفْوِ، وأنّه مُسْقِطٌ (٤) للحَقِّ أصلًا، فهو الفرْقُ بين الأمريْنِ، واللَّهُ عز وجل أعلمُ بالصواب.

\* \* \*

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أدخل».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «إسقاط».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «هاهنا».



# كناب الشركة

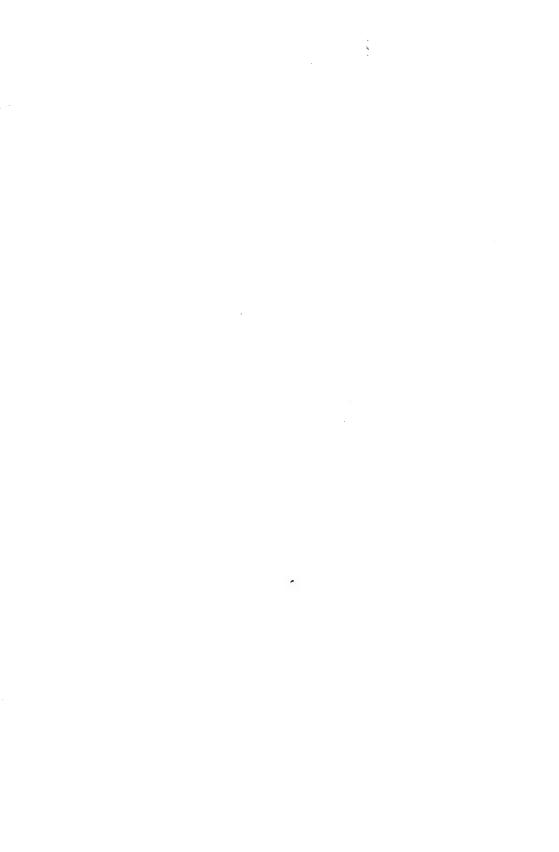

## كتكر وشركة

الشَّرِكةُ في الأصلِ نوعانِ: شَرِكةُ الأملاكِ، وشَرِكةُ العُقودِ.

وشَرِكَةُ الأملاكِ نوعانِ: نوعٌ يَثْبُتُ بفعلِ الشَّريكينِ، ونوعٌ يَثْبُتُ بغيرِ فعلِهما .

أمّا الذي يَثْبُتُ بفعلِهما فنحوُ أَنْ يَشتريا شيئًا، أو يوهَبَ لهما، أو يوصَى لهما، أو يُتَصَدَّقَ به مُشتركًا يُتَصَدَّقَ عليهما فيَقْبَلا، فيصيرَ المُشترَى والموهوبُ والموصَى به والمُتَصَدَّقَ به مُشتركًا بينهما شَرِكةَ مِلْكٍ.

وأمّا الذي يَثْبُتُ بغيرِ فعلِهما فالميراثُ بأنْ ورِثا شيئًا فيكونَ الموروثُ مُشترَكًا بينهما شَركةَ مِلْكِ .

وأمَّا شَرِكةُ العُقودِ فالكَلامُ فيها يَقَعُ في مَواضِعَ:

في بيانِ أَنْواعِها وكيفيّةِ كُلِّ نوعٍ منها، ورُكْنِه .

وفي بيانِ شَرائطِ رُكْنِه .

وفي بيانِ حُكْمِ الشَّرِكةِ .

وفي بيانِ صِفةِ عقدِ الشَّرِكةِ .

وفي بيانِ ما يُبْطِلُ العقدَ .

افا الأول: فشَرِكةُ العُقودِ أنْواعٌ ثلاثةٌ: شَرِكةٌ بالأموالِ، وشَرِكةٌ بالأعمالِ، وتُسَمَّى شَرِكةَ الأبدانِ وشَرِكةً الطَّانِع، وشَرِكةٌ بالأبدانِ وشَرِكةٌ اللهُجوه.

امنا الأول: وهو الشَّرِكةُ بالأموالِ: فهو أنْ يَشترِكَ اثنانِ في رَأْسِ مالٍ، فيقولانِ اشتركْنا فيه، على أنْ نَشتريَ ونَبيعَ مَعًا، أو شَتَّى، أو أَطْلَقا على أنّ ما رَزَقَ اللَّه عز وجل من رِبْحٍ، فهو بيننا على شرطِ كذا، أو يقولَ أحدُهما ذلك، ويقولُ الآخَرُ: نَعَمْ. ولو ذَكَرا الشِّراءَ دونَ البيعِ، فإنْ ذَكَرا ما يَدُلُّ على شَرِكةِ العُقودِ، بأنْ قالا: ما اشتريْنا فهو بيننا [٢/ ٢٤٧]، أو ما اشترى أحدُنا من تِجارةٍ فهو بيننا، يكونُ شَرِكةً؛ لأنّهما لمّا جَعَلا ما اشتراه كُلُّ واحدٍ منهما بينهما عَلِمَ أنّهما أرادا به الشَّرِكةَ لا الوكالةَ؛ لأنّ الوكيلَ لا يوكِلُ موكَّلَه عادةً،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «التقبل».

وإذا لم يَكُنْ وكالةً لا تَقِفُ صِحَّتُه على ما تَقِفُ عليه صِحَّةُ الوكالةِ، وهو التَّخْصيصُ ببيانِ الجنسِ أو النَّوْع أو قدرِ الثَّمَنِ بل يَصِحُّ من غيرِ بيانِ شيءٍ من ذلك (إنْ لم يَذْكُرا الشِّراءَ ولا البيعَ) (١). ولا ما يَدُلُّ على شَرِكةِ العُقودِ، بأنْ قال رجلٌ لِغيرِه: ما اشتريْتُ من شيءٍ فبَيني <sup>(٢)</sup>. وَبينكَ، أو قال: فبيننا، وقال الآخَرُ: نَعَمْ فإنْ أرادا بذلك أنْ يكونا بمعنى شريكَي التِّجارةِ، كان شَرِكةً حتى تَصِحُّ من غيرِ بيانِ جنسِ المُشترَى، ونوعِه وقدرِ الثَّمَنِ، كما إذا نَصًا على الشِّراءِ والبيع. وإنْ أرادا به أنْ يكونَ المُشترَى بينهما خاصّةً بعَيْنِه، ولا يكونا فيه كشريكي التِّجارةِ بل يكونُ المُشترَى بينهما بعَيْنِه كما إذا أورِثا أو وُهبَ لهما، كان وكالةً لا شَرِكةً فإنْ وُجِدَ شرطُ صِحّةِ الوكالةِ جازَتِ الوكالةُ، وإلاّ فلا، وهو بيانُ جنسِ المُشترَى، وبيانُ نوعِه، أو مقدارِ الثَّمَنِ في الوكالةِ الخاصّةِ وهي أنْ لا يُفَوّضَ الموَكِّلُ الرَّأيَ إلى الوكيلِ، بأنْ يقولَ: ما اشتريْتَ لي من عبدٍ تُرْكيِّ، أو جاريةٍ روميّةٍ، فهو جائزٌ أو ما اشتريْتَ لي من عبدٍ أو جاريةٍ بألفِ درهَم فهو جائزٌ، أو بيانُ الوقْتِ أو قدرِ الثَّمَنِ أو جنسِ المُشترَى في الوكالةِ العامّةِ بأنْ يقولَ : ما اشتريْتَ لي من شيءِ اليومَ أو شَهْرَ كذا أو سَنةَ كذا فهو جائزٌ، أو قال: ما اشتريْتَ لي من شيءٍ بألفِ درهَم فهو جائزٌ أو ما اشتريْتَ لي من البَزِّ والخزِّ، فهو جائزٌ وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ مُطْلَقَ هذا اللَّفْظِ يحتملُ الشَّرِكةَ، ويحتملُ الوكالةَ فلا بُدَّ من النّيّةِ فإنْ نَوَيا به الشَّرِكةَ كان شَرِكةٌ في عُموم التِّجاراتِ؛ لأنَّ الأصلَ في الشَّرِكةِ العُمومُ؛ لأنَّ المقصودَ منها تَحْصيلُ الرِّبْح وهذا المقصودُ لا يَحْصُلُ إلاّ بتَكْرارِ التِّجارةِ مَرّةً بعدَ أُخرى، ولا يُشترَطُ لها بيانُ شيءٍ مِمّا ذَكَرْنا لأنَّ ذلك ليس بشرطٍ لِصِحّةِ الشَّرِكةِ .

وإنْ نَوَيا به الوكالةِ كان وكالةً ويقِفُ صِحَّتُها على شَرائطِها من الخاصّةِ أو العامّةِ ؛ لأنّ مَبنَى الوكالةِ على الخُصوصِ ؛ لأنّ المقصودَ منها تَمَلَّكُ العَيْنِ لا تَحْصيلُ الرِّبْحِ [منها] (٣) فلا بُدَّ فيها من التَحْصيصِ ببيانِ ما ذَكَرْنا إلاّ أنّه يُكْتَفَى في الوكالةِ العامّةِ ببيانِ أحدِ الأشياءِ التي وصَفْنا لأنّه لَمّا عَمَّمَها (٤) بتفويضِ الرَّأيِ فيها إلى الوكيلِ فقد شَبَّهَها بالشَّرِكةِ فكان في احتِمالِ الجهالةِ الفاحشةِ كالشَّرِكةِ لَكِنها وكالةٌ والخُصوصُ أصلٌ في الوكالةِ فلا بُدَّ فيها في احتِمالِ الجهالةِ الفاحشةِ كالشَّرِكةِ لَكِنها وكالةٌ والخُصوصُ أصلٌ في الوكالةِ فلا بُدَّ فيها

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإن لم يذكر البيع ولا شراء».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فهو بيني».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «عمها».

من ضرْبِ تَخْصيصِ فإنْ أتَى بشيءٍ مِمّا ذَكَرْنا، جازَتْ وإلاّ بَطَلَتْ.

قال بشر: سَمِعْتُ أبا يوسفَ يقولُ في رجلٍ قال لِرجلٍ: ما اشتريْتَ اليومَ من شيءٍ فبَيْني وبينكَ نصفَيْنِ (١) فقال الرّجلُ: نَعَمْ فإنّ أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا جائزٌ. وكذلك قال أبو يوسفَ. وكذلك إنْ وقَتَ مالاً ولم يوقّتْ يومًا، وكذا إنْ وقّتَ صِنْفًا من الثّيابِ، وسَمَّى عَدَدًا أو لم يُسَمِّ ثَمَنًا ولا يومًا.

وان هال: ما اشتريْتَ من شيءٍ فهو بَيْني وبينكَ، ولم يُسَمِّ شيئًا مِمَّا (٢) ذَكَرْنا، فإنّ أبا حنيفة رحمه الله قال لا يجوزُ. وكذلك قال أبو يوسفَ لَمّا ذَكَرْنا أنّه لَمّا لم يَذْكُرِ البيعَ ولا ما يَدُلُ على شَرِكةِ العُقودِ، عُلِمَ أنّها وكالةٌ، فلا تَصِحُّ إلاّ بضرْبٍ من التّخْصيصِ على ما بَيّنًا.

وذَكرَ محفد في الأصلِ: في رجلينِ اشتركا بغيرِ مالٍ على أنّ ما اشتريا اليومَ فهو بينهما خَصًا صِنْفًا من الأصنافِ، أو عَمّا ولم يَخُصّا فهو جائزٌ. وكذلك إنْ لم يوقّتا لِلشَّرِكةِ وقتًا كان هذا جائزًا؛ لأنهما لَمّا جَعَلا ما يَشتريه كُلُّ واحدٍ (٣) بينهما (دَلَّ على) (٤) أنّها شَرِكةٌ وليستْ بوكالةٍ؛ [لأنّ الوكالة] (٥) لا تكونُ من الجانِبَيْنِ عادةً، وإذا كان شَرِكةً فالشَّرِكةُ لا تحتاجُ إلى التخصيصِ.

قال وإنْ أشهَدَ أحدُهما أنّ ما يَشتريه لِنفسِه بغيرِ مَحْضرٍ من صاحبِه فكُلَّما اشتريا شيئًا فهو بينهما؛ لأنّ الشَّرِكة لَمَّا صَحَّتْ كان كُلُّ واحدٍ منهما وكيلَ الآخرِ فيما يَشتريه، فهو بالإشهادِ أنّه يَشتري لِنفسِه، يُريدُ إخراجَ نفسِه من الوكالةِ بغيرِ مَحْضرٍ من الموَكِّلِ، فلا يَمْلِكُ ذلك.

وامّا الشّرِكةُ بالأعمالِ: فهو أنْ يَشترِكا على عملٍ من الخياطةِ، أو القِصارةِ، أو غيرِهما فيقولا: اشتركْنا على أنْ نَعْمَلَ فيه على أنّ ما رَزَقَ اللّه عز وجل من أُجْرةٍ فهي بيننا، على شرطِ كذا.

واما الشَّرِكة بالوُجوه: فهو أنْ يَشترِكا وليس لهما مالٌ، لَكِنْ لهما وجاهةٌ عندَ النَّاس

(٣) زاد في المخطوط: «منهما».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «نصفان».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ما».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «علم».

فيقولا: اشتركْنا على أَنْ نَشتريَ بالنّسيئةِ، ونَبيعَ بالنّقْدِ، على أَنّ ما رَزَقَ اللّه سبحانه وتعالى من رِبْح (١) فهو بيننا على شرطِ كذا. وسُمّيَ هذا النّوْعُ شَرِكةَ الوُجوه؛ لأنّه لا يُباعُ بالنّسيئةِ إلاّ الوجيه من النّاس عادةً ويحتمل أنّه سُمّيَ بذلك؛ لأنّ [٢/ ٢٤٧ ب] كُلَّ واحدٍ منهما يواجه صاحبَه يَنْتَظِرانِ مَنْ يَبيعُها بالنّسيئةِ ويدخلُ في كُلِّ واحدٍ من الأنّواعِ الثّلاثةِ: العِنانُ والمُفاوَضةُ ويُفْصَلُ بينهما بشرائطَ تَخْتَصُ بالمُفاوَضةِ نَذْكُوها في موضِعِها إنْ شاء اللّه تعالى.

#### فصل [ في جواز الأنواع الثلاثة ]

وامّا بيانُ [جوازِ] (٢) هذه الأنْواعِ الثّلاثةِ: فقد قال أصحابُنا: إنّها جائزةٌ، عِنانًا كانت أو مُفاوَضة (٣).

وقال الشافعيُّ رحمه الله: شَرِكةُ الأعمالِ والوُّجوه لا جوازَ لها أصلاً ورَأْسًا (٤).

وامّا شَرِكةُ الأموالِ: فتَجوزُ فيها العِنانُ، ولا تَجوزُ فيها المُفاوَضةُ.

وقال مالك رحمه الله: لا أعرف المُفاوَضة (٥).

وهيلَ هي اشْتِهاقِ العِنانِ: أنّه مَأْخوذٌ من العَنِّ، وهو الإعراضُ يُقالُ: عَنّ لي (٦)، أي اعتَرَضَ وظَهَرَ. قال امرُؤُ القيسِ:

عَذارَى دوارِ (٧) في مُلاءِ مُذَيِّلِ (٨)

فَعَنَ لَنا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعاجَه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «شيء». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفَّية: مختصر الطحاوي ( ص ١٠٦، ٧٠١ُ)، المبسوَّط (١١/ ١٥٢، ١٥٥)، رءوس المسائل (٣٢٧)، الهداية (٣/٣، ١٠، ١١).

 <sup>(</sup>٤) ومذهب الشافعية: أن شركة المفاوضة باطلة وشركة الأبدان باطلة، انظر: روضة الطالبين (٤/ ٢٧٩،
 ٢٨٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٢)، نهاية المحتاج (٥/٤).

 <sup>(</sup>٥) ومذهب المالكية: تجوز وتصح شركة المفاوضة وصفتها أن يفوض كل واحد إلى آخر التصرف في ماله مع غيبته وحضوره وتكون يده كيده. انظر: المقدمات الممهدات (٣/ ٣٥، ٣٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) زاد في المخطوط: «كذا».

<sup>(</sup>٧) الدُّوارُ: صنم كانت العرب تنصبه ويجعلون موضعًا حوله يدورون فيه، واسم هذا الصنم والموضع الدُّوار. انظر: العين (٨/٥٧).

<sup>(</sup>٨) المُذَيِّل: طول الذيل. انظر: اللسان (١١/ ٦١).

سُمّيَ هذا النّوْعُ مثلَ الشَّرِكةِ عِنانًا؛ لأنّه يَقَعُ على حَسَبِ ما يَعِنُ لهما في كُلِّ التّجاراتِ، أو في بعضِها دونَ بعض وعندَ تَساوي المالينِ، أو تَفاضُلِهما وقيلَ: هو مَأْخوذٌ من عِنانِ الفرَسِ (١)، أنْ يكونَ بإُحدى يَدَيْه، ويَدُه الأُخرى مُطْلَقةٌ يَفْعَلُ بها ما يَشاءُ، فسُمّيَ هذا النّوْعُ من الشَّرِكةِ له عِنانًا؛ لأنّه لا يكونُ إلاّ في بعضِ الأموالِ ويتَصَرَّفُ كُلُّ واحدٍ منهما جعل عِنانَ التّصَرُّفِ في المالِ والمُشترَكِ لِصاحبِه، وكان (٢) أهلُ الجاهليّةِ كانوا يَتَعاطَوْنَ هذه الشَّرِكة قال النّابِغةُ:

وَشَارَكُنَا قُرَيْشًا في تُقاها وَفي أَحْسَابِها شِرْكَ الْعِنَانِ وامَا المُفَاوَضَةُ: فقد قيلَ: إنّها المُسَاواةُ في اللَّغةِ قال القائلُ (٣) وهو العبديُّ (٤) (٥): تُهٰذَى الأُمُورُ بأهلِ الرَّأيِ ما صَلُحَت فَإِنْ تَوَلَّتْ فبالأَشْرارِ تَنْقادُ لا يَضَلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لا سُراةَ لهم وَلا سُراةٌ إذا جُهَالُهم سادوا سُمّيَ هذا النَّوْعُ من الشَّرِكةِ مُفاوَضةً؛ لاعتبارِ المُساواةِ فيه في رَأْسِ المالِ والرِّبْحِ

وقيلَ هي من التَّفْويضِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يُفَوِّضُ التَّصَرُّفَ إلى صاحبِه على كُلِّ حالٍ .

وأمّا الكَلامُ في شَرِكةِ الأعمالِ والوُجوه فوجه قولِ الشّافعيِّ رحمه الله أنّ الشَّرِكةَ تُنبِئُ عن الاختِلاطِ، ولِهذا شَرَطَ الخلْطَ لِجوازِ الشَّرِكةِ ولا يَقَعُ الاختِلاطُ إلاّ في الأموالِ، وكذا ما وُضِعَ له الشَّرِكةَ لا يَتَحَقَّقُ في هذَيْنِ النّوْعَيْنِ؛ لأنّها وُضِعَتْ لاستِنْماءِ المالِ بالتّجارةِ؛ لأنّ نَماءَ المالِ بالتّجارةِ والنّاسُ في الاهْتِداءِ إلى التّجارةِ مُخْتَلِفُونَ، بعضُهم أهْدَى من البعضِ (٢)، فشُرِعَتِ الشَّرِكةُ؛ لِتَحْصيلِ غَرَضِ الاستِنْماءِ، ولا بُدَّ من أصلٍ يُسْتَنْمَى، ولم يوجَدْ في هذَيْنِ النّوْعَيْنِ فلا يَحْصُلُ ما وُضِعَ له الشَّرِكةُ فلا يجوزُ.

ولنا: أنّ النّاسَ يَتَعامَلُونَ بهذَيْنِ النّوْعَيْنِ في سائرِ الأعصارِ من غيرِ إنْكارِ عليهم من أحد.

في المخطوط: «الفارس».
 في المخطوط: «فإن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الشاعر». (٤) في المخطوط: «الأفوه العبدي».

<sup>(</sup>٥) بلُّ البيت للأفوه الأودي في ديوانه (ص ١٠).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بعض».

وقَالَ ﷺ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي على ضَلَالةٍ» (١)؛ ولأنَّهما يَشتمِلانِ على الوكالةِ والوكالةُ جائزةٌ، والمُشتمِلُ على الجائزِ جائزٌ و (٢) قولُه: إنّ الشَّرِكةَ شُرِعَتْ لاستِنْماءِ المالِ فيَسْتَدْعي أصلاً يُسْتَنْمَي فنَقولُ: الشَّرِكةُ بالأموالِ شُرِعَتْ لِتَنْميةِ المالِ وأمّا الشَّرِكةُ بالأعمالِ، أو بالوُجوه: فما شُرِعَتْ لِتَنْميةِ المالِ، بل لِتَحْصيلِ أصلِ المالِ، والحاجةُ إلى تَحْصيلِ أصلِ المالِ فوْقَ الحاجةِ إلى تَنْميَتِه، فلَمّا شُرِعَتْ لِتَحْصيلِ الوصْفِ فلأَنْ تُشْرَعَ لِتَحْصيلِ الأصلِ أولى.

وامًا الكلامُ في الشَّرِكةِ بالأموالِ: فأمَّا العِنانُ فجائزٌ بإجماع فُقَهاءِ الأمصارِ ؛ ولِتَعامُل النَّاس ذلك في كُلِّ عَصْرِ من غيرِ نكيرٍ ، وما رَآه المسلمونَ حَسَنًا فهو عندَ اللَّه حَسَنٌ ولِما رُوِيَ أَنَّ أَسَامةَ بِنَ شَرِيكٍ جَاءَ إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ فقَالَ: أَتَعْرِفُنِي؟ فقَالَ عليه الصلاة والسلام: «وَكيفَ لَا أَعرِفُكَ وكُنْتَ شَرِيكِي ونِعْمَ الشَّرِيكُ، لَا تُدَارِي، ولَا تُمَارِي» <sup>(٣)</sup>، وأَدْنَى ما يُسْتَدَلُّ بفعلِه عليه الصلاة والسلام الجوازُ ، وكذا بُعِثَ رَسولُ اللَّه ﷺ والنَّاسُ يَتَعامَلُونَ بهذه الشَّرِكةِ، فقَرَّرَهم على ذلك، حيث لم يَنْههم ولم يُنْكِرْ عليهم، والتَّقْريرُ أحدُ وُجوه السُّنَّةِ ولأنَّ هذه العُقودَ شُرِعَتْ لِمَصالِح العِبادِ، وحاجَتُهم إلى استِنْماءِ المالِ مُتَحَقِّقةٌ. وهذا النَّوْعُ طريقٌ صالِحٌ لِلاستِنْماءِ فكانَ مشروعًا؛ ولأنَّه يَشتمِلُ على الوكالةِ، والوكالةُ جائزةٌ [إجماعًا] (١).

واما المُفاوَضة: فأمّا قولُ مالِكِ رحمه الله: لا أعرِفُ المُفاوَضةَ فإنْ عَنَى به: لا أعرِفُ مَعْناها في اللُّغةِ فقد بَيَّنّا مَعْناها في اللُّغةِ أنّها عِبارةٌ عن المُساواةِ، وإنْ عَنَى به: لا أعرِفُ جوازَها فقد عَرَّفَنا رَسولُ اللَّه ﷺ الجوازَ بقولِه عليه الصلاة والسلام: تَفاوَضوا فإنَّه أعظَمُ

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب: السواد الأعظم، برقم (٣٩٥٠)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ٣٦٧)، برقم (١٢٢٠) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه، انظر ضعيف سنن ابن ماجه للألباني، وفي سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو كذاب، وقد ورد الحديث في السنن بمعناه بروايات صحيحة.

<sup>(</sup>۲) زاد في المخطوط: «وأما».

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب: في كراهية المراء، برقم (٤٨٣٦)، وأحمد، برقم ( ١٥٠٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٧٨)، برقم (١١٢٠٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٤٠)، برقم (٦٦١٩) من حديث السائب بن أبي السائب المخزومي رضي الله عنه، انظر صحيح سنن أبي داود للألباني .

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

للبَرَكةِ، ولأنها مُشتمِلةٌ على أمرَيْنِ جائزَيْنِ وهما: الوكالةُ والكَفالةُ؛ لأنّ كُلَّ واحدةِ منهما جائزةٌ حالَ (١) الانفرادِ، وكذا حالةَ الاجتِماعِ، [كالعِنانِ] (٢)؛ ولأنها طريقُ استِنْماءِ المالِ أو تَحْصيلِه، والحاجةُ إلى ذلك مُتَحَقِّقةٌ فكانت جائزةٌ كالعِنانِ [٢/ ٢٤٨ أ].

وأمّا الكَلامُ مع الشّافعيِّ رحمه الله فوجه قولِه أنّ المُفاوَضةَ تَتَضَمَّنُ الكَفالةَ عندَكُمْ، والكَفالةُ التي تَتَضَمَّنُها المُفاوَضةُ كفالةٌ بمجهولٍ (٣)، وأنّها غيرُ صَحيحةٍ حالةَ الانفِرادِ فكذا التي تَتَضَمَّنُها المُفاوَضةُ ودَليلُنا على الجوازِ: ما ذَكَرْنا مع مالِكِ رحمه الله.

وامّا هوله: المَكْفولُ له مجهولٌ فنَعَمْ، لَكِنْ هذا النّوْعُ من الجهالةِ في عقدِ الشَّرِكةِ عَفْوٌ وإنْ لم يَكُنْ عَفْوًا حالةَ الانفِرادِ [كما في شَرِكةِ العِنانِ، فإنّها تَشتمِلُ على الوكالةِ العامّةِ وإنْ كان لا يَصِحُ هذا التّوْكيلُ حالةَ الانفِرادِ وكذا المُضارَبةُ تَتَضَمَّنُ وكالةً عامّةً وأنّها صَححةٌ.

وإنْ كانت الوكالةُ العامّةُ لا تَصِحُّ من غيرِ بيانِ حالةِ الانفِرادِ [ ( ع ) ، فكذا هذا ( ه ) وكان المعنى في ذلك الوكالةِ لا تَثْبُتُ في هذا العقدِ مقصودًا ، بل ضِمْنًا لِلشَّرِكةِ وقد يَثْبُتُ الشّيءُ ضِمْنًا وإنْ كان لا يَثْبُتُ قَصْدًا ، ويُشترَطُ لِلثَّابِتِ مقصودًا ما لا يُشترَطُ لِلثَّابِتِ ضِمْنًا وتَبَعًا كعَزْلِ الوكيلِ ونحوِ ذلك .

#### فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ]

وامّا بيانُ شَرائطِ جوازِ هذه الأنواعِ فلِجوازِها شَرائطُ: بعضُها يَعُمُّ الأنواعَ كُلَّها: وبعضُها يَخُصُّ البعضَ دونَ البعضِ .

#### أمًا الشَّرائطُ العامَّةُ فأنُواعُ:

منها: أهليّةُ الوكالةِ؛ لأنّ الوكالةَ لازِمةٌ في الكُلِّ وهي: أنْ يَصيرَ كُلُّ واحدٍ منهما وكيلَ صاحبِه في التّصَرُّفِ بالشِّراءِ والبيعِ (وتَقَبُّلِ الأعمالِ) (٦٠)؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما أذِنَ لِصاحبِه بالشِّراءِ والبيعِ، وتَقَبُّلُ الأعمالِ مُقْتَضَى عقدِ الشَّرِكةِ والوكيلُ هو المُتَصَرِّفُ عن

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «حالة».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.(٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «المجهول».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وتقبيل العمل».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ههنا».

إذنٍ فيُشترَطُ فيها أهليَّةُ الوكالةِ (لِما عُلِمَ) (١) في كِتابِ الوكالةِ.

ومنها: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومَ القدرِ، فإنْ كان مجهولاً تفسُدُ الشَّرِكةُ؛ لأنّ الرِّبْحَ هو المَعْقودُ عليه، وجَهالَتُه (٢) توجِبُ فسادَ العقدِ كما في البيع والإجارةِ (٣).

ومنها: أنْ يكونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شائعًا في الجُمْلةِ، لا مُعَيَّنًا، فإنْ عَيَّنا عَشَرةً أو مِائةً، أو نحوَ ذلك كانت الشَّرِكة فاسدةً؛ لأنّ العقدَ يَقْتَضي تَحَقُّقَ الشَّرِكةِ في الرِّبْحِ والتَّعْيينُ يَقْطَعُ الشَّرِكةَ لِجوازِ أَنْ لا يَحْصُلَ من الرِّبْحِ إلا (<sup>3)</sup> القدرُ المُعَيَّنُ لأحدِهما، فلا يَتَحَقَّقُ الشَّرِكةُ في الرِّبْح.

وأمَّا الذي يَخُصُّ البعضَ دونَ البعضِ: فيختَلِفُ.

أمّا الشَّرِكةُ بالأموالِ (فلَها شُروطٌ: منها) (٥) أنْ يكونَ رَأْسُ المالِ (٦) من الأثمانِ المُطْلَقةِ وهي التي لا تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ في (٧) المُفاوَضاتِ على كُلِّ حالٍ، وهي الدَّراهمُ والدَّنانيرُ، عِنانًا كانت الشَّرِكةُ أو مُفاوَضةً عندَ عامّةِ العُلَماءِ، فلا تَصِحُّ الشَّرِكةُ في العُروض.

وقال مالِكْ رحمه الله: هذا ليس بشرطٍ وتَصِحُّ الشَّرِكةُ في العُروضِ، والصّحيحُ قولُ العامّةِ؛ لأنّ معنى الوكالةِ من لَواذِمِ الشَّرِكةِ، والوكالةُ التي يَتَضَمَّنُها الشَّرِكةُ لا تَصِحُّ في العُروضِ، وتَصِحُّ في الدَّراهمِ، والدَّنانيرِ. فَإنّ مَنْ قال لِغيرِه: بعْ عَرْضَكَ على أنْ يكونَ العُروضِ، وتَصِحُّ في الدَّراهمِ، والدَّنانيرِ. فَإنّ مَنْ قال لِغيرِه: بعْ عَرْضَكَ على أنْ يكونَ ثَمَنُه بيننا لا يجوزُ وإذا لم تَجُزِ الوكالةُ التي هي من ضروراتِ الشَّرِكةِ لم تَجُزِ الشَّرِكةُ.

ولوقال له: اشترِ بألفِ درهم من مالِكَ على أنْ يكونَ ما اشتريْتَه بيننا جازَ ولأنّ الشَّرِكةَ في العُروضِ لا في العُروضِ تُؤدّي إلى جَهالةِ الرِّبْحِ عندَ القسمةِ؛ لأنّ رأسَ المالِ يكونُ قيمةَ العُروضِ لا عَيْنَها، والقيمةُ مجهولةٌ؛ لأنّها تُعْرَفُ بالحزْرِ والظَّنِّ فيصيرُ الرِّبْحُ مجهولاً فيُؤدّي إلى المُنازَعةِ عندَ القسمةِ وهذا المعنى لا يوجَدُ في الدَّراهم والدَّنانير؛ لأنّ رأسَ المالِ من الدَّراهم والدَّنانير عندَ القسمةِ عَيْنُها، فلا يُؤدّي إلى جَهالةِ الرِّبْح؛ ولأنّ النّبيَّ عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وشرائط أهلية الوكالة تعرف».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وجهالة المعقود».

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «هذا».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «مال الشركة».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «وغيرهما».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فمن شرائطها».

<sup>(</sup>٧) زاد في المخطوط: «عقود».

والسلام نَهَى عن رِبْح مَا لَم يَضْمَنْ (١) والشَّرِكةُ في العُروضِ تُؤَدِّي إلى رِبْح ما لَم يَضْمَنْ ؛ لأنَّ العُروضَ غيرُ مضَمونةٍ بالهَلاكِ فإنَّ مَنِ اشترى شيئًا بعَرْضِ بعَيْنِه، فهَلَك العَرْضُ قبلَ التَّسْليمِ، لا يَضْمَنُ شيئًا آخَرَ؛ لأنَّ العُروضَ تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ فيَبْطُلُ البيعُ فإذا لم تَكُنْ مضمونةً، فالشَّرِكةُ فيها تُؤَدِّي إلى رِبْحِ ما لم يَضْمَنْ، وأنَّه مَنْهيُّ بخلافِ الدَّراهم والدَّنانير، فإنّها مضمونةٌ بالهَلاكِ؛ لأنّها لا تَتَعَيّنُ بالتّغيينِ فالشّرِكةُ فيها لا تُؤدّي إلى رِبْح ما لم يَضْمَنْ بل يكونُ رِبْحُ ما ضَمن.

والحيلةُ في جوازِ الشَّرِكةِ (في العُروضِ) (٢) وكُلِّ ما يَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ أَنْ يَبيعَ كُلُّ واحدٍ منهما نصفَ مالِه بنصفِ مالِ صاحبِه، حتى يَصيرَ مالُ كُلِّ واحدٍ منهما نصفَيْنِ، وتَحْصُلُ شَرِكةُ مِلْكِ بينهما، ثم يَعْقِدانِ بعدَ ذلك عقدَ الشَّرِكةِ، فتَجوزُ بلا خلافٍ.

ولو كان من أحدِهما دراهمُ، ومنَ الآخَرِ عُروضٌ، فالحيلةُ في جوازِه: أنْ يَبيعَ صاحبُ العُروضِ نصفَ عَرضِه بنصفِ دراهم صاحبِه، ويَتَقابَضا، ويخلِطا جميعًا حتى تَصيرَ الدَّراهِمُ بينهما، والعُروضُ (٣) بينهما، ثم يَعْقِدانِ عليهما عقدَ الشَّرِكةِ فيجوزُ.

وأمَّا التُّبْرُ فَهَلْ يَصْلُحُ رَأْسَ مالِ الشَّرِكةِ؟ ذُكِرَ في كِتابِ الشَّرِكةِ وجعله كالعُروضِ وفي كِتابِ الصّرْفِ جعله كالأثمانِ المُطْلَقةِ؛ لأنّه قال فيه: إذا اشترى به فهَلك لا يَنْفَسِخُ العقدُ، والأمرُ فيه موكولٌ إلى تَعامُلِ النّاس، فإنْ كانوا يَتَعامَلونَ به فحُكْمُه حُكْمُ الأثمانِ المُطْلَقةِ، فتَجوزُ الشَّرِكةُ بها وإنْ كانوا لا يَتَعامَلُونَ بها فحُكْمُها [٢/ ٤٨ ب] حُكْمُ العُروضِ، ولا تَجوزُ فيها الشَّرِكةُ.

واما الفلوسُ: فإنْ كانت كاسدة (٤) فلا تَجوزُ الشَّرِكةُ ، ولا المُضارَبةُ بها؛ لأنَّها عُروضٌ وإنْ كانت نافِقةً: فكذلك في الرِّوايةِ المشهورةِ عن أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ وعندَ محمَّدٍ تَجوزُ والكَلامُ فيها مَبنيٌّ على أصلٍ وهو أنّ الفُلوسَ الرّائجةَ ليستْ أثمانًا على كُلِّ حالٍ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ؛ لأنَّها تَتَعَيَّنُ بالتَّعْيينِ في الجُمْلةِ، وتَصيرُ مَبيعًا بإصْطلاح (٥) العاقِدَيْنِ حتى جازَ بيعُ الفلْسِ بالفلْسَيْنِ بأعيانِها (٦) عندَهما.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بالعروض». (٤) في المخطوط: «فاسدة». (٣) في المخطوط: «والعرض».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بأعيانهما». (٥) في المخطوط: «باصلاح».

فأمّا إذا لم تَكُنْ أثمانًا مُطْلَقةً؛ لاحتِمالِها التّعْيينَ بالتّعْيينِ في الجُمْلةِ في عُقودِ المُعاوَضاتِ، لم تَصْلُحْ رَأْسَ (مالِ الشَّرِكةِ) (١) كسائرِ العُروضِ وعندَ محمّدِ القّمنيّةَ لازِمةٌ للفُلوسِ النّافِقةِ، فكانت من الأثمانِ المُطْلَقةِ، ولِهذا أبَى جوازَ بيعِ الواحدِ منها باثنيْنِ، فتَصْلُحُ رَأْسَ (مالِ الشَّرِكةِ) (٢) كسائرِ الأثمانِ المُطْلَقةِ من الدَّراهم والدَّنانيرِ.

ورُوِيَ عن ابي يوسفَ: أنّه تَجوزُ الشَّرِكةُ بالفُلوسِ، ولا تَجوزُ المُضارَبةُ ووجهه: أنّ المانِعَ من جوازِ المُضارَبةِ بها جَهالةُ الرِّبْحِ عندَ القسمةِ على تَقْديرِ الكَسادِ؛ لأنّه لا بُدَّ من تَعْيينِ رأسِ المالِ عندَ القسمةِ فإذا كسَدَتْ صارَ رَأْسُ المالِ قيمةً، والقيمةُ مجهولةٌ؛ لأنّها تُعْرَفُ بالحزْرِ والظَّنِّ وهذا المعنى لا يوجَدُ في الشَّرِكةِ؛ لأنّهما عندَ الكَسادِ يَانحُذانِ رَأْسَ المالِ عَدَدًا لا قيمةً، فكان الرِّبْحُ مَعْلُومًا.

وأمّا الشَّرِكةُ بالمَكيلاتِ، والموزوناتِ التي ليستْ بأثمانٍ مُطْلَقةٍ والعَدَديّاتِ [المُتَقارِبةِ] (٣) التي لا تَتَفاوَتُ فلا تَجوزُ قبلَ الخلْطِ، في قولِهم جميعًا؛ لأنّها إنّما تَتَعَيَّنُ بالتّغيينِ، إذا كانت عَيْنًا فكانت كالعُروض؛ ولأنّ الوكالةَ التي تَتَضَمَّنُها الشَّرِكةُ فيها لا تَصِحُّ قبلَ الخلْطِ ألا تَرَى أنّه لو قال آخَرُ (أَ) قبلَ الخلْطِ: بعْ حِنْطَتَكَ على أنْ يكونَ ثَمَنُها بيننا لم يجُزْ وسَواءٌ كانت الشَّرِكةُ من جنسيْنِ أو من جنسِ واحدٍ.

وامنا بعد الخلط: فإنْ كانت الشَّرِكةُ في جنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لا تَجوزُ في قولِهم جميعًا؛ لأنّ الحِنْطة إذا خُلِطَتْ بالشَّعيرِ، خَرَجَتْ من أَنْ تكونَ ثَمَنّا بدَليلِ أَنّ مُسْتَهْلِكَها يَضْمَنُ قيمَتَها لا مثلَها وإنْ كانت من (٥) جنس واحدٍ، فكذلك عندَ أبي يوسفَ: لا تَصِحُّ، وإنّما تَصيرُ شَرِكةَ مِلْكِ وعندَ محمّدٍ: تَصِحُّ الشَّرِكةُ فيها بعدَ الخلْطِ وفائدةُ الاختِلافِ تَظْهَرُ فيما إذا كان المَكيلُ نصفَيْنِ، وشَرَطا الرِّبْحَ أثلاثًا، فخَلَطاه (واشتريا به) (٦).

فعلى قولِ ابي يوسفَ: الرِّبْحُ بينهما على قدرِ المالينِ نصفَيْنِ وعلى قولِ محمّدِ: على ما شَرَطا فقولُ أبي يوسفَ مُطَّرِدٌ على الأصلِ الذي ذَكَرْنا، أنّ المَكيلاتِ والموزوناتِ والمَعْدوداتِ المُتَقارِبةِ ليستْ أثمانًا على كُلِّ حالٍ، بل تكونُ تارةً ثَمَنًا، وتارةً مَبيعًا؛ لأنّها تَتَعَيَّنُ بالتّعْيينِ في الجُمْلةِ، فكانت كالفُلوسِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المال للشركة».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: «المال للشركة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الآخر».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «واشترياه».

ووجه التخريج لِمحمد: أنّ معنى الوكالةِ التي تَتَضَمَّنُها الشَّرِكةُ ثابِتٌ بعدَ الخلْطِ، فأشبَهَتِ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ بخلافِ ما قبلَ الخلْطِ؛ لأنّ الوكالةَ التي من مُقْتَضَياتِ الشَّرِكةِ لا يَصِحُ فيها قبلَ الخلْطِ، والحيلةُ في جوازِ الشَّرِكةِ بالمَكيلاتِ، وسائرِ الموزوناتِ، والعَدَديّاتِ المُتَقارِبةِ على قولِ أبي يوسفَ أنْ يُخْلَطا حتى تَصيرَ شَرِكةَ مِلْكِ بينهما، ثم يعقدا عليها عقدَ الشَّرِكةِ، فيجوزُ عندَه أيضًا.

ومنها: أنْ يكونَ رَأْسُ مالِ الشَّرِكةِ عَيْنًا حاضِرًا لا دَيْنًا، ولا مالاً غائبًا، فإنْ كان لا تَجوزُ عِنانًا كانت أو مُفاوَضةً؛ لأنّ المقصود من الشَّرِكةِ الرِّبْحُ وذلك بواسطةِ التَّصَرُّفِ، ولا يُمْكِنُ في الدَّيْنِ و[لا] (١) المالِ الغائبِ، فلا يَحْصُلُ المقصودُ وإنّما يُشترَطُ الحُضورُ عندَ الشِّراءِ لا عندَ العقدِ؛ لأنّ عقدَ الشَّرِكةِ يَتِمُّ بالشِّراءِ، فيعْتَبَرُ الحُضورُ عندَه حتى لو دَفَعَ إلى رجلِ ألفَ درهم، فقال له: أخْرِجْ مثلَها، (واشترِ بهما) (٢)، وبعْ فما رَبِحْتَ يكونُ بيننا، فأقامَ المَأمورُ البَيِّنةَ، أنّه فعَلَ ذلك جازَ وإنْ لم يَكُنِ المالُ حاضِرًا من الجانِبَيْنِ عندَ العقدِ لمَّا كان حاضِرًا عندَ الشَّراءِ.

وهَلْ يُشترَطُ خَلْطُ المالينِ، وهو خَلْطُ الدَّراهمِ (بالدَّنانيرِ أو الدَّنانيرِ بالدَّراهم) (٣)؟

قال اصحابنا الثّلاثة: لا يُشترَطُ.

وهال زُفَر: يُشترَطُ وبِه أخذ الشّافعيُّ رحمه الله وعلى هذا الأصلِ: يُبنَى ما إذا كان المالانِ [من جنسَيْنِ، بأنْ كان لأحدِهما دراهم، والآخرِ دَنانير، أنّ الشَّرِكة جائزةٌ عندَنا خلاقًا لهما، وكذلك إذا كانا] (٤) من جنس واحدٍ، لَكِنْ بصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ كالصِّحاح مع المُكَسَّرةِ، أو كانت دراهم أحدهما (بَيْضًاء، والآخر سَوْداء) (٥) وعِلّةُ ذلك في شَرِكةِ العِنانِ فهو على هذا الخلافِ.

ورُوِيَ عِن زُهَرَ: أَنَّ الحُلْطَ شرطٌ في المُفاوَضةِ، لا (٦٦) في العِنانِ ولَكِنَّ الطَّحاويَّ ذَكَرَ أَنَّه

<sup>· (</sup>١) ليست في المخطوط. (٢) في المخطوط: «واشترهما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بالدراهم والدنانير بالدنانير».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط. (٥) في المخطوط: «سوداء ودراهم الآخر بيضاء».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وليس بشرط».

شرطٌ فيهما (١) عندَ زُفَرَ.

وجه قوله: أنّ الشَّرِكة تُنْبِئ عن الاختِلاطِ، والاختِلاطُ لا يَتَحَقَّقُ مع تَمَيُّزِ المالينِ، فلا يَتَحَقَّقُ معنى الشَّرِكةِ، ولأنّ من أحْكامِ الشَّرِكةِ أنّ الهَلاكَ يكونُ من المالينِ، وما هَلك يَتَحَقَّقُ معنى الشَّرِكةِ، ولأنّ من أحدِ المالينِ يَهْلَكُ من مالِ صاحبِه خاصّةً وهذا ليس من مُقْتَضَى الشَّركةِ.

ولنا: أنّ الشَّرِكةَ تَشتمِلُ على الوكالةِ، فما جازَ التَّوْكيلُ (٢) به جازَتِ الشَّرِكةُ فيه والتَّوْكيلُ جائزٌ في المالينِ قبلَ الخلْطِ كذا الشَّرِكةُ .

وامنا قوئه: الشَّرِكةُ تُنْبِئُ عن الاختِلاطِ فمُسلَّمٌ، لَكِنْ على (٣) اختِلاطِ رَأْسَيِ المالِ، أو على (٤) اختِلاطِ الرِّبْحِ فهذا مِمّا لا يَتَعَرَّضُ له لَفْظُ الشَّرِكةِ، فيجوزُ أَنْ يكونَ تسميتُه شَرِكةً لاختِلاطِ الرِّبْحِ، لا لاختِلاطِ رَأْسِ المالِ، واختِلاطُ الرِّبْحِ يوجَدُ وإنِ اشترى كُلُّ واحدٍ منهما بمالِ نفسِه على حِدةٍ؛ لأنّ الزّيادةَ وهي الرِّبْحُ تَحْدُثُ على الشَّرِكةِ. وأمّا ما هلك من أحدِ المالينِ قبلَ الخلْطِ: فإنّما كان من نصيبِ صاحبِه خاصّةً؛ لأنّ الشَّرِكةَ لا تَتِمُّ إلا بالشِّراءِ (٥)، فما هلك قبلَ قبلَ قبلَ تمامِ الشَّرِكةِ فلا تُعْتَبَرُ، حتى لو هلك بعدَ (الشِّراءِ بأحدِهما) (٦): كان الهالِكُ [هالكا] (٧) من المالينِ جميعًا؛ لأنّه هلك بعدَ تَمامِ العقدِ.

وأمّا تسليمُ رَأْسِ مالِ كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبِه وهو التّخْليةُ بين مالِه وبين صاحبِه، فليس بشرطٍ في العِنانِ والمُفاوَضةِ جميعًا وأنّه شرطٌ لِصِحّةِ المُضارَبةِ، والفرْقُ بينهما يُذْكَرُ في كِتابِ المُضارَبةِ إن شاء الله تعالى.

ومنها: ما هو مُخْتَصُّ بالمُفاوَضةِ وهو أَنْ يكونَ لِكُلِّ (^) من الشَّريكينِ أهليّةُ الكَفالةِ، بأَنْ يكونَ لِكُلِّ (١٠) المُفاوَضةِ، أَنَّ كُلَّ ما يَلْزَمُ بأَنْ يكونا حُرَّيْنِ عاقِلينِ (٩٠)؛ لأَنّ من أَحْكامِ (١٠) المُفاوَضةِ، أَنَّ كُلَّ ما يَلْزَمُ الأَخَرَ، ويكونُ كُلُّ واحدٍ منهما فيما وجَبَ لأحدِهما (١١)

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «جميعًا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «عن».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بالشركة».

<sup>(</sup>V) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٩) زاد في المخطوط: «بالفين».

<sup>(</sup>١١) في المخطوط: «أحدهما».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «التوكل».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «عن».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «شراء أحدهما».

<sup>(</sup>A) زاد في المخطوط: «واحد».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: الحكما.

على صاحبِه بمنزِلةِ الكَفيلِ عنه لِما نَذْكُرُ، فلا بُدَّ من أهليَّةِ الكَفالةِ، وشَرائطُ أهليَّةِ الكَفالةِ تُطُلَبُ من كِتابِ الكَفالةِ .

ومنها المُساواةُ في رَأْسِ (١) المالِ قدرًا وهي شرطُ صِحّةِ المُفاوَضةِ بلا خلافٍ، حتى لو كان المالانِ مُتَفاضِلينِ قدرًا لم تكُنْ مُفاوَضةً ؛ لأنّ المُفاوَضةَ تُنْبِئُ عن المُساواةِ ، فلا بُدَّ من اعتِبارِ المُساواةِ فيها ما أمكنَ ، وكذا قيمةٍ في الرِّوايةِ المشهورةِ حتى لو كان أحدُهما صِحاحًا والآخَرُ مُكَسَّرةً ، أو كان أحدُهما ألفًا بَيْضاءَ والآخَرُ ألفًا سَوْداءَ وبينهما فضْلُ قيمةٍ في الصرْفِ لم تَجُزِ المُفاوَضةُ في الرِّوايةِ المشهورةِ ؛ لأنّ زيادةَ القيمةِ بمنزِلةِ زيادةِ الوزنِ ، فلا تَثْبُتُ المُساواةُ التي هي من مُقْتَضَى العقد .

ورَوَى إسماعيلُ بنُ حَمّادِ عن أبي يوسفَ أنّ إحدى الألفَيْنِ إذا كانت أفضلَ من الأُخرى إلله في إلى الرّبا لا قيمة لها شرعًا عندَ مُقابَلَتِها الأُخرى جازَ، وكانت مُفاوَضة لأنّ الجوْدة في أموالِ الرّبا لا قيمة لها شرعًا عندَ مُقابَلَتِها بجنسِها، فسَقَطَ اعتِبارُ الجوْدة فصارَ كأنّهما على صِفة واحدة، وهَلْ تُشترَطُ المُجانَسةُ في رأسِ المالِ بأنْ يكونَ كُلُّ واحدٍ منهما دراهمَ أو [يكونَ] (٢) كُلُّ واحدٍ منهما دنانيرَ.

فعلى الرِّوايةِ المشهورةِ لا تُشترَطُ حتى لو كان أحدُهما دراهمَ والآخَرُ دَنانيرَ ، جازَتِ المُفاوَضةُ في الرِّوايةِ المشهورةِ بعدَ أنِ استَوَيا في القيمةِ ، ولا خلافَ في أنّهما إذا لم يَسْتَويا في القيمةِ لم تكُنْ مُفاوَضةً . ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ عليه الرَّحْمةُ أنّه لا تكونُ مُفاوَضةً وإنِ استَوَيا في القيمةِ .

وجه هذه الرؤاية: أنّ عندَ اختِلافِ الجنسِ لا تُعْرَفُ المُساواةُ بينهما في القيمة؛ لأنّ القيمةَ تُعْرَفُ بالحزْرِ والظَّنِّ، وتختلفُ باختِلافِ المُقَوِّمينَ فلا تُعْرَفُ بالمُساواةِ، والصّحيحُ هو الرِّوايةُ المشهورةُ لأنّها (٣) من جنسِ الأثمانِ، فكانت المُجانَسةُ ثابِتةً في الثّمَنيّةِ.

ومنها: أَنْ لا يكونَ لأحدِ المُتَفَاوِضينَ ما (١٠ تَصِحُّ فيه الشَّرِكةُ، ولا يدخلُ في الشَّرِكةِ، فإنْ كان لم تَكُنْ مُفَاوَضةً؛ لأنّ ذلك يَمْنَعُ المُساواةَ وإنْ تَفاضَلا في الأموالِ التي لا تَصِحُّ فيها الشَّرِكةُ كالعُروضِ (٥) والعَقارِ والدَّيْنِ، جازَتِ المُفاوَضةُ، وكذا المالُ الغائبُ لأنّ ما

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «رأسي». (٢) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لأنهما».
 (٤) في المخطوط: «مال».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «كالعرض».

لا تَنْعَقِدُ عليه الشَّرِكةُ كان وُجودُه والعَدَمُ بمنزِلةٍ، وكان التّفاضُلُ فيه كالتّفاضُلِ في الأزْواج (١) والأولادِ.

ومنها: المُساواةُ في الرِّبْحِ في المُفاوَضةِ، فإنْ شَرَطا التَّفاضُلَ في الرِّبْحِ لم تَكُنْ مُفاوَضةً لِعَدَمِ المُساواةِ.

ومنها: العُمومُ في المُفاوَضةِ وهو أنْ يكونَ في جميعِ التِّجاراتِ، ولا يختَصُّ أحدُهما بتِجارةٍ دونَ شريكِه لِما في الاختِصاصِ من إبطالِ معنى المُفاوَضةِ وهو المُساواةُ، وعلى هذا يخرجُ قولُ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ رحمه الله أنّه لا تَجوزُ المُفاوَضةُ بين المسلمِ وبين الذِّمِيِّ؛ لأنّ الدِّمِيَّ يختَصُّ بتِجارةٍ، لا يجوزُ ذلك للمسلمِ، وهي التِّجارةُ في الخمْرِ والخِنْزيرِ، فلم يَسْتَويا في التِّجارةِ فلا يَتَحَقَّقُ معنى المُفاوَضةِ، وعندَ أبي يوسفَ يجوزُ لستِوائهما في أهليّةِ الوكالةِ والكَفالةِ، وتَجوزُ مُفاوَضةُ الذِّميِّينَ لاستِوائهما في التِّجارةِ .

وأمّا مُفاوَضةُ المسلمِ والمُرْتَدِّ فقد ذَكَرَ الكَرْحيُّ أنّها غيرُ جائزةٍ، وكذا رَوَى عيسَى بنُ أبانَ عن أبي حنيفة رحمهم الله لأنّ تَصَرُّفاتِ [٤/ ٢٤٩ ب] المُرْتَدِّ (مُتَوَقِّفةٌ عندَه) (٢) لوُقوفِ أملاكِه فلا يُساوي المسلمَ في التّصَرُّفِ، فلا تَجوزُ كما لا تَجوزُ بين المسلمِ و (٣) الذَّمِّ.

وذَكرَ محمد هي الأصلِ وهال: قياسُ قولِ أبي يوسفَ، أنّه يجوزُ يَعْني قياسَ قولِه في الذِّمّيّ، ولأبي يوسفَ أنّه (٤) يُفَرِّقُ بينهما من حيث إنّ مِلْكَ المُرْتَدِّ ناقِصٌ لِكَوْنِه على الذِّمّيّ، ولأبي يوسفَ أنّه (٤) يُفَرِّقُ بينهما من حيث إنّ مِلْكِه المُرْتَدِّ ناقِصٌ لِكَوْنِه على شَرَفِ الزَّوالِ، ألا تَرَى أنّ قاضيًا لو قَضَى ببُطْلانِ تَصَرُّفِه وزَوالِ مِلْكِه ؟ يَنْفُذُ قَضاؤُه ؟ وإذا كان ناقِصَ المِلْكِ والتّصَرُّفِ نُزِّلَ مَنْزِلةَ المُكاتَبِ بخلافِ الذِّمِيِّ ولو فاوَضَ مسلمٌ مُرْتَدَةً ، ذَكرَ الكَرْخيُّ أنّها لا تَجوزُ.

وهال القدوريُ رحمه الله: وهو (°) ظاهرٌ على أصلِ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ لأنّ الكُفْرَ عندَهما يَمْنَعُ انعِقادَ المُفاوَضةِ بين المسلم والكافِرِ.

وأمَّا أبو يوسفَ فالكُفْرُ عندَه غَيرُ مانِعٍ، وإنَّما المانِعُ نُقْصانُ المِلْكِ والتَّصَرُّفِ، وهذا لا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأرباح». (٢) في المخطوط: «موقوفة عند أبي حنيفة».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «بين». (٤) في المخطوط: «أن».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «هذا».

يوجَدُ في المَرْأةِ. وأمّا مُفاوَضةُ المُرْتَدَّيْنِ أو شَرِكَتِهما شَرِكةَ العِنانِ (١) فذلك موقوفٌ عندَ أبي حنيفة (على ما أصلُه) (٢) في عُقودِ المُرْتَدِّ، أنّها موقوفةٌ، فإنْ أسْلَما جازَ عقدُهما وإنْ قَتِلا على رَدَّتِهما أو ماتا أو لَحِقا بدارِ الحرْبِ بَطَلَ. وأمّا على قولِهما، فشَرِكةُ العِنانِ جائزةٌ؛ لأنّ عُقودَهما نافِذةٌ. وأمّا مُفاوَضَتُهما فقد ذَكَرَ القُدوريُّ رحمه الله وقال: يَنْبَغي أَنْ لا يجوزَ، أمّا عندَ أبي يوسفَ فلأنّ نُقْصانَ المِلْكِ يَمْنَعُ المُفاوَضةَ كالمُكاتَبِ، ومِلْكُهما ناقِصٌ لِما ذَكَرْنا، فصارا كالمُكاتَبَيْنِ.

وأمّا عندَ محمّدِ فلأنّ المُرْتَدّ عندَه بمنزِلةِ المَريضِ مَرَضَ الموتِ، وكفالةُ المَريضِ مَرَضَ الموتِ لا تَصِحُ إلاّ من الثُلُثِ، والمُفاوَضةُ تَقْتَضي جوازَ الكفالةِ على الإطلاقِ، وإنْ شارَكَ مسلمٌ مسلمًا، ثم ارتَدَّ أحدُهما، فإنْ قُتِلَ أو مات أو لَحِقَ بدارِ الحرْبِ؛ بَطَلَتِ الشَّرِكةُ، وإنْ رجع قبلَ ذلك فهما على الشَّرِكةِ؛ لأنّه إذا قُتِلَ أو مات أو لَحِقَ بدارِ الحرْبِ؛ زالَتْ أملاكُه عند أبي حنيفة من حينِ ارتَدَّ، فكأنّه مات فبَطَلَتْ شَرِكتُه، وإنْ المحرْبِ؛ زالَتْ أملاكُه عند أبي حنيفة من حينِ ارتَدَّ، فكأنّه مات فبطلَتْ شَرِكتُه، وإنْ أسلمَ فقد زالَ التوَقُّفُ، وجُعِلَ كأنّ الرِّدةَ لم تكنْ، ولِهذا قال أبو حنيفة: إنّ المُرْتَدَ منهما إذا أقرَّ ثم قُتِلَ لم يَلْزَمْ إقرارُه شريكَه؛ لأنّ المِلْكَ يُحْكَمُ بزَوالِه من وقتِ الرِّدةِ، فقد أقرَّ بعدَ بُطْلانِ الشَّرِكةِ.

وأمّا على قولِهما فإقرارُه جائزٌ على شريكِه، وكذا بيعُه وشِراؤُه؛ لأنّ الشَّرِكةَ عندَهما إنّما بَطَلَتْ بالقَتْلِ أو باللَّحاقِ، فكانت باقيةً قبلَ ذلك، فنَفَذَ تَصَرُّفُه وإقرارُه، ويُكْرَه للمسلمِ أنْ يُشارِكَ الذِّمِيَّ؛ [لأنّه يُباشِرُ عُقودًا لا تَجوزُ في الإسلام، فيَحْصُلُ كسبُه من مَحْظورٍ فيُكْرَه، ولِهذا كُرِهَ تَوْكيلُ المسلمِ الذِّمِيَّ ] (٣). ولو شارَكَه شَرِكةَ عِنانِ، جازَ كما لو وكَّلَه، والله أعلم.

ومنها: لَفْظُ المُفاوَضةِ في شَرِكةِ المُفاوَضةِ كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ أنّه لا تَصِحُ شَرِكةُ المُفاوَضةِ إلاّ بلَفْظِ المُفاوَضةِ ، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمّدٍ ؛ لأنّ للمُفاوَضةِ شَرائطَ لا يجْمَعُها إلاّ لَفْظُ المُفاوَضةِ أو عِبارةٌ أُخرى تقومُ مَقامَها ، والعَوامُّ قَلَّما يَقِفونَ على ذلك (٤) ، وهذه العُقودُ في الأعَمِّ الأَغْلَبِ تُجْرَى بينهم ، فإنْ كان العاقِدُ مِمَّنْ يَقْدِرُ

(Y) في المخطوط: «بناء على أصله».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عنان».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. «شرائطها».

على استيفاءِ شَرائطِها بلَفْظِ آخَرَ يَصِحُّ وإنْ لم يَذْكُرْ لَفْظَها (١)؛ لأنّ العِبْرةَ في العُقودِ لِمَعانيها لا عَيْنِ الألفاظِ، وفي كُلِّ موضِعِ فُقِدَ شرطٌ من الشُّروطِ (٢) بالمُفاوَضةِ كانت الشَّرِكةُ عِنانًا؛ لأنَّ المُفاوَضةَ تَضَمَّنَتِ العِنانَ وزيادةً، فبُطْلانُ المُفاوَضةِ لا يوجِبُ بُطْلانَ العِنانِ، ولأنَّ فقْدَ شرطٍ في عقدٍ إنَّما يوجِبُ بُطْلانَه إذا كان العقدُ ما يَقِفُ صِحَّتُه عليه ولا يَقِفُ صِحَّةُ العِنانِ على هذه الشَّرائطِ ففُقْدانُها لا يوجِبُ بُطْلانَه .

وأمَّا شَرِكةُ العِنانِ فلا يُراعَى لها شَرائطُ المُفاوَضةِ فلا يُشترَطُ فيها أهليَّةُ الكَفالةِ حتى تَصِحَّ مِمَّنْ لا تَصِحُّ كفالَتُه من الصّبيِّ المَأْذُونِ والعبدِ المَأْذُونِ والمُكاتَبِ ولا المُساواةُ بين رَأْسَي المالِ، فيجوزُ مع تَفاضُلِ الشَّريكينِ في رَأْسِ المالِ ومع أنْ يكونَ لأحدِهما مالٌ آخَرُ يجوزُ عقدُ الشَّرِكةِ عليه سِوَى رَأْسِ مالِه الذي شارَكَه (٣) صاحبُه فيه، ولا أنْ يكونَ في عُموم التِّجاراتِ بل يجوزُ عامًّا وهو أنْ يَشترِكا في عُمومِ التِّجاراتِ، وخاصًّا وهو أنْ يَشْتَرِكَا في شيءٍ خاصٌّ كالبَزِّ والخزِّ والرَّقيقِ والثِّيابِ ونحوِ ذلك؛ لأنَّ اعتِبارَ هذه الشَّرائطِ في المُفاوَضاتِ لِدَلالةِ اللَّفْظِ عليها وهو معنى المُساواةِ ولم يوجَدْ في العِنانِ ولا لَفْظةِ المُفاوَضةِ؛ لأنَّ اعتبارَها في المُفاوَضةِ لِدَلالَتِها على شَرائطَ مُخْتَصّة بالمُفاوَضةِ، ولم يُشترَطْ في العِنانِ فلا حاجةَ إلى لَفْظةِ المُفاوَضةِ ولا إلى لَفْظةِ العِنانِ أيضًا؛ لأنّ كُلَّ أحدٍ يَقْدِرُ على لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْناه بخلافِ المُفاوَضةِ ولا المُساواةِ في الرِّبْحِ، فيجوزُ مُتَفاضِلاً ومُتَساويًا لِما قُلْنا.

والأصلُ أنَّ الرِّبْحَ إنَّما يُسْتَحَقُّ عندَنا إمّا بالمالِ وإمّا بالعملِ وإمّا بالضَّمانِ [٢/ ٥٠ ٢أ]، أمّا ثُبوتُ الاستحقاقِ بالمالِ فظاهرٌ؛ لأنّ الرِّبْحَ (نَماءُ رَأْسِ المالِ) (١٠) فيكونُ لِمالِكِه، ولِهذا استَحَقَّ رَبُّ المالِ الرِّبْحَ في المُضارَبةِ، وأمّا بالعملِ فإنّ المُضارِبَ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بعملِه فكذا الشَّريكُ.

وأمَّا بالضَّمانِ فإنَّ المالَ إذا صارَ مضمونًا على المُضارِبِ يَسْتَحِقُّ جميعَ الرِّبْحِ، ويكونُ ذلك بمُقابَلةِ الضَّمانِ خَراجًا بضَمانِ بقولِ النّبِيِّ ﷺ: «الخرَاجُ بالضَّمَانِ» (٥٠)، فإذا كان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لفظ المفاوضة».

<sup>(</sup>٢) زاد في المخطوط: «المختصة». (٣) في المخطوط: «شارك». (٤) في المخطوط: «بما نال المالك».

<sup>(</sup>٥) حَسن: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: فيمنّ اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، برقم (٣٥٠٨)، والترمذي، برقم (١٢٨٠)، والنسائي، برقم (٤٤٩٠)، وابن ماجه، برقم (٢٢٤٣)، وابن

ضَمانُه عليه كان خَراجُه له.

والذّاليلُ عليه: أنّ صانِعًا تَقَبَّلَ عملًا بأجرٍ ثم لم يعملْ بنفسِه، ولَكِنْ قَبِلَه لِغيرِه بأقلَ من ذلك طابَ له الفضْلُ، ولا سببَ لاستحقاقِ الفضْلِ إلاّ الضَّمانَ، فثَبَتَ أنّ كُلَّ واحدٍ منهما سببٌ صالِحٌ لاستحقاقِ الرِّبْحِ، فإنْ لم يوجَدْ شيءٌ من ذلك لا يَسْتَجِقُّ بدَليلِ أنّ مَنْ قال لِغيرِه: تَصَرَّفْ في مِلْكِكَ على أنّ لي بعضَ رِبْحِه لم يجُزْ، ولا يَسْتَجِقُّ شيئًا من الرِّبْحِ لأنّه لا مالَ ولا عملَ ولا ضَمانَ.

إذا عُرِفَ هذا هنَقُولُ: إذا شَرَطا الرِّبْحَ على قدرِ المالينِ مُتَساويًا أو (١) مُتَفاضِلًا، فلا شَكَّ أنّه يجوزُ ويكونُ الرِّبْحُ بينهما على الشّرطِ سَواءٌ شَرَطا العملَ عليهما أو على أحدِهما والوضيعةُ على قدرِ المالينِ مُتَساويًا ومُتَفاضِلًا؛ لأنّ الوضيعةَ اسمٌ لِجُزْءِ هالِكِ من المالِ فيتَقَدَّرُ بقدرِ المالِ.

وإنْ كان المالانِ مُتَساويَيْنِ فَشَرَطا لأحدِهما فضلاً على رِبْحِ يُنْظَرُ إِنْ شَرَطا العملَ عليهما جميعًا جازَ، والرِّبْحُ بينهما على الشرطِ في قولِ أصحابِنا الثّلاثةِ (٢)، وعندَ زُفَرَ لا عليهما جميعًا جازَ، والرِّبْحُ بينهما على الشّرطِ في قولِ أصحابِنا الثّلاثةِ (٢)، وعندَ زُفَرَ لا يجوزُ أَنْ يُشترَطَ (٣) لأحدِهما أكثرُ من رِبْحِ مالِه وبِه أخذ الشّافعيُّ رحمه الله (٤) ولا خلافَ في شَرِكةِ المِلْكِ أَنّ (٥) الزّيادة فيها تكونُ على قدرِ المالِ (٢) حتى لو شَرَطَ الشَّريكانِ (٧) في مِلْكِ ماشيةٍ لأحدِهما فضْلاً من أولادِها وألبانِها، لم تَجُزْ بالإجماعِ والكَلامُ بيننا وبين زُفَرَ بناءً على أصلٍ، وهو أنّ الرِّبْحَ عندَه لا يُسْتَحَقُّ إلاّ بالمالِ؛ لأنّه نَماءُ المِلْكِ فيكونُ على قدرِ المالِ كالأولادِ والألبانِ.

حبان (۱۱/ ۲۹۸)، برقم (۲۹۲۷)، والحاكم في المستدرك (۱۸/۱)، برقم (۲۱۷٦)، والدارقطني (۳/ ٥٥)، برقم (۲۱۷٦)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (۵/ ۲۰۵)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲/ ۲۰۸)، برقم (۱۲۵۶)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (۲/ ۲۶۸)، برقم (۷۰۰) من حديث عائشة رضى الله عنها، انظر إراء الغليل للألباني (۱۳۱۵).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٢) انظَّر في مَذَهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ١٠٧)، المبسوط (١١/١٥٧).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يشرط».

 <sup>(</sup>٤) ومدهب الشانعية: أنه إذا اشترك أحدهما بمائة والآخر بثمانين على أن الربح نصفان فالشركة فاسدة.
 انظر: المهذب (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لأن». (٦) في المخطوط: «الملك».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «المشتركان».

وأمّا عندَنا فالرِّبْحُ تارةً يُسْتَحَقُّ بالمالِ وتارةً بالعملِ وتارةً بالضَّمانِ على ما بَيَّنَا، وسَواءٌ عَمِلا جميعًا أو عَمِلَ أحدُهما دونَ الآخِرِ، فالرِّبْحُ بينهما يكونُ على الشَّرطِ؛ لأنَّ استحقاقَ الرِّبْحِ في الشَّرِكةِ بالأعمالِ بشرطِ العملِ لا بوُجودِ العملِ، بدَليلِ أنّ المُضارِبَ إذا استَعانَ برَبِّ المالِ استَحَقَّ الرِّبْحَ، وإنْ لم يوجَدْ منه العملُ؛ لوُجودِ شرطِ العملِ عليه، والوضيعةُ على قدرِ المالينِ (۱)؛ لِما قُلْنا.

وإنْ شَرَطا العملَ على أحدِهما، فإنْ شرطاه على الذي شَرَطا له فضْلَ الرِّبْحِ جازَ، والرِّبْحُ بينهما على الشَّرطِ فيَسْتَحِقُّ رِبْحَ رَأْسِ مالِه بمالِه والفضْلَ بعملِه، وإنْ شرطاه على أقلِهما رِبْحًا لم يجُزْ؛ لأنّ الذي شَرَطا له الزّيادةَ ليس له في الزّيادةِ مالٌ ولا عملٌ ولا ضَمانٌ؛ وقد بَيَّنَا أنّ الرِّبْحَ لا يُسْتَحَقُّ إلاّ بأحدِ هذه الأشياءِ الثّلاثةِ.

وإنْ كان المالانِ مُتَفَاضِلينِ، وشَرَطا التّساويَ في الرِّبْحِ فهو على هذا الخلافِ أنّ ذلك جائزٌ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ إذا شَرَطا العملَ عليهما، وكان زيادةُ الرِّبْحِ لأحدِهما على قدرِ رأسِ مالِه بعملِه، وأنّه جائزٌ، وعلى قولِ زُفَرَ لا يجوزُ ولا بُدَّ أَنْ يكونَ قدرُ الرِّبْحِ على قدرِ رأس المالين عندَه.

وإنْ شَرَطا العملَ على أحدِهما فإنْ شَرَطاه على الذي رَأْسُ مالِه أقلُ جازَ، ويَسْتَحِقُ قدرَ رِبْحِ مالِه بمالِه والفضْلَ بعملِه، وإنْ شَرَطاه على صاحبِ الأكثرِ لم يجُزْ؛ لأنّ زيادة الرّبْحِ في حَقِّ صاحبِ الأقلُ لا يُقابِلُها مالٌ ولا عملٌ ولا ضَمانٌ. وأمّا العِلْمُ بمقدارِ رَأْسِ المالِ وقتَ العقدِ فليس بشرطٍ لِجوازِ الشَّرِكةِ بالأموالِ عندَنا (٢)، وعندَ الشّافعيُ رحمه الله شرطٌ (٣).

وجه هوايه: أنّ جَهالةَ قدرِ رَأْسِ المالِ تُؤدّي إلى جَهالةِ الرَّبْحِ، والعِلْمُ بمقدارِ الرَّبْحِ شرطُ جوازِ هذا العقدِ، فكان (٤) العِلْمُ بمقدارِ رَأْسِ المالِ [شرطًا] (٥).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المال».

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: الوسيط في المذهب (٣/ ٢٦٤).

 <sup>(</sup>٣) ومذهب الشافعية: أنه لا يشترط العلم بمقدار النصيبين حالة العقد. انظر: الروضة (٤/٢٧٨)،
 الوسيط في المذهب (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فكذا».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

ولنا: أنّ الجهالة لا تمنّعُ جوازَ العقدِ لِعَيْنِها (١) بل لإِفْضائها إلى المُنازَعةِ، وجَهالةُ رَأْسِ المالِ وقتَ العقدِ لا تُفْضي إلى المُنازَعةِ؛ لأنّه يَعْلَمُ مقدارَه ظاهرًا وغالِبًا؛ لأنّ الدَّراهمَ (والدَّنانيرَ توزَنانِ) (٢) وقتَ الشِّراءِ (٣)، فيَعْلَمُ مقدارَها فلا يُؤَدِّي إلى جَهالةِ مقدارِ الرِّبْح وقتَ القسمةِ.

وأمّا الشَّرِكةُ بالأعمالِ فأمّا المُفاوَضةُ منها فمن شَرائطِها أهليّةُ الكَفالةِ ومنها: التّساوي في الأجرِ ومنها: مُراعاةُ لَفْظِ المُفاوَضةِ لِما ذَكَرْنا في الشَّرِكةِ بالأموالِ، أمّا العِنانُ منها: فلا يُشترَطُ لها (٤) شيءٌ من ذلك وإنّما تُشترَطُ أهليّةُ التَّوْكيلِ فقَطْ.

كذا رَوَى أبو يوسفَ عن أبي حنيفة رحمهما الله أنّه قال: ما تَجوزُ فيه الوكالةُ تَجوزُ فيه الشَّرِكةُ ، وما لا تَجوزُ فيه الوكالةُ لا تَجوزُ فيه الشَّرِكةُ ، وعلى هذا تَخْرُجُ الشَّرِكةُ بالأعمالِ في المُباحاتِ من الصّيْدِ والحطَبِ والحشيشِ في البَراري وما يكونُ في الجِبالِ من [٢/ في المُباحاتِ من الصّيْدِ والحطَبِ والحشيشِ في البَراري وما يكونُ في الجِبالِ من أنْ يَصيدا ٥٠ با النِّمارِ وما يكونُ في الأرضِ من المَعادِنِ وما أشبَهَ ذلك بأنِ اشتركا على أنْ يَصيدا أو يَحْتَظِبا (٥) أو يَحْتَشَا أو يَسْتَقيا الماءَ ويَبيعانِه على أنّ ما أصابَ من ذلك فهو بينهما ، أنّ الشَّرِكةَ فاسدةٌ ؛ لأنّ الوكالةَ لا تَنْعَقِدُ على هذا الوجه .

ألا تَرَى (أنّه لو) (٢) وكَّلَ رجلًا ليعملَ له شيئًا من ذلك لا تَصِحُّ الوكالةُ؟ كذا الشَّرِكةُ ، فإنْ تَشارَكا فأخذ كُلُّ واحدٍ منهما شيئًا من ذلك مُنْفَرِدًا كان المَأْخُوذُ مِلْكًا له؛ لأنّ سبب ثُبوتِ المِلْكِ في المُباحاتِ الأخْذُ والاستيلاءُ ، وكُلُّ واحدٍ منهما انفَرَدَ بالأخْذِ والاستيلاءِ فينُفَرِدُ بالمِلْكِ ، وإنْ أخذاه جميعًا مَعًا كان المَأْخُوذُ بينهما نصفَيْنِ لاستِوائهما في سببِ الاستحقاقِ فيستويانِ في الاستحقاقِ ، فإنْ أخذ كُلُّ واحدٍ منهما على الانفرادِ ثم خَلطاه وباعاه ، فإنْ كان مِمّا يُكالُ أو يوزَنُ يُقَسَّمُ التّمَنُ بينهما على قدرِ الكيلِ والوزنِ ، وإنْ كان مِمّا لا يُكالُ ولا يوزَنُ قُسمَ الثّمَنُ بينهما بالقيمةِ ، يَضْرِبُ كُلُّ واحدٍ منهما بقيمةِ الذي له ؛ والوزنِ فالموزونَ من الأشياءِ المُتَماثِلةِ فتُمْكِنُ قسمةُ الثّمَنِ بينهما على قدرِ الكيلِ والوزنِ فأما غيرُ المَكيلِ والموزونِ من الأشياءِ المُتَفاوِتةِ (٧) فلا يُمْكِنُ قسمةُ الثّمَنِ على والوزنِ فأمّا غيرُ المَكيلِ والموزونِ من الأشياءِ المُتَفاوِتةِ (٧) فلا يُمْكِنُ قسمةُ الثّمَنِ على في المَنْ على المُتَفاوِتةِ وَلَا في أَلْهُ عَلَى المَكيلِ والموزونِ من الأشياءِ المُتَفاوِتةِ (٧) فلا يُمْكِنُ قسمةُ الثّمَنِ على في المَنْ على المُتَفاوِتةِ ولهُ المُنَاءِ في المُتَفاوِتةِ على في المُنْ على في المُنْ على المُنْ في المُنْ على المُنْ على المُنْ على المُنْ على المُنْ على في المُنْ على المُنْ المُنْ على المُنْ المُنْ على المُنْ المُنْ على المُنْ المُنْ على المَنْ المُنْ على المُنْ المُنْ المُنْ على المُنْ المُنْ على المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ على المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لذاتها».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «بها».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يخيطا».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «المتقاربة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «توزن أو الدنانير توزن».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «له».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «أن من».

عَيْنِها، فيُقْسَمُ على قيمَتِها وإنْ لم يَعْلم الكيلَ والوزنَ والقيمةَ؛ يُصَدِّقُ كُلَّ واحدِ منهما فيما يَدَّعيه (1) إلى النِّصْفِ من ذلك مع اليَمينِ على دَعْوَى صاحبِه؛ لأنّ الشّيءَ في أيديهما، واليَدُ دَليلُ المِلْكِ من حيث الظّاهرُ والتساوي في دَليلِ المِلْكِ يوجِبُ التساوي في المِلْكِ، فإنِ ادَّعَى أكثرَ من النِّصْفِ لا يُقْبَلُ قولُه إلاّ ببَيِّنةِ فإنْ عَمِلَ أحدُهما وأعانَه الآخِرُ في عملِه بالجمْعِ والرَّبْطِ فذلك كُلَّه للعامِلِ ولا شيءَ (٢) للمُعينِ لِوُجودِ السَّبَ من النصفِ العامِلِ دونَ المُعينِ، وللمُعينِ أجرُ مثلِه لا يُجاوِزُ به (قدرَ المُسَمَّى) (٣) له من النصف والثُلُثِ ونحوِ ذلك في قولِ أبي يوسف، وقال محمّدٌ: له أجرُ مثلِه بالِغًا ما بَلَغَ .

أمّا وُجوبُ أجرِ المثلِ للمُعينِ؛ فلأنّه استَوْفَى مَنْفَعَته بعقدِ فاسدِ ('')، وأنّه يوجِبُ أجرَ المثلِ ثم قال أبو يوسفَ: لا يُجاوِزُ به قيمةَ ما سَمَّى وقاسَه على سائرِ الإجاراتِ الفاسدةِ؛ لأيّه لا يُزادُ على المُسَمَّى هناك، كذا هذا هنا والجامِعُ بينهما أنّه رَضيَ بأنّه لا يكونُ له زيادةٌ على المُسَمَّى فلا يَسْتَحِقُ الزيادة وصارَ كمَنْ قال لِرجلِ: بعْ هذا التّوْبَ على أنّ لك نصفَ ثمنِه فباعه كان له أجرُ المثلِ لا يُجاوِزُ به نصفَ الثّمَنِ كذا هذا.

وفَرَّقَ محمَّدٌ بين هذا وبين سائرِ الإجاراتِ الفاسدةِ، بأنّ (٥) المُسَمَّى هناك قدرٌ مَعْلومٌ ومن الأُجْرةِ فكان الرِّضا به إسقاطًا لِما زادَ عليه والمُسَمَّى هنا ليس بمَعْلوم بل هو مَعْدومٌ ولاَنَه ما سَمَّى إلاّ نصفَ الحطَبِ أو ثُلُثَه، والرِّضا بغيرِ المَعْلومِ لا يَتَحَقَّقُ ، فلم تَكُنْ هذه التَّسْميةُ مُسْقِطةَ الزِّيادةِ على المُسَمَّى من أجرِ مثلِه، وعلى هذا الاختلافِ المُضارَبةُ الفاسدةُ إذا رَبِحَ المُضارِبُ فيها أنّ له أجرَ مثلِه لا يَتَجاوَزُ به المُسَمَّى من الرِّبْحِ في قولِ أبي يوسفَ وإنْ لم يَكُنْ [له] (٢) رِبْحٌ فلا شيءَ له، وعندَ محمّدِ له أجرُ مثلِه بالِغًا ما بَلَغَ رَبِحَ أو لم يَرْبَحْ ، وسَتَأْتي المسألةُ في كِتابِ المُضارَبةِ إن شاء الله تعالى .

ولو أنّ رجلاً أجلَسَ في (٧) دُكَانِه رجلاً يَطْرَحُ عليه العملَ بالنّصْفِ، فالقياسُ أنْ لا تَجوزَ هذه الشَّرِكةُ؛ لأنّها شَرِكةُ العُروضِ؛ لأنّ من أحدِهما العملَ ومنَ الآخرِ الحانوت، والحانوتُ من العُروضِ، وشَرِكةُ العُروضِ غيرُ جائزةٍ، وفي الاستحسانِ جائزةٌ؛ لأنّ هذه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يدعي».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قيمة ما سمى».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فإن».

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «على».

<sup>(</sup>٢) زاد في المخطوط: «منه».

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «لما بينا».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

شَرِكةُ الأعمالِ؛ لأنَّها شَرِكةُ التَّقَبُّلِ، وتَقَبُّلُ العملِ من صاحبِ الحانوتِ عملٌ، وشَرِكةُ الأعمالِ جائزةٌ بلا خلافٍ بين أصحابِنا؛ لأنّ مَبناها على الوكالةِ والوكالةُ على هذا الوجه جائزةٌ، بأنْ يوَكِّلَ خَيَّاطٌ أو قَصّارٌ وكيلاً يَتَقَبَّلُ له عملَ الخياطةِ والقِصارةِ، وكذا يجوزُ لِكُلِّ صانِعِ يعملُ بأجرٍ أنْ يوَكِّلَ وكيلًا يَتَقَبَّلُ العملَ فإنْ كان لهما كلْبٌ فأرسَلاه جميعًا كان ما أصاب بينهما لاستوائهما في سببِ الاستحقاقِ.

ولو كان الكَلْبُ لأحدِهما وكان في يَدِه فأرسَلاه جميعًا فما أصابَ الكَلْبُ فهو لِصاحبِه خاصّةً؛ لأنّ إرْسالَ (١) الأجنَبيّ لا عِبْرةَ به مع إرْسالِ المالِكِ فكان مُلْحَقًا (٢) بالعَدَم كأنّ المالِكُ أرسَلُه وحْدَه.

وإنْ كان لِكُلِّ واحدٍ منهما كلْبٌ فأرسَلَ كُلُّ واحدٍ منهما كلْبَه فأصابا صَيْدًا واحدًا كان بينهما نصفَيْنِ؛ لأنَّهما تَساوَيا في سببِ الاستحقاقِ وإنْ أصابَ كلْبُ كُلِّ واحدٍ منهما صَيْدًا على حِدةٍ كان له خاصّةً؛ لأنّه مَلكه بفعلِه فاختَصَّ به، وعلى هذا يخرجُ ما إذا اشتركَ رجلانِ ولأحدِهما بَغْلٌ وللآخِرِ بَعيرٌ على أنْ يُؤاجرا [٢/ ١٥٢أ] ذلك فما رَزَقَ اللَّه تعالى من شيء فهو بينهما فآجَراهما بأجرٍ مَعْلُومٍ في عملٍ مَعْلُومٍ وحِمْلٍ مَعْلُومٍ إنَّ هذه الشَّرِكةَ فاسدةٌ ويُقْسَمُ الأجرُ (٣) بينهما على مثلِ أُجْرِ البَغْلِ ومثلِ أُجُرِ البَعيرِ .

أمَّا فسادُ الشَّرِكةِ فلأنَّ الوكالةَ على هذا الوجه لا تَصِحُّ. ألا تَرَى أنَّ مَنْ قال لإِّخَرَ: أجِّرْ بَعيرَكَ على أَنْ تكونَ الأَجْرةُ بيننا؛ لا تَصِحُّ الوكالةُ كذا الشَّرِكةُ؛ ولأنَّ الشَّرِكةَ لا تَصِحُّ في أعيانِ الحيَوانِ فكذا في مَنافعِها .

وأمَّا قسمةُ الأجرِ بينهما على مثلِ أجرِ البَغْلِ ومثلِ أجرِ البَعيرِ ؛ فلأنَّ الشَّرِكةَ إذا فسَدَتْ فالإجارةُ صَحيحةٌ لأنَّها وقَعَتْ على مَنافعَ مَعْلومةٍ ببَدَلٍ مَعْلوم ومن حُكْم الأَجْرةِ أَنْ تُقَسَّمَ على قيمةِ المَنافع كما يُقَسَّمُ الثَّمَنُ على قيمةِ المَبيعَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ، وإنْ لم يُؤاجرا البَغْلَ والبَعيرَ ولَكِنَّهما تَقَبَّلا حُمولةً مَعْلومةً بِبَدَلٍ مَعْلومٍ فحَمَلا الحُمولةَ على ذلك، فالأجرُ بينهما نصفَيْنِ لأنّ هذه شَرِكةُ العملِ؛ لأنّ الحِمْلَ صَارَ مضمونًا عليهما بالعقدِ بمنزِلةِ عملِ الخياطةِ والقِصارةِ، فكان البَدَلُ بينهما على قدرِ الضَّمانِ وقد تَساوَيا في الضَّمانِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الإرسال من».(٢) في المخطوط: «ملتحقًا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الأجرة».

فيتَساوَيا (١) في الأُجْرةِ، ولا عِبْرةَ بزيادةِ حِمْلِ البَعيرِ على البَعْلِ كما لا عِبْرةَ بكَثْرةِ عملِ أحدِ الشَّريكينِ في شَرِكةِ الصّنائعِ؛ لأنّ البَدَلَ يُقابِلُ الضَّمانَ، والبَعْلُ والبَعيرُ هنا آلةُ إيفاءِ العملِ ولو آجَرَ البَعيرَ بعَيْنِه، كانت أُجْرَتُه لِصاحبِ لا لِصاحبِ البَعْلِ، وكذا (إذا آجَرَ) (٢) البَعْلَ بعَيْنِه؛ كانت الأُجْرةُ لِعالِم البَعْلِ لا لِصاحبِ البَعيرِ؛ لأنّ العقدَ وقَعَ على مَنافعِ البَعْلِ بإذنِ مالِكِهما (٣)، فكانت الأُجْرةُ له، فإنْ كان الآجِرُ أعانَه على الحُمولةِ والنَقْلانِ؛ كان لِلَّذي [أعانَه] (١) أجرُ مثلِه؛ لأنّه استَوْنَى مَنْفَعة شريكِه بعقدِ فاسدِ.

ثم عندَ أبي يوسفَ لا يُجاوِزُ به نصفَ الأجرِ الذي آجَرَ به في قولِ أبي يوسفَ، وقال محمّدٌ: له أجرُ مثلِه بالغًا ما بَلغَ على ما ذكرْنا في شَرِكةِ الاحتِطابِ.

قَصّارانِ لَأحدِهما أداةُ القِصارةِ، وللآخرِ بَيْتُ اشتركا على أنْ يعملا بأداةِ هذا في بَيْتِ هذا على أنّ الكَسْبَ بينهما نصفانِ كان ذلك جائزًا، وكذلك الصّاغةُ والخيّاطونَ والصّبّاغونَ؛ لأنّ الأجرَ هنا بَدَلٌ عن العملِ لا عن الآلةِ، وقد صارَ العملُ مضمونًا عليهما فكان بَدَلُه لهما وكان أحدُهما مُعينًا للآخرِ بنصفِ الآلةِ، والآخرُ مُعينًا له بنصفِ الدُّكَانِ وهو نَظيرُ المسألةِ المُتَقَدِّمةِ وهي أنْ يَتَقَبَّلا حُمولةً ويَحْمِلاها على دابَّتِهما.

ولو اشتركا ولأحدِهما دابّة وللآخرِ إكاف وجوالِقانِ على أنْ يُؤاجرا الدّابّة على أنْ مُؤاجرا الدّابّة على أنّ أجرَهما بينهما نصفَيْنِ؛ كانت الشَّرِكة فاسدة، وأجرُ الدّابّة لِصاحبِها وللآخرِ (°) معه أجرُ مثلِه في قولِهم جميعًا، أمّا فسادُ الشَّرِكة فلِما ذَكَرْنا أنّ الوكالة على هذا الوجه لا تَصِعُ كذا الشَّرِكةُ. وأمّا الأجرُ فلأنّه بَدَلُ مَنافعِ الدّابّةِ فكانت لِصاحبِها وقد استَوْفَى مَنافعَ آلةِ الآخرِ بعقدِ فاسدِ فكان عليه أجرُ مثلِها، ولو دَفَعَ دابّة (٢) إلى رجلِ ليُؤاجرَها على أنّ الأجرَ بينهما كان ذلك فاسدًا، والأجرُ لِصاحبِ الدّابّةِ وللآخرِ (٧) أجرُ مثلِه وكذلك السّفينةُ والبَيْتُ؛ لأنّ الوكالةَ على هذا الوجه لا تَصِعُ فلا تَصِعُ الشَّرِكةُ والأجرُ لِصاحبِ الدّابّةِ استَوْفَى لأنّ العاقِدَ عَقَدَ على مِلْكِ غيرِه بأمرِه ولِلرّجلِ (٨) أجرُ مثلِه؛ لأنّ صاحبَ الدّابّةِ استَوْفَى لأنّ العاقِدَ عَقَدَ على مِلْكِ غيرِه بأمرِه ولِلرّجلِ (٨) أجرُ مثلِه؛ لأنّ صاحبَ الدّابّةِ استَوْفَى

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيتساوي».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «مال البعير».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «للدخيل».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «للآجر».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إن أجرا».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «دابته».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «للدخيل».

مَنافعَها بعقدِ فاسدِ و[لو] (١) كان دَفَعَ إليه الدّابّةَ ليَبيعَ عليها الطّعامَ على أنّ الرّبْحَ بينهما نصفانِ؛ كان فاسدًا، و (٢) الرّبْحُ لِصاحبِ المَتاعِ، ولِصاحبِ الدّابّةِ أجرُ مثلِها.

وكذا البَيْتُ؛ لأنّ الكَسْبَ حَصَلَ بعملِه، وقد استَوْفَى مَنْفَعةَ الدّابّةِ بعقدِ فاسدٍ، فكان عليه أجرُها، ولا يُشترَطُ لِصِحّةِ هذه الشَّرِكةِ اتَّفاقُ العملِ، ويجوزُ إنِ اتَّفَقَتْ أعمالُها أو اختَلَفَتْ كالخيّاطِ مع القَصّارِ ونحوِ ذلك وهذا قولُ أصحابِنا (٣).

وقال زُفَوْ: لا تَجوزُ هذه الشَّرِكةُ إلا عندَ اتِّفاقِ الصَّنْعةِ كالقَصَّارينَ والخيَّاطينَ بناءً على أنّ الشَّرِكةَ تَجوزُ بالمالينِ المُخْتَلِفَيْنِ [عندنا كذا بالعملينِ المُخْتَلِفَيْنِ، وعندَه لا تَجوزُ بالمالينِ المُخْتَلِفَيْنِ فكذا بالعملينِ المُخْتَلِفَيْنِ ] (3)، والصّحيحُ قولُنا؛ لأنّ استحقاقَ الأجرِ بالمالينِ المُخْتَلِفَيْنِ المُحْمَلِينِ المُحْمَلِينِ المُحْمَلِينِ المُحْمَلِينِ المُحْمَلِينِ المُحْمَلِينِ المُحْمَلِينِ المُحْتَلِقَيْنِ عليهما اتَّفَقَ العملانِ أو اختلفا واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وأمّا الشَّرِكةُ بالوُجوه فشرطُ المُفاوَضةِ منها أنْ يكونا من أهلِ الكَفالةِ. ومنها أنْ يكونَ الشَّرَكِ بالوُجوه فشرطُ المُفاوَضةِ منها أنْ يكونَ المُشترَى بينهما نصفَيْنِ وأنْ يكونَ المُشترَى بينهما نصفَيْنِ وأنْ يكونَ المُشترَى بينهما نصفَيْنِ، ومنها أنْ يَتَلَقَّظا بلَفْظِ المُفاوَضةِ لِما فصَّلْنا فيما تَقَدَّمَ بتَمامِه.

وأمّا شَرِكةُ العِنانِ منها فلا يُشترَطُ لها (٦) أهليّةُ الكَفالةِ ولا المُساواةُ بينهما في مِلْكِ المُشترَى حتى لو اشتركا بوُجوهِهما (٧) على أنْ يكونَ ما اشتريا أو أحدُهما بينهما نصفَيْنِ أو أثلاثًا أو أرباعًا [٢/ ٢٥١ب] و (٨)كيفَ ما شَرَطا على التّساوي والتّفاضُلِ؛ كان جائزًا، وضَمانُ ثَمَنِ المُشترَى بينهما على قدرِ مِلْكيهما في المُشترَى والرِّبْحُ بينهما على قدرِ الضَّمانِ، فإنْ شَرَطا لأحدِهما فضلَ ربْحِ على حِصَّتِه من الضَّمانِ فالشَّرطُ باطِلٌ، ويكونُ الرِّبْحُ بينهما على قدرِ ضَمانِهما ثَمَنَ المُشترَى، لأنّ الرِّبْحَ في هذه الشَّرِكةِ إنّما يُسْتَحَقُّ الضَّمانِ فيتَقَدَّرُ بقدرِ الضَّمانِ، فإذا شُرِطَ لأحدِهما أكثرُ من حِصَّتِه من الضَّمانِ ونصيبِه من الطَّمانِ ونصيبِه من المِلْكِ فهو شرطُ (مِلْكِ من غيرِ ربْحٍ) (٩)، ولا ضَمانَ فلا يجوز .

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «الثلاثة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المشتري».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «بوجههما».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «ربح من غير ملك».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إذ».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (له).

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «أو».

فإنْ قيلَ: الرِّبْحُ كما يُسْتَحَقُّ بالمِلْكِ والضَّمانُ يُسْتَحَقُّ بالعملِ فجازَ أَنْ يَسْتَحِقَّ زيادة الرُّبْح بزيادةِ العملِ كالمُضارِبِ والشَّريكِ شَرِكةَ العِنانِ، فالجوابُ أنَّ هذا مُسَلَّمٌ إذا كان العملُ في مالٍ مَعْلُوم كما في المُضارَبةِ (١) وشَرِكةِ العِنانِ، ولم يوجَدْ هنا، فلا يُسْتَحَقُّ كمَنْ قال لِآخَرَ: أَدْفَعُ إليكَ أَلفًا مُضارَبةً على أَنْ تَعْمَلَ فيها بالنِّصْفِ ولم يُعَيِّنِ الألفَ؛ أنه لا تَجوزُ المُضارَبةُ؛ لأنّه لم يَشترِطِ العملَ في مالٍ (٢) مُعَيَّنِ.

### فصل [في حكم شركة الأملاك]

واما حُكُمُ الشَّرِكةِ: فَأَمَّا شَرِكةُ الأملاكِ فحُكْمُها في النَّوْعَيْنِ جميعًا واحدٌ، وهو أنَّ كُلَّ واحدٍ من الشَّريكينِ كأنَّه أجنَبيٌّ في نَصيبِ صاحبِه، لا يجوزُ له التَّصَرُّفُ فيه بغيرِ إذنِه لأنّ المُطْلِقَ لِلتَّصَرُّفِ المِلْكُ أو الوِلايةُ ولا ملك لِكُلِّ واحدٍ منهما في نَصيبِ صاحبِه وِلايةٌ (٣) بالوكالةِ أو القَرابةِ؛ ولم يوجَدْ شيءٌ من ذلك وسَواءٌ كانت الشَّرِكةُ في العَيْنِ أو الدَّيْنِ لِما

ولو كان بين رجلينِ دَيْنٌ على رجلٍ من ثَمَنِ عبدٍ باعاه إمّا (٤) بالفِ درهَمِ أو ألفِ بينهما أقرَضاه إيّاه، أو استَهْلك الرّجلُ عليهما شيئًا قيمَتُه ألفُ درهَم أو ورِثا دَيْنًا لِرجلِ واحدٍ عليه، فقَبَضَ أحدُهما نَصيبَه أو بعضَ نَصيبِه فللآخَرِ أَنْ يُشارِكَه فَيَأْخُذَ منه نصفَ ما قَبَضَه.

والأصلُ في هذا أنَّ الدَّيْنَ المُشترَكَ الثَّابِتَ لِلشَّريكينِ بسببٍ واحدٍ إذا قَبَضَ أحدُهما شيئًا منه فللآخَرِ أَنْ يُشارِكَه في المقبوضِ؛ لأنّ المقبوضَ مقبوضٌ من النّصيبَيْنِ، إذْ لو جُعِلَ لَأَحدِهما (°) لَكان ذلك قسمةَ الدَّيْنِ قبلَ القبضِ، وأنّه غيرُ جائزٍ لأنّ معنى القسمةِ وهو التّمييزُ لا يَتَحَقَّقُ فيما في الذِّمّةِ، فلا يُتَصَوّرُ فيه القسمةُ ولِهذا لم تَصِعّ قسمةُ العَيْنِ من غيرِ تمييزٍ (كصُبْرةٍ من طَعامٍ) (٦) بين شريكينِ قال أحدُهما لِصاحبِه: خُذْ منها لك هذا الجانِبُ، وليَ هذا الجانِبُ لَا يجوزُ لانعِدامِ التّمييزِ فإذا لم يَصِحَّ في العَيْنِ من غيرِ تمييزٍ ففي الدَّيْنِ أُولَى؛ ولأنَّ القسمةَ فيها معنى التَّمليكِ لأنَّ ما من جُزْأينِ إلاَّ وأحدُهما مِلْكُه والآخَرُ مِلْكُ صاحبِه، فكان نَصيبُ كُلِّ واحدٍ منهما بعدَ القسمةِ بعضَ مِلْكِه، وبعضُه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المضارب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: "زمان". (٣) في المخطوط: «والولاية». (٤) في المخطوط: «إياه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «من أحدهما». (٦) في المخطوط: «كطعام».

عِوَضًا عن مِلْكِه، فكان قسمةُ الدَّيْنِ تمليكَ الدَّيْنِ من غيرِ مَنْ عليه الدَّيْنُ، وأنّه غيرُ جائزٍ فجعل المقبوضَ من النصيبَيْنِ جميعًا لِئَلا يُؤَدِّيَ إلى ما قُلْنا وكان له أَنْ يَأْخُذَ نصفَ ما قَبَضَه صاحبُه بعَيْنِه ليس للقابِضِ أَنْ يَمْنَعَه عنه بأَنْ يقولَ: أنا أُعْطيكَ (١) مثلَ نصفِ الدَّيْنِ؛ لأنّ نصفَ المقبوضِ مقبوضٌ عن نصيبِه، فكان عَيْنَ حَقّه فلا يَمْلِكُ القابِضُ مَنْعَه، وسَواءٌ كان المقبوضُ مثلَ حَقّه أو أجوَدَ أو أرداً.

أمّا إذا كان أجود من حَقّه فلأنّ الجودة لا عِبْرة بها في الجنسِ الواحدِ. ألا تَرَى أنّ مَنْ عليه الرّديء إذا أعطَى الجيّد يُجبِرُ صاحبَ الدّيْنِ على القَبولِ فكان قبضُه قبضًا لِعَيْنِ الحقّ، وإنْ كان أردَأ فقبضُ الرّديء عن الجيّدِ جائزٌ؛ لأنّه من جنسِ حَقّه وما قَبَضَ الشَّريكُ من شريكِه يكونُ قدرُ ذلك للقابِضِ دَيْنًا على الغَريم، ويكونُ ما على الغَريم بينهما على قدرِ ذلك من الدَّيْنِ حتى لو كان الدَّيْنُ ألفَ درهَم بينهما، فقبضَ أحدُهما بعمسوائة فجاء الشَّريكُ فأخذ نصفَها كان للقابِضِ ما بَقيَ له على الغَريم وذلك مِائتانِ وخمسونَ، وتكونُ الشَّرِكة باقية في الدَّيْنِ كما كانت؛ لأنّه لَمّا أخذ شريكُه نصفَ المقبوضِ انتقضَ قبضُه في نصفِ ما قَبضَ وبقيَ الباقي من دَيْنِه (على حالِه) (٢).

فإنْ أُخْرَجَه (٣) القابِضُ عن يَدِه بأنْ وهَبَه أو باعه أو قَضَى دَيْنًا عليه أو استَهْلكه بوجهِ من الوُجوه فلِشريكِه أنْ يُضَمِّنَه نصفَ ما قَبَضَ؛ لأنّه أَتْلَفَ عليه نصف ما قَبَضَه من نَصيبِه، فكان له أنْ يُضَمِّنَه.

فإنْ لم يَقْبِضْ أحدُ الشَّريكينِ شيئًا، ولَكِنْ أبرَأ الغَريمَ من حِصَّتِه، جازَتِ البَراءةُ، ولا يَضْمَنُ لِشريكِه شيئًا؛ لأنّه لم يَقْبِضْ شيئًا من الدَّيْنِ بل أَثْلَفَ حِصَّتَه لا غيرُ، فلا يَضْمَنُ فإنْ أبرَأه أحدُهما عن مِائةِ درهَم، ثم خَرَجَ من الدَّيْنِ شيءٌ اقْتَسَماه بينهما على قدرِ مالِ كُلِّ أبرَأه أحدُهما على الغَريم، فيكونُ المقبوضُ بينهما على تِسْعةِ أَسْهم؛ لأنّ أحدَهما لَمّا أبرَأ الغَريمَ من مِائةِ درهَمٍ بَقيَ له من الدَّيْنِ [٢/ ٢٥٢أ] أربَعُمِائةٍ ولِشريكِه خمسُمِائةٍ، فيَضْرِبانِ في قدرِ المقبوضِ بتِسْعةِ أَسْهمٍ.

وكذلك إذا (أ) كانت البرَّاءةُ بعدَ القبضِ قبلَ أَنْ يَقْتَسِما لأَنَّ القسمةَ تَقَعُ على قدرِ

(٢) في المخطوط: «بحاله».
 (٤) في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أعطيتك».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "أخرج".

حَقُّهما، فإنِ اقْتَسَما المقبوضَ نصفَيْنِ، ثم أبرَأ أحدُهما الغَريمَ من مِاثةِ درهَم، فالقسمةُ ماضيةٌ ولا يَنْقُضُ إبراؤُه بعدَ القسمةِ شيئًا مِمّا اقْتَسَماه، لأنّهما اقْتَسَما ومِلْكُهما سَواءٌ، فزَوالُ المُساواةِ بعدَ ذلك لا يَقْدَحُ في القسمةِ .

ولو لم يَقْبِضْ أحدُهما شيئًا ولَكِنِ اشترى بنَصيبِه ثوبًا من الغَريم، فلِلشَّريكِ أنْ يُضَمُّنَه نصفَ ثَمَنِ الثَّوْبِ ولا سَبِيلَ له على الثَّوْبِ؛ لأنَّه إنَّما اشترى الثَّوْبَ بثَمَنِ في (ذِمَّةِ الغَريمِ) (١) لا بما له في ذِمّةِ الغَريم، لأنّه كما اشترى وجَبَ ثَمَنُ الثّوْبِ في ذِمَّتِه وله في ذِمَّةِ الغَريمِ مثلُه، فصارَ ما في ذِمَّتِه قِصاصًا بدَيْنِه، فصارَ كأنَّه قَبَضَ نصفَ الدَّيْنِ فلا يكونُ له على الثُّوْبِ سَبيلٌ.

فإنِ اجتَمَعا جميعًا على الشُّرِكةِ في الثُّوبِ فهو جائزٌ لأنَّه قد وجَبَ عليه نصفُ ثَمَنِه، فإذا سَلَّمَ له نصفَه بذلك ورَضيَ شريكُه به؛ صارَ كأنَّه باع نصفَ الثَّوْبِ منه فإنْ لم يَشترِ بحِصَّتِه شيئًا ولَكِنْ صالَحَه من حَقِّه على ثوبٍ وقَبَضَه، ثم طالَبَه شريكُه بما قَبَضَ فإنّ القابِضَ بالخيارِ إنْ شاء سَلَّمَ إليه نصفَ الثَّوْبِ وإنْ شاء أعطاه مثلَ نصفِ حَقَّه من الدَّيْنِ، والخيارُ في ذلك إلى القابِضِ؛ لأنَّ الصُّلْحَ لم يوجِبْ شيئًا على المَصالِح؛ لأنَّه عقدُ تَبَرُّعِ بمنزِلةِ الهبةِ، والإبراءُ بخلافِ الشُّراءِ، إلاَّ أَنَّه قَبَضَ ثوبًا عن الدَّيْنِ المُشتَرَكِ، فكان له أنَّ يُسَلُّمَ نصفَه إلى الشَّريكِ، وله أنْ يقولَ: أنا أَعْطيكَ نصفَ حَقِّكَ من الدَّيْنِ لأنَّه لا حَقَّ لك فيما زادَ على ذلك، ولِلشَّريكِ في هذه الوُجوه كُلُّها أَنْ يُسَلِّمَ لِلشَّريكِ ما قَبَضَه (٢) ويرجعَ بدَيْنِه على الغَريم؛ لأنّ من حُجَّتِه أنْ يقولَ: (٣) دَيْني قد ثَبَتَ عليكَ بعقدِ المُدايَنةِ، فتسليمُكَ إلى غيري لا يُسْقِطُ ما لي في ذِمَّتِكَ.

فإنْ سَلَّمَ لِلشَّريكِ ما قَبَضَ، ثم (تَوَى الذي) (٤) على الغَريمِ فلَه أنْ يرجعَ على الشَّريكِ ويكونَ الحُكْمُ في هذه الوُجوه كُلِّها كالحُكْم فيما إذا لم يُسَلِّمْ إَلاَّ وجهًا واحدًا وهو أنَّه إذا أرادَ أَنْ يَأْخُذَ مِن يَدِ صاحبِه بعدَما قَبَضَ مِن الدَّراهمِ بعَيْنِها لم يَكُنْ له ذلك، ولِصاحبِه أَنْ يَمْنَعَه عنها، ويُعْطيَه مثلَها؛ لأنّ المقبوضَ في الأُصلِ كان عن حَقٌّ مُشترَكٍ، وإنّما سَلَّمَ [به] (٥) الشَّريكُ المقبوضَ للقابِضِ ليُسَلِّمَ له ما في ذِمّةِ الغَريمِ، فإذا لم يُسَلِّمْ بَقَيَ حَقُّه في (٢) في المخطوط: «قبض».(٤) في المخطوط: «يؤدي الدين».

(١) في المخطوط: «ذمته».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

المقبوضِ كما كان إلا أنّه ليس له في هذا الوجه أنْ يرجعَ إلى عَيْنِ تلك الدَّراهم؛ لأنّه أَسْقَطَ حَقَّه عن عَيْنِها بالتَّسْليمِ، حيث أجازَ تَمَلَّكَ القابِضِ لها فسَقَطَ حَقُّه عن عَيْنِها، وإنّما تَجَدَّدَ له ضَمانٌ آخَرُ بتَواءِ مالِهُ، فثَبَتَ ذلك (١) في ذِمَّةِ القابِضِ كسائرِ الدُّيونِ.

فإنْ أخَّرَ أحدُهما نَصيبَه لم يجُزْ تَأخيرُه في قولِ أبي حنيفةَ رحمه الله ويجوزُ عندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ ولا خلافَ في أنّه لا يجوزُ تَأخيرُه في نَصيبِ شريكِه؛ لأنّه لم (٢) يَمْلِكُه ولا تَوَلَّى هذا العقدَ فيه، وأمَّا في نَصيبِ شريكِه فهو على الخلافِ (٣).

وجه قولِهما: أنَّ نَصيبَه مِلْكُه فيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيه ولِهذا مَلك التَّصَرُّفَ فيه إسقاطًا بالإبراءِ، فالتّأخيرُ أولى لأنّه دونَه.

وَلابي حنيفةَ رحمه الله أنَّ تَأْخيرَ نَصيبِه قسمةُ الدَّيْنِ قبلَ القبضِ، وأنَّها غيرُ جائزةٍ والدَّليلُ على أنَّ التّأخيرَ قسمةُ الدَّيْنِ أنَّه وُجِدَ أثَرُ القسمةِ وهو انفِرادُ كُلِّ واحدٍ من الشَّريكينِ بنَصيبِه على وجهٍ لا يكونُ للآخَرِ فيه حَقٌّ، وقسمةُ الدَّيْنِ قبلَ القبضِ لا تَجوزُ لأنّه (لا يحتملُ) (1) معنى القسمةِ وهو التّمييزُ إذْ هو اسمٌ للفعلِ أو لِمالٍ حُكْميُّ (٥) في الذُّمَّةِ بخلافِ الإبراءِ فإنَّه ليس فيه أثَرُ القسمةِ ومَعْناها، بل هو إثلافٌ لِنَصيبِه.

فَإِنْ هَيلَ: قسمةُ الدَّيْنِ تَصَرُّفٌ في الدَّيْنِ والتّأخيرُ ليس تَصَرُّفًا في الدَّيْنِ بل في المُطالَبةِ بالإسقاطِ.

فالجوابُ: أنَّ التَّأْخيرَ تَصَرُّفٌ في الدَّيْنِ والمُطالَبةِ جميعًا؛ لأنَّه يوجِبُ تَغْييرَ الدَّيْنِ عَمَّا كان عليه؛ لأنَّ الدَّيْنَ قبلَه كان على صِفةٍ لو قَبَضَ أحدُهما نَصيبَه كان للآخَرِ أَنْ يُشارِكَه فيه، وبعدَ التّأخيرِ لا يَبْقَى له حَقُّ المُشارَكةِ ما دامَ الأجَلُ قائمًا.

ثم فرع على قولِهما فقال: إذا قَبَضَ الشَّريكُ الذي لم يُؤَخِّرْ (٦) نَصيبَه ؛ لم يَكُنْ لِلَّذي أخَّرَ أَنْ يُشْرِكَه فيما قَبَضَ حتى يَحِلُّ دَيْنُه، فإنْ حَلَّ دَيْنُه فلَه أَنْ يُشْرِكَه إنْ كان قائمًا، وإنْ كان مُسْتَهْلَكًا ضَمنه صاحبُه؛ لأنّ الأجَلَ يَمْنَعُ ثُبوتَ المُطالَبةِ فلا يكونُ له حَقٌّ في المقبوضِ، فإذا حَلَّ صارَ كأنَّه لم يَزَلْ حالاً فتَثْبُتُ له الشَّرِكةُ، فإنْ لم يَقْبِضِ الآخَرُ شيئًا

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «ما».

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «لا». (٤) في المخطوط: «لعدم تصور». (٣) في المخطوط: «الاختلاف».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حكى».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «يؤجر».

حتى حَلَّ دَيْنُ الذي أخَّرَ عادَ الأمرُ إلى ما كان فما (١) قَبَضَ أحدُهما من شيءٍ يُشْرِكُه الآخَرُ فيه؛ لأنّ الدَّيْنَ لَمّا حَلَّ فقد سَقَطَ الأجَلُ فصارَ كما كان قبلَ التَّأجيل .

ولو كان الدَّيْنُ بين شريكينِ على امرأةٍ فتزوّجَها أحدُهما [٢/ ٢٥٢ب] على نَصيبِه من الدَّيْنِ، فقد رَوَى [بشْرٌ عن أبي يوسفَ أنّ لِشريكِه أنْ يرجعَ عليه بنصفِ حَقَّه من ذلك، ورَوَى بشْرٌ اللهُ عنه أيضًا أنّه لا يرجعُ وهو رِوايةُ محمّدٍ عن أبي يوسف، وهو قول محمد.

وجه الروّاية الأولى: أنّ النّكاحَ أوجَبَ المَهْرَ في ذِمَّتِه وله في ذِمَّتِها مثلُه فصارَ قِصاصًا بدَيْنِه فصارَ كأنّه قَبَضَ نصفَ الدَّيْنِ فكان له أنْ يرجعَ بنصفِ حَقّه كما لو اشترى منها ثوبًا بنَصيبِه من الدَّيْنِ .

وجه الرواية الأخرى: أنّ من شرطِ وُجوبِ الضَّمانِ عليه لِشريكِه أنْ يُسَلِّمَ له ما يحتملُ المُشارَكة ، ولم يوجَدْ فلا يَضْمَنُ لِشريكِه كما لو أبرَأها عن نَصيبِه . ولو استَأجَرَ أحدُ الشَّريكينِ الغَريمَ بنَصيبِه فإنّ شريكَه يرجعُ عليه في قولِهم جميعًا ؛ لأنّ الأُجْرةَ في مُقابَلَتِها بَدَلٌ مضمونٌ بالعقدِ فأشبَهَ البيعَ ، وكذا الذي سَلَّمَ له وهو المَنْفَعةُ قابِلٌ لِلشَّرِكةِ فكان له أنْ يُضَمِّنَه .

ورَوَى بشُرٌ (٣) عن أبي يوسفَ أنّ أحدَ الطّالِبَيْنِ إذا شَجَّ المَطْلوبَ موضِحةً عَمْدًا فصالَحه على حِصَّتِه لا يَلْزَمُه شيءٌ لِشريكِه؛ لأنّه لم يُسَلِّمْ له ما تُمْكِنُ المُشارَكةُ فيه لأنّ الصُّلْحَ عن جِنايةِ عَمْدِ ليس في مُقابِلَتِه بَدَلٌ مضمونٌ، فلم يُسَلِّمْ ما تَصِحُّ المُشارَكةُ فيه فلا يَلْزَمُه شيءٌ.

وأمّا إذا استَهْلك أحدُ الطّالِبَيْنِ على المَطْلوبِ مالاً، فصارَتْ قيمَتُه قِصاصًا بدَيْنِه أو اقْتَرَضَ منه شيئًا بقدرِ نَصيبِه من الدَّيْنِ فلِشريكِه أَنْ يرجعَ عليه؛ لأنّ قدرَ القَرْضِ وقيمةَ المُسْتَهْلَكِ [صارَ] (٤) قِصاصًا بدَيْنِه، والاقْتِصاصُ استيفاءُ الدَّيْنِ من حيث المعنى فصارَ كأنّه استَوْفَى حَقَّه (٥).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيما».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «في روايته».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حقيقة».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

ولو كان وجَبَ للمَطْلوبِ على أحدِ الطّالِبَيْنِ دَيْنٌ بسببِ قبلَ أَنْ يجبَ لهما عليه الدَّيْنُ فصارَ ما عليه قِصاصًا بما لأحدِ الطّالِبَيْنِ؛ فلا ضَمانَ على الذي سَقَطَ عنه الدَّيْنُ لِشريكِه؛ لأنّه ما استَوْفَى الدَّيْنَ بل قَضَى دَيْنًا كان عليه، إذِ الأصلُ في (الدَّيْنَيْنِ إذا) (١) التَقَيا قِصاصًا أَنْ يَصيرَ الأوّلُ مقضيًا (٢) بالثّاني؛ لأنّه كان واجبَ القضاءِ قبلَ الثّاني، وإذا لم يَكُنْ مُسْتَوْفيًا لِلدَّيْنِ لم يَكُنْ له المُشارَكةُ، إذِ المُشارَكةُ تثبت في القدرِ المُسْتَوْفَى.

وَذَكَرَ ابنُ سِماعة في نَوادِرِه عن محمّد: لو أنّ أحدَ الغَريمَيْنِ اللَّذَيْنِ لهما المالُ قَتَلَ عبدَ المَطْلوبِ فوَجَبَ عليه القِصاصُ فصالَحَه المَطْلوبُ على خمسِمائة درهَم، كان ذلك جائزًا، وبَرِئَ من حِصّةِ القاتِلِ من الدَّيْنِ، وكان لِشريكِ القاتِلِ أَنْ يُشْرِكَه فيَأْخُذَ منه نصفَ الخمْسَمِائة ، وكذلك لو تزوّجَ المَرْأة الغَريمة على خمسِمائة مُرْسَلة، أو استَأجَرَ الغَريم بخمسِمائة مُرْسَلة، فرقٌ بين هذا وبين ما إذا صالَحَ على نفسِ الدَّيْنِ أو تزوّجَ به.

ووجه الفزق: أنّ العقدَ هنا وهو الصَّلْحُ والنِّكاحُ وقَعَ على ما في الذِّمةِ وأنّه يوجِبُ المُقاصّة ؛ فكان استيفاءُ الدَّيْنِ (٣) مَعْنَى بمنزِلةِ الاستيفاءِ حَقيقة ، بخلافِ الصَّلْحِ على نفسِ الدَّيْنِ والتّزَوُّجِ به فإنّ العقدَ هناك ما وقعَ على ما في الذِّمةِ مُطْلَقًا ألا تَرَى أنّ العقدَ هناك أُضيفَ إلى نفسِ الدَّيْنِ، فلم تَقَعِ المُقاصّةُ، ولم يُسَلِّمْ له أيضًا ما يحتملُ الاشْتِراكَ فيه فلا يرجعُ .

وَذَكَرَ عَلَيُّ بِنُ الجعْدِ عِن أَبِي يوسفَ أَنّه لو مات المَطْلُوبُ وأحدُ الشَّريكينِ وارِثُه وتَرَكُ مَالاً (٤) ليس فيه وفاءٌ اشتركا بالحِصَصِ؛ لأنّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ انتِقال المِلْكِ إلى الورَثةِ لقوله مالاً (٤) ليس فيه وفاءٌ اشتركا بالحِصَصِ؛ لأنّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ انتِقال المِلْكِ إلى الورَثةِ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيغَةِ يُومِي بِهَا آوَ دَيْنُ النساء: ١١] رَتَّبَ الميراثَ على الدَّيْنِ فلم يَنْتَقِلِ المِلْكُ إلى الوارِثِ فلا يَسْقُطُ دَيْنُهُ، وكان دَيْنُ الوارِثِ والأَجنبيِّ سَواءٌ ولو أُعْطيَ المَمْلُلوبُ لأحدِهما رَهْنَا بحِصَّتِه فهَلك الرَّهْنُ عندَه فلِشريكِه أَنْ يُضَمِّنَه ؛ لأنّ قبضَ الرَّهْنِ قبضُ استيفاءِ ، وبِهَلاكِ الرَّهْنِ يَصيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلدَّيْنِ حُكْمًا فكان كالاستيفاءِ حَقيقةً .

ولو غَصَبَ أحدُ الشَّريكينِ من المَطْلوبِ عبدًا فمات عندَه فلِشريكِه أَنْ يُضَمِّنَه؛ لأنّه إذا هلك صارَ ضامِنًا لِقيمةِ العبدِ من وقتِ الغَصْبِ فهَلك (٥) المَغْصوبُ من ذلك الوقْتِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «دينين».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «مقتضيًا». (٣) في المخطوط: «للدين».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ما». (٥) في المخطوط: «فملك».

بطريقِ الظُّهورِ و (۱) الاستِنادِ. ولو دهبَتْ إحدى عَيْنَيِ العبدِ بآفةٍ سَماويّةٍ في ضَمانِ الغاصِبِ فردَه لم يرجعُ شريكُه عليه بشيءٍ؛ لأنّه لم يُسَلِّمْ له ما يُمْكِنُ المُشارَكةُ فيه لأنّه لم يَمْلِك المضمونَ، فلا يَضْمَنُ لِشريكِه شيئًا بخلافِ نفسِ العبدِ لأنّه مَلكها بالضَّمانِ فسَلَّمَ له ما يُمْكِنُ المُشارَكةُ فيه فيَضْمَنُ لِشريكِه وكذلك العبدُ المَرْهونُ إذا ذهبَتْ إحدى عَيْنَيْه بآفةٍ سَماويّةٍ، وكذا لو اشترى أحدُ الشَّريكينِ من الغَريمِ عبدًا بيعًا فاسدًا وقَبَضَه فمات في يَدِه أو باعه أو أعتقه أنّه يَضْمَنُ لِشريكِه كما يَضْمَنُ في الغاصِبِ (٢).

ولو ذهبَتْ عَيْنُه بآفةِ سَماويّةٍ فرَدَّه لم يَضْمَنْ لِشريكِه شيئًا ويجبُ ذلك عليه من حِصَّتِه من الدَّيْنِ خاصّةً <sup>(٣)</sup> [٢/ ٥٣٢أ] واللَّهُ عز وجل أعلمُ .

وأمّا شَرِكةُ العُقودِ فجُمْلةُ الكَلامِ فيها أنّها لا تَخْلو من أنْ تكونَ فاسدة أو صَحيحةً، أمّا الصّحيحةُ، فأمّا الشَّرِكةُ بالأموالِ فنُبيّنُ أَحْكامَ العِنانِ منها والمُفاوَضةِ وما يجوزُ لأحدِ شريكي العِنانِ والمُفاوَضةِ أنْ يعملَه في (ئ) مالِ الشَّرِكةِ، وما لا يجوزُ، أمّا العِنانُ فلأحدِ شريكي العِنانِ أنْ يَبيعَ مالَ الشَّرِكةِ لأنّهما بعقدِ الشَّرِكةِ أذِنَ كُلُّ واحدٍ (°) لِصاحبِه ببيعِ مالِ الشَّرِكةِ ولأنّ الشَّرِكةَ تَتَضَمَّنُ الوكالةَ فيصيرُ كُلُّ واحدٍ منهما وكيلَ صاحبِه بالبيع؛ ولأنّ فرضَهما من الشَّرِكةِ الرِّبْحُ وذلك بالتّجارةِ، وما التّجارةُ إلاّ البيعُ والشِّراءُ، فكان إقدامُهما على العقدِ إذنا من كُلِّ واحدٍ منهما لِصاحبِه (٢) بالبيعِ والشِّراءِ دَلالةً، وله أنْ يَبيعَ مالَ على العقدِ إذنا من كُلِّ واحدٍ منهما لِصاحبِه (٢) بالبيعِ والشِّراءِ دُلالةً، وله أنْ يَبيعَ مالَ الشَّرِكةِ بالنَّقْدِ والنسيئةِ؛ لأنّ الإذنَ بالبيعِ بمُقْتَضَى (٧) الشَّرِكةِ وُجِدَ مُطْلَقًا ولأنّ الشَّرِكةِ الشَّرِكةِ على عادةِ التُّجَارِ، ومن عادَتِهمُ البيعُ نَقْدًا ونَسيئةٌ وله أنْ يَبيعَ بقليلِ الثَّمَنِ وكثيرِه لِما تَنْعَقِدُ على عادةِ التُّجَارِ، ومن عادَتِهمُ البيعُ نَقْدًا ونَسيئةٌ وله أنْ يَبيعَ بقليلِ الثَّمَنِ وكثيرِه لِما قُلْنا إلاّ بما [لا] (٨) يَتَغابَنُ النّاسُ في مثلِه؛ لأنّ المقصودَ من العقدِ وهو الاستِرْباحُ لا يَحْصُلُ به فكان مُسْتَثَنِّى من العقدِ دَلالةً.

وَذَكَرَ القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ وجعله على الاختِلافِ في الوكالةِ (٩) بالبيعِ مُطْلَقًا أنّه يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ وعندَهما (١٠) لا يجوزُ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٣) زاّد في المخطوط: «كذا».

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «منهما».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «مقتضى».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «الوكيل».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الغصب».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «صاحبه».(٨) المنظوط: «صاحبه».

<sup>(</sup>٨) ليست في المخطوط.(١٠) في المخطوط: «عند أبي يوسف ومحمد».

ولو باع أحدُهما وأجَّلَ الآخَرُ، لم يجُزْ تَأجيلُه في نَصيبِ شريكِه بالإجماعِ، وهَلْ يجوزُ في نَصيبِ نفسِهِ؟ فهو على الخلافِ الذي ذَكَرْنا في الدَّيْنِ المُشترَكِ إذا أُخَّرَ أَحدُهما

هذا إذا عَقَدَ (١) أحدُهما وأجَّلَ الآخَرُ، فأمّا إذا عَقَدَ أحدُهما ثم أجَّلَ العاقِدُ، فلا خلافَ في أنّه يجوزُ تَأجيلُه (٢) في نَصيبِ نفسِه؛ لأنّه مالِكٌ وعاقِدٌ. وأمّا في نَصيبِ شريكِه فيجوزُ تَأْجيلُه في قولِ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ لا يجوزُ والكَلامُ فيه بناءً على مسألةِ الوكيلِ بالبيعِ ، أنَّه يَمْلِكُ تَأْخيرَ الثَّمَنِ والإبراءُ عنه عندَهما وعندَه لا

ووجه البِناءِ ظاهرٌ لأنّ العاقِدَ في نَصيبِ الشَّريكِ وكيلٌ عنه (٣) وهي من مَسائلِ كِتابِ الوكالةِ إلاَّ أنَّ هناك إذا أخَّرَ يَضْمَنُ من مالِه للموَكِّلِ عندَهما، وهنا (١٠) لا يَضْمَنُ الشَّريكُ العاقِدُ؛ لأنَّ الشَّريكَ العاقِدَ يَمْلِكُ أنْ يُقايِلَ [البيعَ ثم يَبيعَه بنَسيئةٍ، وإذا لم يُقايِلْ وأخَّرَ الدَّيْنَ جازَ، والوكيلُ بالبيعِ لا يَمْلِكُ أَنْ يُقايِلَ] <sup>(ه)</sup> ويَبيعَ بالنّسيئةِ، فإذا أخَّرَ يَضْمَنُ، وله يَشتري بالنَّقْدِ والنِّسيئةِ؛ لِما قُلْنا في البيع، وهذا إذا كان في يَدِه مالٌ ناضٌّ لِلشَّرِكةِ وهو الدَّراهِمُ والدَّنانيرُ فاشترى بالدَّراهِم والدَّنانير شيئًا نَسيئةً و (٦) كان عندَه شيءٌ من المَكيل والموزونِ فاشترى بذلك الجنسِ شيئًا نَسيئةً فأمّا إذا لم يَكُنْ في يَدِه دراهمُ ولا دَنانيرُ، فاشترى بدراهمَ أو دَنانيرَ شيئًا، كان المُشترَى له خاصّةً دونَ شريكِه؛ لأنّا لو جَعَلْنا شِراءَه على الشَّرِكةِ لَصارَ مُسْتَدينًا على مالِ الشَّرِكةِ، والشَّريكُ لا يَمْلِكُ الاستِدانةَ على مالِ الشَّرِكةِ من غيرِ أَنْ يُؤذَنَ له بذلك كالمُضارِبِ؛ لأنَّه لا يَصيرُ مالُ الشَّرِكةِ أكثرَ مِمَّا رَضي الشَّريكُ بالمُشارَكةِ فيه، فلا يجوزُ من غيرِ رِضاه.

وَكذلك لو كان عندَه عُروضٌ فاشترى بالدَّراهم والدَّنانير نَسيئةً لأنَّ العُروضَ لا تَصْلُحُ رَأْسَ مالِ الشَّرِكةِ فكان الشِّراءُ بالأثمانِ استِدانةً بخلافِ ما إذا اشترى بها وفي يَدِه مثلُها ؛ لأنّ ذلك ليس باستِدانة .

(٢) في المخطوط: «تأخيره».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «باع».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «هاهنا». (٣) في المخطوط: «عنده». (٦) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

وَحَكَى الحسنُ بنُ زيادٍ عن أبي حنيفة أنّه إذا كان في يَدِ أحدِ الشَّريكينِ دَنانيرُ ، فاشترى بدراهمَ جازَ وقال زُفَرُ: لا يجوزُ بناءً على أنّ زُفَرَ يَعْتَبِرُ المُجانَسةَ في رَأْسِ مالِ الشَّرِكةِ حَقيقةٌ حتى أبى انعِقادَ الشَّرِكةِ في الدَّراهمِ مع الدَّنانيرِ لاختِلافِ الجنسِ حَقيقةٌ ، فيصيرُ كأته اشترى [بجنسِ ما في يَدِه صورةً] (١) بالدَّراهمِ وعندَه عُروضٌ ، ونَحْنُ نَعْتَبِرُ المُجانَسةَ مَعْنَى وهو الثَّمَنيّةُ ، وقد تَجانَسا في الثّمنيّةِ فصارَ كأنّه اشترى بجنسِ ما في يَدِه صورةٌ ومَعْنَى ، وله أنْ يُبْضِعَ مالَ الشَّرِكةِ ؛ لأنّ الشَّرِكة تَنْعَقِدُ على عادةِ التُجارِ ، والإبضاعُ من عاداتِهم (٢) ، ولأنّ له أنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يعملُ في البِضاعةِ بعِوَضٍ ، فالإبضاعُ أولى ، من عاداتِهم (٢) استِعْمالَ البِضع في البِضاعةِ بغيرِ عوضٍ وله أنْ يودِعَ ؛ لأنّ الإيداعَ من عادةِ التُجَارِ .

وَمن ضروراتِ (١٠) التّجارةِ أيضًا؛ لأنّه لا بُدَّ لِلتّاجرِ منه؛ لأنّه يَحْتاجُ إلى ذلك عندَ اعتِراضِ أَحْوالٍ تَقَعُ عادةً؛ لأنّ له أنْ يَسْتَحْفِظَ المودَعَ بأجرٍ فبِغيرِ أجرٍ أولى، وليس له أنْ يُشارِكَ إلاّ أنْ يُؤذَنَ له بذلك؛ لأنّ الشّيءَ لا يَسْتَتْبعُ مثلَه، فإنْ شارَكَ رجلاً شَرِكةَ عِنانِ، فما اشتراه الشَّريكُ (٥) فنصفُه له، ونصفُه لِلشَّريكينِ، لأنّه إنْ كان لا يَمْلِكُ الشَّرِكةَ في حَقِّ الشَّريكِ، يَمْلِكُ التَّوْكيلَ، وعقدُ الشَّرِكةِ يَتَضَمَّنُ التَّوْكيلَ، فكان نصفُ ما اشتراه بينهما.

وإنِ اشترى الشَّريكُ الذي لم يُشارِكْ فما اشتراه يكونُ بينه وبين شريكِه [٢/ ٢٥٣ب] نصفَيْنِ، ولا شيءَ للأجنَبيِّ فيه؛ لأنّه لم يوَكِّلْه فبَقيَ ما اشتراه على حُكْمِ الشَّرِكةِ .

وقال الحسن بن زياد: إذا شارَكَ أحدُ شريكي العِنانِ رجلاً شَرِكةَ مُفاوَضةٍ بغيرِ مَحْضرٍ من شريكِه ؛ لم تكُنْ مُفاوَضةً وكانت شَرِكةً عِنانٍ ؛ لأنّ المُفاوَضةَ تَقْتَضي فسخَ شَرِكةِ العِنانِ ؛ لأنّ المُفاوضةَ تَقْتَضي فسخَ شَرِكةِ العِنانِ ؛ لأنّ المُفاوض يجبُ أنْ يكونَ شريكه في كُلِّ المالِ ، وذلك لا يَصِحُّ في حَقِّ شريكِه ، فكان ذلك فسخًا لِلشَّرِكةِ ، وهو لا يَمْلِكُ الفسخَ مع غيبَتِه ، وإنْ كان بمَحْضرٍ من صاحبِه صَحَّتِ المُفاوِضةُ ؛ وذلك إبطالٌ لِشَرِكةِ العِنانِ ؛ لأنّه يَمْلِكُ فسخَ الشَّرِكةِ مع حُضورِ صاحبِه ،

(٣) في المخطوط: «الأنه».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «عادتهم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ضروب».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «للشريك».

وليس له أَنْ يخلِطَ مالَ الشَّرِكةِ بمالٍ له خاصّةً؛ لأنّ الخلْطَ إيجابُ حَقِّ في المالِ؛ فلا يجوزُ إلا في القدرِ الذي رَضيَ به رَبُّ المالِ.

وهَلْ له أَنْ يَدْفَعَ مالَ الشَّرِكَةِ مُضارَبةً؟

ذَكرَ محمّدٌ في الأصلِ عن أبي حنيفة أنّه (١) له ذلك، ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفة أنّه ليس له ذلك.

وجه رواية الحسن: أنّ المُضارَبة نوعُ شَرِكةٍ؛ لأنّ رَبَّ المالِ مع المُضارِبِ يَشترِكانِ في الرِّبْحِ وهو لا يَمْلِكُ المُضارَبة .

وَجه ظاهر الروالية: أنّه يَمْلِكُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَجيرًا يعملُ في مالِ الشَّرِكةِ؛ فلأَنْ يَمْلِكَ الدَّفْعَ مُضارَبةً أُولى لأَنّ الأجيرَ يَسْتَجِقُّ الأجرَ، سَواءٌ حَصَلَ في الشَّرِكةِ رِبْحٌ (أُو لَم يَحْصُلْ) (٢)، والمُضارِبُ لا يَسْتَجِقُّ شيئًا بعملِه إلاّ إذا كان في المُضارَبةِ رِبْحٌ فلَمّا مَلك الاستئجارَ، فلأَنْ يَمْلِكَ الدَّفْعَ مُضارَبةً أُولى.

والاستِدْلالُ بالشَّرِكةِ غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ الشَّرِكةَ فوْقَ المُضارَبةِ؛ لأنّها توجِبُ الشَّرِكةَ في الأصلِ والفرْعِ؛ والمُضارَبةُ توجِبُ الشَّرِكةَ في الفرْعِ لا في الأصلِ، والشّيءُ يَسْتَتْبعُ ما هو دونَه ولا يَسْتَثبعُ ما هو فوْقه أو مثلَه، ولِهذا لا يَمْلِكُ المُضارِبُ (أَنْ يَدْفَعَ) (٣) المالَ مُضارَبةً بمُطْلَقِ العقدِ؛ لأنّ المُضارَبةِ مثلُ المُضارَبةِ ويَمْلِكُ التَّوْكيلَ؛ لأنّه دونَ المُضارَبةِ، وأله أَنْ يوكّلَ غيرَه بإطلاقِ الوكالةِ؛ لأنّ الوكالة مثلُ الوكالةِ، وله أنْ يعملَ في مالِ الشَّرِكةِ كُلَّ ما للمُضارِبِ أَنْ يعملَه في مالِ المُضارَبةِ، وسَنَذْكُرُه (٤) في كِتابِ في مالِ الشَّرِكةِ كُلَّ ما للمُضارِبِ أَنْ يعملَ الشَّريكِ أقوى من تَصَرُّفِ المُضارِبِ وأعمَّ منه، المُضارَبةِ إنْ شاء اللَّه تعالى؛ لأنّ تَصَرُّفَ الشَّريكِ أقوى من تَصَرُّفِ المُضارِبِ وأعمَّ منه، فما كان للمُضارِبِ أَنْ يعملَ فالشَّريكُ أُولَى، وله أَنْ يَأْخُذَ مالاً مُضارَبةً، ويكونَ رِبْحُه له خاصّةً؛ لأنّ المُضارِبِ يَسْتَحِقُ الرِّبْحَ بعملِه، فيختَصُّ به كما لو آجَرَ نفسَه، وله أَنْ يوكِلُ بالبيع والشِّراءِ استحسانًا.

والقياسُ: أَنْ لا يجوزَ ؛ لأنّ شريكَه رَضيَ برَأْيِه ولم يَرْضَ برَأْيِ غيرِه .

وجه الاستحسانِ: أنَّ الشَّرِكةَ تَنْعَقِدُ على عادةِ التُّجّارِ، والتَّوْكيلُ بالبيعِ والشِّراءِ من

(١) في المخطوط: «أن».(٣) في المخطوط: «دفع».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أم لا».(٤) في المخطوط: «وسنذكر ذلك».

عاداتِهم؛ ولأنّه من ضروراتِ التِّجارةِ؛ لأنّ التّاجرَ لا يُمْكِنُه مُباشَرة جميعِ التّصَرُّفاتِ بنفسِه، فيَحْتاجُ إلى التوْكيلِ؛ فكان التوْكيلُ من ضروراتِ التِّجارةِ بخلافِ الوكيلِ بالشِّراءِ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ أَنْ يوكِّلُ غيرَه؛ لأنّه لا يَمْلِكُ جميعَ التّصَرُّفاتِ بل لا يَمْلِكُ إلا الشِّراءَ فيُمْكِنُه مُباشَرَتُه بنفسِه، فلا ضرورةَ إلى أنْ يوكِّلُ غيرَه؛ ولأنّ الشَّرِكةَ أعَمُّ من الوكالةِ، والوكالةُ أخَصُّ منها، والشِّيءُ يَسْتَتْبعُ دونَه ولا يَسْتَتْبعُ مثلَه.

وبِخلافِ ما إذا كانا شريكينِ في خادِم أو ثوبِ خاصّة أنّه ليس لأحدِهما أنْ يوكّلَ رجلاً ببيعِه، وإنْ وكّلَ لم يجُزْ في حِصّةِ صاحبِه؛ لأنّ ذلك شَرِكةُ مِلْكِ، وكُلُّ واحدٍ من الشَّريكينِ في شَرِكةِ الأملاكِ أجنبيُّ عن صاحبِه مَحْجورٌ عن التّصَرُّفِ في نَصيبِه؛ لانعِدامِ الشَّريكينِ في شَرِكةِ الأملاكِ أجنبيُّ عن صاحبِه مَحْجورٌ عن التّصَرُّفِ في نَصيبِه؛ لانعِدامِ المُطْلِقِ لِلتَّصَرُّفِ وهو المِلْكُ والولايةُ على ما بَيَّنَا فيما تَقَدَّمَ، وله أنْ يوكِلُ وكيلاً، ويَدْفَعَ إليه مالاً ويَأْمُرَه أنْ يُنْفِقَ على شيءٍ من تِجارَتِهما، والمالُ من الشَّرِكةِ، لِما قُلْنا (١): إنّ الشَّريكَ يَمْلِكَ التَّوْكيلَ، فكان تَصَرُّفِ الوكيل.

فإنْ أَخْرَجَ الشَّرِيكُ الآخَرُ الوكيلَ يخرجُ من الوكالةِ إنْ كان (٢) في بيع أو شِراءٍ أو إجارةٍ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما لَمّا مَلك التّوْكيلَ على صاحبِه مَلك العّرْلَ عليه ؛ ولأن الموكِّلَ وكيلً بيغزِلَ وكيلَه ، وإنْ كان وكيلاً في الموكِّلَ وكيلٌ إشريكَه ، فإذا وكَلَ كان للموكِّلِ (٣) أنْ يَعْزِلَ وكيلَه ، وإنْ كان وكيلاً في تقاضي ما داينَه ، فليس للآخرِ إخْراجُه ، لأنه لا يَمْلِكُ أنْ يوكِّلَ شريكَه ، فلا يَمْلِكُ أنْ يعْزِلَ وكيلَه عنه ، وله أنْ يَسْتَأْجِرَ أَجيرًا لِشيءٍ من تِجارَتِهما ؛ لأنّ الإجارةَ من التّجارةِ حتى يعْزِلَ وكيلَه عنه ، وله أنْ يَسْتَأْجِرَ أَجيرًا لِشيء من تِجارَتِهما ؛ لأنّ الإجارةَ من التّجارةِ أيضًا ؛ يمْلِكُها المَأذُونُ في التّجارةِ ، وهو من عاداتِ التّجارِ أيضًا ، ومن ضرورات التّجارةِ أيضًا ؛ لأنّ التّاجرَ لا يجِدْ بُدًّا منه ؛ ولأنّ المَنافعَ عندَ إيرادِ العقدِ عليها تَجْري مجرَى الأعيانِ ، فكان الاستثجارُ بمنزِلةِ الشَّراءِ ، وهو يَمْلِكُ الشِّراءَ فيَمْلِكُ الاستثجارَ ، والأجرُ يكونُ على فكان الاستثجارُ بمنزِلةِ الشَّراءِ ، وهو يَمْلِكُ الشَّراءَ فيَمْلِكُ الاستثجارَ ، والأجرُ يكونُ على المُستَأْجِرِ يُطالَبُ به دونَ شريكِه ؛ لأنّه العاقدُ لا شريكُه ، [٢/ ١٥٤] وحُقوقُ العقدِ تَرْجِعُ الى العَقدِ ويرجعُ على شريكِه بنصفِ الأُجْرةِ؛ لأنه وكيلُه في العقدِ ، وله أنْ يَرْهَنَ مَتاعًا إلى العَاقِدِ ويرجعُ على شريكِه بنصفِ الأُجرةِ؛ لأنه وكيلُه في العقدِ ، وله أنْ يَرْهَنَ مَتاعًا من الشَّرِكةِ بدَيْنِ وجَبَ بعقدِه وهو الشِّراءُ ، وأنْ يَرْتَهِنَ بما باعه لأنّ الرَّهْنَ إيفاءُ الدَّيْنِ ، والله يَهْلُكُ الإيفاءَ والاستيفاءَ فيَمْلِكُ الرَّهِنَ والارتِهانَ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ذكرنا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «كانت».

وَذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في كِتابِ الرَّهْنِ إذا رَهَنَ أحدُهما مَتاعًا من الشَّرِكةِ بدَيْنٍ عليهما، لم يجُزْ وكان ضامِنًا لِلرَّهْنِ.

ولو ارتَهَنَ بدَيْنِ لهما أداناه وقَبَضَ، لم يجُزْ على شريكِه، وذلك مَحْمولٌ على ما إذا رَهَنَ أحدُهما بدَيْنِ عليهما وجَبَ بعقدِهما؛ لأنّ الرَّهْنَ إيفاءٌ، وكُلُّ واحدِ منهما لا يَمْلِكُ أَنْ يوَفِي دَيْنَ الآخِرِ من مالِه إلاّ بأمرِه، فلا يَمْلِكُ الرَّهْنَ والارتِهانَ، واستيفاءُ أحدِهما لا يَمْلِكُ استيفاءَ ثَمَنِ ما عَقَدَه شريكُه لِنفسِه، فلا يَمْلِكُ ارتِهانَه، فإنْ هَلك في يَدِه وقيمَتُه والدَّيْنُ سَواءٌ، ذهبَ بحِصَّتِه؛ لأنّه قَبَضَ الرَّهْنَ بعقدِ فاسدٍ، والرَّهْنُ الفاسدُ يكونُ مضمونًا كالصّحيح، فكان مُسْتَوْفيًا حِصَّتَه من الدَّيْنِ؛ لأنّه كان يَمْلِكُ استيفاءَ حِصَّتِه من الدَّيْنِ قبلَ الارتِهانِ. وإنْ وليَه غيرُه.

فإذا ارتَهَنه بجميع الدين صارَ مُسْتَوْفيًا لِجميع الدَّيْنِ، فيصيرُ مُسْتَوْفيًا حِصَّتِه على الضرورة] (١) ، فذهبَ الرَّهْنُ بحِصَّتِه ، وشريكُه بالخيارِ إِنْ شاء رجع بحِصَّتِه على المَطْلوبِ، ويرجعُ المَطْلوبُ بنصفِ قيمةِ الرَّهْنِ على المُرْتَهِنِ، وإِنْ شاء ضَمَّنَ شريكَه بالمَطْلوبِ، ويرجعُ المَطْلوبُ بنصفِ قيمةِ الرَّهْنِ على المُرْتَهِنِ، وإِنْ شاء ضَمَّنَ شريكَه حِصَّتَه من الدَّيْنِ؛ لأنّ قبضَ الرَّهْنِ قبضُ استيفاءِ الدَّيْنِ، فإذا هلك في يَدِه تَقرَّرَ استيفاءُ كُلِّ الدَّيْنِ، ومَنِ استَوْفَى كُلَّ الدَّيْنِ المُشترَكِ بغيرِ إذنِ شريكِه ؛ كان لِشريكِه أَنْ يرجعَ على الغَريمِ بحِصَّتِه، ويرجعَ الغَريمُ على القابِضِ بما قَبضَه ؛ لأنّه إنّما سَلَّمَ إليه ليَمْلِكَ ما في الغَريمِ بحِصَّتِه، ولم يَمْلِكُ، فكان له أَنْ يرجعَ ، كذا ههنا للمَطْلوبِ أَنْ يرجعَ بنصفِ قيمةِ الرَّهْنِ على المُرْتَهِنِ، وإِنْ شاء الشَّريكُ رجع عليه بنصفِ دَيْنِه ؛ لِما ذَكَرْنا أَنْ أَحدَ الشَّريكِينِ إذا استَوْفَى الدَّيْنَ المُشترَكَ كُلَّه، كان لِلشَّريكِ الآخِرِ أَنْ يرجعَ عليه بنصيهِ.

وَطريقُ ذلك أنَّ نصفَ المقبوضِ وقَعَ للقابِضِ ولِشريكِه أنْ يُشارِكَه فيه، ومتى شارَكَه فيه، فللقابِضِ أنْ يرجعَ على المَطْلوبِ بذلك، ثم يُشارِكَه في ذلك أيضًا، هَكذا يَسْتَوْفي هو ويُشارِكُه الآخَرُ إلى أنْ يَسْتَوْفيا الدَّيْنَ.

طَعَنَ عيسَى بنُ أبانَ في هذه المسألةِ وقال: يجبُ أَنْ لا يَضْمَنَ الشَّريكُ نَصيبَ شريكِه؛ لأَنّ محمّدًا قال: لو قال رجلٌ لِرجلٍ: أعطِني رَهْنًا بدَيْنِ فُلانِ الذي عليكَ، فإنْ أجازَه جازَ وإنْ لم يُجِزْه فلا ضَمانَ عَلَيَّ، فأعطاه وهَلك الرَّهْنُ في يَدِه لم يَضْمَنْ، وهذا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «صورة».

الطَّعْنُ في غيرِ موضِعِه لأنّ ذلك الرَّجلَ جعل الرَّهْنَ في يَدِ العَدْلِ؛ لأنّه لَمّا أخذ رَهْنًا لِغيرِه، وشَرَطَ أَنْ لا ضَمانَ عليه، فقد صارَ عَدْلاً، وهَلاكُ الرَّهْنِ في يَدِ العَدْلِ لا يوجِبُ الضَّمانَ؛ لأنَّ قبضَه ليس بقبضِ استيفاءٍ، وههنا إنَّما قَبَضَه لِلاستيفاءِ، والرَّهْنُ المقبوضُ لِلاستيفاءِ مضمونٌ، فلم يَصِحُّ الطُّعْنُ.

وَلَه أَنْ يَحْتَالَ؛ لأنّ الحوالةَ من أعمالِ (١) التِّجارةِ؛ لأنّ التّاجرَ يَحْتَاجُ إليها لاختِلافِ النّاس في المُلاءةِ والإفْلاس وكَوْنِ بعضِهم أملاً من بعضٍ، وفي العادةِ يختارُ الأملأ فالأملاً، فكانت الحوالةُ وسيلةً إلى الاستيفاءِ، فكانت في معنى الرَّهْنِ في التَّوَثُّقِ لِلاستيفاءِ؛ ولأنّ الاحتيالَ تمليكُ ما في الذِّمّةِ بمثلِه؛ فيجوزُ كالصّرْفِ، وحُقوقُ عقدٍ تَوَلاه أحدُهما تَرْجِعُ إلى العاقِدِ حتى لو باع أحدُهما لم يَكُنْ للآخَرِ أَنْ يَقْبِضَ شيئًا من

وَكَذَلَكَ كُلَّ دَيْنِ لَزِمَ إِنسَانًا بِعَقْدِ وليَه أحدُهما ليس للآخَرِ قبضُه، وللمَدْيونِ أَنْ يَمْتَنِعَ من دَفْعِه إليه كالمُشتري من الوكيلِ بالبيع له أنْ يَمْتَنِعَ عن دَفْع الثَّمَنِ إلى الموَكِّلِ لأنّ القبضَ من حُقوقِ العقدِ، وحُقوقُ العقدِ تَعودُ إلى العاقِدِ؛ لأنَّ الْمَدْيُونَ لَم يَلْتَزِمِ الحُقوقَ للمالِكِ، وإنَّما التَزَمَها العاقِدُ (٢)، فلا يَلْزَمُه ما لم يَلْتَزِمْه إلاَّ بتَوْكيلِ العاقِدِ، فإنْ دَفَعَ إلى الشُّريكِ من غيرِ تَوْكيلٍ بَرِئَ من حِصَّتِه، ولم يَبْرَأ من حِصَّةِ الدَّائنِ، وهذا استحسانٌ، والقياسُ: أَنْ لا يَبْرَأُ الدَّافعُ.

وجه القياس: أنَّ حُقوقَ العقدِ لا تَتَعَلَّقُ بالقابِضِ بل هو أجنَبيٌّ عنها، وإنَّما تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ، فكان الدّافعُ (٣) إلى القابِضِ بغيرِ حَقٍّ، فلا يَبْرَأُ.

وجه الاستحسانِ: أنّه لا فائدةَ في نَقْضِ هذا القبضِ ، إذْ لو نَقَضْناه لاحتَجْنا إلى إعادَتِه ؟ لأنّ المَدْيونَ يَلْزَمُه دَفْعُه إلى العاقِدِ، والعاقِدُ يَرُدُّ حِصّةَ الشَّريكِ إليه، فلا يُفيدُ القبضُ ثم الإعادةُ في الحالِ، وهذا على القياس، والاستحسانِ في الوكيلِ بالبيع إذا دَفَعَ المُشتري الثَّمَنَ إلى الموَكِّلِ من غيرِ إذنِ الوكيلِ لا يُطالِبُ الشَّريكَ بتسليم المَبيع لِما [٢/ ٢٥٤ب] قُلْنا، وليس لأحدِهما أنْ يُخاصِمَ فيما أدانَه الآخَرُ أو باعه، والخُصومةُ لِلَّذي باع، وعليه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عمل».(٢) في المخطوط: «للعاقد». (٣) في المخطوط: «الدفع».

ليس على الذي لم يَلِ من ذلك شيءٌ، فلا يُسْمَعُ عليه بَيِّنةٌ فيه، ولا يُسْتَحْلَفُ، وهو والأجنبيُّ في هذا سَواءٌ؛ لأنّ الخُصومة من حُقوقِ العقدِ، وحُقوقُ العقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ.

ولو اشترى أحدُهما شيئًا لا يُطالَبُ الآخَرُ بالقَمَنِ، وليس لِلشَّريكِ قبضُ المَبيع لِما قُلْنا، وللعاقِدِ أَنْ يوكِّلَ وكيلاً بقبضِ الثَّمَنِ والمَبيعِ فيما اشترى وباع لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ، ولأحدِهما أَنْ يُقايِلَ فيما باعه الآخَرُ لأنّ الإقالةَ فيها معنى الشِّراءِ، وأنّه يَمْلِكُ الشِّراءَ على الشَّرِكةِ، فيمْلِكُ الإقالةَ وما باعه أحدُهما أو اشترى فظَهرَ عَيْبٌ لا يَرُدُّ الآخَرُ بالعَيْبِ ولا يُردُّ عليه لأنّ الرَّدَّ بالعَيْبِ من حُقوقِ العقدِ، وإنّها تَرْجِعُ إلى العاقِدِ، والرُّجوعُ بالثّمنِ عند استحقاقِ المَبيعِ على البائعِ؛ لأنّه العاقِدُ، فإنْ أقرَّ أحدُهما بعَيْبِه في مَتاعِ جازَ إقرارُه عليه وعلى صاحبِه.

قال الكرخيُ: وهذا قياسُ قولِ أبي حنيفةَ وزُفَرَ وأبي يوسفَ رحمهم الله، وفَرَّقَ بين هذا وبين الوكيلِ إذا أقرَّ بالعَيْبِ فردَّ القاضي المَبيعَ عليه، أنّه لا يَنْفُذُ إقرارُه على الموكّلِ حتى يَثْبُتَ بالبَيِّنةِ ؛ لأنّ موجِبَ الإقرارِ بالعَيْبِ ثُبوتُ حَقِّ الرَّدِّ عليه، ولأحدِ الشَّريكينِ [أنْ يُسْتَرِدًّ يُقايِلَ فيما باعه الآخَرُ لأنّ الإقالةَ فيها معنى الشِّراءِ وأنّه يَمْلِكُ الشِّراءَ إلى] (١) أنْ يَسْتَرِدً المَبيعَ ، ويَقْبَلَ العقد، والوكيلُ لا يَمْلِكُ ذلك، فإنْ باع أحدُهما مَتاعًا من الشَّرِكةِ ، فردًّ عليه فقَبِلَه بغيرِ قضاءِ القاضي جازَ عليهما ؛ لأنّ قَبولَ المَبيع بالتراضي من غيرِ قضاءِ بمنزِلةِ شِراءِ مُبْتَدَإِ بالتّعاطي ، وكُلُّ واحدِ منهما يَمْلِكُ أنْ يَشتريَ ما باعه على الشَّرِكةِ .

كذا القَبولُ من غيرِ قَضاءِ القاضي بمنزِلةِ الإقالةِ، وإقالةُ أحدِهما تَنْفُذُ على الآخَرِ، وكذا لو حَطَّ من ثَمَنِه أو أُخَّرَ ثَمَنَه لأجلِ العَيْبِ فهو جائزٌ؛ لأنّ العَيْبَ يوجِبُ الرَّدَّ ومنَ الجائزِ أنْ يكونَ الصَّلْحُ والحطُّ أَنْفَعَ من الرَّدِّ، فكان له ذلك.

وإنْ حَطَّ من غيرِ عِلَّةٍ أو أمرٍ يَخافُ منه جازَ في حِصَّتِه ولم يجُزْ في حِصّةِ صاحبِه؛ لأنّ الحطَّ من غيرِ عَيْبٍ تَبَرُّعٌ، والإنسانُ يَمْلِكُ التّبَرُّعَ من مالِ نفسِه لا من مالِ غيرِه.

وَكذلك لو وهَبَ؛ لأنّ الهبةَ تَبَرُّعٌ ولِكُلِّ واحدٍ منهما أنْ يَبيعَ ما اشتراه، وما اشترى صاحبُه مُرابَحة على ما اشترياه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما وكيلٌ لِصاحبِه بالشِّراءِ والبيع، والوكيلُ بالبيعِ والشراء يَمْلِكُ البيعَ مُرابَحةً.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

# وَهَلْ لأحدِهما أَنْ يُسافِرَ بالمالِ من غيرِ رِضا صاحبِهِ؟

ذَكَرَ الكَرْخيُّ أنَّه ليس له ذلك، والصَّحيحُ من قولِ أبي يوسفَ ومحمَّدِ أنَّ له ذلك، وكذا المُضارِبُ والمُبْضِعُ والمودَعُ لهم أنْ يُسافِروا.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ رحمه الله أنّه ليس لِلشَّريكِ والمُضارِبِ أَنْ يُسافِرَ وهو قولُ أبي يوسفَ .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّ له المُسافَرةَ (١) إلى موضِع لا يَبيتُ عن مَنْزِلِه، ورُوِيَ عنه أنه يُسافِرُ [أيضًا] (٢) بما لا حِمْلَ له ولا مُؤنةَ، ولا يُسافِرُ بمّا له حِمْلٌ ومُؤنةٌ.

وجه ظاهر قول ابي يوسفَ: أنَّ السَّفَرَ له خَطَرٌ ، فلا يجوزُ في مِلْكِ الغيرِ إلاَّ بإذنِه .

وجه الرِّوايةِ التي فرَّقَ فيها بين القَريبِ والبَعيدِ: أنَّه إذا كان قَريبًا بحيث لا يَبيتُ عن مَنْزِلِه، كان في حُكْمِ المِصْرِ.

وجه الرِّوايةِ التي فرَّقَ فيها بين ما له حِمْلٌ (ومُؤنةٌ، وما ليس له حِمْلٌ ومُؤنةٌ) (٣)، أنّ ما له حِمْلٌ إذا احتاجَ شريكُه إلى رَدِّه، يَلْزَمُه مُؤنةُ الرَّدِّ فيتَضرَّرُ به، ولا مُؤنةَ تَلْزَمُه فيما لا حِمْلَ له.

وجه قول ابي حنيفة ومحفد: أنّ الإذن بالتّصَرُّفِ يُثْبِتُ مُقْتَضَى الشَّرِكةِ، وأنّها صَدرَتْ مُطْلَقةً عن المَكانِ، والمُطْلَقُ يجْري على إطْلاقِه إلاّ لِدَليلِ، ولِهذا جازَ للمودَعِ أنْ يُسافِرَ، على أنّه في معنى المودَع؛ لأنّه مُؤتَمَنَّ في مالِ الشَّرِكةِ كالمودَع في مالِ الوديعةِ مع ما أنّ الشَّريكَ يَمْلِكُ أمرًا زائدًا لا يَمْلِكُه المودَعُ، وهو التّصَرُّفُ، فلَمّا مَلك المودَعُ السَّفَر؛ فلأَنْ يَمْلِكُه الشَّريكُ أولى، وقولُ أبي يوسفَ: إنّ المُسافَرة (\*) بالمالِ (مُخاطَرةٌ به) (٥)، فلأَنْ يَمْلِكَه الطَّريقُ مَخوفًا. فَأمّا إذا كان آمِنًا، فلا خَطَرَ فيه، بل هو مُباحٌ؛ (لأنّ اللَّه سبحانه وتعالى أمرَ بالابْتِغاءِ في الأرضِ من فضْلِ اللَّه، ورَفَعَ الجُناحَ عنه بقولِه تعالى عَزَّ شَانُه) (٢٠): ﴿ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَآبَنْغُوا مِن فَضْلِ اللَّه، ورَفَعَ الجُناحَ عنه بقولِه تعالى عَزَّ شَانُه) (٢٠): ﴿ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَآبَنْغُوا مِن فَضْلِ اللَّه ؟ [البعنة: ١٠] ، وقال عَزَّ شَانُه ) (٢٠): ﴿ وَلِي مَا عَلَيْكُمُ مُنكُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمُ السَّرةِ المِن مَلْلَقًا من

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أن يسافر». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وما لا حمل له». (٤) في المخطوط: «المسافر».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يخاطر بالمال». (٦) في المخطوط: «قال الله تعالى».

غيرِ فصلٍ، وما ذَكَرَ من لُزومٍ مُؤنةِ الرَّدِّ فيما له حِمْلٌ ومُؤنةٌ، فلا يُعَدُّ ذلك غَرامةً في عادةِ التُّجّارِ؛ لأنّ كُلَّ مُؤنةٍ تَلْزَمُ تَلْحَقُ برَأْسِ المالِ.

هذا إذا لم يَقُلْ كُلُّ واحدٍ منهما لِصاحبِه: اعمَلْ في ذلك برَأْيِكَ، فأمّا إذا قال ذلك، فإنّه يجوزُ لِكُلُّ واحدٍ منهما المُسافَرةُ والمُضارَبةُ والمُشارَكةُ، وخَلْطُ مالِ الشَّرِكةِ بمالٍ له خاصّةً، والرَّهْنُ والارتِهانُ مُطْلَقًا؛ لأنّه فوّضَ [الرَّأيَ] (١) إليه في التّصَرُّفِ الذي اشتملَتْ عليه الشَّرِكةُ مُطْلَقًا.

وإذا سافَرَ أحدُهما [٢/ ٥٥ /أ] بالمالِ، وقد أُذِنَ له بالسَّفَرِ، أو قيلَ له: اعمَلْ برَأْيِكَ، أو عندَ إطْلاقِ الشَّرِكةِ على الرِّوايةِ الصّحيحةِ عن أبي حنيفة ومحمّدٍ، فلَه أنْ يُنْفِقَ من جُمْلةِ المالِ على نفسِه في كِرائه ونَفَقَتِه وطَعامِه وإدامِه من رَأْسِ المالِ، رَوَى ذلك الحسنُ عن أبى حنيفةً.

وقال محمد: وهذا استحسانٌ، والقياسُ أنْ لا يكونَ له ذلك؛ لأنّ الإنْفاقَ من مالِ الغيرِ، لا يجوزُ إلاّ بإذنِه نَصًّا.

وجه الاستحسانِ: العُرْفُ والعادةُ؛ لأنّ عادةَ التُّجّارِ الإنْفاقُ من مالِ الشَّرِكةِ، والمَعْروفُ كالمشروطِ؛ ولأنّ الظّاهرَ هو التراضي بذلك؛ لأنّ الظّاهرَ أنّ الإنسانَ لا يُسافِرُ بمالِ الشَّرِكةِ، ويَلْتَزِمُ النّفقةَ من مالِ نفسِه لِرِبْحِ يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ ويحتملُ أنْ لا يكونَ؛ لأنّه التِزامُ ضرَرِ للحالِ لِنَفْع يحتملُ أنْ يكونَ ويحتملُ أنْ لا يكونَ، فكان إقدامُهما على عقدِ الشَّرِكةِ دَليلاً على التراضي بالتّفقةِ من مالِ الشَّرِكةِ، ولأنّ كُلَّ واحدٍ منهما في مالِ صاحبِه الشَّرِكةِ دَليلاً على التراضي بالتّفقةِ من مالِ الشَّرِكةِ، ولأنّ كُلَّ واحدٍ منهما في مالِ صاحبِه كالمُضارِبِ؛ لأنّ ما يَحْصُلُ من الرِّبْحِ فهو فرْعُ جميعِ المالِ، وهو يَسْتَحِقُ نصفَ الرِّبْحِ فهو فراء عليها للسَّرِكةِ بنالِ نفسِه وبِمالِ المُضارِبِ إذا سافَرَ بمالِ نفسِه وبِمالِ المُضارَبةِ، كانت نَفقتُه في جميعِ ذلك، كذا هذا.

وَهَالِ مَحَمَدُ: فَإِنْ رَبِحَتْ حُسِبَتِ النَّفَقَةُ مِن الرِّبْحِ وَإِنْ لَم يَرْبَحْ كَانَت النَّفَقَةُ مِن رَأْسِ المالِ؛ لأَنّ النَّفَقَةَ جُزْءٌ تَالِفٌ مِن المالِ، فَإِنْ كَانَ هِنَاكُ رِبْحٌ فَهُو مِنَه، وَإِلاّ فَهُو مِن الأَصلِ كَالمُضارِب.

وما اشتراه (٢) أحدُهما بغيرِ مالِ الشَّرِكةِ، لا يَلْزَمُ صاحبَه، لِما ذَكَرْنا أنَّه يَصيرُ مُسْتَدينًا

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

على مالِ الشَّرِكةِ، وصاحبُه لم يَأذَنْ له بالاستِدانةِ، وليس لأحدِهما أنْ يَهَبَ، ولا أنْ يُقْرِضَ على شريكِه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما تَبَرَّعَ. أمّا الهبةُ فلا شَكَّ فيها. وَأمّا القَرْضُ؛ يُقْرِضَ على شريكِه؛ فلأنّه لا عِوضَ له في الحالِ، فكان تَبَرُّعًا في الحالِ، وهو لا يَمْلِكُ التّبَرُّعَ على شريكِه، وسَواءٌ قال: اعمَلْ برَأبِكَ، أو لم يَقُلْ، إلاّ أنْ يَنُصَّ عليه بعَيْنِه؛ لأنّ قوله: اعمَلْ برَأبِكَ تفويضُ الرَّأي إليه فيما هو من التّجارةِ، وهذا ليس من التّجارةِ.

ولو استَقْرَضَ مالاً لَزِمَهما جميعًا؛ لأنّه تَمَلُّكُ مالٍ بالعقدِ، فكان كالصّرْفِ، فيَثْبُتُ في حَقِّه وحَقِّ شريكِه؛ ولأنّه إنْ كان الاستِقْراضُ استِعارةً في الحالِ، فهو يَمْلِكُ الاستِعارة، وإنْ كان تَمَلُّكًا يَمْلِكُه أيضًا، وليس له أنْ يُكاتِبَ عبدًا من تِجارَتِهما، ولا أنْ يَعْتِقَ على مالٍ؛ لأنّ الشَّرِكة تَنْعَقِدُ على التِّجارةِ، والكِتابةُ والإعتاقُ ليسا من التِّجارةِ.

ألا تَرَى أنّه لا يَمْلِكُهما المَأْذُونُ في التِّجارةِ، وسَواءٌ قال: اعمَلْ برَأْيِكَ، أو لا؛ لِما قُلْنا وليس له أَنْ يُزَوِّجَ عبدًا من تِجارَتِهما، في قولِهم جميعًا؛ لأنّه ليس من باب التِّجارة، وهو ضرَرٌ مَحْضٌ، فلا يَمْلِكُه إلاّ بإذنِ نَصَّا، وكذلك تَزْويجُ الأمةِ في قولِ أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنّه ليس من التِّجارةِ، ويجوزُ عندَ أبي يوسف، والمسألةُ تَقَدَّمَتْ في كِتابِ النَّكاح.

ولو أقرَّ بدَيْنِ لم يجُزْ على صاحبِه لأنَّ الإقرارَ حُجَّةٌ قاصِرةٌ، فلا يُصَدَّقُ في إيجابِ الحقِّ على شريكِه بخلافِ المُفاوَضةِ؛ لأنَّ الجوازَ في المُفاوَضةِ بحُكْمِ الكَفالةِ لا بالإقرارِ، وهذه الشَّرِكةُ لا تَتَضَمَّنُ الكَفالةَ.

لو أقرَّ بجاريةٍ في يَدِه من تِجارَتِهما، أنّها لِرجلٍ لم يجُزْ إقرارُه في نَصيبِ شريكِه، وجازَ في نَصيبِه، لِما ذَكَرْنا أنّ إقرارَ الإنسانِ يَنْفُذُ على نفسِه لا على غيرِه؛ لأنّه في حَقِّ غيرِه شهادةٌ، وسَواءٌ [كان] (١) قال له: اعمَلْ برَأبِكَ أو لا؛ لأنّ هذا القولَ يُفيدُ العُمومَ فيما تَتَضَمَّنُه الشَّريكُ ، والشَّرِكةُ لم تَتَضَمَّنِ الإقرارَ، وما ضاعَ من مالِ الشَّريكِ (٢) في يَدِ أحدِهما، فلا ضَمانَ عليه في نَصيبِ شريكِه، فيُقْبَلُ قولُ كُلِّ واحدٍ من الشَّريكينِ على صاحبِه في ضَياع المالِ مع يَمينِه؛ لأنّه أمينٌ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

وَامْا المُفاوَضَةُ: فجميعُ ما ذَكَرْنا أنّه يجوزُ لأحدِ شريكي العِنانِ أنْ يَفْعَلَه، وهو جائزٌ على

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

شريكِه إذا فعَلَه، فيجوزُ لأحدِ شريكي المُفاوَضةِ أَنْ يَفْعَلَه، وإذا فعَلَه فهو جائزٌ على شريكِه؛ لأنّ المُفاوَضةَ أعَمُّ من العِنانِ، فلَمّا جازَ لِشريكِ العِنانِ فجوازُه للمُفاوِضِ أولى، وكذا كُلُّ ما (١) كان شرطًا لِصِحّةِ شَرِكةِ العِنانِ، فهو شرطٌ لِصِحّةِ شَرِكةِ المُفاوَضةِ؛ لأنّها لَمّا كانت أعَمَّ من العِنانِ، فهو يَقْتَضي شُروطَ العِنانِ وزيادةً.

كذا ما فسَدَتْ به شَرِكةُ العِنانِ، تفسُدُ به شَرِكةُ المُفاوَضةِ؛ لأنّ المُفاوَضةَ يُفْسِدُها ما لا يُفْسِدُ العِنانَ، لاختِصاصِها بشَرائطَ لم تُشترَطْ في العِنانِ، وقد بَيّنًا ذلك فيما تَقَدَّمَ.

والآنَ نُبِيِّنُ الأَحْكَامَ المُخْتَصَةَ بالمُفاوَضةِ التي تَجوزُ للمُفاوِضِ، ولا تَجوزُ لِلشَّريكِ شَرِكةَ العِنانِ فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ:

يجوزُ إقرارُ أحدِ شريكي المُفاوَضةِ بالدَّيْنِ عليه وعلى شريكِه، ويُطالِبُ المُقرُّ له أيَّهما شاء؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخرِ؛ فيَلْزَمُ المُقِرَّ بإقرارِه، ويَلْزَمُ شريكه بكفالَتِه، وكذلك [٢/ ٥٥٧ب] ما وجَبَ على كُلِّ واحدٍ منهما من دَيْنِ التِّجارةِ كثَمَنِ المُشترَى في البيع الصّحيح وقيمَتِه في البيع الفاسدِ وأُجْرةِ المُسْتَأْجَرِ أو ما هو في معنى التِّجارةِ كالمَغْصوبِ والخلافِ في الودائع والعواريّ والإجاراتِ والاستِهْلاكات، وصاحبُ الدَّيْنِ بالخيارِ، إنْ شاء أخذ هذا بدَيْنِه، وإنْ شاء أخذ شريكه بحق الكفالةِ.

أمّا دَيْنُ التّجارةِ فلأنّه دَيْنٌ لَزِمَه بسببِ الشَّرِكةِ ؛ لأنّ البيعَ الصّحيحَ اشتمَلَ عليه عقدُ الشَّرِكةِ ؛ لأنّه تِجارةٌ ، وكُلُّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبِه ، فيما يَلْزَمُه بسببِ الشَّرِكةِ ، ولِهذا قالوا: إنّ البَيّنة تُسْمَعُ في ذلك على الشَّريكِ الذي لم يَعْقِدْ ؛ لأنّ الدَّيْنَ لَزِمَه كما لَزِمَ شريكَه ؛ لأنّه كفيلٌ عن شريكِه ، والبَيِّنةُ بالدَّيْنِ تُسْمَعُ على الكَفيلِ كما تُسْمَعُ على المَكْفولِ عنه ، وكذا البيعُ الفاسدُ بدَليلِ أنّ الأمرَ بالبيعِ يَتَناوَلُ الصّحيحَ والفاسدَ ، وكذا الأُجْرةُ لأنّ الإجارة تِجارةٌ .

وامَا الغَصْبُ: فلأنّ ضَمانَه (٢) في معنى ضَمانِ التِّجارةِ؛ لأنّ تَقَرُّرَ الضَّمانِ فيه يُفيدُ مِلْكَ المضمونِ، فكان في معنى ضَمانِ البيعِ، والخلافُ في الودائعِ والعَواريّ والإجاراتِ في معنى الغَصْبِ؛ لأنّه من بابِ التّعَدّي على مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِ مالِكِه فكان في معنى الغَصْبِ، فكان ضَمانُه ضَمانَ الغَصْبِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «من». (٢) في المخطوط: «ضمان الغصب».

وأمّا أُروشُ الجِناياتِ والمَهْرِ والنّفَقةِ وبَدَلِ الخُلْعِ والصَّلْحِ عن القِصاصِ، فلا يُؤاخَذُ به شريكُه؛ لأنّه ليس بضَمانِ التِّجارةِ ولا في معنى ضَمانِ التِّجارةِ أيضًا؛ لانعِدامِ معنى مُعاوَضةِ المالِ بالمالِ رَأْسًا.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّ ضَمانَ الغَصْبِ والاستِهْلاكِ لا يَلْزَمُ إلا فاعِلَه؛ لأنّه ضَمانُ جِنايةٍ فأشبَهَ ضَمانَ الجِنايةِ على بني آدَمَ، والجوابُ ما ذَكَرْنا أنّ ضَمانَ الغَصْبِ وضَمانَ الإِثلافِ في غيرِ بني آدَمَ ضَمانُ مُعاوَضةٍ؛ لأنّه ضَمانٌ يَمْلِكُ به المضمونَ عِوضًا عنه بخلافِ ضَمانِ الجِنايةِ على بني آدَمَ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ به المضمونَ فلم يوجَدْ فيه معنى المُعاوَضةِ أصلاً.

ولو كفَلَ أحدُهما عن إنسانٍ، فإنْ كفَلَ عنه بمالٍ، يَلْزَمُ شريكَه عندَ أبي حنيفةَ. (وعندَهما لا يَلْزَمُ) (١)، وإنْ كفَلَ بنفسِ لا يُؤخَذْ بذلك شريكُه في قولِهم جميعًا.

وجه قولِهما: أنّ الكَفالةَ تَبَرُّعٌ، فلا تَلْزَمُ صاحبَه كالهبةِ والصّدَقةِ والكَفالةِ بالتَفْسِ، والدَّليلُ على أتها تَبَرُّعٌ اختِصاصُ جوازِها بأهلِ التّبرُّعِ، حتى لا تَجوزَ من الصّبيّ والمُكاتَبِ والعبدِ المَأذونِ، وكذا تُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ إذا كان في حالِ المَرضِ والشَّرِكةُ لا تنْعَقِدُ على التّبرُّع، ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ الكَفالةَ تَقَعُ تَبَرُّعًا بابْتِدائها، ثم تَصيرُ مُعاوَضة بانتِهائها لِوُجودِ التّمليكِ والتّملُكِ، حتى يرجعَ الكَفيلُ على المَكْفولِ عنه بما كَفَلَ، إذا كانت الكَفالةُ بأمرِ المَكْفولِ عنه فقلُنا: لا تَصِحُّ من الصّبيِّ والمَأذونِ والمُكاتَبِ ويعْتَبَرُ من الثُّلُثِ عملاً بالابْتِهاءِ .

وحُقوقُ عقدٍ تَوَلاه (٢) أحدُهما تَرْجِعُ إليهما جميعًا، حتى لو باع أحدُهما شيئًا من مالِ الشَّرِكةِ، يُطالَبُ غيرُ البائعِ منهما بتسليمِ المَبيعِ، كما يُطالَبُ البائعُ، ويُطالِبُ غيرُ البائعِ منهما المَّشرِكةِ، يُطالَبُ غيرُ البائع .

ولو اشترى أحدُهمًا شيئًا يُطالِبُ الآخَرَ بالثّمَنِ، كما يُطالِبُ المُشتريَ، وله أَنْ يَقْبِضَ المَبيعَ كما للمُشتري. ولو وجَدَ المُشتري منهما عَيْبًا بالمَبيعِ، فلِصاحبِه أَنْ يَرُدَّه بالعَيْبِ كما للمُشتري، وله الرُّجوعُ بالثّمَنِ عندَ الاستحقاقِ كالمُشتري.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد لا يلزمه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بولاء».

ولو باع أحدُهما سِلْعةً من شَرِكَتِهما فوَجَدَ المُشتري بها عَيْبًا، فلَه أَنْ يَرُدَّها على أَيِّهما شاء. ولو أَنْكَرَ العَيْبَ، فلَه أَنْ يُحَلِّفَ البائعَ على البَتاتِ، وشريكَه على العِلْم. ولو أَقَرَّ أَحدُهما نَفَذَ إقرارُه على نفسِه وشريكِه. ولو باعا سِلْعةً من شَرِكَتِهما، ثم وجَدَ المُشتري بها عَيْبًا، فلَه أَنْ يُحَلِّفَ كُلَّ واحدٍ منهما على النِّصْفِ الذي باعه على البَتاتِ، وعلى النِّصْفِ الذي باعه شريكُه على العِلْم بيمينِ واحدةٍ على العِلْم في قولِ محمّدٍ رحمه الله.

وقال ابويوسفَ: يَحْلِفُ كُلُّ واحدٍ منهما على البَتاتِ فيما باع، ويَسْقُطُ عن كُلِّ واحدٍ منهما اليَمينُ على العِلْمِ، وهما جميعًا في خَراج التِّجارةِ وضَمانِها سَواءٌ، ففعلُ (۱) أحدِهما فيها كفعلِهما، وقولُ أحدِهما كقولِهما، وهما في الحقيقةِ شَخْصانِ وفي أحْكامِ التِّجارةِ كَشَخْصِ واحدٍ ولأحدِهما أنْ يُكاتِبَ عبدَ التِّجارةِ، أو يَأذَنَ له بالتِّجارةِ لأنَّ تَصَرُّفَ كُلِّ واحدٍ منهما فيما يَعودُ نَفْعُه إلى مالِ الشَّرِكةِ عامٌ، كتَصَرُّفِ الأبِ في مالِ [ابنِه] (٢) كُلُّ ما يجوزُ أنْ يَفْعَلَه الإنسانُ فيما لا يَمْلِكُه فالمُفاوِضُ فيه أجوزُ أمرًا، ومَعْناه أنّ الأبَ يَمْلِكُ كِتابةَ عبدِ ابنِه الصّغيرِ وإذنَه بالتِّجارةِ مع المُفاوِضُ فيه أجوزُ أمرًا، ومَعْناه أنّ الأبَ يَمْلِكُ كِتابةَ عبدِ ابنِه الصّغيرِ وإذنَه بالتِّجارةِ مع المُفاوِضُ أولى. ولا يجوزُ له أنْ يُعْتِقُ شيئًا من عَبيدِ التَّجارةِ على مالِ؛ لأنّه في معنى التَبَرُّع؛ لأنّه يَعْتِقُ بمُجَرَّدِ القولِ (٣)، ويَبْقَى البَدَلُ في ذِمّةِ المُفلِسِ قد يُسَلَّمُ له وقد لا [٢/ ٢٥ ٢أ] يُسَلَّمُ، فكان في معنى التّبَرُّع، ولِهذا لا يَمْلِكُه الأبُ في مالِ ابنِه، ولا يجوزُ له تَزْويحُ العبدِ؛ لأنّه ضرَرٌ مَحْضٌ؛ لأنّ المَهْرَ والنّفَقةَ الأبُ في مالِ ابنِه، وتَنْقُصُ به قيمَتُه، ويكونُ ولَدُه لِغيرِه، فكان التَزْويجُ ضرَرًا مَحْضًا، فلا يَمْلِكُه في مِلْكِ غيره.

ويجوزُ له أَنْ يُزَوِّجَ الأَمةَ؛ لأَنْ تَزْويجَ الأَمةِ نَفْعٌ مَحْضٌ؛ لأَنّه يَسْتَحِقُّ المَهْرَ والولَدَ ويَسْقُطُ عنه نَفَقَتُها، وتَصَرُّفُ المُفاوِضِ نافِذٌ في كُلِّ ما يَعودُ نَفْعُه إلى مالِ الشَّرِكةِ، سَواءٌ كان من بابِ التِّجارةِ أو لا، بخلافِ الشَّريكِ شَرِكةَ العِنانِ فإنّ نَفاذَ تَصَرُّفِه يختَصُّ بالتِّجارةِ على أصلِ أبي حنيفة ومحمّدِ.

وتَزْويجُ الأمةِ ليس من التِّجارةِ ؟ لأنّ التِّجارة مُعاوَضةُ المالِ بالمالِ ، ولم يوجَدْ ، فلا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فعل».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «القبول».

يَنْفُذُ، وعندَ أبي يوسفَ يَنْفُذُ كتَصَرُّفِ المُفاوِضِ لِوُجودِ النَّفْعِ، ويجوزُ [له] (١) أَنْ يَدْفَعَ المالَ مُضارَبةً، لِما ذَكَرْنا في الشَّريكِ شَرِكةَ عِنانٍ، أنّه يجوزُ له أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يعملُ في مالِ الشَّرِكةِ بمالٍ يَسْتَحِقُه الأجيرُ بيقينٍ، فالدَّفْعُ مُضارَبةً أُولى؛ لأنّ المُضارِبَ لا يَسْتَحِقُ الرَّبْحَ منها (٢) بيقينٍ لِجوازِ أَنْ يَحْصُلَ وأَنْ لا يَحْصُلَ.

ويجوزُ له أَنْ يُشارِكَ شَرِكةَ عِنانٍ في قولِ أبي يوسفَ ومحمّدٍ؛ لأنّ شَرِكةَ العِنانِ أَخَصُّ من شَرِكةِ المُفاوَضةُ كما تَتَضَمَّنُها المُفاوَضةُ كما تَتَضَمَّنُ العِنانُ المُضارَبةَ، لأنّها (دونَها فتَتْبَعُها) (٣)؛ ولأنّ الأبَ يَمْلِكُ ذلك في مالِ ابنِه، فيَمْلِكُ المُفاوِضُ على شريكِه (من طريقِ) (١) الأولى.

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ أنّه لا يجوزُ له ذلك؛ لأنّه يوجِبُ لِلشَّريكِ الثَّالِثِ حَقًّا في مالِ شريكِه، وذلك لا يجوزُ إلاّ بإذنِه.

هذا إذا شارَكَ رجلًا شَرِكةَ عِنانٍ، فأمّا إذا فاوَضَ جازَ عليه وعلى شريكِه، ذَكَرَه محمّدٌ في الأصلِ، وقال أبو يوسفَ: لا يجوزُ وكذا في رِوايةِ الحسَنِ عن أبي حنيفةَ.

وجه قولِ محمد: أنّ عقدَ المُفاوَضةِ عامٌّ فيصيرُ تَصَرُّفُ كُلِّ واحدٍ منهما كتَصَرُّفِ الآخرِ، ولأبي يوسفَ أنّ شَرِكةَ العِنانِ مثلُ المُفاوَضةِ والشّيءُ لا يَسْتَثْبعُ مثلَه، ويجوزُ له أنْ يَرْهَنَ ولأبي يوسفَ أنّ شَرِكة العِنانِ مثلُ المُفاوَضةِ والشّيءُ لا يَسْتَثْبعُ مثلَه، ويجوزُ له أنْ يَرْهَنَ ويرْتَهِنَ على شريكِه؛ لأنّ الرَّهْنَ هو إيفاءٌ، والارتِهانَ استيفاءٌ، وكُلُّ واحدٍ منهما يَمْلِكُ الإيفاءَ والاستيفاءَ فيما عَقَدَه صاحبُه، ويجوزُ لِكُلِّ واحدٍ منهما أنْ يَقْضيَ ما أداناه، أو ادّانَه صاحبُه، أو ما يوجِبُ لهما من غَصْبٍ على رجلٍ أو كفالةٍ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما كفيلُ (٥) الآخرِ، فيمُلِكُ أنْ يَسْتَوْفيَ حُقوقَه بالوكالةِ، وما وجَبَ على أحدِهما فلِصاحبِ الدَّيْنِ أنْ يَأْخُذَ كُلَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخرِ، وكُلُّ واحدٍ منهما خَصْمٌ عن يَأْخُذَ كُلَّ واحدٍ منهما؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخرِ، وكُلُّ واحدٍ منهما خَصْمٌ عن عاحبِه يُطالَبُ بما على صاحبِه، ويُقامُ عليه البَيِّنةُ.

ويُسْتَحْلَفُ على عِلْمِه فيما هو من ضَمانِ التِّجارةِ (٦)؛ لأنَّ الكَفيلَ خَصْمٌ فيما يَدَّعي على المَكْفولِ عنه ويُسْتَحْلَفُ على عِلْمِه؛ لأنَّه يَمينٌ على فعلِ الغيرِ، وما اشتراه أحدُهما

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «دونه فتستتبعها».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وكيل».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فيها».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بطريق».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «التجارات».

من طَعامٍ لأهلِه أو كِسُوةٍ أو ما لا بُدَّ له منه، فذلك جائزٌ، وهو له خاصّةً دونَ صاحبِه .

والقياس: أنْ يكونَ المُشترَى مُشترَكًا بينهما؛ لأنّ هذا مِمّا يَصِحُّ الاشْتِراكُ فيه كسائرِ الأعيانِ، لَكِتّهمُ استَحْسَنوا أنْ يكونَ له خاصّةً لِلضَّرورةِ؛ لأنّ ذلك مِمّا لا بُدَّ منه، فكان مُسْتَثْنَى من المُفاوَضةِ فاختَصَّ به المُشتري، لَكِنْ للبائع أنْ يُطالِبَ بالثّمَنِ أيَّهما شاء.

وإنْ وقَعَ المُشترَى لِلّذي اشتراه خاصّة؛ لأنّ هذا مِمّا يجوزُ فيه الاشْتِراكُ، وكُلُّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخرِ ببكلِ ما يجوزُ فيه الاشْتِراكُ، إلاّ أنّهم قالوا: إنّ الشَّريكَ يرجعُ على شريكِه بنصفِ ثَمَنِ ذلك؛ لأنّه قضَى دَيْنًا عليه من مالِه لا على وجه التّبرُّع؛ لأنّه التَزَمَ ذلك فيرجعُ عليه، وليس له أنْ يَشتريَ جاريةً للوَطْءِ أو للخِدْمةِ بغيرِ إذنِ الشَّريكِ؛ لأنّ الجارية مِمّا يَصِحُّ فيه الاشْتِراكُ، ولا ضرورة تَدْعو إلى الانفِرادِ بمِلْكِها، فصارَتْ كسائرِ الأعيانِ بخلافِ الطَّعامِ والكِسْوةِ، فإنّ ثَمّةَ ضرورةً فأُخْرِجا عن عُمومِ الشَّرِكةِ لِلضَّرورةِ، ولا ضرورة في الجاريةِ فبقيَتْ داخِلةً تَحْتَ العُمومِ، فإنِ اشترى ليس له أنْ يَطَأها ولا لِشريكِه لأنّها دَخَلَتْ في الشَّرِكةِ ؛ فكانت بينهما، فهذه جاريةٌ مُشترَكةٌ بين اثنيْنِ فلا يكونُ لأحدِهما أنْ يَطَأها.

فإنِ اشترى أحدُهما جاريةً ليَطَاها بإذنِ شريكِه، فهي له خاصّةً ولم يَذْكُرْ في كِتابِ الشَّرِكةِ، أنّ الشَّريكَ يرجعُ عليه بشيءٍ أو لا يرجعُ.

وذَكَرَ في الجامِعِ الصّغيرِ الخلافَ فقال: عندَ أبي حنيفةَ لا يرجعُ عليه بشيءٍ من الثّمَنِ، وعندَهما (١) يرجعُ عليه بنصفِ الثّمَنِ.

وجه قولهما: أنّ الحاجة إلى الوطْءِ مُتَحَقِّقةٌ فتُلْحَقُ بالحاجةِ إلى الطَّعامِ والكِسُوةِ، فإذا اشتراها لِنفسِه خاصّةٌ وقَعَتْ له خاصّةٌ، وصارَتْ مُسْتَثْناةٌ عن عقدِ الشَّرِكةِ، فقد نَقَدَ ما ليس بمُسْترَكٍ من مالِ الشَّرِكةِ، فيرجعُ [٢/ ٥٦ ٢ب] عليه شريكُه بالنِّصْفِ، ولأبي حنيفةَ أنّ الأصلَ في كُلِّ ما يحتملُ الشَّرِكةَ إذا اشتراه أحدُ الشَّريكينِ، أنْ يَقَعَ المُشترَى مُشترَكًا بينهما من غيرٍ إذنِ جَديدِ من الشَّريكِ بالشِّراءِ إلا فيما فيه ضرورةٌ، وهو ما لا بُدَّ له [منه] (٢) من الطَّعامِ والكِسْوةِ، ولا ضرورةَ في الوطْءِ فوقَعَ المُشترَى على الشَّرِكةِ بالإذنِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

الثّابِتِ بأصلِ العقدِ من غيرِ الحاجةِ إلى إذنٍ آخرَ، فلم يَكُنِ الإذنُ الجديدُ من الشَّريكِ لِوُقوعِ المُشترَى على الشَّرِكةِ الْنّه وقَعَ على الشَّرِكةِ بدونِه، فكان لِلتَّمْليكِ كأنّه قال. اشترِ جارية بيننا، وقد مَلَّكْتُكَ نَصيبي منها فكانت الهبة مُتَعَلِّقة بالشِّراءِ، فإذا اشترى وقبَضَ، صَحَّتِ الهبة، كما لو قال: إنْ قبَضْتَ مالي على فُلانٍ، فقد وهَبْتُه لك، فقبَضَه، يَمْلِكُه كذا هذا وإذا كان كذلك فقد نَقَد (١) ثَمَنَ الواقِع على الشَّرِكةِ من مالِ الشَّرِكةِ، فلا يرجع على شريكِه بشيء، فإنِ اشترى جارية للوَطْءِ بإذنِ شريكِه فاستَوْلَدَها ثم اسْتُجقَّتْ، فعلى الواطِئِ العُقْرُ، يَأْخُذُ المُسْتَحِقُّ بالعُقْرِ أَيَّهما شاء.

وأمّا وُجوبُ العُقْرِ فلا شَكَّ فيه؛ لأنّ وطْءَ مِلْكِ الغيرِ في دارِ الإسلامِ لا يخلو عن أحدِ الغَرامَتَيْنِ، إمّا الحدُّ وإمّا العُقْرُ، وقد تَعَذَّرَ إيجابُ الحدِّ لِمَكانِ الشَّبْهةِ، وهي صورةُ البيع، فيجبُ العُقْرُ.

وأمّا وِلايةُ الأخْذِ من أيّهما شاء؛ فلأنّ هذا ضَمانٌ وجَبَ بسببِ الشّراءِ، والضّمانُ الواجبُ بسببِ الشّراء من التّجارةِ، فكان هذا ضَمانَ الشّراء من التّجارةِ، فكان هذا ضَمانَ التّجارةِ، بخلافِ المَهْرِ في النّكاح الصّحيحِ والفاسدِ؛ لأنّه مالٌ وجَبَ بسببِ النّكاح والنّكاحُ ليس من التّجارةِ، فلا يدخلُ في الشّرِكةِ.

ولو أقال أحدُهما في بيعِ [ما] (٢) باعه الآخَرُ، جازَتِ الإقالةُ عليهما، لِما ذَكَرْنا أنّ الإقالةَ ولأنّ الشّريكَ الإقالةَ ولأنّ الشّريكَ شَرِكةَ فيَمْلِكُ الإقالةَ ولأنّ الشّريكَ شَرِكةَ العِنانِ يَمْلِكُ الإقالةَ فالمُفاوِضُ أولى،

وإذا مات أحدُ المُتفاوِضَيْنِ أو تَفَرَّقا، لم يَكُنْ لِلَّذي لم يَلِ المُدايَنةَ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ؛ لأنّ الشَّرِكةَ بَطَلَتْ بموتِ الموكِّلِ لِبُطْلانِ لأنّ الشَّرِكةَ بَطَلُ بموتِ الموكِّلِ لِبُطْلانِ أمرِه بموتِه وتَبْطُلُ بموتِ الوكيلِ لِتَعَدُّرِ تَصَرُّفِه فَتَبْطُلُ الشَّرِكةُ فلا يجوزُ لأحدِهما أَنْ يَقْبِضَ نَصِيبَ الآخرِ إذا لم يَكُنْ هو الذي تَولَّى العقد، ويجوزُ قبضُه في نَصيبِ نفسِه؛ لأنّه موكَّلٌ فيه، وقبضُ الوكيل جائزٌ استحسانًا.

وأمّا الذي وليَ المُدايَنةَ، فلَه أنْ يَقْبِضَ الجميعَ؛ لأنّه مَلك ذلك بعقدِ المُدايَنةِ لِكَوْنِه من حُقوقِ العقدِ، فلا يَبْطُلُ بانفِساخِ الشَّرِكةِ بموتِ الشَّريكِ كما لا يَبْطُلُ بالعَزْلِ. ولو آجَرَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أدى».

أحدُهما نفسَه في الخياطةِ أو عملٍ من الأعمالِ، فالأجرُ بينهما نصفانِ وإنْ آجَرَ نفسَه للجَدْمةِ فالأجرُ له خاصّةً؛ لأنّ في الفصلِ الأوّلِ آجَرَ نفسَه في عملٍ يَمْلِكُ أَنْ يَتَقَبَّلَ على نفسِه وعلى صاحبِه، فإذا عَمِلَ فقد أوفَى ما عليهما، فكانت الأُجْرةُ بينهما، وفي الثّاني لا يَمْلِكُ التّقَبُّلَ على صاحبِه، بل على نفسِه خاصّةً، فكانت الأُجْرةُ له خاصّةً.

وقال ابو حنيفة: إذا قضَى أحدُهما دَيْنًا كان عليه قبلَ المُفاوَضةِ، فهو جائزٌ؛ لأنه إذا قضَى فقد صارَ المقضيُّ دَيْنًا على القاضي أوّلاً، ثم يَصيرُ قِصاصًا بمالِه على القاضي، فكان هذا تمليكًا بعوض فتناولَه عقدُ الشَّرِكةِ، فمَلكه فجازَ القضاءُ، وليس لِصاحبِه سَبيلٌ على الذي قَبَضَ الدَّيْنَ لِما ذَكَرْنا أنّ قبضه قبضٌ مضمونٌ؛ لأنّه قبض ما لِلشَّريكِ أنْ يُمَلّكَه إيّاه، ويرجعَ على شريكُه بحِصَّتِه منه؛ لأنّه قضى دَيْنَ نفسِه من مالِ غيرِه، ولا تَنْتقِضُ المُفاوَضةُ، وإنِ ازْدادَ مالُ أحدِ الشَّريكينِ؛ لأنّ الواجبَ دَيْنٌ، وزيادةُ مالِ أحدِ الشَّريكينِ إذا كانت دَيْنًا، لا توجِبُ بُطْلانَ المُفاوَضةِ، كما لا تمنَعُ انعِقادَها؛ لِما مَرَّ أنّ الدَّيْنَ لا يَصْلُحُ رَأْسَ مالِ الشَّرِكةِ، فإذا استَرْجَعَ ذلك بَطَلَتِ المُفاوَضةُ؛ لأنّه ازْدادَ له مالٌ صالِحٌ لِلشَّركةِ على مالِ شريكِه.

ولو رَهَنَ أمةً من مالِ المُفاوَضةِ بخمسِمِائةٍ، وقيمتُها ألفٌ، فماتتْ في يَدِ المُرْتَهِنِ، ذهبَتْ بخمسِمِائةٍ ولا يَضْمَنُ ما بَقيَ؛ لأنّ الزّيادة أمانةٌ في يَدِ المُرْتَهِنِ فكان مودَعًا في قدرِ الأمانةِ من الرَّهْنِ، وللمودَعِ والمُفاوِضِ أنْ يودِعَ، وكذلك وصيُّ أيتام رَهَنَ أمةً لهم بأربَعِمِائة [عليه] (۱)، وقيمَتُها ألفٌ، فماتتْ في يَدِ المُرْتَهِنِ، ذهبَتْ بأربَعِمِائةٍ، وذلك يكونُ دَيْنًا للوَرَثةِ على الوصيِّ، وهو أمينٌ في الفضْلِ، وكذلك الأبُ يَرْهَنُ أمةَ ابنِ له صغيرِ بدَيْنِ عليه؛ لأنّ الأبَ والوصيَّ يَمْلِكانِ الإيداعَ والزّيادةُ على قدرِ الدَّيْنِ من الرَّهْنِ أمانةٌ فكانتُ وديعةً.

قال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة رحمه الله: لو أقرَضَ أحدُ المُتَفاوِضَيْنِ مالاً فأعطاه رجلاً، ثم أخذ به سفْتَجة (٢) كان ذلك جائزًا عليهما ولا يَضْمَنُ، تَوَى المالُ أو لم يَتْوِ.

(١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) السفتجة: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضًا، يأمن به من خطر الطريق. انظر: المصباح المنير (١/ ٢٧٨).

وفي قياس قولِ أبي يوسفَ أنّ الذي أقرضَ وأخذ السَّفْتَجة يَضْمَنُ حِصّةَ شريكِه من ذلك، وهذا فرْعُ [٢/ ٢٥٧أ] اختِلافِهم في الكَفالةِ أنّ الكَفيلَ في حُكْمِ المُقْرِضِ، فإذا جازَتِ الكَفالةُ عندَ أبي حنيفةَ جازَ القَرْضُ، وعندَ أبي يوسفَ لا تَجوزُ الكَفالةُ لِما فيها من معنى التّبرُّع، فكذلك القَرْضُ.

وَقَالُوا فِي أَحدِ المُتَفَاوِضَيْنِ: إذا استَأْجَرَ إِبِلاً إلى مَكّةَ ليَحُجَّ ويَحْمِلَ عليها مَتاعَ بَيْتِه فللمُواجرِ أَنْ يُطالِبَ أَيَّهما شاء بالأجرِ ؛ لأنّ المَعْقودَ عليه وهو المَنْفَعةُ مِمّا يجوزُ دُخولُه في الشَّركةِ.

ألا تُرَى [أنه] (١) لو أبدَلَه (٢) من حَمْلِ مَتاعِه، فحَمَلَ عليها مَتاعَ الشَّرِكةِ جازَ، وإذا دَخَلَ في الشَّرِكةِ كان البَدَلُ عليهما فيُطالِبُ به شريكه بحُكْم الكَفالةِ، وإنْ وقَعَ ذلك له خاصّةً، كما لو اشترى طَعامًا لِنفسِه أنّ المُشترَى يَقَعُ له ويُطالَبُ الشَّريكُ بالثَّمَنِ، كذا هذا.

ولو آجَرَ أحدُهما عبدًا له ورِثَه لم يَكُنْ لِشريكِه أَنْ يَقْبِضَ الإجارةَ (٣)؛ لأنّها بَدَلُ مالٍ لم يدخلْ في الشَّرِكةِ، فلا يَمْلِكُ قبضَه كالدَّيْنِ الذي وجَبَ له بالميراثِ واللَّهُ عز وجل أعلمُ.

## وأمّا الشَّرِكةُ بالأعمالِ:

فامّا العِنانُ منها: فلِكُلِّ واحدٍ منهما أَنْ يَتَقَبَّلَ العملَ، ومتى تَقَبَّلِ العملِ عليه وعلى شريكِه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما بعقدِ الشَّرِكةِ أَذِنَ لِصاحبِه (\*) بتَقَبُّلِ العملِ عليه، فصارَ وكيلُه (٥) فيه كأنّه تَقَبَّلَ العملَ بنفسِه، ولِصاحبِ العملِ أَنْ يُطالِبَ بالعملِ أَيَّهما شاء لوُجوبِه على كُلِّ واحدٍ منهما أَنْ يُطالِبَ صاحبَ العملِ بكُلِّ الأُجْرةِ؛ لؤنه قد لَزِمَه كُلُّ العملِ، فكان له المُطالَبةُ بكُلِّ الأُجْرةِ، وإلى أيّهما دَفَعَ صاحبُ العملِ برِئَ؛ لأنّه دَفَعَ إلى مَنْ أُمِرَ بالدَّفْعِ إليه، وعلى أيّهما وجَبَ ضَمانُ العملِ، وهو جِنايةُ يَدِه، برِئَ؛ لأنّه دَفَعَ إلى مَنْ أُمِرَ بالدَّفْعِ إليه، وعلى أيّهما وجَبَ ضَمانُ العملِ، وهو جِنايةُ يَدِه، كان لِصاحبِ العملِ أَنْ يُطالِبَ الآخَرَ به استحسانًا، كذا رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسفَ عن أبي

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الأجرة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وكيل».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بدا له».
 (٤) في المخطوط: «صاحبه».

حنيفةَ رضي الله عنهم أنّه قال: إذا جَنَتْ يَدُ أحدِهما فالضّمانُ عليهما جميعًا، يَأْخُذُ صاحبُ العملِ أيّهما شاء بجميعِ ذلك، والقياسُ أنْ لا يكونَ له ذلك.

وجه القياس ظاهر: لأنّ هذه شَرِكةُ عِنانِ لا شَرِكةُ مُفاوَضةٍ، وحُكْمُ الشّرعِ في شَرِكةِ العِنانِ أنّ ما يَلْزَمُ كُلَّ واحدٍ منهما بعقدِه لا يُطالَبُ به الآخَرُ.

وجه الاستحسان؛ أنّ هذه شَرِكةُ ضَمانٍ في حَقِّ وُجوبِ العملِ؛ لأنّ العملَ الذي يَتَقَبَّلُه أحدُهما يجبُ على الآخرِ حتى يَسْتَحِقَّ الأجرَ به فإذا كانت هذه الشَّرِكةُ مُقْتَضيةً وُجوبَ العملِ على كُلِّ واحدٍ منهما، كانت مُقْتَضيةً وُجوبَ ضَمانِ العملِ، فكانت في معنى المُفاوَضةِ في حَقِّ وُجوبِ الضَّمانِ، وإنْ لم تَكُنْ مُفاوَضةً حَقيقةً؛ حتى قالوا في الدَّيْنِ: إذا أقرَّ أحدُهما بثَمَنِ صابونٍ أو أُشنانٍ أو غيرِهما أنّه لا يُصَدَّقُ على صاحبِه إذا كان المَبيعُ مُسْتَهْلَكًا إلاّ بإقرارِه أو بالبَيِّنةِ، كذا إذا أقرَّ أحدُهما بأجرِ أجيرٍ أو حانوتٍ بعدَ مُضيً هذه (١) الإجارةِ.

وإنْ كان المَبيعُ لم يُسْتَهْلَكْ ومُدَّةُ الإجارةِ لم تمضِ لَزِمَهما جميعًا بإقرارِه، وإنْ جَحَدَه شريكُه كما في شَرِكةِ العِنانِ فدَلَّ أنّه ليس لها حُكْمُ المُفاوَضةِ من جميعِ الوُجوه بل من الوجه الذي بَيَّنًا خاصَةً.

وقال ابو يوسف: إذا ادَّعَى على أحدِهما ثوبًا عندَهما فأقرَّ به أحدُهما وجَحَدَ الآخَرُ، جازَ الإقرارُ على الآخرِ، ويَدْفَعُ الثَّوْبَ ويَأْخُذُ الأُجْرة، قال: وهذا استحسانٌ وليس بقياسٍ ؛ لأنهما ليسا بمُتفاوِضَيْنِ حتى يُصَدَّقَ كُلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه بل هما شريكانِ شَرِكةَ عِنانٍ ؛ فلا يَنْفُذُ إقرارُه على صاحبِه فيما في يَدِ صاحبِه كشريكي العِنانِ في المالِ إذا أقرَّ أحدُهما بثوبٍ من شِرْكَتِهما وجَحَدَ الآخَرُ أنّه لا يَنْفُذُ إقرارُه على صاحبِه في نَصيبِه، كذا

وقد رَوَى ابنُ سِماعةَ عن محمّدِ أنّه أخذ بالقياس في هذه المسألةِ وقال: يَنْفُذُ إقرارُه في النّصْفِ الذي في يَدِه ولا يَنْفُذُ في النّصْفِ الذي في يَدِ الشّريكِ.

ووجهُه ما ذَكَرْنا أنّ الشّيءَ في أيديهما، والشَّرِكةُ شَرِكةُ عِنانٍ وأحدُ شريكي العِنانِ إذا أقرَّ بثوبٍ في أيديهما لا يَنْفُذُ على صاحبِه وإنّما استَحْسَنا، وألحَقْناها بالمُفاوَضةِ في حَقِّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مدة».

وُجوبِ العملِ (١)، والمُطالَبةِ بالأُجْرةِ في حَقِّ وُجوبِ ضَمانِ العملِ فبَقيَ الأمرُ فيما وراءَ ذلك على أصل القياس.

وجه الاستحسانِ لأبي يوسفَ: أنّه لَمّا ظَهَرَ حُكْمُ المُفاوَضةِ في هذه الشَّرِكةِ في حَقِّ ضَمانِ العملِ وهو وُجوبُه حتى لَزِمَ كُلَّ واحدٍ منهما كُلُّ العملِ؛ وجَبَ له المُطالَبةُ بكُلِّ الأُجْرةِ، وعليه بكُلِّ العملِ، ولَزِمَه ضَمانُ ما حَدَثَ على شريكِه يَظْهَرُ في مَحَلِّ العملِ أيضًا، فيَنْفُذُ إقرارُه بمَحَلِّ العملِ على صاحبِه.

وَإِنْ عَمِلَ أَحدُهما دونَ الآخرِ، بأنْ مَرِضَ أو سافَرَ، أو بَطَلَ فالأجرُ بينهما على ما شَرَطا؛ لأنّ الأجرَ في هذه الشَّرِكةِ إنّما يُسْتَحَقُّ بضَمانِ العملِ لا بالعملِ لأنّ العملَ قد يكونُ منه، وقد يكونُ من غيرِه كالقَصّارِ والخيّاطِ إذا استَعانَ برجلٍ على القِصارةِ والخياطةِ، أنّه يَسْتَحِقُ الأجرَ وإنْ لم يعملُ؛ لِوُجودِ ضَمانِ العملِ منه.

وَههنا شرطُ (٢) العملِ عليهما، فإذا عَمِلَ أحدُهما يَصيرُ الشَّريكُ القابِلُ [٢/ ٢٥٧ب] عامِلاً لِنفسِه في النَّصْفِ، ولِشريكِه في النَّصْفِ الآخرِ، ويجوزُ شرطُ التّفاصُلِ في الكَسْبِ، إذا شَرَطا لأحدِهما ثُلُثي الكَسْبِ، وهو الكَسْبِ، إذا شَرَطا لأحدِهما ثُلُثي الكَسْبِ، وهو الأجرُ، وللآخرِ الثُّلُثُ وشَرَطا العملَ عليهما كذلك، سَواءٌ عَمِلَ الذي شَرَطَ له الفضْلَ أو لم يعملْ بعدَ أنْ شَرَطا العملَ عليهما؛ لأنّ استحقاقَ الأُجْرةِ في هذه الشَّرِكةِ بالضَّمانِ لا لم يعملْ بعدَ أنْ شَرَطا العملَ عليهما؛ لأنّ استحقاقَ الأُجْرةِ في هذه الشَّرِكةِ بالضَّمانِ لا بالعملِ بدَليلِ أنّه لو عَمِلَ أحدُهما استَحق الآخرُ الأجر، وإذا كان استحقاقُ أصلِ الأجرِ بالعملِ بنيادةِ الضَّمانِ، لا بزيادةِ بأصلِ ضَمانِ العملِ لا بالعملِ، كان استحقاقُ زيادةِ الأجرِ بزيادةِ الضَّمانِ، لا بزيادةِ العمل.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الضمان».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «شرطا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «عليها».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «شرطا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الأجرة».

بفَضْلِ الضَّمانِ لا بفَضْلِ العملِ.

ولو شَرَطا التّفاضُلَ في الأُجْرةِ فجَعَلاها أثلاثًا، ولم يَسْبِا العملَ إلى نصفَيْنِ، فهو جائزٌ لأنهما لَمّا شَرَطا التّفاضُلِ في الكَسْبِ، ولا يَصِحُّ ذلك إلا بشرطِ التّفاضُلِ في العملِ، كان ذلك اشْتِراطًا لِلتّفاضُلِ في العملِ تَصْحيحًا لِتَصَرُّفِهما عندَ إمكانِ التّصْحيحِ. ولو شَرَطا الكَسْبَ أثلاثًا، وشَرَطا العملَ نصفَيْنِ، لم يجُزْ؛ لأنّ فضْلَ الأُجْرةِ لا يُقابِلُها مالٌ ولا عملٌ ولا ضَمانٌ، والرَّبْحُ لا يُسْتَحَقُّ إلاّ بأحدِ هذه الأشياءِ.

وأمّا الوضيعةُ فلا تكونُ بينهما إلاّ على قدرِ الضَّمانِ حتى لو شَرَطا أنّ ما يَتَقَبَّلانِه فثُلثُاه على أحدِهما بعَيْنِه، وثُلُثُه على الآخرِ، والوضيعةُ بينهما نصفانِ، كانت الوضيعةُ باطِلةً والقبالةُ بينهما على ما شَرَطا على كُلِّ واحدٍ منهما؛ لأنّ الرَّبْحَ إذا انقسَمَ على قدرِ الضَّمانِ كانت الوضيعةُ على قدرِ الضَّمانِ أيضًا؛ لأنّه لا يجوزُ اشْتِراطُ زيادةِ الضَّمانِ في الوضيعةِ في موضِع يجوزُ اشْتِراطُ زيادةِ الرِّبْحِ فيه لأحدِهما، وهو الشَّرِكةُ بالأموالِ حتى لا تكونَ الوضيعةُ فيها إلا بقدرِ المالِ في (١) موضِع لا يجوزُ اشْتِراطُ زيادةِ الرِّبْحِ فيه لأحدِهما، فلأن لا يجوزَ أنْ تكونَ الوضيعةُ فيه إلاّ على قدرِ الضَّمانِ أولى، والله الموفق.

وأمّا المُفاوَضةُ منهما (٢) فما لَزِمَ أحدَهما بسببِ هذه الشَّرِكةِ، يَلْزَمُ صاحبَه، ويُطالَبُ به من ثَمَنِ صابونٍ أو أُشنانٍ أو أجرِ أجيرٍ أو حانوتٍ، ويجوزُ إقرارُ أحدِ الشَّريكينِ عليه وعلى شريكِه بالدَّيْنِ، وللمُقَرِّ له أنْ يُطالِبَ به أيّهما شاء؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبِه فيَلْزَمُ المُقِرَّ بإقرارِه والشَّريكَ بكفالَتِه، ولو ادَّعَى على أحدِهما بثوبٍ في أيديهما، فأقرَّ به [أحدُهما] (٣) وجَحَدَ صاحبُه، يُصَدَّقُ على صاحبِه ويَنْفُذُ إقرارُه عليه، والله أعلم.

وأمّا الشَّرِكةُ بالوُجوه فالعِنانُ منها والمُفاوَضةُ في جميعِ ما يجبُ لهما وما يجبُ عليهما، وما يجوزُ فيه فعلُ أحدِهما على شريكِه وما لا يجوزُ، بمنزِلةِ شريكِ (٤) العِنانِ والمُفاوَضةِ في الأموالِ.

وامَا الشَّرِكَةُ الفاسدةُ: وهي التي فاتَها شرطٌ من شَرائطِ الصِّحَّةِ، فلا تُفيدُ شيئًا مِمَّا

(Y) في المخطوط: «منها».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ففي».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «شريكي».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

ذَكَرْنا؛ لأنّ لأحدِ الشَّريكينِ أنْ يعملَه بالشَّرِكةِ الصّحيحةِ ، والرِّبْحُ فيها على قدرِ المالينِ ؛ لأنّه لا يجوزُ أنْ يكونَ الاستحقاقُ فيها بالشّرطِ ؛ لأنّ الشّرطَ لم يَصِحَّ ، فأُلْحِقَ (١) بالعَدَمِ ، فَبَقيَ الاستحقاقُ بالمالِ ، فيُقَدَّرُ بقدرِ المالِ ، ولا أجرَ لأحدِهما على صاحبِه عندَنا (٢) . فقال الشّافعيُ : له أُجْرةٌ فيما عَمِلَ لِصاحبِه ، وهذا غيرُ سَديدٍ ، إلاّ أنّه استَحَقَّ الرِّبْحَ بعملِه فلا يَسْتَحِقُّ الأَجْرَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ (٣) .

### فصل [في صفة عقد الشركة ]

واما صِفة عقد الشَّرِكة : فهي أنّها (١) عقدٌ جائزٌ غيرُ لازِم حتى يَنْفَرِدَ كُلُّ واحدٍ منهما بالفسخ ، إلاّ أنّ من شرطِ جوازِ الفسخ أنْ يكونَ بحَضْرةِ صاحبِه ، أي بعِلْمِه ، حتى لو فُسِخَ بمَحْضر من صاحبِه جازَ الفسخ ، وكذا لو كان صاحبُه غائبًا ، وعَلِمَ بالفسخ ، وإنْ كان غائبًا ولم يَبْلُغُه الفسخ ؛ لم يجُزِ الفسخ ولم يَنْفَسِخِ العقدُ ؛ لأنّ الفسخ من غيرِ عِلْمِ صاحبِه إضرارٌ بصاحبِه ، ولِهذا لم يَصِحَّ عَزْلُ الوكيلِ من غيرِ عِلْمِه مع ما أنّ الشَّرِكة تَتَضَمَّنُ الوكالة ، وعِلْمُ الوكيلِ بالعَزْلِ شرطُ جوازِ العَزْلِ ، فكذا في الوكالةِ التي تَضَمَّنتُه الشَّرِكة .

وعلى هذا الأصلِ قال الحسن بن زياد: إذا شارَكَ أحدُ شريكي العِنانِ رجلاً شَرِكةً مُفاوَضة، وإنْ كان بمَحْضِرٍ منه مُفاوَضة، وإنْ كان بعيرِ مَحْضِرٍ منه مَفاوَضة، وإنْ كان بعيرِ مَحْضِرٍ منه صَحَّتِ المُفاوَضة ؛ لأنّ المُفاوَضة مع غيره تَتَضَمَّنُ فسخَ العِنانِ، وهو لا يَمْلِكُ الفسخَ عندَ غَيْبَتِه، ويَمْلِكُ عندَ حَصْرَتِه، وهَلْ يُشترَطُ أَنْ يكونَ مالُ الشَّرِكةِ عَيْنًا وقتَ الشَّرِكةِ لِصِحةِ الفسخ، وهي أنْ يكونَ مالُ الطَّحاويُّ أنّه شرطٌ حتى لو كان [٢/ الفسخ، وهي أنْ يكونَ الطَّحاويُّ أنّه شرطٌ حتى لو كان [٢/ ٨٥ أا مالُ الشَّرِكةِ عُروضًا وقتَ الفسخ، لا يَصِحُّ الفسخ، ولا تَنْفَسِخُ الشَّرِكةُ ولا رِواية عن أصحابِنا في الشَّرِكة و[في] (٧) المُضارَبةِ رِوايةٌ وهي أنّ رَبَّ المالِ إذا نَهَى المُضارِبَ عن التّصَرُّفِ فإنّه يَنْظُرُ إنْ كان مالُ المُضارَبةِ وقتَ النّهْيِ دراهمَ أو دَنانيرَ، صَحَّ النّهْيُ، عن التّصَرُّفِ فإنّه يَنْظُرُ إنْ كان مالُ المُضارَبةِ وقتَ النّهْيِ دراهمَ أو دَنانيرَ، صَحَّ النّهْيُ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فالتحق».

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ١٢٥)، المبسوط (٢٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية في الشركة الفاسدة: أنه له أجر مثله والربح والمال لربه. انظر: المزني (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أنه». (٥) في المخطوط: «حضرة».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «تكون». (٧) ليست في المخطوط.

لَكِنْ له أَنْ يَصْرِفَ الدَّراهِمَ إلى الدَّنانير والدَّنانير إلى الدَّراهِم؛ لأنَّهما في الثَّمَنيّةِ جنسٌ (١) واحدٌ، فَكَأَنَّه لَم يَشْتَرِ بِهَا شَيئًا، وليس له أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عُرُوضًا.

وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ وقتَ النَّهْي عُرُوضًا، فلا يَصِحُّ نَهْيُه؛ لأنَّه يَحْتَاجُ إلى بيعِها ليَظْهَرَ الرِّبْحُ، فكان الفسخُ إبطالاً لِحَقِّه في التَّصَرُّفِ فجعل الطَّحاويُّ الشَّرِكةَ بمنزِلةِ المُضارَبةِ، وبعضُ مَشايِخِنا فرَّقَ بين الشَّرِكةِ والمُضارَبةِ فقال يجوزُ فسخُ الشَّرِكةِ وإنْ كان رَأْسُ المالِ عُروضًا ولا يجوزُ فسخُ المُضارَبةِ لأنّ مالَ الشَّرِكةِ في (يَدِ الشَّريكينِ) (٢) جميعًا، ولهما جميعًا وِلايةُ التَّصَرُّفِ فيَمْلِكُ كُلُّ واحدٍ منهما نَهْيَ صاحبِهِ عَيْنًا كان المالُ أو عُروضًا، فأمّا مالُ المُضارَبةِ ففي يَدِ المُضارِبِ، ووِلايةُ التّصَرُّفِ له لا لِرَبِّ المالِ، فلا يَمْلِكُ رَبُّ المالِ نَهْيَه بعدَما صارَ المالُ عُروضًا .

#### فصل

وأمَّا بيانُ ما يَبْطُلُ به عقدُ الشَّرِكةِ. فما يَبْطُلُ به نوعانِ:

احدهما: يَعُمُّ الشَّرِكاتِ (٣) كُلُّها .

والثّاني: يَخُصُّ البعضَ دونَ البعضِ.

(أمّا الذي يَعُمُّ الكُلِّ هَانُواعُ:

منها) (١): الفسخُ من أحدِ الشَّريكينِ؛ لأنَّه عقدٌ جائزٌ غيرُ لازِم، فكان مُحْتَمِلًا للفَسْخ، فإذا (فسخه أحدُهما) (٥) عندَ وُجودِ شرطِ الفسخِ وهو ما ذكرنا يَنْفُسِخُ،

ومنها (٦): موتُ أحدِهما (٧) أيُّهما مات انفَسَخَتِ الشَّرِكةُ لِبُطْلانِ المِلْكِ وأهليّةِ التَّصَرُّفِ بالموتِ، سَواءٌ عَلِمَ بموتِ صاحبِه أو لم يَعْلم؛ لأنَّ كُلُّ واحدٍ منهما [كان] (^) وكيلُ صاحبِه، وموتُ الموَكِّلِ يكونُ عَزْلاً للوَكيلِ عَلِمَ به أو لم يَعْلم؛ لأنّه (1) عَزْلٌ حُكْميٌّ، فلا يَقِفُ على العِلْم.

(١) في المخطوط: «كجنس».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الأنواع».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فسخ».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «أحد الشريكين».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «لأن هذا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أيديهما».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أما الأول فنوعان أيضًا أحدهما».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الثاني».

<sup>(</sup>٨) زيادة من المخطوط.

ومنها: رِدَّةُ أَحدِهما مع اللَّحاقِ بدارِ الحرْبِ بمنزِلةِ الموتِ، ومنها جُنونُه جُنونًا مُطْبَقًا؛ لأنّ به يخرجُ الوكيلُ عن الوكالةِ، وجميعُ ما يخرجُ به الوكيلُ عن الوكالةِ يَبْطُلُ به عقدُ الشَّرِكة؛ لأنّ الشَّرِكةَ تَتَضَمَّنُ الوكالةَ على نحوِ ما فصَّلْنا في كِتابِ الوكالةِ.

وأمَّا الذي يَخُصُّ البعضَ دونَ البعضِ فأنْواعٌ:

منها: هَلاكُ المالينِ أو أحدِهما قبلَ الشِّراءِ في الشَّرِكةِ بالأموالِ، سَواءٌ كان المالانِ من جنسَيْنِ، أو من جنسٍ واحدٍ قبلَ الخلْطِ؛ لأنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ يَتَعَيَّنانِ في الشَّرِكاتِ، [فإذا هَلكتْ] (١) فقد هَلك ما تَعَلَّقَ العقدُ بعَيْنِه قبلَ انبِرام العقدِ وحُصولِ المَعْقودِ به، فيَبْطُلُ العقدُ بخلافِ ما إذا اشترى شيئًا بدراهمَ مُعَيَّنةٍ، ثم هَلَكتِ الدَّراهمُ قبلَ القبضِ، أنّ العقدَ لا يَبْطُلُ؛ لأنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ لا يَتَعَيَّنانِ في المُعاوَضاتِ، [ويَتَعَيَّنانِ في الشَّرِكاتِ، ثم إنَّما لم تَتَعَيَّنِ الدَّراهمُ والدَّنانيرُ في المُعاوَضاتِ] (٢)، وتَتَعَيَّنُ في الشَّرِكَاتِ؛ لأنَّهِمَا جُعِلا ثَمَنَيْنِ شرعًا، فلو تَعَيَّنا في المُعاوَضاتِ لانقَلَبا (مُثْمَنَيْنِ، إذِ) (٣) المُثْمَنُ اسمٌ (لِعَيْنِ يُقابِلُها) (٤) عِوَضٌ، فلو تَعَيَّنَتِ الدَّراهمُ والدَّنانيرُ في المُعاوَضاتِ (٥) لَكَانَ عَيْنًا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ، فكانَ مُثْمَنًا، [فلا يكونُ ثَمَنًا] (٦)، وفيه تَغْييرُ حُكْم الشّرع، فلم يَتَعَيَّنْ وليس في تَعْيينِها في بابِ الشَّرِكةِ تَغْييرُ حُكْمِ الشَّرعِ؛ لأنَّها (٧) لا يُقابِلُها عندَ انعِقادِ الشَّرِكةِ عليهما عِوَضٌ، ولِهذا يَتَعَيَّنانِ في الهباتِ والوصايا بخلافِ المُضارَبةِ والوكالةِ المُفْرَدةِ عن الشَّرِكةِ، أنَّهما لا يَتَعَيَّنانِ في هذَيْنِ العقدَيْنِ، وإنْ لم يَكُنِ التَّعْيينُ فيهما تَغْييرًا لِحُكْمِ الشَّرع، وهو جَعْلُهما مُثْمَنَيْنِ (^) لِما لا عِوَضَ للحالِ يُقابِلهما؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ من العقدَيْنِ وُضِعَ (٩) وسيلةً إلى الشَّرِكةِ، والوسيلةُ إلى الشّيءِ حُكْمُه حُكْمُ ذلك الشّيءِ، فجُعِلَ حُكْمُهما في حَقِّ المَنْع من تَعَيُّنِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ حُكْمَ الشِّراءِ، فلم يَتَعَيَّنا بالعقدِ والإشارةِ، بل يَتَعَيَّنانِ بالقبضِ كما في الشِّراءِ، بخلافِ الشَّرِكةِ، فإنَّها وإنْ وقَعَتْ وسيلةً إلى الشِّراءِ لَكِنْ لا بُدَّ مع هذا من سببٍ يوجِبُ تَعَيُّنَ رَأْسِ المالِ لِما مَرَّ، ولا يُمْكِنُ جَعْلُ

(١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ثمنيني كأن».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المعاوضة».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «لأنه».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «وقع».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لمعين يقابله».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «ثمنيني».

القبضِ مُعَيِّنًا لِرَأْسِ المالِ؛ لأنّه لا وجه إلى إيجابِ القبضِ فيهما ليَتَعَيَّنَ رَأْسُ المالِ؛ لأنّ العملَ العملَ فيهما مشروطٌ من الشَّريكينِ، وكَوْنُ العملِ مشروطًا من رَبِّ المالِ يوجِبُ أنْ يكونَ رَأْسُ المالِ في يَدِه ليُمْكِنَه العملَ، وكَوْنُ عملِ الآخرِ مشروطًا يوجِبُ التّسْليمَ إليه، وَأَسُ المالِ في يَدِه ليُمْكِنَه العملَ، وكَوْنُ عملِ الآخرِ مشروطًا يوجِبُ التّسْليمَ إليه، ليتَمَكَّنَ من العملِ، فلا يجبُ التّسْليمُ لِلتَّعارُضِ، ولا بُدَّ من سبب يوجِبُ تَعَيُّنَ ما تَعَلَّقَ به العقدُ، وليس وراءَ القبضِ إلاّ العقدُ، فإذا لم يُمْكِنْ إيجابُ القبضِ جُعِلَ العقدُ موجِبًا تَعَيُّنَهما، وإنْ كان وسيلةً إلى الشِّراءِ، لَكِنْ هذه الضَّرورةُ أوجَبَتِ استِدْراكَه (١) بحُكْمٍ غيرِ حُكْم ما جُعِلَ هو وسيلةً له.

فأمّا في الوكالةِ المُفْرَدةِ والمُضارَبةِ فعملُ رَبِّ المالِ ليس بمشروطٍ، بل لو شُرِطَ ذلك في المُضارَبةِ؛ لأوجَبَ فسادَها فأمكنَ جَعْلُ القبضِ سببًا لِلتَّعْيينِ، فلا حاجةَ إلى جَعْلِ العقدِ سببًا، فلم يوجِبِ العقدُ التَّعْيينَ إلْحاقًا له بالشِّراءِ، ثم إذا هَلك أحدُ المالينِ قبلَ الشِّراءِ هَلك من مالِ صاحبِه؛ لأنّ الهالِكَ مالٌ مَلكه أحدُهما بيقينٍ، وأنّه أمانةٌ في يَلِ الشِّراءِ هَلك من مالِ صاحبِه؛ لأنّ الهالِكَ مالٌ مَلكه أحدُهما بيقينٍ، وأنّه أمانةٌ في يَلِ صاحبِه، فيَهْلَكُ (٢) على صاحبِه خاصةً، بخلافِ ما إذا كان رَأسُ المالينِ من جنس واحدٍ وخُلِطا ثم هَلك، أنّه يَهْلَكُ مُشتركًا؛ لأنّا لا نَتَيَقَّنُ أنّ الهالِكَ مالُ (٣) أحدِهما واللّه عز وجل الموَفِّقُ.

ومنها: فواتُ المُساواةِ بين رَأْسَيِ المالِ في شَرِكةِ المُفاوَضةِ بالمالِ بعدَ [٢/ ٥٨ ٢ب] وُجودِها في ابْتِداءِ العقدِ كما هو شرطُ المُساواةِ بين المالينِ في ابْتِداءِ العقدِ كما هو شرطُ انعِقادِ هذا العقدِ على الصِّحّةِ، فبَقاؤُها شرطُ بَقائها مُنْعَقِدةً ؛ لأنّها مُفاوَضةٌ في الحالينِ، فلا بُدَّ من مَعْناها في الحالين.

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا تَفاوَضا، والمالُ مُسْتَو، ثم ورِثَ أحدُهما ما لا تَصِحُ فيه الشَّرِكةُ من الدَّراهم والدَّنانير، وصارَ ذلك في يَدِه، أنَّه تَبْطُلُ المُفاوَضةُ ؛ لِبُطْلانِ المُساواةِ التي هي معنى العقدِ، وإنْ ورِثَ عُروضًا لا تَبْطُلُ، وكذا لو ورِثَ دُيونًا لا تَبْطُلُ، ما لم يَقْبِضِ الدُّيونَ ؛ لأنّها قبلَ القبضِ، لا تَصْلُحُ رَأْسَ مالِ الشَّرِكةِ، وكذا لو ازْدادَ أحدُ المالينِ على الآخرِ قبلَ الشَّراءِ، بأنْ كان أحدُهما دراهمَ والآخَرُ دَنانيرَ، فإنْ (٤) زادَتْ قيمةُ

(٢) في المخطوط: «فهلك».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «استبداده».(٣) في المخطوط: «ملك».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فإذا».

أحدِهما قبلَ الشِّراءِ بَطَلَتِ المُفاوَضةُ؛ لِما قُلْنا؛ لأنَّ عقدَ الشَّرِكةِ يَقِفُ تَمامُه على الشِّراءِ فكان الموجودُ قبلَ الشِّراءِ كالموجودِ وقتَ العقدِ كالبيعِ، لَمّا كان تَمامُه بالقبضِ كان هَلاكُ المَبيعِ قبلَ القبضِ كهَلاكِه وقتَ العقدِ، والزّيادةُ وقتَ العقدِ تمنَعُ من الانعِقادِ، فإذا طَرَأ عليه يُبْطِلُه قال محمّدٌ رحمه الله: وكذلك لو اشترى بأحدِ المالينِ، ثم ازْدادَ الآخَرُ بطلت الشركة؛ لأنّ الشَّرِكة لا تَتِمُّ ما لم يَشترِ بالمالِ، فصارَ كأنّ الزّيادةَ كانت وقتَ العقدِ، فإنْ زادَ المالُ المُشترَى في قيمَتِه كانت المُفاوَضةُ بحالِها؛ لأنّ تلك الزّيادةَ تَحْدُثُ على مِلْكِها؛ لأنّها رِبْحٌ في المالِ المُشترَى فلا يَفْضُلُ أحدُهما على الآخرِ.

قال محمّد رحمه الله: القياسُ إذا اشترى بأحدِ المالينِ قبلَ صاحبِه أنّه (١) تُنْتَقَضُ المُفاوَضةُ ؛ لأنّ الألفَ التي لم يَشترِ بها بَقيَتْ على مِلْكِ صاحبِها، وقد مَلك صاحبُها نصفَ ما اشتراه الآخَرُ، فصارَ مالُه أكثرَ، فينْبَغي أنْ تَبْطُلَ المُفاوَضةُ إلاّ أنّهمُ استَحْسَنوا، وقالوا لا تَبْطُلُ ؛ لأنّ الذي اشترى وجَبَ له على شريكِه نصفُ الثّمَنِ دَيْنًا، فلم يَفْضُلِ المالُ، فلا تَبْطُلُ المُفاوَضةُ واللَّهُ عز وجل أعلمُ بالصواب.

تم الجزء السابع

ويليه الجزء الثامن، وأوله: «كتاب المضاربة»

\* \* \*

(١) في المخطوط: «أن».

# الفهرس



| New Coro

# ويفهرس

|       | به كتاب البيوع - سراك الطباط- ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |              |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|
| 77    | ر [فی شرائط جریان الربا]                             | فصل          |
| ۸۸    | ي [في شرائط الركن]                                   | فصل          |
| 1.5   | الذي يرجع إلى المسلم] الذي يرجع إلى المسلم]          | فصل          |
|       | [في الذي يرجع إلى البدلين]                           |              |
| 171   | [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز]     | و<br>فصل     |
| 178   |                                                      | ر<br>فصل     |
|       | [في بيان رأس المال]                                  |              |
| 124   | ر على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | ن<br>فصا     |
| 1 2 2 | ع بيان ما يجب بيانه في المرابحة]                     | فصا<br>فصا   |
| 10.   | ع يعي بيت على بيت في الخيانة]                        | فصا          |
|       | ر الحقي الإشراك]                                     |              |
| 100   | ر آفي المواضعة]                                      | قصبر<br>هم ا |
| 100   | ر [في بيان المواطبع]                                 | قصر<br>: ا   |
|       |                                                      |              |
|       | ر [في بيان ما يكره من البياعات]                      |              |
| 1 11  | ل [في بيان ما يحصل به التفريق]                       | فصار         |
| 1 12  | ي                                                    | فصا          |
|       | ل [في حكم البيع]                                     |              |
| 121   | ل [في بيان ما يرفع حكم البيع]                        | فصر          |
|       | ب الكفالةب                                           |              |
| 777   | ل [فير شه وط الكفالة]ا                               | فصا          |

|          | •                                            |
|----------|----------------------------------------------|
| ٣٧٥      | فصل [في حكم الكفالة]                         |
| ۳۷۸      | فصل [فيما يخرج به الكفيل عن الكفالة]         |
|          | فصل [في رجوع الكفيل ]                        |
| ٣٨٨      | فصل [فيما يرجع به الكفيل ]                   |
| ٣٩١      | كتاب الحوالة                                 |
| ٣٩٢      | فصل [في شروط الركن ]                         |
|          | فصل [في حكم الحوالة]                         |
| ٣٩٩      | فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة].   |
|          | فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج]              |
|          | كتاب الوكالة                                 |
|          | فصل [في ركن التوكيل ]                        |
|          | فصل [في شرائط الركن ]                        |
| ٤١٧      | فصل [في حكم التوكيل]                         |
|          | فصل [في حكم الوكيلين]                        |
|          | فصل [فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة ]        |
|          | كتاب الصلح                                   |
|          | فصل [في ركن الصلح ]                          |
|          | فصل [في شروط الركن ]                         |
|          | فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه]   |
| ٤٨٢      | فصل [فيما يرجع إليالمصالح عنه ]              |
|          | فصل [في حكم الصلح]                           |
|          | فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ]    |
| صح أصلا] | فصّل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يـ |
|          | كتاب الشركةكتاب الشركة                       |
|          | فصل [ في جواز الأنواع الثلاثة ]              |

الفهرس

\* \* \*